تأليف جرّجيّ زكيْكان

المجلدالثاني

المراد المعالمة المحالة







<sup>مائيف</sup> جري زبير(ك

المجزء الثالث

يبحث في ثروة الدولة الاسلامية وثروة رجال حكومتها وخلفائها ، وأسباب تلك الثروة ، وأسباب اضمحلالها ، وثروة المملكة ومدنها وقرالها

\*

منشوراتدارمكتبة الحيات

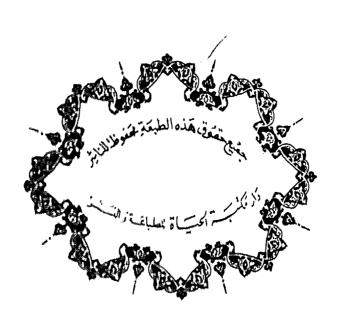

# بَوْتُ نِعِهُ

العلم اعظم اركان الحضارة واقوى اسبابها ، والبحث في عاوم الأمم وآدابهم من أهم واجبات المؤرخين ، وخصوصاً في الاسلام ، لعلاقة العالم الاسلامية باحوال دوله وسياستها ، ولذلك كانت أبحاث هذا الجزء من تاريخ التمدن الاسلامي أهم ابحاث هذا المكتاب ، ويزيد أهميته ارتباط تاريخ العلوم في الاسلام بتاريخها قبله ، لأن المسلمين نقلوا الى لسانهم معظم ما أنتجته عقول البشر ، من أول عهد المدنية الى ايامهم ، في العقليات والنقليات ، فورثوا علوم الكلدانيين والفينيقيين والمصريين والفرس واليونان والهنود . فجرنا النظر فيا نقله العرب من عاوم تلك الأمم الى البحث في تاريخ تلك العلوم عند كل منها ، فكان هذا الجزء من تاريخ التمدن الاسلامي يشتمل على خلاصة تاريخ العلم والفلسفة والأدب ، من أول عهد العمران إلى ظهور الاسلام ، فضلا عن تاريخها فيه .

وقد رسخ في اعتقاد بعض الكتاب من الافرنج وغيرهم ، أن المسلمين او العرب قلما أفادوا العلم ، لأنهم نقلوه عن اليونان ولم يزيدوا فيه شيئًا من عند انفسهم . وذهب آخرون إلى أن نقلهم لم يقتصر على استبقاء علم اليونان كما كان ، بل هم شوهوا ما نقلوه فأضروا العلم وافسدوه . وقد نشأ هذا الاعتقاد في زمن التعصب ، وتوالى وتنوقل الى اوائل هذا العصر . ولم يتعرض لتحقيقه او نقده احد من العرب او المسلمين .

على النصفين من مستشرقي الافرنج ذكروا للتمدن الاسلامي أفضالاً على العلم أشاروا اليها باختصار . وقد توسع بعضهم في تعدادها بكلام اجمالي ، اذا قرف العربي انشرح صدره ، فإذا اراد تحقيقه ذهب اكثر سعيه عبثاً. ووجه التحقيق ان نجد تلك المآثر مثبتة في كتب العرب القدماء ، لانها المصدر الوحيد لتاريخ الاسلام والمسلمين والآداب الاسلامية . وأكثر ما كتبه الافرنج في هذه الموضوعات مرجعه الى كتب العرب . فاذا رأينا في كتب الافرنج مأثرة منسوبة الى العرب ولم نجد لها ذكراً في كتبهم ضعفت ثقتنا بصحتها . . إذ قد تكون منقولة عن بعض الرحلات الافرنجية في العصور الوسطى ، واكثرها مجتاج إلى قد تكون منقولة عن بعض الرحلات الافرنجية في العصور الوسطى ، واكثرها مجتاج إلى

تمحيص ، كرحلة بنيامين التطيلي اليهودي التي وصف فيهما القسطنطينية ومصر وسوريا وفارس الى حدود الصين في القرن الثاني عشر للميلاد ، فقد ضمنها من الحوادث والأخب الما يخالف التاريخ ، فضلا عما فيها من المبالغات والغرائب ، كتبها الرحسالة المذكور باللغة العبرانية ، ثم نقلت الى اللاتينية في القرن السادس عشر ، والى الفرنسية في القرن الثامن عشر ، والى الفرنسية في القرن التاسع عشر .

ومن أمثلة ما جاء فيها انه كان في الاسكندرية على عهد الفساطميين عشرون مدرسة علية ، وفي القاهرة عدد عظيم من المدارس الكلية ، وسترى في كلامنا عن تاريخ المدارس أنها لم تبن بمصر إلا بعد انقضاء عصر الفاطميين . ومع ذلك فاننا نرى كتابنا ينقلون هذه الأخبار على علاتها فرحاً بتعداد مآثر العرب ، ولو نقبوا عن أساسها لذهب فرحهم . وهذا ما نبهنا اليه صديقنا النعماني العالم الهندي في كتابه الذي نشرنا خلاصته في مقدمة الجزء الثاني ، اذ اقترح علينا ان نذيل صفحات كتابنا هذا بالمصادر التي ننقل عنها ، وقد أخذ باقتراحه . واصبحنا لكثرة ما يعرض لنا من اخطاء المؤرخين في هذا الصدد . لا نثق الا بما يؤيد بالاسناد الى الله التاريخية او بقرينة لا تقل قوة عنه .

\* \* \*

على انذا لا نرى بداً من تصديق كتاب الافرنج فيا هو متعلق بآدابهم او تاريخهم كخكاية الساعة التي يقولون ان هارون الرشيد اهداها الى شارلمان مثلاً ، وكفولهم ان عرب الاندلس علموهم صنع رقاص الساعة ، وقول الباحثين في تاريخ الكيمياء مثلاً ان العرب صنعوا المركب الفلاني ، او اكتشفوا المادة الفلانية . واما فيا خلا ذلك فلا بد من الرجوع الى المصادر العربية من كتب التاريخ والأدب والعلوم وهي كثيرة ، وفيها فوائد مهمة تظهر بالمطالعة والامعان . ولا ينبغي لنا ان نلسى فضل جماعة المستشرقين في نشر الكتب العربية ، التي لولام لضاعت او ظلت في زوايا الاهمال ، ونذكر منها على الحسوس كتابا كثير الفائدة في هذا الموضوع ، نعني كتاب الفهر ست لابن النديم ، والفضل في نشره كلستشرق جوستاف فلوجل Gustuv Flugel وقد علق عليه ملاحظات جزيلة الفائدة ومقابلات مهمة شغلت بجلداً كاملا .

فجعلنا معولنا في استخراج الحقائق التاريخية التي بنينا بحثنا عليها في هذا الكتاب على الكتب العربية بعد التمحيص والنقد . واستيفاء لاسباب البحث تصفحنا ما كتبه في هذا الشأن أفاضل الافرنج وغيرهم ، في الانجليزية والفرنسية والالمانية وغيرها . ووقفنا على كتاب في اللغة الهندستانية (الاوردية) للنعاني المشار اليه سماه « رسائل شبلي » ، ذكر فيه فصولا في مدارس العرب ومارستاناتهم ومكتباتهم وكتبهم ذيلها بالاسناد ، وهسو كتاب جليل . وبعد الاطلاع على آراء العلماء وابحاثهم في هذا الموض ع ، رجعنا الى المصادر العربية وتصفحناها بامعان وتدقيق ، فعثرنا فيها على ما ، دهشنا من عظمة ذلك التمدن وخصوصاً في العلم والادب ، مما ستراه مفصلا في هذا الجزء .

## موضوع هذا الجزء

وقد قسمنا الكلام في موضوع هذا الجزء الى : علوم العرب قبل الاسلام ، وعلومهم بعده .. فذكرنا اولا خلاصة ماكان عند الجاهلية من العلوم والآداب ، كالنجوم والانواء والميثولوجياوالكهانة والعرافة والطب والشعر والخطابة واندية الادبوالانسابوالتاريخ ، وبحثنا في مصادر تلك العلوم بحثاً فلسفياً . وقسمنا الكلام في علوم العرب بعد الاسلام الى ثلاثة اقسام : اولا ، العلوم التي اقتضاها الاسلام وسميناها العلوم الاسلامية . ثانياً ، العلوم التي كانت في الجاهلية وارتقت في الاسلام وهي الآداب العربية الجاهلية . ثالثاً ، العلوم التي نقلت من اللغات الاخرى وهي العلوم الدخيلة .

وقبل النظر في هذه الاقسام قدمنا الكلام بمقدمات تمهيدية : (١) في الاسلام والعلام الاسلامية وكيف تدرج العرب في وضعها واستلزم بعضها بعضاً (٢) العرب والقرآن والاسلام وماكان من تأثير القرآن في نفوس العرب واكتفائهم به دون سواه (٣) ما جر اليه ذلك الاكتفاء من احراق ما عثروا عليم من كتب الأقدمين وخصوصاً مكتبة الاسكندرية (٤) في الرومان والاسلام والعلم ، وأن الذين يقابلون بين الرومان والعرب في اسباب التمدن يظلمون العرب ، وأنه يجب أن يقابل بين الرومان والاسلام (٥) أن حملة العلم في الاسلام اكثرهم العجم ، وما السبب في ذلك (٦) تدوين العلم في الاسلام وعلة امساك العرب من تدوينه إلى آخر القرب الاول للهجرة (٧) الخسط العربي وتاريخه ، ووضع الحركات والاعجام وما الذي دعا إلى ذلك .

ولما فرغنا من هذه المقدمات انتقلنا الى البحث في العلوم الاسلامية ، وقسمناها الى . العلوم الشرعية الاسلامية اي الدينية ، والعلوم اللسانية او اللغوية ، والعلوم التاريخية . وابتدأنا من العلوم الشرعية بالقرآن وتاريخ جمعه وتدوينه وقراءته وتفسيره وتأثير اسلوبه في النفوس . ثم الحديث وما دعا الى وضعه واسناده وعدده . ثم الفقه ومصادره ، والفقهاء والرأي والقياس ومنزلة الفقهاء عند الخلفاء ، وكيف ترتبت تلك العلوم بعضها على بعض . ثم انتقلنا الى العلوم اللسانية وبينا انها بما اقتضاه الاسلام ، وفصلنا الاسباب التي دعت الى وضع النحو ، وذكرنا تاريخ الادب واللغة في البصرة والحكوفة وبغداد وعلاقة ذلك بالسياسة . ونشرنا فصلا في بلاغة الانشاء وتاريخها ومصيرها واسبابها الفلسفية . ثم انينا الى التاريخ والجغرافية ، فبينا الاسباب التي دعت الى وضعها ومزيتهما في اللسان العربي عا في سائر الالسنة .

ثم ذكرنا الآداب العربية الجاهلية ، وهي الخطابة والشعر وماكان للاسلام من التأثير فيهما ، وما نسبة الخطابة عند المسلمين الى خطابة الامم الاخرى . وماكان من حال الشمر وطبقاته واسلوبه ورواته وتأثيره في الدولة وعدد الشعراء واشعارهم .

\* \* \*

ثم تقدمنا الى العلوم الدخيلة التي نقلها المسلمون الى العربية . وتمهيداً لغهم الموضوع قدمنا الكلام في تاريخ آداب الامم التي نقلت تلك العلوم عن السنتهم ، واهمم اليومان والفرس والهنود والكلدان . فذكرنا اولا تاريخ آداب اللغة اليونانية ، منسف المتبس اليونان العلوم من الكلدان والمصريين والفينيقيين حتى وضعوا التاريخ والفلسفة والنجوم وغيرها الى زمن الاسلام ، وتوسعنا خصوصاً في تاريخ الفلسفة وما مرت به من الادوار الى سقراط فافلاطون فارسطو وتاريخ مؤلفات ارسطو . ثم تاريخ مدرسة الاسكندرية في عصريها اليوناني والروماني الى الفتوح الاسلامية . ثم ذكرنا آداب اللغة الفارسية وساكان من تأثير آداب اليونان عليها في مدرسة جنديسابور وغيرها . وبينا نحو ذلك في آداب الهنود والسريان بأسباب متسلسلة مترابطة .

ثم انتقلنا الى الكلام عن العرب والعلوم الدخيلة وما الذي حملهم على نقلها ، واول من اشتغل فيها قبل الدولة العباسية . ثم اشتغال المنصور في نقسل كتب النجوم والعلب عن الهند والفرس ، والاسباب التي حملته على نقلها ، ثم المهدي والرشيد . واسهمنا الكلام في المأمون والفلسفة والمنطق وما الذي حمله على نقلها ، واتينا بغصل خاص عن نقلة العلم في المأمون والفلسفة والمنطق وما الذي حمله على نقلها .

في العصر العباسي وملخص تراجمهم ، وجلهم من غير المسلمين وفيهم النصراني واليهودي والصابي والمجوسي والسامري ، وفيهم النقلة من اليوناني او من الفارسي او الهنسدي او النبطي . وفصل في السوريين ونقل العلم بينا فيه ان السوريين ما زالوا منذ القدم ينقلون العلوم بين الامم .

ثم تقدمنا الى ذكر الكتب التي ترجمت في تلك النهضة بالتفصيل عن كل لغة على حدة ، باعتبار الموضوعات والمؤلفين ، وبازاء كل كتاب اسم ناقله . فذكرنا ما نقل عن اليونانية فالفارسية فالهندية فالنبطية فالعبرانية فالقبطية ، وهي تعد بالمئات . وقد نقلت بسرعة لم تتفق لأمة من الأمم ، فذكرنا الاسباب التي ساعدت على تلك السرعة وفي جملتها محاسنة الخلفاء للعلماء غير المسلمين . ثم بحثنا في انتشار العلوم الدخيلة في المملكة الاسلامية ونبوغ الفلاسفة والاطباء في الانحاء المتباعدة ، واشتغال الخلفاء والامراء انفسهم بالعلم وتنشيط العلماء وتأليف الكتب لهم ، وما كانوا يبذلونه في هدذا السبيل . ثم بحثنا في المؤلفين وكثرتهم والمؤلفات وتعدادها وضخامتها .

ثم نظرنا في تأثير التمدن الاسلامي في هذه العلوم .. فبدأنا بالفلسفة وما ترتب عليها من علم الكلام وتاريخ تنقلها في ممالك المشرق ، وما كان من اضطهاد الخلفاء لاصحابها بعد النهضة العباسية حتى تألفت الجعيات السرية .. ومن جماتها جعية اخوان الصفا ، وكيف انتقلت رسائلهم الى الاندلس وما كان من تاريخ الفلسفة هناك ، ثم تاريخ الطب الاسلامي والفرق بينه وبين الطب اليوناني أو الفارسي أو الهندي ، وانه جامع بينها كلها ، واحصينا الاطباء المسلمين وتاريخ المارستانات في الاسلام . ثم نظرنا فيها أدخله المسلمون من عند انفسهم في الطب وفروعه كالكيمياء والصيدلة والنبات وغيرها . ثم تاريخ النجوم او الفلك في الاسلام ، وتاريخ المراصد عندهم والفرق بين التنجيم والنجوم ، ومن نبغ من علماء الفلك في الاسلام ، وما احدثوه من الآراء الجديدة وآلات الرصد الجديدة ، وما يلحق بذلك من الرياضيات كالحساب والجبر والهندسة ، ثم تاريخ الفنوت الجميلة وان المسلمين لم بذلك من الرياضيات كالحساب والجبر والهندسة ، ثم تاريخ الفنوت الجميلة وان المسلمين لم بذلك من الرياضيات عندهم وعدد ما حوته من الكتب ، مما يدل على فخامة العلم في ذلك التمدر العجيب . وبذلنا الجهد في تحقيق كل عبارة وقعيص كل رأي ، بما يبلغ اليه الامكان . الماكن .

ونغتنم هذه الفرصة للثناء على العلماء الافاضل الذين تلقوا خدمتنا بالرضا وذكروها بما هم اهله . ونخص منهم كبار المستشرقين في اوربا بمن وصل اليهم كتابنا المذكور ، فقـــد

جاءتنا كتبهم ورسائلهم بعبارات الاستحسان والتنشيط ، وكتب بعضهم التقاريظ في المجلات الافرنجية . فاستحثنا ذلك على الاقتداء بهم في خدمة هذه اللغة ، التي سبقونا الى احياء علومها وآدابها ومهدوا لنا سبيل البحث فيها . فنستأذن الذين تفضلوا منهم بالكتابة الينا أن ندون اسماءهم في صدر هذا الجزء اقراراً بفضلهم . وهذه اسماؤهم بالترتيب الهجائى :

الاستاذ دي جويه M. J. Goeje في ليدن الاستاذ دير نبرج H. Derenbourg في باريس الاستاذ دير نبرج V. von Rosen الاستاذ روزن الاستاذ جولدتسيهر J. Goldziher في بودابست الاستاذ جويدي M. Guidi في رومية الاستاذ مرجليوث D. S Margoliouth في اكسفورد



## عُلوم العَربِ قبلَ الإسلَام تمهيد في جزيرة العرب واهلها

جزيرة العرب شحيحة المياه كثيرة الصحارى والجبال ، فلم يشتغل الهلها بالزراعة لجدب الأرض . والانسان وليد الاقليم الذي ينشأ فيه ، وقد نشأ العرب على ما تقتضيه البلاد المجدبة من الارتزاق بالسائمة والرحيل في طلب المرعى. فغلبت البداوة على الحضارة فيهم ، وانصرف اكثر همهم الى تربية الماشية وهي قليلة بالنظر الى احتياجاتهم منها ، فنشأ بينهم التنازع عليها ، وجرهم التنازع الى الغزو ، واضطرهم الغزو الى الانتقال بخيامهم وأنعامهم من نجع الى نجع ، ومن صقع الى صقع ، ليلا ونهاراً . وجوهم صافي وسماؤهم واضحة ، فعولوا في الاهتداء الى السبل على النجوم ومواقعها . واحتاجوا في مطاردة اعدائهم الى استنبطوا قيافة الأثر ، وألجأهم ذلك المضال توقي حوادث الجو من المطر والأعاصير ونحوها ، فعنوا بالتنبؤ عن حدوث الأمطار وهبوب الرياح قبل حدوثها ، ومو ما يعبرون عنه بالانواء ومهاب الرياح .

ودعاهم الغزو من الماحية الأخرى الى العصبية لتأليف الأحزاب ، فاهتموا بالإنساب التي يترابطون بها . والارتحال في الغزو ونحوه يقتضي العناية بالسلاح والخيـل ، ولو كانوا اهل حضارة لاتقنوا صنع السلاح ، واما الخيل فبرعوا في تربيتها وانتقائها ومعالجة أمراضها .

والعرب اخوان الكلدانيين والبابليين والفينيقيين وغيرهم من اركان التمدن القديم . . فهم اهل ذكاء وتعقل ، لو سكنوا وادي الفرات او وادي النيل لكان منهم ما كان من او لئك ، او ما هن من جيرانهم التبابعة ، ولكنهم اقاموا في بادية صفا جوها واشرقت سماؤها ، فصفت ادهانهم وانصرفت قرائحهم الى قرض الشعر ، يصفون به وقائعهم او يبينون به أنسابهم او يعبرون به عن عواطفهم . وقويت فيهم ملكة البلاغة ، فبرعوا في القاء الخطب يستنهضون بها الهمم ، او يدعون الى الحرب او السلم او للمفاخرة او المنافرة . .

ولولا ما في فطرتهم من الذكاء والتعقل لما ظهر منهم اكثر بما ظهر من جيرانهم سكانصحراء العدوة الغربية من البحر الاحمر ، فانهم ما زالوا من حيث المدنية على نحو مساكانوا عليه منذ قرون. وشأن جاهلية العرب من هذا القبيل شأن جاهلية اليونان في عصر هوميروس، فلما تمدن العرب أتوا بمثل ما أتى به أولئك.

على ان العرب لم يسلموا بما وقع فيه معاصروهم من الأمم العظمى ، من الاعتقاد في الكهانة والعرافة وزجر الطير وخط الرمل وتعبير الرؤيا ، بمـا ينجم عن جهل اسباب الحوادث مع رغبتهم في تعليل بواعثها ، ولذلك فقد كثر عندهم الكهان والعرافور... ونحوهم .

فالعلوم التي كانت شائعة في جزيرة العرب قبل الاسلام ضرورية باعتبار طبيعة ذلك الاقليم وطبائع اهله. وقد سميناها علوماً بالقياس الى ما يماثلها عند الأمم الأخرى في عصر العلم، وإلا فالعرب الجاهليون لم يتعلموها في المدارس ولا قر أوهما في الصحف ولا ألفوا فيها الكتب ، لأنهم كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون ، وإنما هي معلومات تجمعت في عفوظهم بتوالي الأجيال بالاقتباس والاستنباط ، وتنوقلت في الأعقاب وما زالت تنمو وتنزايد حتى بلغت عند ظهور الاسلام بضعة عشر علما ، بعضها من قبيل الطبيعيات والبعض الآخر من قبيل الرياضيات او الادبيات او الكهانة او ما يتعلق بذلك ، ولو اردنا التوسع في وصفها لضاق بنا المقام فنذكرها على سبيل الاختصار .

واذا امعنا النظر في مصادر تلك العاوم رأينا بعضها خاصاً بالعرب وقد نشأ عندهم ، والبعض الآخر دخيل اقتبسوه من الأمم الاخرى . . فالعلوم العربية هي الانساب والشعر والخطابة ، والدخيلة هي النجوم والطب والانواء والحيل ومهاب الرياح والميثولوجيسا والكهانة والعيافة والقيافة وغيرها كها سترى فيا يلى :

## ١ ـــ علم النجوم عند العرب

الكلدان اساتذة العالم في علم النجوم ، وهم وضعوا أسم ورفعوا اعمدته ، ساعدهم على ذلك صفاء سمائهم وجفاف هوائهم واستواء آفساقهم ، فرصدوا الكواكب وعينوا الماكنها ورسموا الابراج ومنازل القمر والشمس ، وحسبوا الحسوف والكسوف بآلات فلكية منذ بضعة واربعين قرنا ، وعنهم اخذ اليونان والهنود والمصريون وغيرهم من اهل التمدن القديم .

وما زال الكلدان او البابليون اهل دولة وسلطان الى اوائل القرن الثامن قبل الميلاد، فسطا عليهم الاشوريون فلم يؤثر ذلك شيئاً في آدابهم الاجتاعية لتشابه الشعبين لغة ودينا، فلما القرن الخامس قبل الميلاد سطا عليهم الفرس وفتحوا بلادهم وبدلوا آلهتهم واستبدوا فيهم ، فثقل ذلك عليهم وضاقت الارض بهم ، فهاجر كثيرون منهم الى ما جاورهم من البلاد وخصوصاً بلاد العرب ، لانها كانت حمى المهاجرين من العراق ومصر والشام ، لامتناعها على الجنود بالصحارى الرمضاء ولسهوله الاقامة عليهم هناك لقرب لسان العرب من لسانهم .

وكان في جملة المهاجرين اليها جماعة من الكهان وأصحاب النجوم ، فتعلم العرب منهم احكامها وأخذوا عنهم اسماءها ، وتعلموا منهم مواقع الابراج ومناطقها ومنازل القمر والشمس ، وربما كان لهم علم بشيء من احكامها من عند انفسهم ، او بما وصل اليهم من طريق الهند او غيرها . ولكن يقال بالاجمال ان العرب مدينون بعلم النجوم للكلدان ، وهم يسمونهم الصابئة – والصابئة ان لم يكونوا الكلدان انفسهم فهم خلفاؤهم او تلامذتهم (۱) وكان الصابئة كثيرين في بلاد العرب ، ولهم مثل منزلة النصارى او اليهود . فاخذ العرب عنهم علم النجوم باصطلاحاته واسمائه ، وان كان معظم اسماء السيارات لا يرد الى اصله الكلداني ، فربماكان له اسباب عارضة ضاعت اخبارها .

على ان بعضها لا يزال اصله الكلداني ظاهراً فيه ، كالمريخ مثلاً فانها تقابل « مرداخ » الكلدانية لفظاً ومعنى. ولكن معظم تلك الاسماء قد ضاعت المشابهة اللفظية بينها وبقيت المشابهة المعنوية . فان « زحل » معناه في العربية الارتفاع والعلو ، وهي نفس دلالة «كاون » اسم هذا السيار في الكلدانية . وأما الابراج ومنازل القمر فلا تزال كما كانت عند الكلدان لفظاً ومعنى — واليك اسماء الابراج عند كليها :

| اسماؤها الكلل نية | اسماؤها العربية |  |
|-------------------|-----------------|--|
| ماسانا            | الميزان         |  |
| عقربا             | المقرب          |  |
| قشتا              | القوس او الرامي |  |
| كديا              | الجدي           |  |
| دولا              | الدلو           |  |
| نونا              | الحوت او السمكة |  |

| اسماؤها الكلدانية | اسماؤها العربية     |
|-------------------|---------------------|
| امرا              | الحمل والكبش        |
| ثورا              | الثور               |
| تامى              | الجوزاء او التوأمين |
| سرطان             | السرطان             |
| اربا              | الاسد               |
| شبلتا             | السنبة              |

١ – مختصر تاريخ الدول لابن العبري ٢٢٦ .

ما منازل القمر والشمس فقد تبدل بعض اسمائها كما أصاب السيارات. ولكن العبرة كثر في قواعد هذا العلم ومصطلحاته ، فانها عند العرب كما كانت عند الكلدان تماما، قى لفظ « منازل القمر » فان هذا التعبير هو نفس ما كان يعبر به الكلدان عن همذه المنازل ، وقد ابدلته الامم الاخرى التى اخذت هذا العلم عن الكلدان بتعبير آخر ، الا العرب واليهود

ومعرفة العرب بالنجوم مشهورة ، فقد رأيت انهم عرفوا السيارات والابراج ، وعرفوا عدداً كبيراً من الثوابت ، ولهم في ذلك مذهب يختلف عن مذاهب المنجمين في الامم الاخرى (١) وفي قدم اسماء تلك النجوم في العربية دليل على قدم معرفة العرب بها وبمواقعها ، مثل : بنات نعش الكبرى والصغرى ، والسها ، والطباء ، والربع ، والرابض والعوائذ ، والذئبين ، والنثرة ، والفرقد ، والقدر ، والراعي ، وكلب الراعي ، والاغنام ، والرامح ، والساك ، وعصا الضياع ، واولاد الضياع ، والساك الرامح ، وحارس السماء ، والاظفار ، والفوارس ، والكف المخضب ، والخباء ، والعيوق ، والعنة ، والحديين ، وغيرها .

اما منازل القمر فقد قسموها الى ثمانية وعشرين قسما ، خلافاً لما كان عند الهنود فانها ٢٧ قسماً عندهم . وأراد العرب منها غير ما أراده أولئك ، اذكان مرادهم منها معرفة احوال الهواء في الازمنة ، وحوادث الجو في فصول السنة ، لانهم كانوا اميين فلم تحنهم معرفتها الا بشيء يعاين فاستعانوا عليها بالكواكب ، كما سترى في الكلام على الانواء . واليك اسماء منازل القمر في العربية ، وهي ٢٨ :

| سعد السعود             | الاكليل    | الجبهة    | الثريا  |
|------------------------|------------|-----------|---------|
| سعد الاخبية            | القلب      | الزبرة    | الدبران |
| <br>الفرغ المقدم       | الشولة     | الصرفة    | الهقعة  |
| الفرغ المؤخر           | النعاثم    | العو اء   | الهنعة  |
| بطن الحوت<br>بطن الحوت | البلدة     | السماك    | الذراع  |
| الشرطان                | سعد الذابح | الغفر     | النثرة  |
| البطين                 | سعد بلع    | الزبانيان | الطرف   |

١ – القزويني على هامش الدميري ٥٠ ج ١

وكان العرب اذا عدوا المنازل بدأوا بالشرطين ، لاسباب تتعلق باقليمهم . وقد بالغ المتعصبون للعرب في صدر الدولة العباسية في براعة العرب في عسلم النجوم ، وفي جملة المتعصبين ابن قتيبة ، فقد قال في كتابه « تفضيل العرب على العجم » ان العرب اعلم الامم بالكواكب ومطالعها ومساقطها (١١) . ومع اعترافنا بما في ذلك من المبالغة ، فاننا نستدل منه على توسع العرب في هذا العلم .

ولا غرابة في اتقانهم معرفة النجوم ومواقعها ، فانها كانت دليلهم في اسفارهم واكثر احوالهم ، فكانوا اذا سألهم سائل عن الطريق المؤدي الى البلد الفلاني قالوا: «عليك بنجم كذا وكذا ، فيسير في جهته حتى يجد المكان ، وربما استعانوا على ذلك ايضاً بذكر مهاب الرياح يعبرون بها عن الجهات . ومن امثلة ذلك ان سليك بن سعد سأل قيس بن مكشوح المرادي ان يصف له منازل قومه ، فتوافقا وتعاهدا الا يتكاذبا . فقال قيس بن المكشوح : «خذ بين مهب الجنوب والصبا ، ثم سرحتى لا تدري اين ظل الشجرة ، فاذا انقطعت المياه فسر اربعا ، حتى تبدو لك رملة وقف يينها الطريق ، فانك ترد على قومي مراد وخثعم » . فقال السليك : «خذ بين مطلع سهيل ويد الجوزاء اليسرى العاقد لها من افق الساء ، فثم منازل قومي بني سعد بن زيد مناة » . واشتهر في جاهلية العرب في اتقان النجوم جماعة ، منهم بنو مارية بن كلب ، وبنو مرة ابن همام الشيباني (۲) .

## ۲ ـــ الانواء ومهاب الرياح

ويراد بالانواء عندهم ما يقابل علم الظواهر الجوية عندنا ، بما يتعلق بالمطر والرياح ، ولكنهم كانوا ينسبون الظواهر المذكورة الى طلوع الكواكب او غروبها ، ولذلك كان علم الانواء فرعاً من علم النجوم . وكانوا يسمون طلوع المنزلة نوءها اي نهوضها ، وسموا تأثير الطلوع بارحاً وتأثير السقوط نوءاً ، ومن طلوع كل واحدة منها الى طلوع التي تليها ثلاثة عشر يوماً ، سوى الجبهة فان بين طلوعها وطلوع التي تليها ١٤ يوماً . ومن اقوالهم في ذلك :

١ ــ البيروني ٢٣٨ . ٢ ــ البيروني ٣٤١ .

لكل ربع واحد أسباع والدهر فاعــــلم كله أرباع ونوء نجم ساقط في المغرب وكل سبع لطاوع كوكب الى طاوع ما يليه أربع ومن طلوع كل نجم يطلع من اللمالي ثم تسع تلبيع

ثم اختلفوا فيها ، فزعم بعضهم ان كل تأثير يكون بعد طلوع منزلة الى طلوع الـتي الزمن ينسب اليها يكون فيه ، فاذا انقضت تلك المدة لم ينسب اليها ما يكون بعدها . وكانوا اذا تحقق التأثير فلم يظهر منه شيء في تلك الازمنة قـــالوا : خوى النجم ، او خوت المنزله ــ يعنون بذلك مضت مدة نوء ولم يكن فيه مطر او حر او برد او ريح(١). ومن أمثالهم : « أخطأ نوءك » يضرب لن طلب حاجة فلم يقدر عليها (٢) .

فيقولون مثلاً : مطرنا بنوء الجرة ، او هذا نوء الخريف ، مطرنا بالشعرى . وقالوا أن النوء سقوط نجم ينزل في المغرب مع الفجر ، وطلوع رقيبه في الشرق مع انجم المنازل . ولذلك كانت الأنواء ٢٨ نوءاً او نجماً ، كانوا يعتقدونانها هي علة الامطار والرياح والحر والبرد . وفي اشمارهم أمثلة كثيرة تدل على علاقة احوال الجو او فصول السنة باقترانات الكواكب او طلوعها ، وقد نظموها شعراً ليسهل حفظها على الناس لقلة الكتابة عندهم من ذلك قولهم :

اذا ما قارن القمر الثريا

وقول الآخر :

اذا ما البدر تم مع الثريا وقول الآخر:

اذا ما قارن الدَّيران يوما فقد حف الشتاء بكل أرض وحلتّق في السماء البدر حق وذلك في انتصاف اللمل شطراً

لثالثة فقد ذهب الشتاء

أتاك البرد أوله الشتاء

لأربع عشرة قر" التام فوارس مؤذنات باحتدام يقلص ظل أعدة الخيام ويصفو الجو من كدر الغيام

١ - البيروني ٣٣٩ . ٢ -- الميداني ٢٠٢ ج ١ .

#### وقول الآخر:

اذا ما هلال الشهر أولَ ليلة بدا لعيون الناس بين النعائم أتتك رياح القر من كل وجهة وطابقبيل الصبح كور العمائم وقول الآخر:

وقد برد الليل التمام بأهله وأصبحت العواء للشمس منزلا(١)

وكان عندهم لمطلع كل كوكب او منزل وصف يدل على تأثير ذلك في الطقس على اعتقادهم ، ومن هذا القبيل اعتقادهم تأثير النجوم في اعمال البشر على ما كان عند الكلدان (٢) على انهم كثيراً ما كانوا يستدلون على المطر ايضاً بألوان الغيوم وأشكالها ، فأقل الغيوم مطراً عندهم البيضاء ثم الحراء ثم السوداء ، ومن اقوالهم : «السحابة البيضاء جفل ، والحمراء عارض ، والسوداء هطلة »(٣) .

وكان العرب في حاجة الى معرفة مهاب الرياح للاهتداء في اسفارهم ، ولذلك فقد وضعوا لها الاسماء . ولكنهم اختلفوا في عدد جهاتها ، فحسبها بعضهم ستة ، والبعض الآخر اربعة . فأصحاب القول الثاني يعدونها (١) مهب الصبا من الشمال (٢) مهب الشمال من المغرب (٣) مهب الدبور من الجنوب (٤) مهب الجنوب من المشرق . ويزيد عليها اصحاب القول الاول : الذكباء بجانب الشمال ، والمحوة بجانب الجنوب . والياك قول ذي الرمة في ذلك :

أهاضيب أنواء وهيفان جر"تا وثالثة تهوي من الشام حرجف ورابعة من مطلع الشمس أجفلت تُحَدَّثُهُ اللَّهُ كُنْبُ السَّوافي فأكثرت

على الدار أعراف الجبال الأعافر للمان فوق الحصى بالأعاصر عليها بدقعاء المعا فقراقر حنين السلقاح القاريات العواشر(٤)

## ٣ \_ المثولوجيا

ومما يلحق بعلم النجوم ايضاً ما يعبر عنه الافرنج بالميثولوجيا ، وهي عبارة عما كانوا

٢ \_ تاريخ التمدن الاسلامي

Rawlinson's Ancient Monarchies, IIT 425 - ۲ . ۴۳٦ اليروني - ۱

٣ ــ الميداني ١٠٩ ج ١ . ٤ – البيروني ٣٤٠ .

يزعمون وقوعه بين الكواكب – او هي الآلهة عندهم من الحروب او الزواج او نحو ذلك مما يجري على البشر على نحو ما ذكروه عن آلهة اليونان. فالعرب ألهوا الأجرام السماوية وعبدوها ، وقد ضاع خبر ذلك لعدم تدوينه ، على اننا نستدل عليه من بعض ما وصل الينا من اسماء اصنامهم وعبادة بعض رجالهم. فاللات اسم للزهرة وقد اشتهر كثيرون بعبادتها وعبادة الشمس والقمر والشعرى ، وكانوا يتناظرون في أفضلية بعضها على بعض ، قالوا: « وابو كبشة اول من عبد الشعرى، وكان يقول: الشعرى تقطع السماء عرضا ، ولا أرى في السماء شمساً ولا قراً ولا نجماً يقطع السماء عرضا غيرها ، .

اما تشخيص تلك الاجرام وانزالها منزلة البشر فقد كان معروفاً عند العرب. ومن الاقاصيص الميثولوجية التي كانوا يتناقلونها ان الدبران خطب الثريا واراد القمر ان يزوجه منها ، فأبت عليه وولت عنه وقالت للقمر : ما اصنع بهذا السبروت الذي لا مال له ؟ فجمع الدبران قلاصه يتمول بها ، فهو يتبعها حيث توجهت يسوق صداقها قدامه بيعنون القلاص . وان الجدي قتل نعشا فبناته تدور به نريده . وان سهيلار كض الجوزاء فركضته برجلها فطرحته حيث هو ، وضربها هو بالسيف فقطع وسطها . وان الشعرى اليانية كانت مع الشعرى الشامية ففارقتها وعبرت المجرة ، فسميت الشعرى العبور . . فلما رأت الشعرى اليانية فراقها اياها بكت عليها حتى غمصت عيناها ، فسميت الشعرى الغمنصاء (۱) .

ومن هذا القبيل تأليههم بعض المشاهير من الملوك او القواد او الاسلاف ، واعتبار البعض الآخر من نتاج الملائكة او الجان . فعندهم مثلاً ان بلقيس كانت امها جنية ، وان جرهماكان من نتاج الملائكة وبنات آدم . وكذلك كان ذو القرنين عندهم أمهة آدمية وابوه من الملائكة (٢٠)، واما اصل هذه الاعتقادات فاما هندي او يوناني او مصري، أما الكلدان فقلماكانت لهم عناية بأمثال ذلك .

## ٤ ـــ الكهانة والعرافة

هما لفظان لمعنى واحد، وفرق بعضهم بينهما فقال ان الكهانة مختصة بالأمور المستقبلة ،

١ - الميداني ٣١٢ ج ٢ . ٢ - الدميري ١٨ ج ٢ .

والعرافة بالأمور الماضية . وعلى كل حال فالمراد بهما التنبؤ واستطلاع الغيب . على ان العرب كانوا يعتقدون في الكاهن القدرة على كل شيء ، فكانوا يستشيرونه في حوائجهم ، ويتقاضون اليه في خصوماتهم ، ويستطبونه في أمراضهم ، ويستفتونه فيما اشكل عليهم ، ويستفسرون منه رؤاهم ، ويستنبئونه عن مستقبلهم . وبالجملة فالكهان عندهم هم اهل العلم والفلسفة والطب والقضاء والدين ، شأن تلك الطبقة من البشر عند سائر الامم القديمة في بابل وفينيقية ومصر وغيرها .

والكهانة من العلوم الدخيلة على العرب، جاءتهم من بعض الامم المجاورة لهم، والغالب في اعتقادنا ان الكلدان حملوها اليهم مع علم النجوم. ويؤيد ذلك أن الكاهن يسمى في العربية أيضاً «حازي» او «حزاء»، وهو لفط كلداني معناه الاشتقاقي الناظر او الرائي او البصير، وهو يدل عندهم على الحكيم والنبي. واما لفظ «الكاهن» فقد اقتبسه العرب بعدئذ من اليهود الذين نزحوا اليهم على اثر ما اصابهم من النكبات في أورشليم (بيت المقدس، وخصوصاً بعد خرابها على يد الامبراطور الروماني طيطس سنة ٧٠ للهيلاد، وقد اخذ عنهم العرب كثيراً من الآداب والعادات مما لا يدخل في بحثنا.

واما الكهانة فأصلها من عند الكلدان ، ولعل الذين حملوا علم النجوم الى العرب هم الكهنة الكلدانيون انفسهم ، فكانت الكهانة في جملة ما حملوه اليهم . ويؤيد ذلك ان العرب كانوا يطلقون لفظ الحزاء على الكاهن والمنجم (١) على ان اهل بابل ما زالوا يتواردون على بلاد العرب الى ما بعد الاسلام والعرب يجلونهم لعلمهم وتعقلهم .

فالعرب كانوا يعتقدون في الكهنة العلم بكل شيء ، وان ذلك يأتيهم بواسطة الارواح، فمن كان منهم يعتقد التوحيد نسب ذلك الى استطلاع الغيب عن افواه الملائكة . واذا كان من عبدة الاصنام اعتقد حلول الارواح في الاصنام وبوحهم بأسرار الطبيعة للكهان والسدنة ، فيقول العرب ان الاصنام تدخلها الجمه ( اي الارواح ) وتخاطب الكهان ، وان الكاهن يأتيه الجني بخبر الساء وربما عبروا عنه بالهماتف . ومن اقوالهم : « الاحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى ، والكهان من العرب » .

فكل ما كان يصنعه الكاهن إنما مصدره الغيب ، فاذا استطبه مريض مـن ريح او صداع عـــالجه بالرقى ، واذا استشير في معضلة خط في الرمل او نفث في العقد ، واذا

١ - السيرة الحلبية ١٨ ج ١ .

حكمه متخاصمان رمى لهما بالقداح ، واذا استطلع عن سرقة اخذ قمقمة جعلها بين يديه ونفث فيها ، ونحو ذلك من الحركات الوهمية ، واذا استفسر عن رؤيا تمتم وتظهاهر باستطلاع الغيب .

قلنا ان الكهانة أتت العرب من بين النهرين ، فالكهان القدماء كانوا في الغالب كلدانيين ( او صابئة في قولهم ) وكان العلم كله عندهم ، ثم تعدد الكهنة من اليهود وغيرهم ، ثم ما لبث العرب انفسهم ان اخذوا ذلك عنهم ، فنشأ الكهان منهم . على ان بعض العرب اقتصروا فيما تناولوه على علم دون آخر ، فكان بعضهم يتعاطى الطب فقط، وبعضهم تعبير الرؤيا او القيافة او القضاء .

#### الكهان:

واشتهر في بلاد العرب جماعة كبيرة من الكهان والكواهن ، اقدمهم شق وسطيح وحكايتها أشبه بالخرافات منها بالحقائق . فعندهم ان الاول كان شق انسان (اي نصفه) بيد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة ، وان سطيحاً كان لحماً يطوى كما يطوى الثوب، لا عظم فيه غير الجمجمة ووجهه في صدره . ويزعمون ان هذين الكاهنين عاشا بضعة قرون ، الى غير ذلك من الاوهام . ومن الكهان الذين نبغوا في النهضة العربية قبل الاسلام خنافر ابن التوأم الحميري ، وسواد بن قارب الدوسي . وفيهم من يعرفون بما ينسبون اليه من البلاد او القبائل ، كقولهم : كاهن قريش ، وكاهن اليمن ، وكاهن حضرموت ، وغيرهم .

ويقال نحو ذلك في العرافين ، واكثرهم ينسبون الى بلدانهم وقبائلهم ، كعراف هذيل وعراف نجد واشهرهم عراف اليامة ، شهره عروة بن حزام ببيت قال فيه – وكذلك الشعراء يشهرون ممدوحيهم – وهو قوله :

اقول لعراف اليامة داوني فانك ان داويتني لطبيب

وأما الكواهن من النساء فإنهن عديدات ، منهن طريفة كاهنة اليمن وهي اقدمهن ، واليها ينسبون الانذار بخراب سد مأرب واتيان سيل العرم ، وزبراء بين الشحر وحضرموت ، وسلمى الهمدانية الحميرية ، وعفيراء الحميرية ، وفاطمة الخشعمية بمكة ، وزرقاء اليامة . وغيرهن ينسبن الى القبيلة او المدينة ، ككاهنة بني سعد ، يزعمون انها اقدم عهداً من شق

وسطيح وانها استخلفتهما (١) . وما زالت الكهانة في العرب حتى جاء الحديث في ابطالها وهو : « لا كهانة بعد النبوة » (٢) .

وكان للكهان عند العرب لغة خاصة ، تمتاز بتسجيع معين يعرف بسجع الكهان ، مع تعقيد وغموض . ولعلهم كانوا يتوخون ذلك للتمويه على الناس بعبارات تحتمل غير وجه ، كما يفعل بعض مشايخ التنجيم في همذه الايام ، حتى اذا لم يصدق تكهنهم جعلوا السبب قصور الناس في فهم قول الكاهن . ومن امثلة سجع الكهان ما يروونه عن طريفة كاهنة اليمن ، حين خاف أهل مأرب سيل العرم وعليهم مزيقياء عمر بن عامر ، فانها قالت لهم: لا تؤموا مكة حتى اقول ، وما علمني ما اقول الا الحبكم المحكم ، رب جميع الامم من عرب وعجم » . قالوا لها : « ما شأنك يا طريفة؟ » . قالت : « خذوا البعير الشذقم ، فخضبوه بالدم ، تكن لكم ارض جرهم ، جيران بيته المحرم » (٣) .

#### القيافة:

ومن قبيل الكهانة إيضاً القيافة ، لكنها تختص بتتبع الآثار والاستدلال منها على الاعيان ، وهي قسيان : قيافة الأثر ، وقيافة البشر . والأولى تختص بتتبع آثار الاقدام او الحوافر او الأخفاف ، والاستدلال من آثارها في الرمال أو التراب على اصحابها . والفائدة من ذلك الاهتداء الى الفار من الناس او الضال من الحيوان ، وقد اتقن العرب ذلك حتى فرق بعضهم بين أثر قدم الشاب والشيخ ، وقدم الرجل والمرأة ، والبكر والثيب . وأما قيافة البشر فهي الاستدلال بهيئات اعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد بينها في النسب والولادة وسائر احوالها ، وهي من قبيل الفراسة .

وكانت القيافة شائعة في العرب ثم اختصت بعض القبائل بها دون البعض الآخر ، والشهر العرب بقيافة الأثر بنو مدلج وبنو لهب . ولا تزال هذه القيافة شائعة الى اليوم في بعض قبائل نجد ، ويقال انهم بنو مرة وهم اعلم الناس بها ، حتى لقد يعرف احدهم الانسان من اثره ، وربما نظر الى أثر بعير فقال : هذا بعير فلان ، وكثيرون منهم يميزون بين العراقي والشامي والمصري والمدني .

١ – السيرة الحلمية ٣٦ ج ١ . ٢ – كشف الظنون ٣٣٩ ج ٢ .

٣ - الاغاني ١١٠ ج ١٣ .

والفراسة كانت شائعة في العرب ، وكانت لهم فيهـا براعة يستدلون بهيئة الانسان واشكاله والوانه واقواله على اخلاقه ومناقبه ، وهي من قبيل الذكاء وسرعة الخاطر وسجية طبيعية .

ومن قبيل الكهانة تعبير الرؤيا ، وكان معروفاً عند العرب ، وكانوا يفزعون الى الكهان في تفسير الاحلام ، على ان كثيرين من غير الكهان كانوا يتعاطونها ، اشهرهم ابو بكر الصديق (١)

ومن هذا القبيل زجر الطير وخط الرمل ، وقد اغضنا عنهما لضيق المقام .

## ه ــ الطب في الجاهلية

الطب من جملة العلوم التي وضع اساسها الكلدان كهنة بابل ، وهم اول من بحث في علاج الامراض ، فكانوا يضعون مرضاهم في الازقة ومعابر الطرق ، حتى اذا مر بهم أحد أصيب بذلك الداء فيعلمهم بسبب شفائه ، فيكتبون ذلك على ألواح يعلقونها في الهياكل ، ولذلك كان التطبيب عندهم من جملة اعمال الكهان . وعن الكلدان اخذت سائر الامم القديمة وفي جملتها العرب ، وهو متشابه عند تلك الامم في مصر وفينيقية وأشور . ثم تناوله اليونان فأتقنوه ورتبوا ابوابه ، وعنهم اخذ الرومان والفرس . ونظراً لماصرة العرب لهذه الدول فقد اقتبسوا شيئاً من طبها اضافوه الى ما جاءهم به الكلدان، والى ما استنبطوه من عند انفسهم بالاختبار ، فتألف من ذلك ما عبرنا عنه « بالطب في الجاهلية » ولا يزال كثير منه باقياً الى اليوم في قبائل البادية . وكان التطبيب عندهم طريقتان : الاولى ، طريقة الكهان والعرافين ، والثانية طريقة العلاج الحقيقية . فالكهان كانوا يعالجون بالرقى والسحر كا تقدم ، او بذبح الذبائح في الكعبة والدعاء فيها ، او بالتعازيم او نحو ذلك .

وكان التطبيب بالرق شائعاً في الامم القديمة كلها، وقد وجدوا في الآثار المصرية كثيراً من العزائم التي كانوا يصفونها لمعالجة المرضى: وجاء من اخبارهم ان كاهنهم كان اذا سار لمعالجة مريض صحبه خادمان احدهما يخمل كتاب العزائم والثاني صندوق العقاقير الطبية،

١ - السيرة الحلبية ٢٩١ ج ١ .

رهم يعالجون بالاثنين جميعاً . وكانوا يوجهون كلامهم في العزيمة او الرقى الى احد آلهتهم وخصوصاً ايزيس واوزيرس ورع، ولهم عبارات يقولونها عند صنع الأدوية وعند مناولتها المريض . فمن امثلة العزائم التي كانوا يتلونها عند تناول الدواء : « هذا هو كتاب الشفاء لكل مريض ، فهل لايزيس ان تشفيني كها شفت حوريس من كل ألم اصابه من اخيه ست حينا قتل اباه اوزيريس ? فيا ايزيس انت الساحرة الكبيرة ، اشفيني وخلصيني من كل شيء مكدر رديء شيطاني ، ومن امراض اللبسة والامراض القاتلة والخبيثة بأنواعها لتي تعتريني كما خلصت ابنك حوريس .. ، (۱) وكان عندهم عزائم لاخراج الارواح الشريرة التي تسبب الامراض في زعمهم . فعلى هذه الكيفية كان العسرب يتلون العزائم لاصنامهم ويرقون لاخراج الجان والشياطين . وكان اعتقادهم من هذا القبيل انهم اذا خافوا نهقوا نهيق الحمار ، يزعمون ان ذلك يمنعهم من الوباء ، وان دماء الملوك تشفي من الخبل .

وأما معالجتهم فشبيهة بما كان عند المصريين وغيرهم مسن الأمم القديمة ، فقد كانوا يعالجون بالعقاقير البسيطة او الاشربة وخصوصاً العسل، فانه كان قاعدة العلاج في امراض البطن – على ان اعتادهم في معالجة الأمراض كان معظمه عائداً الى الجراحة كالحجامة والكي، ومن اقوالهم: «كل داء حسم بالكي آخر الأمر، وآخر الطب الكي». وكثيراً ما كانوا يعالجون بالقطع او البتر، والغالب ان يكون ذلك بالنار، فان النار عندهم كانت تقوم مقام مضادات الفساد ( المطهرات ) عندنا. فاذا ارادوا فصل عضو حموا شفرة بالنار وقطعوه بها ، كا فعلوا بصخر بن عمرو اخي الخنساء لما نتأت قطعة من جوفه مثل الكبد على اثر طعنة فأحموا له شفرة وقطعوها (٢).

وكانوا يعالجون حول البصر بإدامة النظر الى حجر الرحى في دورانه ، ويزعمون ان العين تستقيم به . ومن معالجاتهم التي نعدها اليوم خرافة أن المجروح ادا شرب الماء مات (٣) واذا خافت المرأة حتى برد قلبها سقوها ماء حاراً (٤) .

١ - بغية الطالبين ٨ ه ٢ . ٢ - الاغاني ١٣٧ ج ١٠٠

٣ \_ الاغاني ١٣١ ج ١٤ . ٤ - الاغاني ٣٣ ج ١٠ .

#### الأطباء:

وأما الأطباء فقد كانوا في أول الأمر من الكهنة ، ثم تعاطى الطب جهاعة من العرب من خالطوا الروم والفرس واخذوا الطب عنهم فاشتهروا بهذه الصناعة ، واكثرهم من اهل النهضة الأخيرة قبل الاسلام حوالي القرن السادس للميلاد ، على ان بعضهم اقدم من ذلك كثيراً ، وأقدم أطبائها لقهان وهو حكيمهم وفيلسوفهم ، وفي أصله وزمن وسووده اختلاف . يليه رجل من تيم الرباب يقال له ابن حذيم ، ويضربون به مشل بالحذق في الطب فيقولون لمن ارادوا وصفه بذلك : أطب من ابن حذيم . وفيه يقول أوس بن حجر :

فهل لـــم فيها الي" فانني بصير بما أعيى النطاسي" حُذَّيا

ومن أحدث أطباء الجاهلية الحرث بن كلدة توفي سنة ١٣ للهجرة ، وهو من بني ثقيف من اهل الطائف ، رحل الى ارض فارس واخذ الطب من جنديسابور ، وتعاطى صناعة الطب هناك واكتسب مالاً ثم عاد الى بلاده وأقام في الطائف ونال شهرة واسعة ، وقد ادرك الاسلام وكان النبي يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيستوصفه ومنهم ابن ابي رومية التميمي ، والنضر بن الحرث بن كلدة .

واكثر هؤلاء الاطباء تناولوا الطب من بلاد الفرس او الروم ، وبعضهم اخذه عن الكهان او الأحبار من الاديار ونحوها . وربما اخذوا عنهم شيئًا من الفلسفة القديمة كما فعل النضر المذكور . والظاهر ان بعضهم كان يخصص نفسه للاعمال الجراحية فيغلب عليه لقب الجراح ، واشهر جراحي الجاهلية ابن ابي رومية التميمي ، فقد كان جراحاً مزاولاً لأعمال المد (۱) .

ونظراً لعناية العرب بخيولهم وابلهم كان بعض الاطباء يخصص نفسه لمعالجتها بمــا يعبرون عنه اليوم بالبيطرة . ومن بياطرة الجاهلية العاص بن وائل (٢) .

## ٦ ـــ الشعر في الجاهلية

الشعر عند العرب الكلام المقفى الموزون ، وهــــذا في الحقيقة تعريف النظم وليس تعريف الشعر ، اذ قد يكون الرجل شاعراً ولا يحسن النظم ،

١ - طبقات الاطباء ١١٦ ج ١ . ٢ - المعارف لابن قتيبة ١٩٤.

وقد يكون ناظما وليس في نظمه شعر – وان كان النظم يريد الشعر طلاوة ووقعا في النفس. فالنظم هو القالب الذي يسبك فيه الشعر. واما الشعر بأعم معانيه فيصعب الاختصار في تعريفه كلا ينطوي تحته من أساليب التعبير وتأثيره في النفس عما لا يستطيع ان يؤثر تأثيره الكلام المرسل. والفرق بينها اننا نعبر بالكلام المرسل عما نشاهده او نستنجه من اعمال الحياة بالقياس او البرهان واما الشعر فنعبر به عن شعورنا بالانفعالات النفسية بلا قياس ولا برهان. فالكلام المرسل « لغة العقل » ، والشعر « لغة النفس او القلب ». وقال بعضهم: « الشعر صور ظاهرة لحقائق غير ظاهرة ».

ولذلك فالشعر قديم لم تخل منه امة من امم العالم قدياً ولا حديثاً وهو مرآة آداب الناس وصحيفة اخلاقهم وديوان اخبارهم وسجل عقائدهم . لأن الانسان ارتقت نفسه وتحرك قلبه قبل ان يرتقي عقله وتتهذب مداركه ، فتكلم بالشعر قبل ان تكلم في العلم ، ولذلك كان اقدم اخبار الناس من قبيل الخيال ، واقدم المحفوظ من مدونات الأمم كتب الشعر ، وقد دونوا فيها مشاعرهم الدينية والأدبية او الحماسية او غير ذلك من صور الانفعالات النفسية . فالمهابهاراتة والرامايانة عند الهنود ، والالياذة والأوديسية عند اليونان ، والانيادة عند الرومان ، وبعض أسفار التوراة عند اليهود ، والشهنامة عند الفرس ، انما هي شعر حفظت فيها عادات تلك الأمم واخلاقهم واخبارهم ، وخصوصاً من حيث العبادة والآلمة. وذلك طبيعي ، لان الشعر كما قلنا لغة النفس تعبر به عن انفعالها وتطلب به مشتهاها ، لا تقدم على ذلك برهانا ولا تطلب دليلا. والدين اكثر اعمالها حاجة الى التسليم والايمان العاطفي القلبي .

## الشعر العبراني

والشعوب السامية اكثر الامم اغراقاً في عالم الخيال ، ولذلك كانوا اميل الناس الى اعتقاد التوحيد والتدين بما لا يقع تحت الحواس ، ولهذا السبب ايضاً كانوا اقرب الناس الى التصورات الشعرية ، وترى ذلك واضحاً فيا خلفوه من الآثار الشعرية . واقدم آثار الساميين من هذا القبيل التوراة ، وقد وجدوا التصورات الشعرية في اقدم اسفارها . فما كلام « لامك » لامرأتيه ، عادة » و « صلة » في سفر التكوين ( ص ٢٣٥٤ ) إلا جزء من نشيد ضاع ولم يبق منه إلا مطلعه ، وفي اصله العبراني مسا يدل على انه شعر موزون ومقفى . فهو اقسدم منظومات العبرانيين ، بسل اقدم الشعر المقفى في العالم على الاطلاق .

وفي التوراة امثلة كثيرة من التصور الشعري ، كقول يشوع لموسى لما سمع جلبة الشعب عند نزول موسى من الجبل ولوحا الشهادة معه ( خروج ٣٢ : ١٧ ) : « صوت حرب في المحلة » فقال موسى : « ليس ذلك صياح ظفر ولا صياح هزيمة ، بل صوت غناء انا سامع » . والمظنون ان هذه الفقرة بيت قديم تمثل به موسى في تلك الحال . وقس علمه .

وهناك أسفار كلها شعر ، كسفر ايوب ويقال ان اصله عربي ، وسفر اشعيا ومزامير داود وغيرهما بما هو مشهور . وقد بلغ الشعر العبراني اسمى درجاته في ايام سليان الحكيم، لاستتباب الأمن وسعة الملك ورخاء العيش ، وهو العصر الذهبي عند اليهود مثل عصر المأمون عند العرب . وكان سليان حكيماً وشاعراً كما كان المأمون ايضاً .

#### الشعر العربي

والعرب كالعبرانيين في استعدادهم الفطري لقرض الشعر والاستغراق في عالم الخيال لأنهم سأميون مثلهم ، واللغة العربية اكثر استعداداً للتعبير الشعري من العبرانية لما فيها من المترادف والمتوارد واساليب المعاني والبيان . واذا اعتبرنا الاقليم والبيئة رأينا العرب الولى بالتصوير الشعري من اليهود ، نظراً لانطلاقهم في الصحاري واستقلالهم في احكامهم وافكارهم وسائر احوالهم . ولذلك كان شعرهم اكثره من قبيل الحاسة والفروسية ، واما اليهود فالذل والانكسار والتدين هي الصفات المميزة لأشعارهم .

على أن الغالب في الشعر ان يكون منظوماً ، وان اختلفت الامم في كيفية نظمه ، فاكتفى بعضهم ان يكون موزوناً غير مقفى ، والبعض الآخر مقفى غير موزون ، او مقفى وموزوناً معا. والعرب يشترطون في شعرهم الوزن والتقفية والا فهو ليس من قبيل الشعر عندهم ، خلافاً لما هو عند اخوانهم السربان والعبر ان . فقد كان السريانيون القدماء ينظمون بلا قافية ، اي بلا التزام قافية واحسدة ، كافرام السرياني واسحق الانطاكي وغيرهما (۱) . والعبرانيون لم يكونوا يشترطون هذا ولا ذاك ، وربما اشترطوا القافية دون الوزن – ولذلك لما سمعوا آيات القرآن ، بمسا فيها من التصور الشعري الديني مع التزام القافية ، قالوا : هذا شعر ، بالقياس على الشعر في لسانهم .

١ - شعراء السريان ١ .

ولا ريب ان للوزن والقافية رنة تزيد المعنى الشعري تأثيراً في النفس ، لا انهـــا هي تجعله شعراً . فالخطابة تؤثر في النفوس وتهيج العواطف ، وكلامها غير موزون ولا مقفى ، وهي من قبيل التصورات الشعرية . وسيأتي الكلام عليها .

#### كيف توصلوا للنظم :

فالتصورات الشعرية فطرية في العرب ، اما النظم فحادث عندهم . وربما صاغوا الشعر اولاً بعبارات قصيرة تحفظ وتتناقل على سبيل الامثال الحكيمة ونحوها . والظاهر انهم قضوا اجيالا والنظم عندهم على سبيل الامثال ، حتى اتفق لبعضهم وهو يقول المثل انه جعله شطرين مسجوعين في مثلواحد او مثلين متآلفين فرأى في ذلك رنة فترنم به وأخذه عنه الناس وجعلوا يتغنونه في حدوهم وانشادهم وراء ابلهم – والغناء لسان طبيعي - فاعجبتهم رنة القافية والوزن ، فزادوا شطراً او شطرين او اكثر على قافية واحدة ، وهو الرجز في ابسط احواله . وظلوا دهراً طويلاً يقول شاعرهم من الرجز البيتين او الثلاثة الرجز في ابسط أحواله . وظلوا دهراً طويلاً يقول شاعرهم من الرجز البيتين او الثلاثة ادا هاجت فيه قريحة الشعر لمفاخرة او هجاء او منافرة ، وكانوا كلما نبسم فيهم نابغة ادخل في النظم تحسيناً . وقد ذكروا بمن حسنوا نظم الرجز العجاج والاغلب العجلي (١) ولم يعينوا زمنه .

اما القصيد فأشهر من اطلق سراحه امرؤ القيس امام الشعراء وخاله المهلهل من اهل القرن الخامس للهيلاد . فالمهلهل يقولون انه اول من قصد القصائد ، وامرؤ القيس اول من أطالها وتفنن في نظمها وفتح الشعر وبكى ووصف . وهو اول من شبه الخيال بالعصا والقوة والسباع والظباء (٢) وأول من رقق النسيب وغير ذلك ، ولعله تنبه لهذا التفنن في اثناء اسفاره في بلاد الروم فسمع أشعارهم أو أشعار اليونان ، والنبيه تنفتق قريحته بالاختلاط ، فزاد اختباره فأدخل في الشعر ما أدخل . وكان الشعراء الجاهليون قلما يدخلون بلاد الروم ، والها كانوا يقفون على الحدود في البلقاء عند بني غسان او في الحيرة عند بني خيرة المنافرة الا قليلا منهم .

فالعرب مطبوعون على الشعر (١) لانهم ساميون أهل خيال من فطرتهم (٢) لانهم سكنوا البادية وتعودوا الحرية والاستقلال (٣) لان شؤونهم البدوية قضت بينهم بالتنازع والتنافر والتفاخر بما يشحذ الاذهان ويستحث البدائه (٤) لان لغتهم تساعدهم على النظم.

١ ـــ المزهر ٢٤٣ ج ١ . ٢ ــ الشعر والشعراء ٢٥ .

والعرب امة قديمة ولذلك فلا بد ان تكون قد نظمت الشعر من قديم الزمان، والحال أن اقدم ما وصل الينا من اشعارهم لا يتجاوز القرن الثاني قبل الهجرة ، فهل كان العرب قبل ذلك ينظمون ؟

الغالب في اعتقادنا انهم نظموا كما نظم العبرانيون ، ولا يبعد ان يكور سفر ايوب من بقايا شعرهم القديم ، وقد حفظ في العبرانية وضاع اصله العربي . ولو لم يحفظ في العبرانية لضاع كما ضاع غيره من منظومات العرب ، لجهلهم الكتابة ولانقطاعهم عن الأمم التي كانت تعرفها في ذلك العهد .

#### كثرة شعر العرب:

على اننا نكتفي في الاستدلال على كثرة ما نظمه العرب باعتبار ما وصل الينا من الشعارهم في نهضتهم الاخيرة قبل الاسلام ، فقد نظموا في قرن واحد او قرنين ما لم يحتمع عند امم العالم المتمدن في عدة قرون ، وخصوصا في العصر الجاهلي . فالياذة هوميروس وأوديسيته هما معظم شعر جاهلية اليونان ولا يزيد عدد ابياتهما على ٥٠٠٠٠٠ بيت ،و كذلك مهابهاراتة الهنود ٢٠٠٠٠٠ بيت ورامايانتهم ١٠٠٠٨ بيت (١١) واما العرب فيؤخذ مما بلغنا من أخبارهم عما نظموه في نهضتهم الاخيرة قبل الاسلام انه يربو على اضعاف ذلك . فهم يعدون منظوماتهم بالقصائد وليس بالأبيات ، فقد ذكروا أن أبا تمام صاحب كتاب الحاسة كان يحفظ من أشعار العرب (الجاهلية) ١٠٠٠٤ ارجوزة غير القصائد والمقاطيم (٢) وكان ماد الراوية يحفظ ١٠٠٠ر٢ قصيدة (٣) على كل حرف من حروف الهجناء الف قصيدة . وكان الاصمعي يحفظ ١٠٠٠ر٢ ارجوزة (٤) وكان أبو ضمضم يروي أشعاراً لمائة شاعر كل منهم اسمه عمرو (٥) ومع ما يظن في ذلك من المبالغة فانه يدل على كثرة ما خفه العرب من المنظومات . وخصوصاً اذا اعتبرنا أن ما وصل الى رواة الشعر في الاسلام خلفه العرب من المنظومات . وخصوصاً اذا اعتبرنا أن ما وصل الى رواة الشعر في الاسلام الاسلامية فضاع ما كان في محفوظهم من الاشعار حقال أبو عمرو بن العلاء : « ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا اقله ، ولو جاء كم وافراً لجاء كم علم وشعر كثير » (١) .

ر ب ۱۲۱ ن خاکان ۲۱ Lit. Hist. of India. 213 – ۱

٣ -- النجوم الزاهرة ٢٠ : ج ١ . ٤ - ابن خلكان ٢٠ : ج ١ وطبقات الادباء ١٥١ .

ه – الشعر والشعراء ٤ . ٢ – المزهر ٢٣٧ ج ٢ .

وزد على ذلك ان العرب نظموا الشعر الكثير وابدعوا فيه ، وهم يكادون يكونوت فوضى لا دولة لهم ولا جامعة ولا دين ولا شيء بما حمل اليونان او الهنود او غيرهم على النظم وإنما اندفعوا اليه بفطرتهم . ولولا ذلك لتأخروا في النظم حتى قسامت دولتهم ونضجت قرائحهم ، كما حدث للرومانين فإن الشعر لم ينظم بلسانهم الا بعد تأسيس دولتهم ببضعة قرون . ولم يبلغ الشعر اللاتيني عصره الذهبي الا في ايام اوغسطس وطيباريوس نحو القرن الأول للميلاد ) ثم أخذ في التقهقر . ويقال نحو ذلك في دول أوربا الحالية ، فإن الشعر لم ينضج عندهم إلا بعد نشوء دولهم وتقدمهم في العلم والأدب .

## أقسام الشعر:

والشعر من حيث موضوعه ينقسم إلى قسمين كبيرين: الأول ما يعبر به الشاعر عن عواطفه وعواطف ذويه. والثاني ما يصف به احوال الآخرين. والأول هو الذي يسميه الافرنج Lyric أي العنائي أو الموسيقي من Lyre أي العود ويدخل فيه حكاية كل ما تشعر به النفس من الحب والشوق والوجد والرثاء والحماسة والفخر والانتقام. أو ما علمته بطول الاختبار والتعقل كالأمثال والحكم ونحوها. والثاني يشمل سائر ضروب الشعر ويدخل فيه الشعر القصصي الذي يسميه الافرنج Epic وهو عبارة عن نظم الحوادث والوقائع شعراً والشعر الوصفي والتمثيلي Drama. فأشعار الأمم السامية أكثرها من النوع الأول وخصوصاً العبرانيون فانهم أرثى أهل الأرض وأبكاهم وأشكاهم. فالمزامير والمراثي ونحوها من قبيل العواطف والأمثال الجامعة من قبيل الحكم. ويقال بالإجمال أن الخيال الشعري منصرف في العبرانيين الى الاحساس الديني كالتعبد والشكوى والاستسلام.

ويقال نحو ذلك في العرب ، غير ان الخيال الشعري فيهم منصرف الى ما تدعو اليه أحوالهم من المفاخرة والحماسة والتشبيب وذكر السيف والفرس. وقد عدوا من أشعارهم بضعة عشر نوعاً معظمها من قبيل الشعر الغنائي ، الذي يعبر به عن العواطف ، كالغزل والفخر والمدح والهجاء والعتاب والاعتذار والزهد والرئاء والتهاني والوعد والتحذير والحماسة ، وبعضها من قبيل الوصف كالزهريات والخريات ، وبعضها من قبيل العطة كالأدب والحكم . ولو تدبرت معانيها لرأيتها ترجع الى التعبير عن عواطف الشاعر او عواطف قبلته .

وأما الشعر الوصفي أو القصصي فلا نقول أنه معدوم في العربية ولكنه قليل ، وخصوصا في الجاهلية ، واكثر ما عثروا عليه منه لا يخرج عن وصف بعض الأدوات او الحيوانات او بعض الوقائع الصغيرة . وأما الشعر القصصي على نحو ما في الياذة هوميروس أو شاهنامة الفردوسي – فلا وجود له عندهم . ولا يدل ذلك على أنهم لم ينظموا مثلها ، بل يغلب على ظننا أنهم نظموا كثيراً من أخبار حروبهم المشهورة بين قبائلهم ، ونظراً لعدم تدوينها ضاعت من محفوظهم إلا قطماً بقيت إلى زمن تدوين الشمر في الاسلام ، تقتصر القصيدة منها على وصف وقعة أو بعض وقعة من تلك الحروب . والمقام لا يساعدنا على زيادة البحث .

وكان الشعر فطريا في العرب ، يندر فيهم من لا يستطيعه حق المجانين واللصوص "" ناهيك بالنساء فقد نبغ منهم جماعة كبيرة من الشواعر . ومن لم يستطع الشعر لم يفته الاجتاع في المجالس العامة لساعه أو تناشده . وكثيراً ما كانت النساء يعقد المجالس لتناشد الاشعار وذكر الشعر ونقد أقوالهم وبيان ما يتفاضل به بعضهم على بعض (٢) وكان أكثرهم ينظمون الشعراء وهم أطفال لم ينظروا في الادب أو الشعر (٣) فمن شب ولم تنفتق قريحته عدوا ذلك نقصاً فيه وعيباً على أهله .

#### منزلة الشعر:

فكانوا يثيرون بذلك غيرة أبنائهم على اثقان الشعر ويحرضونهم على نظمه . لأن الشعراء كانوا حماة الأعراض وحفظة الآثار ونقلة الأخبار ، وربما فضلوا نبوغ الشاعر فيهم على نبوغ الفارس ، ولذلك كانوا اذا نبغ فيهم شاعر من قبيلة أتت القبائل الأخرى فهنأتها به وصنعت الأطعمة واجتمع اللساء يلمبن بالمزاهدر كما يصنعن في الأعراس ، ويتباشر الرجال والوالدان لاعتقادهم أنه حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وتخليد لمآثرهم وإشادة لذكرهم (٤) وفي الواقع أن ما بقي لنا من أخبار عرب الجاهلية وآدابهم وعلومهم وأخلاقهم إنما هو منقول عن أشعارهم .

فمن شعرهم استخرج الناس اخبار ايامهم وحروبهم . ومنه الف السجستاني « كتاب المعمرين » . ومنه استخرجوا احوال الشعراء المتقدمين والفوا الكتب كابن قتيبة وغيره .

١ -- البيان والتبيين ١٦٤ ج ٧ -- ٧ -- الاغاني ٥٠١ ج ١ .

٣ - ابن خلكان ٢٣ ج٢ . ٤ - الزهر ٢٣٦ ج٢ .

ومن شعرهم استخرجوا وصف البلاد والجبال والأودية والوهاد . ومنه الفوا ما الفوه في الحيوان والنبات ، ككتاب الحيوان المجاحظ ، والنبات لأبي حنيفة الدينوري . ومن اشعارهم استطلعوا اديانهم في ايام جاهليتهم ، وقس على ذلك كل ما عرفوه من عاداتهم وآدابهم في الضيافة والفروسية والأعراس والمآتم وغيرها .

وقد ذكروا شعراء حموا اعراض قبائلهم ببلاغة شعرهم ، كا حمى زياد الأعجم قبيلة عبد القيس مز, لسان الفرزدق ، وكما حمى عتبة بن ربيعة بني قصي وغيرهما كثيرون (١١).

#### المعلقات

وقد بلغ من احترام العرب للشعر والشعراء انهم عمدوا الى سبع قصائد اختاروها من الشعر القديم وكتبوها بماء الذهب في القباطي ( التيل المصري ) بشكل الدرج الملتف وعلقوها في استار الكعبة وهي المعلقات ، ولذلك يقال لها المذهبات ايضاً ، كمذهبة امرىء القيس ومذهبة زهير (٢) وبعضهم يجعل المذهبات غير المعلقات . ونخبسة أشعار الجاهلية ٤٩ قصيدة لتسعة واربعين شاعراً تقسم الى سبعة مجاميع كل مجموع سبع قصائد تعرف بلقب خاص وهي : المعلقات ، والمجمهرات ، والمنتقيات ، والمذهبات ، والمراثي، والمشوبات ، والملحمات . وهي مجموعسة في كتاب « جمهرة اشعار العرب » لأبي زيد الانصارى .

#### تأثير الشعر

أما تأثير الشعر في حماية الاعراض فسببه ما فطر عليه العرب من الحماسة والخيال فيتأثرون بالكلام البليغ ، وربما اقامهم البيت الواحد واقعدهم . ولذلك كانوا يخافون هجو الشعراء ويفتخرون بمدائحهم ، حتى عمر بن الخطاب فانه كان اذا عرض عليه الحكم بين شاعرين كره ان يتعرض للشعراء واستشهد رجالاً للفريقين مثل حسان بن ثابت وغيره (٣) وقد اشترى اعراض المسلمين من الحطيئة بثلاثة آلاف درهم ليؤكد الحجه عليه (٤) وبلغ من شدة خوفهم الهجاء لئلا يبقى ذلك محفوظاً في الاعقاب انهم اذا اسروا

١ - بلوغ الارب ٩١ ج ٣ . ٢ - العقد الفريد ٩٣ ج ٣ .

٣ – البيان والتبيين ٧٧ ج ١ . ٤ – فوات الوفيات ٩٩ ج ١ .

الشاعر اخذوا عليه المواثيق. وربما شدوا لسانــــــــ بنسعة لئلا يهجوهم ، كما صنعوا بعبد يغوث بن وقاص المحاربي حين اسره بنو تيم يوم الكلاب. وهو الذي يقول:

اقول وقد شدوا لساني بنسعة امعشر تيم اطلقوا من لسانيا وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي اسيراً يمانيا(١)

فكانوا يبذلون قصارى الجهد في ان يمدحهم الشعراء. ومن مدحوه ارتفعت منزلته واذاكانت له بنات تزوجن ، كما فعل الأعشى الاكبر بالمحلق اذ مدحه الاعشى بقصيدة انشدها في سوق عكاظ فاشتهر وخطبت بناته . وكما فعل مسكمين الدارمي في انفاق الحرر السود بعد كسادها ببيتين وصف بهما مليحة عليها خمار اسود وهما :

قل للمليحة في الخار الأسود ماذا اردت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد

فرغب الناس في لبس الحمر السود فاشتروا منها ما كان عند ذلك التاجر (٢) وسيأتي باقي الكلام على تأثير الشعر في النفوس في كلامنا عن العصر الاسلامي .

#### القاب الشعراء

وكان الشاعر يلقب بلفظ ورد في بعض اشعاره . فعوف بن سعد بن مالك لقب بالمرقش. ٍ لقوله :

الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم وجرير بن عبد المسيح الضبعي لقب بالمتلمس لقوله:

فهذا اوان العرض حتى ذبابه زنابيره والازرق المتلمس وزياد ن معاوية الذبياني لقب بالنابغة لقوله :

وحلت في بني القين بن جسر وقد نبغت لنا منهم شؤون

١ – البيان والتبيين ١٧١ ج ٢ . ٢ – ابن خلكان ٢٤٦ ج ١

ويقال نحو ذلك في سائر القابهم ، كالمخرق وافنون وتأبط شرا واعصر والمستوغر والاعسر وطرفة وذي الرمة والمزرد وعويف وجران العود والعجاج وموسى الشهوات وابن قيس الرقيات وصريع الغواني وغبار العسكر ومقبل الريح وغيرهم (١).

وكانت قبائل العرب تتفاوت في شاعريتها ، وأشعرها ربيعة ومنهم المهلهل والمرقشان الاكبر والاصغر وطرفة بن العبد وعمرو بن قميئة والحارث بن حازة والمتلمس والأعشى والمسيب الضبي ، ثم انتقل الشعر الى قيس ومنهم النابغتان وزهير بن ابي سلمى وربيعة ولبيد والحطيئة والشماخ وغيرهم . ثم استقر الشعر في تميم ومنهم أوس بن حجر شاعر مضر ويليهم هذيل وغيرها . وكان في حمير جماعة من الشعراء (٢) . ومن الغريب ان العرب كانت تقر لقريش التقدم عليها في كل شيء إلا الشعر فقد كانت لا تقر لها به (٣) والظاهر ان اختلاط العرب بالأعاجم كان يفتق قرائحهم ويحملهم على النظم ، ولذلك كان أكثر القبائل شاعرية أقربهم الى العراق ، وأشعره من اختلط بالفرس ، وأشعر من كليها من عاشر الفرس والروم .

وبالجملة فقد كان الشعر شائعاً في العرب، ولم تخلُ قبيلة من شاعر أو أكثر يحمي ذمارها ويصف عواطفها، وكان الشعر عندهم مستودع الأخبار وخزانـــة الآداب والأخلاق، ولذلك قيل: الشعر ديوان العرب. ومن قبيل الشعر الأمثال، فإنها مرآة العادات والأخلاق والآداب وقد استخرج الناس كثيراً من آداب العرب الجاهلية من أمثالها.

## ٧ \_ الخطابة في الجاهلية

الخطابة تحتاج الى خيال وبلاغة ، ولذلك عددناها من قبيل الشعر، أو هي شعر منثور وهو شعر منظوم وان كان لكل منها موقف. فالخطابة تحتاج الى الحماسة، ويغلب تأثيرها في أبناء عصر الفروسية وأصحاب النفوس الأبية طلاب الاستقلال والحرية ، مما لا يشترط في الشعر. ولذلك تشابهت جاهلية العرب وجاهلية اليونان من هذا الوجه ، لان كليها اهل شعر وخطابة واهل اباء واستقلال . ولذلك أيضاً كانت الخطابة رائجة عند الرومان ، مع تأخر الشعر عندهم ، ولنفس هذا السبب قصر العبرانيون في الخطابة مع تقدمهم في الشعر لغلبة الذل والضعف على طباعهم ، فتحول خيالهم الشعري الى الشكوى والتضرع وانصرفت قرائحهم الى نظم المراثي والحكم .

ر ــ لطائف المعارف ١٧ . ٢ ــ بلوغ الارب ٩٣ ج ٣ . ٣ ــ الاغاني ٣٥ ج ١ . ٣ ــ تاريخ التعدن الاسلامي -

أما العرب فقد قضى عليهم الاقليم بالحرية والحمساسة ، وهم ذوو نفوس حساسة مثل سائر أهل الخيال الشعري ، فأصبح للبلاغة وقع شديد في نفوسهم ، فالعبسارة البليغة قد تقعدهم او تقيمهم بما تثيره في خواطرهم من النخوة . واقتضت المنازعسات بينهم ان يتفاخروا ويتنافروا ، فاحتاجوا الى الخطابة في الاقنساع وتأليف الأحزاب ، وان غلب في موضوعات خطبهم المفاخرة بالأحساب والآداب في المجالس والأندية العامة والخاصة . وكانوا يخطبون وعليهم العيائم وهم وقوف وفي أيديهم الخساصر ، ويعتمدون على الأرض بالقسي ويشيرون بالعصي والقنا ، وقد يخطبون وهم جلوس على رواحلهم (۱) . ومما يدل على تشابه الشعر والخطابة أن الغالب في الشعراء ان يخطبوا ، والخطباء ان ينظموا ، فيكون الواحد شاعراً وخطيباً ، فاذا غلب عليه الشعر سموه شاعراً ، او الخطابة سموه خطيباً . والقبائل التي كثر خطباؤها هي غالباً التي كثر شعراؤها . ومن أقوالهم في تاريخ الشعر والخطابة ان عبد القيس بعد محاربة أياد تفرقوا فرقتين ، ففرقة وقعت بعان وشق عمان وفيهم خطباء العرب ، وفرقة وقعت الى البحرين وشق البحرين وهم من اشعر القبائل ، والمنطباء العرب ، وفرقة وقعت الى البحرين وشق البحرين وهم من اشعر القبائل ، ومم يكونوا كذلك حين كانوا في سرة البادية وفي معدن الفصاحة (۲) ويدل ذلك على مساقدما من نتائج احتكاك الأفكار عند الاختلاط بالأعاجم ، ولهذا السبب كثر الخطباء قدمناه من نتائج احتكاك الأفراس ، وكان الفرس أهل خطابة مثل العرب .

#### موضوعات الخطب

وكان العرب يخطبون بعبارة بليغة فصيحة ، وهم أميون لا يقرأون ولا يكتبون ، وإغا كانت الخطابة فيهم قريحة مثل الشعر ، وكانوا يدربون فتيانهم عليها من حداثتهم (٣) لاحتياجهم الى الخطباء في ايفاد الوفود مثل حساجتهم الى الشعراء في حفظ الانساب والدفاع عن الاعراض . ولكنهم كانوا يقدمون الشاعر على الخطيب في الجاهلية ، فلما جاء الاسلام صار الخطيب مقدماً لحاجتهم اليه في الاقناع وجمع كلمة الاحزاب . ولكن نظراً لحاجة العرب الى الخطباء في ارسال الوفود فقد كان خطيب القبيلة عندهم عميدها وزعيمها ، وهو واحد يعدل قبيلة ولسان يعرب عن السنة .

اما ايفاد الوفود فقد كان شائعاً في تلك العصور ، فكانت دول الروم والهند والصين

١ – البيان والتبيين ٢٠ ج ٢ . ٢ – البيان والتبيين ٢٤ و ١٣٩ ج ١ .

٣ – البيان والتبيين ٨ ه و ٩٨ ج ١ .

والفرس يتبادلون الوفود لمبادلة العلاقات او للمفاخرة . ولم يكن للعرب دولة تستوفد من قبلها ، ولكن المناذرة ملوك العرب في العراق كانوا يذكرون فصاحة العرب بسين يدي الاكاسرة ، وخصوصاً كسرى انو شروان فكان يميل الى مشاهدتهم . فاتفق مرة ان النعمان خاطبه في ذلك فطلب اليه ان يريه واحداً منهم ، فاستقدم جماعة من خطباءالعرب اختار من كل قبيلة اثنين او ثلاثة هم في الحقيقة حكاؤهم ووجهاؤهم ، ومنهم اكثم بن صيفي ، وحاجب بن زرارة من قبيلة تميم ، والحرث بن ظالم ، وقيس بن مسعود من قبيلة بكر ، وخالد بن جعفر ، وعلقمة بن علاثة ، وعامر بن الطفيل من بني عسامر وغيرهم ، فقدموا على كسرى وخطب كل منهم بين يديه خطاباً ذكره ابن عبد ربه مفصلاً في الجزء الثالث من العقد الفريد .

على أن عرب اليمن وشرقي جزيرة العرب كانوا يقدمون على كسرى للشكوى من عماله هناك ، وكان غيرهم من العرب يفدون عليه بالهدايا من الخيل ونحوها على سبيل الاستجداء ، كا فعل ابو سفيان والد معاوية .

وكانوا يفدون على الامراء من العرب وغيرهم ، كوفود حسان بن ثابت على النعمان ابن المنذر بالحيرة وعلى آل جفنة في البلقاء . ووفود وجهاء قريش على سيف بن ذي يزن في اليمن بعد قتله الحبشة ، فقد وفدوا عليه المتهنئة بالنصر وكان في جملة خطباء ذلك الوفد عبد المطلب جد النبي ( صلعم ) . ومن هذا القبيل وفود القبائل على النبي بعد الستتب له الامر ، فقد جاءه من كل قبيلة وجهاؤها وخيرة بلغائها الاعتناق الاسلام او للاستفهام أو غير ذلك . ومن هذا القبيل وفود العرب على الخلفاء التسليم والتهنئة ، كوفود جبلة بن الايهم وعمرو بن معد يكرب على عمر بن الخطاب ، ووفود اهل اليامة على ابي بكر وغيرهم مما يطول شرحه .

#### الخطباء

وجملة القول ان الخطباء كانوا عديدين في النهضة الجاهلية كالشعراء ، والغالب فيهم ان يكونوا امراء القبائل او وجهاءها او حكهاءها . وكان لكل قبيلة خطيب او اكثر كا كان لها شاعر او اكثر . وأشهر خطباء الجاهلية قس بن ساعدة من بني أياد ، ادرك

ومنهم سحبان وائل الباهلي الذي يضرب المثل بفصاحته فيقال: «هو اخطب من سحبان وائل ». وكان اذا خطب يسيل عرقا ، ولا يعيد كلمة ولا يتوقف ولا يقعد حق يفرغ. ومنهم جماعة كبيرة من حمير ، كدويد بن زيد ، وزهير بن خباب ، ومرثد الخير ، وغيرهم من سائر القبائل ، كالحارث بن كعب المذحجي ، وقيس بن زهير العبسي ، والربيع بن ضبيع الفزاري ، وذو الاصبع العدواني ، وأكثم بن صيفي التميمي ، وعمرو بن كلثوم التغلي وكثيرين غيرهم .

وكانوا يتخيرون في خطبهم الالفاظ المألوفة الرقيقة المعاني. وكانت خطبهم على ضربين : الطوال والقصار ، والقصار اكثر عدداً لانهم كانوا يفضلونها لسهولة حفظها. وكانوا لشدة عنايتهم بالخطب يتوارثونها ويتناقلونها في الاعقاب ويسمونها باسماء خاصة ، كالعجوز اسم خطبة لآل رقية ، والعذراء خطبة قيس بن خارجة ، والشوهاء خطبة سحمان وائل ١٠٠٠.

## ٨ ــ مجالس الادب وسوق عكاظ

كان العرب يعقدون المجالس لمناشدة الاشعار ومبادلة الاخبار والمسامرة او البحث في بعض الشؤون العامة ، وكانوا يسمون تلك المجالس الأندية ، ومنها نادي قريش ودار الندوة كانت بجوار الكعبة . على انهم كانوا حيثًا اجتمعوا على فراغ من العمل عمدوا الى المناشدة والمفاخرة والمسامرة ، وخصوصاً في المواسم المعبر عنها بالأسواق .

#### الاسواق

والمراد بالسوق مكان يجتمع فيه اهل البلاد او القرى في اوقات معينة ، يتبايعون ويتداولون ويتقايضون . ولا تزال امثال هذه الاسواق تقام الى اليوم في القرى او في البلاد البعيدة عن التمدن الحديث . على ان في بعض المدن الكبرى – كالقاهرة مثلاً –

١ - البيان والتبيين ١١٩ ج ١ . ٢ - البيان والتبيين ١٣٣ ج ١ .

اسواقاً تنعقد في بعض ايام الاسبوع وتعرف بها ، كسوق السبت – او السبتية – وسوق الثلاثاء او الاربعاء ، فيجتمع اليها الناس من الضواحي للبيسع والشراء .

ومن هذه الاسواق ما ينعقد كل اسبوع ، ومنها ما لا ينعقد إلا مرة في الشهر ، او في السنة ، ومنها ما ينعقد مرة كل بضع سنين . فان للهنود سوقاً يقيمونها في هردوار على ضفاف الكنج كل سنة ويبلغ عدد المجتمعين هناك في الموسم ٥٠٠٠ و تفس ، ويقيمون في ذلك المكان حجا مرة كل ١٦ سنة يبلغ عدد الحجاج اليه نحو مليون نفس ، وهدو اكبر اسواق العالم . وكانت امثال هذه الاسواق كثيرة في روسيا وبلاد الدولة العثانية وفي المانيا وفرنسا وانجلترا وامريكا . فقد كانت في روسيا سوق تقام في مدينة نوفكرود مرتين في السنة يبلغ عدد الذين يؤمونها ٥٠٠٠ ١٢ نفس يجتمعون هناك من سائر بسلاد روسيا ومن شرقي اوربا ، ويقدرون قيمة ما يباع من البضائع في اسواق روسيا نحو ٥٠٠٠ ومربي روبل في العام . وقس على ذلك سائر الاسواق الكبرى .

وقد كان كثير من أمثال هذه الاسواق في العالم القديم . لكن الاقدام لا تتزاحم فيها إلا اذا كان الغرض من الاجتماع حجاً دينياً . فاذا اجتمع الناس في مكان الحج وتكاثروا احتاجوا الى من يبيعهم الاطعمة والاشربة وغيرها ، فتقام الاسواق لهذه الغاية – كذلك كان شأن العرب في سوق عكاظ وغيرها من اسواق الجاهلية .

#### اسواق العرب

كان للعرب في الجاهلية اسواقاً يقيمونها في اشهر السنة وينتقلون من احداها الى الاخرى، يحضرها العرب من قرب منهم ومن بعد. فاذا فرغوا من سوق انتقلوا الى سواها، فكانوا ينزلون دومة الجندل في اعالي نجد اول يوم من شهر ربيع الاول، فيقيمون اسواقاً للبيع والشراء والاخذ والعطاء، ثم ينتقلون الى سوق هجر فيقيمون هناك شهراً، ويرتحلون منها الى عُمان فيقيمون سوقهم، ثم يرتحلون الى حضرموت فعدن، وبعضهم ينزل الى صنعاء فيقيمون أسواقهم، ثم يرتحلون الى عكاظ في الاشهر الحرم. وكانت لهم اسواق اخر في صحار والمشتر والمجنة وحباشة والمشقر وغيرها ١٠٠٠.

١ - نهاية الارب ( خط ) .

### سوق عكاظ

واشهر اسواق العرب الجاهلية سوق عكاظ ، وهي مكان بين الطائف ونخلة . فكانت العرب اذا قصدت الحج اقامت بهذه السوق من اول ذي القعدة ، ويبيعون ويشترون الى عشرين منه ، ثم يتوجهون الى مكة فيقضون مناسك الحسبج ثم يعودون الى اوطانهم . وكان كل شريف انما يحضر سوق بلده ، إلا عكاظ فيانهم كانوا يتوافدوناليها من كل ناحية. ومن كان له اسير سعى في فدائه هناك ، ومن كانت له حكومة ارتفع الى الذي يقوم بأمر الحكومة في ايام المواسم وهم اناس من تميم . ومن كان له ثأر على احد ولم يعرف مكانــــه طلبه في الموسم , او اراد احد ان يعمل عملا تعرفه العرب او يستشهدها فيــــه عمله في عكاظ(١) او اراد ان يفاخر احداً على مشهد من الناس فاخره هناك . وكانوا يتفاخرون حتى في كبر المصائب – ذكروا ان الخنساء لما اصيبت بمصابها المشهور اعلنت انها اكبر العرب مصيبة ، فبلغ ذلك هند بنت عتبة وكانت تعتقد انها اكبر مصيبة منها ، فأمرت بهودجها فسوم براية وشهدت الموسم بعكاظ فقالت : « اقرنوا جملي بجمل الخنساء » ففعلوا. فلما دنت منها قالت لها الخنساء : « من انت يا اخية ؟ » قالت : « أنا هند بنت عتبة ، أعظم العرب مصيبة . وقد بلغني انك تعاظمين العرب بمصيبتك ، فيم تعاظمينهم ؟ ، فقالت الخنساء: « بعمرو بن الشريد؛ وصخر؛ ومعاوية ابني عمرو . فيم تعاظمينهمأنت؟» قالت ﴿ بأبي عتبة بن ربيعة ، وعمي شيبة بن ربيعة ، واخي الوليد » قالت الخنساء : «او سواء هم عندك ؟ ﴾ . ثم أنشدت تقول :

> ابكي ابى عمرا بعسين غزيرة وصنوى لا انسى معاوية الذي وصخرا ومنذا مثل صخراذاغدا فذلك يا هند الرزية فاعلمي

> > فقالت هند تجسها :

أبكي عميد الأبطحين كليها أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي أولئك آل المجد من آل غالب

قليل<sup>®</sup> اذا نام الخلي هجودها له من سراة الحرتين وفودها بسلمبة الابطال قبا يقودها ؟ ونيران حرب حين شب وقودها

وحاميها من كل باغ يريدها وشيبة ، والحامي الذمار وليدها وفي العز منها حين ينمي عديدها (٢)

١ - الاغاني ٢ - ١٣ . ٢ - الاغاني ١٠ - ٤ .

فاذا كانت هذه حالهم في المفاخرة بالمصائب ، فكيف بالأنساب والأحساب والشجاعة والفضل ؟ ولذلك كثر الخصام هناك وانتشبت عدة مواقع لا محل لذكرها هنا .

وإنما يهمنا في هذا المقام أن العرب كانوا يغتنمون وقت الموسم واجهاج القبائسل ويقيمون مجالس البحث والمناشدة والمفاخرة ، فيغشد الشعراء ويخطب الخطباء فيختارون كبيراً من وجهائهم يجعلونه حكماً فيما يختلفون فيه . وكان النابغة الذبياني اذا أتى عكاظ في الموسم ضربوا له قبة حمراء من أدم ، وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها (١) ليحكم فيها. ويقال أنهم كانوا اذا أقروا على فضل قصيدة علقوها هناك او في الكعبة ، ومنها المعلقات السبع .

وشأن العرب في ذلك مثل شأن اليونان القدماء في الجناسيوم ، وهي أبنية كانوا يجتمعون فيها للألعاب البدنية ، وفيهم الفلاسفة والعلماء فكانوا يغتنمون فرصة وجودهم هناك ويتباحثون ويتناظرون ويتنافرون ، كاكان يفعل العرب في عكاظ . ولا يخفى ما في ذلك من تمحيص الحقائق واستحثاث القرائح ، فضلا عما كان يترتب على ذلك الاجتاع من تنقيح اللغة ونموها. فان قريشا كانوا يسمعون لغات القبائل في اثناء تلك الاجتاعات ، فما استحسنوه من لغات الم تكلموا به ، فصاروا أفصح العرب وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ ، كالكشكشة والكسكسة والعنعنة والفخفخة والوكم والوهم والعجمجة والاستنطاء والشنشنة ، وغير ذلك من العبوب في لغات الأمم الأخرى (٢) .

# ٩ \_ الأنساب في الجاهلية

#### الأنساب

كان للأنساب في عصور الجاهلية عند الأمم القديمة شأن كبير ، وكان الناس عناية عظمى في حفظ أنسابهم التناصر على الأعداء أو التفاخر بالآباء . وقد بالغ اليونان في ذلك حتى حفظوا أنساب آلهمم وكيفية تسلسلها بعضها من بعض ، ثم نسبوا أنفسهم إليها ، فلم يكن في جاهلية اليونان أسرة كبيرة من الأشراف ورجال السلطة الا وحبل نسبها يتصل ببعض تلك الآلهة . وقد نظم بعضهم الأشعار التفاخر بذلك قبل المسيح ببضعة

١ \_ الشعر والشعراء ١٩٧ . ٢ \_ المزهر ١٠٩ ج ١٠

قرون . وكذلك كان الرومان في اقدم اجيالهم ، فالطبقة التي تعرف عندهم بالبطارقة Patricii كانوا يدعون الانتساب الى آباء اعلى طبقة من البشر . ومن هذا القبيل انتساب اليهود الى الآباء الأولين والأنبياء وافتخارهم بذلك على سائر الأمم . وهم يمتازون في هذا عن اليونان والرومان بأنهم يرجعون جميعاً الى أب واحد – وهذا أيضاً من قبيل ميلهم الفطري الى التوحيد مثل سائر الأمم السامية .

### نسب العرب

والعرب من حيث انسابهم فرع من العبرانيين ، لأن العدنانيين منهم يرجعون في اصل آبائهم الأولين الى اسماعيل بن ابراهيم ، والقحطانيين ينتسبون الى يقطان بن عابر ، وقد زادت عناية العرب في الأنساب رغبة في التناصر على الغرباء او بعضهم على بعض . وقد رتبت أنساب العرب في ست مراتب او طبقات ، اولها الشعب ثم القبيلة فالعمارة فالبطن فالفخذ فالفصيلة. فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان ، ثم القبيلة وهي ما انقسمت فيها انساب القبائل فيها انساب الشعب مثل ربيعة ومضر ، ثم العمارة وهي ما انقسمت فيه انساب القبائل مثل قريش و كنانة ، ثم البطن وهو ما انقسمت فيه انساب العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم ، ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه انساب البطن مثل بني هاشم وبني أمية ، ثم الفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس (١) .

وبالغ العرب في الرجوع الى الأجداد حتى رجعوا بأسماء المدن الىأسماء بعض اجداده، والغالب ان ينتهي النسب باحد آباء التوراة ، فإذا سئل احدهم مثلاً عن الأندلس من بناها قال : « بناها اندلس بن يافث بن نوح » (٢) وكان النسابون يحفظون اسماء القبائل وما يتفرع منها حفظاً دقيقاً ، فاذا عرض لهم رجل فقال : أنا من بني تميم مثلاً فانسبني ، فانه يبدأ من قبيلة تميم وما تفرع منها من العمائر والبطون والأفخاذ حتى ينتهي الى الفصيلة ، ومنها ألى والد السائل او الله هو نفسه .

وكثر النسابون في الجاهلية ، ولم تخل قبيلة او عمارة او بطن من نسابة او اكثر ، ومن اشهرهم دغفل السدوسي من بني شيبان ، وعميرة أبو ضمضم وابن لسان الحمرة من بني تيم اللات، وزيد بن الكيس النمري والنخار بنأوس القضاعي وصعصعة بنصوحان وعبدالله بن

١ – المادردي ١٩٤. ٢ – ابن خلكان ١٢ ج ١.

عبد الحجر بن عبد المدان وغيرهم (١) وظل النسب محفوظاً في صدر الاسلام ، واشتهر كثير من النسابين ، فلما آلت الدولة الى الموالي والمصطنعين صار الناس ينتسبون الى مواليهم ومصطنعيهم .

### ١٠ ــ التاريخ

لم يكن عند عرب الجاهلية تاريخ من قبيل ما نفهمه من هذه اللفظة اليوم ، ولحينهم كانوا يتناقلون اخباراً متفرقة بعضها حدث في بلادهم والبعض الآخر نقله اليهم الذين عاشروهم من الامم الاخرى . فمن امثال اخبارهم حروب القبائل المعروفة بايام العرب ، وقصة سد مأرب ، واستيلاء ابي كرب تبان اسعد على اليمن ، وبعض من خلفه ، وملك ذي نواس ، وقصة اصحاب الاخدود ، وفتح الحبشة لليمن ، وقصة اصحاب الفيل وقدومهم الكعبة ، وحرب ذي يزن الحيري الى آخر ما انتهى اليه امر الفرس في اليمن ، وقصة عرو بن لحي وأصنام العرب ، وحكاية جرهم ودفن زمزم وتاريخ الكعبة الى ايام قصي بن كلاب ، وولاية الحج وأمر عامر بن الظرب ، ثم ما كان من غلب قصي على امر مكة ، وقصة حلف المطيبين وحلف الفضول ، وحفر بئر زمزم وحرب الفجار وحديث . مكة ، وقصة حلف المطيبين وحلف الفضول ، وحفر بئر زمزم وحرب الفجار وحديث . بنيان الكعبة . غير اخبار عاد وثمود وغيرهما من العرب البائدة ، وحكاية بلقيس وسليان ونحوهما من اخبار التوراة ، وغير ذلك من الاخبار التي كان العرب يتناقلونها عند ظهور الاسلام .

#### الخلاصة

وجملة القول ان ما سميناه علوم العرب قبل الاسلام يبلغ الى بضعة عشر علماً ، فلما جاء الاسلام اهمل بعضها كالكهانة والعيافة والقيافة ، وبقي بعضها عند اهله ونشأ ما يقوم مقامه في عصر الحضارة ، كالنجوم والانواء ومهاب الرياح والطب والخيل، وارتقى الباقي ، واتسع عما كان في الجاهلية ، كالشعر والخطابة والبلاغة ، وكان الاسلام مساعداً على ارتقائها بالقرآن الكريم .

١ - بلوغ الارب ١٩٦ ج ٣ والبيان والتبيين ١١٨ ج ١ .

# غلوم العرب بعكرالإشلام

نريد بها العلوم التي اشتغل بها المسلمون من اول الاسلام الى ابان التمدن الاسلامي ، رهي كثيرة يمكن حصرها في ثلاثة مجاميح :

(١) العلوم التي اقتضاها الاسلام، وهي علوم القرآنو الحديث والفقه واللغة والتاريخ، ونسميها العلوم الاسلامية أو الآداب الاسلامية .

(٢) العلوم التي كانت في الجاهلية وارتقت في الاسلام ، وهي الشعر والخطابة ،
 ونسميها الآداب الحاهلية أو الآداب العربية .

(٣) العلوم التي نقلت الى المربية من اللغات الاخرى ، كالطب والهندسة والفلسفة والفلك وسائر العلوم الطبيعية والرياضية ، ونسميها العلوم الدخيلة او الاجنبية .

وقبل البحث في هذه العلوم وعلاقتها بالتمدن الاسلامي ، غمد الكلام بمقدمات لا بد من تدبرها قبل الخوض في الموضوع .

### مقدمات تمهيدية

### ١ ـــ الاسلام والعلوم الاسلامية

كان العرب فيما ذكرناه من علومهم وأخبارهم وأطوارهم اذ جاءهم القرآن فبغتوا لما رأوه من بلاغة اسلوبه على غير المألوف عندهم . لانه ليس من قبيل ما كانوا يعرفونه من نثر الكهان المسجع ولا نظم الشعراء المقفى الموزون وقد خالف كليها . وهو منثور مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع ، فلا هو شعر ولا نثر ولا سجع ، وفيه من البلاغة وأساليب التعبير ما لم يكن له شبيه في لسانهم ، فسحروا بأسلوبه وبما حواه من الشرائع والاحكام والاخبار . فلما دانوا بالاسلام اصبح همهم تلاوته وتفهم احكامه ، لأنه قاعدة

الدين والدنيا وبه تتأيد السلطة والحلافة ، ثم اشكل عليهم بعض ما فيسه واختلفوا في تفسيره فعمدوا الى ما اثر عن النبي (صلعم) من قول او فعل او استحسان او استهجان يستوضحون بها ذلك الاشكال ، فأصبح همهم جميع الأحاديث بمن سمعها او رواها عن سامعها بالاسناد المتسلسل ، فرأوا تبايناً في الروايات فاشتغلوا في التفريق بين صحيحها وفاسدها ، فرجعوا الى درس الاسانيد واستطلاع اخبار اصحاب الحديث ، فجرهم ذلك الى درس طبقات المحدثين والاحوال التي تناولوا تلك الاحاديث فيها .

ولما قامت دولتهم اخذوا في ضرب الاموال على البلاد الستي فتحوها او غنموها ، وضرائبها تختلف شكلاً ومقداراً باختلاف طريق الفتح ، بين ان يكون عنوة او صلحاً وأماناً او قوة ، فبحثوا في تحقيق اخبار الفتوح والمغازي وتدوينها . ولما فسدت الاحكام في ايام بني امية ، اكثر العلماء من ذكر المواعظ وايراد اخبار السلف من الصحابسة ، وخصوصاً الخلفاء الراشدين ، فاجتمع من ذلك تاريخ النبي والصحابة والتابعين .

والنظر في احكام القرآن والسنة لا بد فيه من فهم العبارة وتدبرها ، فنشأ من ذلك علم التفسير ، وباسناد نقله وروايته واختلاف القراء بقراءته تولد علم القراءات . وباسناد السنة الى صاحبها والتفريق بين طبقات الحديث والمحدثين تولدت علوم الحديث . ثم لا بد من استنباط هذه الأحكام من اصولها ، على وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط ، وهو علم اصول الفقه ثم الفقه فالعقائد الايمانية ثم علم الكلام .

ولما عدوا الى تلاوة القرآن والحديث وتفسيرهما ، اشكل على غير العرب اعرابها لأن ملكة اللغة غير راسخة فيهم ، فاضطروا الى تدوين اللغة وترتيب قواعدها وتعيين معاني الفاظها ، ولذلك كان اكثر المشتغلين بعلوم اللغة من الاعاجم . وتعيين معاني الالفاظ وضبط التلفظ بها دعاهم الى البحث عن لغة قريش التي كتب بها القرآن ، وقد رأيت ان مرجع التحقيق في ذلك الى الاشعار والامثال ، فاشتغلوا في الاسفار الى بادية العرب وخالطوا الاعراب ونقلوا اشعارهم واقوالهم وامثالهم ، ليدونوها ويرجعوا اليها في التحقيق . فرأوا مشقة في فهم معاني اشعارهم وامثالهم إلا بالاطلاع على انسابهم وآدابهم ، فلم يكن لهم بد سن درس ذلك كله ، وهو ما يعبرون عنه بعلم الأدب . واختلفوا في فهم الأشعار ، ووجدوا في روايتها اختلافا وفي بلاغتها تفاوت ا ، فعمدوا الى البحث في طبقات الشعراء واما كنهم واشعارهم واخبار قبائلهم .

وكان الراحلون في التقاط اللغة والشعر من افواه العرب في مضاربهم يقفون على سائر علومهم ، كالنجوم والانواء والخيل والانساب وغيرها ، فلما عادوا لتدوين اللغة دونوا ايضاً كثيراً من تلك العلوم ، ولذلك كان اصحاب هذه العلوم غالباً من علماء اللغة ، وعثروا ايضاً على الفاظ واشعار يندر ورودها فالفوا النوادر .

وجملة القول ان ما اشتغل به المسلمون في صدر الاسلام من العلوم مرجعه الى القرآن ، فهو الحور الذي تدور عليه العلوم الأدبية واللسانية ، فضلاً عن الدينية ، ولذلك سميناها العلوم الاسلامية .

# ٢ ــ العرب والقرآن والاسلام

كان الاسلام في اول أمره نهضة عربية ، والمسلمون هم العرب . وكان اللفظار مترادفين ، فاذا قالوا العرب ارادوا المسلمين ، وبالعكس . ولأجـــل هذه الغاية امر عمر بن الخطاب باخراج غير المسلمين من جزيرة العرب ، واصبح اهل الجزيرة كلهم مسلمين وهم عرب .

وأساس الاسلام وقوامه القرآن ، ففي تأييده تأييد الاسلام او العرب . وتمكن هذا الاعتقاد في الصحابة ، لما فازوا في فتوحهم وتغلبوا على دولتي الروم والفرس ، فنشأ في اعتقادهم انه لا ينبغي ان يسود غير العرب ، ولا يتلى غير القرآن ، وشاع هذا الاعتقاد خصوصاً في ايام بني اميـة ، وقد بالغوا فيه حتى آل ذلك فيهم الى نقمة سائر الأمم عليهم .

أما في الصدر الأول فقد كان الاعتقاد العام « ان الاسلام يهدم ما كان قبله » (١) فرسخ في الاذهان انه لا ينبغي ان ينظر في كتاب غير القرآن الأنه جاء ناسخاً لكل كتاب قبله. وقد نهى الشرع الاسلامي يومئذ عن النظر في الكتب المنزلة غير القرآن ، لاتحاد الكلمة واجتاعها على الأخذ به . ومن الاحاديث المأثورة من هذا القبيل : « لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وأنزل اليكم، والهنا والهمكم واحد». ورأس النبي في يد عمر ورقة من التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال : « الم

١ - النسيم الزاهرة ٣٧ ج ١ وروى ايضاً : ﴿ الاسلام يجب ما قبله ﴾ .

آتكم بها بيضاء نقية ؟ والله لو كان موسى حياً ما وسنه إلى اساعي ه(١) . ومن الاحاديث التي شاعت في ذلك العهد : « كتاب الله فسله خبر ما قبلكم ، وذباً ما بمدكم ، وحسكم ما بينكم » (٢) .

فتوطدت العزائم على الاكتفاء به عن كل كتاب سواه ، ومحو ماكان قبله من كتب العلم في دولتي الفرس والروم ، كا حاولوا بعدئذ هدم ايوان كسرى واهرام مصر وغيرها من آثار الدول السابقة – فلا غرو اذا قيل ان العرب احرقوا مكتبة الاسكندرية او غيرها من خزائن العلم القديم

### ٣ ــ احراق مكتبة الاركندرية وغيرها

أنشأ البطالسة في القرن الثالث قبل الميلاد مكتبة في الاسكندرية جمعوا اليها كتب العلم من اقطار العالم المتمدن في ذلك الحين ، وسيأتي خبرها. وتولى على هذه المكتبة احوال كثيرة في ايام الرومان الى الفتح الاسلامي ، وقد ضاعت بين احراق ونهب. والمؤرخون من العرب وغيرهم مختلفون في كيفية ضياعها ، فمنهم من ينسب احراقها الى عمرو بن العاص بأمر عمر ابن الخطاب ، ويستدلون على ذلك ببعض النصوص العربية ، وأشهرها أقسوال أبي الفرج الملطي وعبد اللطيف البغدادي والمقريزي وحاجي خليفة . ومنهم من يجل العرب عن ذلك ويطعن في تلك الروايات ويضعفها . وقد كنا بمن جارى هذا الفريق في العرب عن ذلك ويطعن في تلك الروايات ويضعفها . وقد كنا بمن جارى هذا الفريق في كتابنا « تاريح مصر الحديث » منذ بضع عشرة سنة ، ثم عرض لنا بمطالعاتنا المتواصلة في تاريخ الاسلام والتمدن الاسلامي ترجيح الرأي الأول ، لأسباب نحن باسطوها فيا يسلي احلاء للحقيقة فنقول :

أولاً : قد رأيت فياتقدم رغبة العرب في صدر الاسلام في محو كل كتاب غير القرآن ، بالاسناد الى الاحاديث النبوية وتصريح مقدمي الصحابة .

ثانياً : جـــاء في تاريخ مختصر الدول لأبي الفرج الملطي عند كلامه عن فتح مصر على يد عمرو بن العاص ما نصه : « وعاش ( يحيى الغراماطيقي ) الى ان فتح عمرو بن العاص

١ \_ ابن خلدون ٣٦٤ ج ١ وكشف الظنون ٢٥ ج ١ وايجد العلوم ١٠٩ .

٧ - المقد الفريد ١٥٨ ج ١ .

مدينة الاسكندرية ، ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عمرو ، وسمع من الفاظه الفلسفية التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله ، ففتن به . وكان عمرو عاقلاً حسن الاستاع صحيح الفكر ، فلازمه وكان لا يفارقه . ثم قال له يحيى يوماً : ( انك قد احطت محواصل الاسكندرية وختمت على كل الأصناف الموجودة بها ، فسالك به انتفاع فلا نعارضك به ، وما لا انتفاع لك به فنحن أولى به » . فقال له عمرو : « ما الذي تحتاج اليه ؟ » . قال : « كتب الحكمة التي في الحزائن الملوكية » . فقال عمرو : « هذا ما لا يكنني ان آمر فيه الا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » . فكتب الى عمر وعرفه قول يحيى ، فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : « . . واما الكتب التي ذكرتها ، فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى وان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى وان كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة اليه ، فتقدم باعدامها » . فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية واحراقها في مواقدها ، فاستنفدت في مدة ستة اشهر ، فاسمع ما جرى واعجب » (١) .

وليس في نص هذه العبارة التباس، ولكن الذين يجلون العرب عن احراق هذه المكتبة يطعنون هذه الرواية وينسبون قائلها الى التعصب الديني، وفي جملتهم جماعة كبيرة من مؤرخي الافرنج، وقد الفوا الرسائل والكتب في تجريحها. وخلاصة اقوالهم: ان أبا الفرج المذكور هو اول من نسب حريق مكتبة الاسكندرية الى عمرو بن العاص، وإنه إنما فعل ذلك تعصباً للنصرانية وتحقيراً للاسلام، وانه من اهل القرن السابع للهجرة، وكان ابوه يهوديا وتنصر، وشب ابو الفرج على النصرانية وارتقى في رتب الاكليروس الى الأسقفية، ثم ألف تاريخك أفي السريانية واستخرجه من كتب يونانية وفارسية وعربية وسريانية، واستخلص من هذا التاريخ كتابا في العربية سماه مختصر الدول – قالوا: « وهو اول كتاب ذكرت فيه هذه القصة، وتناقلها عنه الافرنج الى هذه الغاية». وإن ما جاء في كتاب ذكرت فيه هذه القصة، وتناقلها عنه الافرنج الى هذه الغاية ». وإن ما جاء في السلمين لا تعتبر مصادر مستقلة ، لأن المقريزي نقل عن عبد اللطيف حرفيا، وحاجي خليفة من مؤرخي خليفة لم يذكر مدينة الاسكندرية وإنما أشار الى ان العرب في صدر الاسلام لم يعتنوابشي، عن العلوم الا بلغتهم وشريعتهم، حتى قال: « ويروى أنهم احرقوا ما وجدوه من الكتب في فتوحات البلاد». وان عبد اللطيف البغدادي ذكر حريق المكتبة في عرض كلامه عن

١ - كتاب مختصر الدول صفحة ١٨٠ من طبعة بوك ( في أوكسفورد ) سنة ١٦٦٣ م . واما النسخة المطبوعة في مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت فقد حذفت منها هذه الجملة كلها لسبب لا نعلمه .

عمود السواري بغير تحقيق . ويزع اصحاب هذا الرأي ان مكتبة الاسكندرية احرقها الرومان قبل الاسلام ، وانها لو احرقها العرب لذكرها مؤرخو المسلمين وخصوصاً كتاب الفتوح والمغازي . اهم

لا ننكر ان بعض هده المكتبة احترق قبل الاسلام ، ولكن ذلك لا يمنع احتراق باقيها في الاسلام . اما النصوص التي وردت في هذا الشأن فليس ابو الفرج اول من رواها كا توهم بعضهم . فان عبد اللطيف البغدادي طاف مصر وكتب عن مشاهدها وآثارها ، وذكر احراق العرب لهذه المكتبة قبل ان يولد ابو الفرج ببضع وعشرين سنة ، لأن ابا الفرج ولد سنة ١٢٢٦ م ( ٢٢٢ هـ ) وعبد اللطيف زار مصر في اواخر القرن السادس للهجرة ، وهاك نص عبارته : « ورأيت أيضاً حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة ، بعضها صحيح وبعضها مكسور ، ويظهر من حالها انها كانت مسقوفة ، والأعمدة تحمل السقف وعمود السواري عليه قبة هو حاملها . وارى انه الرواق الذي كان يدرس فيه ارسطوطاليس وشيعته من بعده ، وانه دار المعلم التي بناها الاسكندر حين بني مدينته ، وفيها كانت خزانة الكتب التي احرقها عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله عنه » (۱) .

نعم ان عبارة البغدادي مختصرة ، وقد جاءت عرضاً ، ولكنها تدل على وثوق قائلها بصحتها ، كأنه أخذها عن مصدر موثوق به ومعول عليه في ذلك العصر ، كالذي أخذ عنه ابو الفرج .

اما ابو الفرج فقد اتم كتابه , مختصر الدول » في العربية في اواخر حيات ه ( توفي سنة ٦٨٤ ه ) . وهو ليس مختصر تاريخه السرياني إلا من حيث اخبار الفتح ، لانه يزيد على النسخة السريانية بأخبار كثيرة ، عن الاسلام والمغول وتاريخ علوم الروم والعرب وآدابهم . واما السرياني فهو عبارة عن اخبار الفتح فقط ، فاغفال ذكر احراق المكتبة فيه لا يدل على انه دخيل في النسخة العربية ، او دسه فيها بعض المتأخرين كا توهم بعضهم ، وانما ذكر في النسخة العربية لأنه يتعلق بآداب الروم والعرب التي ادخلها المؤلف في هذه النسخة كا تقدم .

\* \* \*

١ ... الافادة والاعتبار ٢٨.

وقد تبين لنا بالبحث والتنقيب ان ابا الفرج المذكسور نقل تلك الروايسة عن مؤرخ مسلم توفي قبله بنحو اربعين سنة ، وهو جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف بن ابراهم القفطي ، وزير حلب المعروف بالقاضي الأكرم ، ولد في قفط من صعيد مصر سنة ٥٠٥ وتوفي في حلب سنة ٦٤٦ ه . وللقاضي المذكور كتاب في تراجم الحكماء ، عثرنا على نسخة منه خطية في دار الكتب المصرية مكتوبة سنة ١١٩٧ ه ، وقرأنا فيهما في اثناء ترجمة يحيى النحوي كلاما في معنى كلام ابي الفرج واكثر تفصيلاً منه ، وفيه شيء عن تاريخ هذه المكتبة منذ انشائها ـ واليك نص قوله :

« وعاش ( يحيى النحوي ) الى ان فتح عمرو بن العاص مصر والاسكندرية ، ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع النصارى ، فاكرمه عمرو ورأى له موضعا ، وسمع كلامه في ابطال التثليث فاعجبه ، وسمع كلامه ايضاً في انقضاء الدهر ففتن به ، وشاهد من حججه المنطقية وسمع من الفاظه الفلسفية التي لم يكن للعرب بها انسة ما هاله . وكان عمرو عاقلاً حسن الاستاع صحيح الفكر فلازمه وكاد لا يفارقه . ثم قال له يحيى يوماً : « انك قد احطت مجواصل الاسكندرية وختمت على كل الاجناس الموصوفة الموجودة بها ، فاما مالك به انتفاع فلا اعارضك فيه ، وأما ما لا نفع لكم به فنحن اولى به ، فأمر بالافراج عنه » . فقال له عمرو : « وما الذي تحتاج اليه ؟ » قال : « كتب الحكمة في الحزائن الملوكية ، وقد اوقعت الحوطة عليها ونحن محتاجون اليها ولا نفع لكم بها » . فقال له : « ومن جمع هذه الكتب وما قصتها ؟ »

فقال له يحيى: « ان بطولوماس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية لما ملك حبب اليه العلم والعلماء ، وفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها وافرد لهما الحزائن ، فجمعت وولى أمرها رجلاً يعرف بابن مرة ( زميرة ) وتقدم اليه بالاجتهاد في جمعها وتحصيلها والمبالغة في اثمانها وترغيب تجارها ففعل ، واجتمع من ذلك في مدة خمسون الف كتاب ومائة وعشرون كتاباً . ولما علم الملك باجتاعها وتحقق عدتها قال لزميرة : اترى بقي في الارض من كتب العلم ما لم يكن عندنا ؟ فقال له زميرة : قد بقي في الدنيا شيء في السند وفارس وجرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم . . فعجب الملك من ذلك وقال له : دم على التحصيل . فلم يزل على ذلك الى ان مات وهذه الكتب لم تزل محروسة محفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك واتباعهم الى وقتنا هذا » .

فاستكثر عمرو ما ذكره يحيى وعجب منه وقال له : ﴿ لَا يَكُنُّنِي النَّ آمَرُ بِأَمْرُ إِلَّا

بعد استئذان امير المؤمنين عمر بن الخطاب » وكتب الى عمر وعرفه بقول يحيى الذي ذكر واستأذنه ما الذي يصنعه فيها ، فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : « وأما الكتب الستي ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى ، وان كان فيها ما يخالف كتاب الله تعالى فلا حاجة اليها ، فتقدم باعدامها » . فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية واحراقها في مواقدها ، وذكرت عدة الحمامات يومئذ وانسيتها ، فذكروا انها استنفدت في هدة ستة أشهر . فاسمع ما جرى واعجب »(١) انتهى كلام ان القفطى .

وبمقابلة هذه الفقرة بكلام ابي الفرج يتضح لك ان ابا الفرج نقل قول ابن القفطي مختصراً. ولو قرأت الكتابين لعلمت ان ابا الفرج نقل كثيراً من زياداته العلمية في كتابه العربي عن كتاب ابن القفطي ، ككلامه عن ثيادوق طبيب الحجاج (٢) فان العبارة منقولة عن تراجم الحكماء حرفياً.

بقي علينا البحث في المصدر الذي نقل عنه ابن القفطي ، والغالب انه نفس المصدر الذي نقل عنه عبداللطيف البغدادي ، ألانها كانا متعاصرين وعبداللطيف سابقه ، ألانه ولد سنة ٧٥٥ وتوفي سنة ٢٦٩ ه. ولكن لسوء الحظ قد ضاعت تلك الصادر في جملة ما ضاع من مؤلفات العرب . على اننا اذا تدبرنا ما ذكره ابن النديم في كتاب الفهرست عن اخبار الفلاسفة الطبيعيين من حكاية انشاء مكتبة الاسكندرية ، يتضح لنا أن في جملة المصادر التي نقلت عنها تلك الرواية تاريخاً لرجل اسمه اسحاق الراهب ، كان يبحث في اخبار اليونان والرومان وآدابهها .

ومن جملة ما نقلوه عنه خبر انشاء مكتبة الاسكندرية على يد زميرة ، وهاك نصه : « ان بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية لما ملك فحص عن كتب العلم وولى أمرها رجلا يعرف بزميرة ، فجمع من ذلك على ما حكي اربعة وخمسين الف كتابومائة وعشرين كتاباً ، وقال له : ايها الملك قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس وجرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم » (٣) وهي نفس عبارة ابن القفطي ، فالظاهر انه اخذ انشاء المكتبة عن اسحق المذكور ، وأخذ حريقها عن سواه . ولولا

١ ـ تراجم الحكماء ( خط ) . ٢ ـ. مختصر الدول طبعة بيروت ١٩٤ .

٣ - الفهرست ٢٣٩ .

ما نقله ابن النديم عن اسحق الراهب من امر الفلاسفة لما علمنــــا بوجوده ، وظنناه لم يقل شيئًا كما ظننا المسلمين لم يذكروا شيئًا عن حريق مكتبة الاسكندرية على يد عمرو .

فيؤخذ بما تقدم ان حكاية احراق مكتبة الاسكندرية لم يختلقها ابو الفرج لتعصب ديني، ولا دسها احد بعده ، بسل هو نقلها عن ابن القفطي وهو قاض من قضاة المسلمين ، عالم بالفقه والحديث وعلوم القرآن واللغة والنحو والاصول والمنطق والنجوم والهندسة والتاريخ والجرح والتعديل ، وكان صدراً محتشماً جمع من الكتب ما لا يوصف ، وكانوا يحملونها اليه من الآفاق ، وكانت مكتبته تساوي خمسين الف دينار ، ولم يكن يحب من الدنيسا سواها ، وله حكايات غريبة عن غرامه بالكتب ، ولم يخلف ولداً فأوصى بمكتبته لناصر الدولة صاحب حلب. وله مؤلفات عديدة في التاريخ والنحو و اللغة ، وفي جملتها «كتاب اخبار مصر من ابتدائها الى ايام صلاح الدين » في ستة مجلدات (١) و كتاب «تراجم الحكماء »الذي نحن بصدده ، وان ابن القفطي وعبد اللطيف البغدادي أخذا عن مصدر ضائع .

وأما خلو كتب الفتح من ذكر هذه الحادثة فلا بد له من سبب، والغالب انهم ذكروها ثم حذفت بعد نضج التمدن الاسلامي واشتغال المسلمين بالعلم ومعرفتهم قـــدر الكتب، فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الخلفاء الراشدين فحذفوه ، او لعل لذلك سبباً آخر . وعلى أي حال فقد ترجح عندنا صدق رواية ابي الفرج .

ثالثاً: ورد في اماكن كثيرة من تواريخ المسلمين خبر احراق مكتبات فارس وغيرها على الاجمال ، وقد لخصها صاحب كشف الظنون في عرض كلامه عن علوم الاقدمين بقوله: « ان المسلمين لما فتحوا بلاد فارس وأصابوا من كتبهم ، كتب سعد بن ابي وقاص الى عمر ابن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين، فكتب اليه عمر ( رضه ) ان «اطرحوها في الماء ، فان يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله تعالى بأهدى منه ، وان يكن ضلالا فقد كفانا الله تعالى » فطرحوها في الماء أو في النار ، فذهبت علوم الفرس فيها » (٢).

وجاء في اثناء كلامه عن اهل الاسلام وعلومهم: «أنهم احرقوا ما وجدوا منالكتب في فتوحات البلاد» (٣) ولا بد من أصل نقل صاحب كشف الظنون عنه ، وقد أشار ابن خلدون الى ذلك بقوله: «فأين علوم الفرس التي أمر عمر (رضه) بمحوها عند الفتح ؟ «(٤).

١ – فوات الوفيات ٩٦ جـ ٢ . ٢ – كشف الظنون ٩٤٦ جـ ١ .

٤ - ان خلدون ٣٢ ج ١ .

٣ – كشف الظنون ٢ ج ١ .

رابعاً: ان احراق الكتب كان شائعاً في تلك العصور تشفياً من عدو او نكاية فيه ، فكان أهل كل شيعة او ملة يحرقون كتب غيرها ، كا فعل عبدالله بن طاهر بكتب فارسية كانت لا تزال باقية الى ايامه (سنة ٢١٣هـ) من مؤلفات المجوس ، وقد عرضت عليه فلما تبين حقيقتها أمر بالة المها في الماء ، وبعث الى الاطراف ان من وجد شيئاً من كتب المجوس فلمعدمه (١).

ولما فتح هولاكو التتري بغداد سنة ٦٥٦ هـ أمر بالقاء كتب العلم التي كانت في خزائنها بدجلة ، وكانت شيئًا لا يعبر عنه ، مقابلة في زعمهم بما فعله المسلمون لأول الفتح بكتب الفرس وعلومهم (٢) وقال آخرون انه بنى بتلك ألكتب اسطىلات الخيول وطوالات المعالف عوضًا عن اللبن (٣) والارجح انه اغرقها انتقامًا من أهل السنة .

ولما فتح الافرنج طرابلس الشام في اثناء الحروب الصليبية احرقوا مكتبتها بأمر الكونت برترام سنت جيل ، وكان قد دخل غرفة فيهـا نسخ كثيرة من القرآن ، فأمر بأحراق المكتبة كلما وفيها على زعمهم ثلاثة ملايين مجلد (٤) وفعل الاسبان نحو ذلك بمكتبات الاندلس لما استخرجوها من ايدي المسلمين في اواخر ألقرن الخامس عشر .

خامساً: ان اصحاب الاديان في تلك العصور كانوا يعدون هدم المعابد القديمة واحراق كتب اصحابها من قبيل السعي في تأييد الاديان الجديدة . فأباطرة الروم حالما تنصروا أمروا بهدم هياكل الاوثان في مصر واحراقها بما فيها من الكتب وغيرها . وكار خلفاء المسلمين اذا أرادوا اضطهاد المعتزلة وأهل الفلسفة أحرقوا كتبهم . والمعتزلة كثيراً ما كانوا يتجنبون ذلك تحت خطر القتل فيستترون ويجتمعون سراً والخلفاء يتعقبون آثارهم ويحرقون كتبهم . ومن أشهر الحوادث من هذا القبيل ما فعله السلطان محمود الغزنوي لما فتح الري وغيرها سنة ٢٠٤هم، فانه قتل الباطنية ونفى المعتزلة وأحرق كتب الفلاسفة والاعتزال والنجامة (٥٠) .

سادساً: في تاريخ الاسلام جماعة من أئمة المسلمين احرقوا كتبهم من تلقاء انفسهم ، منهم احمد بن ابي الحواري ، فانه لما فرغ من التعلم جلس للناس فخطر بقلبه يوماً خاطر

Browne's Lit. Hist of Persia, 347 - 1

٢ ــ ان خلدون ٣٧٥ ج ٣ و ٣٤٥ ج ه . ٣ ــ ابن الساعي ١٢٧ .

<sup>.</sup> ۲ - ۱۲۸ وابن خلکان Gibbon's Roman Empire II, 505 \_ ٤

ه ـ ابن خلدون ۲۷۸ ج ٤٠.

من قبل الحق فحمل كتبه الى شط الفرات فجلس يبكي ساعة ثم قال: « نعم الدليل كنت لي على ربي ، فلما ظفرت بالمدلول فالاشتغال بالدليل محال » فغسل كتبه . وذكروا عن سفيان الثوري انه أوصى بدفن كتبه ، وأن أبا عمرو بن العلاء كانت كتبه مل، بيت الى السقف ثم تنسك وأحرقها (١) .

فيرجح مما تقدم ان العرب احرقوا ما عثروا عليه من كتب العلم القديمة في الصدرالأول تأييدا للاسلام، فلما تأيد سلطانهم واشتغلوا بالعلوم عوضوا على العالم اضعاف ما احرقوه، كما سترى .

# ٤ ـــ الرومان والاسلام والعلم

من جملة ما يرمى به العرب من المطاعن « انهم حتى في ابان تمدنهم لم يشتغلوا هم انفسهم في المعلم ، وانحا كان المشتغلون به الفرس وغيرهم من الأمم الخاضعة لسلطانهم ، بخلاف اليونان والرومان وغيرهما من دول التمدن القديم ، فقد كانوا هم انفسهم يشتغلون بالعلم ، وقد وضعوا علوماً تناقلها الناس عنهم ، وأما العرب فأكثر علومهم منقولة عن سواهم » .

فأصحاب هذا القول يقابلون بين دولة الرومان ودولة العرب ، والصواب ان يقابلوا بين الرومان و الاسلام. لأن العرب أسسوا دولة الاسلام كما اسساهل رومية دولة الرومان و دخل في دين الاسلام امم كثيرة اختلطوا بالعرب فتألف منهم امـة الاسلام ، كا اختلطت شعوب المهالك الـتي فتحها اهــل رومية وصارت امـة واحدة تعرف بأمة الرومان .

فاذا قابلنا بين الاسلام والرومان رأينا المسلمين اكثر اشتغالاً بالعلم والأدب من اولئك، لأن كليهما نقلا العلم عن اليونان ، والمشتغلون به من الرومان لم يكونوا من اهل رومية ، كا ان المشتغلين به من المسلمين لم يكونوا كلهم من اهل جزيرة العرب . والسبب في اجتماع شعوب المملكة الرومانية باسم الرومان ، وعدم اجتماع شعوب المملكة الاسلامية باسم العرب ، ان العرب فتحوا بلاداً اهلها عريقون بالحضارة ، فسلم يمكن اندماجهم وضياع جنسياتهم ، وقد ساعد على ذلك تفريق المذاهب ، ومبالغة العرب في تفضيل انفسهم على سواهم من الامم الخاضعة لسلطانهم .

١ ... كشف الظنون ٤٠ ج ١ والبيان والتبيين ١٢٣ ج ١ .

اما اليونان فلا جدال في انهم واضعو العلم والفلسفة ، لما في فطرتهم من الاقتدار على ذلك — وان كانوا قد بنوا علمهم وفلسفتهم على أسس اخذوا بعضها من المصريين القدماء ، والبعض الآخر من الكلدان وغيرهم — لكنهم يعدون واضعين ، فهم يفضلون الرومان والعرب من هذا القبيل . ولكنهم اضعف منهما في انشاء الحكومات وسن الشرائع ، لان اليونان لم يطل أمر دولتهم ولا نظموا حكومة ثابتة ، وانما كانوا دولاً صغيرة متفرقة يتنازعون ويتنافرون ويتنافسون .

ثم ان الرومان اخذوا العلم والفلسفة عن اليونان ، وقلما زادوا فيهما ، ولكنهم نظموا الحكومة ووضعوا الشرائع والقوانين ، ونظموا دولة عظيمة بما لم يستطعه اليونان . فالروسان اهل فتح وسلطان ، واليونان أهل تصور وخيال . واما العرب فقد جمعوا الحسنتين ، لأنهم أهل فتح وسلطان واهل تصور وخيال . ولذلك فأنهم انشأوا دولة بعيدة الاطراف ، ووضعوا الشرائع والنظم ( الفقه ) ولم يكتفوا بنقل العلم عن اليونان واستبقائه على حاله ، بل هم درسوه وزادوا فيه من نتائج قرائحهم وعقولهم ، وبما نقلوه من علوم الفرس والهند والكلدان وغيرهم ، فضلا عما وضعوه هم انفسهم من العلوم الاسلامية واللسانية ، وما تفردوا فيه من قريحة الشعر . وليس هنا محل الافاضة في ذلك .

# ه ـــ حملة العلم في الاسلام اكثرهم العجم

قد تقدم ان العلوم التي حدثت في التمدن الاسلامي صنفان: العلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة فتغلب العلوم الاسلامية في غير العرب من المسلمين سببه ان العرب قاموا بالاسلام و فتحوا الفتوح وهم أهل بادية أميون ، فانصرف همهم في بـــد، الدعوة الى نشر دينهم وانشاء دولتهم مما لا يحتاج إلى علم . وانحا كانت حاجتهم من العلم الى القرآن ، ويدعون الناس به الى الاسلام ، وكانوا يستظهرونه ويتناقلونه بالتلقين . ولم يمض على ظهور الدعوة بضع وعشرون سنة حتى فتحــوا الشام والعراق ومصر وفارس وافريقيــة وغيرها ، والمسلمون (العرب) يومئذ هم الجند الفاتح ، وكانوا قليلين بالنظر الى ذلك الملك الواسع ، فضلا عن قتل منهم في الحرب والفتن . ومع ذلك فقد كانوا مطالبين بحفظ تلك المملكة وحماية اهلها و تدبير شؤونها . فأصبح همهم الاشتغال بالرئاسة في الجند والحكومة . ونظراً لفطرتهم الخيالية انصرفت قرائحهم الى الاشتغال بالشعر والخطابة والأمثال — وهي آدابهم

في جاهليتهم – وتحريض ابنائهم على اتقانها مع المثابرة على اسباب الرياضة البدنيسة بالفروسية والعناية بالخيل ، مما اعانهم على الفتح ونشر الدين ، واصبحوا يخافون التحضر لئلا يذهب بنشاطهم وجامعتهم . وكأن رجلهم العظيم عمر بن الخطاب نظر الى مستقبل الاسلام من طرف خفي ، فمنعهم من الزرع والاشتغال بأسباب الحضارة . ولهذا السبب لما تفرق العرب في الأمصار وتعرضوا لأخطار البحار ، كتب اليهم عمر ان يمارسوا السباحة ايضاً ؛ وهاك نص كتابه : « أما بعد فعلموا اولادكم السباحة والفروسية ، ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر » (١) .

ولما فسدت اللغة واختلفت القراءات ، وازمع الخلفاء على جمع القرآن وتدوينه ، كان اكثر المتهافتين على حفظه من المسلمين غير العرب ، وهم الموالي واكثرهم من الفرس ، وكانوا يومئذ اهل تمدن وعلم ، وكان العرب يعرفون لهم ذلك ، ومن الاحاديث النبوية : « لو تعلق العلم بأكناف السماء الماله قوم من اهل فارس » (٢) وكان الفرس من الجهة الاخرى يرون للعرب مزية عليهم بالسيادة والنبوة وهيبة الفتح ، فجعلوا يتقربون اليهم بالعلم على ما تتطلبه حال الاسلام – وهو في اوائل دولتهم عبارة عن قراءة القرآن وحفظه وتفسيره وجمع الحديث واسناده وحفظه – لذلك كان اكثر الحفاظ والقراء والمحدثين والفقهاء والمفسرين من العجم ، واذا كان فيهم احد من العرب فالاغلب فيه ان يكون من القبائل الصغرى التي لا شأن لها في الفتح ، كالأصمعي فقد كان عربياً ولكنه كان من قبيلة باهمة الموصوفة بالخساسة وفيها يقول بعض الشعراء :

لو قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من لؤم ذاك النسب

على ان الاكثرين كانوا من غير العرب، فوهب بن منبه من اقدم رواة الحديث واصحاب التفسير وهو فارسي الأصل، ونافع القارىء ديلي، وقس على ذلك سائر العلماء، فمن اكابر الفقهاء واقدمهم الحسن بن ابي الحسن، ومحمد بن سيرين بالبصرة، وعطاء بن رباح ومجاهد وسعيد ابنا جبير وسلمان بن يسار في مكة، وزيد بن اسلم ومحمد بن المنكدر ونافع بن ابي نجيح في المدينة، وربيعة الرأي وابن ابي الزناد في قباء، وطاووس وابنه وابن منبه في المين ، ومكحول في الشام، وغيرهم في اماكن اخرى، وكلهم من الموالي اي المسلمين غير العرب (٣).

١ – البيان والتبيين ٢١٣ ج ١ . ٢ – ابن خلدون ٧٨٤ ج ١ .

٣ - العقد الفريد ٧٤ ج ٢ .

ولما دعا فساد اللغة الى ضبط قواعدها وجمع الفاظها كان العجم احوج الى ذلك من لعرب ، لاستغناء العربي بملكته الفطرية عن تعلم القواعـــد وحفظ الالفاط ، فاشتغل لاعاجم بعلوم اللغة وكان اكثر علماء الأدب واللغة منهم ، كحماد الراوية وهو ديلمي ، الخليل وسيبويه والاخفش والفارسي والزجاج وغيرهم من الفرس او من في معناهم .

اما العلوم الدخيلة وهي العلم والفلسفة فالمشتغلون بها للعرب هم غير العرب وغيير لمسلمين ، لأن العباسيين لما أرادوا نقل كتب اليونانوالفرس والهند الى العربية، استخدموا عارفي هذه الالسنة من الكلدان والسريان والفرس وغيرهم لنقلها ، واكثرهم من النصارى كا سيجيء .

فالعرب اشتغلوا عن العلم في اول دولتهم بالرئاسة والسياسة للأسباب التي قدمناها ، وما زالوا هم اهل الدولة وحاميتها واولى سياستها الى اوائل الدولة العباسية ، فتولد فيهم بتوالي الاجيال الأنفة من انتحال العلم لأنه صار من جملة الصناعات واهمل الرئاسة يستنكفون من الصناعات والمهن – وكانوا اذا رأوا عربياً يشتغل في اللغة او التعليم عابوه وقالوا : « انه يشتغل بصناعات الموالي » ، ومن أقوالهم : « ليس ينبغي للقرشي ان يستغرق في شيء من العلم إلا علم الاخبار ، وأما غير ذلك فالنتف والشذر من القول » . ومر رجل من قريش بفتي من ولد عتاب بن أسيد وهو يقرأ كتاب سيبويه فقال : « أف لكم . . علم المتأدبين وهمة المحتاجين »(٢) .

ولا بأس من اشتغال الموالي بالعلوم الاسلامية وهم مسلمون . على اننا لا نعد العرب الذين تحضروا في الدولة العباسية عرباً خلصاً لاختلاطهم بالموالي والماليك بالمصاهرة والمعاشرة والمساكنة ، حتى الخلفاء فان اكثر امهاتهم من غير العرب ، وسنعود الى هذا البحث في جزء آخر .

# ٦ ــ تدوين العلم في الاسلام

قلنا فيا تقدم ان الخلفاء الراشدين كانوا يخافون الحضارة على العرب ، لئلا تذهب بنشاطهم وبداوتهم . ولذلك منعوهم من تدوين الكتب ، لأن علومهم في أوائــل الإسلام

١ – البيان والتبيين ١ ه ١ ج ١ .

كانت قاصرة على القرآن والتفسير ورواية الأحاديث ، ونظراً لقلة الاختلاف ولسهولة المراجعة والاستفتاء من ثقات الصحابة والتابعين، لقرب عهدهم من صاحب الشريعة ، كانوا في غنى عن تدوين تلك العلوم . ويستدل مما روي عن أبي سعيد الحدري أنه الستأذن النبي في كتابة العلم فلم يأذن له ، وروي عن أبي عباس أنه نهى عن الكتابة وقال : « إنما ضل من كان قبلكم بالكتابة » . وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : « إني كتبت كتاباً أريد أن أعرضه عليك » فلما عرضه عليه أخذه منه ومحاه بالماء ، وقبيل له : « لماذا فعلت ذلك ؟ » فقال : « لأنهم اذا كتبوا اعتمدوا على الكتابة وتركوا الحفظ ، فيعرض للكتاب عارض فيفوت علمهم » (۱) و إن الكتاب يزاد فيه وينقص ويغير والمحفوظ لا يمكن تغييره .

وكان هذا الاعتقاد فاشياً في الصحابة والتابعين ، وتمسك به جماعة من كبارهم ، وكانوا اذا سئلوا تدوين علمهم أبوا واستنكفوا ــ ولعلهم كانوا يفعلون ذلك ليبقى الناس في حاجة إليهم رأساً. سأل رجل سعيد بن جبير وهو من أعلام التابعين أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال : « لأن يسقط شقي أحب إلى من ذلك » (٢).

فقضى العرب عصر بني أمية وهم يشتاقون الى البـــداوة ، لأن دولتهم كانت عربية بدوية ، فانقضى القرن الأول وبعض القرن الثاني للهجرة والمسلمون يتناقلون العلم بالتلقين ، ويعتمدون على الحفظ ، ولم يدونوا غير القرآن لأسباب سيأتي بيانها . وكان أبو بكر قــد توقف عن جمعه وتدوينه وقال : « كيف أفعل أمراً لم يفعله رسول الله ؟ » (٣) .

أما ما خلا ذلك من التفسير والحديث والأشعار والأخبار والأمثـــال فقد كانوا يتناقلونها في صدورهم ، واكثرهم يقرأون ولكنهم لا يكتبون، وقد يكون بعضهم حافظاً ومفسراً وهو لا يقرأ ، كا كان شأنهم في الجاهلية : يشعرون ويخطبون ولا يقرأون .

فلما انتشر الاسلام واتسعت الأمصار ، وتفرقت الصحابة في الأقطار وحدثت الفتن واختلفت الآراء وكثرت الفتاوى والرجوع الى الكبراء ، اضطروا الى تدوين الحديث والفقه وعلوم القرآن ، وإشتغلوا في النظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط ، وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول ، فرأوا ذلك مستحباً فعمدوا الى التدوين

١ - كشف الظنون ٢٥ ج ١ . ٢ - ابن خلكان ٢٠٠ ج ١ .

٣ ــ الفهرست ٢٤ .

ورجعوا الى حديث رواه أنس بن مالك وهو قوله: « قيدوا العلم بالكتابة » (١) وقوله: « العلم صيد والكتابة قيد » (٢) .

على أنهم ظلوا مع ذلك يستنكفون من التدوين بأيديهم ، فكانوا يستكتبون الكتاب او يلقون دروسهم بطريق الإملاء . وذلك ان يتكلم المحدث او الفقيه والتلميذ يكتب على الرق او القرطاس او الكاغد ، فيبدأ المستملي في أول القائمة بقوله : « مجلس املاه شيخنا فلان مجامع كذا في يوم كذا » ويذكر التاريخ ، ثم يورد المملي باسناده سواء كان حديثا او خبراً ، واذا كان فيه غريب يحتاج الى تفسير فسره ، وأورد اشعار العرب وغيرها بأسانيدها ، او الفوائد اللغوية باسناد او بغير اسناد على ما يختاره (٣) ومذا معنى قولهم بأمالي » المحدث فلان او اللغوي ، اي ما املاه من الفنون .

وظاوا \_ حتى بعد اشتغالهم بالتأليف \_ يحرضون الناس على الحفظ والتعويل على السماع وكان احوج العلوم الى ذلك علم الدين ثم الشعر ، لما فيه من الألفاظ الغريبة واللغات المختلفة والكلام الوحشي واسماء الشجر والنبات والمواضع والمياه . لان الكتابة في القرون الاولى للاسلام كانت بلا نقط ، فلا تفرق في شعر الهذليين اذا انت ق أته بين «شابة » و «ساية » وهما موضعان . ولا تثتى بمعرفتك في تمييز امثالهما بما تتشابه صوره بدون اعجام ، وقرىء يوماً على الاصمعي في شعر ابن ذؤيب : « بأسفل ذات الدير أقرد ححشها » فقال اعرابي حضر مجلس القارىء : « ضل ضلالك ايها القارىء . . انما هي ذات الدير ( بالباء ) وهي ثنية عندنا » فأخذ الأصمعي بذلك فيا بعد . ومن يرى شعر المعذل في وصف الفرس :

من السح جوالا كأن غلامه يصرف سبدا في العنان عمردا

اذا كان بلا تنقيط ولا يقرأ « سيدا ، بالياء ، لانصراف الذهن الى السبد وهو الذئب؟ وقد اخطأ في ذلك اكثر الذين قرأوا هذا البيت (٤) .

فظل المسلمون زهاء قرن وليس عندهم كتاب مدون غير القرآن، مع ان الكتابة كانت شائعة يومئذ. وقد نبغ جماعة من مفسري القرآن ورواة الحديث وعلماء النحو واللغة وناظمي الشعر وروانه، وانحاكانت الكتابة العربية مستخدمة لكتابة القرآن أو الرسائل الى القواد، ولتدوين الحساب في دفاتر الحكومة بعد ان انتقلت الدواوين الى العربية. أما

١ – البيان والتثبين ١٦١ ج ١ . ٢ – كشف الظنون ٢٦ ج ١ .

٣ - المزهر ١٦٢ ج ٧ . ٤ - الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٠ .

سائر العلوم فكانت تتناقل بالسماع وتحفظ في الصدور ، وربما دون بعضها في صحف غير مرتبة . وأما تأليف الكتب فلم يكن معروفاً عندهم .

واختلف مؤرخو المسلمين في اول من صنف الكتب في الاسلام ، فقال بعضهم انه ابن جريج البصري المتوفي سنة ٥٥١ هـ (١) وقال غيرهم غير ذلك ، ولم يخرجوا على أي حال عن أواسط القرن الثساني للهجرة ، وان أول ما دون – بعد القرآن والتفسير الحديث . ولكننا رأينا من الف قبل ذلك بنصف قرن ، وان أول ما دونوه من العلوم بعد القرآن التفسير ، وأقدم ما علمنا به من التفاسير تفسير مجاهد بن جبير المتوفي سنة ١٠١ هـ (٢٠) . ثم اشتغلوا في تدوين التاريخ وخصوصاً المغازي ، وأقدم ما وصل الينا خبره من كتبهم في هذا الموضوع كتاب ألفه وهب بن منبه صاحب الأخبار والقصص المتوفي سنة ١١٦ هـ وهو من ابناء الفرس المولدين باليمن . فألف كتابا في الملوك المتوجة من مير واخبارهم واشعارهم وقصصهم ، قال ابن خلكان انه شاهده بنفسه واثني عليه (٣) . ثم ألف ثم كتاب المغازي لحمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفي سنة ١٤١ هـ (٤) . ثم ألف المسلمون في الحديث والفقه في او اسط القرن الثاني للهجرة ، فصنف ابن جريج بحكة وسعيد ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة . وألف أبو حنيفة في الفقسه والرأي في الكوفة ، وصنف الاوزاعي في الشام ، ومالك جمع الموطأ بالمدينة ، وغيرهم (٥) ثم تكارت التآليف بعد ذلك كاسياتي .

### ٧ ــ الخط العربي

#### تاریخه :

ليس في آثار العرب بالحجاز ما يدل على انهم كانوا يعرفون الكتابة الا قبيل الاسلام ، مع أنهم كانوا محاطين شمالاً وجنوباً بأمم من العرب خلفوا نقوشاً كتابية كثيرة . وأشهر تلك الأمم حمير في اليمن كتبوا بالحرف المسند، والأنباط في الشمال كتبوا بالحرف النبطي، وآثارهم باقية الى الآن في ضواحي حوران والبلقاء . والسبب في ذلك ان الحجازيين أو عرب مضر كانت البداوة غالبة على صباعهم ، والكتابة من الصناعات الحضرية .

١ - ابن خلكان ٢٨٦ ج ١. ٢ - كشف الظنون ٢١٤ ج ١ وابن الاثير حوادث سنة ١٠٢.

٣ - ابن خلکان ١٨٠ ج ٢ . ٤ – کشف الظنون ٣٠١ ج ٢ وابن خلکان ٢٥٤ ج ١ .

ه – النجوم الزاهرة ٣٧٨ ج ١ .

على ان بعض الذين رحلوا منهم الى العراق او الشام قبيك الاسلام تخلقوا بأخلاق الحضر ، واقتبسوا الكتابة منهم على سبيل الاستعارة ، فعادوا وبعضهم يكتب العربية بالحرف النبطي او العبراني او السرياني . ولكن النبطي والسرياني ظلا عندهم الى ما بعد الفتوح الاسلامية ، فتخلف عن الاول الخط النسخي ( الدارج ) وعن الثاني الخط الكوفي نسبة الى مدينة الكوفة . وكان الخط الكوفي يسمى قبل الاسلام الحيري نسبة الى الحيرة ، وهي مدينة عرب العراق قبل الاسلام وابتني المسلمون الكوفة بجوارها .

ومعنى ذلك ان السريان في العراق كانوا يكتبون ببضعة اقلام من الخط السرياني ، في جملتها قلم يسمونه « السطرنجيلي » كانوا يكتبون به اسفار الكتاب المقدس (١) فاقتبسه العرب في القرن الاول قبل الاسلام ، وكان من اسباب تلك النهضة عندهم ، وعنه تخلف الخط الكوفي وهما متشابهان الى الآن .

واختلفوا فيمن نقله الى بلاد العرب ، والأشهر ان أهل الانبار نقلوه – وذلك ان رجلا منهم اسمه بشر بن عبد الملك الكندي اخو اكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل ، تعلم هذا الخط من الأنبار وخرج الى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن امية اخت ابي سفيان والد معاوية ، فعلم جماعة من اهل مكة فكثر من يكتب بحكة من قريش (٢) عند ظهور الاسلام ، ولذلك توهم بعضهم ان اول من نقل الخط الى العرب سفيان بن امية .

والخلاصة على اي حال ان العرب تعلموا الخط النبطي من حوران في اثناء تجاراتهم الى الشام، وتعلموا الخط الكوفي من العراق قبل الهجرة بقليل، وظل الخطان معروفين عندهم بعد الاسلام . والأرجح أنهم كانوا يستخدمون القلمين معاً : الكوفي لكتابة القرآن ونحوه من النصوص الدينية ، كما كان سلفه السطرنجيلي يستخدم عند السريان لكتابة الأسفار المقدسة النصرانية، والنبطي لكتابة المراسلات والمكاتبات الاعتيادية. ومما يدل على تخلف القلم الكوفي عن السطرنجيلي – فضلاً عن شكله – ان الألف اذا جاءت حرف مد في وسط الكلمة تحذف ، وتلك قاعدة مطردة في الكتابة السريانية ، وكان ذلك شائعاً في أوائل الاسلام، وخصوصاً في القرآن فيكتبون «الكتب » بدل «الكتاب»، و«الظلمين» و«الظلمين»

\_\_

١ - اللمة الشهية ١٧ . ٢ - المزهر ١٧٧ ج٢ .

فجاء الاسلام والكتابة معروفة في الحجاز ، ولكنها غير شائعة ، فلم يكن يعرف الكتابة الا بضعة عشر انسانًا ، أكثرهم من كبار الصحابة وهم : علي بن أبي طالب ، وعمر بن الخطاب ، وطلحة بن عبيدالله ، وعثان وابان إبنا سعيد بن خــــالد بن حذيفة ، ويزيد بن أبي سفيان ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، والعلاء بن الحضر مي ، وأبو سلمة ابن عبد الاشهل ، وعبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وحويطب بن عبد العزى ، وأبو سفيان ابن حرب وولده معاوية٬ وجهيم بن الصلت بن مخرمة . ثم تعلم غيرهم من الصحابة، ومنهم خرج كتاب الدواوين للخلفاء الراشدين وكتاب الرسائل وكتاب القرآن. فكتبوا القرآن بالكُوفي أيام الراشدين وأيام بني أمية ، وفي أيامهم تفرع الخط المذكور الى أربعة أقملام ، اشتق بعضها من بعض كاتب اسمه قطبة كان أكتب أهل زمانه ، وكان يكتب لبني أمية المصاحف . ثم اشتهر بعده الضحاك بن عجلان في أوائل الدولة العباسية فزاد على قطبة ، وزاد بعده اسحق بن حماد وغيره، فبلغ عدد الاقلام العربية الى أوائل الدولة العباسية ١٢ قلماً رهي : (١) قلم الجليل (٢) قلم السجلات (٣) قلم الديباج (٤) قلم أسطورمار الكبير (٥) قلم الثلاثين (٦) قلم الزنبور (٧) قلم المفتح (٨) قلم الحرم (٩) قلم المدمرات (١٠) قلم العهود (١١) قلم القصص (١٢) قلم الحرفاج . وفي أيام المأمون تنافس الكتاب في تجويد الخط ، فحدث القلم المرصع ، وقلم النساخ ، وقلم الرياسي نسبة الى مخترعه ذي الرياستين الفضل بن سهل ، وقلم الرقابي : رقلم غبار الحلية (١) .

فزادت الخطوط على عشرين شكلاً ، وكلها تعد من الكوفي . وأمسا الخط النسخي او النبطي فقد كان شائعاً بين الناس لغير الخطوطات الرسمية ، حتى اذا نبغ ابن مقلة المترفي سنة ٢٢٨ هـ أدخل في الخط المذكرور تحسيناً جعله على نحو ما هو عليه الآن وأدخله في كتابة الدواوين . والمشهور عند المؤرخين ان ابن مقسلة نقل الخط من صورة القلم الكوفي الى صورة القلم النسخي ، والغالب في اعتقادنا ان الخطين كانا شائعين معاً من اول الاسلام ؛ لكوفي للمصاحف ونحوها ، والنسخي (او النبطي) للرسائل ونحوها كا تقدم . وأن ابن مقلة لكوفي للمصاحف وخوها ، والنسخي على قاعدة جميلة حتى يصلح لكتابة المصاحف . وقسد شاهدنا في معرض الخطوط المربية القديمة في دار الكتب الحدوية (دار الكتب المصرية الآن ) عقد مكاح مكتوباً في او اسط القرن الثالث الهجرة سنة ٢٦٤ هـ على رق مستطيل في أعدلاه

١ .. كشف الظنون ٢٦٦ ج ١ .

صورة العقد بالقلم الكوفي المنتظم ، وتحتمها خطوط الـ ود بالقلم النسخي بغاية الاختلال – فابن مقلة حسن هذا الخط تحسيناً وأدخله في كتابة المصاحف .

ثم تفرع الخط النسخي المذكور بتوالي الأعوام الى فروع كثيرة ، وأصبحت الأقسلام الرئيسية في اللغة العربية اثنين : الكوفي ، والنسخي . ولكل منها فروع كثيرة ، اشتهر منها بعد القرن السابع للهجرة ستة اقلام وهي : الثلث والنسخي والتعليق والريحاني والحقق والرقاع . واشتهر من الخطاطين جماعة كبيرة الفوا فيه الكتب والرسائل ، بعضها في أدوات الخط كالأقلام وطرق بريها واحوال الشنى والقط والدواة والمداد والكاغد وغير ذلك (١) وما زال الخط يتفرع الى اليوم، ولن يزال الى ما شاء الله عملا بسنة الارتقاء .

#### الحركات

وكان القرآن في اول الاسلام محفوظاً في صدور القراء ، لا خوف من الاختـلاف في قراءته لكثرة عنايتهم في تناقله وضبط الفاظه ، حتى دونوه وكثر اهــل الاسلام ، فمضى نصف القرن الاول للهجرة والناس يقرأون القرآن بلا حركات ولا اعجام . واول مــــا افتقروا اليه الحركات ، واول من رسمها ابو الاسود الدؤلي واضع النحو العربي المتوفي سنة ٣٩ هـ فانه وضع نقطاً تمتاز بها الكلمات او تعرف بهــا الحركات ، ولذلك توهم بعضهم انه وضع الأعجام. والحقيقة انه وضع نقطاً لتمييز الاسم من الفعل من الحرف، وليس لتمييز الباء من التاء والجيم من الحاء ، والأرجح انه اقتبس ذلك من الكلدان او السريان جيرانه في العراق ، وكان عندهم نقط كبيرة توضع فوق الحرف او تحته لتعيين لفظــه او تعيين الكلمة الواقع هو فيهما اسم هي أم فعل أم حرف . مثل قولهم : « كتب » ، فيمكن ان تكون اسما جمع كتاب ، او فعلا ماضياً معلوماً او مجهولاً ، وكان عندهم أيضاً نقط هي حركات وضعها يعقوب الرهاوي قبيل ذلك الزمن (٢١ وهي عبـــارة عن نقط كانت ترسم في حشو الحروف ، ثم تحولت الى نقط مزدوجة تنوب عن الحركات الثلاث ، ومــا زالت عندهم الى اليوم . فالظاهر أن أبا الأسود اقتبس هذه الحركات ، ويؤيد ذلك أنه لما أراد التنقيط أتوه بكاتب فقال له أبو الأسود : « اذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه ، وإذا ضممت فهي فانقط نقطة بين يدي الحرف ، وإن كسرت فساجعل النقطة من تحت الحرف » (٣) . فكان العرب بعد ذلك يستعملون هذه النقط ، والغالب

١ - كشف الظنون ٢٧٤ ج ١ . ٢ - اللمعة الشهية ٢١ . ٣ - الفهرست ٤٠ .

ان يكتبوها بلون غير لون الخط. وقد شاهدنا في دار الكتب المصرية مصحفاً كوفياً منقطاً على هذه الكيفية ، وجدوه في جامع عمرو بجوار القاهرة وهو من أقدم مصاحف العالم ، ومكتوب على رقوق كبيرة بمداد اسود وفيه نقط حمراء اللون . فالنقطة فوق الحرف فتحة ، وتحته كسرة ، وبين يدي الحرف ضمة كما وصفها أبو الأسود .

#### الاعجام

كان الخط لما اقتبسه العرب من السريان والانباط خاليامن النقط - ولا تزال الخطوط السريانية بلا نقط الى اليوم - فالاعجام حادث في العربية وهو قديم فيهما ، والظاهر ان المسلمين بعد ان استخدموا الحركات المذكورة رأوا التصحيف قد تكاثر والتبس الناس في القراءة لتكاثر الاعاجم من القراء ، والعربية ليست لغتهم قصعب عليهم التمييز بين الاحرف المتشابهة في شكلها كالجيم والحاء والسين والشين والباء والثاء ، فانتبه لذلك الحجاج أمير العراق في ايام عبد الملك بن مروان – قال ابن خلكان : « ففزع الحجاج الى كتابه ، وسألهم ان يضعوا لهذه الاحرف المتشابهة علامات تميزها بعضها من بعض ، فيقال ان نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقاط افراداً وازواجاً ، وخالف بين اماكنها ، فعبر الناس بذلك زمانًا لا يكتبون إلا منقوطاً . ولكن مع استعمال النقط ايضاً كان يقع التصحيف ، فأحدثوا الاعجام فكانوا يتبعون النقط بالاعجام »(٣) وفي عبارة ابن خلكان هذه التباس ، لا يفهم المراد بها ولا الفرق بين التنقيط والاعجام وهما واحد ، ولا يعقل ان يكون المراد بالنقط الحركات لأنهم انما عمدوا اليها لكثرة التصحيف، اي اختلاف القراءة باختلاف النقط. فالظاهر ان النقط المذكورة هي من قبيل الاعجام لتمييز الحروف المتشابهة ، ولكن نصراً هذا لم ينقط إلا بضعة حروف مما يكثر وروده ويخشى الالتباس فيه ، ثم رأوا القراءة لا تضبط الا بتنقيط كل الحروف كما هي الآن ، وهذا مـــا عبروا عنه بالاعجام .

وقد شاهدنا في معرض الخطوط في دار الكتب المصرية كتابة عربية على صفحة من البردى (البابيروس) مؤرخة سنة ٩١ وفيها اعجام، لكنه قاصر على الصور المشابهة للباء للتمييز بينالباء والتاء، وصورة حرف الشين لتمييزه من السين بثلاث نقط موضوعة على استواء واحد وشاهدنا اجزاء من مصاحف اخرى مكتوبة على رقوق صغيرة وعليها نقط

١ - ابن خلكان ١٢٥ ج ١ .

حمراء للحركات ونقط سوداء للاعجام . وقد تجد خطوطاً قديمة منقطة ومحركة وخطوطاً حديثة بلا تنقبط ولا تحريك .

فيؤخذ من ذلك ان العرب استخدموا الحركات والاعجام من او اسط القرن الاول ، ولكنهم ظلوا مع ذلك يكرهونها إلا حيث يريدون التدقيق بنوع خاص كالمصاحف ونحوها . اما فيا خلا ذلك فكانوا يفضلون ترك النقط ، لا سيا اذا كان المكتوب اليه عالماً . وقد حكي أنه عرض على عبدالله بن طاهر خط بعض الكتاب فقال : « ما أحسنه لولا كثرة شونيزه (أي نقطه) ». ويقال : « كثرة النقط في الكتاب سوء ظن في المكتوب اليه » . وقد يقع بالنقط ضرر ، كا حكي عن جعفر المتوكل انه كتب الى بعض عماله : « أن أحص من قبلك من الذميين وعرفنا بمبلغ عددهم » فوقع على الحاء نقطة فجمع العامل من كان في عمله منهم وخصاهم فماتوا غير رجلين (۱) .

ولذلك ظل الكتاب في اثناء التمدن الاسلامي مخيرين بين الأعجام وعدمه ، والغالب عدم الأعجام . وقد حدث بسبب ذلك التباس في كثير من الاحوال ، وخصوصاً في أسماء الأماكن الغريبة او الألفاظ الغريبة ونحوهما (٢) . وكان الادباء يستحسنون الاعجام في كتب العلوم ، ويستهجنونه في المراسلات . ولذلك استحسنوا مشق الخط في المكاتبات ، لانهم لفرط ادلالهم في الصنعة وتقدمهم في الكتابة يكتفون بالاشارة ويقتصرون على التلويح ويرون الحاجة الى استيفاء الابانة تقصيراً (٣) .

### ادوات الكتابة

أما أدوات الكتابة فقد وفينا الكلام عنها في الجزء الاول من هذا الكتــاب. وظلوا يكتبون الى أواخر دولة الأمويين على الجلود والرقوق دروجاً ، فكانت دفــاتر الحكومة عبارة عن لفائف من الجلد . فلما أفضى الأمر الى العباسيين وقام أبو العبــاس السفاح بالامر

١ ــ كشف الظنون ٢٨٤ ج ٢ .

٢ ــ راجع كتابنا تاريخ اللغة العربية

٣ ــ ادب الدنيا والدين ٢ ه .

واستوزر خالله بن برمك ، غير خاله الدفاتر من الادراج الى الكتب . فظلت اعمــال الحكومة تدون في كتب من الجله ، الى ان تصرف جعفر بن يحيى البرمكي بالوزارة في ايام الرشيد فاتخذ الكاغد ( الورق ) فتداوله الناس من بعده ، وظلوا مع ذلك اجيالا يكتبون على الجلود والقراطيس والورق الصيني والتهامي والخراساني (١) فضلاً عن الكاغد يصنعونه كراريس او دفاتر ، وكان بعضهم يفضل الرقاع للكتابة عليها ، كالفارابي مثلاً فقد كانت كتاباته اكثرها على الرقاع (١).



۱ – الفهرست ۶۰ . ۲ – ابن خلکان ۵۰ ج ۲ .

# العلوم الشَّرعَيَّهٰ الإسلاميَّهُ

هي العلوم التي اقتضاها الاسلام والتمدن الاسلامي على ما تقدم ، وتقسم الى ثلاثة اقسام: (١)العلوم الشرعية وهي العلوم الدينية الاسلامية (٢)العلوم اللسانية وهي التي اقتضاها الاسلام ضمناً ، فاحتاجوا اليها في ضبط قراءة القرآن أو تفسيره أو تفهمه وتفهم الحديث (٣) التاريخ والجغرافيا .

### ١ ـــ العلوم الشرعية الاسلامية

#### القرآن - جمعه وتدوينه:

لا غرو اذا اهتم المسلمون بجمع القرآن وحفظه ، لأن عليه يتوقف دينهم ودنياهم ، وأول أسباب حفظه تدوينه . والقرآن لم ينزل مرة واحدة ، وإنما نزل تدريجاً في أثناء عشرين سنة على مقتضى الأحوال ، من أول ظهور الدعوة الى وفاة النبي ، بعضه في مكة وبعضه في المدينة . فكان كلما تلا آية أو سورة كتبوها على صحف الكتابة في تلك الايام، وهي الرقاع من الجلود ، والعريض من العظام كالأكتاف والاضلاع ، وعلى العسب وهي قحوف جريد النخل ، واللخاف وهي الحجارة العريضة البيضاء . فتوفي النبي (صلعم ) سنة ١١ هـ والقرآن اما مدون على امثال هذه الصحف ، أو محفوظ في صدور الرجال ، وكانوا تسمون حفظته «القراء» .

وكان اكثر الناس عناية في تدوينه على عهد النبي على بن أبي طالب ، وسعد بن عبيد بن النعمان ، وأبو الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وثابت بن زيد ، وأبي بن كعب وغيرهم . فلما قام ابو بكر بالأمر وارتد بعض اهل جزيرة العرب عن الاسلام ، بعث جنداً لمحاربتهم فقتل من الصحابة في تلك الحروب جماعة كبيرة ، وخصوصاً في غزوة اليامة فقتل فيها

وحدها ٢٠٠٠ر من المسلمين فيهم ٢٠٠ من القراء. فلما بلغ ذلك الى اهل المدينة فزعوا فزعا شديداً ، وخصوصاً عمر بن الخطاب رجل الاسلام والمسلمين ، فأشار على ابي بكر بجمع القرآن لثلا يذهب منه شيء بموت اهله ، فتوقف ابو بكر وقال : «كيف افعل امراً لم يفعله رسول الله ولم يعهد الينا فيه عهداً ؟ » ، فما زال به عمر حتى اقنعه بجمعه . فأحضر ابو بكر زيد بن ثابت لأنه كان من كتبة الوحي ، فجمع ما كان مدونا عند الصحابة ، وربما وجد السورة الواحدة مكتوبة عند اثنين او ثلاثة او اكثر ، وقد لا يوجد من السورة الاخرى الا نسخة واحدة ، كسورة التوبة فانه لم يجد منها الا نسخة واحدة عند أبي خزية الانصاري (١) فجمعه من تلك المحفوظات ومن صدور الرجال وسلمه الى ابي بكر ، فلما تولى عمر تسلمها وظلت عنده حتى تولى فظلت الصحف عنده حتى توفي سنة ١٢ هـ ، فلما تولى عمر تسلمها وظلت عنده حتى تولى عثان سنة ٢٣ هـ فانتقلت الى بيت ابنته حفصة من ازواج النبي «صلعم » .

وفي ايام عثمان اتسعت الفتوح وتفرق المسلمون في مصر والشام والعراق وفارس وافريقية ، وفيهم القراء وعند بعضهم نسخ من القرآن ، وقد رتبها كل منهم ترتيباً خاصاً ، فعول أهل كل مصر على من قام بينهم من القراء . فأهل دمشق وحمص مثلاً اخذوا عن المقداد بن الاسود ، وأهل الكوفة أخذوا عن ابن مسعود ، وأهل البصرة عن ابي موسى الاشعري (٢) وكانوا يسمون مصحفه لباب القلوب - ومسع شدة عناية القراء في حفظ القرآن وضبطه لم يخلوا من الاختلاف في قراءة بعض سوره

واتفق في اثناء ذلك أن حذيفة بن اليان كان في جملة من حضر غزو ارمينية وأذربيجان ، فرأى في اثناء سفره اختلافاً بين المسلمين في قراءة بعض الآيات ، وسمع بعضهم يقول لبعض : «قراءتي خير من قراءتك » . فلما رجع الى المدينة انبأ عنمان بذلك وأنذره بسوء العقبى ان لم يتلاف الأمر ، الى ان قال : «أدرك هذه الأمة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » فبعث عنمان الى حفصة ان : «ارسلي الينا بالصحف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » فبعث عنمان الى حفصة ان : «ارسلي الينا بالصحف النسخها في المصاحف ثم نردها اليك ، فأرسلتها . فدعا عنمان زيد بن ثابت ، وعبدالله بن الزبير ، وسعيد بن العساص ، وعبد الرحن بن الحارث بن هشام وأمرهم ان ينسخوا القرآن ، ويستعينوا على القراءة بما حفظه القراء ، وقال لهم : « اذا اختلفتم انتم وزيد بن القرآن ، ويستعينوا على القراءة بما حفظه القراء ، وقال لهم : « اذا اختلفتم انتم وزيد بن البت في شيء فاكتبوه بلسان قريش ، فانما أنزل بلسانهم » ففعلوا ذلك (٣) سنة ٣٠ هـ ،

١ - الفهرست ٢٤ . ٢ - ابو القدا ١٧٦ ج ١ . ٣ - الفهرست ٢٥ .

ركتبوا أربعة مصاحف بعثها عثمان الى الامصار الأربعة : مكة ، والبصرة ، والكوفة ، والشام (١) واثنين ابقاهما في المدينة : واحد لأهلها ، وواحد لنفسه وهو الذي يسمونه والامام ، ، ثم أمر بجمع كل ماكان من قبل ذلك من المصاحف والصحف (٢) وأمر باحراقه .

فأصبح المعول في المصاحف على ما كتبه عثان، واشتغل المسلمون في الامصار باستنساخ تلك المصاحف، فنسخوا منها شيئًا كثيراً في مدة قليلة . ذكر المسعودي في عرض كلامه عن واقعة صفين بين علي ومعاوية، وما كان من ظهور علي وما اشار به عمرو بن العاص من رفع المصاحف: « ورفع من عسكر معاوية نحو من خمسائة مصحف » (٣) وليست هذه كل مصاحف المسلمين فاعتبر هذا العدد، وبين كتابة مصحف عثان وواقعة صفين سبيع سنين .

ومع تشديد الصحابة في التعويل على مصحف عثمان دون سواه ، فقد ظل عند بعض المسلمين نسخ من مصاحف اخرى أشهرها مصحف على . ويعتقد الشيعة ان عليا اول من خط المصاحف عند وفاة النبي ، وتنوقل مصحفه في شيعته وبقي عند أهل ابنه جعفر . وقد ذكر ابن النديم في كتاب الفهرست انه رأى عند ابي يعلى حمزة الحسيني مصحفا بخط على يتوارثه بنو حسن (٤) – ومنها مصحف عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب ولكل منها ترتيب خاص في سوره (٥) .

على ان الخلفاء والأمراء كانوا يبذلون جهدهم في جمع الكلمة على مصحف عنمان والتشديد في اعدام ما سواه ، وفي جملة مساعيهم ان الامراء كانوا يكتبون نسخاً من ذلك المصحف يضعونها في المساجد ليتلوها الناس ويرجعوا اليها في تصحيح ما بين ايديهم من المصاحف الخاصة . وربما كتب الامير عدة مصاحف وفرقها في الامصار ، ولكنهم كانوا يعدون قبول مصحف الامسير في الجامع اقراراً بسيطرته عليهم . وكان الحجاج في مقدمة من قبول مصحف الامراء وفرقها في الامصار ، فبعث منها مصحفاً الى مصر والوالي كتب المصاحف من الامراء وفرقها في الامصار ، فبعث منها مصحفاً الى مصر والوالي عليها يومئذ عبد العزيز بن مروان فغضب وقال : « أيبعث الى جند اذا فيه بمصحف ؟ » عليها يومئذ عبد العزيز بن مروان فغضب وقال : « أيبعث الى جند اذا فيه بمصحف ؟ » وأمر فكتبوا له مصحفاً آخر بالغ في ضبطه ، وأعلن بعد الفراغ من كتابته أن من وجد

١ - نفح الطيب ٣٨٧ ج ١ . ٢ - ابو القدا ٧٦ ج ١ .

٣ ـ المسعودي ٢٠ ج ٢ . ٤ ـ الفهرست ٢٨ . ه ـ الفهرست ٢٦ .

فيه حرفاً خطأ فله رأس أحمر وثلاثون ديناراً. فوجد فيه احـــد قراء الكوفة لفظة « نجعة » بدل « نعجة » فنال الجائزة (١).

### قراءة القرآن :

كان للقراءة شأن عظيم في اول الاسلام ، لقدل الذين يقرأون يومئذ ، فسموا الذين كانوا يحفظون القرآن «قراء » تمييزاً لهم عن سائر المسلمين لأنهم كانوا الميين . وقد تقدم أن السبب الذي حمل عثان على جمسع القرآن وكتابته ما بلغه من اختلاف الصحابة في قراءته . على انه لم يمض على ارسال مصاحفه الى الامصار زمان قصير ، حتى أصبح لأهل كل مصر قراءة خاصة يتبعون فيها قارئاً يثقون بصحة قراءته ، وتنوقل ذلك واشتهر . ثم استقر منها سبع قراءات معينة تواتر نقلها بأدائها ، واختصت بالانتساب الى من اشتهر بروايتها ، فصارت هذه القراءات السبع اصولا للقراءة ، ويعدها بعضهم عشرا .

واصحاب هذه القراءات هم: نافع بن أبي رؤيم ، ويزيد بن القعقاع في المدينة ، وعدالله بن كثبه في حكة ، وابو عمرو بن العلاء ، ويعقوب الحضرمي في البصرة وعبدالله ابن عامر في الشام ، وعاصم بن ابي النجود ، وحمزة بن حبيب الزيات ، وعلي الكسائي ، وخلف البزاز في الكوفة . واشتهر غيرهم كثيرون في اقطار العالم الاسلامي ، وفيهم من يقرأ قراءات غريبة ، وخصوصاً بعد ان ظهرت الفرق الاسلامية وتشعبت الآراء في التفسير والفقه . والخلفاء يشددون في مقاصة اولئك الشاذين خوف التفرقة ، كا كانت تفعلروساء النصرانية في القرء ن الأولى للميلاد . ولكن الاسلام كان اقرب الى اطلاق حرية الفكر والقول وخصوصاً في او ائله ، فلم يكن احد يتردد في ابداء ما يخطر له ولو كان نحالفاً لرأي الخليفة ولذلك كثرت الفرق الاسلامية يومئذ ، وتعددت مذاهب أصحابها في القراءة والتفسير والفقه و في كل شيء ، حتى ذهب بعضهم الى ان سورة يوسف ليست من القرآن والتفسير والفقه و في كل شيء ، حتى ذهب بعضهم الى ان سورة يوسف ليست من القرآن عراؤن القراءات الغريبة الى اواسط الدولة العباسية ، وفي جملتهم يعقوب العطار المتوفي سنة يقرأون القراءات الغريبة الى اواسط الدولة العباسية ، وفي جملتهم يعقوب العطار المتوفي سنة وشد والنه ه من احتام الخليفة واستتابه بحضرة القراء والفقهاء ، وكتب بحضر توبته واشهد عليه من حضر (٤) .

١ – المقريزي ٤ ه ٢ ج ٢ . ٢ – الشهرستاني ه ٩ ج ١ .

٣ - الشهرستاني ٢٤ ج ١ . ٤ - طبقات الأدباء ٣٦١ .

وأشهر من قرأ القراءات الشاذة ابن شنبوذ البغدادي المتوفي سنة ٢٢٨ هـ فانـ ه تفـرد بقراءات من الشواذ كان يقرأ بها في المحراب ، ذكرها ابن النديم وابن خلكان فعـلم به ابن مقلة الوزير سنة ٣٢٣ هـ فقبض عليه واعتقله أياسـا ، فلم يكن ذلك ليرجعه عن قراءته ، فأمر بجلده واستتابه فتاب وقال أنه قد رجع عما يقرأه وأنه لا يقرأ إلا بمصحف عثان بن عفان بالقراءة المتعارفة التي يقرأ بها الناس وكتب محضراً بذلك (١) .

والقراءات العشر التي ذكرنا أصحابها كلها جائزة عند المسلمين. وعند الأنمة أن الجميع على صواب ، فقد يختسار الاقليم الواحد قراءة واحدة أو قراءتين أو أكثر ، وقد تقرأ كل القراءات بي اقليم واحد (٢).

وكانوا يرجعون في اثبات صحة القراءة الى الاسناد المتسلسل ، كقولهم : قرأ يعقوب ابن اسحق على سلام، وقرأ سلام على عــــاصم ، وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن ، وقرأ أبو عبد الرحمن على على بن أبي طالب ، وقرأ على على النبي (٣) .

### تأثير القرآن

إن قراءة القرآن وحفظه من اول واجبات المسلمين ، وخصوصاً في اوائسل الاسلام ، فانطبعت اوامره ونواهيه في افئدتهم ، وارتسمت عباراته على السنة ادبائهم ، واصبح هو المرجع في الشرع والدين واللغية والانشاء وفي كل شيء . فاقتبسوا اساليبه في خطبهم وكتبهم ، وتمثلوا بآياته في مؤلفاتهم ، وظهرت آدابه وتعاليمه في اخلاقهم واطوارهم ، مع تباعد الأمم التي اعتنقت الاسلام في اصولها ولغاتها وبلادها. واستشهدوا بأقواله ونصوصه في علومهم اللسانية ، فضلاً عن العلوم الشرعية . فقد كان في كتاب سيبويه وحده ٢٠٠٠ آية من القرآن . واصبح اهل البلاغة لا تروق لهم الكتابة او الخطابة الا اذا رصعوها بشيء من آي القرآن ، كما سترى في باب الخطابة في الاسلام ، وفي باب البلاغة من اقتباس الآيات وادخالها في عبارات الخطب والرسائل والتوقيعات .

١ - ابن خلكان ٩٠ ع ج ١ . ٢ - المقدسي ٣٩ ونفح الطيب ١٠٤ ج ١ .

٣ ــ ابن خلكان ٣٠٨ ج ٢ .

ومما يحكى من هذا القبيل ان السلطان محمود الغزنوي الشهير ، بعث إلى الخليفة يطلب ان يذكر اسمه في الخطبة ببغداد ،وينقش اسمه في سكة الذهب والفضة (أي ينقش اسمه على الدنانير والدراهم ) . فامتنع الخليفة من ذلك . فبعث اليه كتابًا فيه تهديد ووعيد ، وقال في جملته : « لو أردت نقل حجارة بغداد على ظهور الفيلة الى غزنة لفعلت » . فبعث اليه الخليفة كتابًا مختومًا، فلما فتحه لم يجد فيه بعد البسملة إلا الفًا ممدودة، وفي وسطه لام، وفي آخره ميم ، والصلاة، والحمدلة . فحار السلطان واهل مجلسه من ذلك حتى دخل عليهم ابو بكر القهستاني ، ففكر في ذلك وقال : « عندي شرحه » فقـــال : « اذكر ولك ما تريد» فقال: «بعث اليهم السلطان يهددهم بالفيلة، فبعثوا له هذا الكتاب وفيه الف ولام وميم اشارة الى قوله تعالى: (الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) الى آخر السورة» فارتاع السلطان لذلك ووقع في قلبه الخوف والندموعاد الى أحسن الاحوال من الرضى والأدب(١).

ويحكى ايضًا ان المأمون غضب على عبدالله بن طاهر، وشاور اصحابه في الايقاع به، وكان قد حضر المجلس صديق له فكتب اليه كتابًا فيه : «بسم الله الرحمن الرحم يا موسى» فلما فضه ووجد ذلك تعجب ، وما زال يطيل فيه النظر حتى علم انه يريد « يا موسى ان الملأ يأقرون بك ليقتلوك » .

وابلغ من ذلك حكاية سديد الملك وتشديد نون « ان » وقد ذكرناها في الجزء الاول من هذا الكتاب ، وفي اعادتها هنا تكرار .

وقد عنى المسلمون في كتابة القرآن وحفظه عناية ليس بعدهــــا عناية ، فكتبوه على صفائح الذهب والفضة ، وعلى صفائح العاج ، وطرزوا آياته بالذهب والفضة على الحرير والديباج ، وزينوا بها محافلهم ومنازلهم ، ونقشوها على الجدران في المساجب والمكاتب بالإدراج والكراريس والرقاع بأصناف المداد والوانها وملأوا بين الكلام بالذهب. وكان او نحوها . وفي دار الكتب الخديوية ( المصرية )بالقاهرة أمثلة كثيرة من المصاحف الخطوطة والشكل وما بينهما .

١ - ترتيب الدول ٦٩. ٢ - الدميري ١٢٦ ج١.

الصّمة شيخ كبير ؛ ليس فيه شيء إلا التيمنّ برأيه ومعرفته بالحرْب ، وكان شيخاً كبيراً مجرّباً ؛ وفي ثقيف سيّدان لهم في الأحثلاف : قارب بن الأسود ابن مسعود ، وفي بني مالك ذو الخيمار سُبيع بن الحارث وأخوه الأحمر بن الحارث في بني هلال ، وجيماع أمير الناس إلى مالك بن عوف النصريّ .

فلمنّا أجمع مالك المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حطّ مع الناس ١٦٥٦/١ أموالم ونساءهم وأبناءهم ؛ فلما نزل بأو طاس ، اجتمع إليه الناس ؛ وفيهم أدريد بن الصمُّة في شُجَّار (١) له يُقادُ به ؛ فلما نزَل قال : بأيّ واد أنتم ؟ قالوا : بأو طاس، قال: نعم مجال ألحيل! لا حنز ن ضرِس (٢١)، ولا سنهال ديهس (٣)؛ مالى أسمع رُغاء البعير ، ونُهاق الحمير ، ويُعار الشاء (٤)، وبكاء الصغير! قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، فقال : أين مالك ؟ فقيل : هذا مالك ، فدُعي له ، فقال : يا مالك ، إنَّك قد أصبحت رئيس قومك ؛ وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ؛ مالى أسمع رُغاء البعير ، ونهاق الحمير ، ويعار الشاء ، وبكاء الصغير ! قال : سُقْتُ مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، قال : وليم ؟ قال : أردتُ أن أجعل خلَسْف كل وجل أهله وماله ليقاتل عنهم ؛ قال: فأنقض به (٥) ثم قال : راعي ضأن (٦) والله ! هل يرد المنهزم شيء "! إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا ّ رجل " بَسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فُضِحتَ في أهلك ومالك . ما فعلت كعب وكلاب ؛ قالوا : لم يشهد منهم أحد ، قال : غاب الجيدُ والحدُّ؛ لو كان يوم علاء ورفعة لم تنغيب عنه كعب وكلاب؛ ولوَّددتأنكم فعلتم ما فعلتْ كعب وكلاب ، فمن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامر وعوف بن عامر ، قال : ذانك الحدّعان (٧) من بني عامر ! لا ينفعان ولا

<sup>(</sup>١) الشجار : شبه الهودج ؛ إلا أنه مكشوف الأعلى .

<sup>(</sup>٢) الحزن : المرتفع من الأرض ، والضرس : الذي فيه حجارة محددة .

<sup>(</sup>٣) الدهس : اللين الكثير التراب . (٤) الأغاني : « ثناء الشاء » .

<sup>(</sup> c ) أنقض به ، أي زجره . ( ٦ ) في الأغاني : « أي أحمق » .

<sup>(</sup>٧) الحذع: الشاب الحدث.

ناهيك بمن كان هناك من اهـل الأديان الأخرى كالصابئة والجوس وغيرهم ، وكان بعضهم من ذوي المقامات الرفيعة ، فكان المسلمون يسألونهم أيضا وهم يحيبونهم بما عندهم. واشهرهم وهب بن منبه فانه فارسي الأصل ، جاء جده الى اليمن في جمـلة من بعثهم كسرى لنجدة اليمن على الحبشة ، فأقاموا هناك وتناسلوا وصاروا يعرفون بين العرب بالأبناء اي ابنـاء الفرس ، ومنهم أيضاً طاوس بن كيسان التابعي الشهير .

وكان آباء وهب المذكور على دين الفرس ( المجوسية او الزردشتية ) فلما اقاموا بين اليهود باليمن اخذوا عنهم آداب اليهود وتقاليدهم ، واختلطوا بالحبشة هناك فتعلموا شيئا من النصرانية ، وكان وهب يعرف اليونانية (١) فاطلع على آداب اليونان وغيرهم ، فنشأ وهو ذو اطلاع واسع في اخبار الأمم واحوال الأنبياء وقيام الدنيا وسير الملوك ، ومن اقواله انه قرأ من كتب الله ٢٧ كتابا ، فكان للعرب ثقة كبرى فيه ولم يسألوه عن شيء الا افاض في الجواب عليه مما يحفظه .

فكانت كتب التفسير في القرون الأولى محشوة بالأخبار ، وفيها الغث والسمين بما نقل اليها من الاديان الاخرى التي كانت شائعة قبلها في جزيرة العرب او حولها. كما اصاب النصرانية عند اول ظهورها اذ دخلها كثير من عادات الامم الوثنية ومعتقداتهم وتقاليدهم، مع سهر الآباء الأولين على تخليصها من ذلك .

فلما نشأت العلوم اللسانية واشتغل المسلمون بها واطلعوا على كتب المنطق والفلسفة ، نعودت عقولهم على طلب الدليل والقياس ، فأعادوا النظر في تلك التفاسير ونظروا في مروياتها ومحصوها وسبروها بمسبار العقل . واشهر من فعل ذلك منهم ابن عطية والقرطبي وجار الله الزمخشري صاحب الكشاف وغيرهم .

وكتب التفسير كثيرة جداً ، ذكر منها صاحب كشف الظنون نيفاً وثلثائة تفسير ، وقال انه ذكر بعضها وكانت اكثر من ذلك كثير آ٢٠) .

### الحديث

لما اشتغل المسلمون أفي تفهم معاني القرآن كان في جملة ما افتقروا اليه في تفهمها اقوال

١ - المسعودي ١٩٠ - ٢ . ٢ - كشف الظنون ٣٠٧ ج ١ .

الذي (صلعم) وهو ما عبروا عنه بالاحاديث النبوية ، واقدم من سمعها الصحابة وحفظوها ، فكانوا اذا اشكل عليهم فهم آية واختلفوا في تفسيرها او حكم من احكامها استعانوا بتلك الاحاديث على استيضاحها . فلما كانت الفتوح تفرق الصحابة في الارض ، وعند كل منهم بعض الاحاديث ، وقد يتفرد بعضهم باحاديث لم يسمعها سواه ، فأصبح طالب الحديث ، اذا كان من أهل دمشق مثلاً لا يستوفيه إلا اذا رحل في طلبه الى مكة والمدينة والبصرة والكوفة والري ومصر وعيرها ، وكذلك المقيم في احسد هذه البلاد فانه لا يستطيع استيفاء الحديث ما لم يطلبه من البلاد الاخرى ، وهذا ما يعبرون عنه بالرحلة في طلب العلم . على ان الارتحال في طلب العلم لم يكن من مستحدثات الاسلام ، ولكنه كان شائعاً من قديم الزمان بالنظر الى قلة اسباب النشير وقلة نسخ الكتب وصعوبة وصولها الى النواحي في تلك العصور ، ثم حرص الناس على السماع من الشيوخ مباشرة . فكان المؤرخ او الجغرافي مثلاً يرحل في طلب التاريخ او الجغرافيا الى اقاصي البلاد ، كا فعل هير ودوتس واسترابون وغيرهما . ولذلك كان المسلمون يرحلون في طلب العلوم غير الحديث ايضاً . وكان النصارى في العصر الاسلامي يرحلون الى بلاد الروم لاتقان ديانتهم (۱) .

### وضع الاحاديث

نشأت الفتنة بعد مقتل الخليفة عثان ، واختلف المسلمون في الخلافة وادعاها غيير واحد ، فانصرفت عناية كل حزب من احزابهم الى استنباط الادلة واستخراج الأحاديث المؤيدة لدعواهم ، فكان بعضهم اذا اعوزهم حديث يؤيدون به قولا او يقيمون به حجة اختلقوا حديثاً من عند انفسهم . وتكاثر ذلك في أثناء تلك الفوضى ، فكان المهلب بن أبي صفرة مثلا يضع الاحاديث ليشد بها أمر المسلمين ويضعف أمر الخوارج (٢) وهو مع ذلك معدود من الاتقياء والنبلاء ، مع علمهم بما كان يضعه من الاحاديث ، لانهم كانوا يعدون ذلك خدعة في الحرب . وامثال المهلب كثيرون ، كانوا يضعون الحديث لاغراض مختلفة .

وتسابق الناس خصوصاً الى وضع الاحاديث في اثناء البحث في شروط الحلافة، نظراً لما رأوه من تأثير الحديث فيها من اول عهدها. اذ مات النبي وانقسم اصحابه في طلب الحلافة الى قسمين : المهاجرين والانصار ، وكل منها يعتقد الاحقية في الحلافة لحزبه ، واشتد عزم الانصار على الثبات في المطالبة ، وعظمت الفوضى حتى روى ابو بكر الحديث « الائمة من

١ - طبقات الاطباء ١٧٥ ج ٢ . ٢ - أبن خلسكان ١٤٦ ج ٢ .

قريش ، (۱) فكان في ذلك فصل الخطاب. فقس على ذلك حاجة اصحاب الفرق والاحزاب وغيرهم الى الاحاديث ، ناهيك بحاجتهم اليها في اثبات الاحكام الشرعية الخاصة ، بالبلاد المفتوحة واهلها وغير ذلك كأوصاف المهدي المنتظر وشروط ظهوره ووضع الاحسكام والقوانين ، وفي كل باب من ابواب الادارة والقضاء . ولما اراد المأمون تحليل زواج المتعة لم يرجعه عن عزمه إلا حديث رووه له في تحريه (۲) .

فلا غرو بعد ذلك اذا رغب اهل المطامع في اختلاق الاحاديث ، وقد ذكروا من واضعي الحديث جماعة اشهرهم اربعة ، وهم : ابن ابي يحيى في المدينة ، والواقدي في بغداد ، ومقاتل بن سليان بخراسان ، ومحمد بن سعيد بالشام (٣) . وكثيراً ما كان اولئك الوضاع يعترفون عند مسيس الحاجة بما اقترفوه ، كما فعل ابن أبي العوجاء ، وكان محدث في الكوفة فأمر اميرها محمد بن سليان بقتله سنة ١٥٣ ه فلما ايقن انه مقتول قال : و والله لقد وضعت اربعة آلاف حديث حللت بها الحرام وحرمت الحلال . . والله لقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم فطركم » (٤) . ومنهم احمد الجوبياري وابن عكاشة الكرماني وابن تم الفريابي ، فقد ذكر سهل بن السري انهم وضعوا من عند انفسهم نحو عشه ة وابن تم الفرياتي السنة والشيعة .

فلما هدأت الفتنة وعمد المسلمون الى التحقيق ، كانت تلك الموضوعات قد تكاثرت ، فاشتغلوا في التفريق بينها وبين الصحيح، فألفوا كتباً كثيرة في الحديث، وميزوا صحيحه من فاسده وجعلوه مراتب . ولهم في ذلك الفاظ اصطلحوا عليها لهذه المراتب كقولهم : الصحيح ، والحسن ، والضعيف، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، والشاذ، والغريب، وغير ذلك من القابه المتداولة بينهم . وبينوا كيف يأخد الرواة بعضهم عن معض، مقراءة او كتابة او مناولة او اجازة وتفاوت رتبها (٢) .

#### اسناد الحديث

وترتب على اهمية الحديث في الدين والدنيا تعرضه للوضع والتحريف كارأيت، فاحتاج الى العناية في تحقيقه ، ولم يكن ذلك ميسوراً في العصور الاولى الا بالحفظ ، والرجـــوع

١ - الشهرستاني ١٢ ج ١ . ٢ - ابن خلكان ٢١٨ ج.٣ .

٣ - ابن خلكان ٢١٣ ج ٢ . ٤ - ابن الاثير ٣ ج ٦ .

ه - تحذير المسلمين ؛ . ٦ - ابن خلدون ٣٦٨ ج ١ .

بالمحفوظ الى المصدر الاصلى الذي اخذ عنه بالتسلسل وهو « الاسناد » ، كأن يقال : «حدثنا فلان ، او اخبرنا فلان ، او املى على فلان ما هو كذا وكذا » . فلما بعدت الرواية جعلوها متسلسلة فقالوا : «حدثنا فلان عن فلان انه سمع فلاناً يقول كذا وكذا » . وبرتب على تصحيح ذلك وضبطه النظر في طبقات المحدثين للتفريق بين الثقات وغيرهم ، فجعلوهم طبقات : ومنهم الصحابة ، فالتابعون ، فتابعو التابعين ، فالعلماء البالغون الى رتبة الاجتهاد ، فالمشتغلون في جمع الاحاديث وحفظها ، فالناقدون للأحاديث ، فالشارحون وغيرهم (۱) والفوا كتباً كثيرة في طبقات المحدثين والرواة .

وكان اهل الامصار يختلفون في طرق اسنادهم ، فطريقة اهل الحجاز اعلى بما لسواهم وامتن في الصحة ، لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط . وسند طريقة الحجاز بعد الصحابة الامام مالك عالم المدينة المتوفي سنة ١٧٩ هـ ثم اصحاب مثل الشافعي وابن حنبل وامثالهم . ومالك اول من دون الحديث في كتاب الموطأ ، رتبه على ابواب الفقه ، وقيل ان ابن جريج اول من الف فيه . ثم عني الحفاظ في طرق الاحاديث واسانيدها ، وجاء محمد بن اسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره فخرج احاديث السنة على ابوابها والف كتابه «الصحيح » ، ثم الف مسلم بن الحجاج النيسابوري « المسند الصحيح » فسمي كتاباهما الصحيحين وصار مرجع الناس اليهما . ثم جاءت طبقة اخرى من المحدثين جمعوا بين هذين او بينهما وبين الموطأ ، فاجتمع من ذلك الكتب الستة المشهورة للمؤلفين الآتية اسماؤهم : وهم البخاري المتوفي سنة ٢٥٦ هـ ٢٠٨ م ، ومسلم المتوفي بنيسابور سنة بتم مده مده م ، والترمذي المتوفي بنيمداد سنة ٢٥٨ م ، والدار قطني المتوفي ببغداد سنة ٢٥٨ م ، والدار قطني المتوفي ببغداد سنة ٣٠٨ هـ ٩٩٥ م ، والدار قطني المتوفي ببغداد سنة ٣٠٨ هـ ٩٩٥ م ، والدار قطني المتوفي ببغداد سنة ٣٠٨ هـ ٩٩٥ م ، والدار قطني المتوفي ببغداد سنة ٣٠٨ هـ ٩٩٥ م ،

ولما صار الحديث علماً مدوناً انصرفت العناية الى الاسناد المتسلسل في تحقيق السماع ، اي تعلم تلك الكتب او بعضها ، كأن يقول احدهم : سمعت الحديث ( اي تعلمته ) من فلان وهو تعلمه من فلان الى البخاري او غيره. وهاك تسلسل اسناد ابن خلكان في كيفية سماعه صحيح البخاري، قال : «سمعت صحيح البخاري بمدينة اربل في بعض شهور سنة احدى وعشرين وسمائة ، على الشيخ الصالح ابي جعفر محمد بن هبة الله بن المكرم بن عبد الله الصوفي ، بحق سماعه في المدرسة النظامية ببغداد ، من الشيخ ابي الوقت المذكور

١ \_ ايجد العلوم ٨٦ . ٢ \_ الدميري ٢٥ ج ١ .

في شهر ربيع الاول سنة ثلاث وخمسين وخمسائة ، بحق سماعه من ابي الحسن عبد الرحمن ابن محمد بن مظفر الداودي في ذي القعدة سنة خمس وستين واربعائة ، بحق سماعه من ابي محمد عبد الله بن احمد بن حمويه السرخسي في صفر سنة احدى وثمانين وثلثائة ، بحق سماعه من ابي عبد الله محمد بن ابي يوسف بن مطر الفربري سنة ست عشرة وثلثائة ، بحق سماعه من مؤلفه الحافظ ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ، مرتين : احداهما سنة ثمان واربعين ومائتين ، وحمهم الله تعالى اجمعين ، (۱) .

وتطرق المسامون في طريقة الاسناد من الحديث الى غيره من العلوم النقلية كالتاريخ والادب كا هو مشهور ، وتتبعوا طريقة الاسناد المتسلسل في كثير من العلوم الاسلامية ، ما لم يسبق له مثيل في البلاد الاخرى او الامم الاخرى . فهم اذا ذكروا عالماً في علم فيها ، اسندوا تعلمه الى استاذه واستاذ استاذه الى واضع ذلك العلم ، كقول ابن خلكان في ترجمة فخر الدين بن الخطيب : انه اشتغل في الاصول على والده ضياء الدين ، ووالده على القاسم سليان بن ناصر الانصاري ، وهو على امام الحرمين ابي المعالي، وهو على الاستاذ ابي اسحق الاسفرايني ، وهو على الشيخ ابي الحسن الباهلي ، وهسو على شيخ السنة ابي الحسن الاشعري ، وهو على ابي على الجبائي اولا ثم رجع عن مذهبه ونصر مذهب اهل السنة والجاعة .

#### عدد الاحاديث

لما تكاثرت الاحاديث للاسباب التي قدمناها اصبحت تعد بمثات الالوف. فقدذ كروا ان احمد بن حنبل روى مليون حديث ، منها ١٠٠٠و ١٥٠ بالاسانيد والمتون ١٥ وان يحيى ابن معين المري قال : كتبت ٢٠٠٠و حديث ، قال وادي هذا الحبر : واظن المحدثين كتبوا له بأيديهم ٢٠٠٠و و ٢٠٠٠و وخلف من الكتب مائة قمطر ٣٠ وان مسلما صاحب المسند الصحيح استخرجهمن ٢٠٠٠و حديث مسموعة (٤) وان الامام البخاري قال : صنفت كتابي الصحيح من ٢٠٠٠و حديث (٥) وقس على ذلك مما يدل على كثرة فاحشة . اما الذي صح منها فانه اقل كثيراً ، وبعضهم بالغ في الاقلال ، وهم اصحاب

١ -- ابن خلسكان ٣٠٦ ج ١ . ٢ - ابن الساعي ٦٦ .

٣ ابن خلسکان ٢١٥ ج ٢ . ٤ – ابن خلسکان ٢١ ج ١ .

ه - ابن خلسکان ۲ ه ٤ ج ١ .

الرأي ، وشيخهم ابو حنيفة فلم يصح عنده إلا ١٧ حديثًا ، ومالك صح عنده ٣٠٠٠ حديث ، والبخاري اشتمل صحيحه على ٩٢٠ حديث منها ٣٠٠٠ مكررة ، واحمد بن حنبل في مسنده ٥٠٠٠ د حديث (١) وقس على ذلك .

#### الفقه

#### مصدره

لما صار الاسلام دولة احتاج امراؤه الى ما يقضونبه بين رعاياهم في احوالهم الشخصية ومعاملاتهم المدنية ، فرجعوا الى القرآن والحديث . فاستخرجوا منهما شريعة نظموا بها حكومتهم وحكموا بها بين رعاياهم . وذلك طبيعي في الدول الكبرى ، فاليونان قلما عنوا بوضع الشرائع والاحكام الدولية او القضائية ، لا نهم لم يكونوا اهل دولة كبرى إلا زمنا قصيراً فانصرفت قرائحهم الى الفلسفة وفروعها . واما الرومان فقد اتسعت مملكتهم كا اتسعت مملكة العرب ، وامت سلطانهم وقويت شوكتهم فلم يكن لهم بد من وضع الشرائع ، لكنها لم يتم نضجها عندهم إلا بعد تأسيس دولتهم ببضعة عشر قرناً على يد جستنيان صاحب القانون المشهور سنة ٣٣٥ م ، وهي عبارة عن عادات واعتبارات واعتقادات تجمعت بتوالي الاحقاب على الشعب اللاتيني والصابني وغيرها ممن دانوا لرومية بالتدريج حتى صارت شريعة كاملة على عهد جستنيان المذكور .

واما المسلمون فانهم استخرجوا احكامهم من القرآن والحديث ، وقد علمت ماكان لهم من العناية في حفظهما ودروسهما من اول الاسلام ، ولذلك لم يمض على المسلمين قرنات والثالث حتى نضجت شريعتهم وتكون فقههم ، وهو من افضل شرائع العالم. وقداسرعوا في ذلك مثل سرعتهم في تأسيس دولتهم ونشر دينهم .

قلنا ان القرآن اساس الفقه الاسلامي، وكان المسلمون على عهد النبي يتلقون الاحكام منه وهو يبينها لهم شفاها ، فلم يكن ذلك يحتاج الى نظر او قياس . فلما توفي رجع الصحابة الى القرآن والسنة ، فاصبح القراء اول فقهاء الاسلام او حاملي شريعتهم ، وكانوا يرجعون

۱ – ابن خلدون ۳۹۹ و ۲۷۱ ج. ۱ .

اليهم في الافتاء والاحكام لقلة الذين يقرأون في الصدر الاول . فلما عظمت امصار الاسلام وذهبت الأمية من العرب وكمل الفقه واصبح صناعة ، بدلوا باسم الفقهاء العلماء .

#### الفقياء

فاول الفقهاء المسلمين الصحابة الاولون ، واولهم الخلفاء الراشدون ، ثم عبدالرحمن بن عوف وابي بن كعب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وحاديفة بن اليان وزيد بن ثابت وسلمان الفارسي وابو الدرداء وابو موسى الاشعري (١) ثم انتقلت الفتوى والفقه الى التابعين واشتهر منهم سبعة في المدينة ، وهم : سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبدالرحمن وقاسم وعبدالله وعروة وسلمان وخارجة ، وقد جمعهم بعض العلماء في هذين المبيتين :

الا كل مين لا يقتدي بأثمة فقسمته ضيرى عن الحق خارجة فخذهم: عبيد الله ، عروة ، قاسم ، سعيد ، سليان ، أبو بكر ، خارجة (٢)

وبعض المؤرخين يحسبهم عشرة مع تبديل بعض الاسماء (٣) وعنهم انتقل الفقه والافتاء في العالم الاسلامي .

وفي اوائل الاسلام كان الفقه والقراءة والتفسير والحديث علما واحداً ، ثم أخذت هذه العلوم تستقل بعضها عن بعض عملاً بناموس الارتقاء ، فلما استقل الفقه سموا اصحابه الفقهاء كما تقدم ، وكان لهم تأثير كبير في الدولة لما يترتب على الافتاء من الامور الهامة ، كالعزل والتنصيب والقتل والعفو .

ففي أيام بني أمية كان المرجع في الفقه والافتاء الى اهـــل المدينة ، فكان الخلفاء لا يقطعون امراً دونهم . وقد علمت مما فصلناه في الجزئين الماضيين من هذا الكتاب مــا كان من تعصب بني أمية للعرب واحتقارهم غير العرب من المسلمين وغيرهم ، واهل المدينة مع تحيزهم لاهل البيت وانكار الخلافة على بني أمية كان الامويون يسعون في ارضائهم واكرامهم، وخصوصاً اهل الورع من الخلفاء كعمر بن عبد العزيز فانه كان لا يقطع أمراً مهما الا بعد مشورتهم . فلما افضى الامر الى بني العباس ، واراد المنصور تصغير أمر العرب واعظام امر

۱ - الدميري ۱ ه ج ۱ . ۲ - ابن خلسكان ۹۲ ج ۱ .

٣ - ابر الفداء ٢٠٩ ج١.

فرس لانهم انصارهم واهل دولتهم ، كان من جُملة مساعيه في ذلك تحويل انظار المسلمين الحرمين ، فبنى بناء سماه القبة الخضراء حجاً للناس ، وقطع الميرة عن المدينة ، وفقيه لمدينة يومئذ الامام مسالك الشهير ، فاستفتاه اهلها في أمر المنصور فأفتى لهم بخلع بيعته خلعوها وبايعوا محمد بن عبد الله من آل على . وعظم أمر محمد هذا وحساربه المنصور ولم تغلب عليه الا بعد العناء الشديد . فرجع اهل المدينة الى بيعة المنصور قهراً ، وظل مالك ع ذلك ينكر حتى البيعة لمبني العباس ، فعلم أمير المؤمنين يومئذ وهو جعفر بن سلمان ع لمنصور بذلك ، فغضب ودعا بمالك وجرده من ثيابه وضربه بالسياط وخلع كتفه (١) .

### لرأي والقياس

وكانت علوم القرآن قد انتشرت في العراق وفارس ، ونبغ من ابنائها من درس الفقه الفتيا ، ولكنهم ما زالوا عيالاً فيها على اهل المدينة ، لانهم اوثق الناس بحفظ الحديث قراءة القرآن . وكان الحديث قليلا في العراق على الخصوص . وكان المسلمون غير العرب بناك اكثرهم الفرس ، وهم اهل تمدن وعلم ، فعمدوا الى استخدام القياس العقلي في ستخراج احكام الفقه من القرآن والحديث ، فخالفوا بذلك اهل المدينة لانهم كانوا شديدي لتمسك بالتقليد. فكان من جملة مساعي المنصور في تصغير امر المدينة وفقهائها ، وخصوصا بالك بعد ان افتى بخلع بيعته ، انه نصر فقهاء العراق القائلين بالقياس ، وكان كبيرهم ومئذ ابا حنيفة النعمان في الكوفة ، فاستقدمه المنصور الى بغداد واكرمه وعزز مذهبه . يكان ابو حنيفة لا يحب العرب ولا العربية ، حتى انه لم يكن يحسن الاعراب ولا يبالي به (۲) ولذلك كان الربيع حاجب المنصور يقاومه ، لان الربيع ينتسب الى العرب وكان يكره فقرس ، وابنه الفضل هو الذي سعى في قتل البرامكة .

فلما نصر المنصور ابا حنيفة واصحابه ، وهم المعروفون بأهل الرأي او القياس ، ازداد مالك تمسكاً برأيه وتبعه فقهاء الحجاز وهم اهل الحديث . وانقسم الفقهاء الى قسمين : هل الحديث ، واهل الرأي . وزعيم الاول مالك وانصاره من اهل الحجاز ، واصحاب لشافعي واصحاب سفيان الثوري واصحاب احمد بن حنبل وغيرهم من اهمل التقليد ، وعرفوا بأصحاب الحديث لأن عنايتهم مبذولة في تحصيل الاحاديث ونقل الاخبار وبناء الاحكام على النصوص ، ولا يرجعون الى القياس الجلي او الحقي ما وجدوا خبراً او أثراً .

١ \_ ابن خلسكان ٢٩٩ ج ١ . ٢ – ابن خلسكان ١٦٥ ج ٢ .

ويدلك على شدة تمسكهم بذلك أنول الشافعي : « اذا وجدتم لي مذهبًا ووجدتم خبرًا على خلاف مذهبي فاعلموا ان مذهبي ذلك الحبر » .

وزعيم اصحاب الرأي ابو حنيفة النمان واصحابه فقهاء العراق؛ ومنهم محمد بن الحسن وابو يوسف القاضي وزفر بن هذيل والحسن بن زياد وابن سماعة وابو مطيع البلخي وعافية القاضي وغيرهم؛ وقد سموا اهل الرأي لان عنايتهم اتجهت الى تحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الاحكام وبناء الاحكام عليها ، وهم يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخيار (١).

وجاء بعد مالك من اصحاب مذهبه محمد بن ادريس المطلبي الشافعي ، فرحـــل الى العراق وخالط اصحاب ابي حنيفة واخذ عنهم ، ومزج طريقة اهل الحجاز بطريقة اهـل العراق واختص بمذهب خالف فيه مالكا في كثير من مذهبه. ثم جاء بعده احمد بن حنبل وكان من علية المحدثين ، وقرأ اصحابه على اصحاب الامــام ابي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الجديث فاختصوا بمذهب آخر . ووقف التقليد في الامصار عند هؤلاء الاربعة ، وتولد منهم مذاهب الاسلام الاربعة وهي : الحنفي ، والمالكي ، والشافعي ، والحنبلي .

وللفقه فروع وشروح يضيق المقام عنها هنا ، فنترك الكلام فيها وفي غيرها من فروع العلم الى تاريخ آداب اللغة العربية .

#### منزلة العلماء عند الخلفاء

يراد بالعلماء ، في عرض الكلام عن العلوم الاسلامية ، علماء الحديث والقرآن والفقه. وقد علمت ماكان من منزلة هذه العلوم في الخلافة ، فلا عجب بعد ذلك اذا رأيت الخلفاء يكرمون الفقهاء واصحاب الحديث والزهاد والعلماء ، وقد رأيت ان بني أمية كانوا يستشيرون فقهاء المدينة في الامور الهامة . وكثيراً ماكان اهل التقوى من الخلفاء يسألون العلماء عن شروط العدل ليجروا عليه - كتب عمر بن عبدالعزيز الى الحسن البصري يسأله عن صفة الامام العادل فأجابه جواباً وافياً (٢) فلما وصله الكتاب وقع منه بمواقع وعظه ومحل يقظه » .

١ – الشهرمتاني ١٦٠ ج ١ . ٢ – العقد الفريد للملك السعيد ٥٣ .

وقد يحمل ذلك على مبالغة هذا الخليفة ( يريد عمر بن عبد العزيز ) في التقوى والورع فيا قولك بالمنصور المشهور بالشدة والحزم والدهاء اذ دخل عليه عمرو بن عبيد بعد مبايعة المهدي فقال له المنصور : « يا ابا عثان ، هذا ابن امير المؤمنين وولي عهد المسلمين » فقال عمرو : « أراك قد وطدت له الامور وهي تصير اليه وانت عنه مسئول »فاستعبر المنصور وقال « عظني يا عمرو » فوعظه (۱) ولما مات عمرو رثاه المنصور بأبيات (۲) . ناهيك مجكاية المنصور وهو يطوف بالكعبة ليلا اذ سمع ذلك العابد يشكو ظهور البغي والفساد ، ولما سأله المنصور عمن يعني صرح له انه يعنيه هو وحكومته ووعظه عظة شديدة لم يستنكف المنصور من سماعها (۳) وقس على ذلك عظات الاوزاعي وابن الساع وسفيان الثوري وشبيب بن شيبة للمنصور والمهدي والرشيد ( راجع كتاب الثوري للرشيد في الجزء الثاني من هذا الكتاب ). وكثيراً ما كان الواعظيبكي الخلفاء لأنهم كانوا يجلون العلماء ويكرمونهم عن هذا الكتاب ). وكثيراً ما كان الواعظيبكي الخلفاء لأنهم كانوا يجلون العلماء ويكرمونهم عن هذا الكتاب ). وكثيراً ما كان الواعظيبكي الخلفاء لأنهم كانوا يجلون العلماء ويكرمونهم عن هذا الكتاب ). وكثيراً ما كان الواعظيبكي الخلفاء لأنهم كانوا بجلون العلماء ويكرمونهم عن هذا الكتاب ). وكثيراً ما كان الواعظيبكي الخلفاء لأنهم كانوا بجلون العلماء ويكرمونهم عن هذا الكتاب ). وكثيراً ما كان الواعظيبكي الخلفاء لأنهم كانوا بجلون العلماء ويكرمونهم يوينه المورور وهو يغسل (١٤).

وكان الاكرام في اول الأمر للفقهاء والمحدثين خاصة ، ثم اطلق على اصحاب سائر العلوم الاسلامية كالنحاة واللغويين ، فقد كان الرشيد يجلس الكسائي ومحمد بن الحسن على كرسيين ويأمرهما الا ينزعجا لنهضته (٥) ولما مات هذان في الري في يومواحد قال الرشيد : « دفنت الفقه والعربية في الري » (٦) . وقد تنازع الامين والمأمون ولدا الرشيد في حمل نعال استاذهما الفراء وتقديمها اليه ، حتى اصطلحا على ان يقدم كل منهما واحدة (٧) .

واكرام الخلفاء للعلماء اقتضى اكرام العامة لهم ، فلما توفي ابن حنبل مشى في جنازته مدر ١٠٠٠ رجل و ٢٠٠٠ امرأة (١) وناهيك بهذا الاكرام . ولما سار ابو اسحق الشيرازي من قبل الخليفة المقتدر الى السلطان ملك شاه تنافس اهل البلاد في لقائد والتمسح بأطرافه والماس البركة من ملبوسه ومركوبه (١) .

١ - المسعودي ١٧٣ ج ٢ . ٢ - ابن خلكان ١٧٥ ج ١ .

٣ - العقد الفريد ٧٨٧ ج ١ . ٤ - الفخري ١٧٥ .

ه ـ المزهر ٢١١ ج ٢ . ٢ ـ ابن خلكان ١٥٤ ج ١ .

٧ - طبقات الأدباء ١٣٠ . ١ - ابن خلكان ١٧ ج ١ .

<sup>🕨 –</sup> ابن خلدرن ٤٧٤ ج ٣ .

# ٢ ــ العلوم اللسانية

#### النحو

النحو بمعناه الحقيقي طبيعي على لسان كل متكلم يتلقنه من مرضعه. لأن الانسان يتعلم النحو وهو يتعلم النطق اذ بدونه لا يحسن التعبير عن افكاره ، اما اذا اراد ان يتعلم لساناً غير لسانه فدرس قواعد النحو يسهل عليه تناوله. ولذلك فالامة قد تقضي قرونا متطاولة وهي تتكلم وتخطب وتنظم الشعر قبل ان تدون قواعد النحو وتجعله علما فاليونان لم يبدأوا بضبط قواعد لسانهم الا في القرن الخامس قبل الميلاد ، واول من بدأ بذلك منهم بروتغوراس Protogoras المتوفي سنة ١١٤ ق.م. فتكلم في المذكر والمؤنث وبعض الأسماء ، ثم بروديكوس Prodichos وقد عاصره وتكلم في المترادفات ، ثم جاء أرسطو وغيره واتموا علم النحو اليوناني وله تاريخ يشبه تاريخ النحو العربي . وكذلك فعل الرومان في نحو اللغة اللاتينية ، فانهم لم يدونوا قواعده الا في القرن الأول قبل الميلاد في زمن بومبيوس ، وقد دونه عالم اسمه ديونيسيوس تراكس Tarrax اقتداء باليونان .

فاليونان نبغ منهم الشعراء والخطباء والأدباء والفلاسفة قبل تدوين قواعد النحو في لسانهم . فنظم هوميروس الياذت وأوديسيته وهو لم يتعلم قواعد النحو فلم يضره ذلك شيئا ، لأن اللغة كانت ملكة فيه ، وألف أشيلوس Aeschylos الروايات التمثيلية وسحر اليونان ببيانه ، ونبغ الفلاسفة فريسيدس واناكسيمندر وطاليس Tales وكتب هيرودوتس الرحالة تاريخه الشهير قبل وضع النحو . وكذلك الرومان فقد نبغ فيهم جماعة من الشعراء والخطباء والأدباء قبل تدون النحو .

#### وضع النحو العربي وواضعه

وهكذا العرب فقد نظموا الشعر والقوا الخطب وتناشدوا وتراسلوا قبل تدوين النحو، لأن ملكة اللغة كانت طبيعية فيهم. على انهم اضطروا الى ضبط تلك القواعد وتدوينها بأسرع مما اضطر اليه اليونان والرومان ، الناسا للدقة في ضبط معاني القرآن ، فلم يمض على دولتهم نصف قرن حتى شعروا بالحاجة الى النحو . ويغلب على ظننا انهم نسجوا في تبويبه على منوال السريان ، لأن السريان دونوا نحوهم والفوا فيه الكتب في اواسط القرن الخامس للميلاد ، واول من باشر ذلك منهم الأسقف يعقوب الرهاوي الملقب بمفسر الكتب المتوفي

سنة ٢٠٠ م (١) فالظاهر ان العرب لما خالطوا السريان في العراق اطلعوا على آدابهم و في جملتها النحو فأعجبهم ، فلها اضطروا الى تدوين نحوهم نسجوا على منواله لأن اللغتين شقيقتان. ويؤيد ذلك ان العرب بدأوا بوضع النحو وهم في العراق بين السريان والكلدان، واقسام الكلام في العربية هي نفس اقسامه في السريانية .

اما استعجال العرب في تدوين النحو فانه تابع لاستعجالهم في الفتح ونشر الدين ، لان الفتوح دعت الى الاختلاط بالأعاجم ، والاختلاط دعا الى فساد اللغة فأصبح الناس يهملون الاعراب. لان العرب كانوا عند ظهور الاسلام يعربون كلامهم على نحو ما في القرآن، الا من خالطهم من الموالي والمتعربين فان هؤلاء كانوا حتى في ايام النبي (صلعم ) يخطئون الاعراب ، وقد ذكروا رجلا لحن بحضرة النبي فقال : « ارشدوا اخاكم فقد ضل » . وقال ابو بكر : « لأن أقرأ فأسقط أحب إلى من أن أقرأ فألحن » (٢) . ولكن اللحن لم يكثر الا بعد الفتوح وانتشار العرب في الآفاق ، فتذمر العمال مما كانوا يسمعونه من اللحن وخصوصاً في قراءة القرآن ، فأحسوا بحاجة شديدة الى ضبط قواعد اللغة .

اما واضع علم النحو او مدونه فهو بالاجماع ابو الأسود الدؤلي المتوفي سنة ٦٩ هـ وكان من سادات التابعين ، صحب علي بن أبي طالب وشهد معه واقعة صفين ، ثم اقسام في البصرة وكأنه تعلم لغة السريان او اطلع على نحوها فرغب في النسج على منواله ، فعرض ذلك على والي العراقين يومئذ زياد ابن أبيه فأبى (٣) لأسباب تقدم بيانها . حتى اذا جاءه رجل يشكو اليه أمراً فسمعه يقول : « أصلح الله الأمير ، توفي أبانا وخلف لنا بنون » فاستنكف زياد من سماع ذلك اللحن فبعث الى أبي الأسود ان يضع ما كان قد نهاه عنه .

وقيل بل السبب في وضعه ان بنت خويلد الأسدي دخلت على معاوية وقالت: « ان أبوي ماتا وتركا لي مالاً » ( بالامالة ) وبلغ ذلك علياً فرسم لأبي الأسود باب « ان » وباب الاضافة وباب الامالة . ثم سمع أبو الأسود رجلاً يقرأ : « ان الله بريء من المشركين ورسوله » بخفض رسوله ، فصنف باب العطف والنعت . ثم ان بنته قالت له يوما : « يا ابت ما احسن السماء » على طريق الاستفهام ، فقال « نجومها » . فقالت : « انما اتعجب من حسنها » . فقال : « قولي : ما احسن السماء . . افتحي فاك » . وقالت له يوما :

١ \_ شعراء السريان للقرداحي ١٨. ٢ - المزهر ١٩٩ ج ٢ .

٣ \_ ابن خلكان ٢٤٠ ج ١ .

« ما اشد الحر » على لفظ الاستفهام على نحو ما جرى في الجملة الماضية ، فصنف بـــاب التعجب (١) .

واختلف المؤرخون في هذه الروايات وذكروا غيرها ولكن الفحوى واحد ، فهم مجمعون على أن أبا الاسود وضع النحو لمثل الاسباب التي قدمناها ، وهو يقول انه تلقى ذلك عن على بن ابي طالب . فوضع علم النحو او الشروع فيه على الاقسل ثابت لأبي الاسود ، ويؤيد ذلك ما ذكره ابن النديم صاحب الفهرست بما شاهده بعينه في عرض كلامه في خزانة كتب اطلعه عليها احد جماعي الكتب ، فكان في جملة ما فيها قمطر كبير فيه نحو محروطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصري وورق صيني وورق تهامي وجلود أدم وورق خراساني ، وبينها اربعة اوراق قال : « احسبها من ورق الصين ، ترجمتها : هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من ابي الاسود رحمة الله عليه بخط يحيى بن يعمر . وتحت هذا الخط بخط عتيق : هذا خط علان النحوي ، وتحته : هذا الخط النضر بن شميل . ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر »(٢) .

على ان ما وضعه ابو الاسود من القواعـــد لم يكن ليسد الحاجة المستعجلة لضبط القراءة ، فعمد الى ضبطها بعلامات يتميز بها المنصوب من المرفوع ، او الفعل من الاسم ، فوضع علامات كانت عند السريان يدلون بها على الرفع والنصب والجر ، او يميزون بها الفعل من الاسم ، كا تقدم في كلامنا عن تاريخ الخط العربي .

فالعرب كانوا يعرفون الاعراب قبل علم النحو ، كما كانوا يحسنون النظم قبل علم العروض ، وكان ذلك ملكة طبيعية فيهم حتى اختلطوا بالاعاجم واسلم هؤلاء وليس فيهم ملكة اللغة ليفهموا القرآن ، فاضطروا الى ضبطها وكانوا اكثر المسلمين اشتغالا في ذلك . بدأ بعلم النحو ابو الاسود وأتمه من جاء بعده من اهل البصرة والكوفة . واول من اخذ عنه عندالله عنه عنبسة بن معدان المهري ، واخذ عن هذا ميمون الأقرن ، واخد عنه عبدالله الحضرمي ، واخذ عنه عيسى بن عمر ، واخذ عنه الخليل بن احمد المام علم العروض واللغة ، ومنه اخذ سيبويه المام علم النحو (٣) فتنوقل النحو في هؤلاء من الواحد الى الآخر ، وهو ينمو ويرتقي عملا بناموس الارتقاء ، والفوا فيه الكتب لكنه نضج في ايام سيبويه ( توفي سنة ١٨٠ ه ) فألف فيه كتابه الشهير ، واصبح كل من الف في النحو عيالا

١ -- مفتاح السعادة (خط) . ٢ - الفهرست . ٤ .

۳ – ابن خلکان ۳۰۸ ج ۲ .

عليه وعلى كتاب العين الآتي ذكره. وكانوا اذا قالوا : ﴿ الكتابِ ﴾ ارادوا كتاب سيبويه ﴾ كان الناس يتهادونه كأفخر التحف .

# الأدب واللغة

لما أخذ المسلمون في تفسير القرآن احتاجوا الى ضبط معساني الفاظه وتفهم اساليب بساراته ، فجرهم ذلك الى البحث في أساليب العرب واقوالهم واشعارهم وامثالهم ، ولا كون ذلك سالماً من العجمة او الفساد الا اذا اخذ عن عرب البادية الذين كانت قريش في لجاهلية تتخير من الفاظهم واساليبهم فعني جماعة كبيرة من المسلمين بالرحلة الى بادية العرب التقاط الأشعار والأمثال وسؤال العرب عن معاني الالفساظ واساليب التعبير ، وسموا لاشتفال بذلك مع ما يتبعه من صرف ونحو وبلاغة بعلم الأدب .

والقبائل التي نقلوا عنها العربية قيس وتم وأسد ، وعن هذه القبائل الثلاث اكثر مساخد من اللغة ، وعليها عول الناقلون في الغريب وفي الاعراب والتصريف ، ثم قبيلة هذيل بعض كنانة وبعض طي، ولم يؤخذ من غيرهم من سائر القبائل ولا أخذوا شيئاً عن الحضر لا من البدو الذين كانوا يسكنون البراري المجاورة للأمم الأخرى . فلم يأخذوا من لخم جذام لجاورتهم اهل مصر ، ولا من قضاعة وغسان واياد لمجاورتهم اهل الشام واكثرهم صارى يقرأون العبرانية والسريانية ، ولا من بكر لمجاورتهم النبط والفرس ، ولا مسن بعد القيس وأزدعمان لانهم كانوا في البحرين يخالطون الهند والفرس ، ولا من اهل اليمن فالطتهم الهند والحبشة ، ولا من بني حنيفة وسكان اليهامة ولا من ثقيف واهل الطائف فالطتهم تجار اليمن ، ولا من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا فالطتهم عن القبائل المذكورة وأثبتوها في الكتب وصيروها علما هم اهل البصرة أساليبها عن القبائل المذكورة وأثبتوها في الكتب وصيروها علما هم اهل البصرة الكوفة فقط (۱) وكان اكثر المشتغلين في جمع اللغة وآدابها العجم لحاجتهم الى ذلك اكثر المرب .

١ - المزهر ه ١٠٠ ج ١ .

### علماء الأدب بالبصرة والكوفة

ومن اقدم المشتغلين في جمع اللغة والادب واوسعهم حفظاً ورؤاية أبو عمرو بن العلاء التميمي المتوفي بالكوفة سنة ١٥٤ هـ وهو من مواليد مكة ، وكانت كتبه عـــن العرب الفصحاء تملاً بيته الى قريب السقف (١) وقال مع ذلك : « ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا أقله ، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير » .

ونبغ في العراق جماعة كبيرة من طلاب الادب واللغة في القرن الثاني للهجرة ، اشهرهم اربعة في عصر واحـــد وهم: أبو زيد ، وأبو عبيدة ، والأصمعي ، والخليل . وكان العلم كله عندهم ، والثلاثة الاول اخذوا عن أبي عمرو المذكور اللغــة والنحو والشعر والقراءة (٢) .

فأبو زيدكان من الانصار توفي سنة ٢١٤هـ وهو من رواة الحديث ثقة في اللغة واخذ عنه سيبويه. وأبو عبيدة كان اعلم الجميع بأيام العرب واخبارهم واجمعهم لعلومهم ، ومن اقواله: « ما التقى فرسان في جاهلية او اسلام الا عرفتهما وعرفت فارسيها » توفي سنة ٢٠٩هـ ، والاصمعي غلبت عليه اللغة وحفظ الشعر ونقده ، توفي سنة ٢١٣هـ .

واما الخليل بن احمد المتوفي سنة ١٧٠ فانه اسبقهم جميعاً وقد لقبوه بسيد علم الادب ، لانه اول من دون اللغة على حروف المعجم في كتابه المشهور بكتاب العين ، سماه بذلك لانه رتبه على الحروف باعتبار نحارجها : من الحلق ، فاللسان ، فالاسنان ، فالشفتين . وبدأ بحرف العين ، وهاك ترتيبه : ع ح ه خ غ ق ك ج ش ص ض س ر ط د ت ظ ذ ث ز ل ن ف م و ا ي . فكأن الخليل حذا بذلك حذو الهنود في ترتيب حروف لغتهم السنسكريتية ، فانهم يبدأون بأحرف الحلق حتى ينتهوا الى الاحرف الشفوية (٣)

وكان من عــادات العرب ان يسموا الكتاب بأول لفظ من الفاظه ، ككتاب الجيم للهروي وهو كتاب رتبه على حروف المعجم بدأ به بحرف الجيم (1) وكتاب الجيم لابي عمرو الشيباني (1) ومن هذا القبيل كتاب الغين في الحروف ، وكتاب الميم ونحوهما . ويستفاد من

۱ ـ ابن خلکان ۲۸۱ ج ۱ . ۲ - الزهر ۲۰۲ ج ۲ .

William's Sanskrit Grammar, 15 - v

ع - طبقات الأدباء ٢٦٠ . ه - ابن خلكان ٦٥ ج ١ .

ملاحظة ترتيب الحروف في كتــاب العين ان الجيم كانوا يتلفظون بها كالكاف الفارسية ، وان كثيراً من الأحرف تختلف عما تنطق به الآن .

وكان الحفاظ والرواة يدفقون فيما يأخذونه عن العرب من شعر او مثل او غير ذلك ، وما يسمعونه من معانيها 'ألأن عليها يتوقف تفسير القرآن · فانهم اتبعوا في نقل اللغية طريقة الاسناد المتسلسل ، كما كانوا يفعلون في رواية الحديث ، وعني الناس مجفظها مثل عنايتهم مجفظه ، لاعتبارهم ان ناقل اللغة يجب ان يكون عدلاكما يشترط في ناقل الحديث ، لأنها و اسطة تفسيره و تأويله . على انهم لم يستطيعوا ذلك تماماً .

وازدهرت علوم الادب في القرن الثاني وبعض الثالث الهجريين في البصرة والكوفة ، ونبغ فيها النحاة والرواة والحفاظ والادباء والشعراء . والبصرة متقدمة في ذلك ، واهل الكوفة يأخذون عن اهل البصرة ، وهؤلاء يستنكفون إن يأخذوا عن اهل الكوف لاعتقادهم انهم غير محققين . ولم يعلم ان احداً من البصريين اخذ عن اهل الكوفة إلا ابو زيد الانصاري(۱) على ان الشعر كان في الكوفة اكثر واجمع منه في البصرة ، ولكن كثيراً منه مصنوع . واشهر علماء الكوفة الكسائي(۲) المتوفي سنة ۱۸۲ ه يليه في النحو تلميذه الفراء المتوفي سنة ۲۰۷ ه وعلي الاحمر اللحياني وغيره ، كما اشتهر في البصرة سيبويه ومن ذكرناهم من النحاة واهل الادب .

### عاماء الادب في بغداد

وما زال هذان المصران مصدر العلوم الاسلامية حتى بنيت بغداد وانتقل العلم اليها ، وغلب ورود اهل الكوفة الى بغداد لقربهم منها. وكان العباسيون يكرمونهم لأنهم نصروهم لما قاموا لطلب الخلافة ، فقدمهم الخلفاء على اهل البصرة واستقدموهم اليهم ووسعوا لهم ، ورغب الناس في الروايات الشاذة وتفاخروا بالنوادر ، وتباهوا بالترخيصات وتركوا الاصول واعتمدوا على الفروع ، واشتهر منهم في عصر الفراء عبدالله بن سعيد الاموي ، وابو الحسن الاخفش الكوفي ، وابو عكرمة الضبي ، وابو عمرو الشيباني وغيرهم .

وآل الأمر بعد نضج علم الادب في العصر العباسي الى اربعة هم اركانه واعمدت. ،

١ \_ طبقات الأدباء ١٧٥ . ٢ \_ المزهر ٢٠٦٠

دونوا عملهم في كتب شهيرة هي: (١) كتاب ادب السكاتب لابن قتيبة (٢) كتاب السكامل للمبرد (٣) البيان والتبيين للجاحظ (٤) كتاب النوادر للقالي . وهذه الكتب هي مصادر علم الأدب عند العرب الى الآن ، واكثر ما الف بعدها نقل عنها (١) .

ولما قدم العباسيون اهل الكوفة ارتقوا في عين انفسهم وارادوا مسابقة اهل البصرة ومفاخرتهم ، فقامت المجادلات بين البلدين في مسائل كثيرة في النحو والأدب واللنــة ، اشهرها مسألة الزنبور والنحلة التي انتشئت نارها بين سيبويه من البصرة والكسائي من الكوفة. وكان الكسائي يعلم الأمين ابن الرشيد، فكان الامين ينصره كان على انتصار أحد النحويين يتوقف انتصار بلده جميماً . ولا بأس من ايراد خلاصة المسألة ليظهر مقدار اهتمام الحلفاء بالمسائل العلمية . وذلك ان الكسائي كان مقيمًا في بغداد يعلم الأمين ، واتفق ان سيبويه قدم اليها من البصرة ، فجمع الامين بينهما في مجلس فتناظرا في امور كثيرة من جملتها مسألة الزنبور . فذكر الكسائي من امثال العرب مثلًا رواه على هذه الصورة : « كنت اظن الزنبور اشد لسما من النحلة فاذا هو إياها » فقال سيبويه : « ليس المشل كذلك ، بل : فاذا هو هي » وتحاورا طويلا ، واتفقا على مراجمة عربي خالص لا يشوب كلامه شيء من كلام اهل الحضر . وكارن الأمين شديد العناية بالكسائي لكون، معلمه فاستدعى عربيا وسأله، فقال كا قال سيبويه، فقال له : « نريد أن تقول كا قال الكسائي، فقال : « لساني لا يطاوعني على ذلك فانه ما يسبق إلا الى الصواب » فقرروا ممه ار شخصاً يقول : « قال سيبويه كذا وقال الكسائي كذا فالصواب مع من منها ٢ ، في هول الشأنُّ ، وحضَّر المربي وقيل له ذلك فقال : « الصواب مع الكسائي وهو كلام العرب » فعلم سيبويه انهم تحاملوا عليه وتعصبوا للكسائي ، فخرج من بنداد وقد حمل في نفسه لما جرى عليه وقصد بلاد فارس.

ويدل ذلك على عناية اهل الدولة بالمسائل الادبية ، وان كانت في الواقع لا تخلو من غرض سياسي . على انهم كانوا يهتمون بالآداب من ايام بني امية ، فقد ذكروا ان عبدالملك ابن مروان كان يعقد المجالس للمذاكرة ، فقال مرة لبعض اهل مسامرته : « ايكم يأتيني بحروف المعجم في بدنه ؟ » اراد ان يعدد اعضاء بدنه فيذكر عضوا اوله حرف الالف ثم

١ - ابن خلدون ٢٨٦ - ١ .

عضواً اوله حرف الباء وهكذا الى الياء ، فقام سويد بن غفلة فعدها ، فقام احد الحاضرين فعدها في جسد الانسان مرتين(١) فأجاز الاثنين .

وكانت علوم اللغة في اول امرها مشتركة مختلطة ، ثم تميزت وتسعبت فصارت علوما عديدة ، كل منها مستقل عن الآخر ، كالنحو والصرف واللغة والمعاني والبيان والاشتقاق والعروض والقوافي واخبار العرب وامثالهم والجدل وغيرها ، وقد يطلقون عليها علم الادب ، ولكل منها تاريخ وشروح هي من شأن تاريخ آداب اللغة .

### للاغة الانشاء

البلاغة في الإنشاء بما اقتضاه القرآن ، لأنه مثال البلاغة والفصاحة عند العرب ، يتخذونه نموذجا في خطبهم ورسائلهم وإنشائهم ، وإذا لم يقصدوا الى الاقتباس منه عمداً فشيوع حفظه بينهم اكسبهم ملكة البلاغة ، مع ما كانوا فيه من اسباب الحاسة والأنفة في ابان دولتهم . فدخلت لغة العرب بعد الاسلام في طور جديد من البلاغة والفصاحة ، ظهر في عباراتها على اختلاف طرق تأديتها خطابة او كتابه . اما بلاغة الخطابة فسيأتي الكلام عليها . واما الكتابة فينظر فيها من عدة وجوه ترجسم الى كتابة الرسائل وكتابة الكتب .

#### إنشاء الرسائل

فالرسائل كانت عبارتها عندهم مثل عبارة الخطابة، من حيث ائتفنن في اساليب الخيال بالتهديد او الوعيد او النصح او الاستنهاض او الاستعطاف او خو ذلك من المعاني. وكانوا في اوائل الاسلام يتوخون الاختصار فيها على قدر الامكان، عملا بالحديث القائل: «اوتيت جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصاراً». فكانوا يجمعون المعنى الكبير في اللفظ القليل، حتى تكاد ترى المعنى مجرداً من اللفظ. وكان لتلك الرسائل تأثير مثل تأثير الخطب البليغة، كأنهم استعاضوا بعد زمن الفتح ببلغاء الكتاب عن بلغاء الخطباء.

ومن امثلة الرسائل المختصرة البليغة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عرو بن العاص أمير

١ ـ الكشكول ٥٥١.

مصر ، وكان الحجاز في ضنك عام الرمادة : « من عبدالله عمر امير المؤمنين الى عمرو بن العاص . سلام عليك ، اما بعد فلعمري يا عمرو ما تبالي اذا شبعت انت ومن معك ان أهلك انا ومن معي . فياغوناه ثم يا غوناه ! » فكتب اليه عمرو : « لعبدالله عمر امير المؤمنين من عبدالله عمرو بن العاص . اما بعد فيالبيك ثم يا لبيك ! قد بعثت اليك بعير او لها عندك و رحمة الله » .

ومن أمثلة تأثير المكاتبة البليغة ان عبد الملك بن مروان بنى باباً في بيت المقدس باسمه ، وامر الحجاج فبنى باباً باسمه هو ، فاتفق ان صاعقة وقعت فاحترق بهما باب عبدالملك فقط ، فعظم ذلك عليه وتشاءم منه فكتب الحجاج اليه : « بلغني ان ناراً نزلت من السياء فأحرقت باب أمير المؤمنين ولم تحرق باب الحجاج ، وما مثلنا في ذلك إلا كمثل ابني آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر » فسرى عن عبدالملك بذلك .

وكان الخلفاء يختارون كتابهم من البلغاء، ويتوخون جهدهم في الاختصار مع البلاغة، ومن أمثلة ذلك ان المأمون استكتب كاتبه عمرو بن مسعدة كتاباً الى بعض العمال بالوصية عليه والاعتناء بأمره فكتب: «كتابي اليك كتاب واثق بمن كتب اليه ، معني بمن كتب له ، ولن يضيع حامله بين الثقة والعناية ».

وكثيراً ما كانوا يجيبون على الكتاب بعبارة مختصرة ، وخصوصاً اذا ارادوا التهديد او نحوه ، كا اجاب الرشيد نقفور ملك الروم ، وكان قد كتب اليه ينذره بقطع ما كان يحمله الروم الى بغداد من الاموال ، ويطلب اليه ارجاع ما كان قبضه منها الى ان قال : « وافتد نفسك بما تقع به المصادرة ، والا فالسيف بيننا وبينك » . فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب ، فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب بعد البسملة : « قرأت كتابك يا ابن الكافرة ، والجواب ما تراه لا ما تسمعه ! » . واجاب مثل ذلك الجواب يوسف بن تاشفين للاذفونش ملك الافرنج لما هدده بكتاب ، فكتب يوسف على ظهر الكتاب : « الذي يكون ستراه » .

#### التوقيعات

ويعد من هذا القبيل أيضا التوقيعات ، وهي ماكان يوقعه الخلفاء على ما يرفع اليهم من القصص بما يشبه ( التأشير ) في دواوين هذه الايام ، وكانوا يتفننون في التوقيع تفننا بديعاً . ويغلب ان يجعلوا اجوبتهم آيات من القرآن ، او جملا من الحديث ، او اشعاراً

مشهورة . ومن امثلة ذلك ان سعد بن ابي وقاص كتب الى عمر بن الخطاب يستأذنه في بنيان يبنيه ، فوقع عمر في اسفل الكتاب « ابن ما يكنك من الهواجر واذى المطر » . ووقع عثمان في قصة قوم تظلموا من مروان بن الحكم وذكروا انه امر بوجاً أعناقهم : « فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون » . وكتب سلمان الفارسي الى علي بن ابي طالب يسأله كيف يحاسب الناس يوم القيامة ، فوقع على جوابه : « يحاسبون كا يرزقون » .

وكتب عبدالله بن عامر الى معاوية في امر يعاتبه فيه ، فوقع في اسفل الكتاب : « بيت امية في الجاهلية اشرف من بيت حبيب في الاسلام ، فأنت تراه » . وكتب اليه ربيعة بن عسل اليربوعي يسأله ان يعينه في بناء داره بالبصرة باثني عشر الف جمنع ، فوقع في اسفل الكتاب : « ادارك في البصرة ام البصرة في دارك ؟! » . وكتب الحجاج الى عبدالملك بن مروان يخبره بسوء طاعة اهمل العراق وما يقاسي منهم ، ويستأذنه في قتل اشرافهم ، فوقع له : « ان من بمن السائس ان يتألف به المختلفون ، ومن شؤمه ان يختلف به المتألفون » . ووقع عبد الملك في كتاب ابن الاشعث :

فما بال من اسعى لأجبر عظمــه حفاظاً وينوي من سفاهته كسري

ووقع عمر بن عبد العزيز الى عامل شكاه الناس: «كثر شاكوك وقـــل شاكروك، فاما اعتدلت واما اعتزلت، والسلام» (١) وكتب اليه بعض عماله يستأذنه في بناء مدينة. فوقع على الكتاب: « ابنها بالعدل ونق طرقها من الظلم».

\* \* \*

و ه س على ذلك سائر توقيعات بني أمية وبني العباس، وهي كثيرة وكلها بليغة، كتوقيع المهدي لعامله على خراسان لأمر جاء عنه : « أنا ساهر وانت نائم . . ، . وتوقيع الرشيد الى عامله على مصر : « احذر أن تخرب خزانتي وخزانة اخي يوسف ، فيأتيك من لا قبل لك به ومن الله اكثر منه » . وتوقيع المأمون الى ابن هشام لأمر تظلم فيه : « من علامة الشريف ان يظلم من فوقه ويظلمه من تحته ، فأي الرجلين انت ؟ »

وكان الأمراء والوزراء أيضاً يوقعون مثل توقيعات الخلفاء فيما يرفع اليهم من القصص . فتظلم احدهم الى زياد ابن أبيه من بعض عماله بكتاب فوقع له : « انا معك ». ووقع

١ -- المسعودي ١٣١ ج ٢ .

الحجاج في كتابأتاه من صاحب الكوفة يخبره بسوء طاعة اهلها وما يقاسي من مداراتهم : « مــا ظنك بقوم قتلوا من كانوا يعبدونه ؟!». ووقع جعفر بن يحيى في قضية محبوس : « ولكل اجل كتاب » . ووقع لآخر : « الجناية حبسته والتوبة تطلقه » . وقد اقتبس العرب التوقيع على هذه الصورة من الفرس لأنهم سبقوهم الى ذلك .

وما زال الأختصار عمدة البلاغة في رسائلهم ومكاتباتهم وقد بدأوا واختلطوا بالفرس بالمصاهرة والمساشرة فاقتبسوا منهم التفخيم والمبالغة والتوسع . وقد بدأوا بذلك من اوائل القرن الثاني للهجرة . واول من اطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب وفتق أكام البلاغة عبد الحميد الكاتب المشهور المتوفي سنة ١٣٢ هـ وهو من اهل الشام (٢) غير عربي . وسار الكتاب بعده على خطته وقلدوه وتوسعوا في طريقته ، فنبغ جاعة من مشاهير البلغاء فيهم الوزراء والأمراء واكثرهم من غير العرب ، ومنهم يحيى بن خالد البرمكي فارسي ، والفضل بن الربيع من الموالي، والفضل بن سهل فارسي، والصاحب ابن عبده من الطالقان ، وابن العميد المتوفي سنة ٣٦٠ هـ وهو من اهل خراسان ، وعاد الدين الكاتب المتوفي سنة ٧٥٠ هـ من اهل اصبهان وهو اكثرهم توسعا واطناباً .

#### إنشاء الكتب

ونريد بها الكتب المؤلفة في الموضوعات الأدبية أو العلمية أو التاريخية أو نحوها، وهي تختلف بلاغة وفصاحة باختلاف موضوعاتها . وكتب الأدب احوج الى البلاغة لما تقتضيه الموضوعات الأدبية من التخيلات الشعرية والكنايات ونحوها . والغالب في كتباب الأدب ان يطالعوا آداب العرب ويخالطوهم ويحفظوا اساليبهم في اشعارهم وخطبهم واقوالهم ، فتحصل فيهم ملكة البلاغة العالية ، ولذلك كان الفقهاء واهل العلوم الطبيعية قاصرين في البلاغة لاستفناء هذه العلوم عن الخيال ، فيتعودون التعبير بعبارات بسيطة بعيدة عسن اسليب الأدباء. واذا حاولوا الكتابة في الأدب او نظم الشعر جاء كلامهم ضعيفاً ركيكاً.

فلغة الكتاب ، قبل انتشار الفقه ونقل العلوم الطبيعية الى العربية ، كانت اقرب الى البلاغة مما صارت اليه بعد ذلك، لأنها كانت مصوغة على مثال القرآن وهو عنوان البلاغة، ولكنه اقرب الى التعبير الشعري منه الى الكلام المرسل. فالذين حذوا حذوه في صدر الاسلام اجادوا في الخطب والمراسلات ، لافتقارهما الى ذلك الاسلوب بما فيه من اسباب

<sup>۔</sup> ابن خلکان ۳۰۷ ج ۱ .

التأثير في النفوس. فلما أقدم المسلمون على تأليف الكتب. وكان معظم المؤلفين من الفرس اصطبغت بلاغة العربية بشيء من أسلوب الفرس فنشأ عنها الكلام المرسل المتناسق. واحسن امثلته عبارة ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنة ، فانها لا تزال عنوان البلاغة والسرولة الى هذا اليوم.

# ابن المقفع

كان ابن المقفع عريقاً في الفارسية عالماً بآدابها متمكناً من اساليبها لأنها لغته ولغة آبائه. وكان يعرف اللغتين الفهلوية واليونانية ، وقد نشأ في البصرة في النصف الأول من القررف الثاني للهجرة وهي حافلة بالادباء والشعراء، فبرع في اللغة العربية وآدابها وكان سليم الذوق ذا قريحة إنشائية . فلما اقدم على نقل كتاب كليلة ودمنة من الفارسية الى العربية جاءت عبارته شاملة للبلاغة والسهولة ، وقد سار على نهجه من جساء بعده لانه اقدم من حفظ انشاؤه في الموضوعات الادبية باللغة العربية (توفي سنة ١٤٣هـ) .

على ان سائر كتاب الادب نحو ذلك العصر قلما انشأوا شيئاً من عند انفسهم ، لان اكثر ما كانوا يكتبونه قطع كانوا يروونها عن اهل البادية او عن بلغاء الخطباء بنصها ، وربحا وصلوا بينها بفقرات لا تتجاوز قولهم : حدثنا فلان ، او اخبرنا فلان ، او خطب فلان فقال كذا و كذا ، مما لا يعد من قبيل الانشاء المرسل. فقال كذا و كذا ، مما لا يعد من قبيل الانشاء المرسل حتى ما كتبه اركان علم الادب في اواسط القرن الثالث للهجرة ، كالجاحظ والمبرد وابن فتيبة وغيرهم ، فان كتبهم عبارة عن قطع من اقوال العرب او مروياتهم منقولة بالاسناد الى اصحابها ، وشأنهم في ذلك شأن كتاب المغازي والفتوح والسير والاخبار والاشعار ، كحماد والاصمعي وابي عبيدة ومحمد بن اسحق ، فانهم كانوا يقولون ويسندون اقوالهم الى الرواة واكثرهم من اهل البادية . ويقال نحو ذلك فيا جمع بين هذه الفنون ، ككتاب العقد الفريد لابن عبد ربه ، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني وغيرهما، فانها عبارة عن اخبار الفريد لابن عبد ربه ، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني وغيرهما، فانها عبارة عن اخبار مسندة الى اصحابها ، ويندر فيها الكلام المرسل من عند المؤلف .

فكتاب كليلة ودمنة اقدم ما وصل اليها من الانشاء المرسل من لغة رجل واحد. وهو عالم من علماء الفرس وقد نقل الكتاب عن لغة الفرس، ونظراً الى ما يمتاز بهالكتاب المذكور من السهولة والرشاقة عن سائر ما كتب في عصره او ما بعده من كتب الددب، يغلب على ظننا انه اكتسب ذلك من تأثير اساليب اللغات الاخرى التي كان يعرفها

الكاتب ، او لاقتدار خاص في الكاتب نفسه على مثل ذلك الاسلوب . وقد قل من جاء بمثله بعده ولم يأت احد بأحسن منه ، مع ما بلغ اليه العلم من الرقبي في العصر العباسي وما نبغ فيه من علية الكتاب المشاهير ، مما يدلك على ان الانشاء قريحة خاصة مثل قريحة الشعر لا تتقيد بالزمان او المكان إلا قلىلا .

وما زالت الكتب تؤلف بالاسناد والرواية ، حتى كثرت المؤلفات العربية في كل فن او علم ، وعمد الكتاب الى التلخيص والاختصار في القرن السادس او السابع ، فأخذوا يحذفون الاسانيد او يختصرونها الالأسباب خاصة كا سترى في باب التاريخ .

## السجع

ولما نضج التمدن الاسلامي وكثر فيه الادباء والشعراء ، واصبح الشعر شائعاً على الناس على اختلاف طبقاتهم ، وكثر تمثلهم به وتناشدهم اياه ، الف الناس التلذذ برنة القافية ، فاستحسنوا ادخالها اولا في المراسلات وهو التسجيع ، وقد كان في اول امره مقبولا لقلته وحسن وقعه ، حتى ادخلوه في الكتب وكتبوا به المقامات في اواخر القرن الرابع . واول من فعل ذلك بديع الزمان الهمذاني المتوفي سنة ٣٩٨ ه ولعله اقتبس نسقها من احمد بن فارس الرازي المتوفي سنة ٣٩٠ ه (١) وعلى منواله نسج الحريري ولكنه تباعد عن السهولة والعلاوة . وشاعت هذه المقامات واستحسنها الناس فزادتهم رغبة في الاسجاع ، فتكاثر التسجيع في القرون الاسلامية الوسطى حتى مجته الاسماع وعاد الى نحو ما كان عليه في ايام الكهان .

والتسجيع في الكتب أنبى على السمع مما في الرسائل، وخصوصاً فيما لا يحتاج الى تنميق او اطناب او رنة او خيال ككتب التاريخ والعلم . فمن يطالع كتاب قلائد العقيات للفتح بن خاقان المتوفي سنة ٣٥٥ ه ، او الفتح القسي في الفتح القدسي لعمادالدين الاصبهاني المتقدم ذكره، او تاريخ سلجوق لعماد الدين أيضاً يرى ثقل الاسجاع على السماع في التاريخ وان حسنت احياناً في الرسائل والخطب .

على ان معظم مشاهير الكتاب في كل العصور لم يكتبوا الا مرسلا ، وقد اجادوا كابن خلدون وابن الاثير والمسعودي وغيرهم . وقد كتب غير واحد منهم في تقبيح السجع حتى في المراسلات ، ونسبوا ذلك الى ضعف ملكة الانشاء(٢) .

۱ - ابن خلکان ۳۰ و ۳۹ ج ۱ . ۲ - ابن خلدون ۴۹۸ ج . ۱ .

# ٣ ـــ التاريخ والجغرافية

#### التاريخ

بقي الانسان أحقاباً لم يدون فيها التاريخ؛ لانه لم يكن يعرف الكتابة، ولان احواله لم تكن تستدعي التدوين لسذاجتها ، مسع انصراف همه في تلك العصور الى ضروريات الحياة . على انه ما لبث ان اصيب بطوارق الحدثان ، فحفظ اكثرها تأثيراً في احوال معائشه ، كالطوفان والقحط والحرب ونحوها ، وتنوقلت تلك الاخبار في اعقابه ادهاراً ، وهي تتعاظم وتتكيف على ما تطلبه طبيعة الانسان من التلذذ باستاع الغريب ، واجتهاد الراوي في التأثير على السامع بما يلقيه من الاخبار المنمقة المستغربة. فوصلت اخبار الاوائل الى زمن التاريخ وهي اشبه بالخرافات منها بالحقائق. واتخذ بعضها وجهة دينية ، والبعض الآخر وجهة حماسية ، واصطبغ بعضها صبغة شعرية أو خيالية ، ويختلف ذلك باختلاف الآمر واحبار الفنود في المهابهاراتة ، واخبار الفرس القدماء في الشاهنامة ، واخبار الفران القدماء في الشاهنامة ، واخبار الفرس القدماء في الشاهنامة ، واخبار القبائل البائدة التي كان العرب يتناقلوها . فان ما ينسبونه الى عاد وثمود وطسم وجديس من الحوادث المستغربة لا يخلو من اصل تاريخي تعاظم وتضاعف على مر الايام ، وكذلك مديث سيل العرم وبلقيس وغيرهما .

ويلي ذلك طبقة من الاخبار اقرب الى التاريخ من تلك كالمهاجرات القديمة والحروب القديمة ، ومنها ايام العرب وحروبهم قبل الاسلام ، وعام الفيل ونحوها بما أشرنا اليه في باب علوم العرب قبل الاسلام . فجاء الاسلام وليس عند العرب من قبيل التاريخ غيير انسابهم وشذرات من تلك الاخبار والخرافات ، ولا علم لهم بأحوال الامم الاخرى إلا ما له علاقة بهم ، غير ما كانوا يسمعونه من حوادث التوراة والتامود من احبار اليهود او قسس النصارى ، ولا يخرج ذلك كله عن اخبار متقطعة يقتصر الخبر منها على حادثة او واقعة لا علاقة لها بالحوادث الاخرى .

فالعرب قبل الاسلام كانوا يعدون من اضعف الامم المتمدنة في التاريخ. فلما ظهر الاسلام اشتغلوا بالفتوح والحروب ، حق اذا استتب لهم الأمر وفرغوا من الفتح تدرجوا في وضع التاريخ مثل تدرجهم في سائر العلوم الاسلامية. وقد عددنا التاريخ من هـذه العلوم ، لا لأنه خاص بالاسلام بل لأن الاسلام دعا الى وضعه كما سترى.

قد تقدم في كلامنا عن « حملة العلم في الاسلام اكثرهم العجم » ان العرب كانوا يتنزهون عن الاشتغال بالعلم، إلا الاخبار فانهم كانوا يشتغلون بها ويعنون بحفظها وسماعها وتناقلها، وخصوصاً اخبار الفرسان والشجعان والفصحاء والخطباء والشعراء ، لما في ذلك من بواعث القدوة واستنهاض الهمم وترويض النفوس.

وكان اكثر الخلفاء دهاء وسياسة اكثرهم رغبة في استاع الاخبار. فمعاوية بن أبي سفيان داهية بني امية كان يجلس لأصحاب الاخبار في كل ليلة بعه المشاء الى ثلث الليل ، فيقصون عليه اخبار العرب وايامها ، والعجم وملوكها وسياستها في رعيتها وسائر ملوك الامم وحروبها ومكائدها . ثم ينام ثلث الليل ويقوم غلمان مرتبون وعندهم كتب قه وكلوا بحفظها وقراءتها ، فيقرأون عليه ما في تلك الكتب من سير الملوك واخبار الحروب ومكايدها وانواع السياسيات (۱) والغالب في اعتقادنا ان تلك الكتب باليونانية او اللاتينية ، وفيها اخبار ابطال اليونان والرومان كالاسكندر ويوايرس قيصر وهنيبال ، وان الغلمان كانوا يفسرونها له بالعربية لأن العرب لم يدونوا الكتب إلا بعد زمن معاوية .

وسماع اخبار العظاء يستنهض الهمم الى الاقتداء بهم ، ولذلك كان اكبر القواد العظام الراغبين في العلا ، من العرب وغير العرب ، يستتلون اخبار من سبقهم من مشاهيرالقواد ، واذا وقع احدهم في مشكلة سياسية تدبر ما حدث من امثالها قبله تسهيلا لابداء حكه فيها . يقال ان المنصور لما هم يقتل أبي مسلم الخراساني تردد بين ان يمضي قتله او يشاور فيه ، لما كان لأبي مسلم من السعي الحيد في قيام الدولة العباسية . فتزايد بلباله حتى ارق ، فلما اصبح استدعى اسحق بن مسلم العقيلي وقال له : «حدثني حديث الملك الذي اخبرتني عنه في حران » ، فقص عليه الحديث وخلاصته ان سابور ملك الفرس انف ن وزيره الى عنه في حران » ، فقص عليه الحديث وخلاصته ان سابور ملك الفرس انف ألى طاعته . فلما استفحل امره صمم سابور على قتله عند رجوعه اليه بأعيان خراسان ، فلما رجعوا بغتهم فلم ينتبهوا إلا ورأس الوزير بين ايديهم ، فاضطروا الى طاعة سابور – فلما سمع المنصور تلك الحكاية بما فيها من المشابه بحكاية ابي مسلم اطرق مليا ثم رفع رأسه وهو يقول :

ومساعلم الانسان إلا ليعلما

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا

١ – المسعودي ٢ ه ج٧ .

واستقر رأيه على قتل ابي مسلم ' وقتله'' . وكان بدر لؤلؤ صاحب الموصل اذا دخل شهر رمضان احضرت له كتب التواريخ والسير ' وجلسوا يقرأون عليه احوال العالم ' فأصبح علم التاريخ من علوم الملوك واصحاب السيادة ، وكان من الامثال الشائعة في اوائل الاسلام قولهم : « علم الملوك النسب والخبر ، وعلم اصحاب الحروب درس كتب الايام والسير ، وعلم التجار الكتابة والحساب »(۲).

فلما ضعف شأن الخلافة العباسية واستبد الوزراء بأمور الدولة ، اصبح همهم منع الخلفاء من مطالعة التاريخ او السير ، خوفاً من ان يتفطنوا الى اشياء لا يحب الوزراء ان يفطنوا لها – قيل ان المكتفي طلب من وزيره كتباً يلهو بها ويقطع بمطالعتها زمانه ، فتقدم الوزير الى النواب بتحصيل ذلك وعرضه عليه قبل حمله الى الخليفة ، فجاءوه ببعض الكتب وفيها شيء مما جرى في الايام السالفة ، ومن وقائع الملوك واخبار الوزراء ومعرفة التحليل في استخراج الاموال . فلما رآه الوزير غضب وقال لنوابه : « والله انكم الله الناس عداوة لي . . انا قلت لكم حصلوا له كتباً يلهو بها ويشتغل بها عني وعن غيري ، فقد حصلتم له ما يعرفه مصارع الوزراء ويوجد له الطريق الى استخراج الاموال ويعرفه خراب البلاد من عمارتها . ردوها وحصلوا له كتباً فيها حكايات تلهيه واشعاراً تطربه ""ففعلوا.

# مصادر التاريخ الاسلامي

للتاريخ الاسلامي مصادر كثيرة تدرج فيها على مقتضى الاحوال ، واليك غثيل ذلك: لما اشتغل المسلمون بجمع القرآن وتفسيره وجمع الاحاديث احتاجوا الى تحقيق الاماكن والاحوال التي نزلت فيها الآيات او قيلت فيها الاحاديث ، فعمدوا الى جمع السيرة النبوية لأنها شاملة لكل ذلك فتناقلوها مدة ثم دونوها. واول من دونها على المشهور محمد السحق المتوفي سنة ١٥١ ، الفها للمنصور . على اننا رأينا في كشف الظنون ان محمد بن مسلم الزهري المتوفي سنة ١٥١ ، الفها للمنصور . على اننا رأينا العيان انها كانا متعاصرين . ويقال وغشرين سنة . ولكن يؤخذ من ترجمتها في وفيات الاعيان انها كانا متعاصرين . ويقال ايضاً ان اول من صنف المغازي والسير عروة بن الزبير المتوفي سنة ٩٣ ه ووهب بن منبه

١ ــ البيان والتبيين ٥٠١ ج ٢ . ٢ ــ العقد الفريد ١٠٠ ج ١ .

٣ ــ الفخري ٥ . ٤ ــ كشف الظنون ٣٩ و ٣٠١ ج ٢ .

المتوفي سنة ٢١<sup>(١)</sup> وعلى اي حال فان هذه السير ضاعت ، وأقدم ما وصل الينا منها سيرة عبد الملك بن هشام المتوفي سنة ٢١٣ ه في كتابه المعروف بسيرة ابن هشام ، وهي منقولة عن ابن اسحق المذكور وقد طبعت غير مرة .

ولما اشتغل المسلمون في ضرب الخراج على البلاد ، اختلفوا في بعضها : هل فتح عنوة او صلحاً او اماناً او قوة ، وفي شروط الصلح او الامان . فاضطروا الى تدوين اخبار الفتح باعتبار البلاد ، فألفوا كتباً في فتح كل بلد على حدة ، كفتوح الشام للواقدي المتوفي سنة ٢٠٧ ه و كتابه مشهور لكنه بملوء بالمبالغات بما يشبه الحكايات. وفتوح مصر والمغرب لابن عبدالحكم المتوفي سنة ٢٥٧ ه ، وفتوح بيت المقدس ونحوها . ثم جمعوا فتوح البلاد معا في كتاب واحد كفتوح البلدان للبلاذري المتوفي سنة ٢٧٩ ه ، وهو اوثق كتب الفتح واشملها واقدم ما بين ايدينا منها ، إلا الواقدي .

# الطبقات والمغازي

وقد رأيت فيا تقدم من كلامنا عن القرآن والحديث والنحو والأدب ، ان العلماء اضطروا لتحقيق مسائل هذه العلوم الى البحث في اسانيدها وتراجمهم وسائر احوالهم ، حتى اصبح من شروط الاجتهاد في الفقه معرفة الاخبار بمتونها واسانيدهما ، والاحاطة بالوقائع الحاصة بها فقسموا رواة كل فن الى طبقات ، فتألف من ذلك تراجم العلماء والادباء والفقهاء والنحاة وغيرهم ، مما يعبرون عنه بالطبقات ، ومنها : طبقات الشعراء ، وطبقات الادباء ، وطبقات الفرسان والمحدثين واللغويسين والمفسرين والحفاظ والمتكلمين والنسابين والاطباء ، حتى الندماء والمغنين وغيرهم ، والفوا في كل باب غسير كتاب ، ولذلك كان المسلمون اكثر امم الأرض كتبا في التراجم لأفراد الرحال .

واقدم كتب الطبقات التي وصلت الينا كتاب طبقات الصحابة لمحمد بن سعد المعروف بكتاب الواقدي المتوفي سنة ٢٣٠ ه وهو كبير ربما دخل في بضعة عشر مجلداً ، ويحتوي على تراجم الصحابة والتابعين والخلفاء الى ايام المؤلف (٢) وكار هدذا الكتاب مشتتاً في مكتبات العالم ، ومنه الجزء الثاني في دار الكتب الخديوية ( المصرية ) بمصر ، وقد علمنا ونحن نخط هذه الحروف ان جمعية المانية شرعت في طبعه واصدرت الجزء الاول منه . ثم طبقات الشعراء لابن قتيبة المتوفي سنة ٢٧٦ ه وقد طبع في ليدن في هذا العام بعناية

١ – كشف الظنون ٤٧٠ ج ٢ . ٢ – ابن خلكان ٥٠٧ ج ١ .

الاستاذ ديخويه المستشرق الهولندي الشهير. ثم الف الناس طبقات كثيرة في ازمنة مختلفة ، ومنها استخرجوا كتب التراجم الكبرى ، كوفيات الاعيان ، والوافي في الوفيات ، وفوات الوفيات ، وغيرها بما سيأتي ذكره ، غير التراجم الدخيلة في تواريخ البلاد ، كتاريخ دمشق لابن عساكر في ثمانين مجلداً ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي في نحو ذلك وفيها تراجم كثيرة .

وكان طلاب الأدب الراحلون في جمع اللغة والشعر من افواه اهل البادية يلتقطون اخبار العرب ووقائعهم وحوادثهم ويدونون ذلك في كتب الادب كا تقدم . ناهيك بالأخبار المستخرجة من تلك الاشعار – قال ابن يونس : « لولا شعرالفرزدق لذهب نصف اخدار الناس (۱)» .

ولما استبد بنو امية بالخلافة واعوجوا في احكامهم عن سبل الخلفاء الراشدين ، كثر تحدث الناس بأخبار الراشدين وتذكر اعمالهم المؤسسة على العدل والرفق ــ وذلك طبيعي في هــنه الاحوال . ثم الف بعضهم كتبا في تاريخ الخلفاء الراشدين ، ثم في الخلفاء على الاجمال ، واقدمهم الدينوري المتوفي سنة ٢٨١ ه ، ويقال نحو ذلك في تأليف تراجم الوزراء ، وتواريخ عمال الشرطة وتواريخ الاذكياء والبخلاء والعشاق وغيرهم .

# التواريخ العامة

فانقضى القرن الثاني للهجرة ونصف الثالث وكتب التاريسخ عند المسلمين الطبقات والمغازي والسير والفتوح على ما تقدم . اما التواريخ العامة مثل تواريخ الامم او البلاد قديما او حديثاً فلم يشتغلوا بها إلا بعد ذلك، وأقدم من كتب في التاريخ العام ابن واضح المعروف باليعقوبي ، وكتابه مطبوع في جزئين : جزء في التاريخ القديم كاليهود والهنود والهنوان والروم والفرس وغيرهم ، والثاني في تاريخ الاسلام من ظهوره الى ايام المعتمد العباسي الذي تولى الخلافة سنة ٢٥٦ ه . ويليه ابن جرير الطبري المفسر الشهير المتوفي سنة ١٣٠٧ ه . وقد الله الفرغاني عليه ذيلا ينتهي الى سنة ٢١٦ ه ، وكلاهما مطبوع . ثم المسعودي المتوفي سنة ٢٤٦ ه صاحب « مروج الذهب » وفيسه وصف البلاد والبحار والحيوانات وغيرها ، فضلا عن التاريخ ، وهو مبوب حسب الدول او الامم ومطبوع . والمسعودي كتاب سماه « اخبار الزمان » وقد ضاع ولم يقف له احد على اثر ، ولكن والمسعودي كتاب سماه « اخبار الزمان » وقد ضاع ولم يقف له احد على اثر ، ولكن

١ - البيان والتبيين ١٢٤ ج١.

يظهر بما ذكر عنه في مروج الذهبانه مطول جداً . يليه حمزة الأصفهاني صاحب « تاريخ سني ملوك الارض ، فرغ من تأليفه سنة ٣٥٠ ه .

وظل الناس على هذه التواريخ وقليل غيرها الى القرن السابع للهجرة ، اذ انقضت الدول الاسلامية العربية : العباسية في العراق ، والفاطمية في مصر ، والاموية في الان لس وقامت دول الاتراك والاكراد والبربر ، فانتقل الناس الى عصر جديد ، فعمدوا الى تدوين تاريخ العصر المنقضي ، فاستعانوا بالكتب التي تقدم ذكرها فاختصروا مطولها وبوبوا مشوشها وجمعوا بين موضوعاتها واضافوا ما لم يدركه أصحابها . والفوا عدة تواريخ مطولة ، اشهرها واوعاها واضبطها كتاب «الكامل » لابن الاثير المتوفي سنة ، ٦٣ ه فقد ضمنه تاريخ الطبري كله بعد حذف الاسانيد واختصار النصوص المطولة ، وزاد عليه ما حدث بعده وما حدث في زمن الطبري في الأندلس وغيرها . ورتب ابن الأثير كتابه على السنين ، مثل كتاب الطبري ، فجاء ١٢ بجلداً كبيراً ، وهو مطبوع . وجاء بعده ابو الفداء صاحب حماه المتوفي سنة ٢٧٣ ه ، فأخد الكامل فلخصه وادخل في بعده ابو الفداء صاحب حماه المتوفي سنة ٢٧٣ ه ، فأخد الكامل فلخصه وادخل في كثيراً من اخبار الآدباء والعلماء ، وتوسع في اخبار العرب الجاهلية وابقاه على حوادث السنين ، فجاء في ثلاثة بجلدات ، وهو مطبوع ومنشور . وجاء بعده عمر بن الوردي لمتوفي سنة ٢٤٩ ه فاختصر تاريخ ابى الفداء .

ثم نبغ العلامة ابن خلدون المتوفي سنة ٨٠٨ ه والعرب قد ذهبت دولهم تمام الذهاب واتضحت عبرة التاريخ . وكان ابن خلدون عالما دقيق النظر صحيح القياس ، فألف تاريخه المشهور ورتبه على الدول بدل السنين، وافاض خصوصاً في اخبار المغرب والاندلس مما لم يسبقه اليه احد . ويمتاز هذا التاريخ عما سبقه بمقدمة فلسفية لم ينسج احد على مثالها قبلها ، حق علماء اليونان والرومان وغيرهم من الامم القديمة . وفي شهرتها ما يغني عن وصفها .

ونهج بعض المؤرخين في تآليفهم منهجاً آخر ، فجعلوا مؤلفاتهم بأسماء المدن فضمنوا كتبهم وصف تلك المدن وتراجم الذين عاشوا فيها . واطول المؤلفات من هـذا الصنف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المتوفي سنة ٣٠٤ هـ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر المتوفي سنة ١٧٥ هـ في ثمانين بجلداً وقد تقدم ذكرهما، وكلاهما لم يطبعا ، والثاني اكثر وجوداً من الأول . ومن هذا القبيل خطط مصر للكندي ثم للقضاعي ثم للمقريزي ، وهذه الاخيرة مشهورة ومثلها اخبار مصر القاهرة لأبي المحاسن والسيوطي .

### التراجم والمعجمات

وأما التراجم فكانت في القرون الاولى تدون في الطبقات ، باعتبار المهن او العلم الذي يجمع كل طبقة كا تقدم . فلما نضج العلم واخذ العلماء في الترتيب والتبويب ، نبغ جماعة من المؤرخين استخرجوا من الطبقات وغيرها كتب التراجم ورتبوها على حروف المعجم ، واشهر تلك الكتب « وفيات الاعيان » لابن خلكان المتوفي سنة ٢٨٦ ه ، ثم « فوات الوفيات » لصلاح الدين بن شاكر الكتبي المتوفي سنة ٢٧١ ه استدرك فيا ما فات ابن خلكان ذكره ، وكلاهما مطبوعان ومشهوران . وكتاب « الوافي في الوفيات » لصلاح الدين الصفدي المتوفي سنة ٢٦١ ه ، وهو كبير لكنه لم يوجد بجموعا في مكتبة لصلاح الدين الصفدي المتوفي سنة ٢٦١ ه ، وهو كبير لكنه لم يوجد بجموعا في مكتبة واحدة ولا جموه بعد ، فهو لم يطبع ومنه اجزاء متفرقة في مكتبات اوروبا . ومثله كتاب « مرآة الزمان » لسبط بن الجوزي المتوفي سنة ٢٥١ في ، ٤ بجلدا ، وهو مشتت . وفي تراجم اهل الاندلس كنب كثيرة منها كتاب « الصلة » لابن بشكوال المتوفي سنة وفي تراجم اهل الاندلس كنب كثيرة منها كتاب « الصلة » لابن بشكوال المتوفي سنة وقي تراجم اهل الاندلس كنب كثيرة منها كتاب « الصلة » لابن بشكوال المتوفي سنة وقي كتاب « المعجم » لابن الأبار وغيرهما .

ومن هذه المعجمات التاريخية ما هو خاص بفئة منالناس او طبقة منطبقاتهم ككتاب ه اسد الغابة » في اخبار الصحابة لابن الأثير صاحب الكامل ، وهو في خمسة اجزاء كبيرة وخاص بالصحابة ، وهمسو مطبوع ومنشور . و « تراجم الحكماء » لابن القفطي غير مطبوع .

على ان كثيراً من التراجم والاخبار التاريخيسة منتشر في كتب الأدب ، ككتاب الأغاني والعقد الفريد والكشكول والمستظرف والبيان والتبيين . وقد تجد فصولاً تاريخية مهمة في كتب العلم الطبيعي ، دكتاب الحيوان للدميري فان فيه فصولاً تاريخية قلما نعار عليها في كتب التاريخ .

و يمتاز التاريخ عند العرب على سواه عند سائر الأمم التي تحضرت قبلهم بكارة مساما كتبوه من التراجم ، و اكثره بشكل القواميس وهم السابقون في ذلك وعنهم اخذ اهل العالم تأليف المعجمات التماريخية. فعندهم من قواميس التراجم بضعة صالحة ، هي كنوز في التماريخ والجغرافية و الأدب والعلم . فوفيات الأعيسان معجم يزيد عدد الترجمات فيه على التاريخ ومن المجاه ، غير ما جاه عرضاً في اثناه الكلام على الآخرين. ومن مزاباه أنه يضبط الاعلام من اسماه الرجال والاماكن ، ويذكر سني الرفساة والولادة ، وينسمن التراجم كثيراً من الفوائد الأدبية والعلمية بما يندر في سواه . ويقسال نحو ذلك في

قواميس التراجم الأخرى ، كفوات الوفيات وفيه اكثر من ١٥٠ ترجمة لم يذكرها ابن خلكان ، وكتاب الوافي في الوفيات ، وأسد الغابة في أخبار الصحابة ، وكتاب تراجم الحكماء ، غير كتب التراجم المرتبة على غير الهجاء ، ككتاب الطبقات الشعراء والفقهاء والأطباء ، ومن احسنها كتاب طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة المتوفي سنة ٦٦٨ هـ، فانه جامع تاريخ الطب والاطباء والعلم والعلماء والفلسفة والفلاسفة عند اليونان والفرس والهنود والكلدان ، فضلاً عن العرب والمسلمين ، وهو مرتب بحسب العصور والبلاد ، ناهيك بمسا يتخلل ذكر مؤلفاتهم ووصفها من العادات والآداب الاجتاعية وغيرها ، وهو مطبوع ومشهور .

# عدد كتب التاريخ

فالمسلمون ألفوا في التاريخ كتبا لا تحصى ، وما من أمة قبل العصر الحديث بلغت في هذا العلم ما بلغ اليه المسلمون . فان كتب التاريخ الواردة اسماؤها في كشف الظنون فقط تزيد على ١٣٠٠ كتاب ، غير الشروح والاختصارات وغير ما ضاع من تلك الكتب واهمل ذكره وهو كثير جداً. يدلك على ذلك ما تراه في مقدمات بعض كتب التاريخ او الجغرافية ، اذ يذكر المؤلف كتبا عديدة نقل عنها او اعتمد عليها في تأليف كتابه ، فاذا بحثت عنها رأيت اكثرها ضاع ولم يرد ذكره في كتب الفهارس ككشف الظنون او غيره . فالمسعودي ذكر في مقدمة كتابه « مروج الذهب » عشرات من الكتب التي كانت شائعة في أيامه ، وقد نقل عنها ولم يذكر منها صاحب كشف الظنون الا القليل فلو بقيت الكتب ألي الفها العرب في التاريخ كلها لزادت على بضعة آلاف، وفيها كتب كبيرة يدخل الواحد منها في اربعين مجلداً او خمسين او ثمانين ، ومنها في عشرة او خمسة او اقل او اكثر .

ومن كتب التاريخ العام ما هو مرتب أحسن ترتيب باعتبار السنين ، كالطبري وابن الاثير وابي الفداء، او باعتبار الامم أو الدول كالمسعودي والفخري وابن خلدون، او بحسب المدن او الملوك مما لا يحصى . واكثرها حسن العبارة بليغها مع اسهاب ربما زاد في بعض الاحوال حتى يخرج عن موضوع الكتاب . ويغلب الصدق في روايات كتاب المسلمين ، لما تعودوه من الاسناد في تناقل الاخبار ، الا مسا دخل تواريخهم في العصر الاول لاغراض بعض ذوي المطامع او الاهواء والعرب لا يزالون على سذاجتهم .

#### ميوب المؤرخين المسلمين

و إنما يعاب المؤرخون المسلمون لاقتصارهم في التواريخ على ايراد الحوادث على عواهنها كما بلغت اليهم، وقد يسندونها الى راو او عدة رواة بلا انتقاد ولا تمحيص ولا قياس اكتفاء الاسناد . وقد فاتهم ان بعض الاخبار المسندة موضوع في الصدر الاول او مسا بعده اغراض سياسية ، كما وضع كثير من الاحاديث لاسباب تقدم بيانها .

ومما ينتقد عليهم أيضاً أنهم يصرفون عنايتهم في التواريخ الى تدوين اخبرا الحرب والفتح والعزل والولاية والولادة والوفاة ، وقلما يذكرون تاريخ الآداب او العاوم ، او احوال الدولة من الحضارة واسبابها ، وتعليل الحوادث وما نجم عنها ، وقياس بعضها على بعض الا ما يجيء عرضاً . فيندر ان ترى لمؤرخ منهم رأياً في حادثة او انتقاداً على خليفة او امير ، او ملاحظة على نكتة ، حتى في الاحوال التي يعلم أنه لا يسيء فيها الى الخليفة ، بل قد يكون في انتقاده ما يسر ذلك الخليفة ، كما كانت حال مؤرخي الدولة العباسية في شؤون الدولة الاموية ، فان شدة العباسيين على الامويين مشهورة ، ومع ذلك فان المؤرخين الذين كتبوا في عهد الدولة العباسية قلما ذكروا شيئاً من مساوىء بني أمية ، الا مساقد الذين كتبوا في عهد الدولة العباسية قلما ذكروا شيئاً من مساوىء بني أمية ، الا مساقد يمي عرضاً . ولعل السبب في ذلك السكوت ان حوادث التاريخ الاسلامي اكثرها متصل بأسباب دينية أو شرعية بين فرقة وأخرى او مذهب وآخر . فاذا انتشبت حرب بين خليفتين او اميرين مسلمين ، لا يخلو ان يكون احدهما ظالماً والآخر مظلوماً ، فالمؤرخ المسلم يتحاشى الطعن في احدهما احتراماً لمقام الدين ، فينقل الخبر على علاته ويترك الحكم فيه للقارىء ، وهذا هو السبب فيا نقاسيه من العناء في استخراج حقائق التمدن الاسلامي من كتب التاريخ .

وقديكون من اسباب سكوتهم عن مساوى، بعض الامراء النزلف اليهم او الاستجداء بمدحهم ، وكثيراً ما كان الخلفاء والامراء او السلاطين يقترحون على المؤرخين تسأليف الكتب ويجيزونهم على تأليفها ، فكان المؤرخون يراعون بها جانب المقترح ولو خالفوا الحقيقة وهم يعلمون . ومن الطف الشواهد ما قاله ابو اسحق الصابي الكاتب الشهير ، وقد كلفه عضد الدولة بن بويه ان يؤلف له كتاباً في اخبار الدولة الديلمية ، فألف له تاريخا سماه «التاجي » فاتفق وهو يؤلفه ان دخل عليه صديق له فسأله عما يعمله فقال: «أباطيل أغقها وأكاذب ألفقها . . » (١)

١ - ابن خلسكان ١٢ ج ٢ .

وقد يكون السبب عداوة بين المؤلف والمترجم فيبخسه حقه عمداً ، كما فعل الفتح بن خاقان في ترجمة ابن باجة الفيلسوف الاندلسي الشهير (١) .

ويندر ان ترى من بعض المؤرخين تصريحاً بمساوى، احد الخلفاء او الامراء او غيرهم من اولي الامر . واكثر ما عثرنا عليه من امثال ذلك في كتابالفخري والآدابالسلطانية لابن طباطبا ، وتاريخ ابن خلدون . اما ابن طباطبا فقد صرح بذلك انتصاراً لآل علي، كقوله على اثر حكاية وقعت للرشيد مع ابي نواس اذ اورد قول ابي نواس في الرشيد :

قد كنت خفتك ثم أمنني من ان اخافك خوفك الله

ثم قال : « ولم يكن الرشيد يخاف الله وافعاله بأعيان آل على (عم) اولاد بنت نبيه بغير جرم الخ » ، وهذا تصريح لم نر له شبيها في كتب مؤرخي المسلمين إلا ما قد يقوله الشيعة في اعمال اهل السنة او بالعكس . وأما ابن خلدون فقد انتقد اعمال بعض الدول او الخلفاء مدفوعاً بالقياس الصحيح والحكم الفلسفي .

ومما يؤاخذ به مؤرخو المسلمين ايضاً – بالنظر الى آداب هذه الايام – انهم اذا عرض لهم في بعض الاخبار الفاظ بذيئة ، او واقعة يخبط سماعها الاديب فانهم يذكرونها بالفاظها ، كا يذكرون سائر الحوادث ، ويدخل في ذلك كثير من الاشعار السفيهة ، وهم يسمون ذلك احماضاً وقد يتبادر الى الذهن انه من مقتضيات تلك العصور ، او انه لم يكن منكراً عندهم . والحقيقة ان اهمل الادب الصحيح من اولئك المؤرخين كانوا يتحاشون الوقوع في ذلك . وفي جملتهم ابن خلكان فانه من ابعدهم عن الفحش في القول، ومن الادلة على أدبه انه لما ترجم لحسين بن محمد المنعوت بالبارع ، وهو من الشعراء المشهورين ، ساقه الحديث الى قصيدة نظمها احدهم للبارع المذكور وقصيدة اجابه البارع بها ، فذكر ابن خلكان البيت الاول من القصيدة ثم قال : « لولا ما اودعها من السخف والفحش لذكرتها » .

# الجغرافية او تقويم البلدان

لفظ الجغرافية وحده كان للدلالة على ان هذا الفن ليسمن موضوعات العرب، ولكننا

١ - نفح الطيب ٢١٢ ج ٤ .

ذكرناه هنا لارتباطه بالتاريخ ، ولان العرب كتبوا في وصف الطرق والبلاد والمـــدن قبل نقل الجغرافية الى العربية لأسباب خاصة بالاسلام .

لم يقدم البشر على وضع علم او فن الالأسباب حملتهم على ذلك ، لأنهم يساقون في شؤونهم واعمالهم بالحاجة ، ولذلك قالوا : الحاجة ام الاختراع . واضطرارهم الى الجغرافية لم يأت دفعة واحدة ، بل جاء بالتدريج فنا واتسع عملا بناموس الارتقاء . واهم الاسباب التي دعت الى نشوء هذا العلم احتياج الناس قديمًا الى معرفة الطرق والبلاد والابعاد بينها، اما للتجارة او للفتح ، فجمعوا معلومات التجار والفاتحين بتوالي الأزمان ، وجعلوا يتداولونها ويتدارسونها للعمل بها ، حتى اتيح لها من رتب ابوابها وضبط اجزاءها وجعلها علماً .

واول من وضع اساس هذا العلم الفينيقيون ، لانهم اقدم تجار العالم واكثرهم اسفاراً ، فقد رادوا شواطىء البحر الابيض واستعمروا بعضها منذ بضعة وثلاثين قرناً. وكانت مدينة صور مركز العالم التجاري في تلك الأيام ، تجتمع حاصلات الامم ومصنوعاتهم فيها وتتفرق منها حتى الهند ، فقد كانوا يحملون منها العاج والطيب والقردة وغيرها. واسماء هذه السلع الباقية في الفينيقية والعبرانية تدل على أصلها الهندي . فاطلع الفينيقيون في أثناء أسفارهم على احوال كثيرة من البلاد وعرفوا المسافات بينها واخبار اهلها.

ولما حمل الاسكندر بجيوشه على العالم واخترق آسيا الى بلاد الهند براً وبحراً ، اطلع رجاله على احوال اواسط آسيا واعاليها فاشتغلوا في جمسع الاخبار والاوصاف لغرابتها . وفعل البطالسة نحو ذلك بشواطىء البحر الاحمر الى الحبشة ثم الرومان وغيرهم .

فكانت تلك المعلومات تتجمع بتوالي الاجيال والناس يتناقلونها متقطعة متفرقة ، ثم توجهت الاذهان الى جمعها وترتيبها . واول من فعل ذلك اراتستين Eratostenes اليوناني المتوفي سنة ١٩٦٦ ق . م على عهد البطالسة ، فألف كتابا دون فيه كل ما عرفه الفينيقيون او رواه قواد الاسكندر وغيرهم . وجاء بعده غيره وغيره كالرحالة استرابون والجغرافي بلينيوس ، الى زمن بطليموس القلوذي في اواسط القرن الثاني للميلاد ، فألف كتاباً وافيا في الجغرافية عين فيه الاماكن بالحسابات الفلكية ، ورسم الخرائط على الحسابات الرياضية وضبط الاقسام الجغرافية وحقق اماكنها على ما بلغ اليه العلم في عصره ، وذكر فيه ان عدد المدن في ايامه كان ١٥٠٠ر ٤ وسماها مدينة ، وعدد الجبال ٢٠٠٠ جبل ذكر ما

في بطونها من المعادن ، وذكر ما على الأرض من الخلائق وغير ذلك . فجاء الاسلام وكتاب بطليموس هو المعول عليه في تقويم البلدان . فلما أخذ العرب في ترجمة العلم في العصر العباسي كان هذا الكتاب في جملة ما نقلوه الى لسانهم وسموه جغرافية ، وترجموا كتابه الآخر في الفلك وسموه المجسطي ، وعلى هذين الكتابين بنوا اكثر ما كتبوه في علم الجغرافية .

#### الجغرافية عند المسلمين

ولكن المسلمين بدأوا بوضع الجغرافية قبل اطلاعهم على كتاب بطليموس. لثلاثة اسباب غير السببين اللذين دعوا اليونان او غيرهم الى وضعها . لأن العرب من اكثر الأمم فتحاً وغزواً ، وقد تفرقوا بعد الاسلام في اربعة اقطار المسكونة . وهم – وخصوصاً اهل الحجاز - كانوا تجاراً من زمن الجاهلية ثم اتسعت تجارتهم في الاسلام باتساع ملكتهم. اما الاسباب الثلاثة التي يمتاز بها العرب على سواهم: فأولها الحج ، لان المسلمين على اختلاف بلادهم واقاليمهم يحجون الى مكة والحج فريضة على المسلم ولوكان في الهند او الصين او او غيرهما ، والقدوم الى مكة يستلزم معرفة الطرق والمنازل. وثانيها الرحلة في طلب العلم ، فقد رأيت فيما تقدم ان المسلمين كانوا يرحلون في طلب العلم الى سائر الامصار الاسلامية ، والرحلة تستازم معرفة الاماكن والمناطق . ولذلك كان اول ما الفه العرب في الجغرافية من عند انفسهم ذكر الاماكن العربية والمنازل البدوية . واول من الف في ذلك رواة الأدب والشعر ، كالاصمعي والسكوني ، ثم الفوا في بلاد العرب كلها كما فعل الهمذاني في جزيرة العرب وابو الأشعث الكندي في جبال تهامة(١) وغيره . والسبب الثالث ان العرب فتحوا العالم واختلفوا في طرق الفتح باختلاف البلاد بين ان تكون قد فتحت صلحاً او عنوة او اماناً او قوة ، ولكل من فعل ذلك حكم في قسمة الفيء واخذ الجزية وتناول الخراج واجتناء المقاطعات والمصالحات وانالة التسويفاتوالاقطاعات لايسع الفقهاء جهلها فضلًا عن الأمراء. فأصبح علم ذلك عندهم من قبيل الدين ، ولا يتوصل اليـــ إلا بالتاريخ والجغرافية .

ولما ترجمت الجغرافية الى العربية واطلع العرب عليها اخذوا في تأليف الكتب على مثالها ، وتوسعوا في ذلك وزادوا عليه ما عرفوه من قبل . ولم يكتفوا بالنقل والسماع ،

۱ – معجم یاقوت ۷ ج ۱ .

ولكنهم ركبوا البحار وجابوا الاقطار شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ، وكتبوا ما شاهدوه او تحققوه وصححوا كثيراً من اخطاء بطليموس . والظاهر ان علم الجغرافية عند العرب لم ينضج إلا في القرن الرابع للهجرة ، فتهافت الناس على التأليف فيه تهافتهم على تأليف التاريخ العام في ذلك القرن .

وأول من دون الجغرافية منهم على نحو ما عند اليونان الشيخ ابو زيد البلخي ، الف في اول القرن الرابع كتاباً في الجغرافية سماه « صور الاقاليم » ذكر فيه أمثلة منها بعد ان قسمها الى عشرين جزءاً ، ثم شرح كل مثال ولكنه اختصره وترك كثيراً من امهات المدن . وكان من معاصريه رجل من علماء الفرس اسمه ابو اسحق الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي ، وكان مجباً للاسفار فسافر وحقق بنفسه كثيراً من البلاد والبحار والمدن وعول فيا بقي على كتاب البلخي ، والف كتاباً سماه « مسالك المالك » وهو مطبوع ومنشور . واما كتاب البلخي فقد ضاع .

وجرى الاصطخري في كتابه على تقسيم البلخي ، فجمل بلاد المسلمين عشرين قسما بدأ بديار العرب وانتهى الى ما وراء النهر (تركستان) ووصف كل قسم على حدة ، وذكر البلاد وحرفها وتجارتها وغير ذلك . ونبغ نحو ذلك الزمن ابن حوقل ، فالف كتاب « المسالك والمالك » وقد سار بنفسه ايضاً لمشاهدة البلاد . قال في مقدمة كتابه : « فبدأت سفري هذا من مدينة السلام يوم الخيس لسبع خلون من شهر رمضان سنة ٣٣١ ه » فلها أتم رحلته كتب الكتاب المذكور ووضحه بالخرائط الكثيرة ، لكل اقليم من اقاليم الاسلام خريطة او غير خريطة ، ورسم المدن والانهار والجبال والبحار والجزر وغيرها ، وتقسيمه كتقسيم الاصطخري ، والعبارة تكاد تكون واحدة في كثير من الاماكن .

ثم الف ابن الفقيه الهمذاني والمقدسي والمسعودي وغيرهم . وقد رحـــل المسعودي رحلات عديدة بلغ بها الى اقاصي الهند وذكر ما شاهده وخبره في كتبه الجغرافيـــة والتاريخية . وجميع هؤلاء من اهل القرن الرابع للهجرة وكتبهم مطبوعة الآن إلا الخرائط فقد ضاعت ولم يبق غير ذكرها او الاشارة اليها .

 كاالفوا في التاريخ ، فوضعوا المعجمات الجغرافية على احرف الهجاء ، واشهر من فعل ذلك ياقوت الحموي المتوفي سنة ٦٢٦ ه فقد الف كتاباً ضخماً سماه « معجم البلدان » أتى فيه على وصف البلدان والجبال والأودية والقيعان والقرى والحال والاوطان والبحار والأنهار والاصنام والأبداد والأوثان ، وضمن ذلك كثيراً من تراجم الناس في اثناء ذكره للبلاد التي ولدوا فيها او نسبوا اليها . فهو قاموس جغرافي تاريخي أدبي . ولأبي الفداء صاحب حماه ايضاً كتاب في تقويم البلدان ولغيره غيرها ، فضلا عن الرحلات الكثيرة التي خدم العرب بها الجغرافية ، فنكتفي بالاشارة اليها ونترك التفصيل لتاريخ آداب اللغة العربية .



# الأداب العربيّة الجاهِليّة

#### الخطابة بعد الاسلام

الخطابة والشعر من الفنون الجاهلية التي زادها الاسلام ررنقاً وبلاغة وارتقاء ، ولكن الخطابة سبقت الشعر في الارتقاء ، لحاجة المسلمين اليها في الفتوحات والغزوات ، والعرب يومئذ لا يزالون على بداوتهم ، تتأثر نفوسهم بالتصورات الشعرية سواء سبكت في قالب الخطابة او الشعر . والخطابة اقرب تناولا ، ولم يرد في القرآن ما ينفر الناس منها كا ورد في الشعر والشعراء . فكما كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم الى الشعر الذي يقيد مآثرهم ويفخم شأنهم ويهول على عدوهم ويهيب بفرسانهم ، اصبح الخطيب في الاسلام مقدماً على الشاعر لفرط حاجتهم الى الخطابة (١) في استنهاض الهمم وجمع الأحزاب وارهاب الاعداء .

والفرق بين الخطابة في الجاهلية وفي الاسلام ، ان الاسلام زادها بلاغة وحكمة بما كان يتوخاه الخطباء من مجاراة اسلوب القرآن واقتباس الآيات القرآنية ، وقد كان القرآن نحو هذا التأثير في الشعر ايضا ، ولكن الخطابة اوسع مجالاً للاقتباس . فأخذ الخطباء يرصعون خطبهم بالآيات تمثيلاً او اشارة او تهديداً ، حتى لقد يجعلون الخطبة برمتها مجموع آيات ، كما فعل مصعب بن الزبير لما قدم العراق واراد ان يحرض اهله على الطاعة لأخيه عبدالله ، فصعد المنبر وقال : « بسم الله الرحن الرحيم . طسم ، تلك آيات الكتاب المبين ، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ، ان فرعون علا في الأرض وجعل اهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ( واشار بيده نحو الشام ) ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم المحقق ونجعلهم الوارثين ( واشار بيده نحو الحجاز ) ونمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ( واشار بيده نحو العراق ) (٢٠) .

١ - اليمان والتبيين ٩٨ ج ٢ . ٢ - البيان والتبيين ٢٩ ج ٢ .

وزادت الخطابة بعد الاسلام عوة ووقعاً في النفوس بنهضة العرب للحروب وانتصارهم في اكثر مواقعها ، فازدادوا انفة وسمت نفوسهم فسما بها ذوقهم في البلاغة ، وشخدت قرائحهم بما شاهدوه من البلاد الجديدة والامم الجديدة والالسنة الجديدة ، فبلغت الخطابة عندهم مبلغاً قلما سبقهم فيه احد من الامم التي تقدمتهم بلاغة وايقاعاً وتأثيراً حتى اليونان والرومان . لا ننكر ما كان من تفوق هاتين الأمتين في الخطابة ، وما نبغ بين رجالهما من الخطباء الذين لا يشتى لهم غبار كديموستنيس واشينس وهيبريدس من خطباء اليونان ، وشيشرون ويوليوس قيصر وسالوستس ولوكيرتس من خطباء الرومان ، ولكن العرب لم يأتوا بأقل مما أتى به اولئك بلاغة ووقعا . وربماكان الخطباء في الاسلام اكثر عدداً وخطبهم اوفر وابلغ ، مع اعتبار الفرق بين الامتين لفة وخلقاً وادباً .

فقد ذكروا لديموستنيس اخطب خطباء اليونان ٢٦ خطبة نصفها منسوب اليه خطأ ، وهذه خطب الأمام علي تعد بالمثات. واما في كثرة الخطباء فالعرب كانوا في صدر الاسلام من اكثر الامم خطباء ، لأن خلفاءهم وامراءهم وقوادهم كان معظمهم من الخطباء والنساك والزهاد (١) ولا غرابة في ذلك ، لأن العرب اهل خيال وذوو نفوس حساسة ، وللبلاغه تأثير شديد في عواطفهم تقعدهم وتقيمهم . وقد كان ذلك من جملة ما ساعد على نشر الاسلام بينهم . وكثيراً ما توقف فتح البلد او الحصن على خطاب يتلوه القائد على رجاله ، فتثور فيهم النخوة وتسري في عروقهم الحاسة فيستهلكون في الدفاع او الهجوم. وفي اخبار الفتوح ادلة كثيرة لا يساعد المقام على ايرادها . ونعرف قواداً انما ساعدهم على النصر قوة عارضتهم وتأثير خطبهم في نفوس رجاله .

\* \* \*

فالحجاج بن يوسف كان خطيباً بليغاً زادته الخطابة عظمة وسطوة . كان العراق متمرداً على عبد الملك ، فلما أعجزه امره ولى عليه الحجاج ، فدخل الحجاج الكوفة وصعد المنبر متلثا متنكبا قوسه واضعاً ابهامه على فمه ، فاحتقره الناس وكادوا يرمونه بالحصى كما كانوا يفعلون في الولاة قبله . فوقف وازاح لثامه عن وجهه والقى خطبته التي قال في مطلعها :

انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني

١ ــ البيان رالتبيين ١٣٥ ج ١ .

الى ان قال:

د اما والله لأحمل الشر بثقله واحذوه بنعله وأجزيه بمثله . أما والله اني لارى رؤوساً
 قد اينعت وحان قطافها ، وكأني ارى الدماء بين العهائم واللحى :

هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم

« الا وان أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نثر كنانته فعجم عيدانها فوجدني أصلبها عوداً فوجهني اليكم .. فانكم اهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق ، طالما سعيتم في الضلالة وسننتم سنن البغي .. أما والله لألحونكم لحو العصا، ولأعضبنكم عضب السلمة، ولأقرعنكم قرع المروة ، ولأضربنكم ضرب غرائب الابل .. والله ما أخلق الا فريت ، ولا أعد الا وفيت ... النح » (١)

فما فرغ من خطبته حتى هابوه واذعنوا له ، وكان شديداً عليهم . وأمره مشهور . ومع ذلك فقد كان اذا رقى المنبر وذكر احسانه الى اهل العراق وصفحه عنهم واساءتهم اليه ، يخيل للسامع انه صادق وان اهل العراق ظالموه . . (٢) ولذلك كان الأمراء والخلفاء يخافون الخطباء كما يخافون الشعراء ، لما في اقوالهم من التأثير في تلك النفوس الحساسة .

واذا رجعت الى حوادث الفتح او جمع الاحزاب او اخماد الثورات رأيت عجبا ، وأول ثورة كادت تهب في الاسلام لما بلغ أهل المدينة موت النبي (صلعم) فهاجوا حسى خاف الصحابة سوء العاقبة ، فقام أبو بكر خطيباً فقال : « أيها الناس ، ان يكن محمد قد مات فان الله حي لم يمت ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) وقد علمتم أني أكثركم قتبا في بر ، رجارية في بحر ، فأقروا أميركم وانا ضامن ان لم يتم الأمر ان أردها عليكم » (٣) فهذه الكلمات القليلة كانت كافية لاخماد تلك الثورة .

\* \* \*

وقس على ذلك خطبته في السقيفة ، وخطب من تولى بعده من الخلفاء الراشدين ، واخطبهم بلا خلاف علي بن ابي طالب، ، وفي كتاب « نهج البلاغة » المنشور بين ظهرانينا

١ ــ العقد الفريد ٧ ج ٣ وغيره . ٢ -- البيان والتبيين ٢٠ ج ١ .

٣ ــ البيان والتبيين ١٢٢ ج ١ والشهرستاني ١١ ج ١ .

اكبر شاهد على ذلك ، وإن لم تصح نسبة كل تلك الخطب اليه ، فاكثرها من اقواله ، وفيها المثلة على كل ضروب الخطب ، ومنهما الدينية والادبية والعلمية والحاسية والفخرية .

وكان أكثر الخلفاء يخطبون، ولكنهم يتفاوتون في البلاغة وقوة العارضة، على ان تلك القوة اخذت تضعف فيهم، بعد الفراغ من الفتوح والانفياس في اسباب الترف والسكون الى الرخاء والبذخ، وتحولت من الحماسة الى المواعظ ثم الى الشكاية. وتداعى فن الخطابة بتداعي دولة العرب في الشرق، فلما قامت دولتهم في الاندلس بعثوه وقربوا الخطباء كما قربوا الشعراء، لكنهم قلما كانوا يستخدمونهم لانهاض الهمم او اخماد الفتن، لذهاب الحاجة الى ذلك بذهاب البداوة والفراغ من الفتح. على انهم كانوا اذا احتفلوا بتنصيب خليفة او بالنصر على عدو او باستقبال قادم كبير، تقدمت الخطباء للترحيب به واعظام شأنه او مثأن مقعده ووصف ما تهيأ له من توطيد الخلافة (١).

وأما الامراء والقواد فكانوا يخطبون في الجند قبل الاغارة على العدو فيحرضونهم على الثبات . وكثيراً ما كانت الخطبة سبباً للنصر ، كخطبة خالد بن الوليد في وقعة اليرموك، وخطبة المغيرة في وقعة القادسية ، وخطبة خليد بن المنذر في غزوة فارس، وخطبة طارق ابن زياد في فتح الاندلس ، ونحو ذلك بما لا تسعه الجحلدات .

ناهيك بشيوع الخطابة في القبائل على اختلاف اصقاعها كهاكانت في الجاهلية . وكانت ترد الوفود الى المدينة او دمشق او بغداد او غيرها من عواصم المسلمين لتهنئة الخليفة او استنفاره او استنجاده او استجدائه . وكان شباب الكتاب اذا قدم الوفد حضروا لاستاع بلاغة خطبائهم ، لشيوع حب الخطابة فيهم (٢) ولاقتباس اساليب البلاغة منهم .

موبعد من قبيل الخطابة عند العرب البلاغة في المكاتبات ، فقد كان الخلفاء وخصوصاً في صدر الاسلام اذا كاتبوا اميراً في امر تعمدوا البلاغة كأنهم واقفون على منبر الخطابة ، والغالب في قوى العارضة في الخطابة ان يكون بليغاً في الكتابة . وقد مر الكلام على ذلك .

١ - نفح الطيب ١٧٥ ج ١ . ٢ - المقد الفريد ٢٧٧ ج ٢

## الشعر بعد الاسلام

## لشمر وبنو أمية :

ولما ظهر الاسلام ودهش العرب بأساليب القرآن وبالنبوة والوحي ، واشتغلوا بالغزو الفتح ونشر الاسلام ، انصرفت قرائحهم الشعرية الى الخطابة لحاجتهم اليها في استنهاض لهمم وتحريك الخواطر للجهاد واستحثاث القلوب على العبادة . فانقضى عصر الراشدين والعرب في شاغل عن الشعر ، حتى اذا طمع بنو أمية في الخلافة مع كثرة المطالبين بها من أهل البيت واحتاجوا الى من يؤيدهم ، استنفروا الناس لنصرتهم وابتاعوا الاحزاب الأموال واستخدموهم بالدهاء ، فكان الشعر في جملة ما تساعدوا به على ذلك لما قدمناه من تأثيره في النفوس . وكان خلفاؤهم يبالغون في اكرام الشعراء ، اما ليرغبوا الناس في خلافتهم او ليقطعوا ألسنتهم فيسكتوا عن هجوهم ، ولذلك عبروا عن اجازة الشاعر قطع لسانه .

فكان الخلفاء من بني أمية يرغبون الناس في الشعر ويجيزونهم بأعظم الجوائز ، على سبة الجودة في اشعارهم ومكانهم في اقسواهم ، وكانوا يطالبون اولادهم بحفظ الاشعار والآثار . على ان تحريض الناس على تعليم اولادهم الشعر بدأ في ايام عمر كا تقدم ، اما بنو مية فقد بذلوا المال والسعي في هذا السبيل. قال معاوية مؤسس دولتهم : « اجعلوا الشعر كبر همكم واكثر آدابكم (۱) وكان يبالغ في اكرام الشعراء ولو هجوه ، واقتدى به خلفاؤه رامراؤه ، حتى الحجاج فانه كان يهتم بذلك ويسأل أدباء زمانه عن اشعر الشعراء ويبحث في تفاضلهم ، واذا امتنع عليه ذلك مشافهة كاتب به اهل العلم ، كاكاتب قتيبة بن مسلم (۱) وكانوا اذا امسك الشعراء عن ابوابهم استوفدوهم واستزاروهم وغروهم بالاموال رالاكرام . ومن اكثرهم رغبة في الشعر عبدالملك بن مروان ؟ فيكان الناس في ايامه حيثا والاكرام . ومن الاشعار ويتدارسون اخبار الشعراء ".

\* \* \*

۱ - ابن خلسکان ۱۰۷ ج ۲ . ۲ - المزهر ۲۰ ع ج ۱ .

٣ ... لطائف المعارف ٧٠ .

وقد يتبادر الى الاذهان انهم كانوا يفعلون ذلك رغبة في الأدب وتنشيطاً لأهله ، لأن الشعر سجية في العرب ودولة الامويين عربية بحتة فلا يبعد ان يكون لذلك يد في الامر ، ولكن الاغلب انهم كانوا يفعلونه للاستعانة بالسنة الشعراء على مقاومة أهل البيت ، لعلمهم ان الجمهور يعتقد ان الحق في الخلافة لهؤلاء . وكثيراً ما كان الشعراء المغمورون بنعم بني أمية لا يتالكون عن التصريح بذلك في بعض الاحوال .

فالفرزدق مثلا امتدح بني امية ونال جوائزهم ، وكان متشيعاً في الباطن لبني هاشم ، والامويون يعلمون ذلك ويسترضونه . ومن جملة اخباره ان مروان بن الحكم ، وكان عاملا لمعاوية على المدينة ، بلغه عن الفرزد قول اوجب حده فطلبه ففر الفرزدق الى البصرة ، فقال الناس لمروان : « اخطأد . في فعلت ، فأنك عرضت عرضك لشاعر مضر » فوجه وراءه رسولا ومعه مائة دينار وراحلة خوفاً من هجائه . ومع ذلك اتفق ان الخليفة هشام ابن عبد الملك ذهب الى الحج ، وبينا هو في الطواف شاهد علي بن الحسين وانكره ، فسأل عنه . وكان الفرزدق حاضراً ، فنظم قصيدته المشهورة في مدح اهل البيت ومطلعها :

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحسل والحرم

ومما يدل على ان بني امية كانوا يقربون الشعراء المرض عادًد الى تأييد سلطانهم ، ان عمر بن عبدالعزيز اتقاهم واعدلهم لما اراد ان يتمثل بالخلفاء الراشدين في التقوى والزهد ، منع الشعراء من بابه واعلن انه لا يقبل الشعر ولا يقابل الشعراء من بابه واعلن انه لا يقبل الشعر ولا يقابل الشعراء أن فلم يطل حكمه ، وعاد خلفاؤه الى المباراة في اكرام الشعراء والاغداق عليهم بالاموال .

#### الشعر وبنو العباس

فلما انقضت دولة بني أمية وقامت دولة العباسيين ، عدل المنصور عن اكرام الشعراء، وكانوا قد تعودوا الوفود على الخلفاء او نيل جوائزهم ، فاصبحوا اذا اتوا المنصور منعهم من الدخول عليه اياماً ، حتى تنفد نفقاتهم ويملوا الانتظار وحاجبه يوفع امرهم اليه وهو يؤخرهم . ثم اذا اذن لهم بعد ذلك ، اشترط عليهم ان يمدحوه كاكانوا يمدحون بني أمية (٢) وكان بخيلاً عليهم ، فتغيرت قلوب الشعراء عليه ، فساعد ذلك على تباعد قلوب

١ - المقد الفريد ١٥١٥ ج ١ . ٢ - المقد الفريد ٢٢ ج ١ .

العرب عنه وميلهم الى العلويين ، فاستفحل امر محمد بن عبدالله بالمدينة وقاسى المنصور المر العذاب في اخماد ثورته . فأصبح الخلفاء بعد المنصور يتجنبون اغضاب الشعراء ويبالغون في اكرامهم . وكان الشعراء يتقربون اليهم بهجو العلويين ، وخصوصا الرشيد ، فقد كان مروان بن ابي حفصة يتقرب اليه بهجائهم (۱) وبعد ان كان الشعراء يسمون في ايام بني أمية السؤال سماهم وزيره جعفر الزوار . وبالغ المأمون في اكرامهم ، حتى كان يغضي عنهم اذا هجوه . ذكروا ان دعبلا الخزاعي الشاعر هجا ابراهيم بن المهدي ، فرفع ابراهيم امره الى المأمون ، فقال له المأمون : « لك اسوة بي ، فقد هجاني واحتملته وقال في :

او ما رأى بالأمس رأس محمد؟ قتلت اخـاك وشرفتك بمقعد واستنقذوك من الحضيض الأوهد »

أيسومني المأمون خطـــة عاجز إني من القـــوم الذين سيوفهم شادوا بذكرك بعــد طه ا، خموله

فقال ابراهيم: « زادك الله حالًا يا امير المومنين »(٢).

وتزاحم الشعراء بباب المهدي والرشيد والمأمون، ونبغ بشار بن برد العقيلي وابو نواس وابو العتاهية وغيرهم .

### الشعر ودول العرب

والشعر كما قدمنا من العلوم العربية ، فلما تغلب العنصر الأعجمي في دولة بني العباس وصارت الأمور الى ايدي الأتراك ضعف أمر الشعراء . حتى إذا قامت دولة بني حمدان ، وهم عرب ، عاد الشعر الى رونقه وتزاحم الشعراء بباب سيف الدولة ، حتى قيل أنه لم يجتمع بباب خليفة من شيوخ الشعر ونجوم الشعر ما اجتمع ببابه . وكان هو أديباً شاعراً ، فاشتهر في عصره أبو فراس والمتنبي والسري الرفاء وأبو العباس أحمد بن محمد النامي وأبو الفرج عبد الواحد الببغاء وأبو الفرج الوأواء وغيرهم .

فلما انقضت تلك الدولة العربية عـاد الشعر في الشرق الى الحمول ، وكان قد أينع في دولة بني أمية في الأندلس وراجت سوقه واتسع نطاقه وكثرت فنونه على ما سيجيء .

أما دول المسلمين غير العرب ، فقد كان فيهم من يحب الشعر ويكرم الشعراء ، ولكن

۱ - ابن خلکان ۸۹ ج ۲ . ۲ ابن خلکان ۱۷۹ ج ۱

الغالب فيهم ان يفعل الملك منهم ذلك على سبيل القدوة او المباهاة وهو لا يفهم ما يقرأه من مدائحه . ومما يضحك من هذا القبيل ان الشعراء وفدوا على يوسف بن تاشفين امير دولة المرابطين وكان من بربر قبيلة لمتونة البربرية بالمغرب ونظموا القصائد في مدحب بواسطة المعتمد بن عباد ، فلما أنشدره قصائدهم قال له المعتمد : « أيعلم أمير المسلمين ما قالوه ؟ » المعتمد بن عباد ، فلما أنشدره قصائدهم قال به المعتمد : « أيعلم أمير المسلمين ما قالوه ؟ » قال : « لا اعلم ، و لكنهم يطبون أغير . . » . ولما انصرف المعتمد الى ملك كتب الى ابن تاشفين رسالة قال في جملتها :

بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقاً اليكم ولا جفت مآقينا حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا

فلما قرىء عليه هذان البيتان قــال للقارىء: « يطلب منا جواري سودا وبيضا؟ » قال: « لا يا مولانا . . ما أراد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهاراً لأن ليالي السرور بيض ، فعاد نهاره ببعده ليلا لأن ليالي الحزن سود . . » . فقال : « والله جيد . . اكتب له في جوابه أن دموعنا تجري عليه ، ورءوسنا توجعنا من بعده ! » (١)

## جمع الشمر ورواته

لما اخذ المسلمون في تفسير القرآن واحتاجوا إلى تحقيق معاني الألفاظ ، كان الشعر في جملة ما رجعوا اليه في تحقيقها ، فاضطروا الى جمعه بالأخذ عن رواته . شرعوا في ذلك من القرن الأول للهجرة . واكثر الناس اشتغالاً بجمع الشعر اهل العراق مما يلي بلاد العرب اي في البصرة والكوفة ، وكان اهل الكوفة اجمع للشعر من اهل البصرة (٢) واول من جمع اشعار العرب وساق احاديثها حماد الراوية الديلمي الكوفي المتوفي سنة ١٥٥ هـ (٣) وخلف ابن حيان الاحمر الفرغاني مولى ابن بردة (٤) وابو عمرو العلاء وابو عبيدة والاصمعي وغيرهم، واكثرهم من رواة الادب واللغة ، وقد مر الكلام على ذلك في بابه .

وبلغ ما جمع من شعر الجاهلية عشرات الألوف من القصائد، بما لم يسمعله مثيل في أمة من الأمم كاتقدم . على ان بعض الرواة كانوا ينظمون الشعر وينسبونه الى العرب لأسباب بعتهم الى ذلك ، لكنهم لم يفعلوا في هذا النحو ما يتجاوز الأبيات القليلة . قال خلف

١ – نفح الطيب ٧٨١ ج ٢ . ٢ ج المزهر ٢٠٦ ج ٢ .

٣ - ابن خلكان ١٦٤ ج ١ . ٤ - طبقات الادباء ٢٩ .

الاحمر: « أتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعر فبخلوا علي بــــ ، فكنت أعطيهم المنحول وآخذ الصحيح ، حــتى مرضت فقلت لهم: « ويلكم ! أنا تائب الى الله .. هذا الشعر لي » فلم يقبلوا مني ، فبقي منسوباً الى العرب لهذا السبب » (١) .

وقال أبو عمرو بن العلاء: « ما زدت في شُعر العرب الابيتاً واحداً وهو:

وانكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشب والصلعا

ادخلته في جملة ابيات الاعشى » . وفعل حماد أيضاً نحو ذلك (٢) على ان العرب مـــا لبثوا ان اخذوا في تمحيص الروايات بالاسانيد ، بعد ان تعودوا ذلك في رواية الحديث .

\* \* \*

ومن عادة العرب في رواة الشعر ، انهم كانوا من ايام الجاهلية اذا نبغ الشاعر صحبه رجل يروي اشعاره ويتلوها، او يروي له اشعار غيره الشاهد او نحوه. ويغلب على الراوية ان يكون مرشحاً الشاعرية ، كأنه تلميذ يتدرب على يد استاذه يأخذ عنه. وكانت عمدتهم في الجاهلية على الحفظ ، لانهم لم يكونوا يكتبون ، فكان كثير عزة راوية جميل بثينة ، وجميل راوية هدبة بن خشرم ، وهدبة كان راوية الحطيثة ، والحطيثة راوية زهير وابنه (۳) وكان الراوية في الجاهلية واوائل الاسلام يروي المشاعر الواحد ويصحبه وينشد له ، ويعجب به اعجاب التلميذ بأساده ويناضل عنه ويفضله على سواه . فلما احتاج العرب الى جمع الشعر كثر رواته او جماعه ، وكل منهم يجمعه ويرويه لغرض . فالنحويون كانوا يمتنون بحفظ الاشعار التي يستشهد بهدا في الاعراب ، والشعراء كانوا يروون كل شعر فيه لفظ بحيون فيه الشاهد والمثل وكان فيهم من يروي اشعار المجانين ولصوص الاعراب يجدون فيه الشاهد والمثل وكان فيهم من يروي اشعار المجانين ولصوص الاعراب بحاعة بجمع كل انواع الشعر ، وهم الرواة الذين ذكرناهم ومنهم حماد وخلف وغيرها . وكانت لهم في الحفظ نوادر غريبة ، لتعود ذاكرتهم على ذلك مذ اخذ الناس في ذلك وكانت لهم في الحفظ نوادر غريبة ، لتعود ذاكرتهم على ذلك مذ اخذ الناس في ذلك العصر بتعويد حوافظهم على حفظ القرآن والحديث ، لتجنب الكتابة للاسباب التي العصر بتعويد حوافظهم على حفظ القرآن والحديث ، لتجنب الكتابة للاسباب التي المحتورة المتورة المتحود التحوية المتابة المتحود المتعرب المتحود المت

۱ - این خلکان ۲۰۸ ج ۱ . ۲ - این خلکان ۲۸۷ ج ۱ .

٣ \_ الاغاني ٧٨ ج ٧ .

قدمناها . فكان فيهم من يحفظ بضعة وعشرين الف قصيدة ، يرويها بأسانيدها ومعاني الفاظها كما تقدم. وكان للشعراء عناية خاصة في حفظ اشعار العرب وكان للشعراء عناية خاصة في حفظ اشعار العرب الاكتساب ملكة العرب فيها ، لانهم كانوا يعتقدون ان من يحفظ شعر شاعر فحل يشمر مثله ، او للجواب على ما قد يعرض عليهم من الاسئلة ، اذ كان الخلفاء والامراء في الدولة الاموية وصدر الدولة العباسية عناية كبيرة في استطلاع اشعار العرب .

#### طبقات الشعراء

العرب مطبوعون عسلى الشعر ، ولكنه يختلف فيهم معنى وأسلوباً باختلاف العصور والاقساليم . فالبدوي الذي كان ينظم القصيدة وهو يسوق بعيره في عرض البيداء لا يرى حوله الا رمسالاً أو أطلالاً ، اذا لذعته الشمس او جنه الظلام اوى الى بيت من الشعر او الوبر ، أنيسه فيه البعير والفرس وطعامه اللبن والتمر وضجيعه السيف والرمح ، يتوسد على حذر من عدو يبغته او حشرة تلسعه ، واذا واعد حبيبته فموعدها الرقمتان او العقيق فيلتقيان على أكمة او في واد ، يعبد آلهة من الحجارة او الاخشاب او يصنعها من التمر ، واذا جاع أكلها . . فالبدوي الذي هذه حاله لا يكون خياله الشعري مثل خيال رجل نشأ بين القصور الشاء والحدائق الغناء ، ولبس الحرير وتوسد الديباج وتعود ابهة الدولة وجلال الملك ، وعاشر الخلفاء والوزراء وعانى اسباب التأنق وانغمس في الترف والبذخ . فان الشعر تختلف طبقاته باختلاف هذه الاحوال . ولذلك كان الشعر الجاهلي اقرب الى الخشونة والمتانة ، مع خلوه من زخرف الكلام وأساليب الكتابة والمجاز .

فلها جاء القرآن وشاع حفظه وحفظ الأحاديث ، وعنى الناس بجمع الآداب والأمثال واستظهار احاسنها واحاسن الشعر ، نهضت طباع الناس وارتقت اذواقهم في البلاغية ورسخت ملكاتهم واتسعت تصوراتهم في الشعر والخطابة . فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم أسمى رتبة واصفى رونقا ، واقتبسوا من الفرس اساليب الاطناب . ولذلك كان الشعراء الاسلاميون اعلى طبقة في البلاغة واذواقها من شعراء الجاهلية . فشعر حسان بن ثابت وعمر ابن أبي ربيعة والحطيئة وجرير والفرزدق ونصيب وذي الرمة والأحوص ارفع طبقة في البلاغية والتفنن في اساليب التعبير من شعر النابغة وعنترة وعمرو بن كلثوم وزهير وعلقمة وطرفة (۱) كاكان الخطباء الاسلاميون احسن ديباجة وابلغ عبارة من خطباء الجاهلية .

۱ – ابن خلدرن ۲۰۰ ج ۱ .

فالجاهليون طبقة أولى، تليهم طبقة الاسلاميين الى اواخر دولة بني امية وهم المخضرمون، ثم طبقة ثالثة في الدولة العباسية هي طبقة المولدين ، تليها طبقة المحدثين . ولا يسعنا تعيين حد فاصل بين كل طبقة وما تليها ، لان كثيرين من الشعراء ادركوا اواخر احدى هذه الطبقات واوائل التي تليها . فمن شعراء الجاهلية من ادرك الاسلام ، ومن المخضرمين من ادرك زمن المولدين ، وقس على ذلك .

وانما نقسم الشعراء الى هذه الطبقات تقسيماً اجمالياً. فالطبقة الأولى شعراء الجاهلية ، والمراد بهم من كان شعره جاهلياً او نظم اكثره قبل الاسلام. ومزية الشعر الجاهلي البساطة والخشونة ، فاذا وصفوا عاطفة مثلوها بطبيعتها ، او وصفوا اسداً او بيتا او ظبياً لم يكن في عبارتهم تكلف ولا تعمل او مبالغة. واشهر اهل هذه الطبقة اصحاب المعلقات.

والطبقة الثانية ، وهي المخضرمون ، تشب الأولى من حيث بقاء اهلها على البداوة في عهد الأمويين ، ولكنها اسمى منها في البلاغة للأسباب التي قدمناها ، وعليها مسحة من الحضارة . ومن اشهر الشعراء المخضرمين حسان بن ثابت وكعب بن زهير وجرير والأخطل والفرزدق .

والطبقة الثالثة المولدون ، وشعراؤها من معاصري الرشيد والمأمون ، في عصر الزهو العباسي، عصر الترف والبذخ والتأنق والرخاء، فرقت طباعهم وارتقت اذوافهم بالمعاشرة والمخالطة ، فظهر ذلك في اشعارهم فعمدوا الى وصف الخر ومجالس الأنس وحدائق القصور ونحو ذلك . فشعر المولدين يمتاز عن الطبقتين السابقتين بالرقة والخلاعة ، واشهر المولدين بشار العقيلي وابو العتاهية وابو نواس وابو تمام رالبحتري .

وأما الطبقة الرابعة فنريد بها الشعراء الذين نبغوا بعن انتشار الفلسفة اليونانية وعلوم اليونان وشيوع علم الكلام، وفي شعر أهلهذه الطبقة صبغة فلسفية حكمية جدلية، كشعر المتنبي والمعري والشريف الرضي والصفي الحلى .

## الشعراء في الاسلام واشعارهم :

تكاثر الشعراء في العصر الاسلامي فوق تكاثرهم في العصر الجاهــــلي ، لرواج سوق الشعراء في القرون الأولى . على ان احصاءهم بالضبط غير متيسر لضياع اكثر اخبارهم ، لكننا نستدل من بعض النصوص على ان عددهم كان عظيماً جداً ، فقد ذكر ابن خلكان : « ان هرون بن على المنجم البغدادي صنف كتاب البارع في اخبار الشعراء المولدين وجمع

فيه ١٦١ شاعراً ، وافتتحه بذكر بشار العقيلي وختمه بمحمد بن عبد الملك بن صالح » ، والفترة بينها قصيرة ، وذكر المؤلف انه اقتصر على خيرة الشعراء ونخبتهم . فقس على ذلك الشعراء المخضرمين والمحدثين من اهل الطبقة الرابعة ، ناهيك بشعراء الاندلس فانهم يعدون بالمثات .

اما مقدار ما نظمه اولئك الشعراء من القصائد والدواوين فمها لا يحصيه عد ، وقد فقد معظمه في الفتن وغيرها في العصور الاسلامية الوسطى ، فنكتفي منها بجا ذكره صاحب كشف الظنون ، فانه ذكر نحو ستائة ديوان لستائة شاعر من المشاهبير ، اورد اسماءهم والقابهم وسني وفاتهم ، وهم من اهل العراق والشام وفارس وخراسات ومصر والاندلس وغيرها . ويختلف حجم هذه الدواوين ومقدار صفحاتها من الفي صفحة الى مائة وما تحتها ، وتقدير الورقة في اصطلاحهم صفحتان كل صفحة عشرون سطراً . فديوان بشار العقيلي مثلا الف ورقة في الفي صفحة أي ٥٠٠٠ ورقة ، ومسلم بن الوليد هرمة ٥٠٠ ورقة ، ومسلم بن الوليد ورقة ، وقس على ذلك(۱) .

واذا اعتبرت الدواوين التي ضاعت وفات صاحب كشف الظنون ذكرها ، والشعراء الذين لم تجمع اشعارهم ولم يكن لهم دواوين، زاد استغرابك من كثرة الشعر العربي وتعداد شعرائه بما لا تجد له مثيلًا في لغة من لغات العالم القديم او الحديث .

#### عروض الشعر

المشهور ان الخليل بن احمد المتوفي سنة ١٧٠ ه هو اول من وضع عروض الشعر العربي، اي استنبطه واخرجه الى الوجود وحصر اقسامه في خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحراً ، ثم زاد فيه الاخفش بحراً واحداً سماه الخبب(٢). ولكن الغالب ان بحور الشعر كانت معروفة من قبل ، ولولا ذلك لم يستطع العرب ضبط منظوماتهم على ما نراه في اشعارهم . ويؤيد ذلك قول الوليد بن المغيرة منكراً قول من قال ان القرآن شعر : « لقد عرفت اضرب الشعر وهزجه ورجزه وكذا وكذا فلم أره يشبه شيئاً من ذلك »(٣)فكيف يقول هذا وهو لا يعرف مجور الشعر ؟ فالظاهر ان الخليل اول من جعل العروض علما

١ - الفهرمت ١٥٩ . ٣ - ان خلكان ١٧٢ ج ١ .

٣ - المزهر ١٧٧ - ٢.

ورتبه هذا الترتيب وزاد فيه انواعاً من الشعر ليست من اوزان العرب'' وربما زادوا فيه بعد ذلك شيئاً من بحور اليونان او اساليبهم ، لأن بعض الذين كانت لهم عناية باللغية اليونانية في ذلك العصر كانوا يقابلون بين شمرها وشعر العرب . ولابن الهيثم في اوائسل القرن الحامس للهجرة رسالة في صناعة الشعر ممتزجة من اليوناني والعربي'' لم نقف عليها . على ان ابن شرشير — الشاعر المعروف بالناشىء الاكبر المتوفي سنة ٢٩٣ه – كان قد نظر في قواعد العروض وادخل عليها شبها ومثلها بغير امثلة الخليل''' .

ولا مشاحة في ان عروض الشعر ارتقت وتفرعت بتوالي القرون ، شأن كل مساهو من قبيل الاحياء ( اي كل ما هو من صنع البشر ) ، فتولد في النظم ضروب من القصائد كالاصمعات والشعر البدوى والحوراني وغيرها .

اما الاندلس فقد كان للشعر فيها تاريخ خاص لرواجه عندهم بعد اشتغال الامم الاخرى عنه ، فانهم هذبوا مناحيه وفنونه حتى بلغ التنميق فيه الغاية ، واستحدثوا الموشح ونظموا به الموشحات الاندلسية المشهورة . استبطه مقدم بن معافى القبري الاندلسي في اواخر القرن الثالث للهجرة (٤) ولما شاع التوشيع عندهم واخذ به الجهور ، لسلاسته وتنميق كلامه ، نسجت العامة من اهل الامصار على منواله ونظموا في طريقت بلغتهم الحضرية من غير ان يلتزموا فيها اعراباً ، واستحدثوا فنا سموه و الزجل ، شهره ابو بكر من قزمان القرطبي ويعرف بامام الزجالين .

ثم استحدث اهل الأمصار في المغرب فنا آخر من الشعر في اعاريض مزدوجة ، نظموه بلغتهم الحضرية وسموه وعروض البلد ، استنبطه ابن عمير الاندلسي. وشاع هذا الفن بفاس فنوعوه اصنافاً سموها : المزدوج ، والكاري ، والملعبة ، والغزل ، غيرها ، كما شاعت الآن انواع الزجل المصري في مصر ، والقريض اللبناني ، والمعنى في الشام .

وكان لعامة بغداد فن من الشعر يسمونه « المواليا » تحته فنون كثيرة ، ذكروا منها « القوما » و « كان وكان » (\*) ومنه مفرد ومنه في بيتين وغير ذلك. ثم انتقل الى الامصار وتفننوا فيه ، وهو شائع الآن في سوريا والعراق ومصر .

١ - المزهر ٢٠٢ ج ٢ . ٢ - طبقات الاطباء ١٤ ج ٢ .

٣ \_ ابن خلكان ٣٦٣ ج ١ . ٤ \_ ابن خلدون ١٥ ه او ابن الاثير ٢٨ ج ٨ .

ه ـ ان خلكان ٣٠ ج ١ .

#### الشعر والدولة

بينا في كلامنا عن الشعر في الجاهلية ما كان له من التأثير في نفوس العرب لشدة حساسيتها وسرعة تأثرها . فلما صار العرب دولة وارتقت عقولهم زاد شعورهم رقة فازدادوا حساسية وتضاعف تأثير الشعر فيهم . واتسعت دائرة ذلك التأثير باتساع دولة المسلمين واهتامهم بالشعراء واشعارهم. فقد رأيت ما كان من احتفاء بني أمية بالشعراء واستقدامهم اليهم ، وظل ذلك في صدر الدولة العباسية وفي كل دولة عربية . فاذا وف الشاعر على الخليفة او الأمير استأذن في الدخول عليه ، فاذا حل أنشد قصيدته جهاراً والخليفة وارباب مجلسه يسمعون (١) ويترنمون فيأمر الخليفة او الأمير بالجائزة وقد تتجاوز مائة الف درهم الى الف الف (١) وقد يرتب له الرواتب الشهرية ويخلع عليه الخلع ويقلده الوظائف (٣) . ومن اكثر الخلفاء سخاء على الشعراء المهدي والرشيد العباسيان والناصر والحم المستنصر الأندلسيان . ومن اسخى الأمراء خالد القسري أمير العراقين في زمن الأمويين وسيف الدولة بن حمدان .

على أن الخلفاء والأمراء عموماً كانوا يبذلون الأموال للشعراء الا نادراً ، وكانوا يعينون يوماً كل أسبوع أو كل شهر أو سنة يستقبلون فيه الشعراء لا يدخلون فيه سواهم (٤) كأنهم يريدون التفرغ للنظر في الشعر وآدابه . وكان الشعراء يتناظل وانهاض العزائم . وكان المجلس ، ولا يخفى ما يترتب على تلك المناظرة من شحذ الأذهان وانهاض العزائم . وكان الاندلسيون اكثر عناية في ذلك من سواهم : كان للمعتضد بن عباد أمير أشبيلية المتوفي سنة الاندلسيون اكثر عناية بي ذلك من سواهم : كان للمعتضد بن عباد أمير أشبيلية المتوفي سنة يوم الاثنين من كل أسبوع — يدخلون فيها على الرحب والسعة ، فاذا آن يوم الشعراء وراتب يوم الاثنين من كل أسبوع — يدخلون عليه ولا يدخل عليه سواهم . وكان للشعرء مراتب عندهم ولهم رئيس يوليه السلطان (٥) وسجل خاص يقيدون فيه اسماءهم كأنهم يعدونهم من عندهم ولهم رئيس يوليه السلطان (٥) وسجل خاص يقيدون فيه اسماءهم كأنهم يعدونهم من القراء ثم يقوم الشعراء فينشدون . ونظنهم كانوا يبالغون في اكرام الشعراء اقتداء بخلفاء بغداد ؟ كا اقتدوا بهم في كثير من آدابهم ونظمهم وسائر احوالهم .

۲ – ابن خلکان ۱۹۸ ج ۱ .

٤ – الاغاني ٤٤ ج ٩ وابن خلكان ١٦٩ ج ١ .

٦ - نفح الطيب ١٩٥٠ ج ٢ .

۱ - ابن خلکان ۷۲ ج . .

٣ ـ نفح الطيب ٧٢٩ ج ٢ .

ه ـ نفح الطيب ١١٩ ج٧.

#### الشمر والخلفاء والأمراء :

ومن اسباب رواج صناعة الشعر في الدولة العربية ان الخلفاء انفسهم كانوا ينظمون الشعر ويبحثون فيه ، ولبعضهم القصائد والمقاطيع الحسنة . ومن اشهر الخلفاء الشعراء يزيد بن معاوية ، فقد جمعوا شعره في ثلاث كراريس ذكر ابن خلكان انه قرأها وحفظ ابياتها لشدة غرامه بها (١) ولا غرابة في ذلك لأن يزيد نشأ في البادية ، ووالدته ميسون بنت بحدل الكلبية التي لم تعجبها قصور معاوية في الشام فحنت الى البادية وأنشدت الأبيات التي مطلعها :

لبيت تخفيق الأرواح فيه احب الي من قصر منيف ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف

فسمعها معاوية فطلقها ، فسارت الى اهلها في نجد وهي حامـــل بيزيد فولدته بالبادية فأرضعته سنتين (٢) هناك . ومن الخلفاء الشعراء أيضاً الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهرون الرشيد . واكثر الخلفاء العباسيين كانوا ينظمون الشعر ، واشعرهم بلا استثناء عبد الله بن المعتز المتوفي سنة ٢٩٦هـ ، ولم يتول الخلافة الا يوماً وليلة ، وكان من رجال العلم وله ديوان شعر (٣) قد طبع ونشر بمصر . وآخر من نظم الشعر منهم الراضي بالله المتوفي سنة ٣٢٩هـ فانه آخر خليفة دون له شعر ، وآخر خليفة خطب على منبر وجالس الندماء ووصل اليه العلماء (٤) .

واما الخلفاء وامراؤهم فقد نظم الشعر منهم عبد الرحمن الاوسط والمستعين بالله وقد الف الصولي كتاباً مستقلاً في اشعار خلفاء بني العباس ، فحسدهم خلفاء بني امية بالاندلس ، فكان هم الخليفة الحكم الاندلسي من يؤلف له كتاباً في بني امية مثل كتاب الصولي في بني العباس (٥) .

واذا تدبرت ما تقدم رأيت اكثر الحلفاء والأمراء عناية في الشعر اكثرهم اقتداراً على نظمه ، لأنهم كانوا يقدرون الشعر قدره . وذلك شأن العلم في الدول المطلقة ، فانما يروج فيها من الصنائع والفنون والعلوم والآداب ماكان للملوك او الأمراء رغبة فيه . فالوليد

١ - ابن خلكان ٨٠٥ ج ١ . ٢ - الدميري ٢١٨ ج ٢ .

٣ \_ ابن خلكان ٢٥٨ ج ١ . ٤ \_ الفخري ٢٥٢ .

ه \_ نفح الطيب ١٠٠٣ ج ٢ .

ابن يزيد بن عبدالملك اعطى يزيد بن منبه على قصيدة مدحه بها عن كل بيت الف درهم (١) وهو اول خليفة عد الشعر واعطى على البيت الف درهم . ويقيال نحو ذلك في سائر الخلفاء الشعراء ، وكذلك الأمراء ، فان سيف الدولة لم يرج الشعر في عصره إلا لأنه كان هو نفسه شاعر أ(١) .

فكان الغرض من تقريب الشعراء في اول دولة بني أمية سياسيا ، ثم صار أدبياً يندفع الخلفاء والأمراء اليه تلذذاً بالشعر وآدابه ولذلك كانوا يجالسون الشعراء ويقترحون عليهم نظم القصائد او الأبيات ، او يستقدمونهم للسؤال عن بيت استغلق عليهم فهمه او نسوا بعضه ، وقد يكون بينهم وبين الشاعر بعد شاسع . فقد بعث هشام بن عبدالملك بدمشق الى اميره على العراق يوسف بن عمر الثقفي ان يوجه اليه حمادا الراوية ويدفع له خسائة دينار وجملا مهريا ، فسار حماد الى الشام في ١٢ ليلة ، ولما وصلها وسأل عن سبب استقدامه قال له هشام : « خطر ببالي بيت لا اعرف قائله وهو :

## دعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في عينها ابريـــق»

فقال حماد : « يقوله عدي بن زيد العبادي » وانشده باقي القصيدة (٣) . وكثيراً ما كانوا يفعلون ذلك وهم في مجلس من مجالس الطرب لا يجوزه الشرع ، فان يزيد بن عبد الملك صاحب حبابة التي مات في سبيل تهتكه بها ، كانت تغنيه ذات ليلة وتسقيه فطرب ثم غنته :

اذا رمت عنها ساوة قال شافع من الحسن ميعاد الساو المقابر

فسألها من قائل هذا البيت فقالت: لا ادري ، فبعث الى الزهري ليستخبره وكان قد ذهب من الليل شطره ، فجاء وهو يرتعد خوفاً فلما علم السبب سري عنه (٤).

على ان الغالب في مجالسة الشعراء ان تكون لغرض أدبي ، كوصف منظر او اداة ، كا فعل الهادي اذ استقدم الشعراء اليه واقترح عليهم ان يصفوا سيفاً الهداه اليه المهدي ، وهو سيف عمرو بن معد يكرب ، فوضع السيف بين يديه وقال الشعراء : صفوه ، فنال الجائزة ابن يامين المصري (٥) .

١ - ابن الاثير ١٣٧ ج ه . ٢ - ابن خلكان ١٣٥ - ١ .

٣ - ابن خلكان ١٦٥ - ١ . ٤ - حلبة الكميت ٦٠ .

ه -- المسعودي ١٨٧ ج ٢ .

وكان الرشيد من اكثر الخلفاء بحثاً فيالشعر وقائليه فقد سأل اهل مجلسه مرة عن صدر هذا البيت : « ومن يسأل الصعلوك اين مذاهبه » فلم يعرفه احد وكان الأصمعي مريضاً لا يقدر على الجيء ، فأرسل اليه اسحق الموصلي وبعث معه الف دينار لنفقته ، فجاء الجواب ان البيت من قصيدة لأبي النشناش النهشلي ، وهذا صدره :

وسائلة اين الرحيال وسائل ومن يسأل الصعلوك اين مذاهبه(١)

وكثيراً ماكان الرشيد يعقد الجالس للبحث في معنى بيت ، وقد سأل اهل مجلسة يوماً عن معنى هذا البيت :

وكان في المجلس الكسائي والأصمعي ، فطال الجدال بينهما والخليفة يسمع (٢) واعطى الرشيد الفضل خاتماً قيمته ١٦٠٠ دينار مكافأة على احسن بيت قالته العرب في الذئب(٣) والمأمون ولى ابن الجهم ولاية من اجل بيت طلبه منه واشترط عليه ذلك أن وقس على ذلك ما كان يجري من هذا القبيل في مجالس سيف الدولة وغيره من محبي الشعر .

## تأثير الشعر في الدولة

ويقال بالاجمال ان الشعر كان عند العرب كل آدابهم ، يتناشدونه ويتسامرون به ويتذاكرون فيه ، الم يكن ذلك قاصراً على الخلفاء والأمراء او الأدباء ، ولكنه كان عاماً في الرجال والنساء. وكانوا لكثرة ما يحفظونه منه يرمزون باسم الشاعر الى بيت من أبياته مشهور بمعنى ويريدون ذلك المعنى كما اتفتى لرجل كان قاعداً على جسر بغداد فوجد امرأة بارعة في الجمال قادمة من جهة الرصافة ، فاستقبلها شاب فقال : «رحم الله علي بن الجهم». فقالت له المرأة : «رحم الله ابا العلاء المعري » وما وقفا بل سارا مشرقاً ومغرباً . قال الرجل : «فتبعت المرأة وقلت لها : والله ان لم تقولي لي ما اراد وما اردت لافضحنك ! ». قالت : أراد بعلى بن الجهم قوله :

عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى منحيث أدري ولا أدري وأردت بأبي العلاء قوله:

١ - المزهر ٨٣ ج ١ . ٢ - المزهر ٢٧٨ ج ١ .

٣ ــ النجوم الزاهرة ٢٦ ع ج ١ . ٤ ــ الاغاني ١٦ ج ١٣ .

فيا دارها بالخنف ان مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال (١) فلا غرو بمـــد ما تقدم أن رأيت للشعر تأثيراً شديداً في نفوس كبار القوم ، حتى يترتب على انشاد البيت الواحد ايقاد نار الحرب او قتل جماعة او انقاذهم من القتل.

ومن أمثلة ذلك أن أبا العباس السفاح أول خلفاء بني العباس ، لما استوثق له الأمر بالخلافة تتبع بقايا بني أمية ورجالهم ووضع السيف فيهم . ولكن جماعة من كبارهم كانوا قد استأمنوا وصاروا يحضرون مجلس السفاح ، فاتفتى مرة أن أحدهم سليان بن هشام بن عبد الملك كان في مجلس السفاح وقد أكرمه ، فدخل سديف بن ميمون الشاعر وأنشد :

لا يغرنك ما ترى من رجال ان تحت الضلوع داء دويا فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا

فالتفت سليمان وقال : قتلتني يا شيخ ! ثم أخذ سليمان فقتل . ودخل على السفاح شاعر آخر ، وقد قدم الطعام وعنده نحو سبعين رجلا من بني أمية فأنشده :

أصب م الملك ثابت الآساس بالبهاليل من بني العباس

ثم ذكر مظالم بني أمية الى أن قال:

واذكروا مصرع الحسين وزيدا وقتىلا بجانب المهراس والقتيل الذي بحران اضحى الويـــا بين غربة وتناس

فأمر بهم السفاح فضربوا بالسيوف حتى قتماوا ، وبسط النطوع عليهم وجلس فوقهم فأكل الطعام وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعًا (٢) .

ويقال نحو ذلك في القصيدة التي هاجت الرشيد لمحاربة نقفور ملك الروم ومطلعها : نقض الذي أعطيته نقفور فعليه دائرة البوار تدور (٣)

وكثيراً ما كان ينجو الرجل من القتل ببيت يمجب به الحليفة فيخلي سبيله ، وحكاية مالك بن طوق مع الرشيد مشهورة ، فانه بعد أن استوجب القتل وركع على النطع قال القصيدة التي مطلعها:

١ \_ حلبة الكميت ٩٠ . ٢ \_ الفخري ٣١٤. ٣ ــ المبيعودي ١٤٢ ج ١ .

أرى الموت بين النطع والسيف كامنا يلاحظني من حيثما أتلفت الله أن قال :

وما بي من خوف أموت وانني ولكن خوفي صبية قد تركتهم كأني أراهم حين أنمي اليهم فان عشت عاشوا آمنين بغبطة فكم قائل: لا يبعد الله داره!

لأعلم أن الموت شيء موقت وأكبادهم من حسرة تتفتت وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا أذو دالردى عنهم وإن مت موتوا وآخر جذلان يسر ويشمت

فبكى الرشيد وقال: « لقد سكت على همة وتكلمت على علم وحكمة ، وقد عفوت لك عن الصبوة ووهبتك للصبية ، فارجع الى ولدك ولا تعاود » فقال: « سمعاً وطاعة » وانصرف (١).

وكم من قائد رجع عن الهزيمة ببيت تذكره فتحمس. قال معاوية يرغب الناس في الشمر: د.. فان فيه مآثر أسلافكم ومواضع ارشادكم ، فلقد رأيتني يوم الهزيمة وقد عزمت على الفرار فما ردنى الاقول ابن الاطنابة الانصارى.

أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح » (٢) وقس على ذلك كثيراً من أمثال هذه الحوادث في الجاهلية والاسلام.



١ - فوات الوفيات ١٤٣ ج ٢ . ٢ - ابن خلكان ١٠٧ ج ٢ .

## العشائوم الدخيسكذ

فرغنا من الكلام في اقتضاه التمدن الاسلامي من العلوم الاسلامية ، وفي الأسباب التي دعت الى نشوئها ، وفي الآداب العربية الجاهلية وما بلغت اليه في الاسلام ، ونحن متقدمون فيا يلي الى الكلام في العلوم الدخيلة التي نقلها المسلمون الى العربية ، ونريد بها العلوم القديمة التي كانت شائعة عند ظهور الاسلام في المالك التي عرفها المسلمون . وهي عبارة عن خلاصة أبحاث رجال العلم والفلسفة والأدب في ممالك التمدن القديم ، على احتلاف الأمم والدول والأماكن والأصقاع في القرون المتوالية ، من أقدم أزمنة التاريخ الى أيامهم ، وفيها زبدة علوم الأشوريين والبابليين والفينيقيين والمصريين والهنود والفرس واليونان والرومان . ولا يواد بذلك ان العرب أخذوا علم كل أمة عن أهله رأسا، ولكنهم عباءوا والعلوم قد تحلبت بتوالي العصور وتفاعل العناصر ، واجتمع معظمها لليونان فبويوها ورقوها وظهرت النصرانية فأثرت فيها ، وبقي بعسها في بقسايا الدول القديمة كالفرس والكلدان والهنود وغيرهم ، بمن دانوا للمسلمين وانتشموا في خدمتهم ، فأخذوا من هؤلاء جميعاً . ولذلك كان من جملة أفضال الذمدن الاسلامي على العلم أنه جم شتات تلك العلوم من اليونانية والفارسية والهندية والكلدانية الى العربية وزاد فيها ورقاها كا سيأتي .

#### \* \* \*

فلنبحث اولاً في حال العلم والأدب في البلاد التي عرفها المسلمون ، وهو يتناول النظر في آداب اليونان والفرس والهنود والكلدان على ما يأذن به المقام . ثم نتقدم الى الكلام فيا نقله العرب من ذلك والأسباب التي دعت الى نقله .

## آداب اللغة اليونانية

أصل اليونان من القبائل الآرية التي نزحت قبل زمن التاريخ من أعالي الهند واستقرت

في الارخبيل اليوناني وما يقابله من شواطىء آسيا الصغرى حول بحر ايجه . وللشعوب الآرية آداب مشتركة وأخلاق متشابهة . فنزل اليونان هناك ومعهم كثير من معتقدات أسلافهم وعاداتهم التي نزل بها اخوانهم الآريون الى بلاد الهند ، ودونوا معظمها في كتبهم الدينية السنسكريتية ( البرهمية ) في أقدم أزمنة التاريخ .

اما اليونان فكانوا يسمون هلاس او الهيلينين ، وهم تسلات قبائل كبرى : اليونيون المونيون اليونيون في المورة وصقلية وغيرهما . وكان التمدن القديم يومئذ مزدهراً في وادي النيل ووادي الفرات ، وكان الفينيقيون جيران اليونيين براً والدوريين بحراً ، وقد استعمروا المواطىء آسيا الصغرى مما يسلي بلادهم . فاصبح اليونيون ( او اليونان الاسيويون ) على مقربة منهم ، فحمل اليهم الفينيقيون كثيراً من اسباب التمدن ، واكثره منقول عن البابليين والاشوريين والمصريين . فاقتبس اليونيون مبادىء العلم والادب كالفلك والطب والدين ، ونقلوها الى اخوانهم الدوريين في الجانب الغربي من بحر ايجه . وكان اليونانيون على الاجال اهل ذكاء ونشاط ، الشعراء والخطباء ثم الفلاسفة والعلماء والاطباء ، وجعلوا للعلم قواعد لا تزال مرعية في الشعراء والخطباء ثم الفلاسفة والعلماء والاطباء ، وجعلوا للعلم قواعد لا تزال مرعية في اكثر وجوهها اليوم .

وِيقسم تاريخ آدِاب اللغة اليونانية الى ثلاثة عصور :

(١) عصر الآداب اليونانية القديمة ، ويبتدىء قبل زمن التاريخ الى سنة ٢٥الميلاد، وهي السنة التي أمر فيها القيصر جستنيان باغلاق المدارس الوثنية في مملكة الروم .

(٢) العصر البيزنطي او القسطنطيني ، ويبتدىء سنة ٢٩٥ م وينتهي بفتــح العثانيين القسطنطينية سنة ١٤٥٣ م .

(٣) العصر الحديث ، يبتدىء بذلك الفتح ولا يزال .

ولا يهمنا في هذا المقام إلا العصر الاول وبعض الثاني .

## الآداب اليونانية القديمة من قبل التاريخ الى سنة ٢٥٥ م

وتقسم الآداب اليونانية الى ثلاثة أدوار: (١) دور الشعر وينتهي سنة ٤٧٥ قبل الميلاد (٢) دور الروايات التمثيلية والتاريخ والفلسفة من سنة ٤٧٥ – ٣٠٠ قبل الميلاد (٣) دور العلم بعد نضجه او الدور الاسكندري ، ويقسم الى عصرين : العصر اليوناني ، والعصر الروماني .

## ١ ــ الشعر اليوناني

اليونان من الامم التي استنبطت آدابها الخيالية استنباطاً ، ولم تقلد بها احداً ولا اخذتها عن احد ، وشأنهم في ذلك شأن العرب في علومهم الاسلامية وآدابهم العربية . واقدم آداب اليونان الشعر ، وقد اتقنوه واجادوا فيه من قديم الزمان ، لأن كل قبيلة منهم تولت اتقان فرع منه ، فاشتغل اليونيون في الشعر القصصي ، والايوليون في الشعر الموسيقي البسيط ، واشتغل الدوريون في اتقان هذا الشعر والتوسع فيه ، واخيراً اشتغل الاتيون Attioi و من اليونانيين في اتقان الشعر التمثيلي وسائر الفنون الخيالية ، وتطرقوا منها الى الفنون النثرية كالتاريخ والفلسفة وغيرهما ، وكانت لغات الخيالية ، وتعرفها عن بعض ، مشل اختلاف لغات قبائل العرب في عصر الجاهلية .

ويغلب على الظن ان اليونان نظموا الشعر قبل تشتت قبائلهم ، واقدم اشعارهم « اناشيد الفصول »، تليها اشعار وصفوا بها الآلهة او الحروب على شكل الحكايات المتقطعة كانوا يتناشدونها بالآلات الموسيقية . فلما تفرقوا اختص اليونيون بالشعر القصصي ، فألفوا من تلك الحكايات الملاحم ، واقدم الملاحم الالياذة والاذيسية نظمها هوميروس في القرن التاسع قبل الميلاد ، وصف بهما الايام العشرة الاخيرة من حصار طروادة .

وقد زها الشعر القصصي عند اليونان قبل سائر ضروب الشعر ، لأنه يصف وقائعهم وحروبهم . وكانوا في اوائل احوالهم مثل قبائل العرب ، وكان امراؤهم يحبون سماع اخبار اسلافهم من الابطال وانصاف الآلهة ، فحببوا الى اصحابالة. إنّح نظم تلك الاخبار

في الملاحم . وفي اواسط القرن الثامن قبل الميلاد اخذت السلطة الاستبدادية في الافول ، واخذ اليونان يتمتعون بجريتهم الشخصية استعداداً للحسكم الجهوري . فنما شعورهم الاستقلالي ، واحس كل منهم بذاتيته ، وتولد فيه الميل الى وصف عواطفه وميوله، فنظمها شعراً هو الشعر الغنائي ، واكثر المشتغلين به الايوليون والدوريون ، وله عند كل منها مميزات . واشهر نوابنغ الشعر الموسيقي عند اليونان سميونيدس وبندار . الأول يوني الاصل دوري النظم ، واكثر منظوماته في وصف احوال الحرب بين اليونان والفرس ، والثاني دوري المولد والمنشأ واسلوبه ونظمه دوريان .

# ۲ ـــ الأدب والعلم والفلسفة عند اليونان من سنة ٢٥٥ - ٣٠٠ ق ٠ م

## الادب والتاريخ

ويسمى هذا الدور ايضاً الدور الآي او الاتيكي نسبة الى اتيكا في جزائر اليونان وسكانها مزيج من اليونيين والدوريين. فبعد ان اشتغل اليونيون والايوليون والدوريون في انشاء الشعر ودونوا به اخبارهم ووصفوا حروبهم وعبروا به عن عواطفهم وعواطف ذويهم ، استحثتهم قرائحهم الوقادة الى ما يمثلون به تلك الاخبار ويشخصون به العواطف، ليراها الناس رأي العين او يشعروا بها كأنها بين جنبيهم فأحدثوا فن التمثيل (الدراما) ومنه التراجيديا والكوميديا ، واجادوا في كليها ونبغ منهم مشاهير عظام من اهل هذا الفن مما يطول بنا الكلام فيه ، وهو خارج عن موضوعنا . وانما يقال بالاجمال ان اليونان اتقنوا الشعر على اختلاف ضروبه وموضوعاته قبل ان يعتنوا بالنثر المرسل لاستغنائهم عنه بالشعر القصصي . واقدم آثارهم النثرية واكملها كتابات هيرودوتس الرحالة الشهير المتوفي سنة ٢٠٠ ق . م ، وهي بالنظر الى نثر اليونان مثل الياذة هوميروس بالنظر الى شعرهم .

على ان هيرودوتس ليس اول من كتب في النثر المرسل عندهم ، فقد ظهر قبله جماعة من العلماء دونوا به آراءهم في الفلسفة او الميثولوجيا او التاريخ او غيرها من العلوم النثرية . واما هيرودوتس فتغلب نثره على نثرهم لحسن اسلوبه واهمية الموضوعات التي كتب فيها . فقد كتب رحلته قبل سنة ٤٣١ ق . م ، وهي التاريخ المعروف باسمه ، بين

فيه اسباب الحروب التي نشبت بين الفرس واليونان في القرن السادس واول الخامس قبل الميلاد . ولا يزال كتابه فريداً في بابه الى اليوم ، ولذلك لقبوه بأبي التاريخ وبعده بقليل نشبت بين اهل اثينا واهل المورة حرب اهلية ، هي الحرب المورية او البيلوبونيسية من سنة ٤٣١ – ٤٠٤ ق . م فأرخها توسيدس ، وكان معاصراً لهيرودوتس واصغر منه . ثم ظهر جماعة من كتاب التاريخ عندهم كخينوفون وغيره ، ثم اشتغل اليونان بالخطابة ونبغ منهم ديموستنيس واشينس وهبريدس وغيرهم ، واشتغل آخرون في وضع الشرائع مثل صولون ، وآخرون بوضع قواعد اللغة او غيرها بما لا يهمنا البحث فيه هنا .

## العلم والفلسفة

وهما من نتاج الدور الآتي ، فقد ظل اليونانيون على نحو ما تقدم من الآداب الشعرية والتاريخية والادبيّ حتى تنبهت اذهانهم الى البحث في الخليقة والعلل والمعلولات بنهضة حدثت على اثر الحروب المورية المذكورة . فانها توالت ٢٧ سنة ، وفي نهايتها دخلت اثينا في حوزة اللقديمونيين Laecedomonoi واصبح الاثينيون بعد العز اذلاء، فساقتهم العبرة والمذلة الى النظر في الوجود فنهضوا نهضة فلسفية زعيمها وواضع اساسها سقراط . والحروب يغلب ان يعقبها نهضة ادبية او علمية او سياسية ، على مساقررناه في غير هذا المكان .

على ان اليونان تنبهوا الى النظر في الموجودات الطبيعية واحوالها قبل تلك النهضة ، على اثر احتكاك الافكار في اثناء حروبهم مع الفرش. وانحاكان نظرهم فيها قاصراً على تفهم نواميسها على نحو ما نعبر عنه اليوم بالطبيعيات. واقدم من وصل خبره الينا من الفلاسفة الطبيعيين طاليس المليطي ، ولد في مليطة من بلاد يونيا سنة ٦٤٠ قبل الميلاد ، وقد أخذ علمه من فينيقية ومصر وكريت ويونيا، وغلب عليه النظر في النجوم والهندسة ، وله آراء في الوجود والموجودات واصل العناصر ، ووضع كثيراً من القواعد الرياضية لاستخراج الكسوف والحسوف وقيام الاجسام المرتفعة بالنظر الى ظلها . ونبغ بعده جماعة من تلامذته وتلامذتهم ، ومنهم ارخيلاوس وهو الذي نقل الطبيعيات من يونيا الى اثينا ، وهناك تتلمذ له سقراط المولود سنة ٢٩٤ ق . م ، وفي ايام الفيلسوف حدثت الحرب الموريدة ، فامتزجت الطباع وتحاكت الافكار فهاجت القرائسح وثارت

المواطف ، واصبح الناس متضاغنين متنافسين ، وربحا كان للرجل عدو مسن قسلته واهله .

\* \* \*

فلما اصببت اثينا بالذل بعد تلك العظمة اصاب اهلها اضطراب وانكسار ، والانسان اذا اصبب بنكبة لاحيلة في دفعها اشتغل عنها بالتعليلات الفلسفية عن الوجود واصله ليخفف وطأة تلك المصبة عليه ، خصوصا في مثل ما اصببت به اثينا بعد عزها ورفعة شأنها ، واصبح اهلها بعد سقوطها يتلفتون الى الوراء آسفين وينظرون الى الامام خائفين، وقد ذهبت اسباب مفاخرتهم القديمة ولم تنتظم حكومتهم الجديدة ، فتنبهت اذهانهم وانصرفت قرائحهم الى النظر في شؤون الانسان على الجملة وشؤونهم هم على الخصوص. فكانت وجهة تلك النهضة الادب والفلسفة ، فدخل القرن الرابع قبل الميلاد والناس يتناقلون آراء بعض المتقدمين من العلماء على ما يوافق احوالهم ، ونفوسهم تشتاق الى الزيادة .

#### سقراط

وكان الناس في ذلك اذ نبغ سقراط الحكيم ، ورأى النظر في الفلسفة الطبيعية لا يجدي نفعاً في تلك الاحوال ، فانصرفت عنايته الى الفلسفة الادبية فدرسها جيداً ، وخلصها بماكان يعتورها من الرموز والغوامض ، وطبقها على حاجات الاثينيين يومئذ ، وقسم شرائعه الى ما يتعلق بالانسان من حيث هو انسان ، والى ما يتعلق به من حيث هو أب ومدبر ، والى ما يتعلق به من حيث هو عضو في الجماعة ، وذهب الى خلودالنفس. ويعتبره اليونانيون واضع الفلسفة الادبية العلمية ، او هو محول الفلسفة القديمة من الخيال الى العمل ، قال شيشرون : « ان سقراط انزل الفلسفة من الساء الى الارض ، .

ويندر ان ينجو النوابغ واصحاب الآراء الجديدة من حساد يتمنون اذيتهم او يسعون فيها . وقد كان في تعاليم سقراط ما يخالف اعتقاد الاثينيين يومئذ ، فقاموا عليه واتهموه بافساد عقول الشباب وحكموا عليه بالموت ، فشرب السم ومات .

#### افلاطون

مات سقراط ولم يدون شيئًا من تعاليمه ، فدونها تلامذته من بعده، ولكنهم اختلفوا

في تفسير اقواله فانقسموا الى ثلاث فرق تعرف بالكيرينية والكلبية والاشراقية . وهذه الاخيرة اشهرها وتسمى ايضاً الافلاطونية نسبة الى صاحبها افلاطون المولود سنة ٢٨٤ قبل الميلاد . ومذهبه مقتبس من ثلاثة مذاهب قديمة افانه تبع هيرقليطس في الطبيعيات وفيثاغورس فيا وراء الطبيعة والنقليات ، وتبع سقراط في الفلسفة الادبية والاخلاق . وقال بثلاثة اصول هي : الآله ، والمادة ، والادراك . والآلهة عنده ثلاث طبقات : علويون ، ومتوسطون ، وسفليون ، وعلم بتناسخ الارواح ، وكتب افلاطون على اسلوب المحاورات ، وسيأتي ذكرها في كلامنا عما نقله المسلمون من كتب الفلسفة الى العربية .

#### ارسطو

وانقسم تلامذة افلاطون ايضاً الى فرق ، اهمها فرقة المشائين وصاحبها ارسطو الرسطوطاليس الذي اجمع العلماء على انه اقدر الفلاسفة القدماء ، ويسميه العرب المعلم الاول . ولد سنة ٣٨٤ وتوفي سنة ٣٢٢ ق . م ، وعنه نقل العرب اكثر كتب الفلسفة والمنطق . جمع ارسطو في كتبه زبدة ما بلغ اليه العلماء في عصره ببلاد اليونان من الفلسفة والعلم . أما الفلسفة فأخذها عن استاذه افلاطون، ويدخل فيها الابحاث المنطقية والعقلية والنفسية والسياسية . واما العلم ، ويراد به الحقائق المبنية على المشاهدة والاختبار كالرياضيات والطبيعيات ونحوها ، فقد كانت جملة ما طالغه من علوم القدماء وما اختبره بنفسه ، وكان غرض ارسطو ايضاح الفلسفة بالعلم واخضاع كل بحث عقلي او نظري الى النواميس الطبيعية . ولم يكن يهمه تزويتي العبارة او برقشة الالفاظ، وانماكان يهمه الغرض الاصلي من الموضوع ، فكان يبذل جهده في تجريد عبارته من الخيالات الشعرية التي مازجت فلسفة افلاطون .

فلما اظهر ارسطو فلسفته شغف الناس بها ، وكان يلقيها في اروقة حول هيكل ابولو قرب اكاديمية افلاطون ، وكان يتلو دروسه وهو يمشي هناك فسمي تلامذته المشائبين او الرواقيين . ومن حظ ارسطو ان الاسكندر المقدوني ظهر في ايامه وتتلمذ له وأمده بالاموال لأبحاثه في الطب والحيوان وغيرهما . ولما سافر الاسكندر الفتح ظل ارسطو في اثينا ، فلما جاء الخبر بموت الاسكندر سقط حزبه وفي جملتهم ارسطو . وكأن فتوح الاسكندر هزت القرائح اليونانية كما هزتها حرب المورة من قبل ، فنهضت نهضة ثانية والعقول اكثر استعداداً واقوى على الابحاث . ولا يبعد ان يكون الاسكندر قد نقل الى

اثينا بعض علوم فينيقية وبابل وفارس ، كما سيأتي ، فأدخلها ارسطو في فلسفته والف في كل موضوع عقلي وطبيعي وفلسفي ومنطقي ولغوي . ومؤلفاته كثيرة ، وينسبون اليه كتباً لم يؤلفها هو . واما الكتب التي ثبتت نسبتها الله فنحو ١٩ كتاباً ، نقـل المسلمون اكثرها الى العربية وسيأتي ذكرها .

والكتب المنسوبة اليه خطأ اكثرها في الميكانيكيات والبلاغة والادبيات والرياضيات، مما لا حاجة الى ذكره، وانما نذكر منها كتابين مشهورين له وهما: كتاب المقولات (قاطيغورياس) في المنطق، وكتاب التفسير.

قد جاء ارسطو في اواخر عصر الزهو اليوناني ، فجمع ما ولدته العقول اليونانية الى المامه من الآراء والانجاث والاختبارات في العلم والفلسفة ، ورتبها في كتب تعليمية توخى فيها الوضوح والسهوله ، فعاشت تعاليمه ادهاراً ولم تستغن عنها امة من الأمم التي تمدنت في عصر اليونان او بعدهم كالرومان والفرس والعرب وغيرهم ، ولا يزال كثير منها مرعياً الى اليوم .

## مؤلفات ارسطو

ولمؤلفات ارسطو تاريخ غريب لا بأس من ايراده: لما دنا اجله عهد بكتبه ومسوداته الى اكبر تلامذته ثيوفراستوس، وبعد ٣٥ سنة توفي هذا وقد عهد بها وبكتبه هو الى تلميذ اسمه نيليوس. فرحل هذا الى وطنه سبسس في آسيا الصغرى فبقيت عنده حتى توفي، فخاف ورثته عليها من ملك برجامس حينئذ فأخفوها في مغارة بقيت فيها ١٨٧ سنة. فلما استخرجوها في رأس المائة الأولى قبل الميلاد، وجدوا بعضها قد تهرأ بالمفونة والرطوبة والبعض الآخر اكله الدود والعث، فباعوها صفقة واحدة الى كتبي اسمه ابليكون فأرجعها الى اثينا. فلما استولى سولا الروماني على اثينا سنة ٨٦ ق. م ، كانت الميونانيين المقيمين هناك فاشتغلوا في نسخها وضبطها. واول المشتغلين في ذلك تيرانيون صاحب شيشرون. ثم تولى اندرونيكوس الرودسي تصحيحها وترميمها، ثم تناقلها الناس. فكل ما وصل الى العالم من مؤلفات ارسطو انما هو من تصحيح اندرونيكوس الذكور في اواسط القرن الاول قبل الملاد.

على انها ما لبثت ان ظهرت في العالم حتى تناولها الناس واشتغلوا فيها بين درس ونقل ,

وترجمة وتلخيص وشرح ونقد . بدأ بذلك اليونان انفسهم ،ثم الرومان فالفرس فالعرب، فأهل العصور الوسطى في اوروبا ، فأهل اوائل التمدن الحديث، وخصوصاً فلاسفة القرون الاولى لهذه النهضة . وكانت مدرسة الاسكندرية الآتي ذكرها تعلم الفلسفة بكتب ينسبونها الى ارسطو وكتبه لا تزال مدفونة . فلما فتح الرومان الاسكندرية – وكانوا قد وقفوا على نسخ اندرونيكوس – اعتمدوا عليها دون سواها واصبحت عمدة التعليم في رومية والاسكندرية على السواء . حتى ظهرت النصرانية ، فبطل تعليمها في رومية وظل في الاسكندرية . ولما سعى قياصرة الروم في ازالة الوثنية من مملكتهم ، مجثوا عن العلوم الوثنية وابطلوها ومن جملتها كتب ارسطو إلا بعض كتبه المنطقية . على انهم كانوا يعلمونها سراً، حتى جاء الاسلام وانتقل التعليم من الاسكندرية الى انطاكية ايام عمر بن عبدالعزيز، فانتقلت الى هناك وظل تعليمها محظوراً لا يتعلمها إلا بعض اليهود او الحرانيين لتقوى بها فانتقلت الى هناك وظل تعليمها محظوراً لا يتعلمها إلا بعض اليهود او الحرانيين لتقوى بها فانتقلت على النصرانية .

## الطب والنجوم

والطب ايضاً من ثمار تلك النهضه على اثر الحرب المورية ، وكان اليونان قبل ذلك يعالجون مرضاهم بالكهانة ، وينسبون الامراض الى اعمال الشياطين والعلاج الى اعمال الآلهة . وكان الفلاسفة يتكلمون في الطب باعتبار انه فرع من العلم الطبيعي ، ولم يستقل احد منهم بالبحث فيه . واول من رتب الطب وبوبه وبناه على اسس صحيحة ابقراط المتوفي سنة ٢٥٧ ق . م ، ولذلك سموه ابا الطب . وهو من نتاج الحرب المورية ، فقد نشأ في اثنائها ونبغ بعد انقضائها وسافر الى سوريا ، ولعله اطلع على طب البابلين والمصريين فاضافها الى طب اليونان والف فيه الكتب . واساس علاجه الاعتاد على الطبيعة ، وكان يفصد ويحجم ويكوي ويحقن ويشخص الامراض بالسماعة ويصف المسهلات النباتية والمعدنية . وله كتب في الطب كثيرة ، ذكروا منها ٨٧ كتاباً ولم يتبث له منها إلا نحو والمعدنية . وسيأتي ذكرها فيا نقله المسلمون من كتب الطب الى العربية . وما زالت عتب العشرين ، وسيأتي ذكرها فيا نقله المسلمون من كتب الطب الى العربية . وما زالت على عليها . ومن اشتغل من اليونانيين في ترقية العلوم الطبية بعد ابقراط ارسطو وغيره من عليها . ومن اشتغل من اليونانيين في ترقية العلوم الطبية بعد ابقراط ارسطو وغيره من الفلاسفة العظام ، فلما انشئت مدرسة الاسكندرية على عهد البطالسة كان الطب شأن كبير فيها كما سمعىء .

وعلم النجوم – او علم الفلك – قديم عند سائر الامم ، كما قد رأيت في كلامنا عن

علوم العرب قبل الاسلام . اخذ اليونان مبادىء هذا العلم عمن سبقهم من امم التمدن القديم ، على يد الفينيقيين وتوسعوا فيه من عند انفسهم . وكان النظر فيه من جملة ابجاث الفلاسفة واقدمهم طاليس المتقدم ذكره ، وقل من جاء بعده من فلاسفة اليونانيين ولم يتعرض لهذا الفن ، واشهرهم فيه انكسيمندر وانكسيمينس وانكساغوراس . وكان للقسم الايطالي من بلاد اليونان عناية كبرى في النجوم ، ومقدم فلاسفتهم فيه فيثاغورس الشهير المتوفي سنة ٥٠٠ ق . م، اخذ بعض هذا العلم من مصر وتوسع فيه وتبعه في ذلك كثيرون . ولا يكاد يخلو فيلسوف من فلاسفة اليونان من النظر في النجوم واحكامهم بما يطول شرحه . على ان هذا العلم بلغ قمة مجده في مدرسة الاسكندرية . ويقال نحو ذلك في سائر العلوم الرياضية كالحساب والهندسة ، فقد اشتغل فيها الفلاسفة لكنها لم تنضج إلا في مدرسة الاسكندرية على يد اوقليدس .

## ٣ \_ الدور الاسكندري

#### مدرسة الاسكندرية ومكتبتها

لم يكد اليونان يتخلصون من مصائبهم بالحروب المورية حسق انقض عليهم الرجل المقدوني العظيم ( الاسكندر ) فغلبهم على ما في ايديهم ، ثم عمل بهم على العالم المتمدن في ذلك العهد ، ففتح مصر وبنى فيها الاسكندرية واكتسح الشام والعراق وفارس الى بلاد الهند . فأصاب العالم بتلك الحروب هزة انتفضت لها اعصاب واختلطت عناصره ، فالتقى اليوناني بالفينيقي والمصري والفارسي والكلداني والهندي ، وتحاكت الافكار وتلامست المطامع وتقاطعت المصالح ، وكان من اقل نتائجها : اولا ، نشر علوم اليونان وآدابهم وتمدنهم في امم الأرض ، ثانيا نقل علوم الفرس والكلدان وغيرهم الى بلاد اليونان او مصر . فقد ذكروا ان الاسكندر لما فتح اصطخر عاصمة الفرس خرب ابنيتها وشوه نقوشها ونسخ ماكان مجموعاً من ذلك في الدواوين والخزائن هناك ونقله الى اللسان اليوناني والقبطي . وبعد فراغه من نسخ حاجته منه احرق ماكان مكتوباً بالفارسية ، واخذ ماكان يحتاج اليه من علم النجوم والطب والطبائع وبعث به وبسائر ما اصاب من العلوم والخزائن والعلماء الى بلاد مصر (١٠) .

١ - الفهرست ٢٣٩ .

ولما مات الاسكندر سنة ٣٢٣ق. م ، انقسمت مملكته بين قواده ، فانتقل علما اليونان من بلادهم للاقامة في مستعمراتهم الجديدة في مصر والشام والعراق ، فابتنوا المدارس في الاسكندرية وانطاكية وبيروت وغيرها، وكان حظ البطالسة في الاسكندرية اوفر من حظوظ سائر الدول اليونانية في الشرق في ترقية شؤون العلم والفلسفة . وكان بطلميوس الاول – الملقب بسوتر – اول البطالسة عادلا عبا للعلم (حكم من سنة ٣٠٣ – بطلميوس الاول – الملقب بسوتر في الفلاسفة من بلاد اليونان على اختلاف القبائل والاماكن. فاكرم وفادتهم ونشطهم في مواصلة البحث والدرس، واطلق لهم الأموال فزادوا احتراماً له ورغبة في العلم .

وكان في جملة المقربين اليه خطيب اثيني اسمه ديمتريوس فاليروس ، أشار عليه بانشاء مكتبة يجمع اليها الكتب من انحاء العالم فأجابه الى ذلك وهي مكتبة الاسكندرية الشهيرة التي بحثنا عن اسباب حرقها فيما تقدم والظاهر ان الكتب التي بعثها الاسكندر من اصطخر وغيرها وضعوها في هذه المكتبة . وديمتريوس هذا هو الذي سماه ابن القفطي « زميرة »، وسبب الفرق تصحيف في النسخ . وباشارته ايضاً انشأ سوتر المتحف او النادي Museum على هيئة مدارس اوروبا الجامعة ، يجتمع فيه العلماء والأدباء والفلاسفة للدرس والبحث ، وهو مدرسة الاسكندرية الشهيرة .

وكان البطالسة خلفاء سوتر يقتقون اثره في تنشيط العلم ، واكثرهم من العلماء وخصوصا فيلادلقوس ( من سنة ٢٨٥ – ٢٤٧ ق . م ) فانه اضاف الى المكتبة ما لم يكن فيها من كتب العلم اليونانية وغير اليونانية ، فابتاع الكتب وجمع كثيراً من مؤلفات اليهود والمصريين القدماء حق لا ينقص هذه المكتبة علم ولا خبر ، وخلفه بطلميوس اورجيتس ( سنة ٢٤٧ – ٢٢٢ ق . م ) فاضاف الى المكتبة كثيراً من كتب الأدب والشعر والتمثيل او مما وجدوه في خزائن اثينا، وفرض على كل من يقيم في الاسكندرية او يمر بها من رجال العلم أن يقدم المكتبة نسخة من كل ما يملكه من الكتب، فزهت الاسكندرية بالعلم ونبخ فيها العلماء في كل موضوع ، حتى فاقت كل ما تقدمها او عاصرها من مدن بالعلم القديم، وما زالت رافلة بالعلم والعلماء الى ظهور الاسلام، اي عبارة عن نيف وتسعائة العالم القديم، وما زالت رافلة بالعلم والعلماء الى ظهور الاسلام، اي عبارة عن نيف وتسعائة الرومان سنة ٣٠ قبل الميلاد، والثانية رومانية تبتدىء من هذه السنة وتنتهي سنة ٢٠٥، الما وكان غرضها في المدة الأولى علميا أدبيا، وغايتها ترقية العلوم اليونانية لما فتحها ابن العاص. وكان غرضها في المدة الأولى علميا أدبيا، وغايتها ترقية العلوم اليونانية لما فتحها ابن العاص. وكان غرضها في المدة الأولى علميا أدبيا، وغايتها ترقية العلوم اليونانية لما فتحها ابن العاص. وكان غرضها في المدة الأولى علميا أدبيا، وغايتها ترقية العلوم اليونانية بالمناه المينة وتنتهي سنة عمله المين غرضها في المدة الأولى علميا أدبيا، وغايتها ترقية العلوم اليونانية به المية المياه المين غرضها في المدة الأولى علميا أدبيا، وغايتها ترقية العلوم اليونانية به المينه و المياه في المدة الأولى عليا أوليا المياء والمياه و المياه في المية و المياه و الميا

وتوسيع نطاقها ، وكانت المرجع العلمي الوحيد في تلك العلوم الى اواخر القرن الثاني للميلاد ، فأخذت تتقهقر لأسباب كثيرة ، اهمها فساد الحكومة واعوجاج الحكام وظهور مدارس أخرى من نوعها في سوريا ورودس وغيرهما ، فتحولت هم رجال العلم الى بلاد العدل والحرية. فلما دخلت الاسكندرية في حوزة الرومان اتسعت شهرتها باتساع دولتهم ، ولكن رغبة رجال العلم تحولت عنها الى رومية . واتفق ظهور الديانه المسيحية واشتغال ذوي القرائح في اثباتها او نفيها . ونظراً لتوسط الاسكندرية وقربها من ميدان الجدال اتخذت مدرستها خطة فلسفية دينية . فلمدرسة الاسكندرية بهذا الاعتبار عصران : الأول ، يوناني علمي أدبي ، والثاني روماني فلسفي ديني .

## العصر الاسكندري اليوناني من سنة ٣٠٦ - ٣٠ ق.م.

زهت الاسكندرية في عصرها الأول بمن انتقل اليها من جالية اليونان، على أثر ماأصاب بلادهم من الذل بعد ذهاب استقلالهم ، وحملوا معهم كتب العلم والفلسفة والطب والشعر والأدب واللغة والتاريخ ، غير ما جمعه البطالسة من الكتب الأخرى كا تقدم ، فأقال اليونانيون في الاسكندرية على الرحب والسعة في ظل حكرمة يونانية وعادات وآداب يونانية . لكنهم كانوا قد اضاعوا انفة الاستقلال وروح الحرية ، لتقيد عواطفهم وشعائرهم بإلحكم المطلق الذي لا يقترب منه الا المتزلفون، ففسدت القرائح وضاقت العقول، فاشتغل يونانيو الأسكندرية في الشعر والحطابة والتاريخ والميثولوجيا ، لكنهم لم يجيدوا شيئاً منها مثل إجادتهم في أثينا والمورة وساقس وغيرها ، ناهيك بانصراف الأذهان الى العلموم مثل إجادتهم في أثينا والمورة وساقس وغيرها ، ناهيك بانصراف الأذهان الى العلموم من علماء الفلك والطب والهندسة والجغرافية ، وان كانت مؤلفاتهم في الفالب مبنية على مؤلفات القدماء او شهروحاً لها .

#### الرياضيات

نبغ أقليدس الصوري المولود سنة ٣٢٣ ق.م ، وقد طلب العلم في بـلاد اليونان واتقن الرياضيات بنوع خاص، وكانت الاسكندرية قد دخلت في حكم البطالسة وأفضت الحكومة الى بطليموس فيلادلفوس ، فاستقدمه اليه في جملة من استقدمهم من رجال العلم ، ووسع له الرزق وأمره بتدريس الهندسة وكان فيلادلفوس أول من تلقاها عنه ، وهناك ألف كتابه المعروف بأصول أقليدس ولا يزال عليه المعول في هذا الفن الى اليوم ، وقد نقل الى كل لفات العالم المتمدن .

ونبغ من الرياضيين بعد أقليدس أرخميدس – أو أرشميدس – الصقلي المولود سنة ٢٨٧ قبل الميلاد ، وجاء مدرسة الاسكندرية وتلقى فيها الرياضيات وعاد إلى بلاده ، وكان ملكها يحترمه فقربه اليه، وكان في حرب ضد الرومان فأعانه من علمه بما لم يستطعه القواد بسيوفهم ، ولكنه ذهب ضحية تلك المساعي ، فقتله بعض جنود الرومان في أثناء الفتح وهو لا يعرفه . ولأرخميدس اكتشافات مهمة في النواميس الطبيعية المتعلقة بالهندسة أو الحساب ، وذكروا له من الكتب كتاباً في الكرة والاسطوانة ، وآخر في تربيع الدائرة وتسبيعها والدوائر الماسة والمثلثات والخطوط المتوازية والمأخوذات والمفروضات (١).

ثم نبغ أبولونيوس المولود سنة ٢٥٠ق.م صاحب الأبحاث في قطع المخروط، وهيبارخوس المتوفي سنة ١٢٥ ق.م مؤسس الرأي الفلكي للسموات، واشتغلوا في أثناء ذلك بالجغرافية الرياضية، وأول من كتب فيهـا أراتستين المتوفي سنة ١٩٥ ق.م، وهو أول من وضع جداول أسماء الملوك الفراعنة وأول من قاس الأرض.

ثم ظهر بطليموس القلوذي الشهير في أواسط القرن الثاني بعد الميلاد ، فأخد رأي هيبارخوس وبنى عليه كتاب المجسطي الذي كان عليه المعول في مدارس العالم الى عهد غير بعيد . ومن اقوالهم : « لا يعرف كتاب ألف في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزائه غير ثلاثة : كتاب المجسطي في علم هيأة الفلك وحركات النجوم ، وكتاب أرسطوطاليس في صناعة المنطق ، وكتاب سيبويه في النحو » (٢) . ومن مؤلفات بطليموس المذكور كتاب الأربعة ، وكتاب الحرب والقتال ، وكتاب الجغرافية في المعمور وغيرها .

واشتغل علماء الاسكندرية خصوصاً برصد الأفلاك واستخراج الازياج ، وكان عندهم مرصد يرصدون منه الاجرام ، وظل هو المرصد الوحيد في العالم الى ايام الاسلام .

الطب

اما الطب فقد كان يعلم في مدرسة برجامس ، فلما زهت مدرسة الاسكندرية توجهت الانظار اليها وكثر طلبة الطب فيها ، وكانت عمدة التدريس فيها على مؤلفات ابقراط ، لكنهم اشتغلوا خصوصاً في فن التشريح حتى فاقوا فيه سائر مدارس الطب في ذلك

١ - الفهرست ٢٦٦ . ٢ عدتراجم الحكياء (خط).

العهد ، واشتهر فيها اثناء العصر اليوناني طبيبان لكل منها مذهب في الطب والعلاج وهما: هير وفيلوس ، واراسستراتس . الاول من خلقيدونة ، وتلقى العلم في مدارس اليونان واشتغل خصوصاً في التشريح ، والف كتباً وافق ابقراط في اكثرها ، ويعدونه في المنزلة الاولى بعده . اما الثاني فكان معاصراً لهير وفيلوس ، وهو من انطاكية وجاء الاسكندرية للتبحر في علم التشريح ، وله مؤلفات ذهب فيها غير مذهب هير وفيلوس ، فكان لكل لتبحر في علم التشريح ، وله مؤلفات ذهب فيها غير مذهب هيروفيلوس ينصرون ابقراط من هذين الطبيبين تلامذة يؤيدون رأيه . واصحاب هيروفيلوس ينصرون ابقراط والآخرون ضده . وظل المذهبان الى القرن الثاني بعد الميلاد ، وقد مهد الارستراتيون الطريق للتدجيل الذي شاع بعدئذ في الاجيال المظلمة .

انقضى عصر مدرسة الاسكندرية اليوناني وبعض العصر الروماني والاطباء فئتان لها مذهبان متناقضان ، حتى ظهر جالينوس القلوذي المولود في برجاموس سنه ١٣٠ م . تلقى اصول العلم على ابيه ثم شرع في درس الطب هناك ، وسافر سنة ١٥٠ م الى ازمير ، ثم قدم الى الاسكندرية لاتقان فن التشريح ، وطاف بلاداً اخرى في طلب العلم حتى عاد سنة ١٥٨ م . الى برجاموس وسافر سنة ١٦٦ الى رومية وهي آهسلة بالعلماء ، واتفق له معالجة بعض كبار القوم وشفاؤهم على يديه فذاع صيته وسمدوه « الطبيب العجيب » ، فحسده زملاؤه فرجع الى بلده سنة ١٦٨ ، ثم تمكن من الرجوع الى رومية وخدم بعض فحسده زملاؤه فرجع الى بلده سنة ١٦٨ ، ثم تمكن من الرجوع الى رومية وخدم بعض اباطرتها حتى توفي سنة ٢٠٠ م ، وله مؤلفات عديدة في الطب اشهرها يعرف بالكتب الستة عشر ، وبعضها يعرف باسماء خاصة حسب موضوعاتها ، وسيأتي ذكرها في جملة ما الستة عشر ، وبعضها يعرف باسماء خاصة حسب موضوعاتها ، وسيأتي ذكرها في جملة ما الذي نحن بصدده ، وانما ذكرناه استيفاء للكلام في تاريخ الطب .

## العصر الاسكندري الروماني من سنة ٣٠ ق . م - ٦٤٠

هو العصر الاسكندري الثاني ، ويبتدى ، في الحقيقة قبل الفتح الروماني بنصف قرن ، أي منذ دخول اثينا في حوزة الرومان في القرن الاول قبل الميلاد ، فان قائدهم « سولا » — بعد ان فتح اثينا — حمل منها الى رومية احمالاً من كتب العلم والفلسفة كما تقدم ، فانتقل العلم من ذلك الحين من اثينا الى رومية ، ولما اسس اوغسطس قيصر المكتبة الشهيرة في رومية قسمها الى قسمين : لاتيني ويوناني . ولم ترث رومية كتب اثينا فقط ولكنهاورثت علمامها وفلاسفتها ايضاً ، فاصبح اليونان انفسهم اذا ارادوا التبحر في العلم رحاوا الى رومية . وليس من شأننا الآن البحث في آداب الرومان .

فمدرسة الاسكندرية اخذت في الانحطاط قبل دخولها في حوزة الرومان؛ فلماصارت رومانية زادت ضعفاً. وكانت علومها قد تغيرت وجهتها وانحصرت في الفلسفة ، لأن الاسكندرية ما برحت منذ تأسيسها وفيها جهاعية من اليهود ، نزحوا اليها كعادتهم في الرحيل للارتزاق او فراراً من الاضطهاد ، فانسوا في الاسكندرية ترحاباً وراحية فتكاثروا . فترتب على اختلاطهم باليونان وتمازج الاذواق والابحاث تطور مهم في الفلسفة والدين ، لأن اليهود اهل توحيد ووحي وتقليد ، واليونان اهل فلسفة ومنطق وخرافات دينية ، فأدى التمازج الى التقارب وزاد ذلك بظهور النصرانية . ولما تأيدت النصرانية واعتنقها اليونان اخذوا في تطبيق فلسفتهم على الدين ، فتولد من ذلك ما يسمونه الفلسفة واعتنقها اليونان اخدوا في تطبيق فلسفتهم على الدين ، فتولد من ذلك ما يسمونه الفلسفة الافلاطونية الجديدة Neo-Pythagoric وجملة القول ان العصر الاسكندري الثاني قلما افاد العلم لأرب ابحاثه كانت غايتها فلسفية دينية .

ومما اختصت مدرسة الاسكندرية في ترقيته من العلوم: اولا التشريح، لان المصريين كانوا يفتحون الجثث لأجل تحنيطها فسهل عليهم درس فن التشريح بها. ثانياً علم الكيمياء، لأنه كان في مصر قبل دخولها في سلطة اليونان ، ولما انشئت مدرسة الاسكندرية اشتغل علماؤها في درس هذا العلم وجمعوا ماكان عند الامتين في علم واحد .

وظلت مدرسة الاسكندرية مركز التدريس في الشرق الى اواخر القرن الاول للهجرة ، حق نقله عمر بن عبدالعزيز الى مدرسة انطاكية فمدرسة حران وغيرهما من تلك الايام (١).

## العصى البيزنطي من سنة ٥٢٩ – ١٤٥٣ م

سمي هذا العصر بالبيزنطي نسبة الى بيزانتيوم (القسطنطينية) لأن آداب اللغة اليونانية هناك كان لها فيه شأن خاص ، فلا بأس من الاشارة الى ما يهمنا منه . ويقال بالاجمال أن الآداب اليونانية قلما تقدمت في تلك العاصمة ، مع ان العسلم كان في خزائنها كما كان في خزائنها كما كان في خزائنها كما كان في خزائن الاسكندرية ، وخصوصاً بعد موت جستنيان . فلما قامت الخصومة على الايقونات كان من جملة نتائجها اعدام الكتب واهمال العلم ، وافتصر النوابغ فيها على ما لا يحتاج الى مواهب خاصة ، او الى بحث او نظر، فكانوا اذا نشأ أحد القياصرة واراد التشبه بمنشطى

١ - طبقات الاطباء ١١٦ ج ١ .

العلم القدماء رغب الناس في المطالعة والتأليف . وتأليفهم عبارة عن تلخيص القديم أو شرحه أو جمعه على شكل الموسوعات ، وقد يفعل القيصر نفسه ذلك . فان قسطنطين السابع ( ٩٠٥ – ٩٥٩ م ) كان محباً للعلم مشتغلا بالتأليف ، فألف كتباً متسلسلة في تاريخ السابع ونظامها . وكذلك كانوا يفعلون في سائر الموضوعات الأدبية ، كالتاريخ والشعر واللغة ، بدون نقد ولا نظر كما فعل مؤلفو العرب بعد ذلك مثل هذه الحال . اما الفلسفة فتحولت عندهم الى اللاهوت، لان علماء النصرانية استخدموا الأدلة الفلسفية لاثبات بعض العقائد او الآراء الدينية في مجادلاتهم او في مواعظهم ، على نحو ما قدمناه عن الفلسفة الافلاطونية الجديدة . وممن اشتهر في هذا الشأن يوحنا الدمشقي (٧١٨ – ٧٤١م) صاحب المؤلفات الكثيرة في الدين والفلسفة وغيره مما لا حاجة بنا الى ذكره .

## آداب اللغة الفارسية قبل الاسلام

الفرس من الشعوب الآرية اخوان الهنود واليونان ، وهم امة قديمة حاربت اليونان قبل المسيح ببضعة قرون ، فجردت على بلادهم جيشاً قد يمتنع على اعظم دول الأرض اليوم حشده ونقدله بمهاته ومؤونته من اواسط آسيا الى البحر الابيض ، فكيف منذ بضعة وعشرين قرنا ؟ فالدولة التي هذا مبلغ قوتها لا تخلو من ادب وعلم ، والفرس اهل ذكاء وتعقل ، وفيهم استعداد فطري لاسباب التمدن . فلا بعد من اجادتهم نظم الشعر على نحو ما فعل اخوانهم الهنود في المهابهاراتة ونحوها ، وان كان ما وصل منه الينا قليلا . ناهيك ما فعل اخوانهم الهنود في المهابهاراتة ونحوها ، وان كان ما وصل منه الينا قليلا . ناهيك بالعلوم القديمة التي هي من حبيل الطبيعيات والرياضيات كالنجوم والانواء ، فقد احرزوا شيئاً منها وخصوصاً لأنهم ورثوا البابليين والأشوريين واحتكوا باليونان وهم في ابان تمدنهم واختلطوا بجيرانهم الهنود . وكانوا يعرفون الكتابة وينقشونها على الأحجار باللغة الفهلوية ، ويؤيد ذلك ما جاء في كتب الأخبار عن فتح الاسكندر بلاد فارس ، وما عثر عليه في عاصمتهم اصطخر من خزائن الكتب فاستنسخها واحرقها كا تقدم ، وفيها ما كان قد جمعه الفرس من علوم الهند والصين الى تلك الأيام .

وليس ذلك كل ما كان عند الفرس من كتب العلم ، فقد عثروا في أوائل القرن الرابع للهجرة على مخابىء في رستاق جي بفارس ، هي عبارة عن أزج معقود بالحجارة فوجدوا هناك كتباً كثيرة مكتوبة في لحاء التوز ، وفيها اصناف من علوم الأوائل باللغسة

الفارسية القديمة (الفهاوية) وقد تبين من قراءتها « أن طهمورث الملك المحب للعلوم والعلماء خاف الأمطار على كتب العلم فأو دعها ذلك الرستاق » وهي كتب نفيسة في علم النجوم وعلل حركاتها بما كان عند الفرس والروم والكلدان (١) . وعثروا نحو ذلك الزمن أيضا على أزج آخر انهار فانكشف عن كتب كثيرة لم يهتد أحد الى قراءتها . والظاهر أن عادة حبس الكتب في المغارات او نحوها كانت شائعة في ذلك الزمان. قال ابن النديم : «والذي رأيته أنا بالمشاهدة أن أبا الفضل بن العميد انفذ الى هنا في سنة نيف وأربعين (وثلثائة) كتبا متقطعة اصيبت بأصفهان في سور المدينة في صناديق ، وكانت في اليونانية فاستخرجها هل هذا الشأن مثل يوحنا وغيره ، وكانت أسماء الجيش ومبلغ أرزاقهم ... النح » .

على ان الشائع من علوم الفرس لم يكن يتجاوز بعض الأشعار والأخبار وكتب العقائد والأدبان الى ايام سابور بن اردشير من الدولة الساسانية في او اسط القرن الثالث للميلاد . وفي أيامه ظهرت طائفة المانوية ، ونشبت بين سابور والروم حروب انتهت بنصرته ، وقد حمل معه عدداً كبيراً من أسراهم الى بلاده ، فأنشأ لهم في الأهواز مدينة سماها جنديسابور نسبة اليه ، وأكرم وفادتهم فحببوا اليه العلم فعمل على استرجاع علوم الفرس من اليونان او الاستعاضة بمثلها . فبعث الى بلاد اليونان فاستجلب كتب الفلسفة وأمر بنقلها الى الفارسية (٢) واختزنها في مدينته ، وأخذ الناس في نسخها ودراستها .

فلما تولى كسرى انو شروان العادل (من سنة ٥٣١ – ٥٧٨) فتح للفرسمورداً جديداً للعلم والفلسفة بماكان من اضطهاد جستينان قيصر الروم للفلاسفة الوثنيين على اثر اقفى اله الهياكل والمدارس الوثنية . وكانت الفلسفة الافلاطونية الجديدة قد نضجت ، ففر بعض اصحابها من وجه الاضطهاد وتفرقوا في العالم ، وجه منهم سبعة الى انوشروان فأكرم وفادتهم ، وامرهم بتأليف كتب الفلسفة او نقلها الى الفارسية ، فنقلوا المنطق والطب (٣) والفوا فيهما الكتب فطالعها هو ورغب الناس فيها . وعقد المجالس للبحث والمناظرة كما فعل المأمون بعده بقرنين وبعض القرن ، حتى خيل لليونان الذين جالسوا انوشروان انه من تلامذة افلاطون . والمظنون ان تلك الفلسفة كانت اساساً لتعاليم الصوفية السي نشأت بعد ذلك .

ولم يقتصر انوشروان على نقل علوم اليونان الى لسانه ولكنه نقل علوم الهنود ايضاً

١ -- الفهرست ٧٤٠ . ٢ -- ابو الفداء ٥٠ ج١ . ٣ -- الفهرست ٢٤٢ .

من السنسكريتية الى الفارسية (١) وانشأ في جنديسابور مارستانا (مستشفى ) لمعالجة المرضى وتعليم صناعة الطب ، استقدم اليه الاطباء من الهند وبلاد اليونان ، وكانوا يعلمون فيه الطبين : الهندي والابقراطي فجمع بين الحسنيين . وبلغ هذا المارستان من الشهرة ١٠ لم يسبق له مثيل ، وكان له شأن كبير بعد الاسلام كا سيأتي .

وجملة القول ان الفرس اشتغلوا قبل الاسلام في الفلسفة والطب، وتثقفت عقولهم وذاع صيتهم وكان لهم اطلاع خاص في علم النجوم واحكام الافلاك ، مما توارثوه عن اسلافهم او نقلوه عن جيرانهم . وقد زها العلم عندهم في ايام انوشروان العادل ، والعلم لا يزهو إلا في ظل العدل والحرية .

## آداب اللغة السريانية قبل الاسلام

السريان بقايا الكلدان او البابليين القدماء ، الذين أنشأوا تمدنا ووضعوا علوماً هامة ورصدوا الكواكب واخترعوا المزاول ووضعوا اسس الطب قبل الميلاد بقرون ، ثم دالت دولتهم واستولى الفرس على بلادهم فذهب علمهم بذهاب حريتهم ، حتى اذا قامت النصرانية وانتشر دعاتها في البلاد وافترقت الى طوائف ومذاهب ، كان للسريان حظ كبير من كل ذلك وكان لهم تأثير ذو شأن في تاريخ النصرانية .

وانما يهمنا في هذا المقام ماكان عندهم من العلم والفلسفة . وهم في ذلك تلامذة الميونان ، لأنهم تعلموا فلسفتهم وطبهم وسائر علومهم ، كا تعلمها الرومان قبلهم واقتبسها الفرس معهم وكما تعلمها المسلمون بعدهم . والسريان اهل ذكاء ونشاط ، فكانوا كلما اطمأنت خواطرهم من مظالم الحكام وتشويش الفاتحيين انصرفوا الى الاشتغال بالعلم ، فأنشأوا المدارس للاهوت والفلسفة واللغة ، ونقلوا علوم اليونان الى لسانهم وشرحوا بعضها ولخصوا بعضاً . ومنهم خرج اكثر الذين ترجموا العلم للعباسيين واكثرهم مسن النساطرة كما سيجيء . ونقتصر هنا على ذكر اشتغالهم بالعلم لأنفسهم .

كان للسريان فيا بين النهرين نحو خمسين مدرسة، تعلم فيها العلوم بالسريانية واليونانية،

E. Browne's Literary History of Persia, 167 – ۱ مريخ التمدن الاسلامي – ۱۰

اشهرها مدرسة الرها وفيها ابتدا السريان يشتغلون بفلسفة ارسطو في القرن الخامس للميلاد. وبعد ان تعلموها اخدوا في نقلها الى لسانهم ، فنقلوا المنطق في اواسط القرن المذكور. ثم اتم دراسة المنطق سرجيس الراس عيني الطبيب المشهور، وفي المتحف البريطاني بلندن نسخ خطية من ترجمة الايساغوجي الى السريانية ، وكذلك مقولات ارسطو لفرفوريوس، وكتاب النفس وغيرها ، وقد نشر بعضها مدن عهد قريب.

وفي اوائل القرن السابع للميلاد اشتهرت مدرسة قنسرين على الفرات بتعليم فلسفة اليونان باللغة اليونانية ، وتخرج منها جماعية كبيرة من السريان وفي جملتهم الاسقف ساويوس ، فقد انقطع فيها لدرس الفلسفة والرياضيات واللاهوت . ولما تمكن من تلك العلوم نقل بعضها الى السريانية ، ولا تزال بعض ترجهاته في الفلسفة محفوظة في المتحف البريطاني . وقد اتمها بعده تلميذه يعقوب الرهاوي واضع علم النحو السرياني ومن تلامذة اثناسيوس جورجيوس المعروف باسقف العرب ( ٢٨٦ م ) فقد ترجم بعض كتبارسطو . واشتغل جماعة آخرون في ترجمة كتب افلاطون وفيثاغورس وغيرهما مما يطول شرحه . واشتهرت هناك مدارس اخرى كمدرسة نصيبين التي كان عدد تلامذتها نحو ثمانمائة ، وكانت تعلم فيها كل العلوم العقلية والنقلية .

اما الطب فقد كان لهم فيه حظ وافر على اثر انشاء مارستان جنديسابور ، واشتهر فيهم من اهل هذه الصناعة كثيرون ، منهم سرجيس الراس عيني المتقدم ذكره ، واتاتوس الامدي ، وسمعان الطيبوتي ، والاسقف غريغوريوس ، والبطريرك ثيودوسيوس، وغيرهم من الاطباء الذين ادركوا الدولة العباسية وخدموها .

وقد نقل اطباء السريان كثيراً من كتب الطب اليوناني الى السرياني ، حتى في اثناء اشتغالهم بنقلها الى العربية ، لانهم كانوا كثيراً ما ينقلونها الى السريانية فقط او الى السريانية والعربية معاً . فسرجيس ترجم بعض كتب جالينوس الى السريانية ، ثم نقلها في الاسلام موسى بن خالد الى العربية (١) والطيبوتي الف في اواخر القرن السابع للميلاد كتاباً في الطب وترجم غير كتاب ، ناهيك عما كان من مؤلفات آل مختيشوع وآل حنين وغيرهما .

١ – طبقات الاطباء ١٨٩ ج ١ .

ولهم في النجوم مؤلفات كثيرة ، لتسلسل هذا العلم فيهم عن آبائهم الكلدانيين ، فان البرديصاني له كتاب في النجوم لم يصل الينا غير خبره ، وألف الرأس عيني في تأثير القمر وحركة الشمس وألف السبكتي في صور الأبراج . وممسن ألف في النجوم أيضاً يعقوب الرهاوي المتقدم ذكره، وداود البيت رباني وموسى بن كيفا وعمونيل البرشهاري وغيرهم.

واشتغل السريان أيضا في الكيمياء والحساب والرياضيات ، فضلا عسن اشتغالهم في لغتهم وضبط قواعدها وحركاتها . والمشهور أنهم اقتبسوا قواعد النحو عن اليونان ، وحركات احرفهم عبارة عن احرف يونانية صغيرة توضع فوق الحروف او تحتها . وقد استغرقوا في آداب اللغة اليونانية وشعرها، فترجموا الالياذة والأوذيسية الى لسانهم. ترجمها ثيوفيل الرهاوي سنة ٨٧٥م وقد ضاعت الترجمة ولم يبق منها الا بيتان. ويقال أنهم تنبهوا لاستخدام الحروف اليونانية مكان الحركات لما أراد ناظم الالياذة ضبط الاعلام اليونانية فيها. وذلك غير النقط التي كانت تقوم عندهم مقام الحركات ، وقد تقدم ذكرها في كلامنا عن حركات الخط العربي . ولا تزال الحركات عند السريان النقط والأحرف اليونانية الى اليوم ، الأولى شائعة عند السريان الشرقيين ، والثانية عند الغربيين .

## آداب اللغة الهندية قبل الإسلام

الهنود امة قديمة ، والطبقة العليا منهم اخوان الفرس واليونسان ، وقد نظموا الملاحم ودونوا الأخبار شعراً من قديم الزمان ، ولهم آداب خاصة وتواريخ خاصة تولدت عندهم بتوالي القرون ، كما يستدل من مراجعة تواريخهم ودرس أحوالهم . حتى أنه كثيراً ما كان ملوك الفرس يستعينون بأطباء الهنود ، كما فعل انو شروان في مارستان جنديسابور ، وكما وقع للخلفاء العباسيين في أوائل نهضتهم ، فانهم كانوا يستقدمون الأطباء من الهند ويستشيرونهم في أمراضهم ، بعد ان تفرغ حيل اطباء الفرس والسريان من معالجتهم . لأن المطب الهندي طرقاً غير ما للطب اليوناني او الفارسي ، وقد اشتهر منهم عدة أطباء ألفوا في الهندية ، ونقل المسلمون بعض كتبهم الى العربية كما سيجيء ، ومنهم كنكة وصنجهل وشاناق وغيرهم .

وكانت لهم معرفة حسنة بالنجوم ومواقعها وأبراجها ، ولها أسمـــاء خاصة بلسانهم ، وكان لهم فيها ثلاثة مذاهب : مذهب الارجهير ، ومذهب الاركند ، ومذهب ثالث يقال

له بالسنسكريتية سدهنتا Siddhânta وهو عبارة عن زيج ذكروا فيه آراءهم في حركات الكواكب ، وهو الذي وصل الى العرب ونقلوه الى لسانهم وسموه السندهند . والهنود هم الذين اخترعوا الأرقام ، وعنهم اخذها العرب ، ولهم طرق خاصة في الحساب اكتسبها العرب عنهم . وكان لهم معرفة بفن الموسيقى ، ولهم فيها كتب ترجم المسلمون بعضها الى العربية وسيأتي ذكرها .

#### الخلاصة

هذه حال العلوم في العالم وبعض نواحي المملكة الاسلامية لما عزم المسلمون على نقلها الى العربية ، وقد رأيت أن أكثرها يونانية الأصل ، وضعها اليونان في ايام وثنيتهم مع ما اقتبسوه من الأمم التي تمدنت قبلهم. ثم تنوعت بالنصرانية وبانتقالها الى الفرس والسريان، على مقتضيات آداب تلك الأمم وعاداتهم .

وكان العراق على الخصوص حافلًا بالعاماء ، وفيهم الأطباء والفلاسفة والمنجمون والحساب وغيرهم ، ممن تجمعوا من بلاد فارس وما بين النهرين ، وفيهم السريان والفرس والروم والهنود . فلما اراد الخلفاء نقل تلك العلوم الى لسانهم وجدوا بين ظهرانيهم من يلي الطلب ويفي بالغرض .

\* \* \*

## العلوم الدخيلة ما الذي حملهم على طلبها :

قد رأيت فيما كتبناه عن « العرب والقرآن والاسلام » ان المسلمين كانوا يعتقدون في الصدر الأول « أن الاسلام يجب ما قبله » ، وأنه « لا ينبغي أن يتلى غير القرآن » ، وبناء على ذلك هان عليهم احراق ما عثروا عليه من كتب اليونان والفرس في الاسكندرية وفارس . ثم اشتغلوا عن طلب تلك العلوم ؟ احتاجوا اليه في صدر الاسلام من أسباب انشاء الدولة ، فأصبحوا لا عناية لهم الا بالقرآن واحكامه وما ترتب عليه من العلوم

الاسلامية في الفقه واللغة والمغازي وسير الفتح ونحو ذلك . وكان اهـل البلاد الاصليون من الروم والفرس يحببون الى الخلفاء الاشتغال بعلوم الاوائل ، وخصوصاً الطب والفلسفة وهم لا يصغون ولا يقبلون . يحكى ان ماسرجويه البصري من معاصري مروان بن الحكم كان عالماً في الطب ، وهو سرياني الجنس يهودي المذهب ، وكان في أيامه كتاب في الطب هو كناش (حاوي) من افضل الكنانيش ألفه القس أهرون بن أعين في اللغـة السريانية فنقله ماسرجويه الى العربية . فلما تولى عمر بن عبد العزيز وجد هـذا الكتاب في خزائن الكتب في الشخار الله في الكتب في الشام ، فحرضه بعضهم على اخراجه الى المسلمين للانتفاع به . فاستخار الله في ذلك اربعين يوماً ثم اخرجه الى الناس وبثه في أيديهم (۱) ويدلك ذلـك على التردد الذي استولى على الخليفة في اخراج هذا الكتاب مع انه من كتب الطب وليس الفلسفة .

ولما اتسع سلطان المسلمين وفرغوا من انشاء العلوم الاسلامية - وقد تأيدت دولتهم وذهبت عنهم السذاجة والغفلة عن الصناعات ، واخذوا في اسباب الحضارة بالحظ الوافر وتفننوا في الصناعات والعلوم - تشوقوا الى الاطلاع على العلوم الفلسفية بما سمعوه من الاساقفة والقساوسة وهان عليهم ذلك بالاسناد الى الحديث النبوي القائل: « الحكمة ضالة المؤمن ، يأخذها بمن شمعها ولا يبالي في أي وعاء خرجت » ، وقوله: «خذوا الحكمة ولو من ألسنة المشركين » (٢) ، و « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ، و « اطلبوا العلم من المهد الى اللحد » ، و « اطلبوا العلم ولو بالصين » (٣) . على انهم لم يقدموا على طلبها دفعة واحدة واغا طلبوها تدريجاً تبعاً لمقتضيات الاحوال .

## أول من اشتغل بها

اقدم من اشتغل من العرب بهذه العلوم النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي ، وهو ابن خالة النبي (صلعم) ، وكان قد رحل الى بلاد فارس وغيرها كأبيه الحارث الطبيب الشهير في عصر النبي (صلعم) ، واجتمع بالعلماء وعاشر الاحبار والرهبان وحصل من العلوم القديمة أشياء جليلة ، واطلع على علوم الفلسفة وأجزاء الحكمة وتعلم من أبيه صناعة الطب. وكان يجاري أبا سفيان في عداوة النبي (صلعم) لأنه ثقفي ، وكان بنو ثقيف حلفاء بني

١ ... تاريخ الحكماء ( خط ) ٢ ... العقد الفريد ١٦٠ ج١٠.

٣ ــ كشف الظنون ٣٩ و ٣٤ ج ١ .

أمية . فكان النضر كثير الأذى للنبي ( صلعم ) ، ينكلم فيه بأشياء كثيرة . ثم وقع النضر أسيراً في واقعة بدر ، فأمر النبي ( صلعم ) بقتله وذهب خبره (١١ .

على ان النضر اقتصر من تلك العاوم على المطالعة ولم ينقل منها شيئا الى العربية . أما أول من اشتغل في نقلها فخالد بن يزيد الأموي المتوفي سنة ٨٥ هـ حفيد معاوية الاكبر ، ويسمونه حكيم آل مروان . وكان طامعاً في الخلافة بعد وفاة أخيه معاوية الثاني ، فغلبه على ذلك مروان بن الحكم وانتقلت به الخلافة من بيت أبي سفيان الى بيت مروان . فلمايش خالد من الخلافة \_ وهو ذو مطامع وذكاء \_ انصرف ذهنه الى اكتساب العلى بالعلم . وكانت صناعة الكيمياء واثبحة يومئذ في مدرسة الاسكندرية ، فاستقدم جماعة منهم راهب رومي اسمه مريانوس طلب اليه ان يعلمه صناعة الكيمياء ، فلما تعلمها أمر بنقلها الى العربية ، فنقلها له رجل اسمه اصطفان القديم (٢) وهذا أول نقل في الاسلام من لفة الى لغة .

وكان خالد راغبًا في علم النجوم ايضًا ، وأنفق الاموال في طلبه واستحضار آلاته ، ولعلهم ترجموا له شيئًا منه لم يصلنا خبره. على ان بعض الذين اطلعوا على مكتبة القاهرة في اواسط القرن الرابع للهجرة شاهدوا فيها كرة من السلم على بطليموس وعليها مكتوب : « حملت هذه الكرة من الامير خالد بن يزيد بن معاوية » (٣).

ويلي نقل خالد للكيمياء نقل ماسرجويه – او ماسرجيس المتقدم ذكره – لكناش أهرون من السرياني الى العربي ، وهو ثلاثون مقالة زاد عليها ماسرجويه مقالتين (٤) .

١ \_ طبقات الاطباء ١١٣ ج ١ . ٢ \_ الفهرست ٢٤٢ و ٢٤٤ .

٣ - تراجم الحكماء . ٤ - طبقات الأطباء ١٠٩ - ١ .

# نَقْل العُلوم في العَصرالعَيَّاسي

### المنصور والنجوم والطب

اول الخلفاء العباسيين السفاح ، ولم يعن بشيء من العلم لقصر مدة حكمه . ثم افضت الخلافة الى اخيه المنصور ( سنة ١٣٦ – ١٥٨ هـ ) وكان شديداً حازماً كثرت في ايامه الفتوح فاضطر الى حروب كثيرة ، وقد طالت مدة حكمه لكنه قضى معظمها في تثبيت دعائم دولته وبناء مدينته « بغداد » .

### النجوم

وكان المنصور مع براعته في الفقه ميالا الى التنجم لا يكاد يعمل عمل إلا استشار المنجمين فيه ، وهو اول خليفة قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم (١) واقتدى به اكثر الذين خلقوه . وكانت صناعة النجوم رائجة عند الفرس ، ونبغ فيها جماعة تقربوا بها اليه اشهرهم نوبخت المنجم الفارسي كان بجوسيا واسلم على يده ، وكان بارعافي اقترانات الكواكب وحوادثها ، وكان يصحب المنصور حيثا توجه . ولما ضعف عن خدمته قال له المنصور: داحضر ولدك ليقوم مقامك » فأحضره وهو ابو سهل بن نوبخت (٢) وتوالى آل نوبخت في خدمة العباسيين ، وترجموا لهم كتبا في الكواكب واحكامها ، وكانوا فضلاء ولهم رأي ومشاركة في علوم الاوائل .

وخدم المنصور ايضاً في النجوم ابراهيم الفزاري المنجم وابنه محمد ، وعلي بن عيسى الاسطرلابي المنجم (٣) . ونظراً لكلف المنصور بحركات الكواكب وحبه الاطلاع عليها قصده اصحابها من بلاد فارس والهند والروم ، وفي جملتهم رجل من الهند بارع في حساب

١ - المسعودي ٣٦٤ ج ٢ . ٢ - ابو الفرج ٢١٦ .

٣ .. المسعودي ٢٦٤ ج ٢ .

السدهنتا المتقدم ذكره سنة ١٥٦ هـ وعرض عليه كتاباً في النجوم مع تعاديل معمولة على مذاهب الهند ، فامر المنصور ان ينقل هذا الكتاب الى العربية ، وان يؤلف فيه كتاب يتخذه العرب اصلا في حركات الكواكب ، فتولى ذلك محمد بن ابراهيم الفزاري وعمل منه كتاباً سماه المنجمون « السند هند الكبير » وظل اهل ذلك الزمان يعملون به الى الحام المأمون (١).

فاهتم الناس من ذلك الحين بعلم النجوم ومتعلقاتها ، وجرهم النظر في الافلاك الى الهندسة ، فكتب المنصور الى ملك الروم ان يبعث اليه بكتب التعاليم مترجمة ، فبعث اليه بكتاب اقليدس وبعض كتب الطبيعيات (٢) ولعل المجسطي من جملتها ، لأنه في النجوم . والظاهر ان ترجمة هذه الكتب لم تكن مضبوطة ، لأننا رأينا اقليدس والمجسطي في جملة ما ترجم للرشيد والمأمون . وجملة القول ان رغبة المنصور في النجوم دعت الى ترجمة بعض كتب النجوم وما يتعلق بها .

#### الطب

ومما اهتموا بنقله من العلوم الطبيعية في ايام المنصور الطب. والسبب في ذلك ان المنصور اصابه في اواخر أيامه (سنة ١٤٨ه) مرض في معدته فانقطعت شهوته ، وكان الاطباء القائمون في خدمته يعالجونه ولا يجدي علاجهم نفعاً . فجمعهم يوماً وقسال لهم : « هل تعرفون من الاطباء في سائر المدن طبيباً ماهراً ؟ » فقالوا : « ليس في وقتنا هذا احد يشبه جورجيس رئيس اطباء جنديسابور » . وهو جورجيس بن بختيشوع السرياني، فقد كان ماهراً في الطب وله فيه مصنفات باللغة السريانية ، وكان من الذكاء والفضل على خانب عظم ، حتى اصبح رئيس اطباء مارستان جنديسابور اشهر مدارس الطب في تلك الايام . فبعث المنصور في طلبه على عجل ، فلما جاء الرسول الى جورجيس اراد استمهاله فهدده بالقتل اذا ابطأ . فعهد بأمر المارستان الى ابنه بختيشوع ، واصطحب اثنين مسن تلامذته هما : ابراهيم وعيسى بن شهلا وركب الى بغداد . فلما وصل استقدمه المنصور اليه فدخل ودعا له بالفارسية والعربية . وكان جورجيس ذا هيبة ووقار وفصاحة ، فوقع عند المنصور موقعاً حسناً فأجلسه امامه وسأله بعض الاسئلة فاجابه عليها بسكون ،

١ - تراجم الحكماء (خط) . ٢ - ابن خلدون ٤٠١ ج ١ .

فازداد اعجاباً به فأخبره عن علته من ابتدائها . فقال له جورجيس : دانا ادبرك كاتحب» فخلع عليه وانزله في قصر خاص وأمر باكرامه . ورجع في الغد ونظر في قارورة الماء ( زجاجة البول ) ودبره تدبيراً لطيفاً ، فشفي ورجع الى مزاجه فازداد فرحه به ومنعه من الرجوع الى بلده . ومما زاده رغبة فيه انه رآه عفيفاً صادقاً في تدينه . وكان المنصور قد علم ان جورجيس خلف امرأته في جنديسابور وليس عنده في بغداد من يخدمه ، فأرسل اليه ثلاث جوار روميات وثلاثة آلاف دينار فقبل الدنانير ورد الجواري ، فلما عاتبه المنصور في الغد اجابه : « اننا مشر النصارى لا نتزوج إلا بامرأة واحدة ، وما دامت المرأة حية لا ناخذ غيرها »(١) فحسن موقع ذلك عند المنصور واطلق له الدخول الى حظاياه وحرمه ليطببهن ، وتعلق به تعلقاً شديداً .

وكان جورجيس محباً للتأليف كا رأيت وكان يعرف اللغة اليونانية فضلا عن السريانية والفارسية والعربية. فلها رأى وثوق المنصور به نقل له كتباً طبية من اليونانية الى العربية غير ما الفه في السريانية . اما التأليف في الطب فقد سبقه اليه اكثر الأطباء الذين خدموا المسلمين على عهد بني أمية . وكان الطبيب اذا خدمهم الف لنفسه او لولده او لأحد تلامذته كتاباً او غير كتاب في الفن الذي يتعاطاه . والغالب ان يؤلفوا الكنانيش ، كالكناش الذي الفه ثياذوق المتوفي سنة . ه ه طبيب الحجاج ، الفه لابنه والف له ايضاً كتاباً في الأدوية ومعالجتها . وتوالى آل مختيشوع في خدمةالعباسيين وخدموا الطب والعلم في ظلهم خدمة نافعة .

فالمنصور اول من عني بنقل الكتب القديمة، ولكنه اقتصر منها على النجوم والهندسة والطب. وفي ايامه ترجم ابن المقفع كليلة ودمنة . وأما الفلسفة والمنطق وسائر العلوم العقلية فترجمت في أيام المأمون. وقد ذكر صاحب الفهرست ان ابن المقفع نقل من الفارسية الى العربية كتبا في المنطق والطب كان الفرس قد نقلوها عن اليونانية . فلعله نقلها لنفسه .

### المهدي والرشيد

اما المهدي ( ١٥٨ – ١٦٩ ﻫ ) فانه اشتغلءن العلم بما ظهر في ايامه من البدع الدينية ٬

١ - طبقات الاطباء ١٢٤ ج ١ .

وما انتشر من كتب ماني وابن دميان ومرقيون بما نقله ابن المقفع وغيره وترجمت مسن الفارسية والفهاوية الى العربية ، وما صنفوه في تأييد هذه المذاهب في العربيسة ، فكثر الزنادقة وظهرت آراؤهم في الناس، فأمر المهدي اهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب لابطال تلك المذاهب . اما الهادي ، فلم تطل ايامه ولم يأت أمراً يذكر .

فلما أفضت الخلافة الى الرشيد (١٧٠ – ١٩٣٩ ) كانت الافكار قد نضجت والأذهان قد زادت تنبها الى علوم الاقدمين بما كان يتقاطر الى بغداد من الاطباء والعلماء من السريان والمفرس والهنود . وكانوا اهل تمدن وعلم كا رأيت ، وكانوا يتعلمون العربية ويعاشرون المسلمين ويباحثونهم في تلك العلوم ، والمسلمون يتهيبون من ذلك لما سبق الى اذهانهم من نحالفته للدين إلا الكتب الطبية فكانوا يرغبون في نقلها او مطالعتها . ولكن الاطباء انفسهم كانوا يومئذ من غير المسلمين، ويغلب ان يكونوا من يجي الفلسفة والمنطق، وكانوا من الجهة الثانية يخدمون الخلفاء ويجالسونهم ويعاشرونهم كأنهم بعض اهلهم كما سترى . فأدى ذلك الى ائتلاف الخلفاء بذكر الفلسفة ، واصبحوا اذا فتحوا بلداً ووجدوا فيه كتباً لا يأمرون باحراقها او اعدامها ، بل يأمرون بحملها الى عاصمتهم والاحتفاظ بها لنقلها الى لسانهم ، كما اتفق للرشيد في اثناء حربه في انقرة وعمورية وغيرهما من بسلاد للوم ، فانه عثر هناك على كتب كثيرة حملها الى بغداد و امر طبيبه يوحنا بن ماسويه بترجمتها (١) ولكنها ليست من الفلسفة في شيء واغا هي في الطب اليوناني (٢) .

وفي ايام الرشيد نقل كتاب اقليدس النقلة الاولى على يد الحجاج بن مطر ، وتسمى الهارونية تمييزاً لها عن النقلة المأمونية التي نقلها للمأمون (٣) . وفي اياسه نقل المجسطي الى المربية ، واول من عني بنقله يحيى بن خالد البرمكي ، ففسره له جماعية لم يتقنوه فندب لتفسيره ابا حسان وسلما صاحب بيت الحكمة ، فأتقناه واجتهدا في تصحيحه .

## المأمون والفلسفة والمنطق

فالكتب الفلسفية لم يقدم المسلمون على ترجمتها إلا في ايام المأمون ، لسبب متصل بالمأمون نفسه . وذلك ان المسلمين تعودوا من اول الاسلام حرية الفكر والقول والمساواة

١ - طبقات الاطباء ١٧٥ ج ١ . ٢ - ابر الفرج ٢٢٧ .

٣ ـــ الفيرست ٢٦٥ و ٢٦٨ .

فيا بينهم ، فكان اذا خطر لأحدهم رأي في خليفة او امير لا تمنعه هيبة الملك من ابداء رأيه . وكان ذلك شأنهم في الدين ، فاذا فهم احد من الآية او الحديث غير ما فهمه الآخر صرح برأيه وجادله فيه فلم ينقض عصر الصحابة حتى اخذ المسلمون يفترقون في المذاهب، ولم يدخل القرن الثاني حتى تعددت الفرق وتفرعت ، وفي جملتها المعتزلة. والمعتزلة طوائف كثيرة ، اساس مذهبهم تطبيق الاحكام العقلية على النصوص الدينية ، ولو طالعت مذاهبهم لرأيت بعضها يوافق احدث الآراء الانتقادية في الدين مع مرور الاجيسال على تمحيصها . ولذلك فهم يسمون اصحاب العدل والتوحيد .

## المأمون والاءتزال

ظهر مذهب الاعتزال في اواخر القرن الاول للهجرة ، وكثر اشياعه بسرعة لارتياح العقل الى ادلته . وقد تقدم في كلامنا عن الفقه ان المنصور اخذ بناصر اصحاب الرأي والقياس واستقدم ابا حنيفة الى بغداد ونشطه لهذه الغاية ، وظل الميل الى القياس متواصلا في بني العباس . والاعتزال اقرب المذاهب الى اصحاب الرأي ، لأن عمدة المعتزلة في اثبات مذهبهم البرهان العقلي ، ولذلك كانوا اذا رأوا رجلا مطلعاً على منطق ارسطو او اقواله في الجدل ونحوه استعانوا بما يسمعونه منه في تأييد مذهبهم ، واحتاجوا الى ذلك ، خصوصاً في ايام المهدي لدفع أقوال الزنادقة كما تقدم. فلعلهم احتاجوا الى الاستعانة بمنطق اليونان وفلسفتهم ، او شعروا باحتياجهم اليها على الاقل ، واخذوا في انشاء علم الكلام . وكان البرامكة من اصحاب الرأي ايضاً ، وفيهم ذكاء وميل الى العلم ، فاشتغلوا في ترجمة الكتب القديمة قبل المأمون (١) وكانوا يعقدون مجالس المباحثة والمجادلة في منازلهم ولكن يظهر ان الرشيد لم يكن يوافقهم على ذلك فلم يتظاهروا به .

فلما افضت الخلافة الى المأمون ( ١٩٨ – ٢١٨ هـ ) تغير وجه المسألة ، لأنه كان مع فطنته وسعة علمه شديد الميل الى القياس العقلي . وقد تعلم وتفقه وطالع ما نقل الى عهده من كتب القدماء ، فازداد رغبة في القياس والرجوع الى احكام العقل ، فتمسك بمذهب الاعتزال وقرب اليه اشياخه كأبي الهذيل العلاف وابراهيم بن سيار النظهام ، وجالس المتكلمين فتمكن من مذهب الاعتزال . فأخذ بناصر اشياعه وصرح بأقوال لم يكونوا

١ - ابن خلسكان ٥٧٥ ج ١ .

يستطيعون التصريح بها خوفاً من غضب الفقهاء ، وفي جملتها القول بخلق القرآن اي انه غير منزل . وكان المسلمون في ايام الرشيد يخافون المأمون في ذلك ، لانه ظهر فيه قبل وليه الخلافة ، وكان الفضيل بن عياض يتمنى طول عمر الرشيد لما تبين له من امر المأمون من هذا القبيل .

فلما تظاهر المأمون بالاعتزال وقال بخلق القرآن وقامت قيامة الفقهاء وعظم ذلك على غير المعتزلة وهم اكثر عدداً ولم يعد في وسعه الرجوع عن قوله فعمل على تأييده بالبرهان وجعل يعقد المجالس للمناظرة في هذا الموضوع (١). وتأييداً لصحة الجدل امر بنقل كتب الفلسفة والمنطق من اليونانية الى العربية واطلع هو عليها فقويت حجته وازداد تمسكا بالاعتزال. ولما يئس من اقناع الناس بالبرهان والقياس عمد الى العنف وبأشر ذلك في العام الأخير من حكمه وهو خارج بغداد و فكتب الى عامله فيها اسحق بن ابراهيم ان يمتحن القضاة والشهود وجميع اهل العلم بالقرآن و فمن اقر انه مخلوق محدث خلى سدله ومن أبى فلعلمه به (٢).

فالراجح عندنا ان المأمون السعة علمه وحرية فكره ورغبته في القياس العقلي لم يكن يرى بأساً على نقل علوم اليونان الى العربية وأنه بدأ بنقل كتب الفلسفة والمنطق تأييداً لمذهب الاعتزال الم معل الترجمة عامة لكل مؤلفات ارسطو في الفلسفة وغيرها. وقد ابتدأ بترجمة تلك الكتب في اعوام بضعة عشر ومائتين افتلقى المعتزلة تلك الفلسفة تلقي الظمآن لموارد الماء واقبلوا على تصفحها والتبحر فيها فاشتد ساعدهم بها (الفلسفة الافلاطونية المعتنال المسلمين الفلسفة علم الكلام (٤) كما تولد من اشتغال النصارى بها «الفلسفة الافلاطونية الجديدة ».

## المأمون ونقل الكتب

وقد ذكروا لمباشرة المأمون نقل تلك الكتب أسباباً كثيرة . قــال أبو اسحق النديم صاحب كتاب الفهرست في سبب ذلك، إن المأمون رأى في منامه أرسطوطاليس الحكيم وسأله بعض الأسئلة ، فلما نهض من منامه طلب ترجمة كتبه ، فكتب الى ملك الروم يسأله

١ - الدميري ٧٧ ج١. ٢ - ابو الفداء ٣٣ ج٧.

٣ -- المقريزي ٧٥٧ ج ٢ . ٤ - الشهرستاني ١٨ ج ١ .

الاذن في انفاذ ما يختار من كتب العلوم القديمة المدخرة ببلد الروم ، فأجابه الى ذلك بعد امتناع . فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم ، فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا، فلما حملوه اليه أمرهم بنقله فنقل (١١).

وذكر نحو ذلك ابن ابي اصيبعة صاحب طبقات الأطباء ، وابو الفرج صاحب مختصر الدول وغيرهما . والغالب في ظننا انهم نقيارا ذلك عن ابن اسحق المذكور . ومها يكن السبب ، فلا مشاحة في ان المأمون بذل جهده في استخدام التراجمة لنقل تلك الكتب وغيرها . وكان ينفق في سبيل ذلك بسخاء ، حتى اعطى وزن ما يترجم له ذهبا . وكان لشدة عنايته في النقل يضع علامته على كل كتاب يترجم له . وكان يحرض الناس على قراءة تلك الكتب ويرغبهم في تعلمها ، وكان يخلو بالحكساء ويأنس بمناظراتهم ويلتذ بمذا كراتهم (٢) .

واقتدى بالمأمون كثيرون من الهل دولته ، وجماعة من الهل الوجاهة والثروة في بغداد، فتقاطر اليها المترجمون من انحاء العراق والشام وفارس ، وفيهم النساطرة واليعاقبة والصابئة والمجوس والروم والبراهمة ، يترجمون من اليونانية والفارسية والسريانية والسنسكريتية والنبطية واللاتينية وغيرها . وكثر في بغداد الوراقون وباعة الكتب ، وتعددت مجالس الأدب والمناظرة ، واصبح هم الناس البحث والمطالعة ، وظلت تلك النهضة مستمرة بعد المأمون الى عدة من خلفائه ، حتى نقلت أهم كتب القدماء الى العربية .

## نقلة العلم في العصر العباسي

رأيت فيما تقدم ان السريان كانوا في نهضة علمية قبل الاسلام ، وأنهم أخذوا في نقل كتب اليونان الى لسانهم، ودرسوا كثيراً منها وخصوصاً الفلسفة والطب، وبرزوا في هذه الصناعة حتى تولى بعضهم رئاسة مارستان جنديسابور كما تقدم ، وان اللغة اليونانية كانت تعلم في مدارسهم . فلما انتقل كرسي الخلافة الى بلادهم ( العراق ) وعمرت بغداد بالوافدين من اطراف المملكة الاسلامية وغيرها ، كان أولئك السريانيون من جمسلة الوفود التاساللرزق ، فتعلموا لسان العرب كما نتعلم نحن لغة الانجليز اليوم لهذا السبب . وطساب لهم

١ ــ الفهرست ٣٤٣ . ٢ ــ ابو الفرج ٢٣٦ وطبقات الاطباء.

الاختلاط بالعرب – او المسلمين لما آنسوه من عدل العباسيين في اول دولتهم ، واطلاق حرية الأديان لرعاياهم ، حتى كثيراً ما كانوا يوسطونهم في فض الخلاف بين طوائفهم واساقفتهم . ولهذا السبب أيضاً انتقل جهاعة من الفرس الى بغداد ، وكانوا اهمل دولة وحكومة ، فاستخدمهم الخلفاء في ادارة شؤون دولتهم ، وفيهم جهاعة كبيرة من اهمل العلم والأدب ، واستقدم الخلفاء أيضاً جهاعة من أطباء الهند للانتفاع بطبهم .

فلما اراد الخلفاء نقل كتب العلم الى العربية ، كان واسطة ذلك النقل اهمل العراق والشام وفارس والهند . فرغبهم الخلفاء في ذلك بالبذل الكثير وجعلوا لبعضهم رواتب وأرزاقا ، وبالغوا في اكرامهم ومحاسنتهم ، فتكاثروا . واكثرهم من السريان النساطرة ، لأنهم اقدر على الترجمة من اليونانية واكثر اطلاعاً على كتب الفلسفة والعلم اليوناني . وفيهم جهاعة من اهل فارس والهند وغيرهم ، للنقل من الفارسية او الهندية ، وكان اكثرهم تتوالى الترجمة في اعقابه فيتولاها هو واولاده واحفاده . واليك اشهر نقلة العلم في العصر العمامي :

(١) آل بختيشوع: وهم من السريان النساطرة اولهم جورجيس بن بختيشوع طبيب المنصور وقد تقدم ذكره ، وخلفه عندهم ابنه بختيشوع بن جورجيس استقدمه الرشيد من جنديسابور كما استقدم المنصور اباه قبله. فلما دخل على الرشيد دعاله بالفارسية والعربية ، فقال الرشيد لوزيره يحيى : امتحنه ، فدعا يحيى الأطباء لامتحانه — وهم أبو قريش عيسى وعبد الله الطيفوري وداود بن سرابيون وغيرهم — فلما رأوه قال أبو قريش : ويا أمير المؤمنين ليس في الجماعة من يقدر على الكلام مع هذا ، لأنه كون الكلام وهو وابوه وجنسه فلاسفة ، ويدل ذلك على منزلة آل بختيشوع من العلم والفلسفة . فولاه الرشيد رئاسة الأطباء ، وخلفه فيها ابنه جبريل وكان حظيا عند الخلفاء ونال جوائزهم وعطاياهم. وكان له من الرواتب شيء كثير قد فصلناه في الجزء الثاني من هذا الكتاب . وخلفه ابنه بختيشوع بن جبريل ، وقد بلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة المال ما لم يبلغه احد من أطباء عصره . ومنهم جبريل بن عبيد الله بن بختيشوع ، خدم المقتدر العباسي . وخلفه عبيد الله بن جبريل . فهؤلاء ستة من آل بختيشوع ، كلهم من مهرة الأطباء ، ولم يعن بالترجمة منهم الا جورجيس الاول . وانما اوردنا ذكرهم لان اكثرهم ألف في الطب الى السريانية (١) .

١ \_ طبقات الاطباء ١٣٨ - ١ .

(۲) آل حنين: اولهم حنين بن اسحق العبادي شيخ المترجمين ، وهو من نصارى الحيرة . ولد سنة ١٩٤ ه وكان ابوه صيرفيا ، ولما ترعرع انتقل الى البصرة فتأتمى فيها العربية ، ثم انتقل الى بغداد ليشتغل بصناعة الطب ، فلقي في ذلك مشقة لأن الأطباء وخصوصا اهل جنديسابور – كانوا يكرهون ان يدخل في صناعتهم ابناء التجار . وكان اعمر مجالس الطب في بغداد يومئذ مجلس يوحنا بن ماسويه احد متخرجي مارستان جنديسابور ، فجعل حنين يحضره . فاتفق انه سأله مرة مسألة مماكان يقرأه عليه ، فغضب يوحنا وقال : « ما لأهل الحيرة وصناعة الطب ؛ فصر الى فلان قرابتك ، حتى يهب لك خمسين درهما ، تشتري بها قفافاً صغاراً بدرهم ، وزرنيخاً بثلاثة دراهم ، واشتر عبب للله خسين درهما ، تشتري بها قفافاً صغاراً بدرهم ، وزرنيخاً بثلاثة دراهم ، واشتر وصح : الفلوس الجياد للصدقة والنفقة إوبع الفلوس ، فأنه اعود عليك من هذه الصناعة . . »

فخرج حنينباكيا مكروبا، وقد بعثه ذلك النشاط للسعي في تعلم الطب بلغته الاصلية . فغاب عن بغداد سنتين ، ثم عاد وقد تعلم اليونانية وآدابها في الاسكندرية وحفظ اشعار هومير وس (۱) فأصبح اعلم اهل زمانه بالسريانية واليونانية والفارسية فضلاً عن العربية ، واصبح اطباء بغداد في حاجة اليه لنقل الكتب ، حتى ابن ماسويه نفسه فانه استخدمه في نقل بعض كتب جالينوس الى السريانية وبعضها الى العربية ، واحتذى فيها حذو الاسكندرانيين (۱) وترجم ايضا لجبريل بن مجتيشوع كتاب التشريح لجالينوس ، وكان جبريل يخاطبه بالتبجيل فيقول له : « ربن حنين » في اصطلاح السريان اي : « يا معلمنا الى حنين » ولما اراد المأمون نقل فلسفة اليونان الى العربية سأل عن يستطيع ذلك فأرشدوه الى حنين ، لأنه لم يكن ثمة من يضاهيه وهو لا يزال شاباً ، فأخرج المأمون جاعية من التراجمة وهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم وعليهم التراجمة وهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم وعليهم مثلا بمثل ، ولذلك فقد كان حنين يكتب الترجمة بحروف غليظة واسطر متفرقة على ورق غليظ جداً لتعظيم حجم الكتاب وتكثير وزنه . وذكر ان حنينا رحل بنفسه في طلب غليظ جداً لتعظيم حجم الكتاب وتكثير وزنه . وذكر ان حنينا رحل بنفسه في طلب الحتب من بلاد الروم لنقلها ، وكان يترجم ايضاً لبني شاكر الآتي ذكرهم ولغيرهم .

١ \_ طبقات الاطباء ١٨٥ ج ٣ . ٢ \_ طبقات الاطباء ١٨٩ ج ١ .

وكان لحنين ولدان: دار ، واسحق ، صنف لهما كتبا طبية في المبادى والتعليم ، ونقل لهما كتبا كثيرة من مؤلفات جالينوس ، فأفلح اسحق وتميز ، واشتغل في الترجمة مثل ابيه من الدونانية الى العربية. الا ان عنايته كانت منصرفة الى نقل كتب الحكة مثل كتب الطب ، ارسطوطاليس وغيره من الحكماء . أما ابوه فكان اكثر اشتغاله في نقل كتب الطب ، وخصوصاً كتب جالينوس . ويندر ان يوجد من جالينوس كتاب إلا وهو بنقل حنين او باصلاحه ، وما لم يكن كذلك لم يكن معتبراً عندهم ، لبراعة حنين في العربية فضلا عن تمهره بصناعة الطب . واشتغل حنين في زمن المتوكل ( تولى سنة ٣٣٣ ه ) فاختاره لرئاسة الترجمة ، فعين جهاعة من التراجمة كاصطفان بن باسيل وموسى بن خالد ، فكانوا يترجمون ويتفحص حنين ترجمانهم وينقحها . وكان يلبس زناراً على عادة النصارى في تلك لايام وتوفي سنة ٢٦٤ ه . واشتهر ابنه اسحق ايضاً ، واكثر نقله من كتب ارسطو في الفلسفة وشروحها ، وكان مع ابيه ثم انقطع للقاسم بن عبيدالله وزير المعتضد ، وكان يفضي اليه باسراره ، وله فضلاً عن المنقولات مؤلفات في الطب والصيدلة وغيرهما .

(٣) حبيش الأعسم الدمشقي: هو حبيش بن الحسن الدمشقي ابن اخت حنين بن السحق ، وقد تعلم صناعة الطب منه ، وكان قد سلك مسلكه في الترجمة. وقيل: مسن جملة سعادة حنين صحبة حبيش له ، فان اكثر ما نقله حبيش نسب الى حنين ، وكثيراً ما يرى الناس شيئاً من الكتب القديمة مترجماً بنقل حبيش فيظنه لحنين وقد صحف ، فيكشطه ويجعله لحنين (١).

(٤) قسطا بن لوقا البعلبكي: وهو من نصارى الشام ، وكان طبيباً حاذقاً وفيلسوفا نبيلا ، رحل الى بلاد الروم في طلب العلم، وكان عالماً باللغات اليونانية والسريانية والعربية ونقل كتبا كثيرة من اليونانية الى العربية ، وكان جيد النقل واصلح نقولاً كثيرة وألف رسائل عديدة في الطب ، وكان حسن العبارة جيد القريحة . وفضلا عما نقله فله مؤلفات كثيرة في الطب والتاريخ والفلسفة والجبر والمقابسة والهندسة والمنطق والأدب والدين ، ما يزيد على مائة كتاب . قال أبو الفرج الملطي : « لو قلت حقاً لقلت أنه افضل من صنف كتاباً ، بما احتوى عليه من العلوم والفضائل ومسارزق من الاختصار للألفاظ وجمع المعاني » .

١ - ابو الفرج ٢٥٣ .

- (٥) آل ماسرجويه: اولهم ماسرجويه ، متطبب البصرة ، وهو يهسودي المذهب سرياني اللغة . وكان ينقل من السرياني الى العربي ، وقد تقدم ذكره . ثم ابنه عيسى بن ماسرجويه ، وكان يلحق بأبيه ولهما مؤلفات في الطب .
- (٦) آل الكرخي: اولهم شهدي الكرخي من اهل الكرخ، وكان قريب الحال في الترجمة، ثم ابنه وكان مثل ابيه في النقل ثم فاق اباه في آخر عمره، ولم يزل متوسطاً. وكان ينقل من السرياني الى العربي.
- (٧) آل ثابت: أولهم ثابت بن قسره الحراني ، وهو من الضابئة المقيمين في حران . وكان صيرفيا ثم تعلم الطب والفلسفة والنجوم ، وكان مع ذلك يعرف اللغة السريانية جيداً ، وكان جيد النقل الى العربية ، وله تصانيف كثيرة في الرياضيات والطب والمنطق ، وله في السريانية كتاب في مذهب الصابئة . وكان في خدمة المعتضد العباسي ، وبلغ عنده اجل المراتب ، حتى كان يجلس في حضرته في كل وقت ، ويحادثه طويلاً ويضاحكه ، فيقبل عليه دون وزرائه وخاصته . يليه ابنه سنان بن ثابت ، وكان مقدماً عند القاهر بالله ، وله تصانيف كثيرة ، وكذلك ابنه ثابت بن سنان ، ولكنها لم ينقلا شيئاً .
- (٨) الحجاج بن مطر : كان في جملة من ترجم للمأمون ، وقد نقــــل كتاب المجسطي واقليدس الى العربية ، ثم اصلح نقله فيما بعد ثابت بن قرة الحراني .
- (٩) ابن ناعمة الحمصي: هو عبد المسيح بن عبدالله الحمصي الناعمي ، كان متوسط النقل وهو الى الجودة أميل. ومن بيت الناعمة الحمصي ايضاً زروبا بن مانحوه ، وكان أضعف من سابقه .
- (١٠) اسطفان بن باسيل : كان يقارب حنين بن اسحق في جودة النقل ، الا ان عبارة حنين كانت أفصح وأحلى .
- (۱۱) موسى بن خالد: ويعرف بالترجمان ، نقل كتبياً كثيرة من الستة عشر لجالمنوس ، وهو دون حنين .
- (١٢) سرجيس الرأس عيني: هو من مدينة رأس العين في العراق ، نقل كتباً كثيرة، وكان متوسطاً في النقل ، وحنين كان يصلح نقله .

(١٣) يوحنا بن بختيشوع : هو من غير آل بختيشوع المتقدم ذكرهم ، وكان ينقل الكتب من اليوناني الى السرياني وليس الى العربي .

(١٤) البطريق : كان في ايام المنصور وقد أمره بنقل أشياء من الكتب القديمة ، وله نقل كثير جيد الا انه دون نقل حنين .

(١٥) يحيى بن البطريق : كان في جملة الحسن بن سهل ، وكان لا يعرف العربية حق معرفتها ولا اليونانية وانما كان يعرف اللاتينية (١) .

(١٦) أبو عثمان الدمشقي : كان من النقلة الجيدين الى العربية .

(١٧) أبو بشر متى بن يونس: من أهل دير قنى، تفقه في مدرسة مارماري على اساتذة عظام ، واليه انتهت رئاسة المنطقيين في عصره .

(١٨) يحيى بن عدي: هو من أهل المنطق في القرن الرابع للهجرة ، قرأ على متى بن يونس وعلى أبي نصر الفارابي ، وهو يعقوبي المذهب خلافاً لأكثر المترجمين السريان ( اذ كانوا نساطرة ) وكان سريع الخط يكتب في اليوم والليلة مائة ورقة (٢) .

وأما النقلة من الألسنة الأخرى ، فمنهم من نقل من الفارسية الى العربية كابن المقفع وآل نوبخت ، وقد تقدم ذكر نوبخت كبيرهم ولابنه الفضل بن نوبخت نقل من الفارسي الى العربي في النجوم وغيرها . ومنهم موسى ويوسف ابنا خالد ، وكانا يخدمان داود بن عبد الله بن حميد بن قحطبة ، وينقلان له من الفارسية الى العربية ، وعلي بن زياد التميمي ويكنى ابا الحسن نقل من الفارسي الى العربي كتاب زيج الشهريار ، والحسن بن سهل وكان من المنجمين . والبلاذري احمد بن يحيى وجبلة بن سالم كاتب هشام واسحق بن يزيد نقل سيرة الفرس المعروفة باختيار نامه . ومنهم محمد الجهم البرمكي وهشام بن القاسم وموسى بن عيسى الكردي وعمر بن الفرخان وغيرهم .

ومن الذين نقلوا من اللغة السنسكريتية ( الهندية ) منكه الهندي ، كان في جملة اسحق

١ - طبقات الاطباء ٢٠٠ ج ١ - الفهرست ٢٦٤ .

ومن الذين نقلوا من اللغة النبطية ( الكلدانية ) الى العربية ابن وحشية ، نقل كتبـــاً كثبرة سيأتي ذكرها .

## السوريون ونقل العلم

اذا تدبرت ما تقدم من اخبار النقلة ومواطنهم وملهم ، رأيت معظمهم من السوريين سكان الشام والجزيرة والعراق . وللسوزيين شأن كبير في نشر العلوم بين الأمم ونقلها من أمة الى اخرى او من لسان الى لسان من اقدم ازمنة التاريخ ، يساعدهم على ذلك نشاطهم وذكاؤهم وإقدامهم وتوسط بلادهم بين الشرق والغرب .

فالسوريون (او الفينيقيون) هم الذين نشروا احرف الهجاء في العالم قبل الميلاد ببضعة عشر قرناً ، فحملوها معهم في أثناء أسفارهم التجارية الى بلاد اليونان والكلدان ، ولا تزال صورها واسماؤها عند سائر أمم العالم المتمدن شاهدة بذلك الى اليوم . وهم الذين توسطوا في نقل العلوم والآداب بين المصريين والكلدانيين ، ثم نقلوها الى اليونان القدماء كما تقدم . وكانوا يدرسون اللغات اليونانية والقبطية والبابلية وغيرها من لغات بمالك الأمم المتمدنة في تلك العصور ، كما يدرسون اليوم الانجليزية والفرنسية وغيرهما من لغات ممالك التمدن الحديث ، لنقل العلم او الاتجار او الانتفاع من الحديث في مصالح تلك الدول .

ولما تمدن اليونان واستنبطوا الفلسفة والمنطق وغيرهما، ونضجت علومهم وانتقلت بفتوح الاسكندر الى العراق والشام، تلقاها السوريون ونقلوها الى لسانهم واضافوا اليها بعد انتشار النصرانية الآداب النصرانية اليونانية، وحفظوها مع الفلسفة اليونانية في اديرتهم، ثم كانت مصدراً للعلم والفلسفة الى بلاد الفرس والهند وغيرهما.

وكان السوريون في دولة الفرس الساسانية الواسطة الكبرى في نقل علوم اليونان.

١ ... الفهرست ه ٢٤٠

وطبهم وفلسفتهم الى الفرس . ولمسا بنى كسرى انوشروان مارستان جنديسابور لتعليم الطب والفلسفة كما تقدم ، كان جل معتمده في ذلك على نصارى العراق والجزيرة ، ناهيك بما حفظ من الآداب السامية على صبغته الوثنية في حران ، لأن أهلها ظلوا على ديانتهم القديمة . غير ما حفظه اهل العراق من آداب قدماء الكلدان وعلومهم .

فلما ظهر الاسلام واراد الحلفاء نقل العلوم الى العربية ، كان السوريون ساعدهم الأقوى في نقلها من اللغات المعروفة في ذلك العهد ، وفيهم الحمصي والبعلبكي والدمشقي والحيري والحراني والبصري . ونقل العلوم من لسان الى آخر لا يتيسر الا باستيماب تلك العلوم وتفهمها ، فضلا عن اتقان اللغات اللازمة لذلك . ولهذا كان اكثر اولئك المترجمين من الهل العلم الواسع فيا اشتغلوا بنقله، وفيهم من ألف في اكثر فروع العلم او الفلسفة او المنطق او الطب وغيرها .

## نقل العلم لغير الخلفاء

قد رأيت فيا تقدم ان الخلفاء هم الذين سعوا في نقل كتب العلم على يد التراجمة . فلما نقل بعض تلك الكتب واطلع عليها اهل بغداد ، نهض جماعة من كبرائهم واقتدوا بالخلفاء في نقلها ، واستخدموا التراجمة وبذلوا الاموال في البحث عنها وترجمتها .

واشهر هؤلاء ثلاثة يعرفون ببني شاكر او بني موسى ، لأنهم اولاد موسى بن شاكر، وهم : محمد واحمد والحسن ، ويعرف اولادهم بعدهم ببني المنجم . وكان والدهم موسى يصحب المأمون ، والمأمون يرعى حقه في اولاده هؤلاء . أما موسى فلم يكن من اهمل العلم والادب ، بل كان في حداثته لصاً يقطع الطريق ويتزيا بزي الجند ، وكان شجاعاً مجرباً . وكان يصلي العتمة مع جيرانه في المسجد ثم يخرج متنكراً فيقطع الطريق على فراسخ كثيرة في طريق خراسان ، ويركب فرساً له اشقر يشد على قوائمه خرقها بيضاء

ليوهم من يراه في الليل انه محجل . وكان له جاسوس يأتيه بخبر من يخرج ومعه مسال ، وربما لقي الجماعة وفارسهم وغلبهم فينصرف من ليلته فيصلي الصبح مع الجماعة في المسجد. فلما كثر فعله واشتهر اتهم ، فشهد له الجماعة بملازمته الصلاة معهم فاشتبه أمره . ثم انسه تاب ومات وخلف هؤلاء الثلاثة صغاراً ، فوصى بهم المأمون اسحق بن ابراهيم المصعبي واثبتهم مع يحيى بن ابي المنصور في بيت الحكة . وكان المأمون اذا سافر بعث الى اسحق ان يراعيهم ، حق قال اسحق : « جعلني المأمون داية لأولاد موسى » . وكانت حالهم رثة رقيقة وارزاقهم قليلة ، ولكنهم خرجوا نهاية في علومهم . وكان اكبرهم واجلهم عمد ، وكان وافر الحظ في الهندسة والنجوم . عالماً باقليدس والمجسطي وغيرهما من علوم الفلك والطبيعيات والرياضيات . وكان اخوه احمد دونسه في العلم إلا صناعة الحيل ( الميكانيكيات ) فانه قد فتح له فيها ما لم يفتح مثله لأخيسه . وكان اخوهما الحسن منفسه بدون تعليم ، ولا قرأ كتب الهندسة إلا ست مقالات من اقليدس (۱) .

وتفانى اولاد شاكر في طلب العلوم القديمة ، وبذلوا فيها الرغائب واتعبوا انفسهم في جمعها ، وانفذوا الى بلاد الروم من اخرجها اليهم ، واحضروا النقلة من الاصقاع والاماكن بالبذل السني . وكان في جملة من انفذوه للبحث عن الكتب حنين بن اسحق (٢) وغيره ، واقاموا التراجمة وفي جملتهم حنين وحبيش وثابت بن قرة ، وكانوا ينفقون ٥٠٠ دينار في الشهر للنقل والملازمة (٣) . ولبني موسى مؤلفات كثيرة في الفلك والحيل والهندسة ، ولهم استنباطات في هذا العلم لم يسبقهم اليها احد . وقد برهنوا للمامون ان محيط الأرض مدر ٢٤ ميل برهانا محسوسا ، فضلا عن مهارتهم في الرصد وغيره .

وممن بذلوا المال في نقل العلوم غير الخلفاء محمد بن عبدالملك الزيات ، وكان يقارب عطاؤه للنقلة والنساخ ٢٠٠٠ دينار في الشهر ، ونقل باسمه كتب عديدة . ومنهم علي ابن يحيى المعروف بابن المنجم ، كان احد كتاب المأمون ونقل له كثيراً من كتب الطب ، وكذلك محمد بن موسى بن عبد الملك .

ومنهم ابراهيم بن محمد بن موسى الكاتب ، وكان حريصاً على نقل كتب اليونانيين الى

١ – تراجم الحكماء ( خط ) وطبقات الاطباء . ٢ – الفهرست ٣٤٣ .

٣ \_ طبقات الاطباء ١٨٧ ج ١ .

لغة العرب ، كثير البذل في سبيلها . ومنهم تادري الاسقف في الكرخ ، وكان راغبا في طلب الكتب متقرباً الى قلوب نقلتها ، وصنف له الاطباء النصارى كتبا كثيرة . وعيسى ابن يونس الكانب الحاسب من اهل العراق ، وكانت له عناية في تحصيل الكتب القديمة والعلوم اليونانية . ومنهم شيرشوع (كذا) بن قطرب من اهل جنديسابور ، وكان يبر النقلة ويهدي اليهم ويتقرب الى تحصيل الكتب بما يمكنه من المال ، وكان يجيد النقل السرياني اكثر مما الى العربي. وقس على ذلك جماعة من اطباء الخلفاء كيوحنا بن ماسويه وجبريل بن بخنيشوع وداود بن سرابيون وسلمويه وابن الطيفوري وغيرهم . واقتدى بالخلفاء العباسيين في نقل العلوم الى العربية ايضاً كثيرون من امراء المسلمين المستقلين عنهم ، فقد كان عند سيف الدولة طبيب اسمه عيسى الرقي ينقل له من السرياني الى العربي (۱) .



١ - طبقات الاطباء ١٤٠ ج ٢ .

# الكتب التي ترحبت في النَّهضَه العبَّاسيَّة

قد رأيت الاسباب التي حملت الخلفاء علىنقل علوم القدماء في النهضة العباسية وقبيلها، وقد ذكرنا الذين اشتغلوا في ترجمتها من الألسنة المختلفة. وبقي علينا أن نذكر الكتب التي نقلت وكان عليها معول علماء المسلمين فيما ألفوه بعد ذلك. وهي كثيرة تصعب الاحاطة بها لتشتت أخبارها وضياع كثير منها ، على اننا نكتفي بما يبلغ اليه الامكان .

وتسهيلا للاحاطة بموضوعات تلك الكتب واللغات المنقولة هي عنها نقسمها باعتبار اللغات التي نقلت عنها وهي : اليونانية والفارسية والهندية ( السنسكريتية ) والنبطية والعبرانية واللاتينية والقبطية . ونقسم منقولات كل لغنة الى اقسام باعتبار الموضوعات على ما يقتضيه المقام :

## ١ \_ الكتب المنقولة عن اليونانية

هي اكثر ما نقلوه الى العربية في تلك النهضة ، واكثرها في الفلسفة والطب والرياضيات والنجوم وفروع العلم الطبيعي . واليك كتب كل علم على حدة ، مرتبة باعتبار المؤلفين ، وبازاء كل كتاب اسم المترجم الذي نقله .

#### ١ - كتب الفلسفة والادب :

### كتب افلاطون

| نقله حنين بن اسحق           | ، السياسة | كتاب | -1         |
|-----------------------------|-----------|------|------------|
| ) مجيى بن عدي               | المناسبات | •    | - Y        |
| » حناین ویحییی              | النواميس  | •    | - 4        |
| »    ان البطريق وأصلحه حنين | طباوس     | •    | <b>- 1</b> |

| » یحیی بن ع  | α | أفلاطن الى أقرطن | ¢ | <b> 0</b>  |
|--------------|---|------------------|---|------------|
|              | • | التوحيد          | • | - 7        |
|              | • | كتاب الحس واللذة | € | <b>- Y</b> |
| » قسطا بن لو | α | أصول الهندسة     | ¢ | <b>—</b> Л |

# كتب أرسطوطاليس

| نقله حنین بن اسحق                                     | - قاطيغورياس ، أي المقولات |                | ١  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----|
| » » الى السريانية وإسحق الى العربية                   | - كتاب العبارة             |                |    |
| » ثيادورس وأصلحه حنين                                 | - تحليل القياس             |                |    |
| <ul> <li>اسحق الى السرياني ومتى الى العربي</li> </ul> | - كتاب البرهان             |                |    |
| ) ) ) ) (میحیی) )                                     | - » الجدل                  |                | ٥  |
| ، ابن ناعمة وأبو بشر الىالسرياني ويحيى الى العربي     |                            |                |    |
| » اسحق وابراهيم بن عبدالله                            | - » الخطابة                |                | ٧  |
| ، أبو بشر من السرياني الى العربي                      | - » الشعر                  | _ <del>_</del> | ٨  |
| ﴾ أبو روحالصابي وحنين ويحيىوقسطا<br>و ابن ناعمة       | - » السماع الطبيعي         | <del></del>    | ٩  |
| » ابن البطريق وأصلحه حنين                             | - » السياء والعالم         |                | ١٠ |
| ل حنين الىالسرياني واسحق والدمشقي الله العربي         | -    ه    الكون والفساد    |                | ١١ |
| » أبو بشىر ويحيى                                      | · » الآثار العلوية         |                | ۱۲ |
| » حنين الى السرياني واسحق الى العربي                  | ۰ النفس                    |                |    |
| » أبو بشىر متى بن يونس                                | »    الحس والمحسوس         |                |    |
| » ابن البطريق                                         | ، الحيوان                  |                | ١٥ |

| · - 17 | الحروف أو الإلهيات | ، اسحق ویحیی وحنین ومتی |
|--------|--------------------|-------------------------|
| c - 1Y | الاخلاق            | ) اسحق                  |
| c - 1A | المرآة             | » الحجاج بن مطر         |
| c - 19 | اثولوجيا           | • • •                   |

ولكتب أرسطو شروح وتعاليق لبعض تلامذته أو من جاء بعده ، كثارفرسطس وديدوخس برفلس والاسكندر الافروديسي وفرفوريوس الصوري وامونيوس وتامسطيوس ونيقولاوس وفلوطرخس ويحيى النحوي وغيرهم . ولبعض هؤلاء مؤلفات خاصة ، وكلها في الفلسفة وفروعها ، وقد نقل كثيراً منها الى العربية ولم يعلم ناقلها فأغضينا عن ذكرها ، وقد ذكرها صاحب الفهرست .

وذكروا لجالينوس في جملة كتبه الطبية الآتي بيانها بضعة كتب في الفلسفة والادب ، وهي «كتاب ما يعتقده رأياً » ترجمه ثابت ، وكتاب «تعريف المرء عيوب نفسه » نقله توما واصلحه حنين ، وكتاب « الاخلاق » نقله حبيش ، وكتاب « انتفاع الأخيار بأعدائهم » نقله حبيش ، و « المحرك الاول لا يتحرك » نقله حبيش وعيسى وغيرها .

#### ٢ - كتب الطب وفروعه

## كتب أبقراط

| نقله حنين الى السريانية وحبيش وعيسى الىالعربية | ١ – كتاب عهد أبقراط                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| « حنین لمحمد بن موسی                           | ۲ ــ. « الفصول                          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          | ٣ _ ﴿ الكسر                             |
| د د وعیسی بن مجیبی                             | <ul> <li>٤ - « تقدمة المعرفة</li> </ul> |
| « عیسی بن بحیی                                 | <ul> <li>ه د الأمراض الحادة</li> </ul>  |
| <b>, , , ,</b>                                 | ۲ - ﴿ ابيدييا                           |
| « « « لأحمد بن موسى                            | γ _ ` ( الأخلاط                         |
| « حنین لمحمد بن موسی                           | ۸ – د قاطیطیون                          |
| « « وحبيش                                      | <ul> <li>ه – « الماء والهواء</li> </ul> |
| « « وعيسى                                      | ١٠ - ( طبيعة الإنسان                    |

## كتب جالينوس

واشهر كتب جالينوس الكتب الستة عشر ، وهي : كتاب الفرق ، الصناعة ، كتاب النبض ، شفاء الأمراض ، المقالات الجنس ، الاسطقصات ، كتاب المزاج ، القوى الطبيعية ، العلل والأمراض ، تعرف علل الأعضاء الباطنة ، كتاب النبض الكبير ، كتاب الحيات ، البحران ، ايام البحران ، تدبير الأصحاء ، حيلة البرء ، وقد نقلها كلها حنين بن اسحق الى العربية الا كتاب العلل الباطنة ، وكتاب النبض الكبير ، وكتاب تدبير الأصحاء ، وكتاب حيلة البرء ، فقد نقلها حبيش . اما ما بقي من كتب جالينوس الطبية فاليك اسماءها مع اسماء ناقليها :

| ن   | اصطفا<br>لحه ح | نقله | )  |      | ti     | <b>V</b> |                 |     | ٨   |    |   |   |            |      |       |        | لتشري   |   |    |
|-----|----------------|------|----|------|--------|----------|-----------------|-----|-----|----|---|---|------------|------|-------|--------|---------|---|----|
| سين | لحه ح          | واص  | ر  |      | البص   | ر ەت     | ۱ <b>، ح</b> سر | `   |     | D  | ) | 1 | •          | بح   | شر    | ب الت  | ختلاف   | . | ۲  |
|     | واصلحا         |      |    |      |        |          |                 |     |     | •  | > | 1 | <b>)</b> ( | الحي | وانا  | الحيو  | شريح    | 3 | ٣  |
| ,   | ,              | >    | >  | 1    | ىضل    | كة ال    | ۲ حر            | ١   |     | >  | D | ; | <b>)</b>   | ليت  | U j   | ď      | *       |   | ٤  |
|     | •              |      | •  | س    | ننار   | اجةاإ    | ۲۰ الحا         | ۲   |     | )  | * |   |            | _    |       |        | ىلمأبقر |   |    |
| )   | )              | •    | )  |      |        | متلاء    | יץ וצי          | ٣   |     | )) | * |   |            |      |       |        | لحاجة   |   |    |
| ,   | )              | >    | >  | اء   | سود    | ة وال    | ۲ المر          | ٤   |     | )  | » |   | *          |      | لو    | رسط    | ىلوم أ  | c | Y  |
|     | حنين           | نقله | ;  | ہوان | ، المج | ركات     | ۲ الح           | ا ہ |     | 3  | > |   |            |      | 1     | _      | شريع    |   |    |
|     | •              | •    |    |      | وت     | الص      | ۲ علل           | ٦   |     |    | ) |   |            |      |       |        | راء أية |   |    |
|     | )              | )    |    | ت    | ميثاه  | ىل 14    | ۲ افض           | ٧   |     | )  | • | 1 | )          |      |       | ت      | العادا  | • | ٠. |
|     | )              | •    | ن  | لختل | اج ا   | ء المز   | ۲ سو            | ٨   |     | )  | • | > |            |      | دن    | ب الب  | خص      | • | ١١ |
|     | )              | *    |    | دة   | المفر  | وية      | ۲ الأد          | ٩   |     | •  | * | ď |            |      |       |        | المني   | • | ١٢ |
|     | ,              | ,    | +ر | اش   | تبعة   | رد ل     | ۳ الموا         | •   |     | •  | ď | X | )          | ,    | عضا   | 18     | منافع   | • | 14 |
|     | )              | *    |    | (    | نفسر   | ءة الت   | ۲ ردا           | 1   |     | )  | * | * |            | ية   | ادو   | ب الا  | تر کیہ  | • | ١٤ |
|     | >              | >    |    |      |        | رل       | ۲ الذبو         | 4   |     |    |   |   |            |      |       |        | الرياضة |   |    |
|     |                |      |    |      |        |          | ۲ قوی           |     |     | )  | • | ) | ĭ.         | کبیر | الـُ  | )      | *       |   | ۲۱ |
|     | )              | )    |    | L    | لطف    | بير الم  | ۲ التد          | ٠٤  |     | >  | * | > |            | Ļ    | م الط | مل تعا | الحنث : |   | ۱۷ |
|     | )              | >    |    | اض   | لامر   | واة ا    | ۲ مدار          | 6   |     | >  | > | > | ن          | البد | مزاج  | هٔس و  | قوى الن | i | ۱۸ |
|     |                |      |    |      |        |          |                 |     | • • |    |   |   |            |      |       |        |         |   |    |

| ٣٦ أبقراط في الامراض الحادة ز | نقله | مناين   | ٣٤ الفصد            | نقلدعيسى واصطفان |
|-------------------------------|------|---------|---------------------|------------------|
| ۳۷ الی تراسوبولوس             | >    | ,       | ، إ صفات لصبي يصرخ  | • ابن الصلت      |
| ٣٨ الطبيب والفيلسوف           | *    | •       | ه؛ الاورام          | • • • •          |
| ٣٩ كتبابقراطالصحية            | >    | »       | ٢٤ الكيموس          | ر ثابت وحبيش     |
| ٤٠ محنة الطبيب                | *    |         | γ} الادوية والادواء |                  |
| ١٤ افلاطون في طياوس           | ,    | د واسحق | ٨٠٤ الترياق         | • ابن البطريق    |
| ٤٢ تقدمة المعرفة              | ,    | عيسى    | -                   | • •              |

وهناك كتب في الطب وتوابعه ذكرها صاحب الفهرست ولم يذكر ناقليها . وامسا مؤلفوها فمنها بضعة وعشرون كتاباً لروفس من اهل افسس كان قبل جالينوس ، ولعلما لم تنقل كلها . ومما ذكر ناقلوه بضعة كتب لأوريباسيوس ، وهي كتاب الادوية المستعملة نقله اصطفان بن باسيل ، وكتاب السبعين مقالة نقله حنين وعيسى بن يحيى الى السريانية ، وكتاب الى ابنه اسطات نقله حنين ، وكتاب الى أبيه ارنافيس نقله حنين ولديسقوريدس العين زربي ويقال له السائح في البلاد لسياحته في طلب العقاقير والحشائش – كتاب في الحشائش سيأتي تاريخ نقله . ولاسكندروس كتاب « البرسام » نقله ابن البطريق ، وغير هؤلاء مما لم يعرف ناقلوه .

#### ٣ - كتب الرياضيات والنجوم وسائر العلوم

ويشتمل النظر في ذلك على علم النجوم والهندسة والحساب والموسيقى والميكانيكيات، وهاك خلاصة الكلام فيها :

(١) كتب اقليدس: منها اصول الهندسة ، نقدله الحجاج مطر نقلين: الهاروني والمأموني ، ونقله اسحق بن حنين وأصلحه ثابت بن قرة ، ونقله ابو عثان الدمشقي ، ولا يزال هذا الكتاب باقيا الى الآن . ومن كتب اقليدس التي لم يعرف مترجموها: كتاب الظاهرات ، وكتاب اختيلاف المناظر ، وكتاب الموسيقى وكتاب القسمة ، وكتاب القانون ، وكتاب الثقل والخفة .

- (٢) كتب ارخميدس: وقد تقدم ذكرها في كلامنا عن آداب اليونان ، وهي عشرة لم يعرف ناقلوها.
- (٣) ابلونيوس: صاحب كتاب المخروطات وكتاب قطع السطوح وقطع الخطوط والنسبة المحدودة والدوائر الماسة ، ولم يعرف ناقلوها.
- (٤) منالاوس: له كتاب الاشكال الكروية وكتاب اصول الهندسة ، نقله الى العربية ثابت بن قرة .
- (٥) بطليموس القلوذي : صاحب كتاب المجسطي الشهير ، وقد تقدم خبر نقله وتفسيره على يد يحيى البرمكي . ولبطليموس ايضاً كتاب الاربعة ، نقله ابراهيم بن الصلت واصلحه حنين ، وكتاب جغرافيا المعمور وصفة الأرض نقله ثابت الى العربية نقلا جيداً ، ولبطليموس ١٥ كتاباً اخر في الجغرافية وغيرها لم يعرف ناقلوها .
- (٦) ابرخس: له كتاب صناعة الجبر ويعرف بالحدود وكتاب قسمة الاعداد علم يعرف ناقلها.
  - (٧) ذيوفنطس: له كتاب صناعة الجبر لم يعرف ناقله .

وهناك كتب عديدة في الرياضيات والهيئة والازياج ونحوها ، ذكرها ابن النديم ولم يذكر ناقليها ، منها : كتاب العمل بالاسطرلاب المسطح لابيون البطريق ، وكتاب جرا الشمس والقمر لارسطرخس ، وكتاب العمل بذات الحلسق ، وكتاب جداول زيج بطليموس المعروف بالقانون المسير ، وكتاب العمل بالاسطرلاب – وكلها لثاون الاسكندري ، غير ما تقدم ذكره من الكتب الرياضية في اثناء ذكر كتب الفلسفة رغبة في ايرادها لاصحابها مع سائر مؤلفاتهم . وقد نقل للمسلمين من كتب الموسيقى عن اليونانية كتاب الموسيقى المخبير لنيقوماخس الجهراسيني ، وكتاب الموسيقى المنسوب لاقليدس وقد تقل للمسلمين من كتب الموسيقى الكبير لنيقوماخس الجهراسيني ، وكتاب الموسيقى المنسوب لاقليدس وقد وكتاب الموسيقى المنسوب لاقليدس وقد وكتاب الريوس ، وكتاب الأيقاع لارسطكاس ، وكتاب الآلات المصوتة المسهاة بالارغن البوقي والارغن الزمري لمورطس .

ونقل لهم من كتب الميكاني عير ما جاء في كتب ارخميدس ، كتاب الحيل الروحانية ، وكتاب شيل الاثقال لايرن ، وكتاب استخراج المياه لبادروغوغيا، وكتاب الآلات المصوتة على ستين مىلا لمورطس .

### ٢ ــ الكتب المنقولة عن الفارسية

اكثر الكتب المنقولة عن الفارسية في النهضة العباسية من قبيل الآداب والاخبار والسير والاشعار ، وبعضها في النجوم مما نقله آل نوبخت وعلي بن زياد التميمي وغيرهم . أما ما بقي من كتبهم المنقولة الى العربية فهي مع اسماء ناقليها :

| المقفع   | بداللهن  | الآداب الصغير نقلهع | )        | ٩   | سالم        | بن   | جبلة     | نقله     | برستمو اسفنديار  | كتار     | ١ |
|----------|----------|---------------------|----------|-----|-------------|------|----------|----------|------------------|----------|---|
| D        | ))       | اليتيمة «           | <b>»</b> | ١.  | 70          |      | *        | *        | بهرام شوش        | ))       | ۲ |
| رناقله   | لميذك    | هزار افسانه         | )        | 11  | <u>ق</u> فع | نالا | بداش     | رع.      | خداينامه فيالسير | ))       | ٣ |
| ».       | ))       | شهريزاد مع ابرويز   | ď        | ١٢  | ,           |      | *        | )        | آيين نامه        | <b>»</b> | ٤ |
| ))       | <b>»</b> | الكارنامجانوشروان   | *        | ۱۳  | ,           |      | <b>»</b> | <b>»</b> | كليلة ودمنة      | <b>»</b> | ٥ |
| "        | 'n       | دارا والصنم الذهب   | ))       | 1 £ | ,           |      | <b>»</b> | <b>)</b> | مزدك             | )        | ٦ |
| <b>»</b> | ))       | بهرام ونرسي         | ))       | 10  |             |      | <b>»</b> |          | التاج في سيرة    | >        | Y |
| *        | ))       | <b>هزار</b> دستان   | ))       | ١٦  |             |      |          |          | انو شروان        |          |   |
| <b>»</b> | <b>»</b> | الدب والثعلب        | ))       | ۱۷  | ))          |      | *        | )        | الآداب الكبير    | )        | ٨ |

١٨ ــ سير ملوك الفرس ، وهي غير كتاب ــ ترجم احدها محمد بن جهم البرمكي ، والآخر ترجمه زادويه بن شاهويه الاصفهاني والآخر محمد بن بهرام بن مطيار الاصفهاني (١١).

١ ـ رسائل شبلي في اللغة الهندستانية

ومما يجب ذكره من مترجمات الفرس ، وان كان من مؤلفاتهم بعد نشوء التمدن الاسلامي ، كتاب و شاهنامه » التي نظمها الفردوسي للسلطان محمود الغزنوي سنة ٣٨٤ ه في نحو ٢٠٠٠٠٠٠ بيت على نسق الياذة هوميروس ، وقد تضمنت تاريخ الفرس القديم نقلها الى العربية الفتح بن علي البنداري الاصبهاني نثراً للملك العظيم عيسى الايوبي اتم ترجمتها سنة ٢٩٧ هـ (١) ولا ريب ان العرب نقلوا من اللغة الفارسية كتباً اخرى تاريخية وادبية ، وخصوصاً مما يتعلق بالمذاهب القديمة ونحوها .

## ٣ ـ الكتب المنقولة عن اللغة الهندية

نقل العرب عن اللغة الهندية (السنسكريتية) كثيراً من كتب الطب والنجوم والرياضيات والحساب والاسمار والتواريخ. والكتب الطبية المنقولة عنها كثيرة وان لم يصل الينا من اخبارها الاالقليل الان بغداد كانت في ابان الزهو العباسي محج العلماء والاطباء والتجار والسياح من كل الملل وكان للبرامكة عناية في استقدام اطباء الهند اليها وقد بعث يحيى بن خالد فاستقدم بضعة صالحة منهم كمنكه وبازيكر وقليرفيل وسندباز وغيرهم (٢).

ويظهر بما كتبه المسلمون بعد العصر العباسي في الادب او الطب او الصيدلة او السير أنهم اعتمدوا في جملة مصادرهم على كتب هندية الاصل . راجع قانون ابن سينا مثلاً او الملكي للرازي او غير هما من كتب الطب الكبرى ، فتراهم يذكرون بعض الامراض ويشيرون الى ان الهنود يسمونها مثلاً كذا وكذا او يعالجونها بكذا وكذا وكذا و ويشيرون الى ان الهنود يسمونها مثلاً كذا وكذا او يعالجونها بكذا وكذا وكذا أو غيرهما من كتب الادب المهمة ، العقد الفريد لابن عبد ربه او سراج الملوك للطرطوشي ، او غيرهما من كتب الادب المهمة ، رأيت مؤلفيها اذا ذكروا بعض الآداب او الاخلاق او نحوها قالوا : « وفي كتاب الهند كذا وكذا » .

<sup>·</sup> \_ كشف الظنون ٧٤ ج ٢ - - البيان والتبيين ٤٠ ج .

### كتب الطب وفروعه

على أننا نعلم مما جاء في كتاب طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة انه اشتهر حوالي العصر العباسي جماعة من علماء الهند في الطب والنجوم والفلسفة وغيرها ، منهم كنكه الهند للهند وهو من متقدميهم واكابرهم وخصوصاً في علم النجوم فضلاً عن الطب وله مؤلفات كثيرة ، منها كتاب النمودار في الاعمار وكتاب اسرار المواليد وكتاب القرانات الكبير والصغير وكتاب في الطب يجري مجرى الكناش وكتاب في التوهم وكتاب في الحداث العالم والدور في القران . ومنهم ايضاً صنجل وباكهر وغيرهما ، وقد نقل كثير من احداث العالم والدور في القران . ومنهم ايضاً صنجل وباكهر وغيرهما ، وقد نقل كثير من المنات من المندي الى اللغة العربية ، اما رأساً أو بواسطة اللغة الفارسية ، بأن ينقل الكتاب من الهندي الى الفارسي ثم ينقل من الفارسي الى العربي . منها كتاب سيرك الهندي ، وقد نقله من الفارسي الى العربي عبدالله بن علي وكتاب آخر في علامات الادواء ومعرفة علاجها أمر يحيى بن خالد البرمكي بنقله . وكتاب فيا اختلف فيه الروم والهند في الحار والبارد وقوى الادوية وكتب اخرى في فروع الطب .

ومن مشاهيرهم منكه الهندي المتقدم ذكره بين المترجمين ، وقد أتى الى بغداد بأشارة يحيى بن خالد لمعالجة الرشيد فشفاه فأجرى عليه الرشيد رزقاً واسعاً. وكان منكه يعرف الفارسية أيضاً فكان ينقل من الهندي الى الفارسي ، وله حديث طويل ذكره صاحب طبقات الاطباء (۱۱). ومنهم صالح بن بهلة الهندي جاء العراق في ايام الرشيد ايضاً ونال شهرة واسعة وخالط اطباءها يومئذ واختلطوا به ، فاذا لم يكونوا نقلوا شيئاً من كتبه فلا بد من اقتباسهم شيئاً من آراء الهند عنه .

ومن مشاهيرهم ايضاً شاناق ، وله كتاب في السموم خمس مقالات نقله من اللسان الهندي الى الفارسي منكه الهندي ، وأوعز يحيى بن خالد الى رجل يعرف بأبي حاتم البلخي بنقله الى العربية ،ثم نقل للمأمون على يد العباس بن سعيد الجوهري مولاه . ولجودر الحكم كتاب في المواليد نقل الى العربية ايضاً .

ومن الكتب الطبية التي نقلت من الهندية الى لسان العرب في العصر العباسي غير ما تقدم ذكره (٢):

١ - طبقات الاطباء ٣٣ ج ٢ - الفهرست ٣٠٣

| ىنكە                                 | قله •    | ، سسرد في الطب                    | كتاب     | ک      | ١  |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------|----|
| <ul> <li>الاستحق بن سليان</li> </ul> | •        | أسماء عقاقير الهند                | •        | ****** | ۲  |
| بن دهن                               | 1 «      | استانكر الجامع                    | «        |        | ٣  |
| <b>«</b> «                           | •        | صفوة النجح                        | •        | _      | ٤  |
| ركر ناقله                            | لم ينا   | مختصر الهند في العقاقير           | «        |        | ٥  |
| « «                                  | a        | علاجات الحبالى للهند              | ď        | -      | ٦  |
| « «                                  | "        | روسا الهندية في علاجات النساء     | ((       | _      | Y  |
| <b>«</b> «                           | «        | السكر للهند                       | ((       |        | ٨  |
| <b>«</b> «                           | "        | التوهم في الامراض والعلل          | <b>«</b> |        | ٩  |
| « «                                  | <b>«</b> | رأي الهند في اجناس الحيات وسمومها | «        | '      | ٠. |

#### كتب النجوم والرياضيات

اما في الرياضيات والكواكب فللهند شأن كبير ، وقد ذكرنا خبر السند هند فيما تقدم ، وكان لنقل هذا المزيج تأثير في علم النجوم عند العرب وقد قلدوه وألفوا على مذهبه. وبمن ألف على هذا المذهب محمد بن ابراهيم الفزاري وحبش بن عبدالله البغدادي ومحمد بن موسى الخوارزمي وغيرهم (١) والفزاري اول من عمل اسطرلابا في الاسلام (٢). وما من فلكي من فلكي المسلمين اراد التوسع في علم النجوم إلا وطالع كتبهم ، إما في اللغة الهندية او في ترجمتها الى العربية . واكثر المسلمين عناية في ذلك واطلاعاً على آداب الهند وعلومهم ابو الريحان البيروني المتوفي سنة ، ٤٤ ه فأنه طاف بلاد الهند واطلع على علومهم وآدابهم ثم الف كتابه « الآثار الباقية عن القرون الخالية ، وله من المؤلفات ما عمد بالعشرات ، ومنها كثير في علوم الهند اما ترجمة او تصحيحاً او نقداً ، ومما ذكره من كتبه الذي الفها في هذا الصدد قوله :

« وعملت في السند هند كتاباً سميته جوامع الموجود لخواطر الهنود في حساب التنجيم ، جاء ما تم منه ٥٠٠ ورقة . وهذبت زيج الاركند وجعلته بالفاظي اذ كانت الترجمة الموجودة منه غير مفهومة والفاظ الهند فيها متروكة لحالها . وعملت كتابا في المدارين المتحدين والمتساويين ، وسميته بخيال الكسوفين عند الهند وهو معنى مشتهر فيا بينهم لا

١ - تراجم الحكماء (خط) ٢ - الفهوست ٢٧٣

يخلو منه زيج من ازياجهم ، وليس بمعلوم عند اصحابنا . وعملت تذكرة في الحساب والعد بأرقام السند والهند في ٣٠ ورقة ، وكيفية رسوم الهند في تعلم الحساب ، وتذكرة في ان رأي العرب في مراتب العدد اصوب من رأي الهند فيها ، وفي راسكيات الهند ، وترجمة ما في ابرهم سدهاند من طرق الحساب . ومقالة في تحصيل الآن من الزمان عند الهند . ومقالة في الجوابات على المسائل الواردة من منجمي الهند . ومقالة في حكاية طريقة الهند في استخراج العمر . وترجمة كلب باره وهي مقالة الهند في الامراض التي تجري مجرى المعفونة ، وغير ذلك ، فيؤخذ من هذا ان الهنود اهل علم ورأي في النجوم وعلومها وان المسلمين نقلوا عنهم شيئاً كثيراً .

#### كتب الادب:

واما كتب الهند في الادب والتاريخ والمنطق والاسمار والخرافات مما نقل الى العربية ، فأولها كتاب كليلة ودمنة وقد نقل عن طريق الفارسية كما تقدم ، وبعد نقله الى العربية نظموه شعراً كما نظمه الفرس من قبلهم. وممن نظمه في العربية ابان بن عبد الحيد بن لاحق ابن عفير الرقاشي وعلي بن داود . (٢) كتاب سندباد الكبير (٣) كتاب سندباد الصغير (٤) كتاب البد (٥) كتاب يوذاسف مفرد (٧) كتاب ادب الهند والصين (٨) كتاب هابل في الحكمة (٩) كتاب الهند في قصة هبوط آدم (١٠) كتاب طرق (١١) كتاب حدود منطق الهند (١٣) كتاب ساديرم (١٤) كتاب بيدبا في الحكمة (١٠) كتاب بيدبا في الحكمة (١٠)

ومما نقله العرب من الهنود كتاب في الموسيقى اسمه في الهندية ( بيافر ) ومعناه ثمـــار الحكمة وفيه اصول الالحان وجوامع تأليف النغم (٢) .

## ٤ \_ الكتب المنقولة عن النبطية

قد رأيت فيا تقدم كتباً كثيرة فلسفية وطبية نقلت من اليونانية الى العربية عن طريق اللغة السريانية أخت النبطية أو هي عينها فلا نتعرض لذكرها . وانحا المراد بهذا الباب

١ ــ الفهرست ه ٣٠٠ . ٣ ـ تراجم الحكماء ( خط ) .

الكتب التي كانت مكتوبة في اللغة الكلدانية أو النبطية ونقلت الى العربية رأساً ولولا نقلها لضاعت . وأهم تلك الكتب كتاب الفلاحة النبطية فانه فريد في بابه ، وقد نقله الى العربية احمد بن على بن المختار النبطى المعروف بان وحشبة سنة ٢٩١ هـ، وظل معتمد اهل الزراعة الى امد غير بعيد، وقد نقل الى اللغات الافرنجية ولولا نقله الى العربية لضاع وخسره العالم كما يؤخذ من مطالعة مقدمته ، فقد قال ابن وحشية وهو يملي الكتاب على على بن محمد بن الزيات سنة ٣١٨ هـ : « اعلم يا بني اني وجــــدت هذا الكتاب في كتب الكسدانيين ( الكلدان او النبط ) يترجم معناه في العربية كتاب فلاحة الارض واصلاح الزرع والشجر والثار ودفع الآفات عنها . وكان هؤلاء الكسدانيون اشد غيرة عليها ، لئلا يظهر هذا الكتاب فكانوا يخفونه بجهدهم . وكان الله عز وجل قد رزقني المعرفـــة يلغتهم ولسانهم ، فوصلت الى ما اردت من الكتب بهذا الوجه . وكان هذا الكتاب عند رجل متميز فأخفى عني علمه ، فلما اطلعت عليه لمتـ في اخفاء الكتاب عني وقلت له : انك ان اخفيت هذا العلم دثر ومضى ولا يبقى لأسلافك ذكر . وما يصنع الانسان بكتب لا يقرؤها ولا يخلي من يقرأها فهي عنده بمنزلة الحجارة والمدر ؟ فصدقني في ذلك واخرج الى الكتب ، فجعلت انقل كتابًا بعد كتاب . فكان اول كتاب نقلته كتاب دواناي البابلي في معرفة اسرار الفلك والاحكام على حوادث النجوم ، وهو كتاب عظيم بالأسرار (٣) كتاب السحر الكبير (٤) كتابالسحر الصغير (٥) كتاب دوار على مذهب النبط (٦) كتاب مذاهب الكلدانيين في الاصنام (٧) كتاب الاشارة في السحر(٨) كتاب اسرار الكواكب (٩) كتاب الفلاحة الصغير (١٠) كتاب في الطلسمات (١١) كتاب الحياة والموت في علاج الامراض (١٢) كتاب الاصنام (١٣) كتاب القرابين (١٤) كتاب الطبيعة (١٥) كتاب الاسماء واكثرها من نقل ابن وحشية(٢) غير ما لا بد من نقله من كتب الدين واخبار الكلدان القدماء .

## ه ــ الكتب المنقولة عن العبرانية واللاتينية والقبطية

١ - كتاب الفلاحة النبطية ( خط ) . ٢ - الفهرست ٢٩٠٠ .

نقل الى العربية ، وان كنا لا نرى شيئًا منها مدونًا بصفة ترجمة لأنهم كانوا ينقلونها شفاها للصحابة وغيرهم على ما تقدم ، وربما دونوا منها شيئًا وضاع . واما ما وصل الينا خبره من المنقول عن العبرانية فترجمة اسفار التوراة ، نقلها سعيد الفيومي المتوفي سنة ٣٣٠ ه وهو اقدم من نقل التوراة الى العربية مما وصل الينا خـــبره ، وله ايضًا شروح وتفاسير عليها (١).

ولا يبعد ان يكون قد نقل الى العربية بعض الكتب عن اللاتينية ، لأنها كانت تحوي كثيراً من العلوم الفلسفية والتاريخية والشرعية وغيرها ، وربما فات نقلة الاخبار ذكر ما نقل عنها . وقد رأينا في جملة المترجمين ان يحيى بن البطريق لا يعرف غير اللغة اللاتينية وانه ترجم عدة كتب ، فالظاهر انه ترجمها عن اللاتينية .

واما القبطية فاذا لم ينقل العرب عنها رأساً فلا نشك في انهم نقلوا كثيراً من علوم المصريين بواسطة اللغة اليونانية ، وخصوصاً صناعة الكيمياء القديمة وغيرها مما برع فيه المصريوت ، واما الكيمياء فقد نقلت عن القبطي واليوناني معا بأمر خالد بن يزيد (٢).

#### الخلاصة

وفي الجملة فان المسلمين تقلوا الى لسانهم معظم ما كان معروفاً من العلم والفلسه والطب والنجوم والرياضيات والادبيات عند سائر الامم المتمدنة في ذلك العهد، ولم يغادروا لساناً من السن الامم المعروفة اذ ذاك لم ينقلوا منه شيئاً، وان كان اكثر نقلهم عن اليونانية والفارسية والهندية . فأخذوا من كل امة احسن ما عندها ، فكان اعتادهم في الفلسفة والطب والهندسة والموسيقى والمنطق والنجوم على اليونان ، وفي النجوم والسير والآداب والحكم والتاريخ والموسيقى على الفرس، وفي الطب (الهندي) والعقاقير والحساب والنجوم والموسيقى والمنود ، وفي الفلاحة والزراعة والتنجيم والسحر والطلاسم على الانباط والكلدان ، وفي الكياء والتشريح على المصريسين ، فكأنهم ورثوا اهم علوم الاشوريين والبابليين والمصريين والفرس والهنود واليونان، وقد مزجوا ذلك كله وعجنوه واستخرجوا منه علوم التمدن الاسلامي (الدخيلة).

١ - الفهرست ٢٣ . ٢ - ٢٤٢

ومما فلاحظه من امر ذلك النقل ان العرب ، مع كثرة ما نقلوه عن اليونان لم يتعرضوا الشيء من كتبهم التاريخية او الادبية او الشعر، مع انهم نقلوا ما يقابلها عند الفرسوالهنود، فقد نقلوا جملة صالحة من تواريخ الفرس واخبار ملوكهم وترجموا الشاهنامة . ولكنهم لم ينقلوا تاريخ هيرودتس ، ولا جغرافية استرابون ، ولا الياذة هوميروس ولا اوذيسيته . والسبب في ذلك ان اكثر ما بعث المسلمين على النقل رغبتهم في الفلسفة والطب والنجوم والمنطق ، لأسباب تقدم بيانها . وأما التواريخ والآداب فقد كان التراجمة ينقلونها غالبا من عند انفسهم ، حبا في اظهار مسآثر اسلافهم او جيرانهم . فالمترجمون الفرس نقلوا شيئاً من تواريخ الفرس وآدابهم ، وكذلك فعل التراجمة السريان بآداب اجدادهم وكذلك التراجمة المفود . فلوكان في اولئك المترجمين واحد من اليونان لنقلوا كثيراً من تواريخ المتهم واشعارها . ولا ريب ان من جملة ما منعهم من نقل الالياذة الى العربية ذكر الآلهة المتهم والشعارها ، ولكن في الشاهنامة ايضاً كثيراً من ذلك فلم يمنعهم من نقلها .

ويلاحظ ايضاً ان العرب نقلوا من علوم تلك الامم في قرن وبعض القرن ما لم يستطع الرومان بعضه في عدة قرون ، وذلك شأن المسلمين في اكثر اسباب تمدنهم العجيب .

### محاسبة الخلفاء للعلماء غير المسلمين

ومن العوامل الفعالة في سرعة نضج العلم في النهضة العباسية ، وكثرة ما ترجم في تلك المدة القصيرة ، ان الخلفاء اصحاب تلك النهضة كانوا يبذلون كل مرتخص وغال في سبيل انقل الكتب ، ويرغبون النقلة وغيرهم بالبذل والاكرام والمحاسنة ، بقطع النظر عن مللهم او نحلهم او انسابهم ، وقد كان فيهم النصراني واليهودي والصابي والسامري والمجوسي . فكان الخلفاء يعاملونهم كافة بالرفق والاكرام ، مما يصح ان يكون مثالًا للاعتدال والحرية وقدوة لولاة الامور في كل العصور .

بلغ من اكرام المنصور لطبيبه جورجيس بن بختيشوع (١) انسه أمر ان يحضروا له المشروب وهو محرم في الاسلام . وذلك انه رأى وجهه يتغير على اثر اقامت في بغداد ، فقال المنصور لحاجبه الربيع : « ارى هذا الرجل قد تغير وجهه . . أتكون قد منعته مما

١ - ويقال ايضا جورجيس بن جبرئبل .

يشربه على عادته ؟ ». قال الربيع: «لم نأذن له ان يدخل الى هذه الدار مشروب ؟ فاجابه المنصور بقبيح وقال: « لا بد ان تمضي بنفسك حتى تحضره من المشروب كل ما يريده » فمضى الربيع الى قطربل وحمل منها اليه غاية ما امكنه من الشراب الجيد (١) وكان ذلك شأن المنصور مع اكثر اطبائه ، حتى كان يستشير بعضهم في اهم الامور. فلما طلب اهل خراسان عقد البيعة لابنه المهدي كان من اطبائه طبيب يهودي اسمه فرات ابن شحانا وكان حاضراً ، فقد ال له المنصور: «ما تقول يا فرات ؟ » فأشار عليه عايراه .

وبلغ من اكرام الرشيد لطبيبه جبريل بن بختيشوع انه دعا له وهو في الموقف بمكة دعاء كثيراً ، فانكر عليه بنو هاشم ذلك وقالوا: « يا سيدنا ذمي » فقال : « نعم ، ولكن صلاح بدني وقوامه به ، وصلاح المسلمين بي ، فصلاحهم بصلاحه وبقائه » فقالوا: « صدقت يا امير المؤمنين! » (٢) . اما المأمون فلطفه واكرامه العلماء اشهر من ان مذكر .

وكثيراً ما كان الخلفاء يطلقون ايدي اطبائهم في دورهم ، ويستشيرونهم في مهام المورهم الادارية والسياسية ، وربما كلفوهم التوقيع عنهم . فكان المعتصم قد استطب سلمويه بن بنان النصراني ، وبلغ من اكرامه اياه انه كان اذا ورد الى الخليفة كتاب يقتضي توقيعاً ، وكان سلمويه حاضراً ، امره ان يوقع عنه بخطه . وكل ما كان يرد على الأمراء والقدواد من خروج امر او توقيع من الخليفة فبخط سلمويه . وكذلك كان شأن داود بن ديلم مع المعتضد (٣) ومن ادلة اكرام المعتصم لسلمويه انه ولى اخاه ابراهيم بن بنان خزن بيوت الاموال في البلاد وخاتمه مع خاتم الخليفة ، ولم يكن احد عنده مثل سلمويه واخيه في المنزلة . وكان المعتصم يدعو سلمويه « أبي » وكان اذا قرب الفصح او غيره من واخيه في المنزلة . وكان المعتصم يدعو سلمويه « أبي » وكان اذا قرب الفصح او غيره من اعياد النصارى اذن له بالذهاب الى بدله القادسية ليقيم في كنيستها ويتقرب ، ويزوده بالاكسية والمسك والبخور . ولما اعتل سلمويه عاده المعتصم وبكىعنده وقال له : «تشير على بعدك بما يصلحني ؟ » فاشار عليه بيوحنا بن ماسويه . فلما مات سلمويه امتنع المعتصم من اكل الطعام يوم موته ، وأمر بأن تحضر جنازته الدار ويصلى عليه بالشمع والبخور على زي النصارى الكامل ، ففعلوا وهو بحيث يبصرهم ويباهي في كرامته (٤) .

١ - طبقات الاطباء ١٢٤ ج ١ . ٢ - طبقات الاطباء ١٣٠ ج ١ .

٣ \_ طبقات الاطباء ٢٣٤ ج ١ . ٤ \_ طبقات الاطباء ١٦٥ ج ١٠

وكذلك كان المتوكل والمهتدي وغيرهم في اكرام الاطباء وتقديمهم والاحسان اليهم ، وكانوا اذا حضروا مجلس الخليفة جلسوا معه على السدة (١) وربما جلس الطبيب والوزراء والامراء وقوف ، كاكان شأن ثابت بن قرة الصابي مع المعتضد بالله (١) . وكانت مواكبهم اذا ركبوا مثل مواكب الامراء والوزراء . وكان الخلفاء عازحونهم وياجنونهم ، وهم اول من يدخل عليهم النظر فيا يحتاجون اليه بما يصلح ابدانهم ، ويختارون لهم الأطعمة المناسبة . ولم يكن الخليفة يتناول دواء إلا باذن طبيبه ، فاذا فعل ولم يستأذنه جر عليه غضب الطبيب واضطر لاسترضائه . ذكروا ان المتوكل احتجم مرة بغير اذن طبيبه اسرائيل بن الطيفوري ، فغضب اسرائيل فافتدى الخليفة غضبه بثلاثة آلاف دينار وضيعة تغل في السنة . • • • • • • • • • دره (٣) وكان جبرائيل الكحال اول من يدخل على المأمون بعد الصلاة ، فيغسل اجفانه ويكحل عينيه ، فاذا انتبه من قائلته فعل مثل ذلك (١) .

وطبيعي ان يأنس الانسان بطبيبه ويكرمه ، وخصوصاً في دور الخلفاء في ذلك العصر ، والمطالبون بالخلافة كثيرون ومن اقرب الطرق الى نيل مطالبهم ان يقتلوا الخليفة بالسم ، وذلك هين على الطبيب . وكثيراً ما كانوا يخافون ذلك من ملوك الروم . فكان الحلفاء يخافون ان يفعل الاطباء ذلك طمعاً في مال او منصب ، فكانوا يبذلون الجهد في ان يلأوا جيوبهم وعيونهم وقلوبهم . وكثيراً ما كانوا يتحنون أمانتهم وسلامة ذمتهم قبل التسليم لهم ، كا فعل المتوكل بحنين بن اسحق لما اراد ان يستطبه وقد خافه على نفسه ، فبعث اليه فلما حضر اقطعه اقطاعاً سنيا وقرر له جاريا وخلع عليه ثم قال له : « اريد ان تصف لي دواء يقتل عدواً نريد قتله سراً » فقال حنين : « ما تعلمت غير الأدوية النافعة ، ولا علمت ان امير المؤمنين يطلب مني غيرها، فان احب ان امضي وانعم فعلت » النافعة ، ولا علمت ان امير المؤمنين يطلب مني غيرها، فان احب ان امضي وانعم فعلت » واعاد عليه القول واحضر سيفاً ونطعاً وهدده وحبسه في بعض القلاع سنة ، ثم احضره واعاد عليه القول واحضر سيفاً ونطعاً وهدده بالقتل فقال : « لي وب ياخذ في حقي غداً في الموقف العظيم » فتبسم المتوكل واخبره انه اراد امتحانه (ه) .

ولنفس هذا السبب كان الخلف العربون على اطبائهم النصارى او غيرهم التمسك بطقوس دياناتهم (٦) ويكرمون اهل تلك الاديان من اجلهم . فقد كان تابت بن قرة صابئياً ،

١ - ابر الفرج ٢٤٩ . ٢ - طبقات الاطباء ٢١٦ ج ١ .

٣ ــ طبقات الاطباء ١٥٧ ج ١ . ٤ ــ طبقات الاطباء ١٧١ ج ١ .

ه ـ ابو الفرج ۲۰۱ . ۲ ـ طبقات الاطباء ۱۹۰ ج ۱ .

فلما نال حظوة عند المعتضد تجددت الرئاسة للصابئة في مدينة السلام . وقلما كانوا يريدونهم على الاسلام إلا نادراً ، كما اراد القاهر بالله سنان بن ثابت المذكور فهرب ثم اسلم خوف منه . على ان الصابئة كثيراً ما كانوا يصومون شهر رمضان مع المسلمين ، كما كان يفعل ابو اسحق الصابي الكاتب المشهور في ايام عز الدولة ، ومع ذلك فلما اراده عز الدولة على الاسلام لم يفعل ، لأنه كان متمسكاً بدينه . والصابي هذا هو الذي رثاه الشريف الرضي بقصيدته الدالية التي مطلعها(۱):

ارأيت من حملوا على الاعواد ارأيت كيف خبا ضياء النادي؟

ولم يمنعه شرفه في الاسلام من هذا الرثاء . ويدلك ذلك على ان التعصب او التساهل انما يكون مصدرهما من صاحب الأمر والنهي ، فاذا كان الامير معتدلاً او متعصباً كانت رعيته مثله . ولذلك فقد كان التساهل في عصر النهضة العباسية شاملاً على الخصوص اهل الخلفاء واهل الوجاهة والعلم . ولم يكن العالم المسلم يستنكف ان يأخذ العلم عن نصراني ، حتى الفارابي الفيلسوف الكبير فقد اخذ بعض علمه عن نصارى حران (٢) وكان النصارى من الجهة الاخرى لا يستنكفون من قراءة التوراة والانجيل على فقيه مسلم (١) .

أما بذل الاموال للأطباء فلا حاجة الى ذكره لشهرته ، ومن مراجعة ثروة جبريل ابن بختيشوع في الجزء الثاني من هذا الكتاب كفاية . فضلا عما كانوا يكسبونهم من الاموال غير الرواتب ، فان المأمون امر ان كل من يتقلد عملا لا يخرج الى عمله إلا بعد ان يلقى طبيبه جبريل ويكرمه . وللمأمون شعر فيه :

ر. أفي طبك يا جبريد ل ما يشفي ذوي العلة ؟ غزال قد سبى عقلي بلا جرم ولا زلة (١٤)

فكيف لا يزهو العلم ويزهر ويثمر في ظل هؤلاء ؟

م ولم تكن تلك المحاسنة خاصة بالنهضة العباسية ، بــل كانت تتناول كل دولة نهضت للعلم ، فالدولة الفاطمية بمصر كان اكثر اطبائهــا من النصارى واليهود والسامريين ، وكانت لهم عندهم منزلة الاطباء في الدولة العباسية ، فكانوايغدقون عليهم الاموال ، ويولونهم الوظائف والمناصب ويستشيرونهم ويكرمونهم ويلقبونهم بالقابالشرف، كسلطان

١ - ان خلكان ١٣ ج ١ . ٢ - ابن خلكان ج ٢ .

٣ \_ ابن خليكان ١٣٣ ج ٢. ٤ \_ طبقات الاطباء ١٣٨ ج ١٠

الحكماء وامين الدولة ومعتمد الملك (١) ويخاطبونهم كا يخاطبون الأمراء والوزراء . كان طبيب العزيز بالله الفاطمي نصرانيا اسمه منصور بن مقشر ، فاعتل الطبيب وتأخر عن الركوب ، فلما تماثل كتب اليه الخليفة العزيز بخط يده « بسم الله الرحمن الرحم . على طبيبنا – سلمه الله – سلام الله الطبيب ، واتم النعمة عليه . وصلت الينا البشارة بما وهبه الله من عافية الطبيب وبرئه ، والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقناء نحن من الصحة في جسمنا . اقالك الله العثرة ، واعادك الى افضل ما عودك من صحة الجسم وطيبة النفس وخفض العيش بحوله وقوته (٢) .

ويقال نحو ذلك في دولة الاندلس ، فقد كان للاطباء والعلماء في ايام الحكم المستنصر ابن الناصر ماكان لهم في ايام المأمون لمشابهة بين الخليفتين، فقد كان الحكم محباً للعلم والعلماء جماعاً للكتب كما سيأتي . على ان حال هؤلاء العلماء كانت تختلف باختلاف الخلفاء واختلاف العصور .

# انتشار العلوم الدخيلة في المملكة الاسلامية

لم تكد العلوم الدخيلة تنقل الى العربية حتى اخذ المسلمون في درسها والاشتغال بها. وكان اشتغالم في بادىء الرأي على سبيل التلخيص او الشرح او التعليق ، حتى اذا نضج تمدنهم وانتشرت العلوم في البلاد – للاسباب الآتية – اخذ المسلمون في التأليف من عند انفسهم ، وبعد ان كانت العلوم في القرنين الأولين نقلية انما تحتاج الى الادخار في الذاكرة، اصبحت في القرنين التاليين وما بعدهما عقلية عمدتها النظر والقياس والتحليل والتركيب.

وكانت بغداد كعبة العلم ومحج العلماء ومنبت اهل الفضل ومقر نقلة العلم في اثناء النهضة العباسية ، وخصوصاً في ايام المأمون . حتى اذا تولى المعتصم واستكثر من الاتراك، وظهرت منهم الاساءة لأهل بغداد نفر الناس وتباعدت القلوب ، ولكن المعتصم كان على مذهب اخيه المأمون في الاعتزال واكرام الشيعة ، فظلت بغداد على نحو ماكانت عليه في ايام المأمون . وكان الواثق يتشبه بالمأمون في حركاته وسكناته ، وكان يعقد المجالس مثله الهباحثة بين الفقهاء والمتكلمين في انواع العلوم العقلية والسمعية في جميع الفروع (٣).

١ - تواجم الحكياء . ٣ - ابو الفرج ٣١٦ . ٣ - المسعودي ٢٦١ و ٣٦٧ ج

فلما توفي الواثق سنة ٢٣٣ ه خلف اخوه جعفر المتوكل ، وكان شديد الانحراف عن الشيعة والمعتزلة ، حتى امر بهدم قبر الحسين بن علي وما حوله من المنازل ومنع الناس من اتيانة ، وكان كثير الاستهزاء بعلي (١) وكان يجالس من اشتهر ببغضه . وخالف ماكان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد ، فأبطل القول بخلق القرآن، ونهى عن الجدل والمناظرة في الآراء ، وعاقب عليه ، وامر بالرجوع الى التقليد ونصر السنة والجماعة ، وامر الشيوخ والمحدثين بالتحديث ، فانحط علم الكلام بعد ان بلغ رونقه في الحم الرشيد وخلفائه ، فأخذ في التقهقر في المام المتوكل ، لأنه كان شديد الوطاق على المتعاب الرأي وأصحاب الفلسفة وسائر العلوم الدخيلة . واخذ منذ تولى الحلافة في مناوأ تهم ، فاهلك وأصحاب الفلسفة وسائر العلوم الدخيلة . واخذ منذ تولى الحلافة في مناوأ تهم ، فاهلك ربهم وتذليلهم واهانتهم (٢) ومن اشهر حوادث نقمته على خدمة العلم انه غضب عل بختيشوع ربهم وتنبض ماله ونفاه الى البحرين ، وقتل الجيوسف يعقوب المعروف بابن السكيت (٣) وسخط على عمر بن مصرح الراجحي وكان من علية الكتاب ، واخذ منه مالا وجوهرا وأمر أن يصفع كل يوم ، فأحصي ما صفع به فكان ستة آلاف صفعة (١).

ومات المتوكل مقتولاً سنة ٢٤٧ ه ، قتله رجاله بتحريض ابنه فاضطربت احوال الخلافة واستفحل شأن الأتراك ، فنفرت قلوب طلبة العلم وا كثرهم من الفرس والعرب ، فتفرقوا من بغداد رويداً رويداً الى انحاء المملكة الاسلامية شرقاً وغرباً ، ولذلك كان اكثر من ظهر من العلماء — بعد نضج العلم في القرن الرابع للهجرة نما بعده — انمسا نبغوا خارج بغداد ، وفيهم الاطباء والفلاسفة والمهندسون والمتكلمون واستحاب المنطق والفقهاء واللغويون وغيرهم .

فكان مركز الطب والطبيعيات والفلسفة - عند ظهور الاسلام - في الاسكندرية ، ثم انتقل في المام عمر بن عبدالعزيز في آخر القرن الأول للهجرة الى انطاكية . وكان مركز العلوم الاسلامية في اول الاسلام في المدينة ، ثم انتقل الى البصرة ، ومنها الى الكوفة . فلما بنيت بغداد انتقلت اليها تلك العلوم ، ثم انضمت اليها العلوم الدخيلة ، فأصبحت بغداد ام المدائن في العلم والادب والفلسفة والطب وسائر العلوم العقلية والنقلية . فلما اضطربت احوال الخلافة في ايام المتوكل ، ثم لما نشأت الدول الجديدة في الحساء المملكة

١ ــ ابو الفداء ٤٠ ج ٢ . ٢ ــ تاريخ المشارقة ( خط ) .

٣ - ابو الفداء ٣٤ ج ٢ . ٤ - المسعودي ٣٦٩ ج ٢ .

الاسلامية بالتفرع والتشعب على مقتضى ناموس الارتقاء ، تفرق العلماء واصبح للعلم مراكز كثيرة قد يتفاضل بعضها على بعض . وتدرج الانتقال من بغداد اولا الى العراق العجمي ، فخراسان وما وراء النهر من المشرق ثم الى القاهرة ومسا اليها من المغرب والاندلس .

وربما كانت الاندلس اسبق من سواها الى الادب والشعر ، لأنها ورثت دول المشرق في ذلك ، فأصبحت قرطبة في الدولة المروانية قبة الاسلام ومجتمع العلماء ، واليها كانت الرحلة في رواية الشعر ومناشدة الشعراء (١) وهي في ذلك وفي غيره مدينة لبغداد وخصوصاً في العلوم الدخيلة . فان الموسيقى نقلت اليها من بغداد على يد زرقون وعلون ، دخلا في ايام الحكم بن هشام (٢) . واما الفلسفة فقد دخلتها في عهد عبد الرحمن الاوسط المعاصر المأمون وازدهت في ايام الحكم بن الناصر (٣) أما الطب فدخل المغرب ثم الاندلس على يد اسحق ابن عمران ، اصله من بغداد ورحل الى المغرب ونقل الطب معه (٤) في اوائل القرن الثالث . على ان اطباء الاندلس ومصر ما زالوا حيناً من الدهر يرحلون في اتقان الطب وغيره من العلوم الدخيلة الى بغداد (٥) . حق يهود الأندلس فقد كانوا يستخرجون فقههم من يهود بغداد . ويقال نحو ذلك في سائر بلاد الاسلام .

وبالجملة فان بذور العام التي القاها خلفاء النهضة العباسية في بغداد ، ظهرت ثمارها في خراسان والري وخوزستان واذربيجان وما وراء النهر ، وفي مصر والشام والاندلس وغيرها . وظلت بغداد مع ذلك حافلة بالعلماء بقوة الاستمرار وبما فيها من اسباب الثروة ولأنها مركز الخلافة . فنبغ فيها جماعة من اهل العلم المسلمين ، فضلاً عن الاطباء النصارى الذين كانوا يخدمون الخلفاء في التطبيب والترجمة .

على ان اكثر العلماء غير المسلمين ، الذين نبغوا فيها بعد تلك النهضة ، كانوا يتقاطرون اليها من انحاء جزيرة العراق وغيرها لحدمة الحلفاء . اما المسلمون فالغالب ان يكون ظهورهم خارج العراق ، ولا سيا وان اكثر ملوك الدول الجديدة التي تفرعت من الدولة العباسية اقتدوا بخلفاء النهضة العباسية ، في ترغيب اهل العلم واستقدامهم الى عواصمهم في القاهرة وغزنة ودمشق ونيسابور واصطخر وغيرها . فالرازي من الري ، وابن سينا من بحارى في تركستان ، والبيروني من بيرون في بلاد السند ، وابن جلجل النباتي من اهسل

١ - نفح الطيب ٢١٧ ج ١ . ٢ - نفح الطيب ٥٣٣ ج ٢ .

<sup>.</sup> ٢ . ٤ - طبقات الاطباء ٣٦ - ٢ .

٣ – طبقات الاطباء ٢٢ ج ٢ .

ه – طبقات الاطباء . ه ج ٢ .

الاندلس ، وكذلك ابن باجة الفيلسوف وابن زهر الطبيب واقاربه 1T زهر وابن رشد وابن الرومية النباتي وكلهم من الأندلس .

اما مصر فاكثر أطبائها المشاهير من النصارى واليهود والسامريين، وقد نبغ فيها ابن الهيثم من اهل الفلسفة والطبيعيات، وعلى بن وضوان الطبيب الشهير والشيخ السديسد رئيس الاطباء، ورشيد الدين ابو حليقة الطبيب الفيلسوف، وضياء الدين بن البيطار النبساتي الشهير. اما الشام فقد نبغ منها الفارابي الفيلسوف، وابو المجد بن ابي الحكم، وشهاب الدين السهروردي، وموفق الدين البغدادي الرحالة، ناهيك بعدد عديد من النصارى الذين خدموا الخلفاء والأمراء في الطب والفلسفة وغيرهما بمن نبغ في الشام.

ويقال نحو ذلك في علماء العلوم الاسلامية ، كالفقهاء والمحدثين واللغويين والشعراء ، فانهم مع بقاء بغداد آهلة بهم فقد ظهر جماعة كبيرة منهم في خارجها ، والقابهم تدل على اماكنهم ، كالبخاري والشيرازي والنيسابوري والسجستاني والفرغاني والبلخي والخوارزمي والفيروز ابادي والحموي والدمشقي والفيومي والسيوطي والقرطبي والاشبيلي وغيرهم .

# الخلفاء والامراء والعلم

### اشتغال الخلفاء والامراء بالعلم

فلا غرو اذا احتفى الخلفاء والامراء بأهل العلم وحاسنوهم ، وهم انفسهم كانوا من طلبة العلم ومريديه ، واذا كان الملك او الامير عالماً زها في ايامه العلم وسعد خدمته . ومن شروط الخلافة في الاسلام ان يكون الخليفة عالماً بالامور الشرعية ، ولذلك كان الخلفاء في الغالب عالمين بها ، يعقدون المجالس للنظر فيها ويقربون الفقهاء والمحدثين ، وتطرقوا من ذلك الى الرغبة في النحو واللغة والتاريخ ، لارتباط تلك العلوم بعضها ببعض ، والعلم مترابط يطلب بعضه بعضا . فلما أقاموا في العراق ، واحاط بهم اهل العلوم الطبيعية والفلسفة والنجوم من السريان والفرس ، واطلعوا على شيء من تلك العلوم ، تاقت انفسهم اليها واشتغلوا بها ، وكان ذلك الاشتغال باعثاً على استنارة الخلفاء والأمراء ، فنبغ من ذلك العصر فما بعده جماعة من الخلفاء ، انتظموا في سلك اهل العلم الطبيعي فضلاً عن الأدبى .

واعلم خلفاء بني العباس المأمون ، فقد كان عالماً بالشرع واللفة والنجوم والفلسفة والمنطق ، ويقابله في الدول الاسلامية الاخرى الحكم المستنصر بن الناصر الاموي في الاندلس (توفي سنة ٣٦٦هـ) والحاكم بأمر الله الفاطمي في مصر (توفي سنة ٤١١هـ) اما الحكم فقد كان مع رغبته في العلم جماعاً للكتب يبذل الأموال في استجلابها من الاقطار . واما الحاكم فقد كان عالماً بالنجوم وبني مرصداً وانشأ مكتبة كا سيأتي . وكذلك كان عبدالرحمن الاوسط امير الاندلس المتوفي سنة ٢٣٨هـ (١) وهو اول من وصلت اليه كتب الفلسفة من امراء الاندلس واطلع عليها وتظاهر بها ، اقتداء بالمأمون لقرب عهده منه . اما قبلهما فلم يكن احد من الخلفاء يعرف الفلسفة ، واذا عرفها فلا يجسر على التظاهر بها ، ولكنهم كانوا يعرفون النجوم ويشتغلون بها ، كا فعل المنصور والرشيد . اما بعد النهضة العباسية فقد تظاهر بعض الخلفاء بالفلسفة والعلم الطبيعي .

اما الادب والشعر فكان للخلفاء حظّ وافر منهما ، وقد ذكرنا بباب الشعر من اشتغل به منهم . اما الادب فقد كان السفاح تعجبه المحادثة ومفاخرات العرب من نزار واليمن (٢) وكان المنصور صاحب اخبار وآداب وله كتاب فيها (٣) وكان الهادي يجالس الادباء يقصون عليه الاخبار والاشعار . وابن المعتز اول من الف في علم البديع (٤) وابراهيم بن المهدي كان من علية اهل الأدب والشعر . ويقال نحو ذلك في بني حسدان في حلب ، وبني عباد في الاندلس ، وبني بويه في بغداد .

وكان هؤلاء الخلفاء او الامراء يقدمون اهل العلم ويستوزرونهم . ومن الوزراءالعلماء: يحيى بن خالد وزير الرشيد ، ويعقوب بن كلس وزير العزيز بالله بمصر ، وكذلك كان اكثر الوزراء في الدولة العباسية وغيرها .

واذا كان السلطان من اهل العلم فلا غرو اذا كثر العلماء في عصره وزها العلم على يده ، لأن الناس على ما يريد ملوكهم وخصوصاً في الحكم المطلق ، لأن الافكار تتجه الى ارضاء الحاكم المطلق فيشتغلون بما يرضيه . قال اسامة بن معقل : «كان السفاح راغباً في الخطب والرسائل يصطنع اهلها ويثيبهم عليها ، فحفظت الف رسالة والف خطبة طالباً للحظوة عنده فنلتها ، وكان المنصور بعده معنيا بالاسمار والاخبار وايام العرب يدني اهلها ويجيزهم عليها ، فلم يبق شيء من الاسمار او الاخبار إلا حفظته طلباً للقربى منه ، وكان موسى

١ \_ نفح الطيب ١٦٤ ج ١ . ٢ \_ المسعودي ١٥٩ ج ١ .

٤ ــ ابن خلكان ٥٠٨ ج ٠١.

٣ \_ البيان والتبيين ١٠٤ ج٠.

# بأليف الكتب للخلفاء والامراء

وهذا هو الواقع في كل عصر وكل دولة . فالمأمون لولا حبه العلم واحرازه شيئًا منــه لم يقدم على ترجمة الكتب ، وقد كان يعقد المجالس للمناظرة والمحاورة ، وهو الذي امر وخصوصاً الفلسفة لأنه كان يحبها . وما من امير ولا ملك محب للعلم إلا اجتمع العلماء حوله ، والفوا له الكتب فيما يحبه من فروع العلم وهو يجيزهم عليهـــا . فمحمد بن اسحق الراوية الشهير الف كتاب المغازي للمنصور وهو في الحيرة (٣) وابن بكار الف كتاب الاخبار المعروف بالموفقيات للموفق بالله(٤) والرازي الف كتابه المنصوري باسم المنصور ابن اسحق ، ولما تولى عضد الدولة بن بويه دار السلام قرب اليه اهل العلم ، فقصدوه من كل بلد وصنفوا له « كتاب الايضاح » في النحو و « كتاب الحجة » في القراءات و « كتاب الملكي » في الطب و « التاجي » في تاريخ الديلم وغيرها (٥) وسعيد بن هبة الله الطبيب الف كتاب المغني في الطب للمقتدي بأمر الله(٦) وقد يؤلفون الكتب للوزراء والامراء ، فقد الف الحريري مقاماته لأنوشروان وزير المسترشد(٧) والفجبريل بن عبيدالله بن بختيشوع كتاب الكافي بلقب الصاحب بن عباد لحبته له . وقس على ذلك كثيرين الفوا الكتب بأسماء الخلفاء والامراء او الوجهاء . والغالب ان يكون الغرضمن ذلك الطمع في العطايا الوافرة، وكانوا ينالون شيئًا كثيراً منها . فالمنصور الانداسي اثاب على كتاب الفصوص بخمسة آلاف دينار (^) والفردوسي نظم الشاهنامة للسلطان محمود الغزنوي على أن يعطيه على كل بىت دىنارا فىلغت ٠٠٠٠٠ بيت .

١ \_ كتاب البلدان للممذاني . ٢ - طبقات الادباء ١٢٧ .

٣ - ابن خلكان ٤٨٣ ج ١ . ٤ - المسعودي ٢٤١ ج ٢ .

ه - ابو الفداء ١٢٨ ج ٢ . ٢ - طبقات الاطباء ١٥٥ ج ١ .

٧ - الفخري ٢٧٤ . ٨ - ابن خلكان ٣٩٦ . ١

على انهم لم يكونوا يجيزون على تأليف الكتب اعتباطاً ، وانما كانوا ينظرون فيها نفماً نبذوها وربما عاقبوا مؤلفيها ، فأبو بكر الرازي الطبيب الف للمنصور بن اسحق المذكور كتاباً في صناعة الكيمياء فاجازه عليه بألف دينار ، ولكنه طالبه باثبات مسافيه فلما عجز عن ذلك قال له المنصور : « ما اعتقدت ان حكيماً يرضى بتخليد الكذب في كتب ينسبها الى الحكمة يشغل قلوب الناس بها . وقد كافأتك على قصدك وتعبيك بألف دينار ، ولا بد من معاقبتك على تخليد الكذب ! » ثم امر ان يضرب بالكتاب على رأسه حتى يتقطع ، ثم جهزه وارجعه الى بغداد (۱) .

وكان بعض الامراء والسلاطين يتفاخرون بتقريب العلماء وتأليف الكتب بأسمائهم ، وخصوصاً في الاندلس بعد ذهاب دولة بني أمية منها وقيام دول الطوائف. فانهم كانوا يقلدون الخلفاء في حب العلم وتنشيط العلماء ، وكان اكثرهم يحاضر العلماء والأدباء ويحب ان يشهر عنه ذلك وخصوصاً عند مباديه في الرئاسة (٢) وكانوا يتباهون ان يقال ان العالم الفلاني عند الملك الفلاني ، وكان العلماء والشعراء للفلاني عند الملك الفلاني ، وكان العلماء والشعراء يدلون عليهم ويستعزون ، وربما ابي الشاعر ان يمدح الملك إلا بمال معين يشترطه سلفا يدلون عليهم ويستعزون ، وربما ابي الشاعر الامير على العالم ان يؤلف كتابا باسمه فلا يرضى والم ولم المال الكثير . حكى ان ابا غالب تمام بن غالب اللغوي القرطبي المتوفي سنة ٢٣٦ هـ ، ولم المال الكثير . حكى ان ابا غالب تمام بن غالب اللغوي القرطبي المتوفي سنة ٢٣٦ هـ الفلاد كتابه في اللغة بعث اليه ابو الجيش مجاهد العامري ملك دانية الف دينار ومركوبا وكساء ، على ان يجعل الكتاب المذكور باسمه فيزيد في آخره : « هذا الكتاب بما الفه ابو غالب لأبي الجيش مجاهد ، فرد الدنانير وقال : « كتاب الفته لينتفع به الناس واخلد أبو غالب لأبي الجيش عجاهد ، فرد الدنانير وقال : « كتاب الفته لينتفع به الناس واخلد فيه هي اجعل في صدره اسم غيري واصرف الفخر له ؟ » فلما بلغ هذا مجاهداً استحسن انفته واضعف له العطاء وقال : « هو في حل من ار يذكرني فيه لا نصده عن غرضه (۳)» .

على ان بعض العلماء كانوا يؤلفون الكتب لأبنائهم واخوانهم واصدقائهم لا يلتمسون على ذلك اجراً ، وقد يؤلفون لأنفسهم ، ومن لطيف ما جاء في مقدمة كتاب الحيوان للدميري قوله : « هذا الكتاب لم يسألني أحد تأليفه » .

١ - ابن خلكان ٧٨ ج ٢ . ٢ - نفح الطيب ١٠١ ج ١ .

٣ ــ نفح الطيب ٧٨٠ ج ٢ وابن خلكان ٩٧ ج ١ .

وجملة القول ان التمدن الاسلامي كان حافلا بأهل العلم ، من قصور الحلفاء الى المساجد ومنازل الامراء والعامة الى مجالس الغناء . وكانوا يعقدون المجالس للمناظرة في العلوم على اختلافها ، وفي الآداب على تنوع وجهاتها ، وفي الشعر وغيره . وكانوا يفرضون العلم على اولادهم واخوانهم ومماليكهم وجواريهم وسراريهم . وكانوا يعلمون الجواري ويثقفونهن ويحفظونهن القرآن ويروونهن الأشعار والأخبار ويعلمونهن النحو والعروض والغناء ثم يتهادونهن . وقد كان عند زبيدة ام الأمين مائة جارية يحفظن القرآن ، وكان يسمع من قصرها دوي كدوي النحل من القراءة (١) حتى المخانيث فقد كانوا يؤدبونهم ، وكان في قرطبة في اوائل القرن الخامس للهجرة جملة من الفتيان المخانيث ممن اخذ من الأدب بأوفر نصيب ولهم فيه مؤلفات (٢) .

واغرب من ذلك بذلهم الاموال للمطالعين ، فضلاً عن المؤلفين ، فالملك المعظم شرف الدين عيسى الايوبي صاحب دمشق كان من رغاب الادب ، فاشترط لكل من يحفظ كتاب المفصل للزنخشري مائة دينار وخلعة ، فحفظه جماعة كبيرة (٣) وهذه منقبة لم يسمع بمثلها .

### المؤلفون والمؤلفات

فلا عجب والحالة هذه اذا كثر المؤلفون وتعددت مؤلفاتهم واتسعت مباحثهم ، وكان منهم الملوك والامراء والوزراء والاغنياء والفقراء ، وفيهم العرب والفرس والروم واليهود والسريان والهنود والترك والديلم والقبط ، وغيرهم من الملل الخاضعة للاسلام في انحاء العالم المتعدن يومئذ ، في الشام ومصر والعراق وفارس وخراسان وما وراء النهر والهند وفي المغرب والاندلس وغيرها . وقد حوت مؤلفاتهم البحث في كل ما انتجته قريحة الانسان الى ذلك الزمان ، من الطبيعيات والالهيات والعقليات والرياضيات والنقليات . ودعت الجاثهم الواسعة الى تشعب العلوم وتفرعها حتى زادت على خسمائة علم ، ذكرها طاشكبري زاده في مفاتيح العلوم ومنها ما لم يكن له وجود قبسل الاسلام ، كالاقتصاد السياسي ، وفلسفة التاريخ ، والموسوعات التاريخية ، والجغرافية . غير العلوم الاسلامية الخاصة بلغة العرب وآداب المسلمين .

١ - ابو المحاسن ١٣٢ ج ١ . ٢ - نفح الطيب ٢١٩ ج ٢ . ٣ - ابن خلكان ٣٩٦ ج ١ .

وقد تعددت مؤلفاتهم من أسبحت تعد بعشرات الالوف ويستدل على كثرتها بما بقي من خبرها الى القرن الحادي عشر للهجرة على ما في كشف الظنون . فقد بلغ عدد المؤلفات المذكورة هناك ١٠٥٠٤ غير الشروح والتعاليق وغير ما ضاع خبره منها في النكبات المتوالية في اثناء الفتن الداخلية بين الفرق الاسلامية وغيرها وماكان يحرق ولاة الامر من كتب الفلسفة ومتعلقاتها اضطهاداً لأصحابها كما سيجيء وقد ذهب معظم ما ترجموه او الفوه ولم يبق منها إلا النزر اليسير .

ولا ريب عندنا ان الضائع من كتب المسلمين يزيد على اضعاف الباقي . ومما يؤيد ذلك ان بعض المؤلفين القدماء ، كالمسعودي والطبري وابن الأثير وغيرهم ، ذكروا في مقدمات كتبهم كثيراً من اسماء المؤلفات التي نقلوا كتبهم عنها وقلما نجد اسماءها في الفهارس .

ومن المؤلفين المسلمين من بلغت مؤلفاته بضع مئات الى الالف ، فمؤلفات ابي عبيدة ومن المؤلفين المسلمين من بلغت ابن سريج ١٠٠ ، ومؤلفات ابن حزم ٢٠٠ مجلد، ومؤلفات الكندي ٢٣١ ، ومؤلفات القاضي الفاضل مائة كتاب . وقس على ذلكمؤلفات كثير من العلماء في الموضوعات المختلفة ، كمؤلفات الرازي والسيوطي وابن سينا ، وقد بلغت مؤلفات بعضهم الدف كتاب كعبد الملك بن حبيب عالم الانداس (١) وقد عدت مؤلفات جمال الدين العيني الحافظ وقسمت على عمره فبلغ كل يوم تسع كراريس (٢).

ناهيك بضخامة تلك المؤلفات ، فان بعضها يتألف من عشرات المجلدات خضوصاً كتب التاريخ ، فكتاب مرآة الزمان لسبط بن الجوزي اربعون مجلداً ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ثمانون مجلداً ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٤ مجلداً ، والاغاني عشرون مجلداً ، وابن الاثير ١٢ مجلداً ، ويقال نحو ذلك في غير كتب الادب كشرح كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري فانه بلغ ستين مجلداً (٣) وتقدير المجلد يختلف باختلاف الاحوال ، فاذا اعتبرنا تقسيم ابن الأثير والاغاني الى مجلدات رأينا المجلد عبارة عن ٢٠٠ صفحة فأكثر. ولكننا رأينا في بعض النصوص ان تقدير المجلد عشر ورقات (٤) وربما اختلف ذلك باختلاف الموضوعات .

ففح الطيب ٣٣١ ج ١ . ٢ - ابن خلكان ٢٩٧ ج ١ .

٣ ــ نفح الطيب ٨٨٤ ج ٢ . ٤ - ابن خلكان ٢٣٠ ج ٢ وطبقات الادباء ١٠٥ .

والغالب في المؤلفات الكبرى عندهم ان تكون من قبيل الموسوعات الحاوية في موضوعها وما يقاربه . فمعجم ياقوت موضوعه الاصلي في الجغرافية ، ولكنه يحوي تراجم جماعة كبيرة من علماء الاسلام وادبائه ، والاغاني في الغناء ولكنه يشمل فوائد ذات شأن في تاريخ العرب وآدابهم في الجاهلية واوائل الاسلام ، والعقد الفريد كتاب في الأدب ، ولكن فيه فوائد كثيرة في الشعر والعروض والاخلاق والتاريخ وغيرها ، وقس على ذلك سائر كتب التراجم او التواريخ المطولة . ومن هذا القبيل الكتب الطبية كالقانون لابن سينا ، فانه عبارة عن قاموس جامع لفنون الطب كالتشريح والفسيولوجيا والباثولوجيا والنبات والصيدلة وغيرها، وكذلك كتاب الرازي. وقد يجمع الكتاب الواحد موضوعات متباعدة ، ككتاب حياة الحيوان للدميري ، فان موضوعه علم الحيوان ولكنه حوى شيئا كثيراً من التاريخ والآداب والاخلاق والطب والصيدلة والنبات ، والكشكول كتاب في الادب والحكم ولكن فيه مقالات وفصولا في فنون متناقضة ، كالجبر والهندسة والمنطق والنجوم والفلسفة والتاريخ والادب واللاهوت والفقه والحديث وغيرها .



# تأثيرالإسلام في العُلوم الدَّخيلَهٰ

لما نضج التمدن الاسلامي وانتشرت العلوم الدخيلة في بلاد الاسلام ، عنى المسلمون بدرسها ونسغ منهم جماعة فاقوا اصحابها وادخلوا فيها آراء جديدة ، فتنوعت وارتقت على ما اقتضاه الاسلام والآداب الاسلامية وما مازجها من علوم الأمم الاخرى، فأصبحت على شكل خاص بالتمدن الاسلامي , فلما نهض اهل اوروبا الى استرجاع علوم اليونان ، اخذوا معظمها عن اللغة العربية وفيها الصبغة الاسلامية. فلنبحث فيا اثره التمدن الاسلامي في علوم التمدن القديم .

# ١ ــ الفلسفة في الاسلام

قرأ المسلمون الفلسفة في كتب افلاطون وارسطو ، وما علقه عليها اليونان من الشروح واضافوا اليها من الآراء ، وهي تشمل المنطق والطبيعيات والالهيات والاخلاق . فبدأ المسلمون اولا بدرس هذه الكتب ، ثم اخذوا في شرحها او تلخيصها ، ثم عمدوا الى الكتابة في تلك الموضوعات من عند انفسهم . ويندر ان يشتغل الواحد منهم في الفلسفة دون الطب والنجوم ، او في الطب دون الفلسفة والنجوم ، او بالعكس . ومن اقوال حنين : « ان الطبيب يجب ان يكون فيلسوفك » لكنهم كانوا يلقبون العالم بما غلب اشتغاله فيه .

## الفلاسفة المسلمون في الشرق

واكبر فلاسفة المسلمين وأشهرهم واسبقهم يعقوب بن اسحق بن الصباح الكندي ، وهو عربي الاصل دون سواه من الفلاسفة ، ويتصل نسبه بملوك كنده ولذلك سموه فيلسوف العرب . فبعــــد ان كان العرب في صدر الاسلام يستنكفون من الاشتغال بالعلوم حق

الاسلامية ، وبعد ان عملوا على ابادة ما عثروا عليه من علوم الاقدمين في مصر وفارس ، اصبحوا لا يستنكفون من الاشتغال حتى بالعلوم الفلسفية الدخيلة . وأول من اشتغل بها منهم ابناء ملوكهم . كان الكندي معاصراً للمأمون والمعتصم الى المتوكل ، وكانت له عندهم منزلة سامية ، وقد برع في الطب والفلسفة والحساب والمنطق والالحان والهندسة وطبائع الاعداد وعلم النجوم ، وقد نبغ وليس في المسلمين فيلسوف غيره ، وحسنا في تآليفه حذو ارسطوطاليس ، وله ترجمات عديدة نقلها لنفسه ، وكان يعد من حذاق التراجمة ولم يذكر بينهم لانه لم يرتزق بالترجمة . وقد الف الكندي في معظم العلوم الدخيلة كتبا كثيرة ، ذكرها صاحب الفهرست واليك عددها باعتبار العلوم :

| كتابا           | الخ ۳۳ | في الطبيعيات  | كتاباً | 44  | في الفلسفة                   |
|-----------------|--------|---------------|--------|-----|------------------------------|
| كتب             | ٨      | « الكريات     | »      | 11  | « الحساب                     |
| •               | ٩      | « المنطق      | »      | 19  | « النجوم                     |
| •               | ٧      | « الموسيقي    | »      | 22  | ﴿ الْمُندسة                  |
| ))              | ١.     | د الأحكام     | )<br>» | ١٦  | <ul> <li>الفلكيات</li> </ul> |
| <b>»</b>        | ٥      | و النفس       | »      | 22  | « الطب                       |
| ))              | ٨      | « الأبعاد     | )      | 17  | « الجدل                      |
| ))              | فة ه   | « تقدمة المعر | »      | ١٢  | « السياسة                    |
| المجموع كله ٢٣١ |        |               | ) »    | 1 8 | « الأحداث                    |

واكثر هذه الكتب قد ضاع.ويتضح من مراجعة اسمائها ان الرجل كان كثير التضلع في هذه العلوم ، حتى انتقد اصحابها وخطأهم . وللكندي تلامذة حذوا حذوه .

ويليه ابو نصر الفارابي المتوفي سنة ٣٣٩ ه ، أصله من فاراب ببلاد الترك لكنه فارسي المنتسب (١) وقد نشأ في الشام واشتغل فيها ، وكان فيلسوفاً كاملاً درس كل مسا درسه الكندي من العلوم ، وفاقه في كثير منها وخصوصاً في المنطق ، وتعمق في الفلسفة والتحليل وانحاء التعاليم ، وافاد التعليم وجوه الانتفاع بها ، والف كتباً في موضوعات لم يسبقه احد اليها ، ككتابه « في احصاء العلوم والتعريف بأغراضها » وهو اشبه بقاموس علمي على شكل موسوعات العلوم لم يذهب مذهبه فيه احد قبله ، وكتاب « السياسة المدنية » وهو

١ - طبقات الاطباء ١٣٤ ج ٢ .

الاقتصاد السياسي الذي يزعم اهل التمدن الحديث انه من مخترعاتهم ، وقد كتب فيه الفارابي منذ الف سنة ، ثم كتب فيه ابن خلدون في مقدمته . وبرع الفارابي خصوصاً في علم الموسيقى حتى اصبح لا يضاهيه فيه احد، واخترع القانون كما سيأتي في باب الموسيقى، واصلح ما بقي من الترجمات غير مصلح فسموه المعلم الثاني (۱) .

وممن غلبت عليه الفلسفة من علماء المسلمين الشيخ الرئيس ابن سينا المتوفي سنة ٢٨ هـ ، وله من المؤلفات نحو مائة كتاب منها ٢٦ في الفلسفة فقط . ومنهم ابو حامد الغزالي الملقب حجة الاسلام المتوفي سنة ٥٠٥ هـ ، وهو امام التصوف . غير الذين ظهروا في الاندلس ، وسيأتي ذكرهم . على ان الافاضة في ذكر الفلاسفة ومؤلفاتهم وآرائهم من متعلقات « تاريخ الداب اللغة » فنقتصر هنا على تاريخ الفلسفة في الاسلام وما كان من تأثيرها في الدين والعلم .

اهم ماكان من تأثير الفلسفة في الاسلام انهم بنوا عليها علم الكلام وأيدوه بها ، لتقوى حجتهم فيا قام بينهم من المجادلات المذهبية . واشتهر علم الكلام في المسلمين وعكفوا على درسه ، وخصوصاً المعتزلة ، واشتهر به جماعة من علية القوم، وفي جملتهم الشريف المرتضى والزنخشري والباقلاني وغيرهم .

واما الفلسفة في حد ذاتها فقد كان اصحابها متهمين بالكفر ، وكان الانتساب اليها مرادفاً للانتساب الى التعطيل ، ومن اقوالهم : «كان فلان – سامحه الله – يتهم بدين الحون العلوم العقلية غالبة عليه »(٢) وقد شاع ذلك في بغداد بسين العامة ، حتى في ايام المأمون ، ولذلك سماه بعضهم امير الكافرين (٣) ولكنهم لم يكونوا يتظاهرون بذلك ، حتى ذهب عصر المأمون والمعتصم والواثق ، وتولى المتوكل فاصبح مريدو الفلسفة يتجنبون الظهور بها ، او ينكرونها وهم كلفون بها ، فكانوا يشتغلون فيها سراً فألفوا الجمعيات السرية لهذه الغاية .

١ \_ كشف الظنون ٤٤٨ ج ١ .

٣ ــ ابن خلكان ١٣٤ ج ٢ . ٣ ــ اليعقوبي ٢ ٤ ه .

# جمعية اخوان الصفا

ومن جمعياتهم السرية الفلسفية جمعية اخوان الصفا ، تألفت في بغداد في اواسط القرن الرابع للهجرة ، ذكروا من اعضائها خمسة هم : ابو سليان محمد بن معشر البستي ويعرف بالمقدسي ، وابو الحسن علي بن هارون الزنجاني ، وابو احمد المهرجاني ، والعوفي ، وزيد بن رفاعة (١) وكانو ايجتمعون سراً ويتباحثون في الفلسفة على انواعها ، حق صار لهم فيها مذهب خاص ، هو خلاصة ابحاث الفلاسفة المسلمين بعد اطلاعهم على آراء اليونان والفرس والهند ، وتعديلها على ما يقتضيه الاسلام . واساس مذهبهم ان الشريعة الاسلامية تدنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ، ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ، لأنها حاوية للحكة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية ، وانه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقسد حصل الكهال .

وقد دونوا فلسفتهم هذه في خمسين رسالة سموها رسائــــل اخوان الصفا ، وكتموا اسماءهم . وهي تمثل الفلسفة الاسلامية على ما كانت عليه في ابان نضجها، وتشمل : النظر في مبادىء الموجودات ، واصول الكائنات الى نضد العالم ، فالهيولي والصورة ، وماهية الطبيعة ، والارض والسماء ووجه الارض وتغيراته ، والكون والفساد ، والآثار العلوية ، والسماء والعالم ، وعلم النجوم ، وتكوين المعادن ، وعلم النبات ، واوصاف الحيوانات ، ومسقط النطفة وكيفية رباط النفس بها ، وتركيب الجسد ، والحاس والمحسوس ، والعقل والمعقول ، والصنائع العلمية والعملية ، والعـــدد وخواصه ، والهندسة ، والموسيقي ، والمنطق وفروعه ، واختلاف الاخلاق ، وطبيعة العدد ، وان العالم انسان كبير والانسان عالم صغير ، والاكوار والادوار ، وماهية العشق ، والبعث والنشور ، واجناس الحركات ، والعلل والمعلولات ، والحدود والرسوم .. وبالجملة فقد ضمنوها كل علم طبيعي او رياضي او فلسفي او الهي او عقلي . وبين ايدينا خلاصة هذه الرسائل مطبوعة في ليبسك بعناية الدكتور ديتريشي في نحو ٢٥٠ صفحة كبيرة . ويظهر من امعان النظر فيها ان اصحابهـــا كتبوها بعد البحث الدقيق والنظر الطويل . وفي جملة ذلك آراء لم يصل اهل هذا الزمان الى احسن منها . وفي ذيل ذلك الكتاب فصل في كيفية عشرة اخوان الصفا وتعاونهم بصدق المودة والشفقة ، وان الغرض منها التعاضد في الدين . وذكروا شروط قبول الاخوان فسها وغير ذلك .

١ – تراجم الحكياء ( خط ) .

وكان المعتزلة ومن جرى مجراهم يتناقلون هذه الرسائل ويتدارسونها ويحملونها معهم سرا الى بلاد الاسلام ، ولم تمض مائة سنة على كتابتها حتى دخلت الاندلس على يدأبي الحكم عمرو بن عبدالرحمن الكرماني وهو من اهل قرطبة ، رحل الى المشرق للتبحر في العلم على جاري عادة الاندلسين. فلما عاد الى بلاده حمل معه الرسائل المذكورة وهو اول من ادخلها الاندلس<sup>(۱)</sup> فما لبثت ان انتشرت هناك حتى تناولها اصحاب العقول الباحثة واخذوا في درسها وتدبرها.

#### فلاسفة الاندلس

وكانت الفلسفة قد دخلت الانداس في ايام عبد الرحمن الاوسط كما تقدم ، وقد اخذ الاندلسيون بشيء منها ، وظهر فيهم جماعة اشتهروا بعلوم الاوائسل والنجوم ، واولهم ابو عبيدة مسلم بن احمد المعروف بصاحب القبلة توفي في اواخر القرن الثالث للهجرة . ثم يحيى بن يحيى القرطبي المعروف بابن السمينة المتوفي سنة ٢٩٥ ه ، وابو القاسم مسلمة ابن احمد المعروف بالمرجيطي او المجريطي من اهل قرطبة ، كان امام الرياضيين في عصره بالاندلس توفي سنة ٢٩٨ ه ، وانجب تلامذة جلة ، اشهرهم ابن السمح المهندس الغرناطي ، وابن الصفار استاذ الرياضيات في قرطبة ، والزهراوي صاحب كتاب الاركان في المعاملات على طريق البرهان ، وابو الحكم عمرو الكرماني المتقدم ذكره ، فانه رسل الى المشرق حق نزل حران وتعلم فيها الهندسة والطب ، ثم رجع برسائل اخوان الصفا الى الاندلس وتوفي في سرقسطة سنة ٤٥٨ ه .

على ان هؤلاء انما اقتصروا من علوم الأواثل على الرياضيات والنجوم ونحوها ، امسا الفلسفة بمناها الحقيقي فلم يعن اهل الاندلس بها إلا بعد دخول رسائل اخوان الصفا ، وكان المستنصر بن الناصر هد استجلب كتب الفلسفة من المشرق فتداولها الناس، ولكنهم لم ينبغوا فيها إلا بعد مطالعة تلك الرسائل . فنبغ او يكر بن باجة الفيلسوف الاندلسي المشير المتوفي سنة ٢٦٥ هـ ، ويعرف بابن الصائغ ، ومن تلاميذه القاضي او الوليد بن رشد الفيلسوف القرطبي المتوفي سنة ٥٥٥ هـ ، نبسغ ايضا ابن الطفيل وابن هود وغيرها ، وقد الفوا المؤلفات الضافية في فروع الفلسفة بما اتخذه الافرنج قاعدة لفلسفتهم في اوائل نهضتهم .

١ - طبقات الاطباء ، ٤ ج ٢ .

على ان اولئك الفلاسفة كانوا عرضة لاحتقار العامة ، شأنهم في مثل هذه الحسال في سائر العصور . وكان الملوك يسايرون العامة في ذلك رغبة في استرضائهم لتوطيد سلطانهم ، فما من ملك إلا نقم على الفلاسفة واضطهدهم . ومن اشهر الحوادث من هذا القبيل نقمسة المنصور بن عامر صاحب الاندلس ، في اواخر القرن السادس للهجرة ، فانسه اضطهد الفلاسفة ونفساهم ، وفي جملتهم ابن رشد وابو جعفر الذهبي وابو عبدالله قاضي بجاية وغيرهم (۱) وعزم ان لا يترك شيئاً من كتب المنطق والحكمة في بلاده ، فأمر باحراقها في النار وشدد النكير على المشتغلين بها ، واصبح العامة كلما قيل فلان يشتغل في الفلسفة او التنجيم اطلقوا عليه اسم زنديق وقيدت عليه انفاسه ، فان زل في شبهة رجموه بالحجارة او احرقوه . اما الخاصة فكانوا يدرسون الفلسفة سراً ، وربما امر السلطان بقتل بعض الفلاسفة تقرباً من قاوب العامة ، ويكون هو نفسه يحبها (۱) .

# ٢ \_ الطب في الاسلام

#### الطب الاسلامي

الطب الاسلامي خلاصة ما بلغ اليه علم الطب عند الامم المتمدنة قبل الاسلام. لأن المسلمين نقلوا الى لسانهم كتب ابقراط وجالينوس وغيرهما من اطباء اليونان ، واطلعوا على ما كان عند السريان من الطب اليوناني المزوج ببقايا طب الكلدان القدماء ، ونقل اليهم اطباء مدرسة جنديسابور طب اليونان بصبغته الفارسية ، واطلعوا على طب الهنود ممن جاءوا بغداد من اطبائهم ، غير ما كان عند العرب في ايسام الجاهلية وتنوقل في الاسلام . ومن تفاعل هذه العناصر وتمازجها تألف الطب الجاهلية وتنوقل في الاسلام . ومن تفاعل هذه العناصر وتمازجها تألف الطب اللهقب جالينوس العرب ، الفه للملك عضد الدولة بن بويه ، وجمع فيه كل ما وجده متفرقا من ذكر الامراض ومداوتها في كتب القدماء الى زمانه في اواسط القرن الرابع الهجرة ، والمرازي من تكتب الطب والفلسفة وغيرهما شيء كثير . وما زال الناس يعولون على الكتاب علمت انه قاموس في الطب والصيدلة ، وقد جمع خلاصة الجاث اليونان والكلدان والهنود

١ \_ طبقات الاطباء ٧٦ ج ٢ . تفح العليب ١٠٤ .

والفرس والعرب في الأمراض ومعالجتها والعقاقير وخصائصها . وليس هو طب اليونات فقط كما توهم البعض ، لأنك تقرأ في اماكن كثيرة منه تفصيلاً لآراء الهنود وانتقادها واستحسانها . ومما ذكره من طبهم مثلاً انهم وصفوا انواع العلق واشكاله وخصائص كل منها(۱) ومن آرائهم ان اكل اللبن مع الحوامض او السمك يورث امراضاً منها الجاذام . وقولهم ان لا يؤكل ماست مع الفجل ولا مع لحوم الطير ولا سويق على ارز بلبن او نحو ذلك(۲) ناهيك بالعقاقير الهندية التي تدل اسماؤها على اصلها .

ومن الكتب الطبية الاسلامية التي استفاد منها الافرنج في نهضتهم الاخيرة كتاب « التصريف لمن عجز عن التأليف » لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي الاندلسي من الهل القرن الخامس للهجرة ، وهو قاموس في الطب ويمتاز عن سواه بالقسم الجراحي ، وكتاب التيسير لعبدالملك بن زهر الاندلسي الفه لابن رشد الفيلسوف في اواسط القرن السادس للهجرة ، واطباء المسلمين كثيرون ، وكتبهم كثيرة لا محل لذكرها هنا .

#### الاطباء المسلمون

ولو احصينا الاطباء المسلمين الذين نبغوا بعد ترجمة الكتب الطبية الى انقضاء النهضة العباسية وابتداء عصر التقهقر ، أي في اثناء ثلاثة او اربعة قرون ، لزاد عدد المؤلفين منهم بمن بلغت الينا اسماؤهم على بضع مئات ، واكثرهم استغلوا بسائر العلوم الدخية والفوا الكتب العديدة ، وترى ذلك مفصلا في طبقات الاطباء لأبن ابي اصيبعة ، وتراجم الحكاء لابن القفطي ، وكتاب كشف الظنون وغيرها . اما عدد الاطباء على الاطلاق فما لا يمكن حصره لضياع ذلك مع الزمان ، وانما يستدل من بعض القرائن انه كان كثيراً جداً . فقد احصوا اطباء بغداد وحدها في زمان المقتدر بالله في اول القرن الرابع للهجرة فبلغ ٢٠٨ طبيباً احتاجوا الى الامتحان لنيل الاذن في التطبيب ، سوى من استغنى عن الامتحان لشهرته وسوى من كان في خدمة الخليفة (٣) فلا يمكن ان يكون مجوع ذلك كله اقدل من الشهرته وسوى من كان في خدمة الخليفة (٣) فلا يمكن ان يكون مجوع ذلك كله اقدل من الف طبيب معاصرين في مدينة واحدة . وبلغ عدد اطباء النصارى فقط في خدمة المتوكل بأو اسط القرن الثالث للهجرة ٥٦ طبيباً ، وكان سيف الدولة اذا جلس على المائدة ارزاق لتماطيه علمين ، ومن يأخذ ثلاثة ارزاق لتماطيه ثلاثة علوم (٥) .

١ - القانون ١٠٧ ج ١ . ٢ - القانون ١٨ ج ١ .

٣ - طبقات الاطباء ٢٢٢ ج ١ . ٤ - طبقات الاطباء ١٩٢ ج ١ .

<sup>• -</sup> طبقات الاطباء ١٤٠ ج ٧ .

وكان للأطباء عندهم نظام وعليهم رئيس يمتحنهم ويجيز من يرى فيه الكفاءة للتطبيب، واشهر هؤلاء الرؤساء سنان بن ثابت في بغداد ومهذب الدين الدخوار في مصر . ويقال نحو ذلك في الصيادلة ، فقد كانوا كثاراً وتفشى الغش في الأدوية حتى اضطر اولو الأمر الى الامتحان واعطاء الاجازات او المنشورات الى الذين يحسنون الصناعة ونفي الآخرين . واول من فعل ذلك الافشين في بغداد ، فقد وكل زكريا بن الطيفوري به في حديث يطول ذكره (١) وكان من الاطباء او الصيادلة من هو خاص بالجند يرافقه في أسفاره ومنهم من هو خاص بالخلفاء والامراء ، ولهؤلاء رواتب خاصة ويعرفون بالمرتزقين . ومنهم من يطببون العامة وهم غير مرتزقين .

وكان الاطباء طبقات وأصنافاً ، وفيهم الطبيب على اجماله والجراح والفاصد والكحال والاسناني ، ومن يعالج النساء والمحاظي فقط او يطبب المجانين فقط . على نحو الاطباء الاخصائيين في هذه الايام . وكان الكحالون في مصر اكثر منهم في سواها لتعرضهم لأمراض المين ، وكانوا يعالجون الماء الازرق بقدح العين على نحو عملية الكتركتا اليوم .

ونبيغ جماعة من النساء اشتهرن بصناعة الطب ، منهن اخت الحفيد بن زهر الاندلسي وابنتها ، فقد كانتا عالمتين بصناعة الطب ولهما خبرة جيدة بمداواة النساء، وكانتا تدخلان على نساء المنصور الاندلسي واهله ولا يقبل المنصور سواهما(٢) واشتهر في ايام بني أمية بالشام امرأة اسمها زينب طبيبة بني أود ، كانت عالمة بالأعمال الطبية ومسداواة العين بالجراحة (٣) فضلا عمن اشتهر منهن بالعلم والادب ، كشهدة الدينورية وبنت دهين اللوز الدمشقية وغيرهما .

وكان الفحص الطبي عندهم قاصراً على فحص البول وجس النبض. في أي المريض ومعه قارورة الماء ، اي زجاجة البول ، فيسلمها الى الطبيب فينظر فيها ثم يذوقها ، ليتحقق وجود الحوامض او القوايض او السكر فيها ، ثم يجس النبض وعند ذلك يحكم في حال المريض ، لاعتقادهم ان النبض يدل على مزاج القلب ، والبول على مزاج الكبد وحال الاخلاط. ومهما يكن من اعتقادهم فان هذه الطريقة لا تزال مما يعول عليه الاطباء الى اليوم .

١ \_ ابو الفرج ٢٤٤ . ٢ \_ طبقات الاطباء ٧٠ - ٢ .

٣ ـ طبقات الاطباء ١٢٣ - ١٠

#### ما الذي احدثه المسلمون في الطب

بقي علينا النظر فيا احدثه المسلمون في الطب من الاختراعات الجديدة او الآراء المبتكرة ، والحم في ذلك يستلزم درساً لا يسعه هذا المكان . على اننا نقول بالاختصار ان المسلمين جمعوا بين طب اليونان والفرس والهنود والكلدان والعرب كا تقدم ، واضافوا الى ذلك كثيراً من نتائج اختبارهم في هذه الصناعة ، كا يظهر من مراجعة كتبهم الطبية ، فأنهم كثيراً ما يذكرون رأي جالينوس او ابقراط مثلا وينتقدونه ويبينون وجه الخطأ وصوابد (۱۱) . فضلا عمسا ادخلوه من الترتيب والتبويب في المستب السي ترجموها ، كا فعل ابن أبي الاشعث بكتب جالينوس ، فأنه رتبها وبوبها وفصلها تسهيلاً لمطالعتها (۲) غير مسا احدثوه من الشروح والذيول لكتب القدماء . ففي ذيل ابن جلجل على كتاب ديسقوريدس عقاقير لم يعرفها القدماء .

اما ما احدثوه من عند انفسهم رأساً فالاحاطة به من الامور الشاقة التي يعسر تحقيقها، فنذكر ما ثبت عندنا حدوثه على سبيل المثال . من ذلك انهم احدثوا في الطب آراء جديدة تخالف آراء القدماء في تدبير الأمراض ، وان لم يصلنا الا خبر القليل منها ، مثل نقلهم تدبير اكثر الامراض التي كانت تعالج قديماً بالادوية الحارة (على اصطلاحهم) الى التدبير البارد كالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها ، وذلك على غير ما سطره القدماء . وأول من فطن لهذه الطريقة ونبه عليها واخذ المرضى بالمداواة بها الشيخ ابو منصور صاعد ابن بشر الطبيب في بغداد ، فانه اخذ المرضى بالفصد والتبريد والترطيب ومنعهم من الغذاء ، فأغم تدبيره فعينوه رئيساً للمارستان العضدي ، فرفع منه المعاجين الحدارة والادوية الحارة ، ونقل تدبير المرض الى ماء الشعير وميساه البزور ، فأظهر في المداواة عجائب فاقتدى به سائر الاطاء بعده (٣) .

والهمرب اول من استخدم المرقد (٤) « البنج » في الطب ، يقــــال انهم استخدموا له الزوان او الشيلم ، وهم اول من استخدم الخلال المعروف عند الاطباء .

وقد وجد محققو الافرنج ان العرب اول من استخدم الكاويات في الجراحة على نحو استخدامها اليوم ، وانهم اول من وجه الفكر الى شكل الاظافر في المصدورين ، ووصفوا

١ - القانون ٢١ - ٣ . ٢ - طبقات الاطباء ٢٤٦ - ١ .

٣ ـ طبقات الاطباء ٣٣٢ ج ١ . ٤ ـ ابن خلكان ٣١٣ ج ١ والانسكاوبيدي .

علاج اليرقان والهواء الاصفر ، واستعملوا الافيون بمقادير كبيرة لمعالجة الجنون ، ووصفوا صب الماء البارد لقطع النزف ، وعالجوا خلع الكتف بالطريقة المعروفسة في الجراحة برد المقاومة الفجائي ، ووصفوا ابرة الماء الازرق وهو قسدح العين ، وأشاروا الى عملية تفتيت الحصاة .

وقد الف العرب في بعض فروع الطب ما لم يسبق احد الى مثله . فالجذام اول من كتب فيه اطباؤهم ، واول كتاب في هذا الموضوع ليوحنا بن ماسويه وهم اول من وصف الحصبة والجدري بكتاب لأبي بكر الرازي ، غلير ما الفوه من الموسوعات الضافية في الطب .

#### الصيدلة والكيمياء والنبات

ومن فروع الطب الصيدلة ، وللعرب فضل كبير فيها . فقد بذلوا الجهد في استجلاب العقاقير من الهند وغيرها . بدأوا بذلك من المام يحيى بن خالد البرمكي كا تقدم ، ثم نبغ منهم الاطباء والصيادلة ، ووجهوا عنايتهم الى درس العقاقير ، وقد عني الافرنسج بعد الهندية واليونانية ثم اشتغلوا هم انفسهم في جمعها . وقد عني الافرنسج بعد نهضتهم الأخيرة بدرس تاريخ فن الصيدلة ، فتحققوا ان العرب هم واضعو اسس هذا الفن ، وهم اول من اشتغل في تحضير الادوية او العقاقير ، فضلا عما استنبطوه من الادوية الجديدة . وانهم اول من الله الاقرباذين على الصورة التي وصلت الينا(۱) وظل العرب في النهضة العباسية يعتمدون في المارستان ودكاكين الصيادلة على اقرباذين الفه سابور بن سهل المتوفي سنة ٢٥٥ ه . حتى ظهر اقرباذين امين الدولة بن التلميذ المتوفي في بغداد ٢٠٥ ه . العقاقير التي اخذها الافرنج عن العرب ، ولا تزال عندهم باسمائها العربية او الفارسية او الفندية كا اخذوها عن العربية الهذبية .

على ان تقدمهم في الصيدلة تابع لتقدمهم في الكيمياء والنبات ، ولا خلاف في ان العرب هم الذين اسسوا الكيمياء الحديثة بتجاربهم ومستحضراتهم . وقد تقدم ان اول من اشتغل في نقلها الى العربية خالد بن يزيد ، نقلها عن مدرسة الاسكندرية ، وعنه اخذ جعفر الصادق المتوفي سنة ١٤٠ ه ، وبعده جابر بن حيان ، ثم الكندي ، فابو بكر الرازي وغيرهم ، فاكتشفوا كثيراً من المركبات الكياوية التي بنيت عليها الكيمياء

Encyclopaedia Brit. art. «Medicine» - ۲ . ۱ ج ۱۸۳ الطباء ۱۳۰۲ الاطباء ۱۳۰۲ علقات الاطباء ۱۳۰۲ علقات الاطباء ۱۳۰۳ علقات الاطباء ا

الحديثة . وقد ذكر محققو الافرنج ان العرب هم الذين استحضروا ماء الفضة ( الحامض النتريك ) ، وزيت الزاج ( الحامض الكبريتيك ) ، وماء الذهب ( الحامض النتروهيدرو كلوريك ) ، واكتشفوا البوتاسا ، وروح النشادر ، وملحه ، وحجر جهنم (نترات الفضة ) والسلياني (كلوريد الزئبق ) ، والراسب الاحمر ( اكسيد الزئبق ) ، وملح الطرطير ، وملح البارود ( نترات البوتاسا ) ، والزاج الاخضر ( كبريتات الحديد ) ، والكحول ، والقلي ، والزرنيخ ، والبورق ، وغير ذلك من المركبات والمكتشفات التي لم يصل الينا خبرها . على اننا نستدل على وجود بعض المركبات الكياوية في ايامهم ، بما لم نسمع له بمثيل في تاريخ الكيمياء قبل اواخر القرن الماضي . فقد اشار ابن الأثير الى ادويسة استخدمها العرب في واقعة الزنج سنة ٢٦٩ ه ، اذا طلي بها الخشب امتنع احتراقه (١ ولم يذكر ما هي . وبما يعد من قبيل الكيمياء أيضاً البارود ، الخشب امتنع احتراقه (١ ولم يذكر ما هي . وبما يعد من وصف التقطير ، والترشيح ، والتصعيد ، والتبلور ، والتذويب . وقد الفوا في ابطال الكيمياء القدية ـ اول من ألف والتصعيد ، والتبلور ، والتذويب . وقد الفوا في ابطال الكيمياء القدية ـ اول من ألف ذلك منهم حكيمهم وفيلسوفهم يعتوب الكندي في اواسط القرن الثالث للهجرة (٣) .

وأما النبات فللعرب القدح المعلى في درسه والتأليف فيه ، وقد أخذوا هذا العلم في النهضة العباسية عن مؤلفات ديسقوريدس وجالينوس ومن كتب الهنسد . نقل كتاب ديسقوريدس في أيام المتوكل ، نقله اصطفان بن باسيل من اليونانية الى العربية ، فالعقاقير التي لم يعرف لها اسماء في العربية تركها على لفظها اليونافي اتكالاً على ان يبعث الله بعده من يعرف ذلك ويفسره . وحمل هذا الكتاب الى الاندلس على هذه الصورة ، فائتبه ملك الناس الى ايام الناصر صاحب الاندلس في اواسط القرن الرابع للهجرة . فكاتبه ملك القسطنطينية سنة ٧٣٧ هـ وهاداه بكتب من جملتها كتاب ديسقوريدس باليونانية «مصور الحشائش ، بالتصوير الرومي العجيب ، ولم يكن في الاندلس من يحسن اليونانية ، فبعث الناصر الى الملك يطلب اليه رجلاً يعرف اليونانية واللاتينية لينقله الى اللاتينية ، وعارفو هذه اللغة في الاندلس كثيرون . فبعث اليه راهباً اسمه نقولا وصل قرطبة سنة ، ٢٩ هـ ، فتعاونوا على استخراج ما فات ابن باسيل تعريبه من عقاقير هذا الكتاب ، ثم جاء ابن فتعاونوا على استخراج ما فات ابن باسيل تعريبه من عقاقير هذا الكتاب ، ثم جاء ابن جلجل في آخر القرن الرابع فألف كتابا فيا فات ديسقوريدس ذكره من اسماء العقاقير جلجل في آخر القرن الرابع فألف كتابا فيا فات ديسقوريدس ذكره من اسماء العقاقير والأدوية وجمله ذيلا على ذلك الكتاب .

١ – ابن الاثير ١٥١ ج ٧ . ٣ – الهلال ، السنة العاشرة صفحة ٨٧ .

٣ \_ كشف الظنون ٣٤١ ج ٢.

حق اذا نبغ ابن البيطار المالقي النباتي في اواسط القرن السابع للهجرة ، تناول الكتاب المذكور فدرسه وتفهمه ، ثم سافر الى بلاد اليونان ، والى اقصى بلاد الروم ، ولقي جماعة يعانون هذا الفن ، واخذ عنهم معرفة نبات كثير عاينه في مواضعه ، واجتمع ايضا وغيره بكثير من علماء النبات وعاين منابته بنفسه ، وذهب الى الشام ودرس نباتها ، وجاء الديار المصرية في خدمة الملك الكامل الايوبي ، وكان يعتمد عليه في الادوية المفردة والحشائش حتى جعله رئيساً على العشابين واصحاب البسطات . وبعد طول ذلك الاختبار ألف كتابه في النبات ، وهو فريد في بابه (١) وكان عليه معول أهل أوربا في بخضتهم الاخيرة .

ومن المبرزين في علم النبات رشيد الدين بن الصوري المتوفي سنة ٩٣٩ هـ صاحب كتاب د الادوية المفردة » ، وكان كثير البحث والتدقيق يخرج لدرس الحشائش في منابتها ، ويستصحب مصوراً معه الاصباغ والليق على اختلافها وتنوعها ، ويتوجه الى المواضع التي بها النبات في لبنان وسوريا فيشاهد النبات ويحققه ، ويريه للمصور فيعتبر لونه ومقدار ورقه وأعضائه وأصوله ويصور بحسبها بالدقة (٢) وذلك غاية ما يفعله الباحثون في هذا العلم اليوم .

### المارستانات في الاسلام

المارستان أو البيارستان لفظ فارسي معناه مكان المرضى ويقابله اليوم المستشفى ، ولكن المارستانات كانت في التمدن الاسلامي تشمل مدارس الطب والمستشفيات معا ، لأنهم كانوا يعلمون الطب فيها . والعرب أخذوا المارستانات عن الفرس وأنشأوها على مثال مارستان جنديسابور المتقدم ذكره .

وأول من انشأ المارستانات في الاسلام الوليد بن عبد الملك الاموي ، انشأ مارستانا بدمشق سنة ٨٨ هـ جعل فيه الأطباء وأمر بجبس المجذومين واجرى لهم الأرزاق (٣) فانقضت الدولة الأموية وليس في الاسلام غير هذا المارستان ، فلما حكم العباسيون كان المنصور اول من استقدم الاطباء من مارستان جنديسابور كا رأيت ، ولم ينشىء مارستانا

١ - طبقات الاطباء ٣٣ ج ٢ . ٢ - طبقات الاطباء ٢١٩ ج ٢ .

٣ ــ المقريزي ه ٤٠ ج ٢ .

ولكنه انشأ داراً للعميان والايتام والقواعد من النساء (١) وانشأ هو أو من خلفه دوراً لمعالجة الجانين (٢).

وأول من انشأ المارستانات في الدولة العباسية الرشيد ، فانه لما رأى مهارة القادمين عليه من اطباء مارستان جنديسابور ، اراد أن يكون لبغداد مثل ذلك ، فأمر طبيبه جبرائيل بن مختيشوع بانشاء المارستان في بغداد . وكان رئيس مارستان جنديسابور يومئذ طبيبا هنديا اسمه دهشتك ، فبعث اليه ليقلده مارستان بغداد فاعتذر ودله على ماسويه فولاه اياه ، ثم تولاه ابنه يوحنا بن ماسويه (٣) وكان البرامكة اهل علم ولهم رغبة في طب الهند واطبائه كا رأيت ، فأنشأوا مارستاناً باسمهم وولوا عليه طبيباً هندياً اسمه ابن دهن ، وهو ممن نقل الى العربية من اللسان الهندي رأساً (٤) .

ولما اشتهر مارستان بغداد أخذت المدن الاخرى، في تقليدها كا قلاتها في سائر اسباب ذلك التمدن ، وكان الفتح بن خاقان وزير المتوكل قدد انشأ في مصر مارستانا عرف بمارستان المغافر ، فلما تولاها ابن طولور انشأ فيها سنة ٢٥٩ هـ ، مارستانا عرف باسمه وانفتي على بنائه ٢٠٠٠٠٠ دينار ، وشرط ان لا يعالج فيه جندي ولا مملوك بل يعالج فيه المعامة من المرضى والمجانين وغيرهم ، وحبس ريعاً يضمن بقاءه . وكان يتعهده بنفسه كل يوم جمعة حتى ساءه احد المجانين فقطع الزيارة (٥٠) .

ولم ينقض القرن الثالث للهجرة حتى بنيت المارستانات في مكة والمدينة وغيرهما . ولما دخل القرن الرابع تسابق الخليفة المقتدر ووزراؤه الى انشاء المارستانات في بغداد وضواحيها ، منها مارستان علي بن عيسى الوزير انشأه بالحربية سنة ٣٠٢ ه وانفق عليه من ماله وقلده طبيبه ابا عثمان الدمشقي<sup>(٦)</sup> ومارستان السيدة فتحه سنان بن ثابت بسوق يحيى سنة ٣٠٦ ه وبلغت النفقة عليه ٢٠٠ دينار في الشهر . وفي تلك السنة اشار سنان المذكور على الخليفة المقتدر ان يتخذ مارستانا ينسب اليه ، فأمر فبنوا له بباب الشام من ابواب بغداد المارستان المقتدري ، وكان ينفق عليه من ماله ٢٠٠ ديناركل شهر وبنى ايضاً الوزير ان الفرات نحو ذلك الزمن مارستانا بدرب الفضل عرف باسمه (٧) وبنى غيرهم ايضاً الوزير ان الفرات نحو ذلك الزمن مارستانا بدرب الفضل عرف باسمه (٧)

١ - ابن خلسكان ٥ ٩ ٤ ج ١ . ٢ - الكشكول ٢١٣ .

٣ - طبقات الاطباء ١٧٤ ج ١ . ٤ - الفهرست ه ٢٤.

ه ــ المقريزي ه ٤٠٠ . ٢ ــ طبقات الاطباء ٢٤٣ ـ ٠ .

٧ – طبقات الاطباء ٢٣٧ و ٢٣٤ ج ١ .

مارستانات اخرى في الري ونيسابور وغيرهما . وفي اواسط القرن الرابع بني المارستان الكافوري بمصر . ثم انشا عضد الدولة بن بويه المارستان العضدي سنة ٣٦٨ ه على طرف الجسر في الجانب الغربي من بغداد ، ورتب له ٢٤ طبيباً فيهم الجراحون والكحاارن والمجبرون والفاصدون والاطباء الطبيعيون ، ففاق سائر ما تقدمه من المارستانات ، وكان على الاطباء وئيس يسمونه « الساعور » .

وظل المارستان العضدي صدر المارستانات حتى بنى نورالدين زنكي مارستانه الكبير في دمشق في اواسط القرن السادس علم بنى صلاح الدين الايوبي المارستان العتيق في القاهرة وغيره. ولما تولى السلاطين الماليك مصر بنى الملك المنصور قلاوون المارستان المنصوري بالقاهرة سنة ٦٨٣ هعلى مثال مارستان دمشق وصفه المقريزي وصفا مسبباً في الجزء الثاني من خططه. ولا تزال آثار المارستان المنصوري باقية الى اليوم في شارع النحاسين. ثم بنى الملك المؤيد سنة ٨٢١ ه المارستان المؤيدي بمصر، ناهيك بما انشأوه من المارستانات في سائر بلاد الاسلام في فارس وخراسان والموصل والشام والاندلس ، مما يطول شرحه. وفي رحلة ابن جبير وصف ما شاهده بنفسه من مارستانات المسلمين في القررف السادس المهجرة هناك.

وكانت تلك المارستانات في غاية النظام يعالىج فيها المرضى على اختلاف طوائفهم ونحلهم ، وفيها لكل مرض قاعة او قاعات خاصة يطوفها الطبيب المختص بها وبين يديه المشارفون والقوام لخدمة المرضى، فيتفقد المرضى ويصف لهم الأدوية ويكتب لكل مريض دواءه (۱) فمن شفي فيها زودوه السلام ومن مات كفنوه ودفنوه. وكانت تلقى فيها الدروس في الطب والصيدلة وتمارس بها هاتان الصناعتان.

وكان من ضروب المارستانات عندهم مارستان نقال يحملونه على الجمال او البغال على نحو المستشفيات المتنقلة في دول هذه الأيام . فكان في معسكر السلطان محمود السلجوقي مارستان يحمله اربعون جملا يستصحبه العسكر حيثًا توجهوا (٢) .

# ٣ ـــ التنجيم والنجوم او الفلك

النجوم عند القدماء علمان : علم طبيعي ينظر في النجوم من حيث مواضعها وحركاتها

١ \_ طبقات الاطباء ه ١٥ ج ٢ . ٢ - ابن خلكان ٢٧٤ ج ١ وتراجم الحكماء .

واحكامها بالنظر الى الخسوف والكسوف ، وعلم ينظر فيها باعتبار علاقاتها بجوادث العالم من حيث الحرب والسلم والولادة والوفاة والسعد والنحس والمطر والصحو ونحو ذلك . وتسهيلًا للبحث نسمي الاول علم النجوم او الفلك والثاني علم التنجيم . وقد علمت بما تقدم ان العرب كانوا يعرفون هذين العلمين ، فلما تمدنوا ونقلوا العلم اضافوا الى ما اخذوه عن اليونان والفرس والهند والكلدان الى ما كان عندهم ، فتولد من ذلك كله التنجيم والمنجوم عند المسلمين .

#### التنجيم

وأول من عنى بالتنجيم والنجوم في النهضة العباسية ابو جعفر المنصور ، فترجموا له السند هند كا تقدم ، واقتدى به خلفاؤه واصبح للتنجيم شأن كبير عندهم ، حتى في ابان العصر العباسي. وكان المنجمون فئة من موظفي الدولة كاكان الاطباء والكتاب والحساب، ولهم الرواتب والارزاق(۱) وكار الخلفاء يستشيرونهم في كثير من احوالهم الادارية والسياسية ، فاذا خطر لهم عمل خافوا عاقبته استشاروا المنجمين ، فينظرون في حال الفلك واقترانات الكواكب ثم يشيرون بموافقة ذلك العمل او عدمها . وكانوا يعالجون الأمراض على مقتضى حال الفلك ، وكانوا يراقبونها ويعملون بأحكامها قبل الشروع في أي عمل ، حتى الطعام والزيارة . على ان علماء الشرع الاسلامي كانوا يبينون فساد هذا الاعتقاد ويخطئونه ويردونه ، والناس على اعتقادهم ولا يزال بعضهم على ذلك الى اليوم .

### علم النجوم أو الفلك

كان المسلمين حظ وافر في علم النجوم وفضل كبير عليه ، يكفيك انهم جمعوا فيه بين مذاهب اليونان والهند والفرس والكلدان والعرب الجاهلية ، شأنهم في اكثر العلوم الدخيلة . فقد رأيت ان محمد الفزاري نقل السند هند للمنصور ليكون قاعدة علم النجوم عند العرب ، وأنه ظل معولهم عليه الى عصر المأمون . وفي ايامه نبغ محمد بن موسى الخوارزمي ، وكان منقطعاً الى بيت الحكمة وله علم واسع في النجوم ، فاصطنع زيجاً جمع فيه بين مذاهب الهند والفرس والروم ، فجعل اساسه على السندهند وخالفه في التعاديل والميل ، فجعل تعاديله على مذاهب الفرس ، وجعل ميل الشمس فيه على مذهب بطليموس ،

١ - الفرج بعد الشدة ١٠ ج ١ .

واخترع فيه ابواباً حسنه فاستحسنه أهل عصره وطاروا به في الآفاق ولكنه جعل تاريخه على الحساب الفارسي، فنقله مسلمة بن احمد المرجيطي الاندلسي المتوفي سنة ٣٩٨ هـ الى الحساب العربي، ووضع أو اسط الكواكب لأول تاريخ الهجرة. والزيج كتاب فيه جداول حركات الكواكب يؤخذ منها التقويم.

واشتهر منهم في علم النجوم بنو شاكر الثلاثة، وقد تقدم ذكرهم . ومن اعمالهم المأثورة انهم قاسوا للمأمون درجة خط نصف النهار ، واستعملوا فيها محيط الارض في حديث ذكره ابن خلكان وغيره . وقد ألف بنو شاكر كتباً جليلة في الفلك والهندسة ، ونبغ في عصرهم أبو معشر البلخي المتوفي سنة ٢٧٢ هـ ، كان معاصراً للكندي يغري به العامة ويشنع عليه بعلوم الفلاسفة ، فدس له الكندي من حسن له النظر في الرياضيات فدخل ذلك واستغرق فيه واتصل بعلم النجوم وألف فيه كثيراً . ومنهم حنين بن اسحق العبادي المترجم الشهير ، وثابت بن قرة الحراني المتوفي سنة ٢٨٨ هـ ، وأحمد بن كثير الفرغاني ، وسهل بن بشر كان يخـــدم طاهر بن الحسين ، ومحمد بن عيسي الماهاني ، ومحمد بن جابر الحراني المعروف بالبتاني ، وكان صابيا اصطنع زيجا عرف بالزيج الصابي وهو نسختان الثانية أصح . ابتدأ بالرصد سنة ٢٦٤ الى سنة ٣٠٦ هـ ، وأثبت الكواكب في زيجه سنة ٣٩٩ هـ. ، وكان أوحد عصره في فنه وتوفي سنة ٣١٧ هـ (١) وغيرهم . يليهم في القرن الرابع والخامس أبو الوفاء البوزجاني والبيروني ومعاصروه كثيرون. وامام فلكميي القرن السابع للهجرة نصير الدين الطوسي ، ونبغ في عصره المؤيد العرضي وابنه محمد ، والفخر المراغي بالموصل ، والفخر الخلاطي بتفليس ، ونجم الدين القزويني (٢) وغيرهم في عصور اخرى ، وتفصيل مؤلفاتهم ووصفها من شؤون « تاريخ آداب اللغة » ، وانما يهمنا في هذا المقام النظر فيا احدثه التمدن الاسلامي في علم الفلك .

وأول ما يستلفت انتباهنا من هذا القبيل ان العرب (او المسلمين) قالوا بابطال صناعة التنجيم المبنية على الوهم (٣) ولعلهم أول من فعل ذلك وان كانوا لم يستطيعوا ابطالها ، ولكنهم مالوا بعلم النجوم نحو الحقائق المبنيسة على المشاهدة والاختبار كا فعلوا بعلم الكيمياء ، وكانوا كثيري العناية بعلم الفلك يرصدون الافلاك ويؤلفون الازياج ويقيسون

۱ ـ الفهرست ۲۷۹. ۲ ـ ابو الفرح ۵۰۱. ۳ ـ ابن خلدون ۵۰۱ ج ۱.

العروض ويراقبون السيارات ، ويرتحلون في طلب ذلك العلم الى الهند وفارس ، ويتبحرون في كتب الاوائل ويتممون ما نقص منها او يجمعون بين مذاهبها . ولعلمالفلك عند العرب تاريخ طويل لا يسعه هذا المكان ، فنذكر اولاً المراصد ثم نأتي على أمثلة بما استنبطوه في هذا العلم .

#### المراصد

الرصد اساس علم الفلك وعليه المعول في تعيين اماكن النجوم وحركاتها ، وكان له شأن كبير عند اليونان فرصدوا الكواكب واصطنعوا آلات الرصد . وفي القرن الثالث قبل الميلاد بنوا مرصداً في الاسكندرية بلغ قمة ارتقائه على عهد بطليموس القلوذي صاحب المجسطي . وظل المرصد الاسكندري وحيداً في العالم ، حتى نهسض العرب وانشأوا المراصد في بغداد ودمشق ومصر والاندلس ومراغة وسمرقند وغيرها كما سيجيء .

### آلات الوصد

وللرصد آلات كان منها في عهد التمدن الاسلامي بضعة عشر شكلا تختلف باختلاف الغرض منها ، وهاك اهمها :

- (١) اللبنة : وهي جسم مربع مستو ، يستعلم بــه الميل الكلي وابعاد الكواكب وعرض البلد .
- (٢) الحلقة الاعتدالية : هي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل ، ليعلم بها التحويل الاعتدالي .
- (٣) ذات الاوتار : هي اربع اسطوانات مربعة تغني عن الحلقة الاعتدالية ، ويعلم بها تحويل الميل .
- (٤) ذات الحلق: هي اعظم الآلات هيئة ومدلولا. وتركب من حلقة تقوم مقسام منطقة فلك البروج ، وحلقة تقوم مقام المسارة بالاقطاب ، تركب احداهما في الاخرى بالتصنيف والتقطيع. وحلقة الطول الكبرى وحلقة الطول الصغرى تركب الاولى في محدب المنطقة والثانية في مقعرها. وحلقة نصف النهار وقطر مقعرها مساو لقطر محدب حلقة الطول الكبرى. ومن حلقة الأرض قطر محدبها قدر قطر مقعر حلقة الطول الصغرى. وهي توضع على كرسي.

- (٥) ذات السمت والارتفاع : هي نصف حلقة قطرها سطح من سطوح اسطوانـــة متوازية السطوح ، يعلم بها السمت وارتفاعه ، وهي من مخترعات الرصاد الاسلاميين .
  - (٦) ذات الشعبتين : هي ثلاث مساطر على كرسي ، يعلم بها الارتفاع .
    - (٧) ذات الجيب : هي مسطرتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتين .
  - (٨) المشتبهة بالناطق : لمعرفة ما بين الكوكبين من البعد ، وهي ثلاث مساطر .
- (٩) الاسطرلاب: وهو انواع كثيرة ، منها: التام ، والمسطح ، والطوماري ، والهلالي ، والمسطح ، والطوماري ، والهلالي ، والزورقي ، والعقربي ، والآسي ، والقوسي ، والجنوبي ، والمبلطح ، والمسرطق ، وحق القمر ، والمغني ، والجامعة ، وعصا موسى ، ناهيك من آلات الرصد بالارباع واشكالها ، ولكل شكل تنوعات مما لا يحصيه عد (١) .

### المراصد في الاسلام

لما اشتغل المأمون في نقل علوم الأوائل الى العربية، ووقف العلماء على كتاب الجسطي وفهموا صور آلات الرصد الموصوفة به ، نزعت به همته الى السير على منهاجه ، فجمع علماء النجوم في عصره وامرهم ان يصنعوا آلات يرصدون بها الكواكب كا فعل بطليموس صاحب المجسطي ، ففعلوا وتولوا الرصد بها بالشياسية في بغداد وجبل قيسون في دمشق سنة ٢١٤ ه (١) ولما توفي المأمون سنة ٢١٨ ه توقفوا عن العمل وقيدوا ما كانوا قسد تبينوه من رصدهم وسموه الرصد المأموني . وكان الذين تولوا ذلك يحيى بن أبي منصور كبير المنجمين في عصره ، وخالد المروزي ، وسند بن علي ، والعباس بن سفيد الجوهري، فألف كل منهم في ذلك زيجا منسوباً اليه . وارصاد هؤلاء اول الارصاد في الاسلام (٢) .

ثم بنى بنو شاكر مرصداً في بغداد على طرف الجسر عند اتصاله بالطاق ، ورصدوا الكواكب فيه واستخرجوا حسابالعروض الاكبر من عروض القمر (٣) وبنى شرف الدولة ابن عضد الدولة رصداً في طرف بستان دار الملكة في اواسط القرن الرابع للهجرة ، وقد رصد فيه الكواكب السبعة ابو سهل الكوهي (٤) .

١ \_ أيجد العلوم ٣٤٣ . ٣ \_ كشف الظنون ٧٧ه ج١ .

٣ \_ فوات الوفيات ١٥١ ج ١ . ٤ \_ ابو الفرج ٢٠٧ .

ولما ضعف شأن الخلافة في بغداد وتشعبت المملكة العباسية الى فروع ، تحولت الهمم الى تلك الفروع واكبرها المملكة المصرية في ايام الفاطميين ، فأنشأوا رصداً (او مرصداً) على حبل المقطم عرف بالرصد الحاكمي ، نسبة الى الحاكم بأمر الله المتوفي سنة ٤١١ هـ، وفيه استخرج علي بن يونس الزيج الحاكمي (١) ثم اعيد بناء هذا الرصد في ايام الأفضل بن المير الجيوش المتوفي سنة ٥١٥ ه ، وذكر المقريزي خبر انشائه في حديث طويل . وأنشأ بنو الاعلم ببغداد سنة ٢٥٥ ه ، وذكر المعهم . وذكر صاحب فوات الوفيات رصداً في حدود الشام سماه البيناني (كذا) .

وما زال الراصد الحاكمي عمدة الراصدين ، حق نشأ نصير الدين الطوسي على عهد هولاكو التتري ، فبنى مرصداً في مراغة من بلاد تركستان سنة ١٥٧ ه ، أعد فيه كل ما يلزم من الآلات وانفق فيه الاموال الطائلة ، وانشأ له مكتبة فيها ٢٠٠٠٠٠ مجلد(٢) ثم بنى تيمورلنك مرصداً في سمرقند، وبنى غيرهم مراصد اخرى في اصبهان ومصر والاندلس، وارصاداً خصوصية او عمومية لم يصل الينا تفصيلها .

# علم النجوم والاسلام

وفي هذه المراصد اشتغل المسلمون في رصد الكواكب ووضع الازياج، واطولها الزيبج الحاكمي المتقدم ذكره ، كتبه ابن يونس في اربعة مجلدات وكان عليه تعويل المسلمين بعدما سبقم من الازياج البغدادية . ومن اشهر الازياج زيسج الفزاري صاحب المنصور ، وازياج الحوارزمي ، وابي حنيفة الدينوري صاحب رصد اصبهان ، وابي معشر البلخي وضع زيجه على مذهب الفرس ، وزيسج أبي السمح الغرناطي المتوفي سنة ٢٦٦ ه ، وزيم أبي حماد الأندلسي ، والزيم الايلخاني لنصير الدين الطوسي ، وزيم ابن الشاطر الانصاري سنة ٧٧٧ ه وغيرهم (٣) وقد اصلحوا في هدده الازياج كثيراً من الارصاد الدونانية .

وللمسلمين طرق جديدة ادخلوها في الرصد من عند انفسهم ، واخترعوا كثيراً من آلاته كذات السمت والارتفاع اللتين تقدم ذكرهما ، وذات الاوتار والمشبهة بالناطق فانهسا من اختراع تقي الدين الراصد (٤) . والبديع الاسطرلابي البغدادي المتوفي في اوائل القرن

١ - ابن خلسكان ه ٣٧ ج ١ . ٢ - فوات الوفيات ٩ ١٤ ج ٢ .

٣ - كشف الظنون ١٣ ج ٢ . ٤ - انجد العلوم ٢٤٣ .

السادس للهجرة زاد في الكرة ذات الكرسي ما كمل عملها بعد ان مرت السنون على نقصها، والف رسالة في ذلك وكمل الآلة الشاملة التي ابتدعها الخجندي وجعلها بعرض واحد، واقام الأدلة على انها لا تكون لعروض متعددة ، فنظر فيها البديع المذكور وعملها لعروض متعددة ، غير ما اخترعه من المساطر والبراكير وغيرها(١١).

وادخل الشيخ شرف الدين الطوسي تحسيناً في الاسطرلاب ، فاستنبط ان يقع المقصود من الكرة والاسطرلاب في خط ، فوضعه وسماه العصا وعمل فيه رسالة بديعة . وهو اول من اظهر هذا في الوجود ، فصارت الهيئة توجد في الكرة وهي جسم وفي السطح وفي الحنط ولم يبق غير النقطة (٢) وبين البتاني نقطة الذنب للأرض ، واصلح قيمة مبادرة الاعتدالين ، وقيمة ميل دائرة البروج على دائرة خط الاستواء ، وهو اول من استخدم الجيوب والاوتار في قياس المثلثات والزوايا(٣) .

والبيروني اول من استنبط تسطيح الكرة ، وقد فصل ذلك في كتاب « الآثار الباقية » (٤) وللبيروني استنباطات جليلة في الفلك والرياضيات ، يستدل عليها من قراءة كتابه المذكور من فهرست مؤلفاته في مقدمة ذلك الكناب . يكفيه انه نقل علوم اليونان الى الهند ، ونقل حكمة الهنود الى المسلمين . فقد دخل بلاد الهند واقام فيها عدة سنين ، وتعلم من حكها على فنونهم وعلمهم طرق اليونانيين في فلسفتهم (٥) في ظل السلطان محود الغزنوي ، كما فعيل نصير الدين الطوسي في نشر علم النجوم بين المغول في ظل هولاكو التتري ، وكما نشره عمر الخيامي بين السلاجقة ، ومرجع الفضل في ذلك للاسلام .

فطار خبر فلكي المسلمين في اقطار العالم ، واصبح المرجع اليهم في تحقيق المسائل ، فان ملوك الافرنج كانوا يرسلون اليهم في حل المشكلات الفلكية ، فيعرضون عليهم المسائل ويطلبون حلها ليس في الاندلس فقط لقربها من بلادهم ولكنهم كانوا يوفدون الوفود الى ممالك الاسلام في الشرق لهذه الغاية . ومما نقله ابن أبي اصيبعة ان الانبرور ملك الافرنج انفذ الى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل رسولا وبيده مسائل في علم النجوم وغيره ، فبعث بدر الدين الى كمال الدين بن يونس في حلها في حديث طويل (٢) .

١ \_ تراحيم الحكياء . ٢ \_ ابن خلسكان ١٨٥ ج١٠

٣ -- القبة الزرقاء ه . ٤ - البيروني ٧ ه ٣ .

ه ـ ابو الفرج ٢٠٠٠ . ٢ - طبقات الاطباء ٣٠٦ + ١ .

ويعترف الاسبان ان العرب علموهم الرقاص ( البندول ) لقياس الزمن ، ولا يخفى ما بني على الرقاص من الآلات الفلكية وغيرها . على انهم كانوا يعرفون عمل الساعات من قبل، ويقال ان الرشيد اهدى الملك شارلمان ساعة بديعة تناقل الافرنج خبرها .

ومن فضل العرب على الفلك وسائر الرياضيات انهم نقلوا عن اليونانية كتباً ضاع اصلها بعد نقلها ، وحفظت العلوم في ترجماتها العربية . منها مؤلفات تموخارس وارستلوس وكرويات منيلاوس وكرويات ثاوون وشرحه للمجسطي(١) ولم يقتصر ذلك على كتب الفلك ولكنه تناول كثيراً من العلوم ، حتى كتب الأدب فان كتاب كليلة ودمنة نقله ابن المقفع من الفارسية ، وقد ضاع اصله الفارسي فلما عمد اهل اوربا الى ترجمته نقلوه عن العربية .

### الحساب والجبر والهندسة

كان العرب في صدر الاسلام يستنكفون من تعلم الحساب ، لأنه من شأن عمال الحراج الهل الذمة والموالي، وكانوا يقتصرون على العمل بوصية عمر بتعليم اولادهم الشعر والفروسية والسباحة والمثل . فلما تحضروا ورأوا افتقارهم للحساب مالوا اليه وشاع فيهم قول ابن التوأم : د علم ابنك الحساب قبل الكتاب ، (٢) ثم ما لبثوا ان استغرقوا في طلب العلم كله على اختلاف انواعه، ونقلوه الى لسانهم فكان الحساب في جملة تلك العلوم ، كله على اختلاف فيه الفلكيون والمهندسون ونحوهم ، وقلما انفرد واحد منهم بالحساب وحده .

ومن اكبر مآثر التمدن الاسلامي في الرياضيات نقلهم الحساب الهندي والارقام الهندية من الهند الى سائر اقطار العالم. فالعرب يسمونها ارقاماً هندية لأنهم نقلوها عن الهنود والافرنج يسمونها عربية لأنهم اخذوها عن العرب واول من تناول تلك الارقام من الهنود ابو جعفر محمد بن موسى الخوازمي (٤) ومن اسمه اشتق الافرنج لفظ Algorism الافرنجية.

١ - القبة الزرقاء ه . ٢ - البيان والتبيين ١٢٣ ج ١ .

٣ -- راجع كتابنا « الفلسفة اللغوية » ، الطبعة الثانية ١١٦ .

واما الجبر فللمرب فضل كبير في وضعه أو تأليفه ، فقد رأيت في كلامنا عن نقل العلوم اليونانية ان العرب نقلوا كتابين في الجبر ، احدهما لذيوفانتوس والآخر لابرخس . وقد وجد الباحثون بعد نهضة التمدن الحديث ان ما كتبه هذان ليس من الجبر في شيء ، او هي اصول ضعيفة لا يعتد بها ، وهم يعتقدون ان الجبر من موضوعات العرب . والحقيقة على ما نرى ان العرب بعد ان اطلعوا على حساب الهنود اضافوا الى ما نقلوه عن اليونان ، وبنوا على ذلك علم الجبر. ومن اشهر كتب المسلمين في الجبر كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي المذكور ، فالظاهر ان الخوارزمي جمع بين ما عثر عليه من الاصول الجبرية عند اليونان والهنود والفرس واليونان . وقد عني العرب بشرح كتاب الخوارزمي مراراً . والدف اليضا في الجبر ابو كامل شجاع بن اسلم ، وابو الوفاء البوزجاني، واكثر مؤلفاته في الحساب، وابو حنيفة الدينوري المتوفي سنة ٢٨٦ ه ، وابو العباس السرخسي المتوفي سنة ٢٨٦ ه وغيرهم . ولما نهض الافرنج في تمدنهم الحديث اخذوا الجبر عن العرب .

وبما احدثه المسلمون في الهندسة انهم طبقوها على المنطق ، وقد فعل ذلك ابن الهيثم في اوائل القرن الخامس للهجرة ، فانه الف كتاباً فيه الاصول الهندسية والعددية من اقليدس وابلونيوس ، ونوع فيها الاصول وقسمها وبرهن عليها ببراهين نظمها من الامور التعليمية والحسية والمنطقية ، حتى انتظم ذلك مع انتقاص توالي اقليدس وابلونيوس ، وادخل في الجبر والحساب اساليب جديدة في استخراج المسائل الحسابية من جهتي التحليل الهندسي والتقدير العددي وعدل فيه عن اوضاع الجبريين والفاظهم (١).

والحسن بن موسى بن شاكر اشتغل في استخراج مسائل هندسية لم يستخرجها احد من الاولين ، كقسمة الزاوية الى ثلاثة اقسام متساوية ، وطرح خطين بين خطين ذي توال على نسبة (كذا) ، وكان يحللها ويردها على المسائل الاخرى ولا ينتهي الى آخر امرها لأنها أعيت الاولين(٢).

# الفنون الجميلة

الفنون الجيلة تسمية جديدة لما تنبسط له النفس من المصنوعات لجماله ورونقه لا لمنفعته

١ - طبقات الاطباء ٩٣ - ٢ - تراجم الحكماء.

ومتانته ، والفنون التي تدخل في اعتبارهم تحت هذه التسمية قسمان : الأول تظهر أشكاله محسوسة كالحفر والتصوير والنحت والتمثيل ( وتسمى الآن الفنون التشكيلية ) ، والثاني ما لا يحس ولا يرى بل هو من قبيل الحيال كالشعر والموسيقى . او ان الفنون المذكورة ترجع بكليتها الى التصوير ولبعضها صور محسوسة كالمنحوتات والمرسومات، وللبعض الآخر صور خيالية كالشعر والموسيقى . والامم التي تمدنت قبل الاسلام اشتغلت في هذه الفنون على تفاوت في انقانها . وممن أجاد فيها المصريون واليونان والرومان ، فانهم نحتوا الماثيل وصوروا الصور ومثلوا الحوادث ونظموا الشعر وضبطوا الالحان .

ومن الاعتقادات الشائعة ان التمدن الاسلامي مقصر في هذه الفنون ، لأنه لم يخلف ما خلفه اليونان او الرومان من الآثار الجميلة كالابنية والتاثيل والصور ونحوها . ولو دققنا النظر لرأينا المسلمين او العرب من اكثر الأمم استعداداً للفنون الجميلة والاجادة فيها لا يقلون شيئاً عن اليونان والرومان ، وربما فاقوهما في بعضها . أما الجمال المحسوس فقد اجادوا فيا يتعلق منه بالبناء ، ولهم نمط خاص فيه مشهور ، ومن آثارهم البنائية الحمراء في الاندلس وجوامع القاهرة والشام وفارس والهند ، وهي تدل على تقدم عظيم في هندسة البناء ، مع ما فيها من زخارفه كالفسيفساء ونحوها بما يدهش النظر ، ولهم نحو ذلك في الصياغة والنسيج ونحوهما من الصنائع الجيلة . اما التصوير فلم يشتغلوا فيه لأنه محرم عندهم كاهو معلوم .

أما الشعر فقد بينا فيما تقدمان العرب اكثر الامم انطباعاً على الشعر واتقاناً له واكثرهم نظماً واوسعهم خيالاً .

#### الموسيقى

واما الموسيقى فالعرب فاقوا سواهم فيها ، وقد وضعوا الالحان واخترعوا الآلات المطربة واتقنوا صنعها ، وكان للموسيقى شأن كبير . والمشهور ان العرب كان عندهم من الالحان شيء يوافق سذاجتهم وخشونة الجاهلية ، فلما ظهر الاسلام واختلطوا بالروم والفرس اقتبسوا الموسيقى عن تلك الامم قبل سائر العلوم الدخيلة ، لأن اقتباسها لا يحتاج الى نقل او ترجمة . واول من فعل ذلك عبد مكي اسمه سعيد بن مسحج ، كان حسن الصوت مغرماً بالموسيقى ، وكان في مكة عند حصار الامويين لها على عهد عبدالله بن الزبير في الثلث الأخير من القرن الأول للهجرة . واستخدم ابن الزبير بعض رجال الفرس في ترميم الكعبة ، فسمع ابن مسحج بعضهم يغني بالفارسية فطرب والتقط النغم منه ، ثم رحل الى

الشام وفارس وأخذ الالحان الرومية والفارسية ، والقى منها ما استقبحه من النبرات والنغم بما لا يألفه الذوق العربي ، وغنى على هذا المذهب. وهو اول من فعل ذلك ، وأخذ عنه من جاء بعده من مغني المسلمين ، فنبغ منهم جماعة كبيرة . وكان الغناء يزداد اتقاناً ويزداد نبوغ المغنين كلما قربت الدولة من الترف والقصف ولذلك كثروا في اواخر الدولة الأموية واواسط الدولة العباسية . ومن اشهر المغنين ابن سريج والغريض ومعبد وحكم الوادي وفيلج بن ابي العوراء وسياط ونشيط وعمر الوادي وابراهيم الموصلي وابنه اسحق وغيرهم من المغنيات جميلة وحبابة وسلامة وعقيلة وغيرهن .

ولما اشتغل المسلمون في نقل العلوم الدخيلة ، كان من جملتها كتب الموسيقى اليونات والهند ، فتناولها المسلمون ودرسوها واصبحت الموسيقى علماً عندهم بأصول ، وقد جمعوا بين الحان اليونان والهنود والفرس والعرب ، فالفوا من ذلك علماً خاصاً بالتمدت الاسلامي بلغ درجة حسنة من الاتقان . فألفوا فيه المؤلفات ، فضلا عما استنبطوه من الالحان او اخترعوه من الآلات . وكان المخلفاء عناية كبرى بالفناء ، يبذلون الاموال في سبيل تنشيطه كا هو مشهور . وكانوا يشترطون في المغني ان يكون حافظاً للأشعار والنوادر ، يحسن النحو والاعراب ، فكان المغنون في الدولة العباسية من احاسن اهل الادب ، وفيهم من يحسن الفقه فضلا عن الأدب واللغة ، كابراهيم بن اسحاق الموصلي المناظرة بينهم في التلحين ويخدون المجيدين ويغدقون عليهم الرواتب والجواري ، فقد للمناظرة بينهم في التلحين ( ويجيزون المجيدين ويغدقون عليهم الرواتب والجواري ، فقد كان راتب الموصلي عند الهادي ١٠٠٠٠٠ درهم في الشهر ، غير الصلات وغلات الضياع وغيرها (٣) ولما قدم زرياب المغني من العراق الى الاندلس ركب الامير عبدالرحمن بنفسه المقائد (٤) .

وقد أدخل الموسيقيون في فن الموسيقى ألحاناً لم تكن من قبل ، وفيها ما لم يسبق له مثيل في تأثيره . ذكروا منها الحاناً لا يقدر الشبعان الممتلىء على غنائها ، ولا سقاء يحمل قربة على الترنم بها ، واخرى لا يقدر المتكىء ان يغنيها حتى يقعد مستوفزاً ، ولا القاعد حتى يقوم (٥٠) .

١ - ان خلكان ٢٦ - ١ . ٢ - حلبة الكميت ١٨٠ .

٣ - حلبة الكميت ٢٠ . ٤ - نفح الطيب ١٦٣ - ١ . ٥ - الاغاني ٢٠ - ١ .

والآلات الموسيقية اخذوا اكثرها عن الفرس والانباط والروم والهند ، فقد كان لكل من هذه الأمم آلات خاصة يتغنون بها . كان غناء الفرس بالعيدان والصنوج ، وغناء اهل خراسان بالزنج ذات سبعة اوتار ، ايقاعه يشبه ايقاع الصنج . وغناء اهل طبرستان والديلم بالطنابير . وغناء الانباط والجراجمة بالعيروارات ، وهي كالطنابير . والروم كان غناؤهم بآلة يسمونها الاوعر عليها ١٦ وتراً ، والسلبان له ٢٤ وتراً ، واللوزا وهي كالرباب من خشب لها خمسة اوتار ، والقيثارة ولها ١٢ وتراً والصليح من جسلود العجاجيل ، والأرغن وهو منافخ من الجلود . وكان للهند الكيلكة بوتر واحد يمد على قرعة فيقوم مقام المود والصنج . وكان عند العرب الدف والمزهر . فالمسلمون جمعوا بين هذه الآلات مقام المود والصنج . وكان عند العرب الدف والمزهر . فالمسلمون جمعوا بين علوم تلك الامم واستخرجوا أحسنها وزادوا فيها وحسنوها ، الكثيرة ، كا جمعوا بين علوم تلك الامم واستخرجوا أحسنها وزادوا فيها وحسنوها ، فضلا عما استنبطوه من عند انفسهم كالآلة المعروفة بالقانون ، فقصد اخترعها الفارابي الفيلسوف ، وهو من ركبها هذا التركيب ولا تزال عليه الى الآن .

واصطنع الفارابي آلة مؤلفة من عيدان ، يركبها ويضرب عليها وتختلف انغامها باختلاف تركيبها ولكنها على اي حال غريبة في بابها . ذكروا ان الفارابي حضر مجلس غناء لسيف الدولة ، ولم يكن احد من الحضور يعرفه ، فعاب المغنين فسأله سيف الدولة : هل يحسن الغناء ? ففتح خريطة واستخرج تلك الآلة وركبها ثم لعب بها ، فضحك منها كل من كان في المجلس ، ثم فكها وركبها تركيباً آخر وضرب عليها فبكى كل من كان في المجلس ، ثم فكها وغير تركيبها وضرب ضرباً آخر فنام كل من كان في المجلس ، حتى البواب ، فتركهم نياماً وخرج !(١)

وزاد المسلمون في العود وتراً خامساً ، زاده زرياب بالاندلس ، وكان للعود اربعــة اوتار على الصنعة القديمة التي قوبلت بها الطبائع الاربع ، فزاد عليها وتراً خامساً احمر متوسطاً ، ولون الاوتار وطبقها على الطبائع . وهو الذي اخترع مضراب العود من قوادم النسر ، وكانوا قبله يضربون بالخشب . وعباس بن فرناس في الاندلس اصطنع الآلة المعروفة بالمثقال ، يعرف بها الاوقات على غير رسم ومثال(٢) .

وبالجملة ان العرب لم يقصروا في الفنون الجميلة ، بل هم فاقوا سواهم في اكثرها وانمـــا قصروا في بعضها مراعاة للدين .

١ - ابن خلكان ٧٧ ج ٢ . تفح الطيب ٧٨٣ ج ٢ .

## المدارس في الاسلام

#### التعليم

قد رأيت فيا تقدم ان القرآن اساس العلوم الاسلامية، فتعليمه اساس التعليم الاسلامي، واول دروس القرآن قراءته . فأول المعلمين في الاسلام النبي (صلعم) علمه للصحابة ، وهم علموه للناس مع ما ترتب عليه او تفرع عنه من العلوم . ولهذا السبب كانت مدارس المسلمين في جوامعهم كاكانت مدارس النصارى في اديرتهم وكنائسهم . وكانوا يسمون التلامذة المجتمعين حول استاذ يتلقون علماً من العلوم «حلقة» . وتفرعت العلوم بتوالي الاعوام واتسعت دوائرها ، حتى اصبح للعلم الواحد عدة حلقات ، والغالب ان تنسب الحلقة الى استاذها ، فيقولون مثلا : حلقة ابي اسحق الشيرازي في جامع المنصور او نحو ذلك . وكانوا يجعلون في كل جامع خزانة كتب للمطالعة او الاستنساخ .

على ان التعليم لم يكن خاصاً بالمساجد ، فكثيراً ماكانوا ينشئون حلقات التدريس في المارستانات او الربط او المنازل او غيرها . وكان الاغنياء اذا ارادوا تعليم اولادهم احضروا المعلمين الى منازلهم ، كذلك كان يفعل الخلفاء والامراء ، ولا يزال اهل الوجاهة يفعلون ذلك الى اليوم .

واشهر الجوامع في التدريس على الاطلاق الجامع الأزهر في القاهرة ، فقد بني مع القاهرة في اواسط القرن الرابع للهجرة ، وكانت تلقى فيه دروس القرآن والفقه على جاري العادة في سائر الجوامع . وكان جماعة من الطلبة يقيمون فيه ويسمون المجاورين ، ومنهم من جاء من اقاصي البلاد الاسلامية حتى تركستان والهند وزيلع وسنار ، ولكل طائفة منهم رواق باسمها كرواق الشوام او المغاربة او العجم او الزيالمة او السنارية او اليمنية او الهندية ، فضلا عن اروقة اهل الصعيد . وبلغ عدد تلامذة الأزهر في اوائل القرن التاسع الهجرة ٥٠٠ طالباً من طوائف مختلفة ، وكانوا يقيمون في الجامع ومعهم صناديقهم وخزائنهم ، يتعلمون فيه الفقه والحديث والتفسير والنحو والمنطق ويحضرون مجالسالوعظ وحلق الذكر . وربما بات في الجامع كثيرون من غير الطلبة للتبرك او المأوى ، والمجامع المذكور تاريخ طويل ترى تفصيله في خطط المقريزي والخطط التوفيقية . على ان حاله كانت تختلف باختلاف المذهب السائد بمصر وباختلاف مناقب الحكام . وبلغ عدد مجاوريه

في عهد العائلة الخديوية بضعة عشر الفـاً، والهمة مبذولة في ادخال بعض العلوم الحديثة فيه .

## المدارس

وبما لإحظناه من أمر التعليم في التمدن الاسلامي ان العلم نضج على اختلاف وجهاته واثمر ، ونبغ العلماء والفقهاء والاطباء والفلاسفة ، وليس في الاسلام مدرسة مستقلة نحو مدارس هذه الايام . وقد اجمع المؤرخون المسلمون تقريبًا على أن أول من بني المدارس في الاسلام نظام الملك الطوسي وزير ملك شاه السلطان السلجوقي ، في اواسط القرن الخامس للهجرة . ومن الغريب ان ينقضي العصر العباسي ، ويتم نقسل الكتب وينضج العلم على اختلاف موضوعاته دون ان ينشىء المسلمون مدرسة ، او ينشئوا المدارس ولا يرد ذكرها في تاريخهم . ولكننا رأينا الافرنج يذكرون للمسلمين مدرسة انشأها المأمون في خراسان وهو وال هناك(١١) ولا ندري من اين نقلوا ذلك ولم نر له ذكراً في كتب العرب الستي طالعناها . على اننا رأينا فيما ذكره المسلمون عدة مدارس انشئت في نيسابور عاصمـــة خراسان قبل زمن نظام الملك ، منها مدرسة ابن فورك المتوفي سنة ٤٠٦ (٢) والمدرسة السيهقية نسبة الى البيهقي المتوفي سنة ٥٠٠ه. . . والمدرسة السعيدية بناها نصر بنسبكتكين اخو السلطان محمود الغزنوي الشهير ، ومدرسة بناها اسماعيل الاسترابادي الصوفي الواعظ، واخرى بنيت للاستاذ ابي اسحق (٣) وكل هذه المدارس بنيت قبل بناء المدرسة النظامية في بغداد . حتى نظام الملك نفسه بنى مدرسة بهذا الاسم في نيسابور ايضا قبل مدرسة بغداد ، بناها لامام الحرمين في سلطنة الب ارسلان (٤) فلعل السبب في اشتهار اسبقية نظام الملك في انشاء المدارس الاسلامية انه اول من بني مدرسة كبرى في بغداد ، وجعل التعليم فيها مجاناً ، وفرض لتلامذتها الارزاق والجواري والمعاليم .

وهلى اي حال فأن اول من بنى المدارس في الاسلام الامراء الاعاجم ، واذا صحت رواية الافرنج عن مدرسة المأمون في خراسان ( او نيسابور ) فقد بنيت في بلاد اعجمية لغرض اعجمي ، وإلا فلماذا لم يبن المأمون مثلها في بغداد لما تولى الحلافة واشتغل في نقل العلوم ، . . فما هو السبب في اختصاص انشاء المدارس في الاسلام بغير الحلفاء ؟

<sup>.</sup> ۱ - ۱ ابن خلکان ۲ . Encyclopaedia Brit. art. Al-Mamun - ۱

٣ - السيوطي ١٨٥ ج ٢ . ٤ - ابن خلسكان ٢٨٧ ج ١ .

قد رأيت فيا تقدم منزلة العلماء المسلمين عند الخلفاء والامراء ، لارتباط السياسة بالدين عندهم ، ولأرف العلماء هم حميلة الدين والداعون اليه . فكان العلماء في اوائل الاسلام يشاركون الخلفاء في النفوذ على العامة ويساعدونهم فيه . فلما ضعف شأن الخلفاء وأفضت الحكومة الى السلاطين والأمراء من الفرس والاتراك والديم والاكراد وغيرهم ، اصبح هؤلاء في حاجة الى اكتساب قلوب العامة لتأييد سلطانهم بما يقوم مقام نفوذ الخلفاءالديني. وأقرب السبل المؤدية الى ذلك الاحسان الى الفقراء واكرام العلماء . فأصبح السلطان او الأمير اذا تولى بلداً وكان حكيماً عاقلا ، فأول ما يسعى فيه تقريب العلماء والفقهاء واسترضاء العامة بانشاء الجوامع والربط والمارستانات ونحوها ، وتعيين الرواتبوالارزاق العلماء والفقراء وغيرهم ، فيكتسبون بذلك ثقة العامة ورضى الخاصة ، غير ما يرجون من الثواب . كذلك فعل ابن طولون بمصر ، وعضد الدولة في بغداد ، ونورالدين في الشام، وصلاح الدين بمصر .

وذلك ايضاً مما حمل نظام الملك على انشاء المدارس ، لانه وزر للسلطان الب ارسلان عشىر سنين ، وكان بمنزلة والده وله النفوذ الاكبر عنده ، فلما توفي الب ارسلان وازدحم اولاده على الملك، وطد المملكة لولده ملك شاه فصار الأمركله لنظام الملك وليسالسلطان غير التخت والصيد . اقام على ذلك عشرين سنة ، وكانت طائفة الباطنية قدد استفحل والصديق والبغيض والحبيب . وكان من اهم مساعيه في ذلك انه بنى دور العلم للفقهاء ، وانشأ المدارس للعلماء ٬ واسس الرباط للعباد والزهاد واهل الصلاح والفقراء ٬ ثم اجرى الجرايات والنفقات لطلبة العلم وغيرهم . وعم بذلك سائر اقطار مملكته في الشام وديار بكر والعراقين وخراسان الى سمرقند ، فلم يكن فيها حامل علم او طالبه او متعبد او زاهد إلا وكرامة نظام الملك شاملة له سابغة عليه ، وقدروا ماكان ينفقه في هذا السبيل فبلغ ٠٠٠٠٠ دينار في السنة . فوشى به بعضهم الى السلطان وقالوا : « ان الاموال التي ينفقها نظام الملك في ذلك تقيم جيشاً يركز رايته في سور القسطنطينية » فعاتبه ملك شاه في ذلك فأجابه : « يا بني انا شيخ أعجمي ، لو نودي عــــلي فيمن يزيد لم احفظ خمــة دنانير . . وانت غلام تركي ، لو نودي عليك عساك تحفظ ثلاثين ديناراً . . وانت مشتغل بلذاتك منهمك في شهواتك ، واكثر ما يصعد الى الله تعالى معاصبك دون طاعتبك ، وجموشك الذمن تعدهم للنوائب اذا احتشدوا كافحوا عنك بسيف طوله ذراعان وقوس

لا ينتهي مدى مرماها ثلثائة ذراع ، وهم مع ذلك مستغرقون في المعاصي والخور والملاهي والمزمار والطنبور ... وانا أقمت لك جيشاً يسمى جيش الليل ، اذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل على اقدامها صفوفاً بين يدي ربهم ، فأرسلوا دموعهم واطلقوا السنتهم ومدوا الى الله اكفهم بالدعاء لك ولجيوشك .. فأنت وجيوشك في خفارتهم تعيشون ، وبدعائهم تبيتون وببركاتهم تمطرون وترزقون .. ، فقبل ملك شاه وسكت (١) وتوفي نظام الملك مقتولا سنة ٤٨٥ .

ومن الاسباب التي كانت تحمل الامراء غير العرب على انشاء المدارس والمساجد ، غير التاس الاجر والثواب ، انهم كانوا ينشأون في بـــلاط السلطان ويغلب ان يكونوا من صنائعه او مواليه ، فيكون له عليهم حتى الولاء او الرق . فاذا توفي احدهم عن مال او ضياع واراد السلطان قبضها فعل وحرم ابناءه منها . فكان الرجل منهم اذا بلغ الامارة وكثر ماله خاف عادية السلطان على ما يخلفه من ذريته ، فيبني المدارس او الزوايا او الربط ، ويقف عليها الاوقاف المغلة من ضياعه او ابنيته ، ويجعل في شروط الاوقاف ان يتولاها بعض ولده وله نصيب منها ، والاوقاف ثابتة فيؤمن بذلك على اولاده الفقر .

وكان من اسباب انشاء المدارس ايضاً تأييد المذهب الذي يتبعه السلطان او الامير ، فقد كانت القاهرة شيعية منذ بنيت ، وكانت الدروس التي تلقى في الجامع الازهر على مذهب الشيعة ، فلم تولاها صلاح الدين الأيوبي ابطل هذا المذهب واحيا المذهبين المالكي والشافعي ، فأنشأ المدارس لتعليم هاذين المذهبين فبنى المدرسة الناصرية سنة ٢٦٥ هلمذهب الشافعي ، وهي اول مدرسة حدثت بمصر (٢) واقتدى به من جاء بعده من الاكراد والاتراك .

ومهما يكن السبب ، فلا خلاف في ان نظام الملك اول ما اشتهر بانشاء المدارس في الاسلام في اواسط القرن الخامس الهجرة . فبنى المدارس في بغداد واصبهان ونيسابور وهراة وغيرها ، وكل منها تنعت بالنظامية نسبة اليه ، اشهرها المدرسة النظامية في بغداد تولى بناءها سعيد الصوفي سنة ٤٥٧ ه على شاطىء دجلة وكتب عليها اسم نظام الملك ، وبنى حولها أسواقاً تكون محبسة عليها وابتاع ضياعاً وخانات وحمامات وقفها عليها ، فبلغت النفقة ما يقارب ٢٠٠٠٠ دينار .

١ - سراج الملوك ٧٦٧ . ٢ - الخطط التوفيقية ٧٨ ج١.

وكان للمدرسة المذكورة شأن كبير في العالم الاسلامي ، وتقد تخفرج فيها جماعة من رجان العلم طار ذكرهم في الآفاق. واول اساتذتها الشيخ ابو اسحق الشيرازي ، ثم الامام ابو نصر الصباغ صاحب الشامل ، ثم ابو القاسم الدبوسي ، وابو حامد الغزالي، والشاشي، والكيا الهراسي ، والسهروردي ، وكال الدين الانباري وغيرهم من اقطاب العلم. فأصبح التعليم في هدف المدرسة من اكبر اسباب الثقة بالمعلمين ، وكانت تعلم فيها العلوم الدينية واللسانية.

واقتدى السلاطين والأمراء بنظام الملك في انشاء المدارس المجانية على هذه الصورة في المحام المملكة الاسلامية ، واشهرهم على الترتيب السلطان نورالدين زنكي صاحب دمشق المتوفي سنة ٧٧٥ هـ، وهو تركي الأصل بنى المدارس في جميع بلاد الشام وغيرها مثل دمشق وحلب وحماه وحمص وبعلبك ومنبج والرحبة ، غير ما بناه من المارستانات والمساجد ودور الحديث والربط . ثم السلطان صلاح الدين المتوفي سنة ٥٨٥ وهو كردي بنى المدارس في مصر والاسكندرية والقدس وغيرها ، ثم الملك المعظم مظفر الدين صاحب اربل المتوفي سنة ٢٣٠ هـ ، فقد بنى كثيراً من المدارس ودور الايتام واللقطاء والارامل وغيرها . واقتدى بالسلطان صلاح الدين من خلفه من اهله في مصر ، فتسابقوا الى انشاء المدارس فيها فبلغ عددها بعد انقضاء ملكهم ٢٥ مدرسة . ولما افضى الملك الى السلاطين الماليك ساروا على خطواتهم واقتدى بهم الاغنياء ، فبلغ عدد ما انشأ وه بمصر الى الم المقريزي في اواسط القرن التاسع للهجرة ٥٤ مدرسة وصار المجموع ٢٠ مدرسة . ويقال نحو ذلك في الاصقاع الاخرى . واول من انشأ المدارس في الدولة العثانية السلطان اورخان المتوفي سنة ٢٦٧ هـ ، واقتدى به سلاطين آل عثان في انشائها، واشهرها المدارس الثاني التي انشأها السلطان سلمان ١٠٠ .

وجاء في رحلة ابن جبير الذي طاف الشرق الاسلامي في القرن السادس انه شاهد عشرين مدرسة في دمشق و ٣٠ في بغداد . اما الاندلس فقد نقل الامير على صاحب تاريخ الاسلام في الانجليزية ان العرب انشأوا المدارس في قرطبة واشبيلية وطليطلة وغرناطة ومالقة وغيرها ، وان مملكة غرناطة وحدها بلغ عدد مدارسها ١٧ مدرسة كبرى و ١٢٠ مدرسة صغرى (٢) ولكن يظهر ان مدارس الاندلس انشئت على مثال المدرسة النظامية .

١ - الشقائق النمانية ١٠٤ ج ٢ .

Ameer Ali's Short History of the Saracens, 627 - x

قال المقري صاحب نفح الطيب: « وليس لأهل الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم؛ بل يقرأون جميع العلوم في المساجد بأجرة ، فهم يقرأون لأن يتعلموا لا لأن يأخذوا جارياً »(١) فترى في عبارة المقري نفياً صريحاً للمدارس في الاندلس ، فالظاهر ان الأمير علياً المذكور نقل كلامه عن الافرنج ، وهؤلاء ربما يعنون مدارس المساجد .

والمدارس في الاسلام على اشكال ، منها حلقات الجوامع والربط والزوايا ، ومنها المدارس المجانية الكبرى للعلوم الاسلامية والمارستانات للطب والفلسفة ، غير ما قد يعقده العلماء من بجالس التعليم في منازلهم . وعدد الطلبة على اي حال يختلف باختلاف شهرة الاستاذ في فنه ، فكان يجتمع في حلقة الفارابي مئسات المثين من الطلبة . وقد يكون للأستاذ تلامذة تحتهم تلامذة . ذكروا ان ابا بكر الرازي الطبيب المشهور كان يجلس في بجلسه ودونه التلاميذ ، ودونهم تلاميذهم ، ودونهم تلاميذ أخر . فكان يجيء الرجل فيصف ما يجد لأول من يلقاه ، فأن كان عندهم علم وإلا تعداهم الى غيرهم ، فإن اصابوا وإلا تكلم الرازي (٢) وكان الاستاذ يزداد شهرة ونفوذاً بازدياد تلامذته ، واذا مشى مشوا ولا تكلم الرازي (٢) وكان الاستاذ يزداد شهرة ونفوذاً عليه احد كتابا كتب هو علامته على الكتاب ، شهادة بأنه قرىء عليه . ومن اكثر العلماء تلامذة الشيرازي والفارابي والرازي وابن خطيب الري وابن سينا والغزالي . وكان التعليم شاملاكل طبقات الناس ، وقالمائيك والجواري والعبيد والمخانث وغيرهم .

## المكتبات او خزائن الكتب

ما برح الناس منذ اخذوا في تدوين اعمالهم واخبارهم وعلومهم وهم يحرصون على استبقاء ما يدونونه ، لأنهم دونوه رغبة في استبقائه . ويعبرون عن المكان الذي يحفظون الكتب فيه بالمكتبة او خزانة الكتب ، واقدم من انشأ المكتبات في العالم البابليون سنة ١٧٠٠ قبل الميلاد ، ومن بقاياهم مكتبة عثر عليها علياء القرن الماضي في خرائب بابل وأشور ، هي عبارة عن قرميدات من الطين المجفف عليها كتابة بالحرف الاسفيني

١ - نفح الطيب ١٠٤ ج ١ .

٢ الفهوست ٢٩٩ ٣ - طبقات الاطباء ٢٢ ج ٢

(المسهاري) ، يليهم المصريون القدماء فقد وصف ديودورس مكتبة وجدوها في قبرملك مصري اسمه اوسيمندياس. ثم اليونان وهم اول من انشأ المكتبات العامة لفائدة الناس، واقدم منشئيها بسستراتوس في اواسط القرن السادس قبل الميلاد. وذكر بلوتارخس مكتبة في برجاموس مؤلفة من٠٠٠ر٠٠٠ بجلد. وانشأ البطالسة مكتبة الاسكندرية الشهيرة. ثم الرومان ، واول مكتباتهم نقلوها عن مقدونية الى رومية سنة ١٦٧ ق.م، ثم استولوا على مكتبة برجاموس المذكورة سنة ١٣٣ ق.م، ثم نقلوا مكتبات أثينا سنة ثم استولوا على مكتبة برجاموس في القسطنطينية أنشأ فيها مكتبة سنة ٢٥٥ م، غير ما تقدم ذكره من خزائن الفرس في الرساتيق والأزج. ثم كف الناس عن إنشاء المكتبات عقدم خير ما تحق تمدن المسلمون وأنشأوا مكتباتهم.

## المكتبات الاسلامية

لما ظهر الاسلام ونهض المسلمون للفتح أحرقوا ما عثروا عليه من الكتب لأسباب تقدم بيانها ، لكنهم ما لبثوا أن تحضروا وذاقوا طعم العلم حتى أصبحوا أحرص الناس على الكتب وأكثرهم بذلا في الحصول عليها وأشدهم عناية في صيانتها . وقد رأيت أن العرب قضوا القرن الأول ونصف القرن الثاني وأبحاثهم قاصرة تقريباً على العلوم الاسلامية ، ولم يدونوها إلا في أواخر تلك المدة . فكان ما يجمعونه من الكتب محصوراً في الأشعار والأخبار والأمثال مكتوبة على الرقوق أو الجلود أو الأنسجة أو نحوها . قالوا أن كتب أي عمرو بن العلاء كانت تملاً بيته الى السقف ، وقالوا نحو ذلك في سائر رواة الأدبوالشعر كالأصمعي وحماد وأبي عبيدة .

غير أن ذلك لا يعد من قبيل المكتبات العامة التي انما يقوم بانشائها ولاة الأمور أو من يجري مجراهم. ومرجع الفضل في إنشاء هذه المكتبات الى خلفاء النهضة العباسية ، وان كنا نرى ذكر خزائن الكتب في أيام بني أمية التي أخرج عمر بن عبد العزيز منها كناش هرون ، فتلك على الغالب مما أنشأه الأطباء أو الفلاسفة الذين كانوا في خدمة تلك الدولة لأنفسهم أو لأولادهم .

#### مكتبات بغداد

أما في الدولة العباسية فكان انشاؤها من جملة أسباب نهضتهم لنقل العلوم ، فأنشأوا ه ١ - ناريخ التمدن الاسلامي مكتبة في بغداد سموها « بيت الحكة » الغالب أن الرشيد أنشأها وجمع اليها ما كان قد نقل الى العربية من كتب الطب والعلم ، وما ألف من العلوم الاسلامية ، مع ما سعى يحيى ابن خالد في جمعه من كتب الهند ، وما وقع للرشيد من كتب الروم في أنقره وغيرها . ولما تولى المأمون وأنشأ مجالس الترجمة جمع في بيت الحكمة كتب العلم في لغاتها ، وفيها اليونانية والسريانية والفارسية والهندية والقبطية ، فضلا عن العربية ، وعلم الناس رغبته في ذلك فأتوه بالكتب على اختلاف موضوعاتها وأشكال خطوطها ، ومنها كتاب ذكر ابن النديم أنه بخط عبد المطلب بن هاشم جد النبي (صلعم ) على جلد ، وفيه ذكر حق عبد المطلب «على فلان بن فلان الحيري من أهل صنعاء عليه الف درهم فضة كيلا بالحديدة ومتى دعاه بها أجابه شهد الله والملكان » (1) .

وكان بيت الحكة عبارة عن مجلس المترجمة أو النسخ أو الدرس أو التأليف ، فيجلس النساخ في أماكن خاصة بهم ينسخون الأنفسهم او بأجور معينة ، وكذلك المترجمون والمؤلفون والمطالعون . ومن نساخ بيت الحكة على الشعوبي أصله فارسي وكان راوية عارفاً بالانساب والمنافرات ، وكان ينسخ في بيت الحكة للرشيد والمأمون والبرامكة ، وله كتاب في مثالب العرب هتك فيه العرب وأظهر مثالبها (٢) وممن كان يتردد الى بيت الحكة المطالعة او التأليف محمد بن موسى الخوارزمي المنجم ، ويحيى بن أبي منصور الموصلي احد اصحاب الارصاد في ايام المأمون ، والفضل بن نوبخت المنجم ، وأولاد شاكر وغيرهم. وكان للبيت المذكور قيم يدير شؤونه يسمى صاحب بيت الحكة ، واشهر مديريها سهل ابن هارور وهو فارسي شعوبي شديد التعصب على العرب ، وله في ذلك كتب كثيرة . ومنهم سلم وله نقول من الفارسي الى العربي . فترى من ذلك ان البيت او الحزانة المذكورة أنشئت على يد الفرس وخدمتها والمترددون اليها من الفرس ، واكثرهم من الشعوبية الذين يكرهون العرب ، ولذلك سبب متصل بقيام الحراسانيين بنصرة المأمون لاسباب ذكرناها يكرهون العرب ، ولذلك سبب متصل بقيام الحراسانيين بنصرة المأمون لاسباب ذكرناها في الجزئين الماضيين من هذا الكتاب .

ثم أنشأ البغداديون المكتبات على مثال بيت الحكمة ، اشهرها مكتبة وقفها سابور بن اردشير وزير بهاء الدولة في محلة بين السورين في الكرخ في سنة ٣٨١ ه وجعل فيها اكثر من عشرة آلاف مجلد كلها بخطوط الائمة الممتبرة ، وكان المؤلفون يقفون عليها نسخا من مؤلفاتهم . واحترقت فيا احترق من محال الكرخ عند مجيء طفرل بك اول ملوك

١ ــ الفهرست ه . ٢ ــ الفهرست ه ١٠٠

السلجوقية الى بغداد سنة ٤٤٧ ه (١) وبمن تولى حفظ ما بقي منها والاشراف عليها عبد السلام البصري اللغوي المتوفي سنة ٥٠٥ ه (٢) . واشتهر مجمع الكتب من بني العباس الحليفة الناصر بن المستضىء المتوفي سنة ٦٢٢ ه (٣) .

#### مكتبات الاندلس

وكان المأمون مثالا في انشاء المكتبات في المالك الاسلامية ، كاكان مثالا في سائر اسباب النهضة العلمية. فاقتدى به بنو أمية في الاندلس ، واشبههم به الحسم المستنصر بن الناصر الذي تولى الخلافة سنة ، ٣٥ ه و توفي سنة ٣٦٦ ه وكان عبا للعلوم مكرما لأهلها جماعاً للكتب على انواعها بما لم يجمعه احد من الملوك قبله . فأنشأ في قرطبة مكتبة جمع اليها الكتب في انحاء العالم ، فكان يبعث في شرائها رجلا من التجار ومعهم الاموال ، ويحرضهم على البذل في سبيلها لينافس بني العباس في اقتناء الكتب وتقريب الكتاب . وكان ابو الفرج الاصفهاني صاحب الاغاني معاصراً له ، وهو أموي مثله فبعث اليه ان يرسل اليه كتاب الأغاني قبل اخراجه الى بني العباس ، وبذل له على ذلك الف دينار ذهبا . وفعل نحو ذلك مع القاضي ابي بكر الابهري المالكي في شرحمه لختصر ابن عبد الحكيم وغيره ، فاجتمع له من الكتب ما لم يسبق له مثيل في الاسلام . فجعلوها في قاعات خاصة من قصر قرطبة اقاموا عليها مديراً ومشرفاً ووضعوا لها الفهارس لكل موضوع على حدة . وذكروا ان فهارس الدواوين وحدها ؛ ؛ فهرساً في كل فهرس عشرون ورقة (٤) فاذا قدرنا الصفحة ٢٥ اسما فقط كان جموع عدد الدواوين والقري ان مجموع ما فكيف بسائر الكتب ؟ ولا نظننا نبالغ اذا سلمنا مع ابن خلدون والقري ان مجموع ما حوته تلك المكتبة ، ١٠٠٠ علان المنا الغالام النهاري ان مجموع ما حوته تلك المكتبة ، ١٠٠٠ علان المنا المع ابن خلاون والقري ان مجموع ما حوته تلك المكتبة ، ١٠٠٠ علان المنا الما الهالها ما النهاري المكتبة ، ١٠٠٠ علان الكتب ؟ ولا نظننا نبالغ اذا سلمنا مع ابن خلاون والقري ان مجموع ما حوته تلك المكتبة ، ١٠٠٠ علان المهارية المنا الما المنا المنا المنا المنا المنا الكتب ؟ ولا نظنانا نبالغ اذا المنا الكالمنا المنا ال

واقتدى بالحكم رجال دولته وعظهاء بملكته ، فأنشأوا المكتبات في سائر بلاد الاندلس ، حتى قالوا ان غرناطة وحدهاكان فيها سبعون مكتبة من المكتبات العامة ، وأصبح حب الكتب في الاندلس سجية في اهلها وأصبح اقتناؤها من شارات الوجاهة والرئاسة عندهم . وقد يكون الرئيس منهم جاهلا ويحتفل ان يكون في بيته خزانة

١ ــ ابن الاثير ه ١٤ ج ١٠ ومعجم ياقوت ٧٩٩ ج ١ .

٧ ــ طبقات الادباء ٢١٤ وابن خلسكان ٥٥٠ ج٠٠ . ٣ ــ ابن خلدون ١٤١ ج٠٠

ع - ابن خلدون ١٤٦ ج ء . . . ه ــ نفح الطيب ١٨٧ و ١٨٦ ج ١ .

كتب ، ليقال فلان عنده خزانة كتب ، والكتاب الفلاني ليس عند احد غيره ، والكتاب النبي هو بخط فلان قد حصله وظفر به . قال الحضرمي : « اقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة اترقب فيه وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء ، الى ان وقع وهو بخط فصيح وتفسير مليح ففرحت به اشد الفرح ، فجعلت أزيد في ثمنه فيرجع الى المنادى بالزيادة على ، الى ان بلغ فوق حده . فقلت له : يا هذا ! أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه الى ما لا يساوى ، قال : فأراني شخصاً عليه لباس رئاسة ، فدنوت منه وقلت له : اعز الله سيدنا الفقيه ، ان كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك ، فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده . فقال لي : است بفقيه ولا ادري فيه ، ولكني أقمت خزانة كتب واحتفلت فيها لا تجمل بها بين اعيان البلد ، وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب ، فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته ولم ابال بما ازيد فيه ، والحد لله على ما انعم به من الرزق فهو كثير . قال الحضرمي : فأحرجني وحملني على ان قلت له : نعم ، لا يكون الرزق فهو كثير . قال الحضرمي : فأحرجني وحملني على ان قلت له : نعم ، في هذا الكتاب واطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلا ، وتحول قلة ما بيدي في هذا الكتاب واطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلا ، وتحول قلة ما بيدي

وظل اهل قرطبة على أي حال احسن الاندلسيين رغبة في الكتب ، كاكان اهـــل اشبيلية ارغبهم في اللهو والطرب ، فاذا مات عالم في اشبيلية فأريد بيع كتبه ، حملت الى قرطبة حتى تباع فيها ، واذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته حملت الى اشبيلية . اما مكتبة قرطبة فمـــا زالت في قصرها حتى بيع اكثرها في حصار البربر ثم أتم عليها الأفرنج .

### مكتبات مصر

واقتدى بخلفاء بغداد والاندلس الخلفاء الفاطميون بمصر ، بدأ بذلك منهم العزيز بالله ثاني خلفائهم ، تولى الخلافة سنة ٣٦٥ ه وهو شاب ، فاستوزر يعقوب بن كلس ، وكان يعقوب مدبراً ومحباً للعلم ، فرتب له الدواوين وقرب اليه العلماء على اختلاف طبقاتهم ، واجرى لهم الارزاق وحبب الى الخليفة اقتناء الكتب ، فجمع منها جانباً كبيراً خصص لها قاعات في قصره وسماها « خزانة الكتب ، وبذل الأموال في الاستكثار من المؤلفات

١ - نفح الطيب ٢١٨ ج١.

المهمة في التاريخ والأدب والفقه ، ولو اجتمع من الكتاب الواحد عشر نسخ او مائسة نسخة او اكثر. ذكروا انه كان فيها من كتاب العين للخليل نيف وثلاثون نسخة منها نسخة بخط الحليل نفسه ، وعشرون نسخة من اريخ الطبري ، واشتروا النسخة بمائة دينار ، ومائة نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد . وكان عدد النسخ المكررة يزداد بتوالي الاعوام ، حتى بلغ عدد النسخ من تاريخ الطبري عند استيلاء صلاح الدين الايوبي على مصر ١٢٠٠ نسخة ، وكان فيها ٢٠٠٠ ختمة قرآن بخطوط منسوبة محلاة بالذهب . فلا عجب اذا قالوا انها كانت تحوي ٢٠٠٠ در ١٢٠٠ كتاب (١) في الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريخ والنجامة والروحانيات والكيمياء ، منها ٢٠٠٠ در ١٨٠٠ كتاب في العلوم القديمة ، فيها ٢٥٠٠ جزء من كتب النجوم والهندسة والفلسفة خاصة (٢) غير ادوات الهندسة والفلك .

على اننا نرى في تقدير تلك الكتب مبالغة ، وقد قدرها آخرون ٢٠٠٠٠٠ كتاب، وغيرهم ١٢٠٠٠٠٠ ، ونظن في تقدد هم التباساً من حيث المراد بخزانة الكتب او خزائن الكتب ، لأن العزيز بعد ان انشأ خزانته بقصره اقتدى به جماعة من اهله فأنشأوا مثلها في قصورهم ، فالظاهر ان المراد بالتقدير القليل عدد الكتب في خزانة العزيز خاصة ، وبالكثير عدد ما في خزائن القصور كلها . وبهذا الاعتبار لا يقل عدد الكتب في خزائن القصور عن ١٠٠٠٠٠٠٠ ، بحلد او كتاب .

وكان للعزيز عناية كبيرة بخزانته يتعهدها بنفسه حيناً بعد حين ، وقد رتب لها قيما يتولى شؤونها ويجالسه ويقرأ له الكتب وينادمه ، وبمن تولى ذلك ابو الحسن الشابشتي الكاتب المتوفي سنة ٣٩٠هـ (٣٠) .

وقد أصاب هذه الخزائن من الاحن بتوالي الفتن مثل ما اصاب مكتبة الاسكندرية في عهد الرومان ، فالقي بعض كتبها في النار والبعض الآخر في النيل وترك بعضها في الصحراء فسفت عليها الرياح حتى صار تلالا عرفت بتلال الكتب، واتخذ العبيد منجاودها نعالاً بما يطول شرحه . وبالاجمال فقد طرح ما بقي منها عند دخول الاكراد للمبيع في او اسط القرن السادس ، وكان في جملة ما اخرجوه من تلك القصور نحو ١٢٠٠٠٠٠ كتاب اعطاها صلاح الدين للقاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني (٤) .

١ \_ المقريزي ٢٠٨ و ٤٠٩ ج ١ . ٢ \_ تراجم الحكماء .

٣ - ان خلسكان ٣٣٨ - ١ . ٤ - ابن خلدون ٨١ ج ٤ .

#### دار الحكمة

وتسمى ايضاً دار العلم وهي غير خزانة العزيز او خزائن القصور كما توهم الاكثرون . انشأها الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله سنة ٣٩٥ ه ، بجوار القصر الغربي بالقاهرة ، وحمل اليها الكتب من خزائن القصور ، ووقف لها اماكن ينفق عليها من ربعها . ففرشوها وزخرفوها وعلقوا الستائر على ابوابها وممراتها واقاموا عليها القوام والشرفين . والغرض من دار الحكمة مثل العرض من بيت الحكمة الذي انشأه العباسيون ، أي لخدمة الناس في المطالعة والدرس والتأليف. وهي طريقة القدماء في تعليم الناس اذ يتعذر على غير الاغنياء اقتناء الكتب الكثيرة نظراً لغلامًا ، فمن احب تعليم رعيته انشأ مكتبة جمع فيها الكتب وفتح ابوابها للناس ، كما فعل البطالسة في مكتبة الاسكندرية ، والعباسيون في بيت الحكمة ببغداد . وقد عد بعضهم دار الحكمة مدرسة ، لأن الحاكم اقام بها القراء والمنجمين وأصحاب النحو واللغة والاطباء ، واجرى لهم الارزاق واباح الدخول اليها لسائر الناس على اختلاف طبقاتهم من محبي المطالعة ، ليقرأوا او ينسخوا ما شاءوا ، وجعل فيها ما يحتاجون اليه من الحبر والاقلام والورق والمحابر . وكان الحاكم يستحضر بعـــض علماء الدار المذكورة بين يديه ويأمرهم بالمناظرة كماكان يفعل المأمون ويخلع عليهم الخلع . وقد أباح المناظرة بين المترددين الى دار الحكمة ، فكانوا يعقدون المجتمعات هنــاك وتقوم المناظرات وقد يفضي الجدال الى الخصام . واتخــذ بعض اصحاب البدع تلك الاجتماعات وسيلة لبث آرائهم ، فأضطر الافضل بن امير الجبوش في اوائل القرن السادس للهجرة الى ابطالها دفعاً لأسباب الفتن ، فلما توفي الافضل امر الخليفة الآمر بأحكام الله وزيره المأمون ابن البطائحي فأعادها سنة ١٧٥ هـ ، ولكنه اشترط فيها المسير على الأوضاع الشرعية ، وان يكون متوليها رجلًا ديناً وان يقام فيها متصدرون برسم قراءة القرآن . ولا نظن ان عدد كتبها يقل عن ١٠٠٠ كتاب ، ولما افضت الحكومة الى صلاح الدين الايوبي هدم دار العلم وبناها مدرسة للشافعية (١) .

### مكتبات الشام

لما كانت الشام مركز الخلافة في ايام بني أمية لم يكن للخلفاء رغبة في العلم ولا التفت العباسيون اليها . ولكنها اشتهرت في عهد الدولة الفاطمية بمكتبة كانت في طرابلس الشام

١ – ابن خلدون ٧٩ ج ٤ ( ريسميها دار المعرفة ) .

حتى فتحها الافرنج سنة ٥٠٢ فانتهبوها (١) وذكر « جبن » ان عدد كتبها ٥٠٠٠٠٠٠٣ بحلداً احرقها الافرنج (٢) . فلما تولى نور الدين الشام وأنشأ المدارس في مدائنها جعل فيها خزائن الكتب ، وتعرف بالخزائن النورية ، وهكذا فعل صلاح الدين .

اما بلاد فارس فقد تقدم في غير هذا الباب ما كان فيها من الخزائن الخبأة في الرساتيق والأزج والقباب ، مكتوبة بالحروف الفهلوية على الجلود ونحوها قبل الاسلام ، فلما نضجت الحضارة الاسلامية في بغداد كان الفرس من اكبر العوامل فيها ، وفي جملة مساعيهم انشاء بيت الحكمة وغيره كا تقدم .

وأما خراسان فقد كانت بلاد علم وأدب لما علمته من انشاء المدارس فيها قبل سائر بلاد الاسلام . واما المكتبات فلم يتصل بنا من اخبارها الا القليل ، فقد ذكر ياقوت في معجمه أنه ترك مرو الشاهجان اشهر مدن خراسان يومئذ سنة ٦١٨ هـ وفيها عشر خزائن للوقف لم ير في الدنيا مثلها كثرة وجودة ، وقد فصل اخبارها واخبار واقفيها وذكر ان واحدة منها كان فيها مهرور عبلد وانه اخذ علمه منها (٣) .

أما ما وراء النهر فقد ذكروا في بخارى مكتبة اشتهرت باقتباس ابن سينا علمه عنها ، وكانت لنوح بن منصور سلطان بخاري ، قال الشيخ الرئيس: «ورأيت فيها من الكتب ما لم يقع اسمه الى كثير من الناس ، وما كنت رأيته من قبل الخ ». وأنشأ هولاكو التتري لنصير الدين الطوسي في مراغة مكتبة فيها ٠٠٠ر٠٠٠ مجلد مما نهبه التتر من بغداد والشام والجزيرة .

هذا ما عثرنا على خبره من المكتبات العامة التي أنشأها الخلفاء او السلاطين لمنفعة الناس ، غير خزائن الكتب التابعة للمدارس او المارستانات او الجوامع، فانها كانت كثيرة جداً ومنها ما لا تقل كتبها عن المكتبات الكبرى ، وهي مرتبة أبواباً حسب الموضوعات وعليها الوكلاء والقوام . وغير الخزائن الخاصة التي كان يقتنيها العلماء لانفسهم وهي كثيرة وعظيمة ، فقد كانت كتب الصاحب بن عباد تنقل على ١٠٠٠ جمل ، وخلف افرايم الطبيب المصري ٢٠٠٠٠ بجلد ، ولما مات موفق الدين بن المطران كان في خزانته ١٠٠٠٠٠٠

Gibbon's Roman Empire. II, 505 - y

١ - ابن خلكان ١٢٨ ج ٢ .

٣ ... معجم ياقوت ٩٠٥ ج٤.

مجلد غير ما استنسخه ، وكان له ثلاثة نساخ يكتبون . وكان عنـــد امين الدولة ٢٠٠٠٠٠ مجلد ، وقس عليهم كثيرين كالفتح بن خاقان وابن القفطي وغيرهما .

ولا تتضح ضخامة تلك المكتبات إلا اذا قابلناها بمكتبات هذا العصر ، مع اعتبار الفرق بين العصرين وماكان لانتشار الطباعة من تسهيل اقتناء الكتب ، مع مرور الأزمنة الطويلة على مكتبات هذه الايام ، وكثرة الوسائل المساعدة على اقتناء الكتب لقلة النفقة وغير ذلك . ونقتصر على المكتبات الاسلامية الكبرى التي عرفنا عدد مجلداتها ونقابلها بأشهر مكتبات اوربا اليوم :

# اشهر مكتبات المسلمين في عهد التمدن الاسلامي

|                       | عدد المجلدات    |
|-----------------------|-----------------|
| بيت الحكمة في بغداد   | • • • • •       |
| مكتبة سابور " «       | \• • • • •      |
| « الحكم بقرطبة        | <b>{** **</b>   |
| خزائن القصور بالقاهرة | 1               |
| دار الحكمة «          | <b>\</b>        |
| مكمتبة طرابلس         | ? * * * * * * * |
| « مراغة               | <u> </u>        |
|                       | £ 9\+ +++       |

# اشهر مكتبات هذه الايام في عواصم اوربا الكبرى

|                            | عدد المجلدات |
|----------------------------|--------------|
| مكتبة باريس الأهلمة        | 7 4          |
| « المتحف البريطاني في لندن | ۱ ٦٤٨ • • •  |
| « بطرسبرج القيصرية         | 1 47         |
| « برلين الأهلية            | 1 74         |
| « فينا الملوكية            | 978 ***      |
| « رومية الأهلية            | 777 ***      |
|                            | ۸ ٥٣٩ ٠٠٠    |

وفي الولايات المتحدة ٤٠٢٦ مكتبة مجموع عدد كتبها ٣٣٦،٥١٦٨٢ وعلى الجملة فان المسلمين جمعوا في مكتباتهم العامة والخاصة من الكتب على اختلاف موضوعاتها ما يعد بالملايين . ولم يبقى منها إلا جزء صغير جداً ، وقد ضاع معظمها في أثناء القرون الوسطى وذهب بذهاب التمدن .

أما الباقي من تلك الكتب فأكثره تجمع في عاصمة الاسلام في اثناء تلك القرون وهي القسطنطينية . وقد توفق المستشرق جوستاف فلوجل ، ناشر كتاب الفهرست وكتاب كشف الظنون ، الى احراز قوائم المكتبات العربية على ما بلغت اليه قبل النهضة الاخيرة وشيوع الطباعة في الشرق . وذيل كتاب كشف الظنون بأسماء تلك الكتب بحسب موضوعاتها . فبلغ عدد تلك المكتبات بضعاً وعشرين مكتبة ، منها ٢١ في القسطنطينية بلغ مجموع كتبها ٢٧٤٤٥ كتاباً . وأما ما بقي ففي مصر ودمشق وحلب ورودس ومجموع كتبها ٢٠٤٠٠ كتاب ، فيكون الباقي من كتب التمدن الاسلامي في المكتبات العامة نحو كتبها ٢٠٥٠٠ كتاب ، هاك تفصيلها باعتبار اماكنها :

## مكتبات المسلمين في اواخر القرون الوسطى وكتبها

| عدد المجلدات |
|--------------|
| 1 044        |
| ۸•۳          |
| ٧٥٢          |
| 113          |
| 1 114        |
| 7 4.7        |
| ٨٣١          |
| ٧٣٢          |
| 007          |
| 1 447        |
| 1 110        |
|              |

|             |                    |              | عدد المجلدات  |
|-------------|--------------------|--------------|---------------|
| القسطنطينية | ة سراي غلطه        | مكتب         | 700           |
| »           | عثان الثالث        | <b>)</b>     | Y 177         |
| ))          | محمد راغب باشا     | <b>)</b>     | 1 • 4 4       |
| B           | لعله لي دفتر أول   | >            | 4.4           |
| מ           | Y » » »            | )            | 1 187         |
| )           | سراي همايون        | *            | 917           |
| <b>)</b>    | ولي الدين افندي    | )            | 1 774         |
| )           | عاشر افندي         | •            | ۱۸۷۷          |
| دافندي ډ    | دامادزاده محمد مرا | •            | 11.4          |
| <b>)</b>    | مكتبة عبدالحيد     | *            | ١ ٣٨٣         |
| )           | حالت افندي         | •            | 707           |
| لنطينية)    | وع الكتب في القسم  | <b>4</b> . ) | 77 110        |
| في القاهرة  | : الْأَرْهِر       | مكتبا        | 1 •99         |
| ۔<br>بدمشق  | عبداللهاشا العظم   | >            | 177           |
|             | المدرسة الأحمدية   |              | 774           |
|             | رودس               | •            | 7.9           |
|             | ىوع كله )          | ( الجح       | <b>79</b> 888 |

وبديهي ان هذه الكتب ليست كلها ما بقي من المؤلفات العربية ، فقد كان منها شيء كثير في المكتبات الخاصة وغيرها ، ولكنها على أي حال لا تعد شيئًا بالنظر الى ما كانت عليه في ابان التمدن ، وخصوصاً اذا اعتبرنا تكاثر المؤلفات بتوالي القرون ، ما يدعو الى زيادة عدد الكتب الباقية في القرون الوسطى كا لا يخفى لا الى نقصانها ، ولكن لكل شيء اجل لا يتعداه ، سنة الله في خلقه .

وأمن السبل العامة ، وادخل المرافق عليهم ، وادفع المكاره عنهم ، واعد الاموال واخزنها ، فان النوائب غير مأدونة ، وهي من شيم الزمان ، واعد الكراع والرجال والجند ما استطعت، واياك وتأخير عمل اليوم الى الغد فتتدارك عليك الامور وتضيع... وأعد رجالا في الليل لمعرفة ما يكون في النهار ، ورجالا في النهار لمعرفة ما يكون في الليل ، وباشر الامور بنفسك ، ولا تضجر ، ولا تكسل ، واستعمل حسن الظن وأسىم الظن بعمالك و كتابك وخذ نفسك بالتيقظ »(١)

\* \* \*

قضى المنصور مدة خلافته ، ولم يو في داره لهـ و ولا شيء يشبه اللهو او اللعب ، او العبث ، إلا مرة ، كان في مجلسه فسمع جلبة فأمر حمادا التركي وكان واقفاً على رأسه ان يبحث عن سبب ذلك . فمضى فرأى خادماً من خدم المنصور وقد جلس وحوله الجواري وهو يضرب لهن بالطنبور ، وهن يضحكن ، فعاد حماد واخبر المنصور فقال : « وأي شيء هو الطنبور ؟ » فوصفه له فقال : « وما يدريك انت ما هو الطنبور ؟ » فقال : « رأيته بخراسان » فقام المنصور ومشى الى الجواري فلما رأينه تفرقن خوفاً منه ، فأمر بالخادم فضرب رأسه بالطنبور حتى تكسر الطنبور واخرج الخادم فباعه .

\* \* \*

وكان المنصور بخيلاً على نفسه باللباس ، كان يرتدي جبة هروية ويرقع قيصه ، واذا استجداه احد بخل إلا اذا رأى الجود لازماً . فربما سأله احدهم درهما فلا يعطيه ، ويعطي الآخر الفا بلا سؤال . . من امثلة ذلك ان احد معارفه القدماء لقيه بعد الخلافة وكان فقيراً فسأله المنصور : « ما عيالك ؟ ، قال : « ثلاف بنات والمرأة وخادم لهن » فقالله ، « أنت أيسر العرب . اربع مغازل يدرن في بيتك . . » ولم يعطه شيئاً . ولما توفي عيسى بن نهيك سأل المنصور خادمه عما خلفه من المال فقال الخادم : « خلف الف دينار انفقته امرأته على مأتمه » فقال : « كم خلف من البنات ؟ » ، قسال : « ستا » فأطرق المنصور ثم امر لكل من البنات بثلاثين الف دينار وسعى في تزويجهن . وفرق المنصور في أهل بيته في يوم واحد ١٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم (٢) .

١ ــ ابن الاثير ٨ ج ٦ . ٢ ــ ابن الاثير ١٣ ج ٦ .

# رد على القائلين بالأمومة والطوتمية عند العرب الجاهلية

كتب الينا صديقنا الأستاذ مرجليوث المستشرق الانجليزي الكبير في أثناء نقله كتابنا تاريخ التمدن الاسلامي الى اللغة الانجليزية كتاباً هذا نصه:

« إن بين ما جاء في كلامكم عن أنساب العرب وبين آراء المستشرقين في هذا الصدد بونا عظيا. ولو اطلعتم على كتاب الأنساب والزواج عند العرب الجاهلية للأستاذ روبرتسن سميث (۱) لرأيتم بين المشهور عندنا والموضوع في كتابكم فرقاً بعيداً ، فان مسألة الأمومة مثلا قد دونت فيها مجلدات كثيرة ذهب اكثر اصحابها الى ان العائلة القديمة ليس فيها أب معلوم ، بل ترأسها أم كثيرة الرجال . وحتى الأبوة امر مستحدث ادخاله عند العرب لم يسبق عهد النبي ( صلعم ) بكثير . وأنساب العرب كلها اكاذيب ، فان اسماء القبائل ليست اسماء رجال قد عاشوا كما يزعمون ، بل اكثرها يشبه المسمى طوتم Totem عند الأمم المتوحشة ، اعني حيوانا ينتسبون اليه لجهلهم بترتيب الطبيعة ، فيصدر عن انتسابهم اليه سنن وقوانين لا تخفى آثار بعضها عند العرب الجاهلية ، .

هذا هو نص كتاب الأستاذ ، فنظرنا فيه نظر الاعتبار الجلالاً لمقسام صاحبه ، وبادرنا الى كتاب روبرتسن سميث المشار اليه ، فاذا هو يدخل في نيف وثلاثمائة صفحة . فتصفحناه ملياً رغبة في الاطلاع على ذلك الرأي وتدبره ، لأن مؤلفه من كبار المستشرقين وله في الشرق وآدابه ابحاث ومؤلفات ذات شأن ، ككتابه في اديان الساميين وغيره من المقالات الشائقة . فقرأنا الكتاب باخلاص وامعان ، لعلنا نقتنع بصحة هذا الرأي فنرجم اليه ، اذ لا غرض لنا فيا نكتبه الا تقرير الحقيقة ، فهي ضالتنا المنشودة اذا ظفرنا بها وقفنا عندها صاغرين ، ولا يهمنا على يد من يكون ذلك . فتحققنا من مطالعة الكتاب ما عليه الرحل من العلم والفضل ، وسعة الاطلاع على آداب الشعوب السامية ولغاتها واديانها الرحل ، السامية ولغاتها واديانها الرحل ،

Kinship and Marriage in Early Arabia - \

وتوسمنا من خلال ادلته وسبك عبارته حجة وقوة على الآناع ، يندر مثلها إبان أرباب الأقلام ، ولولا ذلك ما استطاع – مع ضعف المذهب الذي اخذ على نفسه اثباته – ان يلاقي اصغاء من جلة العلماء المستشرقين ، وفي جملتهم صديقنا الاستاذ مرجليوث ، حتى ظهر اقتناعه بذلك في مقدمة كتابه الجليل الذي اصدره في السيرة النبوية Mohammed and على ان الاستاذ المشار اليه قد اسند الرأي الى صاحبه ولم يتكلف نقده ، اعتماداً على ما اشتهر به صاحبه من سعة العلم ، ولا نخاله لو تكلف ذلك الا شاعراً بما شعرنا به من وهم صاحبه في تصوره على ما سنبينه فيا يلي . وقد نكون واهمين مثله ، لان المصمة لله وحده . وانما اردنا ان نقول في هذا الموضوع كلمة نلقيها بين يدي العلماء المستشرقين ، ولا ندعي النجاة من الزلل ، بل يكفينا ان تربو مواضع الصواب في اقوالنا على مواضع الخطأ ، وربما كان الامر بالعكس – على ان البحث لا يخلو من فائدة على اي حكل مواضع الخطأ ، وربما كان الامر بالعكس – على ان البحث لا يخلو من فائدة على اي حكال .

وبما اننا سننشر هذه الرسالة باللغة العربية ايضاً ليطلع عليها جمهور القراء ، وفيهم من لا يزال خالي الذهن من الطوتم والامومة ونحوهما من الابحاث الجديدة التي قلما طرقها كتاب العربية ، وأينا ان نصدر الكلام بتمهيد وجيز في المراد من هذه الألفاظ ، ثم نتقدم الى الموضوع .

#### \* \* \*

# ١ ــ الطوتمية

#### عند القبائل المتوحشة الآن

الطوتم هو لفظ دخل اللغات الافرنجية في اواخر القرن الثامن عشر من لغة الاوجيبي من هنود امريكا ، ويراد به كائنات تحترمها بعض القبائل المتوحشة ، ويعتقد كل فرد من افراد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين واحد منها يسميه طوقه ، وقد يكون الطوتم حيوانا او نباتا او غير ذلك . وهو يحمي صاحبه ، وصاحبه يحترمه ويقدسه او يعبده ، واذا كان حيوانا لا يقدم على قتله ، او نباتا فلا يقطعه أو يأكله . وتختلف الطوتمية عن عبدة الحيوانات والنباتات الشائعة عند بعض تلك القبائل المعبر عنها بالديانة الفتشية في ان هذه عبادة صنم بصورة حيوان ، وتلك تقديس نوع من انواع الحيوانات او النبات او عبادته .

والطوتم بالنظر الى مجموع القبائل ثلاث طبقات: اولا طوتم القبيلة وهو عام يشترك في احترامه كل افرادها ويتوارثونه ، ثانياً طوتم الجنس وهو ما يختص باحترامه افراد احد الجنسين الذكور او الاناث فيكون خاصاً بنساء القبيلة او برجالها ، ثالثا الطوتم الشخصي وهو ما يختص باحترامه الفرد الواحد ولا يرثه ابناؤه . والاول احراها بالاعتبار وعليه نجعل مدار كلامنا .

## طوتم القبيلة

هو حيوان او نبات او شيء آخر يشترك في تقديسه او عبادته افراد قبيلة من القبائل ويتسمون باسمه ويعتقدون انه جدم الاعلى وانهم من دم واحد مرتبطون بعبود متبادلة ترجع الى ذلك الطوتم . وله عندهم اعتباران ، احدمها ديني والآخر اجتاعي . فالديني يراد به ما بين الرجل وطوقه من العلاقة المتبادلة : الرسل يحترم الطوتم ، والطوتم يحميه ويحفظه . واما الاجتاعي فهو الحقوق المتبادلة بين افراد تلك القبيلة التي يجمعها اسم ذلك الطوتم ، بالنظر الى القبائل الاخرى المنسوبة الى طوقات اخرى ، وقد يختلف الاعتباران في كثير من الاحوال .

فالطوتم من الوجهة الدينية يعتبر ابا القبيلة وانها من نسله ولكل قبيلة حديث خرافي عن طوقها يتناقلونه أبا عن جد ، يغلب ان يكون مداره على كيفية انتقاله من الحيوانية او النباتية الى الانسانية . فمن قبائل الايروكوا – من هنود امريكا – قبيلة تعرف بقبيلة السلحفاة ، يعتقد اهلها انهم متسلسلون من سلحفاة سمينة استثقلت صفدتها فألقتها عن ظهرها ثم تحولت الى انسان اولد اولاداً . ومنهم قبيلة الحلاون (البزاقة) يعتقدون انهم متسلسلون من الحلاون وانثى الجندبادستر – وذلك ان حلاونا ذكراً خلع صدفت ونبت له يدان ورجلان ورأس وتحول الى وجل طويل القامة جميل الصورة . فتزوج انثى الجندبادستر واولدها هذه القبيلة . وقس علىذلك قبائل تنسب الى البط او الأوز او غيرهما او النعبان . فكل من هذه الحيوانات يعد طوتما القبيلة التي تسمى باسمه ، وهي تحترمه وتقدسه فلا تؤذيه ولا تقتله . فقبيلة البط مثلا لا تؤذي هذا الطير ولا تقتله إلا اذا عض احدها الجوع فياً كل البطة وهو يأسف ويستغفر ، وكذلك اذا كان الطوتم نباتا فلنهم واذا كان الطوتم شجرة حرموا احراق عيدانها .

ولا يقتصر احترامهم الطوتم على تحريم اكله او اذيته فان بعضهم يحرم لمسه او النظر اليه . فقبيلة الايل – من قبائل الاوهاما – لا تأكل لحم الايل ولا تمس ايلا ذكراً ، قبيلة رأس الغزال لا تمس جلد غزال قط . وقد يحرمون التلفظ باسم الطوتم ، فاذا اضطروا الى ذكره عمدوا الى الكناية او الاشارة . فمن هنود الدولاورس في امريكا قبيلة تنسب الى الذئب ، واخرى الى السلحفاة ، واخرى الى ديك الحبش (الديك الرومي) فاذا اضطروا الى ذكر احدها كنوا عن الاول بالقدم المستديرة ، وعن الثاني بالساحف ، وعن الثالث بغير الماضغ ، والقبائل المذكورة تعرف بهذه الكنايات .

واذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل اهلها بدفنه وحزنوا عليه حزنهم على واحد منهم ، فقبيلة البومة في ساموا اذا وجد احد رجالها بومة ميتة فانه يقعد الى جانبها ويأخذ في الندب والبكاء ويضرب جبينه بالحجارة حتى يدميه ، ثم يكفن البومة ويحملها الى المدفن كأنها بعض افراد القبيلة ويعتقدون ان من اهان الطوتم او اساء اليه يصاب بالمصائب ، ويختلف اعتقادهم ذلك باختلاف القبائل او البلاد . فبعضهم يعتقدون ان من يأكل طوتمه تصبح نساء قبيلته عواقر ، وغيرهم يعتقدون انهم يصابون بالامراض او النكبات او نحو ذلك . ويتوهم آخرون ان آكل طوتمه يجازى بالموت ، بأن يقيم الطوتم في بدنه ولا ينزال ياكل منه حتى يموت .

ويؤمنون من الجهة الأخرى ان الطوتم لا يؤذي صاحبه ، فالذين طوتمهم الحية مثلاً لا يخافون لسعها ، وعندهم ان الحية لا تلسعهم . وكذلك قبائل العقرب في سينغمبيا ، فهم على ثقة ان العقرب السامة تمر على جسم احدهم ولا تؤذيه . وقس على ذلك قبائل الذئباب ونحوها . وكثيراً ما يمتحنون بذلك قرابة من يدعي انتسابه الى احدها ، فمن زعم انه من قبيلة الثعبان اطلقوا عليه الثعبان ، فاذا لسعه قالوا انه مدع كاذب ؛ وعلى هذا المبدأ ينبذون كل من لا يراعي الطوتم جانبه ويتجنب اذبته .

على انهم لا يكتفون من الطوتم ان يكف اذاه عز اصحابه او عباده، ولكنهم يتوفعون ان يحسن اليهم ويدافع عنهم. فتعتقد قبيلة الذئاب ان من تدافع عنها في ساحة القتال، ويتوهم اكثر اصحاب الطوتمية ان الطوتم ينذر اصحابه بالخص وقوعه بعلامات او رموز على نحو ما يعبر عنه بالفأل او الطيرة.

ومما يتقربون به الى الطوتم ابتغاء رضاه وحمايته ان يتشبهوا به ، فيقلدوه في شكله ومظهره ويلبسوا جلده او قسماً من جلده او يتخذوا جزءاً منه يعلقونه في اعناقهم

او اذرعهم على نحو التعاويذ في الامم الاخرى ، فلا يخلو فرد من تعويذة تدل على علاقته بطوقه .

ومن عاداتهم الدالة على اعتبارهم انفسهم من نسل الطوتم، ما يجرونه من الاحتفال عند الولادة او الزواج او الوفاة ونحوها من الاحوال . فقبيلة الغزال الاحمر مثلا اذا ولد لهم طفل نقشوا ظهره بالحمرة ، واذا كان من قبيلة الذئب صاحت الولائد عند وضعه : «قد ولد لنا ذئب صغير! » ويخيطون بقميص الطفل قطعة من عين النائب او قلبه ، واذا تزوج واحد من قبيلة الكلب الاحمر في جاوة دهنوا العروسين برماد عظام كلب احمر ، وقس على ذلك سائر القبائل بمن ينتسبون اليه من انواع الطوتم . ويحتفلون نحو هذه الاحتفالات عند الوفاة او الزواج .

اما الطوتم الجنسي فيراد به اختصاص ذكور القبيلة او اناثها بطوتم خاص . فبعض القبائل في استراليا لذكورها طوتم ولاناثها طوتم آخر، وكلاهما غير طوتم القبيلة. وكذلك الطوتم الشخصي ، فان الرجل قد يكون له طوتم خاص به غير طوتم القبيلة وغير الطوتم الجنسي .

اما طوتم القبيلة من الوجهة الاجتماعية ، فيراد به تعاقد اهل القبيلة فيما بينها باعتبار علاقتها بالقبائل الاخرى. فأهل الطوتم الواحد يعدون اخوة واخوات يتعاونون في السراء والضراء بروابط هي اشد بما بين افراد العائلة الواحدة اليوم. فيتزوج الرجل بامرأة من غير قبيلته وطوتم غير طوقم ، وربما نشأ الاولاد على طوتم آخر ، فاذا انتشبت حرب تعاون اهل الطوتم الواحد على اصحاب الطوتم الآخر ، فينفصل الرجل عن زوجته والولد عن ابيه او امه .

ومن شروط الطوقية ان رجال الطوتم الواحد لا يتزوج ون نساء من قبيلتهم، ولا النساء برجال منها، وهو ما يعبر عنه علماء العمران بالزواج الخارجي Exogamy. ويعتقد اصحاب الطوتم ان التزاوج في نفس القبيلة مضر بالصحة حتى ينخر العظام، ويعاقبون من يقدم عليه بالموت او العذاب الاليم، ولذلك فهم يتخذون نساء من القبائل الاخرى بالغزو او المراضاة او نحو ذلك، والاولاد يرثون على الغالب طوتم امهاتهم، فكأن النسب يتصل بينهم بالامهات وليس بالآباء كما هو المعهود بيننا.

وقد تتفرع القبيلة الى بطون وافخاذ تنسب الى آباء من الحيوان او النبات بينها نسبة تفرعية ، مثل تفرع الحيوان الى الانواع وما تحتها من الفصائل والتباينات ، او بعلاقــة اخرى بين طوتم القبيلة وطوتمات الفروع ، كأن يكون طوتم القبيلة حيوانــا وطوتم فرعها نباتاً يأكله ذلك الحيوان بما لا سبيل الى بسطه .

والطوعية منتشرة الآن في العالم المتوحش ، فهي عامة بين قبائل استراليا ، وكثيرة الانتشار في شمالي امريكا وفي بناما والطوتم الشائع هناك « الببغاء » ، ولا تخسلو امريكا الجنوبية من آثار الطوعية على حدود كولمبيا وفنزويلا وفي جيانيا وبيرو . وللطوعية شأن كبير في افريقيا ، فانها شائعة في سينغمبيا ، وبين قبائل البقالي على خسط الاستواء ، وعلى شاطىء الذهب الأشاذي ، وبين الدامارية والبكوانية في جنوبي افريقيا ، وفي اماكن كثيرة من تلك القارة . ولها آثار في مدغشقر وبعض جزر ملقا . اما في آسيا فلها اثر في اواسط الهند بين قبائل البنغال غير الآريين ، وفي سيبيريا وبعض جهات الصين وجزائر المحسط . واكثر هذه القبائل ادخلها العلماء في الطوعية بالقياس التمثيلي ، لانها تقدس بعض الحيوانات او النباتات وان لم تتسم بأسمائها .

#### الخلاصة

فالطوتمية تلخص فيا يلي :

- (١) انها شائعة الآن بين اكثر الامم اعراقاً في الوحشية .
- (٢) ان قوامها اتخاذ القبيلة حيواناً او نباتاً او شيئاً آخر من الكائنات المحسوسة ابا لها تعتقد انها متسلسلة منه وتتسمى باسمه .
  - (٣) ان كل قسلة تقدس طوقها او تعده .
- (؛) تعتقد كل قبيلة ان طوقها يحميها ويدافع عنها ، او هو على الاقل لا يؤذيها وان كان الاذي طبعه .
- (ه) الزواج ممنوع بين اهل الطوتم الواحد، واساس التناسل عندهم التزوج ببنات من اصحاب الطوتمات الاخرى ( الاكسوجامي ) .
  - (٦) ان الابوة ضائعة عندهم ومرجع النسب الى الام .

#### اسل هذا المذهب

ومذهب الطوقية - بالنظر الى نظام الاجتماع - حديث ، اول من قساله الدكتور مكلينان الباحث الاجتماعي الانجليزي المتوفي سنة ١٨٨١ ، فأنه الف في هذا الموضوع كتابه الزواج عند القدماء Primitive marriage ونشره للمرة الاولى سنة ١٨٦٥ ، ثم كتب كتبا كثيرة في هذا الموضوع وما يتفرع عنه نشر فيها اصل مذهبه والقواعد التي بنى عليها رأيه في الطوقية . ولم يكد ينشر رأيه حتى تصدى علماء الاجتماع لانتقاده ، وفي مقدمتهم الفيلسوف سبنسر والسير جون لبك العالم الاجتماعي الشهير ، ولا سيا الاول فانه افاض في نقد هذا المذهب بكتابه « اصول العمران » و كتاب « أصول التمدن » وغيرهما مما لا شأن لنا به . وانما ننظر الآن في الامر من حيث ما يهمنا ونغض الطرف عن صحة هذا المذهب او فساده ، ونبحث في المر من حيث ما يهمنا ونغض الطرف عن صحة هذا المذهب الو فساده ، ونبحث في المر من حيث ما يهمنا ونغض الطرف عن محة على العرب قبل الاسلام .

## رأي سميث في طوتمية العرب

يرى سميث ان العرب كانوا في اقدم ازمانهم ينتسبون الى آباء من الحيوانات او النباتات كانوا يعبدونها او يقدسونها ويتسمون بأسمائها ، وكان شأنهم في الزواج والامومة وغيرها مثل شأن القبائل المتوحشة في استراليا وامريكا وافريقيا ، وان المشهور مسن انتساب العرب الى اسماعيل وقحطان من آباء التوراة وتسلسل القبائل على الصورة الممروفة انما هو حادث وضعه أهسل الاغراض في زمن حديث لا يتجاوز القرن الاول الهجرة ، منياً على ديوان الامام عمر بن الخطاب من حيث حقوق المسلسين في العطاء بالنظر الى القبائل وانسابها (صفحة 7 من كتابه).

ولتأييد هذا الرأي بدأ اولاً باثبات الأمومة عند العرب ، فقال ان العرب في الزمن القديم لم يكن عندهم عائلة رئيسها الأب ، ولا كانت الانساب تتصل بالآباء ، بل كان الزواج عندهم نحو ما هو في بلاد التبت اليوم ويعرف بالزواج التيبي ، وذلك ان المرأة تتزوج برجلين فأكثر ، واولادها لا ينتسبون لأحدهم وإنما ينتسبون الى القبيلة ويسمون بطوتمها كا تقدم. فعمد اولا الى ايراد الأدلة على إثبات الأمومة وشيوعها عند العرب القدماء ، ولما

ظن نفسه أثبتها عمد الى اثبات الطوتمية ، فبذل قصارى جهده في استخراج الادلة والشواهد مما سنفصله ونبين وجه الحطأ فيه .

## ٢ \_ العرب القدماء وانسابهم واخبارهم

وقبل التقدم الى البحث في ادلة الاستاذ سميث ، لاقول كلمة اجمالية في العرب وانسابهم ورواياتهم تمهيداً للبحث .

ان من يطالع رأي صاحب طوتمية العرب ، ومن يقول قوله من المستشرقين ، يدرك لأول وهلة انهم انما حملهم على ذلك امران : الاول ضَعف ثقتهم باقوال مؤرخي العرب وبما حفظ من خرافاتهم القديمة ، والثاني نهوض اهل القرن الماضي لتحدي مـــا ثبت من مذهب الارتقاء في قواعد العمران ، لأن شيوع هذا المذهب في اواسط ذلك القرن حمل ادباء الافرنج على ردكل شيء الى اسباب طبيعية ، كما فعل سبنسر في رد العبارات واكثر العادات الى مثل هذه الاسباب. وهكذا اراد صاحب طوتمية العرب فانه لما اطلع على ما كتبه مكلينان عن الطوتم في القبائل المتوحشة - وهو مستشرق مطلع على اخبار العرب سيء الظن في جاهليتهم يحتقر اقوال رواتهم ونسابيهم – ورأى بين اسماء آباء القبائـــل والبطون ما يشبه اسماء الحيوانات ، سبق الى وهمه انها من آثار الطوتمية عندهم . فوضع الامومة ، عمد الى اثبات هذه فأتى بأدلة ضعيفة تجاوز بها حــــد التكلف ، واستشهد بنوادر من أخبار العرب ، فجعل الشاذ قاعدة وأغفل القواعد العامة الثابتة التي اجمع عليها النسابون والرواه ، بما يخالف اصول البحث . وهذا غريب من عالم اطلع على أخبار الامم وخرافاتهم ، وعلم ان التاريخ القديم اكثره مأخوذ من الخرافات المأثورة عن الاسلاف ، يمحصها المؤرخون ويستخرجون صحيحها من فاسدها فلا يحتقرون خرافة ولا ينكرون قولاً . فان ما في الياذة هوميروس من اخبار الآلهة وخرافاتهم ، لم يمنع العلماء من تمحيصها والتمييز بين التاريخ والدين والخرافة فيها . ويقال نحو ذلك عن اخبار الهنود القدماء ، منذ نزول جماعة الآريين الى بلاد الهند على ما هو مدون في كتبهم السنسكريتية. وهكذا ينبغي ان يقال في خرافات العرب ، من اخبار عاد وثمود وطسم وجديس ، واخبار سيل العرم ونحوها . فأنها - مع بعدها عن مألوفنا - لا تخلو من حقائق تاريخية ذات بــال ، قد كشف الزمان صدق كثير منها ، فنأتي بشذرات من ذلك على سبيل المثال :

## عساد وثمود

إن أعرق خرافات العرب في القدم وأبعدها عن المألوف أخبار القبائل البائدة . وما زال الباحثون الى عهد غير بعيد يعدونها من الخراف الدلوضوعة قبيل الاسلام ، وظنها آخرون لبعض الأمم الأخرى وقد حفظها العرب ونسبوها لأنفسهم . ثم تبين لهم أنها لا تخلو من حقيقة ثابتة ، لما وجدوه من ذكرها في كتب مؤرخي اليونان او جغرافييهم القدماء كاسترابون وبطليموس وغيرهما . وأهم القبائل البائدة عاد وغود . أما عداد فقد كان المظنون أنها لم تذكر في كتب اليونان ، لأنهم لم يعثروا بين أسماء قبائل العرب على لفظ يشبهها ، ولكننا بينا في مقالة لنا بهذا الموضوع ( الهلال ٣٣ سنة ٢ ) أنهم ذكروها باسم «عادارم» فكتبوها عقده Adramitae ، تميزاً لها عن حضر موت واسمها عندهم عنده المن قبيلة ورجحنا هناك أنها وقبيلة هدورام المذكورة في التوراة بين العرب القاطنين بلاد اليمن قبيلة واحدة .

وأما غمود فقد ذكرت مراراً في كتب اليونان والرومان ، وعثروا على آثارها في اعالي الحجاز وحلوا بعض ما نقش على احجارها ، وكانوا مع ذلك يحسبون تاريخها لا يتجاوز في القدم ما وراء تاريخ الميلاد الا قليلا ، حتى عثر المنقبون على ذكرها في انقاض أشور حوالي القرن الثامن قبل الميلاد (۱) في عرض اخبار الحروب والفتوح ، بما يدل على ان تلك القبيلة كانت ذات شأن في هذا العهد . وقس على ذلك سائر اخبار القبائل البائدة ، بما ضاع خبره لتقادم عهده او اشتبه اسمه عند اليونان بالتصحيف او نحوه ، كما اصاب قبيلة « جديس ، فان اليونان كتبوها للدال الدال لاما وهما متشابهان في اللغة اليونانية فاللام تكتب هكذا ٨ والدال هكذا ٨ وقس عليه .

ناهيك بما يؤيد اخبار العرب وأنسابهم من نصوص التوراة ، وما عثروا ويعثرون عليه في آثار البمن وغيرها ,

## النسابون العرب

اذا كان هذا شأن خرافات العرب القديمة ، فكيف بأخبارهم المدونة في الكتب مما المجمع عليه النسابون في صدر الاسلام، والرواة يومئذ لا يقبلون رواية الا بعد تحققها بالاسناد

Glaser Sk. der Geschichte und Geographie Arabiens II. 259 - 1

الصحيح ، لما تعودوه من تحقيق الأحاديث النبوية او نحوها من الأخبار الدينية في ذلك العصر ؟ فالعرب يعدون من اكثر الامم تحقيقاً في الرواية ، واكثرهم تدقيقاً في حفظ ما يروونه، ولا سيا في صدر الاسلام لاعتادهم على الذاكرة واغفالهم الكتابة ، لاسباب بيناها في الجزء الثالث من كتابنا « تاريخ التمدن الإسلامي » .

ولا ننكر ما يتخلل تلك الروايات من الامور الموضوعة او المختلف فيها او غيير المعقولة ، ولكن لا يعقل ان تكون كلها موضوعة ، اذ لا يتأتى التواطؤ الى هذا الحد . وإن جاز لنا تصديق هذا التواطؤ لم يكن لنا بد من السؤال عن الزمن الذي حصل فيه ، أهو قبل الاسلام او بعده ؟ فاذا قبل قبل الاسلام ، فما الذي دعا الى حصوله ؟ ولا نعلم سبباً يدعو الى ذلك ، ولا نظن صاحب طوتمية العرب يعلم . واذا قبل بعد الاسلام \_ وهو رأيه \_ فقد زع ان النسابين وضعوا الانساب في صدر الاسلام فقسموها الى قحطانية وعدنانية ، وقسموا كلا منها الى فروع ، وان الغرض من هذا التقسيم بيان حقوق القبائل بالنظر الى العطاء الذي فرضه عمر \_ فكيف يجوز ذلك وهدذه اشعار العرب الجاهلية واقوالهم وامثالهم واخبارهم شاهدة بمحافظتهم على النسب وعنايتهم بالرجوع الى اجدادهم من قحطان وعدنان ؟ بل كيف يقال هذا والاسلام من ظهوره الى انتشاره مبني على النسب القوال عمر بن الخطاب : « تعلموا النسب » ولا تكونوا كنبط السواد اذا سئل احدهم عن اصله قال : من قرية كذا » (١) فهل يصح ذلك والعرب قبائل طوقمية لا رابطة بينها ولا نسب ؟

واذا افترضنا صحته وان النسابين وضعوا هذه الانساب في اول الاسلام للمصطاء ، فكيف ترضى القبائل التي ابعدها النسابون عن النسب النبوي فقل عطاؤها او ضعفت حقوقها ، وكيف لا تحتج على ذلك ، بل كيف لا يشتم رائحة ذلك الاحتجاج من كلام المؤرخين ؟ على ان تواطؤ النسابين على الوضع بعيد الامكان ، لانهم لم يأتوا بشيء من عند انفسهم ، وانما كانوا يطوفون البادية ينقلون النسب عن السنة الحفاظ ويدونونه او يحفظونه . وقد يجمع النسابة اخباره من اهل نجد والحجاز واليمن بالسؤال من الثقات في تلك الاصقاع المتباعدة الاطراف ، فهل يكن تواطؤهم على ذلك ؟

۱ - این خلدون ۱۰۹ ج ۱

### الشعوبية وأنسباء العرب

واذا سلمنا بامكانه، وإن العرب لم يبدوا معارضة احتراماً للخليفة اوخوفاً منه، فكيف سكت الشعوبية ولا سيما الفرس عن هذا الاختلاف ، مع ما يفاخرهم به العرب منن شرف النسب العربي ، والشعوبية يبحثون عن حجة يضعون بها من شرف العرب المتصل اليهم من انتسابهم الى اسماعيل وقحطان ؟ وقسد تجرأ الفرس في صدر الاسلام حتى نسبوا العرب الى الوحشية وقالوا: «انهم كالدِّئاب العادية والوحوش النافرة ، يأكل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض ، فرجالهم موثقون في حلق الأسر، ونساؤهم سبايا مردفات على حقائب الابل » . ولم يطعن احد منهم في نسبهم: تلميحاً ولا تصريحا ، ولو استطاعوا ذلك لكان فيه اقوى انتقام لهم . ولا يقال انهم سكتوا عنه اهمالا ، او انهم لم ينتبهوا له ، فقد طعنوا في اختلاف العرب بالنسب وفي استلحاقهم الادعياء ونحو ذلك مما يتعلق بالانساب. قال يجير يعير العرب باستلحاق الادعياء:

زعمتم بأن الهند اولاد خندف وبينكم قربى وبين البرابر بنو الاصفر الاملاك اكرم منكم وأولى بقربانا مسلوك الاكاسر أتطمع في صهري دعيا مجاهرا ولم تر سترا من دعى مجاهر وتشتم لؤما رهطه وقبياله وتمدح جهلا طاهرا وابن طاهر (١)

ومع ذلك لم يتعرضوا لصحة انسابهم أو فسادها . وأمة الفرس بلغت اوج تمدنها قبل الاسلام بقرون ، وكان العرب ينزحون اليهم ويقيمون بينهم ، وجرى لهم معهم حروب ومنافسات قبل الاسلام ، وقد استولى الفرس على اليمن وأقاموا بسين ظهراني العرب وعاشروهم وخالطوهم قبيل الإسلام ــ فهم اولى الناس بمعرفة احوالهم في جاهليتهم ، فلو وجدوا في ضبط انسابهم شكا ما سكتوا عنه ، وقد بدأوا بالنقمة عليهم من اوائل القرن الأول للهجرة . واغرب من ذلك أن النسابين أنفسهم كان اكثرهم من العجم ، فهل يضعون شيئًا يكون سلاحاً عليهم في أيدي أعدائهم ؟

## اختلاف بعض الانساب

فكل ما لدينا من اخبار العرب يرجع ألى ترتيب النسب على ما ذكروه في كتبهم أو

١ -- العقد الفريد ٧١ ج ٢ .

رووه في أشعارهم ، وليس عندنا ما يخالف ذلك الترتيب نصا ولا اشارة ، فكيف يجوز لنا نقضه ؟ ولا عبرة في ما ذكره صاحبنا من اختلاف النسابين في نسبة بعض القبائل الى قحطان او عدنان او الى قيس أو كلب أو نحو ذلك ، لأن النسب كا قدمنا منقول في الاصل عن أفواه الناس على اختلاف الاصقاع ، والانسان غير معصوم من الخطأ . ولا يخلو ان يكون ديوان عمر بن الخطاب وفرض العطاء على النسب اوجب بعض التشويش ، وانتهاء بعض البطون الى غير قبائلها ، والنسابون المحققون يبينون الصحيح من الفاسد على ما يبلغ اليه امكانهم . ولكن وجود هذا الاختلاف لا يدل على فساد النسب من اساسه ، كا ان اختلاف الرواة في تفاصيل احدى الوقائع التاريخية لا يدل على انها لم تقدع . فلو اختلف جماعة في فتح عمرو بن العاص مصر ، فقال احدهم انه فتحها صلحا، وقال آخرون بل جاءها انه فتحها عنوة ، وقال غيرهم انه جاءها بأربعة آلاف مقاتل ، وقال آخرون بل جاءها بعشرة آلاف ، واختلف آخرون في هل جاءها العرب على الخيل او على الابل ـ فهل بعل ذلك على ان مصر لم تفتح ، واذا قال ذلك قائل ألا ننسبه الى الشذوذ في احكامه ؟ يدل ذلك على ان مصر لم تفتح ، واذا قال ذلك قائل ألا ننسبه الى الشذوذ في احكامه ؟

على ان اختلاف النسابين قد يكون سببه تشابه القبائل بالاسماء لفظا واختلافها معنى، وهذا كثير في انسابهم قد وضع له النسابون كتباً مستقلة ، ككتاب مختلف القبائل ومؤتلفها لأبي جعفر محمد بن حبيب المتوفي في او اسط القرن الثالث للهجرة ، وقد طبع في جوتنجن سنة ١٨٥٠ . ولو راجعت معجهات القبائل لرأيت عدة منها باسم واحد، بعضها من قحطان والبعض الآخر من عدنان وفيها بطون من اليمنية وبطون من القيسية . فبنو وبنو الأوس بطن من الأزد من كهلان من القحطانية ، وبنو أسد ايضاً بطن من قضاعة من حمير، وبنو الأوس بطن من العدنانية ، وبنو الحرث عدة بطون بمنها من العدنانية والبعض الآخر من القحطانية ، وبنو تغلب حي من وائل بن ربيعة من العدنانية ، وبنو تغلب بطن من من القحطانية ، وبنو تعلب بطن من هذيل من العدنانية ، وبنو علم ، وبنو عمم عشر بطناً من قبائل مختلفة (۱۱) ومثلهم بنو ربيعة ، وبنو مليم ، وبنو عامر ، وبنو عدي ، وبنو كعب وغيرهم . فالاسم الواحد تشترك فيه عدة بطون ترجع الى اصول مختلفة . قد وجدوا بطونا كثيرة باسم بني امية ، ففي قريش بطون ترجع الى اصول مختلفة . قد وجدوا بطونا كثيرة باسم بني امية ، ففي قريش بطون توبد شمس بن عبد مناف ، وفي اياد بن نزار أمية بن حذافة ، وفي الانصار امية بن

١ \_ نهاية الارب من قبائل العرب ( خط ) .

زيد بن مالك من الأوس ، وفي طي امية بن عدي بن كنانة بن مالك ، وفي قضاعة امية بن عصبة بن هصيص ، وقس عليه .

وقد تتشابه اسماء القبائل صورة وتختلف لفظاً ومعنى ، مثل جساس بسين مشددة وجساس بسين نخففة ، واكثر ما يكون الاشتباه في الاسماء المتشابهة بصور الحروف مع غض الطرف عن النقط ، وقد كان ذلك سبباً كبيراً للالتباس قبيل الاسلام وفي صدره . ففي مذحج عنس (بالنون) ابن مالك بن ادد، وفي غطفان عبس (بالباء) ابن بغيض، وفي الأزد عبس (بالباء) ابن هوازن بن أسلم . وقس عليه عنزة ، فانها بهذا اللفظ في ربيعة وهي عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، وفي خزاعسة عيرة (بالباء) ويقال ايضاً عنز ، وفي الازد عنترة بن عمرو بن عوف بن عدي بن الأزد، وفيها ايضاً عبرة (بالباء) اما مضمومة العين او مفتوحها ، ومنها غيرة بالغين والياء باختلاف الحركات. ومن هذا القبيل عنز من ربيعة وعتر من ربيعة أيضاً ، ومثلها غبر وقس على ذلك اجرم واخزم واحرم ، وكل منها من اصل غير أصل الاخريين (۱) .

فهذه الاختلافات بالصورة واللفظ اوجبت بعض الالتباس في انساب القبائل. ويقال نحو ذلك في قلة عدد الآباء بالنظر الى الزمن ، فقد يكون سببه ضياع بعض الاجهداد لنسيان او غيره ، او اعتبار الجد قبيلة برأسها وليس رجلا فرداً ، كا هو المظنون في بعض اجداد اليهود آباء التوراة . وهذا أيضاً من الادلة على قدم الانساب من عهد الجاهلية ، اذ لو وضعها واضع بعد ذلك لاتقن صناعة التزوير واكثر من الآباء حتى لا يبقى مكان لظهور التزييف ، ولكن النسابين لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم ، وانما نقلوا ما كان شائماً على السنة العرب محفوظاً في اذهانهم على علاته .

وزد على ذلك ان من القواعد الاساسية في تمييز الحقوق « ان الاصل براءة الذمـة » ، فالاصل في انساب العرب ان تعتبركا وصلت الينا ، ولا يجوز لنا الاعتراض عليهـا او نقضها إلا بما لا يقل ثقة عن النصوص الصريحة والقرائن الثابتة بالتواتر او نحوه . اما الاعتاد على الاقوال النادرة ، او الرجوع الى شوارد الاخبار ، واتخاذ الشواذ قواعد ، فلا يصح الاعتاد عليه ، او هو استقراء ناقص ، بل هو ليس من الاستقراء في شيء ، وانما هو من قبيل التحكم على خلاف القاعدة المتبعة في البحث والنقد . والاقرب الى الصواب في

١ ــ مختلف القبائل ومؤتلفها .

اثبات قضية ان نتدرج فيها من الجزئيات الى الكليات ، فمنى ثبتت الجزئيات ثبتت الكليات . واما صاحبنا فانه افترض القضية الكلية وحاول اثباتها ، فلم يعدم من الحوادث المبعثرة من اخبار العرب ما يتخذه اساساً يبني عليه بناء ضعيفاً يظهر ببراعته كأنه صحيح .

فالاستاذ روبرتسن سميث صاحب طوتمية العرب اطلع على رأي مكلينان في طوتمية هنود استراليا وأمريكا ونحوهما ، ورأى لبعض قبائل العرب أسماء حيوانية ، ووجه النسابين مختلفين في أصول بعض القبائل ، فتبادر الى ذهنه انها بقايا الطوتم كا قدمنا ، فوضع القضية الكلية : « ان العرب كانوا من اصحاب الطوتم » ثم أخذ يبحث في كتبهم عما يؤيد هذا القول ، ولا يخفى عليك ما هنالك من النوادر الشاذة والحوادث المتضاربة ، فاختار ما ظنه يؤيد قوله وأغفل الباقي . فلو كان السير على هذه الخطة في الاستدلال والبرهان جائزاً لما أعجزنا اثبات اي قضية فرضناها ، مهما يكن من غرابتها فلو أردنا الذهاب الى ان المرأة في الجاهلية كانت مطلقة الحرية ذات شأن في الهيأة الاجتماعية مثل شأنها في أمريكا اليوم ، لما عدمنا من أخبار العرب ما يسند هذا القول . وكذلك لو قلنا انها كانت تعامل عندهم معاملة البهائم فاننا نجد ما يشاكل زعمنا . ولكن القاعدة في مثل هذا البحث ان ينظر في مجمل الادلة ويؤخذ الراجح بالاجماع او الاغلبية ، ولم يجمع العرب في اخبارهم او خرافاتهم او اشعارهم او تواريخهم او عاداتهم على شيء مثل اجماعم على تلك الانساب، افعن كرما بمجرد الظن ؟ وهل يزال اليقين بالشك ، ثم نلتفت الى رأي ليس في اخبار العرب ولا في تواريخهم ولا تواريخ سائر الأمم السامية ما تشتم رائحته منه ؟

ثم ان تلك الانساب وصلت الينا بالتسلسل من النسابين الى المؤرخين على اختلاف أماكنهم وعصورهم ، وهي مع ذلك مطابقة في اكثر رواياتها ، فكيف تتفق هذه المطابقة ان لم يكن اصلها صحيحاً ؟ وان قبل ان ذلك الاصل وضع بعد الاسلام ، فلا بد من ان يكون واضعه رجلا ذا سلطان ، فمن هو هذا يا ترى ؟ وكيف يخفى خبره مع كثرة اعداء العرب في ذلك العصر ؟

والصحيح ان النسب قديم عند العرب ، مثل قدمه عند سائر الامم السامية ، والعرب أشد تمسكا به لبداوتهم وتنقلهم مع فراغ ايديهم من جامعة اخرى يرجعون اليها. وقد بالغوا في المحافظة على الانساب ، حق حفظوا انساب خيولهم الى اجيال كثيرة ، فيلحقونها بما اشتهر منها في اللحاق او السباق من جياد الخيل، كأعوج والوجيه ولاحق

والغراب واليحموم (١). ولو راجعت ما وصل الينا من اخبار النسابين لعجبت منعنايتهم بحفظ الانساب وتدقيقهم في ضبطها . وكان احدهم اذا نسب واحداً تتبع نسبه من ابيه الى رهطه فالفصيلة حتى يصل الى القبيلة ، او بالعكس من القبيلة الى الفرد .

#### الشعوب السامية

وقد ذهب صاحب طوتمية العرب في مقدمة كتابه داديان الساميين، وفي كتاب دانساب العرب ، الذي نحن في صدده الى ان الساميين نشأوا اولا في جزيرة العرب ثم تفرعوا ، فخرج العبرانيون والآراميون منها وعمروا ما حولها من البلاد وظل العرب فيها على بداوتهم ، فكان ينبغي ان تكون الطوتمية عندها كا هي عند العرب ، ولكنه لم يقل ذلك، واذا قاله فلا نظنه يوفق الى ما يسند قوله ولو في الظاهر مثل توقيقه في طوتمية العرب ، لان اليهود قلما تسموا بأسماء الحيوانات لبعدهم عن البداوة الخشنة ، فلا يجد بين اسماء القبائل ما يساعده على هذا الزعم ، وهب انه وفق الى بعض الاسماء كا وفق الاستاذ كوك في مقالة نشرها في المجلة الاسرائيلية الانجليزية سنة ٤٠١١ مثل كالب ويعقوب وعورب فهي اسماء اشخاص لا اسماء قبائل ولا يصح الرجوع اليها في اثبات الطوقمية .

على انه لو ترك الافتراض والظن ونظر في الأمر على بساطته ، لرأى هذه الأمم السامية تتشابه في أمر حقيقي واضح لا التباس فيه ، وهو الانتساب الى آباء التوراة . وانتساب العرب الى اسماعيل وقحطان ثابت بما جاء في التوراة من انساب الأمم ، اذ يظهر المتأمل ان انساب العرب فرع من انساب الساميين ، وقد حقق ذلك واثبته جورج رولنسن في كتابه اصل الامم (٣) وادوار جلازر في كتابه تاريخ العرب وجغرافييهم (٤) ولنا مقالة في انساب العرب منشورة في ( الحسلال ) العشرين من السنة الخامسة ، بينا فيها انساب القبائل البائدة فضلاً عن القبائل الباقية ، بالاسناد الى التوراة ومؤرخي العرب ، والتوفيق العبين الآثار التي كشف عنها المنقبون ونصوص مؤرخي اليونان .

فالنسب المربي ثابت بثبوت انساب التوراة، مع اعتبار ما يراه اهل النقد من الباحثين ان اسماء بعض الآباء الاولين يراد بها القبائل لا الاشخاص ، فاذا نقضنا هذه لم يبق بيدنا

١ \_ الكامل للمبرد ؛ ه ؛ .

The Jewish Quarterly Review

Rawlinson's Origin of Nations, 228

- \*

Glaser Gesch. & Geogr. Arabiens II. 266 & 424

شيء. وهل يجوز ان نغفل هذه الأنساب الثابتة بتوالي القرون ، ونرجع الى رأي لا اساس له في كتب المشارقة ولا اشارة اليه في خرافاتهم ولا عاداتهم ولا اديانهم ولا شيء من آثارهم ؟

وبما لا يحسن الاغضاء عنه ان العرب لا يصح قياسهم في احوالهم وانسابهم بأصحاب الطوتم من الامم المتوحشة من هنود استراليا وامريكا وزنوج افريقيا ، لان العرب من ارقى الامم عقلا ونفسا ، وهم اهل تمدن قديم مثل تمدن ارقى الشعوب القديم ، وقد ذهب بعض الباحثين في آثار اليمن وحضرموت الى ان التمدن العربي القديم اصل التمدن المصري القديم اي ان الفراعنة اخذوا تمدنهم من بلاد اليمن و ومها يكن من منزلة هذا القول من الصحة فانه يدل على اعراق العرب في المدنية منذ آلاف من السنين . دع عنك ارتقاء لغتهم في تركيبها وألفاظها ، وهو يشهد بارتقاء عقول اصحابها من اقدم ازمنة التاريخ وقبله ، فهل يعقب ان يتخذوا آباء من النبات او الحيوان كا يفعل اعرق الامم وحشية اليوم ؟ على ان القول بالطوقية بحد ذاتها من الغرابة بحيث يصعب علينا تصديق وجودها في الامم المتوحشة ، ونخشى ان يكون القول بها مبنياً على الاستقراء الناقص . ولنتقدم الآن الى النظر في ادلة صاحبنا فننظر فيا يختص منها بالامومة ، ثم ما بناه عليها من الطوقية عند العرب فنقول :

## ٣ ـــ الأمومة عند العرب

## الأمومة على الاجمال

الامومة الانتساب الى الام ، ويراد بها انتساب اهل القبيلة او الامة الى امهاتهم بدلاً من آبائهم ، فيقال : فلان بن فلانة كما يقال في الابوة : فلان بن فلان . والامومة من الابحاث التي حدثت في اواسط القرن الماضي بعد شيوع مذهب الارتقاء ، واول مسن استلفت الانظار اليها عالم الماني اسمه باخوفن في كتاب نشره سنة ١٨٦١ ، فاهتم به علماء العمران لاختلافه عما تعودوه من نظام العائلة المألوف . ومرجع بحثه ان الامومة سابقة في تاريخ المائلة للأبوة ، فعنده ان الزواج كان عند الاقدمين فوضى بلا شرط ، وهو زواج المشاركة فاذا ولدت بعض النساء غلاماً لا يمكن تعيين والده وهو ملازم امه للرضاع فينتسب اليها

ويعرف بها ، فيصير الانتساب الى الامهات قاعدة عامة . فأصبح للمرأة المقام الاول في الهيئة الاجتماعية وهي صاحبة النفوذ ، كما هو حال الرجل اليوم .

\* \* \*

ثم ظهر كتاب مكلينان الانجليزي في الزواج عند القدماء Primitive Marriage نشره سنة ١٨٦٥ فذهب في الامومة مذهبًا جعل اساسه الزواج الخــــــارجي ، اي تزوج الرجال ببنات من غير قبيلتهم بالغزو لقلة البنات عندهم بالوأد ( على زعمه ) فنشأ عن ذلك في اعتقاده زيادة عدد الرجال ، فاضطر كل جماعة منهم الى الاكتفاء بامرأة واحدة وهو تعدد الازواج، وانحصر النسب في الام وعلت منزلتها. وهو قول ضعيف الاسناد متناقض المعنى \_ كيف يمكن حفظ النسب بالامهات وكل منهن مجلوبة من الخارج ولها نسب خاص؟ على ان مذهب مكلينان في اصل العائلة ما لبث ان سقط بما كتب فيه المنتقدون، وخصوصاً مورجن العالم الأمريكي صاحب كتاب نظام الاجتماع عند القدماء ، فقــد برهن ان الزواج الداخلي لا ينافي الأمومة . وكتب في الأمومة ونظام العائلة غير واحد من علماء الاجتماع الالمان والفرنسيين والانجليز والروس وغيرهم ، مثل باجيهوت ودارجون واميرا وويلكن وستارك وبريد وجيرو وسميث ووسترمارك وغيرهم مما يطول بنا تعداده ، فنكتفي بآخر من خاض هذا العباب وهو الاستاذ ويلكن المستشرق في كلية ليدن ، فانه وضع كتابًا في الامومة عند العرب على الخصوص ، كتبه بعد مطالعة كتاب الاستاذ روبرتسن سميث في طوتمية العرب، فوافقه من وجوه وانتقده من وجوه، ولكنه يرى رأيه في ان الامومة كانت سائدة عند العربقبل الاسلام وان الانساب التي يتناقل العرب اخبارها موضوعة. واستشهد بقول نولدكي المستشرق الالماني الشهير في هذا الشأن، وخلاصة قوله ان الانساب العربية وضعها ابن الكلبي وغيره بعد الاسلام لفقوها تلفيقاً (١) وهو قول قد بينا بعده عن الامكان وستأتى تتمة الكلام .

ولو أردنا الاتيان على اقوال الباحثين في هذا الموضوع لضاق بنا المقام ، فنتقدم الى النظر في ادلة سميث التي نحن في صددها ومن قال قوله :

## أدلتهم على أمومة العرب

ليس في أدلة سميث ولا غيره على الامومة عند العرب قول صريح او دليـــل ثابت ،

وانما هي قرائن او اشارات لو ثبتت أمومة العرب لكانت مؤيدة لها لا ان تكوب هي وحدها دليلا عليها . فانتساب بعض القبائل او البطون أو العشائر الى امهاتهم ٤ وتأنيث اسماء القبائل ، واشتقاق لفظ الامة من الام ، واطلاق لفظ الخال على اهل الام جميماً ، وامتلاك بعض النساء عصمتهن بالطلاق ، وهو ذلك مما عول علمه صاحبنا في اثبات قوله على ما سنبينه . . هذه كلها ـ اذا فرضنا ثبوتها ـ لا يجوز اتخاذها دليلا على ان العرب كانوا ينتسبون الى امهاتهم أو أن أساس العائلة عندهم المرأة . لان وجود هذه الاحوال في جاهلية العرب لا ينافي انتسابهم الى آبائهم، بل هي تعد من قبيل الشواذ، أو انها وقعت على سبيل الاتفاق . ولو جاز لنا ان نجعل الشواذ قواعد لفسدت احكامنا وضالنا في اقوالنا وعقائدنا . فالثابت منذ قرون عديدة أن العرب وغيرهم من الشعوب السامية كان نظام الاجتماع عندهم كما هو الآن ، أي ان الرجل هو رأس العائلة وهو سيدها ، ويؤيد ذلك لفظ « البعل » للزوج والسيد جميماً . ناهيك بشهادة التوراة ، فانها مع قدم عهدها لم برد في نص من نصوصها فقرة تشير الى الامومة أو تدل على وجودها أو أثر شيوعها عند الساميين او غيرهم ، ولو على سبيل النقد او النهي او الاصلاح . ولا ورد شيء من ذلك في القرآن، ولا شوهد منقوشًا على الآثار في مملكة من ممالك الشرققديمًا ولا حديثًا، بل كل ما جاءنا من هذا السبيل يؤكد سيادة الابوة عند السامين . ولو افترضنا وجودها لاقتضى ان يكون ذلك قبل اسفار موسى بمدة لا نعلم مقدارها ، لان هذه الاسفار لما كتبت لم يكن للامومة اثر على الاطلاق. بل ينبغي ان تكون قد امحت آثارها قبل موسى بعدة قرون ، لان شريعة حمورابي التي اكتشفوا نصها مؤخراً دونت نحو القرن الحادي والعشرين قبل المبلاد (١) وكل ما جاء فيها عن الزواج والطلاق ونحوهما يدل على ان نظام العائلة كان في عصر حمور ابي نحو ما هو عليه الآن: الرجل رب العائلة. وليس في نص من نصوص شريعته او موادها لفظ او عبارة او قرينة تدل على وجود الامومة ، لا تصريحا ولا تلميحاً , رد اطلعنا على ذكر الأمومة أو الاشارة اليها في كتاب من الكتب القديمة المتصلة بالخرافات ، مع ما تتضمنه من أقاصيص الآلهة ونحوها. ولا اكتشف المكتشفون نقشاً من نقوش الاطلال فيه اقـــل اشارة الى ذلك ، فكيف يجوز القول برحودها والاستناد في اثباتها الى بعض القرائن الضعيفة ؟

١ ــ الهلال سنة ١٢ .

#### قول استرابون

والظاهر ان القائلين بالأمومة عند العرب نبههم اليها ما طالعوه في كتب السياح عن وجود زواج المشاركة عند بعض القبائل المتوحشة بين هنود امريكا وأستراليا وفي بسلاد التبت ونحوها ، وان العرب الجاهلية كان عندهم نوع من هذا الزواج ، فذهبوا الى شيوعها قبل الاسلام ، وخصوصاً بعد ان قرأوا ما قاله الرحالة استرابون عن الزواج عند العرب في عصره ، اي نحو القرن الاول قبل الميلاد . فقد جاء في الكتاب السادس عشر من رحلته ما ترجمته : « والزواج عندهم مشترك بين الإخوة ، فللأخوة جميعاً امرأة واحدة ، والذي يدخل منهم اليها اولا يترك عصاه بالباب . وأما الليل فهو خاص بأكبرهم . وقد يأتون امهاتهم ، والزناة يعاقبون بالقتل ، وهم الذين يتزوجون من غير قبيلتهم » (١) فقد يتبادر الى ذهن المطالع لأول وهلة ان هذه الفقرة تؤيد الأمومة ، وليس الأمر كذلك . لأن هذه القصة انما تشير الى اشتراك الاخوة في الزواج بامرأة واحدة ، وليس اهل العشيرة جميعاً . القصة انما تشير الى اشتراك الاخوة في الزواج بامرأة واحدة ، وليس اهل العشيرة جميعاً . فهي تدل على وجود العائلة واستقلالها ، مما يخالف شروط الأمومة . وتشير ايضاً الى تحريم الزواج الخارجي ، وهو من أسس الأمومة عند اصحابنا ، ويقول استرابون ان على العرب كانوا يعاقبون مرتكبه بالقتل .

وهب أن نص هذه الحكاية لا يخالف ما يريدونه بالأمومة ، فتكون الامومة شائعة عند العرب حوالى تاريخ الميلاد . وقد تقدم قول الاستاذ سميث ان العرب والعبران والآراميين كانوا في اقدم ازمانهم عائشين معاً في جزيرة العرب ثم خرج العبرانيون والآراميون وظل العرب مكانهم . وبينا قبلا ان العبرانيين لا ذكر لهذا الزواج عندهم على الاطلاق ، ولا سمعنا بمثله عند الآراميين ، واغفال حورابي ذكره في نصوص شريعته يدل على انه لم يكن معروفاً في عصره في بلاد ما بين النهرين أو ما يجاورها ، فكيف نصدق وجوده عند العرب نحو تاريخ الميلاد ؟ فالأرجح عندنا ان يكون استرابون قد شاهد حادثة من هذا النوع عند بعض الناس فأطلقها على سائر العرب ، أو سمعها من بعض الرواة فصدقها لغرابتها ، فأوردها على علاتها كا يفعل كثيرون من أمثاله ، الذين يرحلون الى بلاد الشرق فيعولون في وصف أهله وعاداتهم على ما يلقيه عليهم بعض التراجمة او عابري السبيل ، بما فيعولون في وصف أهله وعاداتهم على ما يلقيه عليهم بعض التراجمة او عابري السبيل ، بما فيه من المبالغة او الاختلاق ، وهم ارغب في نشر الغريب استجلاباً لاعجساب قرائهم ، كاحدث في الأجيال الوسطى وما بعدها على اثر انتشار الاسلام .

Strabon, Trad. A. Tardien, Livre XVI, 25

ومع اشتغال الافرنج بنقل العلم عن الكتب العربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلاد ، واختلاطهم بالمسلمين في قرطبة وطليطلة وغيرهما ، فقد ظلوا يجهلون تهجئة امم النبي فيكتبونه تارة مفمت Mophomet ، وآونة بفمت Bophomet ، وحيناً بافون Bafon ، وكانوا يظنون محمداً صنماً يعبده المسلمون . حتى يولوجيوس احــد كهنة قرطبة العلماء ، مع مخالطته المسلمين في تلك العاصمة ، فقد كتب عن الاسلام مفتريات لا اصل لها في كتبهم ولا في تعاليمهم ، كقوله مثلًا ان النبي ( صلعم ) اعلن اصحابه ان الملائكة ستحمله إلى السماء بعد موته بثلاثة ايام - زعم انه نقل ذلك من مسودات لاتينية عثر عليها في بمبلونة . فقس عليه ما قد يختلقه غير المارفين ، كا حدث ويحدث كل يوم الى انزل الله بها من سلطان، وربما رأوا حادثة غريبة ارتكبها بعض الناس عن جهل أو اتفاق فيعدونها من القواعد المرعية عند سائر افراد الأمة . وبين يدينا رحلات عديدة كتبت ونشرت في اثناء القرنين الماضيين عن سوريا ومصر ، وفيها من المفتريات مسا لا اصل له الا في ذهن الكاتب او ملقنه، ولولا انتشار الطباعة وخروج الناس الى نور العلم وتصحيح تلك المفتريات ، لرسخ في اذهان اهل الغرب ان الشرقي يكدن امرأته للحراثة ، وأن يزرع القوارما ( اللحم المقلي ) وهو يعتقد أنه سيستغل خرفانًا ، ويزرع الفحم ليستغل عبيدًا... فكيف في عصر استرابون منذ نيف وتسعة عشر قرناً وهو يكتب عن قوم لا يعرف لسانهم ولا اقام بينهم ؟ ويؤيد ذلك ان تتمة قوله في هذا الموضوع تبدل على انه اورده على سبيل الحكاية ، ولم يغفل الاشارة الى ضعف اسناده بقوله يزعمون On dit فلا عبرة بميا ذكره استرابون فيا يختص بالامومة ، وهو بظاهره اصرح ادلة صاحب طوتميــة العرب . واما سائر ادلته فانما هي قرائن ضعيفة لا يصح الاعتماد عليها . وحتى لا يقال أننا لم ننصفه نأتي بتلك الادلة وننظر في كل منها على حدة وهي :

## ١ \_ الانتساب الى الأمهات ( صفحة ٢٧ و ٣٠ من كتابه )

كقولهم بنو خندف وبنو ظاعنة وكلاهما اسم امرأة نسبت القبيلة اليها -- ولو نقبنا بين المئات من اسماء القبائل والبطون والافخاذ ما وجدنا بينها من ينسب الى أمهم الا بضعة قليلة . فأي غرابة في ذلك وبين العائلات اليوم نحو عشرة في المئة ينسبون الى الامهات كآل ظريفة وآل نقلا وآل نور وآل نائلة وآل مارية، وقس عليه اهل اللغات الاخرى ؟ فهل يجوز الذهاب الى ان هذه الاسماء من آثار الامومة عند اسلافنا ؟ ام نأتي على تعليلها

من الطريق الاقرب ، وهي ان بعض هذه العائسلات نسبت الى امرأة هي جدتهم العليا ، لان جدهم مات وهي كفلتهم وربتهم فعرفوا باسمها . وقد يكون الاب بجهسولاً لحصول الحل من السفاح بما يحدث في الجاهلية وغيرها ، فيولد الولد لا يعرف ابوه فينسبونه الى امه ، كما وقع لزياد ابن ابيه الصحابى الداهية ، فقد كان يعرف بأمه سمية فيقال زياد بن سمية ، ولولا استلحاق معاوية اياه بنسبه لعرف اعقابه بآل سمية ، ولو تقادم عهد هذه المائلة وتنه سي خبر أمها لاضافها صاحبنا الى اسماء امهات القبائل وعدها من بقايا الامومة .

ويكثر الانتساب الى الامهات على الخصوص في الامم التي يتزوج رجالها امرأتين فأكثر ، فيولد للرجل ولدان من والدتين يسميها باسم واحد ، فينسب كل منهما الى امه فضلا عن انتسابه لابيه تمييزاً له عن ابن الام الاخرى ، وقد يشتهر بنسبته الى امه دون أبيه ، وأمثلة ذلك كثيرة قبل الاسلام وبعده . فقد كان لعلي بن أبي طالب غير امرأة ، ولد له منهر عده الاكبر الى امه خولة منهر من بني حَتيفة فسماه محمد ابن الحنفية ، فلو عاش هذا في الجاهلية لعرف اعقابه ببني الحنفية بطن من هاشم او من قريش ، كا عرف بنو العدوية نسبة الى امهم مسن قبيلة عدي .

وقد يشتهر الرجل باسم امه وان لم يكن له سمي من اخوته ، وانما يقع ذلك لشهرة والدته . فحمد الامين بن هرون الرشيد اشتهر بابن زبيدة ، لفضل امه على سائر امهات الخلفاء وشهرتها ، وقس عليه . فهل يجوز ان تؤخذ هذه الحوادث ادلة على الامومة ؟ وزد على ذلك ان القبائل العربية التي تنسب الى امرأة ترجع اخيراً الى النسب الابوي ، وهو العام الشامل . فبنو ظاعنة مثلا نسبوا الى امهم ظاعنة وهم ينتسبون ايضاً الى ابيهم ، فيقال لهم بنو ثعلبة بن مراد بن اد . وبنو خندف هم أيضاً بنو الياس بن مضر ، وقد نسبوا الى امهم امرأة الياس واسمها خندف ، وبنو طهية نسبوا الى امهم ، وهم بنو سود بن مالك ، وقس عليه (١) .

#### ٢ - تأنيث اسهاء القبائل ( صفحة ٢٨ )

أي ان العرب تقول : جـــاءت مضر وسطت قيس النح ، ولا يقولون : جاء مضر ،

١ – المعارف لابن قتيبة ه ٧ .

وسطا قيس - فلا ندري العلاقة بين تأنيث الاسم والامومة ، والتأنيث والتذكير في العربية لا قياس لها ، ولو صحت الامومة لما ضرها ان تكون اسماء القبائل مذكرة ، كا ان تأنيثها لا يثبت وجود الامومة . على ان لتأنيث القبائل سبباً مبنياً على قاعدة من قواعد اللغة ، وهو تقدير لفظ «القبيلة » قبل كل اسم ، فقولنا «مضر » ، يواد به «قبيلة مضر » ، وقولنا «قيس » يواد به «قبيلة قيس» ، فالتأنيث للفظ القبيلة المحذوف. والحكمة في ذلك دفع الالتباس بين ان يكون المراد بالفاعل رجلا اسمه قيس او مضر او القبيلة . فاذا كان الفعل مؤنثاً انصرف الذهن الى القبيلة . وعلى هاذا المبدأ يؤنثون اسماء المدن وان لم يكن لفظها مؤنثاً ، فنقول : فتحت بغداد وعمرت مصر او الشام اسماء المدن وان لم يكن لفظها مؤنثاً ، فنقول : وتحت بغداد وعمرت المؤيد ، وقالت الملال - فنؤنث الفعل ، والفاعل مذكر لفظاً ومعنى ، وانما نقدر قبله كلمة الصحيفة او المجلة .

#### ٣ - التعبير عن القرابة بالبطن ( صفحة ٢٨ )

فيزعم ان تسمية القبيلة بالبطن يؤيد اعتاد العرب على فرابة الام و يراقع ان البطن فرع من فروع القبيلة على سبيل التشعب كالشجرة و انما جعلوا اسماءه من شبيهة بأسماء أجزاء البدن بالنظر الى علاقتها بعضها ببعض و تفرعها بعضها عن بعض فالمجموع الأكبر عندهم و الحي » كناية عن الانسان كله ويراد به الجاعة النازلون بمربع وهو ينقسم الى «الشعوب » أي الفروع و والشعبان النصفان و كأنهم ارادوا انقسام الجسم الى شطرين متساويين : اين وايسر . ويليها «القبائل » وهي قطع عظم الرأس المشعوب بعضها من بعض . ثم «العمارة » كناية عن الصدر و ثم «البطن » وبعده «الفخذ » واخريراً والفصائل » . فترى استخدام البطن القبيلة او بعض فروعها لا علاقة له بالامومة و وانحاس هو فرع من فروع النسب لما يقابله من اعضاء الجسد . واذا عدلنا عن هذا التعليل واعتبرنا كل اسم مستقلا و وقبلنا التعليل الذي تبادر الى ذهن حضرته و القبيل المؤلف يدلوا بالبطن على العائلة التي هي من بطن واحد و لكنهم يريدون به القبيل المؤلف من عادات » .

#### ٤ ــ اشتقاق لفظ الامة من الام

وهو عنده دليل على ان الأصل في النسب الام ، وخصوصاً لأن الام في العبرانية تدل ١٧ - عاربخ التمدن الاسلامي

على القبيلة او الجهاعة ، ولكن هذا التعبير انما هو من قبيل المجاز ، بما لا يخفى على العارف بأساليب اللغة العربية ، كقولهم : ام القرى ، وام المدائن ، والأمهات العناصر . وعندهم الأم الاصل ، فأم كل شيء أصله وعماده ، وكل شيء انضمت اليه اشياء فهو ام لها والاصل في هذه المعاني اتباع الاطفال امهم ، لأنها هي المكلفة بتربيتهم في طفولتهم ، فيتبعونها وينقادون لأمرها لا لأنها أصل النسب . ولهذا السبب قالوا ام الكتاب اصله ، وام القرى مكة ، وام الدنيا مصر لكثرة اهلها . واما اشتقاق الامة من الام فيعلل بنفس هذه الكيفية ، لاستعارة الامومة للرئاسة او من التوليد الظهور ذلك في النساء دون الرجال ، لأن المرأة تضع النسل وهي تتولى الحضانة والتربية . فاذا ذكرنا الولادة سبق الى اذهاننا الأم ؛ ولذلك غلب التعبير عن القرابة بعضو التوليد بالنساء كالبطن او الرحم ، وليس لأن الأم اصل القرابة . ولو تتبعت معاني ما يقابل لفظ الامة في سائر اللغات لرأيت لها نفس هذا المعنى ، فلفظ nation في اللغات الافرنجية معناه الامة وهو مشتق من فعل في اللاتينية بمعنى « ولد » ، والانجليز يقولون Motherland ويريدون مشتق من فعل في اللاتينية بعنى « ولد » ، والانجليز يقولون الام فقط . فعلى تعليل صاحبنا تكون هذه اللفظة دليلا على شيوع الامومة عند الانجليز الآن !

## ه ــ الخال والعم والكنة

وذلك ان لفظ « الخال » بالعربية لا يراد به اخو الام على الخصوص ، ولكنه يطلق على كل رجل من اهلها . و كذلك لفظ « العم » وان هذه اللفظة اصل معناها « الشعب » وذلك هو مؤداها في العبرانية الى الآن . وعليه فلا تكون عند العرب غائلة خصوصية وانما الولد يكون ابن الجماعة او القبيلة على ما تقتضيه الامومة او الطوتمية وهو قول غريب اذا صح الاعتاد عليه تشوشت احكامنا في انساب الانجليز والفرنسيين وغيرهم ، لأنيك ترى عندهم نفس هذا الاطلاق او الاشتراك ، فلفظ Cousin في السنتهم يبدل على كل قرابة عصبية ابعد من الاخوة ، فهو ابن العم ، وابن العمة ، وابن العمة ، وابنة العمة ، وابن الخال الخ ... الحال ، وابنة الحال ، وابن الحالة ، وابن ابن العم ، وابن ابن الخال الخ ... ها لا مثيل له في العربية . والاصل فيه ابن الحالة ، لأنه منحوت من Consobrinus في اللاتينية أي ابن أخت الأم – فهل يفيدنا اطلاقه على كل الأقرباء ان الأصل في القرابة الام ؟ وقس على ذلك لفظ uncle في الانجليزية وما يقابلها في اللغات الافرنجية الاخرى ، فانها تدل على العم او الحال واصلها avunculus في اللاتينية ومعناها الحال ثم اطلقت على المم . والحقيقة ان لا عبرة في هذا الاختلاف فيا مختص بالامومة ، فان اللغات تختلف في طرق والحقيقة ان لا عبرة في هذا الاختلاف فيا مختص بالامومة ، فان اللغات تختلف في طرق

الدلالة بما لا قياس له، وخصوصاً منحيث درجات القرابة . ففي بعض اللغات لفظيدل على قرابة لا يعبر عنها في لغة اخرى إلا بعدة الفاظ: فالصهر في العربية لا يمكن التعبير عنه في اللغة الانجليزية الا بثلاثة الفاظة الانجليزية الا بثلاثة الفاظة الانجليزية بلفظين الحموم و كذلك الحموم و كذلك المحود و كذلك و الجديم عنه في اللغة الانجليزية بلفظين والجديم و من وكذلك التعبير عنه في العربية الا بلفظين : ابن الاخ او ابن الاخت ، ومثلها Niece بنت الاخ او بنت الاخت و فدلالة كل من هذين اللفظين على اولاد الأخ والاخت معا قد يتخذها اصحاب رأي الامومة من جملة الادلة علمها!

ولفظ « الكنة » في العربية يراد به في اللغات السامية الكنة والزوجة على السواء ، فاستدل صاحبنا بذلك على ان الرجل كان يتزوج كنته (أي امراة ابنه او امرأة اخيه) فلا رابط للزواج بين الرجل وامرأته . والجواب على ذلك يدخسل فيا تقدم بيانه من اختلاف معاني الالفاظ توسعاً وبجازاً . ومثلها لفظ « صهر » يراد بها زوج بنت الرجل وزوج اخته ، ويراد بالصهر ايضاً القرابة على العموم ، والاصهار اهل بيت المرأة . ومنهم من يجعل الصهر من الاحماء ، فهل يصح الاعتاد على مثل هذا التوسع في اثبات مبدأ ورأى ؟

#### ٣ – زواج المتعة

وهو الزواج الوقتي ، اي ان يعقد الرجل على امرأة عقد زواج الى اجل مسمى فمتى انقضى الاجل بطل الزواج . فيرى صاحبنا ان هذا الزواج كان شائعاً عند ظهور الاسلام، وهو يحسبه يؤيد رأيه في الأمومة ، وهي تقتضي اباحة نساء القبيلة لأهل القبيلة بلا عقد ولا شرط ، والمتعة لا تكون بدون عقد فهي تناقض ما اراد اثباته . فالمتعة ضرب من ضروب الزواج التي كانت شائعة في الجاهلية ، وكلها تنفي الامومة لأن الرجل فيها صاحب السيادة وصاحب العصمة .

#### ٧ -- الواد

يرى صاحب طوتمية العرب ان شيوع الوأد في الجاهلية قلسة البنات فاضطروا الى الاشتراك في النساء ، فكان يشترك عدة رجال في امرأة واحدة يستولدونها ويكون الانتساب اليها. وقد بالغ بعض الباحثين في مسألة الوأد وتوهموها عادة شائعة في بلاد العرب

كلها، والناقد يرى انها كانت منحصرة في مكان معين رزيمان معين تحت احوال مخصوصة، والا فلا يعقل أن يعمد الى دفن بناتهم ثم يضطروا الى المشاركة في الازواج وفي طاقتهم ان يتخلصوا من ذلك الضيق. وقد ذهب بعضهم الى ان العرب كانوا يثدون بناتهم خوف الفقر، وهم في حل من هذا الفقر لو استبقوهن على قلة البنات لما يجدون من اقبال الأزواج عليهن بالمهر والهدايا. وقال آخرون انهم كانوا يثدونهن خوف العسار، وإذا صحت الامومة لم يكن ثمة عار يخافه الآباء. وخوفهم العار على بناتهم دلالة على الغيرة، وهي لا تكون في زواج المشاركة، وفي الحالين فان دليله في الوأد ساقط.

## ٨ - العصمة في يد المرأة

وقد اتخذ امتلاك بعض نساء الجاهلية عصمتهن في الزواج والطلاق دليلا على سيادة الامومة ، وان المرأة هي رئيسة العائلة \_ فما اغرب هذا الاستنتاج وما انقص هذا الاستقراء..ان المرأة في الجاهلية لم تكن عصمتها في يدها الا في احوال مخصوصة وحوادث نادرة ، فهل نجعل الشاذ قاعدة نبني عليه ، والنادر قياساً نقيس به ؟ واما القاعدة في زواجهم فهي ان تكون العصمة في يد الرجل . وهب أنها في يد المرأة ، فلا تكون الا بعقد مقيد بشروط وقوانين ، وليس على سبيل الاباحة والاشتراك كما يريدون بالامومة . وقس على ذلك سائر أدلته لاثبات الامومة ، فان مرجعها الى تأويل الالفاظ والاعتاد على الاستقراء الناقص كقوله ان الاب معناه المربي ، وكاستخراجه الحي من حواء وذكره القرابة بالرضاعة او المؤاكلة وتأويل لفظ آحاب الى أخ أب ، ونحو ذلك مما يقاس في رده عا قدمناه .

#### الخلاسة

فالقول بشيوع الامومة في العرب الجاهلية لا يستطاع اثباته بالقرائن الضعيفة ، لان اليقين لا يزال بالشك ، الا اذا جاز الاعتاد على الشاذ واغفال القواعد العامة . فقد رأيت في شروط الامومة أن يكون الزواج من الخارج بالغزو او السبي ، لان بنات القبيلة في زعمهم تقل بالوأد او بغيره ، وان تكون المرأة زوجاً لعدة رجال مما واولادها ينسبون اليها ، فلم نفهم كيف يكون الزواج بالغزو ، وكيف يمكن الرجوع بالانساب في القبيلة الواحدة الى الام، ولماذا تقل البنات حق تضطر القبيلة ان تغزو غيرها للحصول على النساء . والقاعدة الطبيعية في تاريخ الانسان في أدواره الاولى أن يكون النساء اكثر من الرجال ،

لتمرض هؤلاء للقتل ونحوه بالغزو والسطو ، والاولى ان يكثر النساء حتى يتزوج الرجل عدة منهن . على ان الحصول على النساء بالغزو يبعث على الرجوع الى النسب الابوي ، لان الآباء يبقون في القبيلة . ويشبه ذلك ماكان من كثرة السبايا والجواري في صدر الاسلام ، فانهن تكاثرن حتى اختص الرجل بعشرة أو عشرات منهن ، وظل النسب في الرجال ولا يمكن غير ذلك كما يظهر للمتأمل . ولو فرض ان النساء يحاربن القبائل للحصول على الازواج بالسبي ، لكان ذلك اقرب الى حفظ النسب فيهن ، اي الانتساب اليهن او الى قبيلتهن .

فالقول بتسلط الامومة على الاجمال يفتقر الى اثبات او تمديل، لان وجودها على هذه الكيفية غير معقول ولا يوافق قواعد العمران ، او هو لا يوافقها على الاقل عند العرب ، لان القاعدة في الزواج عنده وعند سائر الساميين ان تكون داخل القبيلة ، واذا جنح احدهم الى الخارج فلسبب طارىء . هذا هو حالهم في اقدم ما نعلمه من اخبارهم في التوراة وغيرها ، والعربي يسمي امرأته ابنة عمه وان لم تكن كذلك ، لان الفسالب في الزواج عندهم ان يكون بين ابناء العم على تفاوت درجات العمومة . واليهود اكثر الامم محافظة على انسابهم و يمنعون الزواج من غير قبائلهم ، ويعاقبون من يخرج عن ذلك عقاباً صارما ، واذا تزوج اسرائيلي بغير اسرائيلية فزواجه سفاح ، ويسمون المولود من ذلك الزواج الله « نغلا » كا يسميه العرب « هجينا » اي لثيما ، فكيف نزعم مع ذلك ان العرب القدماء كانوا يتزوجون من الخارج بالغزو ، واذا فرضنا أنهم كانوا كذلك فمتي انتقل الزواج الى الداخل ، وكيف انتقلت الامومة الى الابوة او البعولة ، ومتى ؟ كلها مسائل مهمة لا يكن الجواب عليها ، واصحاب مذهب الامومة انفسهم يعترفون بعجزهم عن ذلك ، فما اغنانا عن الذهاب اليه . ومن يطالع تاريخ الزواج من اول احوال العمران الى الآن لا يرى فيه الا ما ينقض الامومة .

#### ٤ ـــ الطوتمية عند العرب

واذا نقض القول بالامومة عند العرب نقض معه القول بالطوقية عندهم ، لانها اساسها واول شروطها . ومع ذلك فاننا ننظر في ادلة صاحبنا من حيث الطوتمية على حدة ، فنذكر شروط الطوتم كها فسره هو ، ثم ننظر في تطبيقها على احوال العرب .

فالطوتمية يشترط فيها « أن يتفق اهل القبيلة الواحدة على حيوان او نبات او كائن آخر يعتقدون أنه جدهم الاعلى يتسمون باسمه ويعبدونه او يقدسونه، فهل ينطبق ذلك على احوال العرب الجاهلية انطباقاً كلياً او جزئياً ؟ ولكي ينجلي الموضوع ويتضح البرهان نحلل القضية الى اجزائها الاصلية ، وعليه فالطوتمية تقتضي :

أولاً ـ ان يتفق اهل القبيلة على حيوان او نبات يعتقدون انه جدهم الاعلى .

ثانياً \_ ان يتسموا باسمه او ينتسبوا اليه .

ثالثاً ـ ان يعبدوه او يقدسوه .

ولا تثبت الطوتمية ما لم تجتمع هذه المقدمات عند الثلاث العرب. ولو انك بحثت في اخبارهم قديمها وحديثها ، من الحرافات والحقائق الثابت منها وغير الثابت ، وفيا رواه غير العرب عن احوالهم القديمة في كتب اليونان والرومان فضلاً عن التوراة ، وما قرىء من اخبارهم على آثار أشور وآثار ثمود وآثار اليمن وحضرموت ، لما وفقت الى العثور على ما يشير الى وجودها . واذا درست إحوال العرب الآن في الصحارى والمدن والاودية والجبال ، لا تجد بينهم قبيلة ولا بطنا ولا رجلاً يعتقد انه متسلسل من اسد او ثور او ثعلب او جميزة او وردة . ومها اجهدت نفسك في التنقيب والمراجعة والتأويل فانك لا تجد اثراً لهذا الاعتقاد على الاطلاق، ولو على سبيل الخرافة او في معرض التكذيب او الطعن ـ فالمقدمة الاولى سقطت .

اما الثانية فبعضها صحيح ، اي ان بعض القبائل تسمى باسماء الحيوانات ، كبني أسد، وبني النمر وبني كلب ونحوها ، ولكنها لا تعتقد ان اولئك الاجداد حيوانات ، بل هي تعدهم اناساً لهم انساب متصلة بالآباء الأولين.

والمقدمة الثالثة ظاهرها صحيح وباطنها فاسد ، لان بعض قبائل العرب كانت تعبد المة على شكل الحيوانات ، مثل عبادة سائر الامم الوثنية القديمة في مصر واشور وفيئيقية ، من كانوا يعبدون أصناما يمثلون بها القوى العلوية ــ لا انها تعبد حيوانا خاصا تقدسه وتجتنب اذاه وتعتقد انه جدها كا يفعل أصحاب الطوتم . فبنو اسد مثلاً يتسمون باسم الاسد ، ولكنهم لا يعتقدون انه جدهم ولا يقدسون الاسد او يعبدونه ، واذا عرض لهم الاسد قتلوه . وقد يكون معبودهم من الحيوانات بشكل نسر او فرس او غيرها من الاصنام الحيوانية . وشرط الطوتمية انما هو أن يعتقد بنو اسد ان الاسد جدهم ، وان

يقدسوا كل اسد او يعبدوه او لا يؤدوه. وبنو ثور يجب ان يعتقدوا ان الثور جدم ، وان يعبدوا الثيران او يقدسوها ولا يذبحوها او يؤدوها. وبنو جراد حقهم ان يعتقدوا تسلسلهم من الجراد ، ويقدسوه ولا يأكلوه كا رأيت فيا تقدم من شروط الطوقية عندالامم المتوحشة اليوم . ولا يكفي ان تسمى القبيلة باسم الثور مثلاً وتقدس الجراد ، او تتسمى باسم الاسد وتقدس الفرس . ولو فرض واتقق لقبيلة ان تسمى بحيوان وتقدسه او تعبده فليست من الطوقية في شيء ، لأن الشرط الاول ان تعتقد تسلسلها عنه . وهذه الشروط الثلاثة لم يتفق وجودها في قبيلة من قبائل العرب ، ولا في بطن من بطونها ، ولا في فصيلة ولا فرد من افرادها ولو على سبيل الجرافة او الاكذوبة . حتى اجتاع الشرطين الأخيرين فأنه متعذر ، اذ ليس بين قبائل العرب قبيلة تسمى باسم حيوان وتعبده ، ولا يكفي ان تعبد صنا بشكل ذلك الحيوان ، بل الشرط ان تقدس جنس هذا الحيوان وتتجنب اذاه ، كا كان المصريون يقدسون الهر او الجملان . والعرب لا يقدسون حيوانا إلا نادراً وفي احوال مخصوصة . على ان صاحبنا لم يتفق له ، مع ما اجهد نفسه وتوسع في برهانه من التأويل والتفسير ، أن يأتي بدليل على ان قبيلة من القبائل المساة بأسماء حيوانية كانت الطلوب ان القبيلة التي تتسمى باسم حيوان يجب ان تقدس جنس ذلك الحيوان لا ضنما المطلوب ان القبيلة التي تتسمى باسم حيوان يجب ان تقدس جنس ذلك الحيوان لا ضنما المطلوب ان القبيلة التي تتسمى باسم حيوان يجب ان تقدس جنس ذلك الحيوان لا ضنما

فمذهب الطوتمية عند العرب ساقط بسقوط الأمومة ، ثم هو ساقط أيضا لبعد احوال العرب عن شروط الطوتمية كا رأيت \_ ومع ذلك فلا ينبغي لنسا الاغضاء عن الادلة التي اعتمد عليها صاحب طوتمية العرب في اثبات هـــذا الرأي وسبب ذهابه اليه مع غرابته فنقول:

## ه ــ أدلته على طوتمية العرب

ان من يطالع تلك الأدلة في كتابه يتضح له من مجملها انه لما اطلع على احوال الطوتمية عند القبائل المتوحشة كا ذكرها مكلينان وغيره \_ وهو مستشرق يعرف احوال العرب الجاهلية وقبائلها وأنسابها ومعبوداتها \_ ورأى بعض القبائل او البطون تسمى بأسماء حيوانية ، وكان العلماء يومئذ مولعين بالحقائق الطبيعية على مذهب الارتقاء يشتغلون برد

كل الحوادث اليه كما قدمنا، ورأى النسابين العرب مختلفين في تحقيق انساب بعض القبائل، تبادر الى ذهنه ان اسماء هذه القبائل من بقايا الطوتمية عند العرب، فأخذ يفتش عن شروطها الأخرى ، فرأى بعض القبائل تعبد اصناماً بشكل بعض الحيوانات ، فتمكن ذلك الرأي من ذهنه ونسي ان الشرط ليس عبادة صنم حيواني الشكل وانما المراد تقديس صنف من الحيوانات اسمه كاسم القبيلة . او لعله انتبه لذلك وظن نفسه قادراً على الاتيان محادثة يمكن تأويلها او قرينة يستدل بها على شيء ، واخبار العرب كثيرة وفيها الغث والسمين والناقض والمنقوض ، وهو قوي الحجة لطيف الأسلوب فوفق الى أدلة توهم غير المتأمل انه اصاب بها المرمى وهو بعيد عنه كما سترى . واليك ادلته وبيان فسادها :

## تسمية القبائل بأسهاء حيوانية ( صفحة ١٨٨ )

ليس بين أدلته على الطوتمية ما يصح اعتباره من قبيل القول الصريح الا اسماء القبائل، وإن كانت هذه الاسماء لا تكفي وحدها لاثبات رأيه لاسباب تقدم بيانها . ولكنه يحتج بأن تسميتها بأسماء حيوانات ليست من قبيل العبث ولا بد لذلك من سبب . فعلينا ان ندفع حجته بأن هذه التسميات طبيعية لا غرابة فيها .

ان صاحبنا الاستاذ اورد من اسماء القبائل كل ما يشتم منه رائحة الحيوانية ، ولم يزد عدد ما اورده منها على ثلاثين اسما بعضها قبائل وبعضها عمائر وبعضها بطون او فصائل وهمى :

| بنو فهد   | بنو ضب            | بنو جعدة  | بنو أسد  |
|-----------|-------------------|-----------|----------|
| بنو کلب   | بنو ضبيعة         | بنو جعل   | بنو بدن  |
| بنو نعامة | بنو عضل           | بنو حداء  | بنو بکر  |
| ېئو غر    | بنو عنز           | بنو حمامة | بنو بهثة |
| ہنو وہر ` | بنو غراب          | بنو حنش   | بنو ثملب |
| ينو هوزن  | ہٺو ` <b>فہ</b> د | بنو دۇيل  | ېنو ئور  |
| بنو يربوع | پنو قرد           | بنو دب    | بنو جحش  |
| •         | بنو قنفد          | بنو ذئب   | بنو جراد |

ولو عددنا اسماء القبائل العربية وفروعها من العائر والبطون والافخاذ والفصائل لزادت على بضع مثات ، وربما ناهزت الالف . فلو كانت التسمية طوتمية لوجب ان يزيد عدد القبائل الطوتمية على سائرها ، ثم ان بعض ما اورده من الاسماء له غير معنى الحيوانية ، ولكنه اختار الحيوانية ليزيد اسباب برهانه . فبكر مثلاً تفسر بولد الناقة ، ولكن لها معنى « العذراء » ، و «اول كل شيء » ، والسحابة ، والكرم اول حمله ، وغير ذلك . على اننا لو رجحنا معناها الاول ، أي ولد الناقة ، لما كان في التسمية شيء منالطوتمية ، لأن العرب لو جاز ان يتسموا بحيوان ويعبدوه لكان « الجمل »أو «البعير» اولى منسواه ، نظراً لاضطرارهم اليه وقدم عهده عندهم ، وليس من القبائل ما يسمى به إلا بكر هذا، وهو اقرب ان يكون لقباً لقب به رجل فتي نشيط كأنه ولد الناقمة . و « البهثة » البقرة الوحشية ، وابن الزناه. و « الجمنى الثاني لو لم يسبق الى ذهنه الطوتمية ؟ و « المضل » الجرذ ، فلماذا لا يكون المراد بها المعنى الثاني لو لم يسبق الى ذهنه الطوتمية ؟ و « العضل » الجرذ ، ولكنه أيضاً يدل بكسر العين على الداهية من الرجال او القبيح منهم ، فلماذا لا يكون الحد هذين المعنيين ؟ و « القهد » نوع من ضأن الحجاز ، ولكنه يدل ايضاً على الرجل الابيض اللون نقيه . وقس على ذلك – فالقبائل الـ ق تثبت تسميتها بأسماء الحيوانات لا تريد على بضعة وعشرين قبيلة او فرع قبيلة .

فاتفاق هذا العدد القليل بين مئات من الاسماء لا يصح عزوه الى الطوتمية ، فان الناس ما برحوا منذ القدم يتسمون بأسهاء الحيوانات ، او يتلقبون بهــــا ثم يذهب الاسم ويبقى اللقب كما سنبينه .

#### التسمية

ان لأساء الاعلام تاريخاً طويلا في علم العمران ، وهي تختلف صورة ومعنى باختلاف العصور وباختلاف الامم . فكل امة تختلف التسمية فيها عما في سواها ، وتختلف في الامة الواحدة باختلاف أدوار تمدنها . على انها في كل حال تقتبس بما يقع في النفس موقع الاعتبار من الكائنات على اختلاف طبقاتها، فتختار من اسمائها ما يلائم عاداتها ومعتقداتها . فاذا تدينت انتسبت الى الاله او الآلهة ، سواء كانت تلك الآلهة اجراماً سماوية او حيوانات او اصناماً او غير ذلك . اما قبل التدين او في حال البداوة الخشنة ، فالغالب

ان يختار الناس لابنائهم اسماء ما يعجبون به أو يخافونه من الاجسام الطبيعية ، ولا سيا الحيوانات على ما يتوسمونه في المولود من القوة او الشجاعة او الدهاء او الدعة أو الحوف. فيختارون له اسم حيوان فيه مثل هذه الطباع ، فيسمون الرجل الشجاع بالاسد ، والسريع الوثوب بالنمر ، ويسمون الفتساة اللطيفة بالغزال او الحمامة . وقد جرى على ذلك معظم الامم القديمة في كل انحاء العالم ، ولا سيا الامم الحربية او اهل البداوة والغزو الذين يعيشون في المبراري ويرحلون من نجع الى آخر والحيوانات عشراؤهم ، كاكان شأن العرب في ايام المبراري ويرحلون من نجع الى آخر والحيوانات حتى درسوا طبائعها ووصفوا كلا منها بوصف خاص ، فاذا ولد لهم ولد هان عليهم تشبيهه بواحد منها بشكله او طباعه ويسمونه به .

وليس هذا خاصاً بالعرب ، بل هو يتناول سائر اهل البادية او من جرى مجراهم قبل تعلقهم بالدين . فاليهود كانوا في اوائل ادوارهم يجرون في التسمية على هذا النمط، ولذلك رأيت بين اسمائهم القديمة كثيراً من اسماء الحيوانات ، كقولهم دبورا (نحلة) وأربه (أسد) وبيونا ( حمامة ) وراحيل ( نعجة ) وشوال ( ثعلب ) وكالب ( كلب ) وديسان (غزال ) . او اسماء الاجرام السماوية مثل حودش (الهلال) . ومن الاوصاف الطبيعية أشور " اساودي وايدوم ( احمر ) وعيسو ( كثير الشعر ) وكوره ( شجاع ) . وقس على ذلك سائر الامم القديمة ، ولا سيا قبل تدينها فقدماء الانجليز كانوا يتسمون بأسماء الحيوانات ايضاً ، ومن الطبيعية كالابيض والاسمر والطويل والقصير ، ثم تدرجوا الى الصناعات كالحداد والنجار الطبيعية كالابيض والاسمر والطويل والقصير ، ثم تدرجوا الى الصناعات كالحداد والنجار والنقاش والسروجي . وانما يهمنا في هذا المقام الاسماء الحيوانية ، وهذه لم تخيل امة من التسمية بها ، على تفاوت في ذلك بتفاوت احوالهم من البداوة والحضارة . ولا يزال عند الأمم المتمدنة حتى الآن عدد كبير منها او ما يقابلها من اسماء الكائنات الطبيعية كالحجارة والاشجار ، والبك امثلة من ذلك :

فمن الاسماء اليونانية والرومانية :

Leonidas

كالاسد أو الاسد

Napoleon

أسد الغاب

 Peter
 صغر

 Philip
 عب الخيل

 Darcas
 غزال

 Leo
 أسد

## ومن الاسماء الجرمانية والسكسونية والتيوتونية :

النسر او قوي كالنسر arnold الحجر الشريف Athelston الذئب او قوي كالذئب Bernard العقاب او قوى كالعقاب Bertram الحنزير البري Everard نعجة Giles عقاب Ingram أسد Leonder كالاسد او كالعقاب Leonard خروف Oven ذئب المنازل Randal الذئب المشهور Rodolph الحمة الشريفة Ethelnid

## ومِن الاسماء الفارسية القديمة :

 شير كوه
 اسد الجبل

 ببر او بابر
 الاسد

 جمشيد
 وجه الشمس

 اردشير
 الاسد الغضوب

 بلاش
 نوع من النمر

 بيمورغ
 السمك الغضي

 زرسب
 الجواد المذهب

بهرام المريخ الثمان الثمان

فترى بما تقدم أن التسمية بالاسماء الحيوانية من القواعد الطبيعية المرعية عند سائر الامم ، وربما كان العرب أكثر تمسكاً بها لما تقتضيه بداوتهم وخشونتهم ، ولذلك كثرت عندهم الاسماء المتعلقة بالحروب ايضاً ، كحرب ونصر وسعد وعدوان وعبس وأشجع وسهم وصخر ونحوها \_ قيل لأبي الدقيش الاعرابي: «لم تسمون ابناء كم بشر الاسماء نحو كلب وذئب وعبيد كم بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ » فقال : « انما نسمي ابناء نا لاعدائنا وعبيد نا لانفسنا » (۱).

على ان المتعدين من العرب للاصنام كانوا يتسمون عبيداً لها كعبد العزى وعبد مناة وعبد شمس وعبد سعد وعبدتم وغيرها . ولما اسلموا كثرت اساؤهم المنسوبة لله او بعض صفاته ، كعبدالله وعبدالرحمن وعبد الرحم وعبد الاحد وعبد الصمد . وذلك شأر الأمم المتدينة في كل مكان وزمان ، فالاشوريون كانوا يتسمون بالنسبة الى آلهتهم مشل « تغلاتنين » عبد الاله تنين ، و « متاغل نبو » عابد نبو ، و كذلك البابليون فانهم يضيفون اساءهم الى الههم « بل » او « نبو ، ، فيقولون « بل ابني » بل صنعني ، و « نبو نصر » اي نبو ينصر ، و « عبدنبو » أي عبد الاله نبو ، و « نبو بالوزور » نبو يحمي ابني (٢) و كذلك اليونان بعد تنصرهم ، ومن اسائهم « ثيودسيوس » عطية الله ، و « ثيودورس » عبدالله وغيرهما .

فتسمية العرب الجاهلية رجالهم بأسهاء الحيوانات امر طبيعي يؤيده تصغير تلك الاسماء المتحبب ، كقولهم ذؤيب واسيد وكليب ونحو ذلك، بما لا يفسر إلا اذا كانت تلك الاسماء القاباً للناس . وظل العرب على ذلك في بداوتهم حتى تدينوا وتسموا بالاسماء الدينية كما تقدم . ولمسا تمدنوا تسموا بأسماء الصناع كالنحاس والصيدلاني والكحال والنجار والاسطرلابي ، ولما ضعفت عصبية النسب عندهم تسموا بالنسبة الى البلد كالدمشقي والبغدادي والبصري والبخاري والنيسابوري وغيرها – فبقاء بضعة وعشرين من القبائل القدية على اسماء الحيوانات ليس أمراً غربها .

١ -- الدميري ٢٤٢ - ٢ .

Rawlinson's Ancient Monarchies, II. 539 & III, 527

قال الجاحظ في كتاب الحيوان: « والعرب انما كانت تسمى بكلب وحمار وحجر وجعل وحفظلة وقرد على التفاؤل بذلك. وكان الرجل اذا ولد له ذكر خرج يتعرض لزجر الطير والفأل ، فان سمع انساناً يقول حجر او رأى حجراً ، سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة والصلابة والبقاء والصبر وانه يحطم ما لقي ، وكذلك اذا سمع انساناً يقول ذئب او رأى ذئباً تأول فيه الفطنة والمكر والكسب ، وان كان حماراً تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة والجلد، وان كان كلباً تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت والكسب، ولذلك صور عبيدالله بن زياد في دهليز كلباً وكبشاً واسداً وقال: كلب نابح وكبش ناطح واسد كالح ، فتطير على ذلك فطارت عليه » .

#### التلقيب

هذا على فرض انها اسماء سمى بها آباء تلك القبائل ، ولكن كثيراً منها كان في الاصل لقباً الحق بالاسم الاصلي ، ثم ذهب الاسم وبقي اللقب ، ثما يقع دائماً وخصوصاً عندالعرب ، لأنهم مفطورون على التلقيب والتكنية ، ويتضح لك ذلك من مراجعة معجاتهم ، فانك ترى للاسد مئات من الاسماء اكثرها القاب لقبوه بها ثم صارت اساء ، وكذلك الديك والغراب والفرس والبعير والدئب والحية والجراد وغيرها من حيواناتهم ، غير اساء الاسلحة ، ناهيك بالمترادفات من اسماء الشمس والمطر والبحر والبئر واللبن والعسل والخر والنار . ومن الالقاب كالطول والقصر والشجاعة والجن والكرم والبخل والجق ونحوها (۱) ولكل منها مئة او مئات من المترادفات واكثرها القاب او كنايات تدل على ميل العرب الى التلقيب والتكنية من فطرتهم .

وكانوا يضربون الامثال غالباً بالبهائم ، فلا يكادون يذمون او يمدحون الا بذلك ، لأنهم جعلوا مساكنهم بين السباع والاحناش والحشرات ، واستعملوا التمثيل بها لما الفوه من طبائعها ، وخصوصاً القبائل العدنانية لسكناهم في صحاري نجد والحجاز ، وبلادهم اكثر وعورة وخشونة من القحطانية ، ولذلك كانت اسهاء الحيوانات اكثر في قبائلهم بما في القبائل القحطانية ، وقد درسوا تلك الطبائع بالمزاولة واختصوا كل حيوان بطبيعة نسبوها اليه ، كالروغان للثعلب ، والشجاعة للاسد ، والصبر للحمار ، والامانة للكلب ، والغضب للنمر ، والثقل مع الخساسة للفيل ونحو ذلك وصاروا يعوضون عن الالقاب

١ ــ لطائف اللغة المربىة

باسهاء تلك الحيوانات ، فبدلا من قولهم : « شجاع » يقولون: « اسد » ، وبدلاً من صبور يقولون : « حمار » ، ويكنون عن المراوغ بالثعلب ، واذا ارادوا ان يقولوا غضب فلان قالوا : « تنمر » .

وكانوا من الجهة الاخرى يلقبون الحيوانات بأسهاء الناس او كناهم ، فالفيل كنيته ابو حجاج ، والاسد ابو الحارث ، والذئب ابو جعدة ، والدب ابو رباح ، والخنزير ابو قادم ويقال ابو عقبة ، والثعلب ابو الحصين والكلب ابو خالد ، وابو ناصح عند بعضهم ، والسنور ابو خراش ويقال ابو غزوان ، والغزال ابو الحسين ، والجمل ابو صفوان ويقال ابو ايوب ، وابو مزاحم ، والثور ابو حاتم ، والكبش ابو المطرف ، والنمر ابو وثاب ، والفهد ابو قرة ، والفرس ابو طالب ، والبرذون ابو مضاء ، والبغل ابو المختار ، والحمار ابو زياد . وعندهم ام حبين الجرادة ، وام عوف الحمامة ، وام مهدي الدجاجة ، وام حفص الهدهد ، وابو الميت الجمالة ، وابو الصراة القملة ، وام عقبة الحية ، وام يقطان ، العقرب وقس عليه .

وكان التلقيب عاماً في الشعوب السامية ، اعتبر ذلك بما جاء في التوراة عن تلقيب يعقوب لاولاده لما جمعهم في آخر ايامه ، فعبر عن اوصاف بعضهم باسماء الحيوانات ، فسمى يهوذا شبل اسد ، ويساكر حماراً ، ودان ثعباناً ، ونفتالى ايلة ، وبنيامين ذئباً . وترى امثال التلقيب في اماكن كثيرة من التوراة ، ويدل ذلك على شيوع هذا التلقيب عند الساميين قديماً ، ثم قل عند العبران والسريان لما سكنوا المدن واخلاوا الى السكون ، وظل عند العرب لبقائهم على البداوة . وما زال ذلك شأنهم الى صدر الاسلام وما بعده ، ولا تزال بعض اسماء الحيوانات تستخدم للتكنية الى اليوم ، وقد تنوسي معناها الاصلي كالقرم للسيد العظيم ومعناه في الاصل «الفحل» ، وكذلك «الرت» للباسل وهي اسم للخنزير ، و « الاصيد » للملك وهو البعير . على انهم كثيراً ماكانوا يلقبون بأعضاء الحيوانات المفترسة كالناب والانف والقرن فانها من القاب الشجاعة والقوة عندهم (۱) ومن عادات العرب اذا مات لاحدهم اولاد وخاف انقطاع ذريته ان يسمي اولاده باسماء الحيوانات المفترسة ، كالذئب والنمر وغيرهما ، ولا تزال هذه العادة جارية في سوريا الى اليوم .

فترى ان التلقيب بالحيوانات كارف شائمًا عند العرب قبل الاسلام ، على انهم ساروا عليه بعد الاسلام فسموا حمزة عم النبي (صلعم ) « اسد الله » ،

١ - الالياذة العربية ( المقدمة )

وكذلك علي بن ابي طالب لشجاعتها (۱) وقد سموا مروان محمد بالحمار لصبره. ويكون التلقيب للمدح كما رأيت او للذم ، كتسميتهم عثمان بن عفان « نعثل » وهو ذكر الضباع ، وتسمية عبد الملك بن مروان « ابا زبان » لبخره و « شح الحجر » لبخله (۲) ، وتلقيب بني عمر و بن عمر أفواه الكلاب لبخر افواههم .

ومن ادلة رغبتهم في التلقيب انهم يلقبون الرجل ببيت شعر نظمه او لفظ قاله او حادثة جرت معه ما لا ضابط له ، فالمرقش الشاعر أصل اسمه عوف بن سعد فنسي الاسم وبقي اللقب، والمتلس اسمه جرير بن عبد المسيح ، والنابغة اسمه زياد بن معاوية ، وكذلك المخرق وتأبط شمرا واعصر والمستوعر وغيرهم ممن ذهبت اسماؤهم وبقيت ألقابهم فماذا يمنع حدوث ذلك قبل التاريخ ، فيلقب أبو القبيلة بما يناسب خلة من خلاله مدحاً او ذما ثم يتناسى الاسم ويبقى اللقب ؟ وفي اخبار العرب امثلة كثيرة من هذا النوع ، فقيس عيلان اصل اسمه قمقة ولكنه اشتهر بلقبه ، وكذلك قريش وغيره . وقد يكون التلقيب سبب متصل بحادثة ، فعنزة ابو القبيلة المعروفة سمي بذلك لانه قتل رجلا بعنزة واصل اسمه عامر . والحظائر سمي بذلك لأن المنذر بن امرىء القيس كان جمع اسارى بكر أفظائر ليحرقهم ، فكلمه فيهم فشفعه واصل اسمه كعب . والزبرقان سمي بهذا الاسم وعبد المطلب اسمه عامر وكلاهما غير اسمه ولا يعرف الا بهما . وقصي اصل اسمه زيد ، في المطلب اسمه عمام وكلاهما يعرف باللقب فقط وقد يكون اللقباسم حيوان او لقبا من القابه ، مثل جساس اسم الرجل المشهور ، فعناه في اللغة الاسد المؤثر في الفريسة ببرائنه واصل اسمه عرو بن مرة البكري ، وقس على ذلك القاب الخلفاء بعد الاسلام ، ببرائنه واصل اسمه عرو بن مرة البكري ، وقس على ذلك القاب الخلفاء بعد الاسلام ، فان اكثرهم يعرف بلقبه كالفاروق والصديق والمنصور والرشيد والمأمون وغيردم .

فاذا اعتبرنا شيوع التسمية باسماء الحيوانات او التلقيب بها ، وامكان بقائها وذهاب الاسماء الاصلية ، مع ميل العرب من فطرتهم الى ذلك ، فوجود بضعة وعشرين اسما حيوانيا بين مثات من اسماء القبائل لا يعد شيئاً غريباً .

#### التلقيب بصيغة الجمع

على اننا رأينا صاحب طوقية العرب يعنق اهمية كبرى على تسمية بعض القبائل بجمع

١ ــ والافرنج يلقبون جوستافوس ا ولفوس ملك السويد بأسد الشال

٢ - الممارف ١٢١ .

اسماء الحيوانات ، مثل الانمار والكلاب والاراقم والضباب ، فعنده ان وجود هـنه الاسماء بصيغة الجمع لا ينطبق على تفسيرنا منحيث تلقيب ابي القبيلة بلقب يبقى ويذهب اسمه الاصلي . ويرى ان هـذه الصيغة دليل قوي على الطوقية ، لان ابناء قبيلة النمر يعدون انماراً ، وابناء قبيلة كلب يعدون كلاباً على مقتضى شروط الطوقية .

والجواب على ذلك ان التلقيب بصيغة الجمع للقبيلة كان شائعاً عند العرب مثل شيوع التلقيب بصيغة المفرد للفرد. وكانوا يلقبون القبيلة بصفة عامية تشترك فيها او يغلب شيوعها بين افرادها > كالكرم والبخل والحلم والغدر ونحو ذلك. فلما انتشر الاسلام وضعوا لاهل الاقالم اوصافاً عتاز بها بعضهم عن بعض.

فمن أمثلة اوصاف القبائل في صدر الاسلام ان معاوية سأل دغفلا النسابة : ما تقول في بني عامر بن صعصمة ؟ قال : أعناق ظباء › واعجاز نساء . وقال : فما تقول في بني اسد ؟ قال : عافة قافة › فصحاء كافة . قال : فما تقول في بني تميم ؟ قال : حجر خشن › ان صادفته آذاكوان تركته اعفاك . قال : فما تقول في خزاعة ؟ قال : جوع وأحاديث . ومن هذا القبيل ان الحجاج سأل ابن القرية عن قبائل العرب فوصف كلا منها بما امتازت به › وليس في وصفه مجون . قال :

قريش: اعظم القبائل احلاماً واكرمها مقاماً.

بنو عامر: اطولها رماحاً واكرمها صباحاً.

بنو سليم: أعظمها مجالس واكرمها محابس.

ثقيف: أكرمها جدوداً واكثرها وفوداً.

بنو زبيد: الزمها للرايات وادركها للثارات.

قضاعة: اعظمها اخطاراً وأعظمها نجاراً وابعدها آثاراً.

وهكذا حتى أتى على معظم القبائل ثم وصف الاقاليم بما لا محل له هنا .

وعلى هذا النمط كانوا يلقبونهم بأسهاء حيوانات يغلب في طباعها الخلة التي اشتهرت تلك القبيلة بها ، وقد يذهب الاسم الاصلي ويبقى اللقب وحده وتعرف القبيلة به ، كا حدث بالانمار فانها قبيلة من نزار لقبت بذلك لاشتهار اهلها بالقنص كأنهم انمار في الوثوب على الفريسة ، قال النابغة من معلقته :

#### اهوى له قانص يسمى بأكلب، عاري الاشاجع من قناص انمار(١)

وكذلك الاراقم – قبيلة من بني تغلب – لقبوا بذلك لأن عيونهم شبهت بعيون الحيات الاراقم فعرفوا بهذا الاسم (٢) والعنابس – اي الاسود – لقبوا بذلك لشجاعتهم. وقد يطلق لقب واحد على غير رجــل او غير قبيلة ، وتعرف كل قبيلة باسمها الاصلي كالاراقم المتقدم ذكرها، فانها لقب لجشم ومالك وعمرو وثعلبة والحرث ومعاوية بني بكر ابن حبيب من تغلب (٣).

وليس تلقيب القبائل على هذه الصورة خاصاً بالعرب الجاهلية بل هو شائع في عرب هذه الايام. واشهر ما تداولته الالسن من هذا القبيل تلقيب النقاش لأهل لبنان في اواسط القرن الماضي ، اذ ارسلته الدولة العثانية لمسح لبنان واحصاء سكانه ، وكان ظريفا وفيه دعاية فكان اذا نزل القرية او البلد لقب اهله بأول تشبيه يتبادر الى ذهنه عند اقباله على ذلك البلد — واليك القاب بعض اهل القرى من اقاليم الغرب ، واكثرها اساء حيوانات بصيغة الجمع .

| القب أهله      | امم البلد       |
|----------------|-----------------|
| الشو اح        | أهل جباع        |
| النور          | أهل نيحة        |
| الثعالب        | أهل بعذران      |
| الذئاب         | أهل الختارة     |
| الشواح         | أهل عين قنية    |
| الديوك المزهرة | أهل عماطور      |
| البقر          | أهل المزرعة     |
| الجحاش         | أهل عينبال      |
| الغنم          | أهل بعقلين      |
| الكلاب (٤)     | أهل جديدة الشوف |

١ ــ جمهرة أشعار العرب ٤ ه . ٢ ــ الــكامل للمبرد .

٣ ــ المعارف ١٣١ . ٤ ــ الهلال ، صفحة ه ٩ سنة ٣ . .

وليس هذا خاصاً بالعرب بل يتناول بعض الأم التعدنة ، ففي الولايات المتحدة لأهل كل ولاية القب خاص على هذه الصورة :

| لقب أمل        | اسم الولاية |  |
|----------------|-------------|--|
| Luchers        | Illinois    |  |
| Pipers         | Missouri    |  |
| Webfoot        | Oragon      |  |
| Buckeye        | Ohio        |  |
| Hoosiers       | Indiana     |  |
| States Yankees | New England |  |
| Yellow Limnor  | Alabama     |  |
| Badger         | Wisconsin   |  |

وجملة القول ان تسمية بعض القبائل بأساء حيوانية أفراداً او جماعات لا الهمية لها فيا نحن فيه الآنه عادي وطبيعي في الأحيال القديمة والحديثة. وبالطبيع تبق أهمية لما ذكروه من عبادة الحيوانات التي كانت شائعة في الجاهلية ، وان كانت في الحقيقة ليست من قبيل عبادة الحيوانات العاربية ، بل هي عبادة اصنام اقلها بشكل بعض الحيوانات واكثرها بأشكال اخرى . فهي من قبيل عبادة الأوثان وليست من الطوتمية في شيء الآن اهل الطوتم لا يعبدون صنعاً بشكل الحيوان ، بل يعبدون الحيوان نفسه ويقدسونه ويتجنبون أذاه كا تقدم ، وليس عند العرب شيء من ذلك \_ على أننا نقول كلمة في اصنام العرب لا تخلو من فائدة . .

#### اصنام العرب

من المشهور ان العرب وسائر الامم السامية أهل توحيد من فطرتهم واذا عبدوا صنا فيغلب ان يكون ذلك الصنم دخيلا عندهم ويصدق ذلك على العرب بنوع خاص لتوسطهم بين الأمم الوثنية القديمة وقد كانوا في عهد جاهليتهم محاطين بالفراعنة في مصر والفينيقيين في الشام والاشوريين في العراق والاحباش في الحبشة وكانت جزيرتهم طريق اهل الهند في التجارة الى مصر والشام وكانوا اذا ذهبوا الى بلد مما يجاورهم التجارة او المغزو ورأوا أهل ذلك البلد يعبدون صنا يعتقدون فيه الكرامة حملوه معهم في رجوعهم ونصبوه في الكعمة او غيرها من مجتمعاتهم واذا مرت بهم قافلة هندية ومعهم صنم يعبدونه في أثناء اسفارهم فريما اعجب العرب فأخذوه منهم او اصطنعوا صنا على مثاله ولم يصل الينا من اخبار هذه الاصنام إلا نتف مشتتة يكن الاستدلال بها على غيرها .

واشهر من نقل الاصنام الى مكة في عهد الجاهلية رجل يسمونه عمرو بن لحي، ذكروا انه غلب على مكة واخرج منها جرهما وتولى سدانتها ، وكان كاهنا فحمل اليها الاصنام من الآفاق فنقل هبل واساف ونائلة من البلقاء (۱) ونقل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر من ساحل جدة (۲) واختصت كل قبيلة من القبائل المشهورة يومئذ بواحد منها ، فأصبحود لقبيلة كلب، وسواع لهمدان ، ويغوث لمذحج ، ويعوق لمراد ، ونسر لحير وكان ود على صورة رجل ، وسواع على صورة امرأة ، ويغوث على صورة أسد ، ويعوق على صورة فرس ، ونسر على صورة نسر . ولو جمعت اصنام العرب لزاد عددها على مئة صنم ، ليس منها على صور الحيوانات إلا بضعة قليلة جداً . على انها اذا كثرت فقلها تؤيد برهانك لأسباب التي قدمناها ولانها دخيلة كا رأيت ولا نقول ذلك اعتاداً على رواية العرب فقط لأن صاحبنا الاستاذ لا يثق من أقوالهم إلا بما يؤيد برهانه ، ولكننا ننظر في هذه الاصنام نظراً تحليلياً عسانا أن نتوصل الى نتيجة فنقول :

هبل

هو اكبر أصنامهم ويسمونه الصنم الاكبر ، وذكروا انه كان مضنوعاً من نحساس وقيل من قوارير أي زجاج - على هيئة رجل ضخم ، وكانوا يذبجون له ويستخيرونه في أسفارهم وحروبهم وسائر أعمالهم . ويظهر لنا ان هسندا الصنم من آلهة الفينيقيين او الكنعانيين والأدلة على ذلك :

أولاً قول العرب انه جاءهم من مواب بارض البلقاء ، حمله اليهم عمرو بن لحي الذي ذكرناه .

ثانياً ان لفظ هبل لا اشتقاق له في العربية من معناه ، فهو غير مشتق من لفسظ عربي ، وعندنا انه عبراني او فينيقي أصله « هبعل » وهو اسم اكبر أصنام الفينيقيين او الكنعانيين ومن جاورهم من أمم الشام كالموابيين والمديانيين والبابليين والليبيين . وكان للفينيقيين عشرات من الآلهة يميزون منها إلهين ، احدهما ذكر والآخر انثى ، ويسمون الذكر « هبعل » والانثى « عشروت »، ومعنى « بعل » في لسانهم السيد والاله ، والهاء في العبرانية أداة التعريف مثل « ال » العربية ، فباضافة هذه الأداة الى بعل يريدون

۱ ــ ابن هشام ۲۷ ج ۱ . ۲ ــ ياقو - ۲۱۶ ج ٤ .

الاله الاكبر. والظاهر ان عمرا المذكور لما قدم مواب أعجبته عبادة الموابيين لهــــذا الصنم ، وكانوا يستمطرونه ويستنصرونه ، فحمله الى مكة باسمه العبراني «هبعل» ، وأما العين الزائدة فيسهل اهمالها بالتخفيف ثم ضياعها بالاستعمال ، وخصوصاً في لفظ « بمل » لأن الكلدانيين كانوا يلفظونه « بل » باهمال العين ، وهو اسم هذا الاله عندهم . وربحا كان الموابيون يلفظونها « هبل » فنقلها عمرو بن لحي كما كان يسمعها .

ثالثاً — ان أساليب عبادة العرب هبل تشبه أساليب عبادة الموابيين هبعل. فقد كان الموابيون ينصبون هذا الصنم على التلال المرتفعة او سقوف البيوت ، ويذبحون له الذبائح من الحيوانات والآدميين ، ويحرقون له المحرقات ويستخيرونه ويفضلونه على سائر آلمتهم ، وكذلك كان يفعل العرب لهبل. وكما ان هبعل اكبر أصنام الموابيين ومن جرى مجراهم ، فهبل اكبر أصنام العرب وكانوا ينصبونه فوق الكعبة .

#### اساف ونائلة

ذكروا انهما صنان ، الاول على صورة رجل والتاني على صورة امرأة ، حملهما عمرو بن لحي ايضاً من البلقاء فوضعهما على بئر زمزم بالكعبة ، ثم وضع احدهما على الصفا والآخر على المروة ، فربما كان هذان وهبل مثلثا وثنيا ، والمثلثات الوثنية كانت شائعة عند الوثنيين في الازمنة القديمة . والغالب في هذه المثلثات ان يكون كل منها مؤلفاً من رجل وامرأة وغلام . وامثلة هذه المثلثات كثيرة عند المصريين القدماء والكلدانيين وغيرهم .

#### يغوث

جاء في تفسير الزمخسري انه على صورة أسد ، وان عمرو بن لحي نقله من جدة على ساحل البحر الى مكة . فاذا كان مجلوباً من الخارج فالغالب انه من الحبشة او مصر ، لأن جدة محطة المسافر من احداهما الى الحجاز . وقد وجدنا بين آلهة المصريين صنا على صورة أسد او لبؤة يسمونه « تغنوت » و لا يخفى ما بين هذه اللفظة ولفظ يغوث من المشاكلة الصورية اذا اعتبرنا ان العرب كانوا يكتبون بلا نقط ، فاذا كتبوا « معموت ، التبس عليهم بين ان تقرأ يغوث او تغنوت او تعوت ، وكثيراً ما وقع لهمم ذلك حتى بعمد تدوين التاريخ في ابان التمدن الاسلامي ، فامبراطور الروم الذي حاربه هرون الرشيد يسميه بعمض المؤرخين يعفور ، والبعض الآخر نعفور ، والآخر نقفور وهو الصواب لان اسمه الروماني Nicephorus الا يعقل أن يحدث

مثل هذا الالتباس في عصر الجاهلية ؟ وعلى هذا المبدأ تحول اسم قايين الى قابيل ، وشاول الى طالوت ، وجليات الى جالوت ، وقورح الى قارون

ود

وهذا الصنم قد وصفه ياقوت في معجمه فقال ، « انه على مثال رحل كأعظم ما يكون من الرجال ، قد دبر عليه \_ اي نقش عليه \_ حلتان ، متزر بحلة ومرتد بحلة. عليه سيف وقد تنكب قوسا ، وبين يديه حربة فيها لواء وجعبة فيها سهام » ، فما أشبه هذا الوصف بوصف ملك من ملوك الفراعنة ذاهب للحرب على مركبته . وهو يشبه الها فينيقيا اسمه اشبو او سيس اله مصري . ولا يمكننا الجزم في ذلك وانما يظهر من وصفه انه اله غريب .

وقس على ذلك سائر الاصنام ، وان كنا لا نطمع في ردها كلها الى أصولها ، ولا ان يكون كلامنا فيها يقينيا او قطعيا ، وانما هو من قبيل الترجيح ، وهذا يكفي في هذا المقام .

#### الثأر والعائلة والحلف

ورأينا صاحب طوقية العرب قد علق اهمية كبرى على اجتاع العرب للمطالبة بالثأر باسم القبيلة ، فعنده ان ذلك من بقايا الطوتمية ، لان القبيلة كانت قديمًا اذا قتل احد افرادها اشتركت كلما في المطالبة بدمه ، لانها تطالب مجق الاله الذي هو جدها الاعلى وان العرب ليس عندهم عائلة وانما آخر انسابهم الحي – ولا حاجة بنا الى التطويل في بيان فساد هذا التأويل بعد ان ظهر فساد المقدمات الاخرى . فالطلب بالثأر باسم القبيلة طبيعي في أمم البادية ، وضروري لحفظ جامعة النسب ، ولولاها لم يكن لتلك الجامعة معنى . ولكن صاحبنا اجهد نفسه كثيراً في التفسير والتعليل ، للتوفيق بين المطالبة بالثأر عند العرب ومطالبة اصحاب الطوتم بحق جدهم الاعلى . وهيهات ان يتأتى له ذلك الا اذا ثبتت الطوتمية عند العرب فيمكن تفسير الثأر بما فسره ، لا ان يكون هو من ادلة تلك الطوتمية بستعان به في اثباتها .

واما عدم وجود العائلة عند العرب فالقول به غريب ، وانكار العائلة عند العرب يقرب من انكار البديهيات ، او هو انكار ضوء الشمس في رابعة النهار . واغرب من ذلك استدلاله على طوتمية العرب بما يحدث عندهم من الترابط او التعاون بواسطة الحلف ونحوه ، فالتحالف قاعدة سياسية لا تزال جارية الى الآن عند ارقى الأمم المتمدنة ، وانما يختلف عن الحلف عند قبائل العرب كما تختلف بداوة هؤلاء عن حضارة اولئك .



# الريد المال المال

مائيف جرجي زيسر(ا

الجزُّ: الرَّائِع

منهورات دارمكتبة بالحيالة

## مقدمة الطبعتة الأولى

أخذنا في تأليف هذا الكتاب ونحن نعلم اهمية موضوعه ونشعر بافتقار اللغة العربية الى مثله . ولكننا لم نكن نتوقع مالاقاه من حفاوة اهل اللغات الاخرى في العالم الاسره ، ولا أن يصل اعجاب كبار المستشرقين في اوربا بموضوعه الى مثل ما رأيناه منهم على اثر صدور الاجزاء الثلاثة الماضية لأنهم فضلا عما كتبوه الينا من عبارات الاستحسان والتنشيط ، وما نشروه من التقاريظ في المجلات والجرائد التي تصدر في بلادهم ، قد اخذوا يشتغلون بنقله الى السنتهم ونشره بين مواطنيهم ونحن لم نفرغ بعد من تأليفه وبعض هذه الترجمة . فقد صدر الجزء الأول من الترجمة الأوردية (الهندستانية) مطبوعاً على الحجر في امرتسار (الهند) بقلم الشيخ محمد غلام منشىء ه جريدة وكيل الهندية الشهيرة . وسيصدر الجزء الأول من الترجمة الفارسية قريباً بقلم ميرزا ذكاء الملك صاحب المشهيرة . وسيصدر الجزء الأول من الترجمة الفارسية قريباً بقلم ميرزا ذكاء الملك صاحب بنقله الى الانجليزية في جامعة اكسفورد ، انه سيفرغ من ترجمته ويبدأ في نشره في أواخر بنقله الى اللغة الروسية ويليه الجزء الثاني . وقد خابرنا بعض المستشرقين بشأن نقله الى اللغة الموسية ويليه الجزء الثاني . وقد خابرنا بعض المستشرقين بشأن نقله الى اللغة الموسية ويليه الجزء الثاني . وقد خابرنا بعض المستشرقين بشأن نقله الى اللغة المونسة وغيرها .

فنشطنا ذلك في المثابرة على التنقيب والبحث لاستطلاع دخائك التمدن الاسلامي وكشف اسراره بما يبلغ اليه الامكان على اسلوب م يطرقه كتاب العرب، نتوخى فيه ارجاع الحوادث الى أسبابها وبيان ارتباطها بعضها ببعض مع تطبيق احكام العقل ونواميس العمران عليها . فنطالع كتب التاريخ والأدب وغيرها ، على سذاجة اسلوبها في سرد الحوادث وايراد الوقائع ، ونتدبر ما نقرأه ثم نستخرج منه فلسفة ذلك التمدن العجيب ، كا يستخرج السكر من الخروب . لأن مؤرخي الاسلام ، مع ما بذلوه من الجهد في تحقيق الحوادث و تحصيص اسانيدها ومصادرها ، قلما نظروا في علاقاتها او عللوا

اسبابها وانما نقلوها على علاتها ، وخصوصاً ما يتعلق منها بسياسة الدولة ، وكيفية انتقال الملك من عائلة الى عائلة ، او امة الى امة ، او طائفة الى طائفة. لأن تعليل تلك الحوادث يبعث أحياناً على الطعن في اقوال بعض الخلفاء ، او تخطئة بعض المذاهب، وهم يتحاشون ذلك احتراماً للدين ورجاله ولذلك كان موضوع هذا الجزء أوعر مسلكاً من موضوعات سائر الاجزاء الماضية ، وادعى الى اعمال الفكرة ، واستنباط الاقيسة ، وتطبيق النتائج على المقدمات ، لأنه عبارة عن فلسفة تاريخ الاسلام في ذلك التمدن .

## موضوع هذا الجزء

بسطنا الكلام في الجزء الاول من هذا الكتاب عن نشوء الدولة الاسلامية وسعة مملكتها ، وتاريخ نظمها الادارية والسياسية والمالية والعسكرية والقضائية وغيرها . وخصصنا الجزء الثاني لبيان ثروة الدولة الاسلامية ورجالها ، واسباب تكون تلك الثروة وأسباب تدهورها . وجعلنا الجزء الثالث خاصاً بالعلم والادب ، فبحثنا فياكان منهما عند العرب في الجاهلية ، وما احدثه الاسلام من التغير في القرائح والعقول ، وما نقل عن اللغات الاجنبية من العلوم ، وماكان من تأثير التمدن الاسلامي في كل ذلك .

فبعد ان نظرنا في التمدن المذكور ، من حيث نظام الدولة وثروتها وعلومها ، عمدنا الى الرحث في سياستها ، فخصصنا لها هذا الجزء برمت ، ولعله اهم اجزاء الكتاب وأوعرها مسلكاً ، لما يحول بيننا وبين أسباب الوقائع السياسية من العقبات والشكوك ، ولا سيا انتقال الخلافة من دولة الى دولة ، وما يعترض ذلك من تنازع اهل الدولة على الاستئثار بالسلطة ، وتأثير الاختلاف الجنسي او المذهبي في ذلك ، مما لا يتيسر العثور عليه في كتب القوم لما قدمناه من تحاشي المؤرخين الخوض في مثله . على اننا لم نعدم بصيصاً من خلال تلك العظمة ، تلمسنا به سبيلنا في البحث عن الاسباب والعلل ، فوفقنا الى كشف اسباب اكثر الحوادث ، فبسطناها بما يقتضيه ذلك من النظر الفلسفي والحكم العقلى والقياس التمثيلي ، وتحرينا الحقيقة جهد طاقتنا .

ولما عمدنا الى تقسيم الموضوع وتبويبه اعترضتنا عقبة اخرى لا تقل وعورة عن تلك ، لاختلاط الحوادث وتعارض أسبابها واشتراك نتائجها وتلون مظاهرها ، وتعدد اوجهها من حبث الدين او الجنس او المكان او الزمان ، فرأينا بعسد امعان النظر ان نقسم

الموضوع باعتبار العناصر التي سادت في الاسلام ، وما كان من تنازعها على تلك السيادة ، مع ملاحظة اطوار التمدن الاسلامي باختلاف تلك العناصر . فقسمنا تاريخ الاسلام الى دورين كبيرين :

الدور الاول : دور التمدن الذي نحـــن بصدده ، يبتدىء بظهور الاسلام وينتهي بذهاب الدولة العباسية من العراق ، وتدهور المملكة الاسلامية وتسلط المغول عليها .

الدور الثاني : هو النهضة السياسية التي حدثت بعد ذلك التدهور ، بتغلب الدولة العثانية واحياء الخلافة الاسلامية ، بجمع شتات المسلمين السنيين في ظلها ، وظهور الدولة الصفوية الفارسية ، وجمع شتات الشيعة تحت رايتها .

وقسمنا الدور الأول الى خمسة عصور ، باعتبار تغلب احد العناصر الاسلامية على سائرها. ولا يتيسر وضع حد فاصل بين هذه العصور لأسباب لا تخفى نعلى المطلم، فيغلب ان تختلط أواخر كل عصر بأوائل العصر الذي يليه . واليك هذه العصور :

- ١ العصر العربي الأول : من ظهور الاسلام الى انقضاء الدولة الأموية سنة ١٣٢ هـ .
- ٢ ــ المصر الفارسي الأول: من فيام الدولة العباسية سنة ١٣٢ الى خلافة المتوكل
   سنة ٢٣٣ هـ .
  - ٣ ــ العصر التركي الأول : من خلافة المتوكل الى تسلط الديلم سنة ٣٣٤ هـ .
    - ع العصر العربي الثاني : من قيام الدولة الفاطمية الى انقضائها .
    - العصر المغولي : من ظهور جنكيزخان الى وفاة تيمورلنك .

أما العصر التركي الثاني فهو عصر الدولة العثانية ، والعصر الفارسي الثاني عصر الدولة الصفوية ومن خلفها على بلاد فارس ، ويتألف منها الدور الاسلامي الثاني وهو خارج عن دائرة بحثنا في هذا الكتاب .

وقسمنا كلا من العصور الخسة التي درسناها في هذا الجزء الى فصول وأبواب على ما يقتضيه المقام. فقدمنا الكلام بتمهيد في العرب قبل الاسلام من حيث نظام الاجتاع ، قوصفنا البدو والحضر وأنساب العرب وقبائلهم وبطونهم ، واستفحال عصبية النسب عندهم ومنها الأمومة والحؤولة، ثم ذكرنا توابع تلك العصبية كالحلف والاستلحاق والخلع، ثم العبيد والموالي في الجاهلية وانواعهم واحكامهم ، والنازلين من الأجانب في جزيرة العرب

قبل الاسلام وخصوصاً الأبناء الفرس . وختمنا التمهيد بفصل في سياسة دول العرب قبل الاسلام ومناقب العرب .

ثم تقدمنا الى العصر العربي الأول ، فقسمناه الى ايام الراشدين وايام بني أمية ، فبينا اولا ان الاسلام قام بالجامعة الاسلامية التي جمعت كلمة العرب على اختلاف قبائلهم وبطونهم تحت راية الاسلام . فتساووا في الفضل من حيث أنسابهم ، وتفاضلوا من حيث سبقهم الى الدين او جهادهم في سبيله ، فتولدت طبقات اسلامية جديدة ، كالمهاجرين والأنصار واهل بدر واهل القادسية ، مما لم يكن من قبل .

ثم وصفنا سياسة الخلفاء الراشدين وانها مبنية على التقوى والحق والعدل ، وذكرنا مزايا كل خليفة منهم ، وان سياسة عمر بن الخطاب كانت في اول خلافته تدعو الى حصر المسلمين في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق ، وانه اضطر بطبيعة العمران الى ان يأذن لقواده وأمرائه في الانسياح في الأرض ، فانتشر العرب بالفتح او المهاجرة وتكاثروا بالتناسل الكثير .

وختمنا العصر الاول بفصل في العبيد والموالي واحكامهم في الاسلام .

ثم انتقلنا الى القسم الثاني من العصر الاول ، وهو ايام الأمويين ، فذكرنا اولا الاسباب التي ساعدت على انتقال الخلافة اليهم ، وما كان بين بني هاشم وبني أمية من المنافسة قبل الاسلام ، وكيف شق على الامويين ان يعظم أمر بني هاشم بالنبوة وهم اقل منهم عدداً وقوة. فما زالوا حتى غلبوهم على الدولة ، فأخذها معاوية بن ابي سفيان من على بن ابي طالب بالدهاء والاطهاع . وفصلنا سياسة الامويين في تأييد سلطتهم ، وبينا أن محور هذه السياسة طلب التغلب بأية وسيلة كانت . والامويون يعلمون ان الهاشميين احتى منهم بالخلافة ، فعمدوا الى التغلب بالعصبية كما كانت في الجاهلية ، وكان العرب المسلمون قد زالت عنهم دهشة النبوة ، فعمادوا الى عصبية النسب اولا بين قريش وسائر العرب ، ثم بين اليمنية والمضرية . وبالغ الامويون في المتحسب على غير العرب ، فاحتقروا الموالي الفرس وغيرهم وضيقوا عليهم . وتحضر العرب في عصر الامويين وألفوا السكنى في المدن ، فحدثت وضيقوا عليهم . وتحضر العرب في عصر الامويين وألفوا السكنى في المدن ، فحدثت واضطر الامويون في سبيل التغلب على بني هاشم الى اصطناع القبائل والرجال ببذل المال ، واضطر الامويون في سبيل التغلب على بني هاشم الى اصطناع القبائل والرجال ببذل المال ، فحملهم ذلك على الاستكثار من الاموال . وجرهم الاستكثار منها الى ابتزازها بحق فحملهم ذلك على الاستكثار من الاموال . وجرهم الاستكثار منها الى ابتزازها بحق الوبهم حق ، فضيقوا على الرعية من المسلمين واهل الذمة ، حتى مسل الناس ايامهم الوبهم على الناس ايامهم الده و موالد المناس المالهم الده الموالد و من السلمين واهل الذمة ، حتى مسل الناس المهم المهم السلمين واهل الذمة ، حتى مسل الناس المامهم المهم ال

وخصوصاً بعدما ظهر من استخفافهم باحكام الشريعة ، وتهتكهم وفتكهم واحتقارهم الموالي وتضييقهم على اهل الذمة ، ويلي ذلك فصل طويل في احكام اهل الذمة من زمن عمر بن الخطاب الى آخر ايام الامويين .

ثم تقدمنا الى العصر الفارسي الاول ، فصدرناه بفصل في انتقال الخلافة الى العباسيين بنصرة الموالي الناقين على بني امية . وكيف نصروا بني العباس – وهم في الاصل من شيعة على – وكانوا يظنون بيعتهم مشتركة بين العلويين والعباسيين ، لان العباسيين كانوا قد بايعوا العلويين على ذلك فسكتوا ، فنقل ابو مسلم الخراساني المملكة الاسلامية من الامويين وسلمها الى العباسيين . فلما قبض العباسيون على زمام الدولة نكثوا البيعة ، وغدروا بمن كانوا يخشون سلطانهم من العلويين وغيرهم ، حتى فتكوا بجماعة من اكبر دعاتهم وانصارهم ، وفيهم ابو مسلم نفسه .

#### وقسمنا سياسة العباسيين الى سياستين :

الاولى: سياستهم في تأييد سلطتهم ، وكانت مبنية على الغدر والفتك ، فخافهم الفرس الذين ساعدوهم على قيام دولتهم ، و كظموا غيظهم لئلا يصيبهم ما اصاب أبا مسلم واصحابه ، فاستخدمهم العباسيون في مصالح دولتهم ، وسلموا اليهم مقاليد الحكومة ، وجعلوهم وزراءهم واشهرهم البرامكة ، فلما اشتد ساعد البرامكة ونالوا ما نالوه من القوة والسطوة والمثروة ، اخذوا يبذلون الاموال لاكتساب قلوب الناس ، وقد اضمروا ارجاع البيعة الى العلويين او تسليم الدولة للفرس ، فشعر الرشيد بذلك فنكبهم . وقصلنا مقدمات هذه الذكبة وأسبابها ، وبينا كيف تضاعفت نقمة الفرس على العباسيين . ولما مات الرشيد اختلف ابناه الامين و المأمون ، وكان الفرس اخوال المأمون ، فنصروه و حاربوا معه وقتلوا اخاه وأعادوا الخلافة اليه ، على ان يبايع بعده لعلي الرضا ، اي ينقل الدولة من العباسيين الى العلويين ، فأطاعهم حتى ملك مراده منهم ثم غدر بهم .

والثانية : سياستهم في معاملة الرعية ، وكانت مؤسسة على العدل والحق والمحاسنة ، ويتخلل ذلك فصول في اهل الذمة واحكامهم واسباب ما لحقهم من الاضطهاد الى عهد غير بعيد. وفصل في حرية الدين واطلاق الافكار، وماكان من تنازع العناصر، وكيف ذهبت العصبية العربية بذهاب الامين ، وما رافق ذلك من اختلاط الانساب ، حتى ندر الدم العربي الخالص بعد ذهاب القرن الثاني للهجرة الافي البادية .

ثم تقدمنا الى العصر التركي الاول ، وذكرنا الاسباب التي دعت الى تدخل الاتراك في الدولة من ايام المعتصم، وكيف جمع الاتراك وجندهم وبنى لهم سامرا، وكيف تدرجوا في مصالح الدولة حتى تغلبوا على الخلفاء ، وما ترتب على ذلك من احتجاب الخلفاء ، في دور النساء ، ومعاشرتهم الخدم ووثوقهم بهم ، حتى رفعوا الخدم والخصيان الى رتب القيادة وامارة الامراء وغيرهما ، واطلقوا ايدي النساء في مصالح الدولة ، فآل ذلك كله الى فساد الحكم واختلال الاعمال ، وذهبت هيبة الخلفاء .. فعمد اصحاب الاطراف الى الاستقلال بولاياتهم ، فتشعبت الدولة العباسية الى فروع : فارسية ، رتركية ، وعربية ، وكردية ، وكلها تبايع الخليفة العباسي . فاستطرقنا بذلك الى البحث في معنى الخلافة ونسبتها الى السلطة من اول الاسلام الى الآن .

ثم انتقلنا الى العصر العربي الثاني ، فذكرنا نقعة العرب على العباسيين منذ اهملوهم واسقطوهم من الديوان ، واضفنا اليها نقمة العلويين والامويين ، وكيف ظهرت الدولة الاموية في الاندلس ، والفاطمية في مصر ، لمقاومة الدولة العباسية ، واوشك الفاطميون وهم علويون – ان يتغلبوا على العباسيين ، لولم يقف السلاجقة في سبيلهم . على ان الفاطميين ما لبثوا ان تضعضعوا وغلبهم الاكراد على دولتهم وأولهم صلاح الدين ، فأعاد البيعة الى العباسيين ، وانقضى هذا العصر وقد تضعضعت المملكة الاسلامية وانقسمت على نفسها، وطمع فيها اعداؤها المحيطون بها، فجاءها المغول وهي في تلك الحال، فاكتسحوها وزادوها ضعفاً واختلالا ، وهو العصر المغولي ، وبه ينتهي هذا الجزء .

وقد بذلنا الجهسد في تمحيص الحقائق وتحقيق الحوادث ، بالاعتاد على اوثق المصادر وأصح الروايات ، وتدبرنا ذلك واستخرجنا من علل الحوادث واسبابها ما نظنه الاقرب الى الصواب ، ملتزمين الصدق والاخلاص والانصاف ، والله حسبنا ونعم الوكيل .

وسيكون موضوع الجزء الخامس حضارة المملكة وابهــــة الدولة وآداب الاجتماع ، وبه ينتهي الكتاب .

## العَصرالعَربي الأوّل من ظهور الاسلام حتى سنة ١٣٢ هـ- ٧٤٩م

نريد بهذا العصر المدة التي كانت فيها الدولة الاسلامية في ايدي العرب وكانت سياستها عربية وقوادها عربا و عمالها عربا و كانت السيادة فيها للعنصر العربي والعصر المذكور يبتدى والاسلام وينقضي بانقضاء الدولة الاموية . وهو ينقسم الى دولتين دولة الراشدين ودولة الامويين ولكل منها أحكام خاصة بها في السياسة وشؤون الحكومة سيأتي بيانها ولا بد لنا تميداً لذلك ان نأتي بفذلكة في حال العرب قبل الاسلام ، من حيث ما يهمنا بيانه في هذا الباب .

## تمهيد في العرب قبل الاسلام

#### اليدو والحضر

البدو أهل البادية ، والحضر أهل المدن . والبداوة اقدم من الحضارة ، لأنها اقرب منها الى الفطرة الطبيعية . فالانسان كان في اول ادواره بدوياً يحترف الزراعة والفلاحة ، او ينتحل القيام على تربية الحيوان من الغنم والبقر والماعز او النحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها ، مما لا تتسع له المدن من المزارع للغرس والمراعي للمرعى . فالتجأوا الى السهول والبراري ، وكان همهم بلوغ الضروري من القوت والسكن والدفء بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويمكن من مواصلة العيش . فلما تقدمت أحوالهم وحصلوا على ما هو اكثر من دلك من اسباب الغنى والرفاهية ، عمدوا الى السكون والدعة وتأنقوا وتمدنوا واترفوا.

فالبداوة تقوم اما على الفلاحة والزرع ، او على تربية الحيوان . فالبدو أهل الفلاحة مضطرون للاستقرار في مواطنهم ينتظرون الغللة وهم سكان المداشر والقرى والجبال ، وكانوا قليلين في بادية العرب . وانما يكثر هذا الصنف من البدو في بلد

البربر بشمالي افريقيا ، وفيا يجاور المدن العامرة بمصر وفارس والشام وغيرها . واما البدو الذين يحترفون تربية الحيوان فدأبهم الظعن والارتحال ، لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم . وهم صنفان اهل سائمة ، واهل ابل . فاهل السائمة هم القائمون على الشاء والبقر ، ولا يبعدون في القفر لقلة المراعي الطيبة ، ويقال لهم الشاوية نسبة الى الشاء . وهؤلاء مشل البربر في شمالي افريقيا ، والترك واخوانهم التركان والصقالبة ، وغيرهم بمن يقطنون بوادي تركستان وخراسان ونحوهما .

\* \* \*

واما اهل الابل فأشهرهم بدو العرب ، وهم اكثر ظعنا وابعد في القفار مجالاً من اهل السائمة ، لأن مسارح التلول ونباتها وشجرها لا تستغني بها الابل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفار ، وورود مياهه الملحة والتقلب في فصل الشتاء في نواحيه فراراً من اذى البرد الى دفء هوائه وطلباً لماخض النتاج في رماله ، لان الابل اصعب الحيوانات فصالا ومخاضاً واحوجها في ذلك الى الدفء . فاضطروا الى ابعاد النجعة والايغال في القفار ، فهم ينزلون من اهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه ، والمفترس من الحيوان التفردهم عن المجتمع ، وتوحشهم في الضواحي ، وقيامهم بالدفاع عن انفسهم . فهم دائماً محملون السلاح ، ويتلفتون في الطرق ، ويتجافون عن الهجوع ، الا غراراً في المجالس وعلى الرحال وفوق الاقتاب ، ويتفردون في القفار والبيداء واثقين ببأسهم ، حتى صار البأس لهم خلقاً ، ولذلك كان اكثر البدو توغلا في القفار اشدهم بأساً واصبرهم على المشاق .

فسكان جزيرة العرب معظمهم من البدو الرحل ، ولذلك كانت المسدن قليلة في تلك الجزيرة ، ولا سيما في اواسطها . واشهر المدن العربية قبل الاسلام مكة والمدينة والطائف في الحجاز ، ومأرب وصنعاء في اليمن . وسكانها اخلاط من العرب والفوس والأحباش واليهود وغيرهم ، يرتزقون بالبيع والشراء على من يفد عليهم من اهل البادية .

## العصبية العربية قبل الاسلام

قلنا ان العرب جمهورهم من البدو ، والعصبية ضرورية لأهل الباديـــة . لأن الناس مفطورون على المطامع ، ودأبهم التخاصم والتنازع ، فأهل المدن يدفع عدوانهم الحكام

١٩ - تاريخ التمدن الاسلامي

واهل الدولة من ان يظلم بعضهم بعضا ، وهي أيضاً تدفع غارات الأعداء بما تقيمه من الأسوار وتعده من الجند والسلاح . واما البدو فيحكم بينهم مشايخهم وكبراؤهم ، بما وقر في نفوس اهل القبيلة او الحي من الوقار لهم . . واكرام السن من تقاليد البدو . واذا سطا عليهم عدو في منازلهم قام بالدفاع عنها فتيانهم وشجعانهم ، وهؤلاء لا يصدق دفاعهم الااذا كانوا عصبية تشتد بها شوكتهم ويخشى جانبهم .

واهل البلد الواحد ، او المصلحة الواحدة ، لا بد لهم من جامعة تجمع بين افرادهم . والجامعة تختلف في الأمم باختلاف احوالهم ، فبعض الأمم يجمعهم الوطن ، وآخرون يجمعهم الدين ، وغيرهم يجمعهم النسب او اللغة . وقد رأيت ان البدو لا وطن لهم ، وكانوا . قبل الاسلام لا دين لهم ، فلم يكن لهم ما يجمعهم غير العصبية واللغة ، وهما متلازمتان خصوصاً في البداوة لذلك عني العرب بحفظ أنسابهم وضبطها ، وتفاخروا بها، وبالغوا في استقصائها ، حتى ردوها الى الآباء الأولين .

فأقرب اسباب العصبية عندهم الأخوة والأبوة والعمومة ، ومنها تتألف العائلة او الأسرة ، ومن العائلات تتألف الفصيلة : كآل أبي طالب وآل العباس مثلا ، فان كلا منهما فصيلة مؤلفة من عائلات ، وكلاهما من بني هاشم . ومن الفصائل تتألف الأفخاذ ، مثل بني هاشم وبني أمية ، وكلاهما من بني عبد مناف . ومن الأفخاذ تتألف البطون ، مثل بني عبد مناف وبني مخزوم ، وكلاهما من قريش . ومن البطون تتألف العائر ( جمع عمارة ) مثل بني قريش وبني كنانة ، وكلاهما من مضر . ومن العمائر تتألف القبائل ، مثل ربيعة ومضر، وكلاهما من عدنان . ومن القبائل يتألف الشعب، وهو النسب الأبعد ، مثل عدنان وقحطان .

## انساب العرب

والذي عليه النسابون ان سكان جزيرة العرب قبل الاسلام يرجعون في اصولهم الى قسمين : العرب البائدة ، والعرب الباقية. فالقبائل البائدة هي التي بادت وضاعت اخبارها قبل ظهور الاسلام ، مثل عاد وثمود وطسم وجديس وعمليق وجرهم وجاسم . وقد بحثنا بحثا تحليليا في نسب هذه القبائل وأماكنها في مقالة نشرت في الهلال العشرين من السنة الخامسة لا محل لها هنا . وأما العرب الباقية فهي القبائل الستي ظهر الاسلام وهي

موجودة ، فقامت به ونشرته وانشأت الدولة الاسلامية . والقبائل الباقية فرقتان، ترجع كل منهما الى اب واحد يضمها وطن تنسب اليه : الفرقة الاولى القحطانية ، وترجع في انسابها الى قحطان وهو يقطان الذي ينتهي نسبه الى ارفكشاد ( ابو ارفخشد ) من آباء التوراة ، ومقر القبائل القحطانية في اليمن ، ولذلك عرفت أيضاً بالقبائل اليمنية او عرب اليمن . والفرقة الثانية العدنانية ، نسبة الى عدنان من بعض اعقاب اسماعيل بن ابراهيم الخليل وتعرف ايضاً بالاسماعيلية ، ولماكان مقر اكثرها في الحجاز ونجد عرفت بالقبائل الحجازية ، او بعرب الحجاز ونجد او عرب الشمال .

ولكل من القحطانية والمدنانية فروع من القبائل والعمائر والبطون والافخاذ والفصائل لا يحصيها عد ولا محل لذكرها ، ولكننا نأتي بما يهمنا منها في همذا المقام فالعرب القحطانية اقدم من العدنانية ، او تمدنت قبلها على الاقل ، ومنها بنو حمير الذين انشأوا تمدنا في اليمن ، ومنهم الملوك التبابعة وآثارهم في حضرموت وخرائب اليمن ، لا يزال اكثرها مدفونا في الرمال وعليه نقوش بالقلم المسند . وقد تفقد آثار ذلك التمدن غمير واحد من المستشرقين ، ولكنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على شيء كثير لصعوبة السلوك في تلك القفار . على ان بعضهم الف الكتب في هذا الموضوع ، وذهب الى ان التمدن اليمني اقدم من التمدن المصري ، وان الفراعنة اخذوا اصول تمدنهم عن اولئك العرب القحطانية . والمظنون ان ملكة سبأ التي زارت سليان الحكيم نحصو القرن العاشر قبل الميلاد الما هي من ملوك هذه المدينة .

\* \* \*

وما زال اليمنية في بلاد اليمن وحضرموت ، حتى كان سيل العرم او انبثاق السد المعروف بسد مآرب، وهو عبارة عنحائط كان موصلا بين جبلين ، يجبز الماء الذي كان يسيل بينهما ، فيرتفع ويروي السفحين الى اعلاهما . بناه بعض ماوك تلك الدولة بناء متينا ، فصبر على صدمات الماء وتأثير الهواء عدة قرون . فلما دنا القرن الثاني للميلاد (تقريباً) وكانت الدولة قد شاخت ، احسوا بقرب سقوط السد ، فخافوا الطوفان والقحط ، فنزحوا من ذلك المكان وتفرقوا في البلاد ، بحسب قبائلهم وبطونهم ، ومنهم بنو غسان في الشام ، وبنو لخم في العراق ، وبنو الأوس والخزرج في المدينة ، والأرد في منى ، وخزاعة بجوار مكة . ثم انفجر السد فهاجر من بقي هناك من القبائل اليمنية . وفي نحو

القرن الخامس للميلاد استولى الأحباش على بلاد اليمن ، ثم جاء الفرس فاخرجوا الاحباش وضموا اليمن الى ملكتهم . وجاء الاسلام واليمن من اعمال مملكة الفرس .

فلما ظهر الاسلام ، كانت دولة العرب القحطانية قد دالت ، وهم الحضر وسكان المدن . وأما البدو القحطانية فكانوا لا يزالون كثيرين ، غير من بقي من القحطانية الحضر في يثرب وغيرها من مدن الحجاز واليمن . واليك اشهر القبائل القحطانية عند ظهور الاسلام وهي : سبأ وحمير وكهلان والأزد ومازن وغسان والأوس والخزرج وخزاعة وبحيلة وخثعم وهمدان وطيء ولخم وكندة وقضاعة وكلب وتنوخ ومراد والأشعر وغيرها .

\* \* \*

وأما القبائل العدنانية ، او عرب الحجاز ونجد او عرب الشمال ، فلم يظهروا قبل الاسلام إلا فليلا ، ولم ينشئوا دولة إلا بعد الاسلام . وهم قبائل عديدة ، مواطنهم غالبا في نجد والحجاز والعراق وتهامة ، وكلها بادية رحالة إلا قريشا فقد كانوا حضراً يقيمون في مكة ، وبعض أهل الطائف وأعظم قبائل العدنانية قبيلة «معد» ومنها تسلسلت قبائل عدنان كلها ، ويقال انه كان معاصراً لارميا النبي (۱) . وتفرع من معد اياد ونزار ، وسكنت اياد العراق وتشعبت الى بطون وافخاذ . واما نزار ففيها العظمة والقوة ، ولها الفضل الاعظم على العرب لأن منها جاءهم النبي (صلعم) . وانقسمت نزار الى قبيلتي ربيعة ومضر فسكنت ربيعة في جزيرة العراق ، ومن بطونها ضبيعة واسد وعسنزة وجديلة والنمر وتغلب وبكر بن وائل وغيرهم . وأما مضر بن نزار فهم اهل الكثرة والغلب بالحجاز ، أكثر من سائر بني عدنان ، وكانت لهم الرياسة بمكة . ومن مضر تشعبت عسدة عمائر من جملتها قريش ، وتشعبت قريش الى ٢٥ بطناً من جملتها بنو عبد مناف ، ومنهم بنو هاشم رهط النبي (صلعم ) ، وبه شرفت مضر بعد الاسلام على سائر العرب قحطانيها وعدنانيها .

واشهر القبائل العدنانية ، غير ما تقدم ، خزية وكنانة والنضر وشيبان وقيس وهوازن وسليم وغطفان وذبيان وثقيف وكلاب وعقيل وتميم وهلال وباهلة ومخزوم وامية وعبد القيس وغيرها ، وبعضها فروع للبعض الآخر . ولكل قبيلة او عمارة شؤون خاصة وحكومة خاصة وشارة خاصة. ولكل منها سمة خاصة تمتاز بها عن سائر القبائل، تعرف

۱ – ابن خلدون ۳۰۰ ج ۱ .

بها رايتها وتسم بها ابلها ، اي تنقش عليها علامة خاصة بها كيا بالنار يقال لها الميسم (١١) وكانت القبيلة تمتاز بشيء تعرف به ويذاع بين القبائل خبره ، وتفاخر به سواها . فكانت مضر مثلًا تفتخر بفصاحتها ، وربيعة تفتخر بفروسيتها ونجدتها (٢) واشتهر بعض القبائل بالعز والمنعة دون سواها ، كقبيلة بهدلة من العدنانية ، فقد ذكروا ان العز والقوة تسلسلا البها من معد الى نزار فمضر فخندف فتميم فسعد فكعب فعوف فبهدلة .

#### عصبية النسب

وبين القبائل ، او افخاذها او بطونها او عمائرها ، عصبية النسب تجمعها بعضها على بعض - الاقرب فالاقرب الى الابعد فالابعد . فتجتمع فيه الفصيلتان من الفخذ الواحد على فخذ آخر ولو كانوا جميعاً من بطن واحدة ، وتجتمع البطنان من عمارة واحدة على عمارة اخرى ولو كانوا جميعاً من قبيلة واحدة ، على حد قول المثل : « أنا واخي على ان عمى، وانا وان عمى على الغريب ، فالقحطاني يتعصب على العدناني وهذه اوسمالعصبيات، ثم ان القيائل يتعصب بعضها على بعض . والعمائر من قبيلة واحدة تتعصب بعضها على حتى تصل الى الفصائل والعائلات . فبنو العباس وبنو ابي طالب مثلا تخاصما ، وكلامما من بني هاشم ، وبنو هاشم وبنو امية تخاصما، وكلاهما من بني عبد مناف، وقس على ذلك.

وكل من القبائل او البطون او الأفخاذ يفاخر سواه مجسنات قومه ويذكر مثالب الآخرين . ولهم في ذلك مفاخرات يطول بنا شرحها . على ان اشهر حوادث المنافسة بين العرب انما هو بين القبائل القحطانية ( او اليمنية ) والقبائل العدنانية ، وقد يرد ذكر ذلك في التاريخ ولا ينتبه له القارىء لانهم قلما يذكرون انتساب القبائل الى احدى هاتين المصبيتين فيقولون مثلا: « انتشبت الحرب بين قيس وكلب » ولا يذكرون ان قيساً من العدنانية وكلباً من القحطانية ، لاعتقادهم ان القارىء يعرف ذلك. وقس عليه قولهم تفاخرت قحطان ونزار ، او معد واليمن ، او مضر وحمير ، او هوازن وكهلان ، او قىس وهمدان ، او نحو ذلك .

١ ــ الاغاني ۽ ج ١٩ . ٢ ـ المسمودي ٢١١ج ١ .

# العرب والعجم قبل الاسلام

على ان العرب القحطانية والعدنانية يجتمعون عسلى غير العرب من الفرس او الترك ويسمونهم « العجم » ، ويفاخرونهم بالانساب واللغة ويحتقرونهم ، وقد شقوا من اسمهم لفظ الاعجم للدلالة على الحرس ، او ان العجم مشتق من العجمة ، فالعجمي عندهم غير العربي ، والاعجم الاخرس (١) والاخزر عندهم الذي في عينه ضيق ، وهذا وصف العجم وهو عند العرب من النقائص ، فاذا قبل للعربي يا اخزر عد ذلك القول اهانة لانه اخرجه من العرب . على ان العجمي في الاصل الفارسي ، والعجم الفرس ، لان الفرس اقدم من خالط العرب من الامم الغريبة عن لسانهم ، ثم اطلقوا لفظ العجم على كل اجنبي غير عربي .

والمنافسة بين العرب والعجم قديمة ، فان الفرس في ايام دولتهم كثيراً ما كانوا يخرجون العرب من بلادهم بالسيف ، والعرب كانوا يسطون على مدن الفرس حتى في ايام سابور قبل الاسلام ببضعة قرون ، وكان هــــذا قد تعمد أذى العرب واخراجهم من بلاده ، وخصوصاً قبيلة اياد ، وفيه يقول الشاعر :

على رغم سابور بن سابور اصبحت قباب اياد جولها الخيل والنعم

ولكنه تمكن منهم بالقوة والجند ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ، ومن افلت لحق بأرض الروم . وفعل نحو ذلك ببني تميم في البحرين . وما زالت الضغائن بين العرب والفرس ، حتى اضطر عرب اليمن الى استنجاد كسرى على الاحباش في القرن الخامس الميلاد ، فأرسل جنداً اخرجوا الاحباش واحتلوا مكانهم وحكموا العرب الى ان جاء الاسلام وتحول السلطان الى العرب فتسلطوا على العجم ، فكبر ذلك عليهم وخصوصاً في ايام بني امية ، لتعصبهم على غير العرب . ونشأت فرقة الشعوبية للطعن في العرب ، وسيأتي بيان ذلك .

## الأمومة والخؤولة

الأصل في العصبية عند العرب الأبوة او الانتساب الى الأب، مثل سائر الأمم الراقية،

١ - المقد الفريد ٢٢٩ ج ٣ .

على ان الأمومة كان لها شأن كبير عندهم ، وكثيراً ما كانت المزاوجة او المصاهرة سبباً كبيراً للعصبية ، ليس ذلك لعلو منزلة المرأة على الاجمال ، وانما الفضل فيه للأمومة ، فان المرأة كانت لا تزال محتقرة حتى تصير أماً . . فتعلو منزلتها وتشتد عرى الاتحاد بها . فالرجل منهم يفضل أمه على امرأته ، لأن الأم في اعتقاده ابقى له من امرأته . ومن أمثلة ذلك ان صخر بن عمرو بن الشريد – اخا الخنساء – لما حضر محساربة بني اسد ، طعنه ربيعة بن ثور الأسدي فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه ، وبقي صخر مدة في اشد ما يكون من المرض ، وأمه وزوجته سليمي تمرضانه . فضجرت زوجته منه ، فمرت بها امرأة فسألتها عنه فقالت : « لا هو حي فيرجى ولا ميت فينسي » فسمعها صخر فأنشد قصدة قال منها :

أرى أم صخر لا تمــل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني وأي امرىء ساوى بأم حليلة فــلا عاش الا في شقا وهوان (١)

وكانت العرب من اجل ذلك لا يعزون في المرأة الا ان تكون أما (١) ولم يكن ذلك خاصا بحال المرأة عند العرب، فقد كان هذا شأنها أيضا عند اليونان ، لأنهم كانوا يعدون المرأة أمة يحجبونها قبل الزواج وبعده ، وتشتغل بأشغال البيت من الحياكة والفرن وتمريض المرضى. وكذلك كان يفعل الفرس بنسائهم ، فاذا صارت المرأة أما علت منزلتها وصار اليها الأمر والنهي في بيتها ، ولا يزال هذا دأب اهل البادية الى اليوم . ونشأت من ذلك عصبية الحؤولة عند العرب ، وهي نصرة عشيرة الأم لأولادها ، وبعبارة الحرى لعشيرة زوجها ، ولو كان الأب من قبيلة ينية والأم من قبيلة عدنانية ، او بالعكس .

\* \* \*

وكان للخؤولة شأن عظيم عند العرب قبل الاسلام واقرب الشواهد عليها نصرة اهل المدينة للنبي (صلعم) في هجرته اليهم ، فان الحؤولة كانت من اهم اسباب نصرتهم ، لان ام النبي من بني النجار من الحزرج وهي قبيلة قحطانية ، وابوه من قريش وهي قبيلة مضرية . فلما توفي والده ذهبت به أمه الى المدينة ، لكي تلتجىء الى اخواله بني النجار وهم كثيرون ، وكانوا من اقرب اهلها الى التدين ، وقد ترهب احدهم في الجاهلية ، ولبس المسوح وفارق الاونان واغتسل من الجنابة ، وهم بالنصرانية ثم امسك عنها ، واتخسنة بيته مسجداً .

١ ــ ابن خلـكان ١٣٢ ج ١ . ٢ ــ العقد الفري ٢٦٤ ج ٢ .

فأقامت عندهم على الرحب والسعة، ثم ذهبت به الى اعمامه في مكة وماتت على الطريق، فلما قام بدعوته وقاسى ما قاساه من اضطهاد اعمامه، هاجر الى اخسواله في المدينة، واهلها يعرفون ذلك فيه، لان خؤولة بني النجار جعلت الخزرج كلهم اخواله، فلما نزل المدينة رحب به اهلها، وكان اول من تابعه منهم اخواله او من يمت اليهم بقرابة. وكانوا اشد اهل المدينة غيرة عليه ودفاعاً عنه (۱) ثم تهافت اهل المدينة الى مبايعته. وكان في اثناء غزواته اذا اشتد القتال جلس تحت رايسة الانصار (۲) وهم يستهلكون في سبيل نصرته، ولا سيا آل النجار. وكان اعداء الانصار اذا هجوهم خصوا بني النجار منهم بالذكر، لتصدرهم في ذلك اكثر من سائر اهل المدينة. فمن قصيدة قالها عمرو بن العاص يوم احد وهو لم يسلم بعد:

خرجنا من الفيف عليهم كأننا تمنت بنو النجار جهل لقاءنا فها راعهم بالشر الا فجاءة

مع الصبح في رضوى الحبيك المنطق لدى جنب سلع والاماني تصدق كراديس خيل في الازقة تمرق (٣)

\* \* \*

وظلت الحؤولة مرعية عند العرب حق بعد الاسلام ، وكان لها تأثير كبير في العصبية وسياسة الدولة . فلما طلب معاوية الخلافة ، بججة المطالبة بدم عثان بن عفان ، نصره بنو كلب وهم يمنية ، لان نائلة امرأة عثان منهم وقد تلطخت اصابعها بالدم . وكان لنصرتهم دخل كبير في قيامه ، وتزوج هو واحدة منهم ولدت له ابنه يزيد . ولما افضت الخلافة الى يزيد ، كان الكلبية من حزبه لانهم اخواله ، وامثال هذه الشواهد كثيرة في تاريخ الاسلام ، منها ان المأمون نصره الفرس لان امه منهم ، وكان اخوه الامين ضده وحزبه عربي لان امه عربية ، فلجأ المأمون الى خراسان واقام بمرو عند اخواله ، فأخرجوا الخلافة من يد الامين وسلموها اليه . والمعتصم كانت امه تركية وكان ميله الى الاتراك كثيراً ، وقد جندهم فنصروه على الفرس . وقس على ذلك تأثير الام في الدولة ، مما سيأتي تفصيله . وكان رجال السياسة والتدبير من الملوك والقواد يقوون احزابهم بالتزوج من القبائل المختلفة ، في كتسبون عصبية قبائل نسائهم .

١ - ابن مشام ١٨٩ ج ١ . ٢ - ابن مشام ٨١ ج ٢ .

٣ - ابن هشام ١١٠ ج ٢ .

## توابع العصبية العربية

#### الحلف

فعمدة العرب في العصبية جامعة النسب من الاب ، ثم الام . على انهم كانوا يجتمعون بأسباب اخرى ، كالحلف بين القبائل وهو يشبه المحالفات او المعاهدات الدولية في هذه الأيام . واشهر احلاف الجاهلية حلف المطيبين ، وحلف الفضول . فالحلف يجمع بين القبائل ولو تباعدت انسابها من القحطانية والعدنانية . وقد يكون التحالف بين العرب وغير العرب ممن ينزلون بينهم ، وهو من قبيل الولاء ، كاليهود الذين نزلوا المدينة من بني النضير وبني قينقاع وغيرهم ، ومنهم حلفاء الأوس والخزرج ، وكان اهل وادي القرى حلفاء بني هاشم ، وسيأتي ذكرهم في الموالي .

وللتحالف او الحلف عندهم شروط واسباب ، منها ان يكون الحليف اسيراً لا يستطيع فداء نفسه ، فيسمونه بسمة تلك القبيلة فيعد حليفاً لها (١) والحليف يرث من القبيلة كما يرث الصريح من ابنائها(٢) أما اذا قتل فديته نصف دية الصريح (٣).

#### الاستلحاق

ومن توابع العصبية العربية قبل الاسلام الاستلحاق ، وهو ان يدعي الرجل رجلا يلحقه بنسبه ، وقد يكون عبداً او اسيراً او مولى ، فيسميه مولاه وينسبه اليه . ومن أشهر حوادث الاستلحاق في الجاهلية ، ان امية جد بني أمية كان له عبد اسمه ذكوان ، استلحقه بنسبه و كناه ابا عمرو ، فصار اسمه عندهم ابا عمرو بن أمية ، دمن نسلة جاء الوليد بن عقبة اخو عثان بن عفان لأمه ، وكان من جلة الصحابة .

وأشهر حوادث الاستلحاق في الاسلام استلحاق زياد بن أبيه بأبي سفيان والد معاوية داهية العرب ، وقصة استلحاقه مشهورة في كتب التاريخ ، وكان زياد هذا ابن امرأة اسمها سمية ، وكانت جارية ، فولدت زياداً من غلام رومي من موالي ثقيف اسمه عبيد ، ولم يكن ذلك مشهوراً عند العرب ، فكانوا يعتبرون زياداً مجهول الاب فسموه « زياد بن ابيه » ، فلما طلب معاوية الخلافة واحتاج الى من ينصره ، قرب اليه جماعة من دهاة

١ - الاغاني ١١٠ - ٧ . ٢ - تاريخ الوزراء ٢٥١ . ٣ - الاغاني ١٦٧ - ٢ .

العرب ومنهم زياد المذكور واختص زياداً بالاستلحاق، فاستشهد خماراً من اهل الطائف اسمه ابو مريم السلوبي ، فشهد ان ابا سفيان جاءه والتمس منه بغياً فأتاه بسمية فحملت منه بزياد ، وثقات المؤرخين ينكرون ذلك ويعتقدون ان معاوية اختلق هذه القصة ليكتسب نصرة زياد ، وقد تم له ما أراد . فسمي « زياد بن أبي سفيان » بعد ان كان يعرف بزياد ابن أبيه او ابن سمية (۱) وما زال آل زياد معدودين من قريش ، حتى ردهم المهدي سنة ١٦٠ ه الى نسب عبيد المذكور ، وصاروا من موالي ثقيف (۱) ومثل هؤلاء آل أبي بكرة ، فقد كانوا من موالي النبي (صلعم ) والحقوا بثقيف ، فردهم المهدي الى اصلهم .

وكانوا يسمون المستلحق « دعيا » ، وقد يكون الرجل دعى ادعياء فيكون هو دعيا في رهطه ورهطه دعى في قبيلة مثل ابن هرمة ، فقد كان دعيا في الخلج والخلج ادعياء في قريش ، وكثيراً ماكانوا يستلحقون الرهط او العشيرة دفعة واحدة ، لنزولهم فيهم او لنصرتهم اياهم ، كما اصاب بني العم من اهل البصرة ، فانهم نزلوا ببني تميم في ايام عمر بن الخطاب ، فاسلموا وغزوا مع المسلمين فقالوا لهم: «انتم وان لم تكونوا من العرب اخواننا واهلنا ، وانتم الانصار وبنو العم » فلقبوا بذلك وصاروا من جملة العرب (٣).

وكانوا يعدون الدعي من انفسهم ، ويورثونه كا يورثون الابن الصريح (١) ويرثونه ، وكثيراً ما كان العرب يرغبون في استلحاق مواليهم ، رغبة منهم في ان يرثوهم ، وقد يأبى المولى ان يلحقوه اذا عرف غرضهم ، كا اصاب نصيباً المغني المشهور ، اذ اراد مواليه ان يلحقوه بنسبهم فأبى وقال لهم : « والله لأن اكون مولى لاثقاً احب الي من ان اكون دعيا لاحقا ، وقد علمت انكم تريدون مالي » (١٠).

ومن اسباب العصبية عندهم بما يشبه الحلف « المؤاخاة » ، وقد تكون بين القبائل او بين الافراد ، ولا تزال هذه العادة شائعة بين البدو الى الآن ، فاذا آبخيت العربي اخسند بناصرك وحماك ودافع عنك كأنك اخوه .

١ - ابن الاثير ٢٠٠ ج ٣ . ٢ - ابن الاثير ٢٠ ج ٦ .

٣ - الاغاني ٢٧ - ٣ . ٤ - الاغاني ١٤ - ٧١ . - الاغاني ١٣٤ - ١ .

وضد الاستلحاق عندهم « الخلع » ، فكان الرجل اذا ساءه أمر من ابنه ، سواء كان صريحاً او دعياً خلعه ، اي نفاه عن نفسه فيتخلص من تبعة ما قسد يرتكبه الولد من المكروه ، وقد تفعل ذلك القبيلة او العشيرة ، فيذهب جماعة منها الى سوق عكاظ وممهم المراد خلعه ، ويشهدون على انفسهم انهم خلعوه ، ويبعثون منادياً بذلك فلا تحتمل القبيلة جريرة له ، ولا تطالب بجريرة يجرها احسد عليه . كا فعلت خزاعة بقيس بن الحدادية الشاعر الجاهلي (١) وقد يكتبون بالخلع كتاباً .

ومن اشهر حوادث الخلع قبل الاسلام خلع عمرو بن العاص من عشيرته ، وكان قد ذهب الى الحبشة بتجارة في الجاهلية مع عمارة بن الوليد الخزومي واختصما في الطريق، فأساء عمارة الى عمرو فأضمر له الشر، وعمرو من بني سهم فكتب الى ابيه ان يخلعه ويتبرأ من جريرته اذا آذى عمارة ففعل ، فخلعت كل من العشيرتين صاحبها وارسلوا بذلك مناديا الى مكة (٢).

وكان الخلعاء في البادية كثيرين ، يجتمعون ويؤلفون عصاات من الصعاليك يقطعون السبل ويتمردون على القبيلة . فلما جاء الاسلام اصبح تمردهم على الحكومة . فقد كان يعلى الاحول من شعراء الدولة الاموية خليعا ، يجمع صعاليك الأزد وخلعاءها فيغير بهم على احياء العرب ويقطع الطريق على السابلة . وكان بين تجار الرقيق من يبتاع الخلعاء ويذهب بهم الى بلاد الروم .

## العبيد في الجاهلية

#### الاسترقاق

الاسترقاق قديم مثل قدم الانسان ، لأن الانسان مفطور على الاستبداد ، والقوي يستعبد الضعيف . وكان الانسان في اول عهد العمران اذا غلب عدوه وقبض عليه لا يستعبده بل يقتله ، الا النساء فقد كانوا يستبقونهن للاستمتاع بهن . ثم صاروا يستعبدون الاسرى ويستخدمونهم في حرث الارض ورعاية الماشية ، او نحو ذلك من الصناعات ،

١ - الاغاني ٢ - ١٣. ٢ - الاغاني ٢٥ - ٨.

يبيعونهم بيع المتاع . ذلك كان شأنهم في عهد التمدن القديم في مصر واشور وبابل. وكان للاسترقاق سوق واثبجة في الدولة الرومانية ، فكانوا يأتون بالاسرى بالمثات والالوف ، ويبيعونهم بيع الاغنام ويعاملونهم معاملة الحيوانات . ولما انتظم حال تلك الدولة، صاروا يتزوجون بالجواري ، وبعد ان كان الروماني يتصرف بعبيده كما يشاء من قتل او جلد ، اصبح قصاصه منوطاً برأي القضاة ، واذا بالغ السيد في ظلم عبده حكم القضاة عليه .

على ان العبيد ما زالوا كثيرين في المملكة الرومانية ، لا يخلو منهم بيت ، واكثرهم من الاسرى أو ابنائهم ، يستخدمونهم في المنازل ويعلمونهم الصناعات على اختلاف ضروبها، ويبيعونهم في اسواق خاصة بالرقيق . ويختلف ثمن العبد عندهم من عشرين ريالا رومانيا الى اربعة آلاف ريال ، ويقال نحو ذلك في سائر المالك القديمة . فالفرس مثلا كانوا يستعبدون الاتراك في الحرب ويتهادونهم ، وقد يتهادون ابناء الامراء منهم . ومما ذكره التاريخ من ذلك ان ابرويز ملك الفرس اهدى موريقس Mauricius ملك الروم مائة غلام من ابناء اراكنة الترك في غاية الحسن والجمال ، في آذانهم من الذهب فيها الدر واللؤلؤ ، في جملة هدايا أخرى . فأهداه ملك الروم هدية فاخرة ، في جملتها عشرون جارية من بنات ملوك برجان Burgundians والجلالقة Gallicians والوشكنس والموهر (۱۱) .

## العبيد عند العرب

والعرب ايضاً كانوا يستخدمون العبيد من اسرى الحرب ، او ممن يبتاعونهم من الامم المجاورة لجزيرتهم ، كالحبشة وما حولها من الامم المتوحشة . فكان النخاسون يحملون العبيد والاماء من نلك البلاد وغيرها الى جزيرة العرب ، يبيعونهم في اسواقها في المواسم ، وكانت قريش تتجر بالرقيق مثل اتجارها بسائر السلع . ومن اشهر النخاسين في الجاهلية عبدالله بن جدعان التيمي رئيس قريش في حرب الفجار (٢) فاذا اشترى احدهم عبداً وضع في عنقه حبلا وقاده الى منزله (٣) كما تقاد الدابة . واذا كان العبد اسير حرب جزوا في عنقه حبلا وقاده افي كنانتهم حتى يفتدي نفسه . وكانوا يبتاعون الارقداء ويتهادونهم ويتوارثونهم مثل سائر الامتعة ، إلا اذا دبر المولى عبده اي قال له : « انت حر بعد

١ – المسعودي ١١٩ ج ١ . ٢ ـــ المسعودي ٢٨٢ ج ١ .

٣ ــ المعارف لابن قتيبة ١١٢ .

موتي » فانه يكون حراً . وقد يخرجون العبيد في جملة صداق العرائس ، وبمن اخرج في الصداق بشار بن برد الشاعر الاسلامي الشهير ، فانه كان هو وامه لرجل من الازد تزوج امرأة من بني عقيل فساق اليها بشاراً وامه في صداقها(١) .

وذلك يدل على كثرتهم ، ولا سيا عند الامراء والملوك حتى ايزيدون على المثات والالوف . فقد وفد ذو الكلاع ملك حمير على أبي بكر ومعه الف عبد غير من كان معه من عشيرته (٢) ، ولم يكن شريف من اشراف العرب يخلو منزله من عبيد يستخدمهم في قضاء حاجات منزله ، فعبدالله بن ابي ربيعة كان له عبيد من الحبشة يقومون بجميع المهن، وكان عددهم كثيراً وفيهم من يخرج للحرب . وقلما كانوا يثقون بأمانتهم (٣) على انهم كانوا بستعينون بهم في القتال ، وكان لذلك شأن بعد الاسلام . وكانوا يجعلون الحد على العبد نصف ما على الحر<sup>(3)</sup> واذا شهد حرباً لا يضرب له بسهم (٥) بل يكون سهمه لسيده .

وكان من أصناف العبيد عندهم « القن » وهو العبد الذي يعمل في الارض ويباع معها ريشبه ما يعرف باسم Cerf في المملكة الرومانية. ومن العبيد من يدخل الرق بالمقامرة كا اتفق لأبي لهب مع العاصي بن هشام ، فانهما تقامرا على ان من قمر كان عبداً لصاحبه ، فقمره ابو لهب فاسترقه واسترعاه ابله (٢) وكانوا يسترقون المدينين أيضاً.

وكانت العرب تتزوج الاماء ، فاذا ولد منهم اولاد استعبدوهم ، فاذا انجب احدهم الحقوه بأنسابهم واعترفوا به والا بقي عبداً . واشهر حوادث الاستلحاق على هذه الصورة الحاق عنترة العبسي بأبيه شداد ، وهو ابن جاريته زبيبة . وكان شداد نفاه فلما انجب الحقه بنسبه (۷) وقصته مشهورة . وكان العرب قبل الاسلام لا يعتقون عبيدهم إلا لسبب هام . واذا احب العبد المتق ، استباع اي طلب البيع ، فاذا رضي صاحبه باعه لسواه . اما بعد الاسلام فقد كثر الاعتاق لحكمة سياسية دينية سأتى ذكرها .

١ - الاغاني ٢٠ - ٣ . ٢ - المسعودي ٢٨٧ - ١ .

٣ - الاغاني ٣٣ - ١٠ . ، ٤ - الاغاني ١٧٤ - ١٠ .

ه - المعارف لابن قتيبة ١١٠ .
 ٦ - الاغاني ١٠٠ ج ٣ .

٧ - الاغاني ١٤٨ - ٧ .

## الموالي في الجاهلية

المولى عند العرب وسط بين العبد والحر ، والغالب فيه ان يكون عبداً معتقاً ، فكل عبد اعتق صار مولى ، وهو يشبه ما كان في الدولة الرومانية من العبيد الحررين ويسمونهم Libertines وكل عبد اواسير اعتقه صاحبه فهو مولى له ، وينسب اليه او الى قبيلته او رهطه . فمولى العباس مثلا هو مولى بني هاشم ، وهو ايضاً مولى قريش ومولى مضر . وقد ينسب المولى الى بلد معتقه ، فيقال فلان مولى اهل المدينة ، او مولى اهسل مكة . والمولى عندهم كالقريب ، لكنهم يسمون قرابة الاهل صريحة وقرابة المولى غير صريحة . ويطلق المولى على الصاحب والقريب وابن العم والجار والحليف والابن والعم والنزيسل والحب والتابع والصهر وغير ذلك ، واكثرها يطلق على المولى بسبيل المجاز . اما عنسد التحقيق فالموالي ثلاثة انواع : مولى عتاقة ، ومولى عقد ، ومولى رحم .

## مولى العتاقة

فهولى العتاقة هو الذي كان أسيراً او عبداً واعتق ، وكانوا يعتقون الأسير مكافأة على الحسان، فيشترط الرجل على عبده مثلاً اذا فعل كذا وكذا فهو حر، ويكون مولى لمعتقه، وكان لذلك تأثير كبير في صدر الاسلام ، لأن المسلمين كثيراً ما كانوا يستعينون بالعبيد على اسيادهم بطريق الاعتاق . ومن امثلة ذلك ان المسلمين لما حاصروا الطائف في السنة الشامنة للهجرة وكادت تمتنع عليهم ، أمر النبي (صلعم ) منادياً فنادى : « أيما عبد نزل فهو حر وولاؤه لله ورسوله » فنزل جماعة كبيرة (١) وقد يكون الاعتاق لسبب آخر .

واذا كان العبد من اسرى الحرب وارادوا اعتاقه جزوا ناصيته وخلوا سبيله ، فيصير مولى لمالك تلك الناصية ومن قول حسان بن ثابت شاعر النبي ( صلعم ) بعد واقعة أحد جواباً على قول هبيرة بن ابي وهب :

ألا اعتبرتم بخيل الله اذ قتلت أهل القليب ومن الفينه فيها كم من أسير فككناه بالا ثمن وجز ناصية كنا مواليها (٢)

١ \_ العقد الفريد ٢ ج ٣ . ٢ \_ ابن هشام ١٠٥ ج ٢ .

#### المكاتبة

وقد يقع العتاق باتفاق بين العبد وصاحبه بالبيع ، وهو مسا يعبرون عنه بالمكاتبة ، وذلك ان يكتب العبسد على نفسه صكاً بثمن اذا سعى وأداه عتق ، وقد يجمل الدفع أنجماً (تقسيطاً) ، فأبو سعيد المقرى احد كبار التابعين كان عبداً لرجل من جندع ، وكاتبه على اربعين الفاً وشاة لكل اضحى فأداها (١)

قلنا ان من اعتقى عبداً كان ولاؤه له ، ومعنى ذلك انه يكون هو صاحب ولائه ، فينسب اليه ، واذا مات كان هو وارثه . على انهم كانوا يشترطون احيانا الا يكون ولاؤه لمعتقه ، بل يكون لمن يؤدي ثمن المكاتبة . وقد تكون العتاقة «سائبة » ، وهي ان يعتق العبد ولا ولاء له . فكان الرجل اذا قال لعبده : « انت سائبة » يعتق ولا يكون ولاؤه لمعتقه . ويضع ماله حيث شاء . ومن اشهر المعتقين سائبة سالم مولى ابي حذيفة بن عتبة ، واصله من اصطخر وكان مملوكا لبثينة امرأة ابي حذيفة ، فأعتقته سائبة سائم .

على ان الاسلام نهى ان يكون الولاء لغير المعتق ، فبريرة بنت سعود الثقفية دخلت على عائشة ام المؤمنين تستعينها في كتابتها وعليها خمس اواق نجمت عليها في خمس سنين ، فقالت لها عائشة : « أرأيت ان عددت لهم عدة واحدة اببيعك الهلك فاعتقك فيكون ولاؤك لي ؟ » فذهبت بريرة الى الهلها فعرضت ذلك عليهم ، فقالوا : « لا ، الا ان يكون لنا الولاء » . قالت عائشة : « فدخلت على رسول الله ( صلعم ) فذكرت ذلك له فقال ، اشتريها فأعتقيها فانما الولاء لمن اعتق » (٣) الا ان يشتري احد ذلك الولاء من صاحبه فيصير الولاء الى المشتري ، كما اصاب ابا معشر احد اصحاب الحديث ، فقد كان مكاتباً لامرأة من بني مخزوم فأدى وعتق ثم اشترت ام موسى بنت منصور الحميرية ولاءه (٤) .

ومن اسباب العتاقة عندهم التدبير ، وذلك أن يقول الرجل لعبده أنت حر بعد موتي فلا يرثه أهله .

#### مولى العقسد

ويقال له أيضاً مولى حلف او اصطناع ، وذلك ان ينتمي الرجل الى رجل بالخدمة على اختلاف ضروبها ، او بالمحالفة او المخالطة او الملازمة على ان يتعاقب ذلك اجيالاً .

١ ــ المعارف لابن قتيبة ١٥٤ . ٢ – المعارف ٩٢ .

٣ \_ البخاري ٦٠ ج ٢ . ٤ \_ المعارف ١٧٢ .

ومن هـذا القبيل اكثر موالي العرب بعد الاسلام ، فقد كان العرب اهـل السيادة والشوكة ، واهل البلاد يلازمونهم بالخدمـة او المخالطة او المعاشرة ، فينسبون اليهم ويسمون ذلك ولاء الموالاة ، وهي ان يقول شخص لآخر : « انت مولاي ترثني اذا مت وتعقل عني اذا حييت » فيقول الآخر : « قبلت » . ولكل طبقة من العرب طبقة من للوالي ، فقد كان البرامكة مثـلا من موالي الرشيد ، ومن هم دونهم من العجم موالي الامراء ، وهكذا .

وكان المولى في الجاهلية ربما كان نصرانيا او يهوديا او بجوسيا ، لا فرق في ذلك عندهم ، فعوالي النبي (صلعم )كان احدهم حبشي الاصل والآخر يوناني الاصل والآخر قبطي الاصل والآخر فارسي الأصل<sup>(۲)</sup> وعدس مولى عتبة بن أبي ربيعة كان من أهسالي نينوى وقتسل يوم بدر على النصرانية (۱۳ أما بعد ظهور الاسلام فاصبح الولاء خاصاً بالمسلمين ، لأن القرآن نهى عن تولي اليهود والنصارى بالآية : « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الخ . وصاروا يعدون بعد الاسلام من أهل الذمة .

١ – الاغاني ٩٧ ج ١٩. ٢ – ابن الاتير ١٥١ ج ٢.

٣ – المسعودي ٣١ ج ١ .

#### مولى الرحم

واما مولى الرحم فيكتسب الولاء بالزواج من موالي بعض القبائل ، فينسب الى القبيلة التي تزوج من مواليها . ومن امثلة ذلك سديف الشاعر ، فقد كان مولى خزاعة ، ثم ادعى ولاء بني هاشم لأنه تزوج مولاة لآل ابي لهب ( من بني هاشم ) (١) .

وللموالي عند العرب احكام خاصة ، فاحكامهم العامة ان المولى احط منزلة من الحر وارفع من العبد ، فهو حر لا يباع كالعبد لكنه لا يعامل معاملة الحر في الزواج والميراث. فالمولى لا يتزوج حرة ، ودية المولى نصف دية الحر<sup>(٢)</sup> كأنه عبد . ويعامل نحو ذلك فيا يقع عليه من القصاص ، فيجلد نصف حد الحر .

واما احكامهم الخاصة فتختلف باختلاف نوع الولاء ، واهمها الارث ، فمولى العتاقسة يورث ولا يرث ، ومولى العقد لا يرث ولا يورث ، ومولى الرحم يرث ويورث ، فسن اعتق عبداً كان الولاء له وهو يرثه ، ولذلك يسمونه مولى النعمة . وكان الرومانيون يرثون ثلث ما يملكه مواليهم او يكتسبونه بالعمل او غيره ، واذا لم يكن لهم من يرثهم من نسلهم ورثوا كل أموالهم (٤) .

وكان للموالي شأن في عصبية المرب قبل الاسلام ، وقد عظم شأنهم في الاسلام ، حتى كانوا سبباً في قلب المالك ونقل السلطة من دولة الى دولة .

# النزالة الاجانب في الجاهلية

كان معظم سكان جزيرة العرب من القبائل العدنانية والقحطانية ومن يتبعهم من العبيد والموالي والخلفاء ونحوهم ، وفيها ايضاً جماعة من النزالة نزحوا اليها من الحبشة والشام والعراق ومصر وفارس والهند ، وفيهم الاحباش واليهود والروم والكلدان والعجم والهنود وغيرهم . وكان بعضهم يتوالدون فيها ويتزوجون بأهلها ، فيختلطون بهم وتضيع انسابهم فيها ، كالكلدان والسريان وغيرهم . وفيهم من يحالفونهم وينتمون اليهم كاليهود

١ - الاغاني ١٦٢ ج ١٤. ٢ - الاغاني ١٧٦ ج ٢ .

والنصارى ، ومنهم من يدخلون في جملة عبيدهم ومواليهم كالاحباش والفرس ، والهنود ، فتضيع أصولهم . ولذلك كان سكان جزيرة العرب عند ظهور الاسلام عرباً صرفاً ، إلا بعض اليهود كبني قينقاع والنضير وغيرهم ، وشرذمات من من نصارى الروم ، وطائفة من الفرس الاحرار يعرفون بالابناء .

#### الايناء

هم طائفة من الفرس كانوا يقيمون في بلاد اليمن ، ويعرفون بأبناء الفرس الاحرار او الابناء » تمييزاً لهم عن الفرس الموالي . وابناء الفرس الاحرار هم ابناء الجند الفارسي الذي جاء بلاد اليمن لنصرة سيف بن ذي يزن الحميري على الاحباش ، وكان الاحباش قد فتحوا اليمن واستولوا عليها ، ففزع سيف المذكور الى كسرى ملك الفرس واستنجده في حديث طويل ، فسير كسرى معه بضعة آلاف من جند الفرس ومعهم قائد اسمه وهرز . فلما وصل الجيش الى اليمن جرت الواقعة بينهم وبين الاحباش ، فاستظهر الفرس عليهم واخرجوهم من البللد ، وملك سيف بن ذي يزن ووهرز اربع سنين . وكان سيف قد اتخذ من الاحباش خدما ، فخلوا به يوما وهو في الصيد وقتلوه سيف قد اتخذ من الاحباش خدما ، فخلوا به يوما وهو في السيد وقتلوه وهربوا في رؤوس الجبال ، وطلبهم اصحابه فقتلوهم جميعا ، وتضعضع امر اليمن ولم يولوا عليهم احداً من العرب فظلت سيادة الفرس عليها حتى ظهر الاسلام ، وفيها اليمن ولم يولوا عليهم احداً من العرب فظلت سيادة الفرس عليها حتى ظهر الاسلام ، وفيها عاملان من قواد الفرس احدهما اسمه فيروز الديلمي والآخر راذويه فاسلما .

فالجيش الفارسي لما استوطن اليمن تزوج رجاله فيها وتناسلوا ، ورزقوا الاولاد والاحفاد وعرفوا بالابناء. واشتهر منهم في صدر الاسلام طاوس بن كيسان احد اعلام التابعين ، ووهب بن منبه صاحب الاخبار والقصص ، ووضاح اليمن الشاعر وغيرهم .

وكان مثل هؤلاء الفرس ايضاً في الشام والعراق والجزيرة، واختلفت اسماؤهم باختلاف الماكنهم بعد الاسلام، فهم يسمون في اليمن الابناء كا رأيت، وفي صنعاء خاصة يسمون بني الاحرار، وفي الكوفية الاحامرة، وبالبصرة الاساورة، وبالجزيرة الحضارمة، وبالشام الجراجمة (١). وكان للابناء شأن عند ظهور الاسلام، فتجندوا للمسلمين ونصروهم وظلوا مميزين عن سائر المسلمين غير المورب بأنهم غير الموالى.

١ -- الاغاني ٧٧ ج ١١ .

## سياسة الدولة في الجاهلية

لم يكن للعرب دولة في جاهليتهم ، الا ماكان في اليمن من دول التبابعة مما لا يدخل في بحثنا . وانما نريد بسياسة الدولة عندهم القواعـــد التي كانت تدور عليها احكامهم ومعاملاتهم لحفظ علاقاتهم السياسية وآدابهم الاجتماعية ، مما يقوم مقام القوانين الادارية والسياسية الدولية في الامم المتعدنة .

فالرياسة عندهم او الامارة انما ينالها اهل العصبية والجاه ، واذا تساوت العصبية في جماعة قدموا اكبرهم سنا ، ولذلك كان لفظ « الشيخ » عندهم يدل على الشيخوخة والرياسة معا ، واذا أشكل عليهم الانتخاب لأي سبب عمدوا الى الاقتراع . وكذلك اذا اجتمعت عدة قبائل في محالفة على حرب ، واحتاجوا الى من يرأسهم جميعاً فأنهم يقترعون بين اهل الرياسة ، فمن وقعت عليه القرعة اسندوا اليه الرياسة . ذلك هو شأن بدو العرب وهم معظمهم . وأما حضرهم في مكة فالرياسة فيهم لسادن الكعبة ، وقد تقدم ذكر مصالح الحكومة عندهم في الجزء الأول من هذا الكتاب .

وكان في كل قبيلة بالجاهلية بيوتات تشتهر بالرياسة والشرف ، فتمتاز عن سائر القبيلة وتكون الرياسة فيها ، كبيت هاشم بن عبد مناف من قبيلة قريش ، وبيت آل حذيفة بن بدر الفزاري من قيس ، وبيت آل زرارة بن عدي من قيم ، وبيت آل ذي الجدين بن عبد الله بن همام من شيبان ، وبيت بني الريان من بني الحرث بن كعب من اليمن . وقد امتازت هذه البيوتات على قبائلها بالشرف ، لتوالي ثلاثة آباء منها في الرياسة على الاقل . ولأهل البيوتات نفوذ على سائر القبيلة : وكان اهل السياسة من رجال المسلمين يلاحظون ذلك في تولية الحكام . ومن هذا القبيل وصية ابن عباس للحسن بن علي : - « ول أهل البيوتات تستصلح بهم عشائرهم » .

والامير البدوي مع سلطته المطلقة قلما يستبد في احكامه ، ويغلب ان يستشير اهل بطانته وخاصته ، على انه لم يكن يحتجب عن احد ولا يمن احدا . يجالس جميع الناس ويخالطهم ، رفيعهم ووضيعهم . وهم لا يعرفون القاب التفخيم ولا نعوت التملق ، فاذا خاطب البدوي اميره ناداه باسمه وطالبه بحقه ، بعبارات تشف عن عزة النفس واباء الضيم ، او هي انف ة البداوة ، على انهم كانوا يتكلمون على الاسنان ، والامير يخاطب رعاياه بألقاب الوقار كالأب والعم والخال والابن او ابن الاخ عسلى ما تقتضيه الاسنان

والانساب. وظل ذلك شأنهم في صـــدر الاسلام ، ينادون الخليفة باسمه ويحاجونه في شؤونه ، حتى اذا تحضروا احتجبوا وتكبروا ، فاتسع الفاصل بين المحكوم والحاكم .

# مناقب العرب في الجاهلية

#### الوفساء

على ان العرب قلما كانوا يحتاجون الى حاكم يفصل في الخصومة بينهم ، لما فطروا عليه من المناقب الجميلة التي تقوم فيهم مقام الحاكم الصارم ، وتنزههم عن ارتكاب الدنايا مما يغنيهم عن القضاء . وسيد هذه المناقب « الوفاء » ، لأنه اذا تأصل في امة اغناها عن القضاء ـ والحكومة انما تقضي بين الذين لا يعرفون الوفاء . وكان الوفاء متمكنا في خلق العربي ، ويزيد تمكنا فيه كلما بعد عن المدن واوغل في الصحراء ، لان الغدر والنكث لا يعيشان إلا في القصور الشماء في ظل الحدائق الغناء .

وترى الوفاء مطبوعاً في اقوال اهل البادية وأشعارهم وأمثالهم ، ويتجلى في عاداتهم واخلاقهم وفي سائر اعمالهم ، وهو فيهم سجية وفي سواهم صناعة وتكلف. وحكاية حنظلة الطائي والنعمان بن المنذر تمثل هذه الخلة احسن تمثيل، فان حنظلة وعد النعمان بالرجوع بعد عام لاستقبال الموت ، فطلب النعمان من يضمنه فضمنه شريك بن عدي ، ولم يقدم شريك على ذلك الا وهو يعتقد صدق البدو لاشتهارهم به . وقد وفي حنظلة فعصاء في الوقت المعين ، لا جند تقوده ولا حراس تخفره ، مما خمل النعمان على العفو عنه وقصته مشهورة (۱) .

واغرب من ذلك وفاء السموأل (صموئيل) بن عادياء ، وكان امرؤ القيس الكندي قد استودعه سلاحاً وامتعة تساوي مالاً كثيراً ، وسافر الى بلاد الروم ومات قبل رجوعه ، فبعث ملك كنده يطلب الأسلحة والأمتعة المودعة عند السموأل ، فلم يسلمها . ولما ألح عليه اجابه : « لا اغدر بذمتي ولا اخون امانتي ولا اترك الوفاء الواجب علي » فجرد الملك عليه جيشاً وحاصره في حصنه ، فوقع ابن السموأل اسيراً عند الملك ، فهدد السموأل بقتل ابنه ان لم يسلم الوديعة ، فأبى التسليم وقال : « ما كنت لاخفر ذمامي وابطل وفائي

١ – المستطرف ١٦١ ج ١ .

فافعل ما شئت ». فذبح ولده والسموأل ينظر. فلما امتنع الحصن على ملك كندة عماد خائباً ، واما السموأل فصبر على ما تحمله من الشكل محافظة على الوفاء ، ولم يسلم الوديعة الا الى ورثة امرىء القيس.

فمن كانت هذه مناقبهم قلت حساجتهم الى القوانين ، واستغنوا عن الجند والحرس وخصوصاً اذا اضفنا اليها علو الهمة وطيب النفس وقلة احتمال الذل والسماحسة والكرم والنزاهة عن الدنايا . . فهذه كلها مناقب العرب اهل البادية .

#### الجوار

ومن قبيل الوفاء بالعهد وحفظ الذمام أيضاً « الجوار » ، فان البدوي يحافظ على جاره محافظته على نفسه. والمقصود بالجوار في الأصل ان يحافظ الرجل على جاره القريب، وهو من قبيل التعاون الطبيعي حتى قيل : « جارك القريب ولا اخوك البعيد » . ولكن العرب توسعوا في ذلك حتى شقوا منه الاجارة والاستجارة والجوار ، وكلها بمعنى الحماية والحفظ ، مع ان اصل المادة « جار » يفيد عكس ذلك واستعاروا الجوار للحاية على الاطلاق ، فاذا خاف احدهم سوءاً جاء الى رجل يحميه، ويكفي ان يقول له : « اجرني » فيجيره بقدر طاقته ، وقد يفرط في اهله ولا يفرط في جاره .

ومن امثلة ذلك ان الأعشى امتدح الأسود العنسي فأعطاه جائزة من الحلل والعنبر ، فرجع وطريقه على بني عامر فخافهم على ما معه من المال ، فأتى علقمة بن علاثة فقال له : « أجرني .. » ، فقال : « قد أجرتك .. » ، قال : « من الأنس والجن .. » ، قال : « نعم .. » ، قال : « ومن الموت .. » ، قال : « لا .. » ، فتركه وأتى عامر بن الطفيل فقال له : « أجرني .. » ، قال : « قد أجرتك .. » ، قال : « من الأنس والجن .. » ، قال : « ومن الموت .. » ، قال : « نعم .. » ، قال : « وكيف قال : « نعم .. » ، قال : « وكيف تجيرني من الموت ؟ » ، قال : « اذا مت وأنت جاري بعثت الى اهلك الدية » ، فقال : « الآن علمت الله علمت الله علمت الله علمت الله علمت الله الملك الدية » ، فقال :

وقد يجيء بعضهم ليستجير برجل فلا يجده في بيته ، فيكفي ان يعقد طرف ثوبه الى

۱ – الاغاني ۸۳ ج ۸ .

جانب طنب البيت ، فاذا فعل ذلك صار جاراً ووجب على المعقود بطنب بيته للمستجير به ان يجيره وان يطلب له بظلامته (۱) .

ومن قبيل تعظيم الجوار والمحافظة عليه ان عامر بن الطفيل لما مات نصبت بنو عامر انصاباً ميلاً في ميل على قبره ، لا ينشر فيه ماشية ولا يرعى ولا يسلكه راكب ولا ماش، اشارة الى ماكان عليه من المحافظة على الجوار في حياته (٢).

وما زال الجوار مرعياً عند العرب بعد الاسلام ، إلا من خالط الامم الاخرى في البلاد المفتوحة . على ان تأييد الدولة اقتضى ضعف الجوار ، لأن اهل الوجاهة اصبحوا من اهل الدولة ، والرجل يومئذ انما يستجير من حاكم يطلبه ، فاذا استجار به مظلوم قالوا : « انما يجير الرجل على عشيرته ، واماً على سلطانه فلا » خوفاً على مناصبهم ، كا اصاب ابن مفرغ لما هجا بني زياد واستجار بالأحنف بن قيس على عبيد الله بن زياد ، وهو يومئذ أمير البصرة فأبى الاحنف خوف العزل ، وقال له : « اذا شئت ان اجيرك من بني سعد فعلت » ، فذهب الى غيره من وجهاء العرب فأبوا اجارته لنفس السبب (٣) .

## الأريحية

ومن المناقب التي تغني العرب عن الوازع القهري او القوة الحاكمة « الاريحية » ، وهي من مقتضيات العصور الجاهلية البدوية ، او ما يجري بجراها من احوال الفروسية التي يعبر عنها الافرنج بقولهم « Chevalerie » ومرجع ذلك الى التفاخر بالشجاعة والكرم وحسن الاحدوثة . وكان الأريحية ثأن عظيم عند العرب ، لدقة شعورهم وسرعة تأثرهم ، لأنهم اهل خيال وذوو نفوس حساسة ، يقيمهم البيت من الشعر ويقعدهم ، وقد يسمعون الكلمة فتطير لها نفوسهم ، وربما بذل العربي حياته في سبيل كلمة يقولها ، او فراراً من كلمة يسمعها ، ولذلك كثرت عندهم ضروب المفاخرة والمباهاة في المواسم والاندية ، مما يرغب في الفضائل ويغني عن زجر الحكام .

ومناقب العرب كثيرة ، كالكرم والضيافة وعلو الهمة ، بما لا دخل له في موضوعنا .

١ - الاغاني ١٨٥ - ٢ . ٢ - الاغاني ١٣٩ - ١٥٠ . ٣ - الاغاني ١٥ - ١٧٠ .

# سياسة العَرب في عَصرالرّاشِدين

من سنة ١١ – ٨٤١

#### الجامعة الاسلامية

قد رأبت ان العرب انما كانوا يتفاضلون بالعصبية ويتفاخرون بالانساب ، فلما جاء الاسلام كان في جملة ما بدله من احوالهم انه جمع كلمتهم وصاروا يداً واحدة على اختلاف انسابهم ومواطنهم. وبعد ان كان اليمني يفاخر الحجازي، والمضري يفاخر الحيري، ونحو ذلك من مفاخرات القبائل والبطون والافخاذ ، جاء الاسلام فجمعهم تحت راية واحدة باسم واحد هو « الاسلام » فقال النبي : « المسلمون اخوة » ، وقال في خطبة القاها يوم فتح مكة : « يا معشر قريش ، ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، الناس من آدم وآدم من تراب » (۱) وقال من خطبة في حجة الوداع : « أيها الناس ، ان ربكم واحد وأن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، واكرمكم عند الله اتقاكم ، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى » (۲) .

واقتدى بالنبي خلفاؤه الاولون ، لا سياعمر بن الخطـاب ، فان جبلة بن الايهم ملك غسان بعد ان اسلم ، اتفق وهو يطوف بالكعبة ان فزاريا وطىء إزاره فانحـل ، فرفع جبلة يده وهشم الفزاري ، فشكاه الى عمر فأراد ان يهشم انف جبلة ، فقـال : « و كيف ذلك يا أمير المؤمنين وهو سوّقة وانا ملك ؟ » فأجابه عمر : « ان الاسلام جمعك واياه ، فلست تفضله بشيء إلا بالتقى والعافية »، فلم يحتمل جبلة ذلك فعمد الى الفرار (٣).

فيؤخذ من ذلك ان الجامعة الكبرى انما هي الاسلام ، ولكنهم كانوا يجعلون للعرب مزية على سواهم من الامم لانهم قوام الاسلام ، واوصى عمر بن الخطاب بأهـــل البادية

١ - ابن هشام ٢١٩ ج ٢ . ٢ - البيان والتبيين للجاحظ ١٦٤ ج ١ .

٣ \_ الاغاني ٤ ج ١٤ .

خيراً لانهم اصل العرب ومادة الاسلام (۱) وقال : « اياكم واخلاق العجم » والاسلام نهضة عربية جمعت العرب على العجم . وعمر اول خليفة فضل العرب وجعل لهم مزية على سواهم ومنع من سبيهم ، ومن اقواله : « قبيح بالعرب ان يملك بعضهم بعضاً وقد وسع الله عز وجل وفتح الاعاجم » وفدى سبايا العرب من الجاهلية والاسلام الى ايامه (۲) عملا بالحديث « لا سبأ في الاسلام » .

وكان عمر لا يدع احدا من العجم يدخل المدينة (٣) وهو الذي قسم خيبر بين المسلمين واخرج اليهود منها ، وقسم وادي القرى وأجلى يهود نجران الى الكوفة (٤) لتخلو جزيرة العرب من غير العرب . وكان كثير العناية بالجامعة العربية يوصي العرب بحفظ انسابهم للسيلا تضيع عصبيتهم ، ومن وصاياه : « تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد اذا سئل احدكم عن اصله قال : من قرية كذا . . » (٥)

#### الجامعة العربية

ثم ان عمر ، مع حرصه على الجامعة العربية واختصاص جزيرة العرب بها ، قد حرض العرب المسلمين على سكنى العراق والشام فقال : « ليست الحجاز لكم بدار الاعسلى النجعة .. سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتاب ان يورثكوها » (٦) لعلمه ان في العراق والشام عرباً يتحدون معهم وينصرونهم . وكان عرب العراق ناقين على الفرس من ايام دولتهم ، لمساكانوا يسومونهم اياه من الاضطهاد . وكانت ديانة بعض عرب العراق والشام النصرانية ، ولكنهم فرحوا بالمسلمين وكانوا ينصرونهم للعصبية العربية وليس للدين . وخصوصا عرب العراق فانهم حاربوا مع المسلمين ودلوهم على عورات الفرس خابو زبيد الطائي حارب مع المسلمين في واقعة الجسر حتى قتل وهو نصراني ، وانما حارب حمية المعرب ، وجاد المسلمين يرم واقعة البويب أنس بن هلك النمري في جمع عظيم من النمر – وهم نصارى – وقالوا : « نقاتل مع قومنا » (٧) و كذلك فعل جماعة من تغلب وغيرهم حمية للجامدة العربية ، بقطع النظر عن الدين .

١ - ابن الاثير ٢٥ ج ٣ . ٢ - ابن الاثير ١٨٦ ج ٢ .

٣ ــ المسمودي ٢٩ ج ١ . ٤ ــ ابن الاثير ٢٨٠ ج ٢ .

ه ـ ان خلدرن ۱۰۹ ج ۱ . ۳ - ان خلدون ۱۲۲ ج ۱ .

٧ ــ ان الاثير ١١٥ ج ٢ .

وكثيراً ماكان عرب الشام والعراق عوناً للمسلمين في حروبهم ، يرشدونهم وينصحونهم ويحملون اليهم اخبار اعدائهم . فلما خرج الوليد بن عقبة غازيا للروم لقيه الروم فقاتلوه ، فجاءه رجل من العرب نصراني وقال له: « اني لست من دينكم ولكنني انصحكم للنسب، فالقوم مقاتلوكم الى نصف النهار ، فان رأوكم ضعفاء افنوكم وان صبرتم هربوا وتركوكم، (١) وقد نفعته هذه النصحة .

ولم يكن عمر يجهل تلك الرابطة ، فحرض المسلمين على فتح الشام والعراق . ولما رأى ماكان من نصرة عرب العراق لهم عرف فضلهم ، فلما هم المسلمون بوضع الجزية على اهل الذمة وفي جملتهم عرب تغلب واياد والنمر وهم نصارى ابى هؤلاء الجزية ، وبلم عمر ذلك فاستشار اصحابه فقال له بعضهم : « انهم عرب يأنفون الجزية ، وهم قوم لهم نكاية فلا تعن عدوك عليك » فوافق ذلك ما في نفسه ففرض عليهم الصدقة كا تفرض على المسلمين ، ولكنه شرط عليهم ان لا ينصروا اولادهم (٢) .

كل ذلك محافظة على الجامعة العربية ، وكان يعد ذلك حقاً واجباً فلما سار الوليد بن عقبة لفتح العراق والجزيرة ، انضمت اليه عربها النصارى ، الا قبيلة اياد ، فانهم تحملوا الى بلاد الروم ، فكتب الوليد الى عمر بذلك ، فكتب عمر الى ملك الروم : « بلغني ان حياً من احياء العرب ترك دارنا وأتى دارك ، فوالله لتخرجنه الينا او لنخرجن النصارى البك ، فأخرجهم ملك الروم (٣) .

## الانسياح في الارض

فعمر حرض العرب على فتح الشام والعراق توسيعاً للجامعة العربية ، والاستعانة بها على الروم والفرس ، ولكنه لم يأذن لهم بفتح ما وراءهما الا في السنة السابعة عشرة او الثامنة عشرة ، وهو ما يعبرون عنه بالانسياح في الأرض . فكانوا يتطلبون الفتح وقد طابت لهم الغنائم واستلذوا النصر ، فاذا استأذنوه في فتح بلد مما وراء ذلك لم يأذن لهم ، كا وقع لعمرو بن العاص لما أراد فتح مصر ، وكان قد عرفها من أيام الجاهلية ، فلما فتحت الشام والعراق جاء الى الخليفة عمر ورغبه في فتحها وقال له : « انك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين وعوناً لهم ، وهي أكثر الأرض أموالاً وأعجز عن القتال والحرب »

١ ــ الاغاني ١٨٧ ج ٤ . ٢ ــ المعارف ١٩٣ . ٣ ــ ابن الاثير ٢٦٢ ج ٢ .

فلم يجبه عمر ، ولما ألح عليه أطاعه وهو يتردد وقال له : « سر . . اني مستخير الله في سيرك ، وسيأتيك كتابي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل ان تدخلها أو شيئاً من ارضها فانصرف ، والا ان دخلتها قبل ان يأتيك كتابي فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره » . فسار عمرو بجنده مسرعا خوفا من ان يأتيه كتاب الخليفة بالرجوع . فوصله كتابه في بلد قرب العريش خارج حدود مصر ، فلم يفتح الكتاب حتى نزل العريش وهي من مصر ، ففض الكتاب واذا نصه : « بسم الله الرحمن الرحميم . من الخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركاته ، أما بعد فان ادركك كتابي هذا وانت لم تدخل مصر فارجع عنها ، واما اذا ادركك وقد دخلتها او شيئاً في أرضها فامض واعلم اني بمدك » فمضى حتى فتح مصر .

ولما فتح المسلمون الاهواز قال عمر: «ليت بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون الينا ولا نصل اليهم ». ومن هذا القبيل نهيسه المسلمين عن اجتياز البحر. وكان اذا هم المسلمون بالنزول في بلد او انشاء معسكر في البلاد المفتوحة اوصاهم ان لا يقيموا في مكان يفصل بينه وبين المدينة (مركز الخلافة) ماء ، حتى اذا اراد ان يأتيهم اتاهم على راحلته ، عما يدل على رغبته في العصبية العربية على ان يكون مركزها في بلاد العرب. ومع ذلك فلما لم ير بداً من الانسياح في الارض اذن لقواده بالفتح ، ولكنه ظل على رأيه في القرشيين على الخصوص ، فحصرهم في المدينة ومنعهم من الخروج وقال: «أخوف ما اخاف على هذه الامة انتشاركم في البلاد » ، فاذا جاء الرجل منهم يستأذنه في الغزو اجابه: « قدكان لك في غزوك مع رسول الله ما يبلغك ، وخير لك من غزوك اليوم ان لا ترى الدنيا ولا تراك في غزوك مع رسول الله ما يبلغك ، وخير لك من غزوك اليوم ان لا ترى الدنيا ولا تراك » . كان يفعل ذلك بالمهاجرين من قريش فقط ، فلما ولي عثمان خلى عنهم ، فلحق معظمهم بمعاوية في الشام وانتشروا في البلاد (١) .

فسياسة عمر بن الخطاب في اوائل دولته كانت تقضي ببقاء العرب محصورين في جزيرة العرب وما يليها من الشام والعراق ، وان يختص قريشاً بالاقامة في المدينة لأنها مركز الاسلام وهم اساسه ومنشأه ، على انه لم يستطع وقف تيار الفتح فلم ير بداً من الاذن في الانسياح .

١ -- ابن الاثير ٥٠ جـ ٣ .

فالعصبية التي قام بها الاسلام هي الجامعة العربية ، ولذلك كان اللفظان مترادفين في ذلك الحين ، وخصوصاً عند الامم التي خضعت لسلطان المسلمين ، فكانوا اذا قدالوا «العرب » أرادوا « المسلمين » ، وبالعكس . ولفظ « طيبوتا » عند السريان يدل على العرب والمسلمين على السواء ، والفرق بين هذه الجامعة قبل الاسلام وبعده ان العرب كانوا في الجاهلية عصبيات عديدة تختلف باختلاف الانساب ، فأصبحوا بالاسلام عصبية واحدة تجمعها كلمة العرب ، وتركوا ذكر الآباء والاجداد عملا بما يقتضيه روح الاسلام . وكانوا في جاهليتهم يتفاضلون بالانساب ، فأصبحوا في الاسلام يتفاضلون بالتقوى والجهاد في سبيل الدين ، فنشأت فيهم جامعات اسلامية فرعية لم يكن لها ذكر من قبل .

## طبقات عربية اسلامية

لما قام النبي (صلعم) بالدعوة الاسلامية ، احتاج الى من يسمع دعوته وينصره ، فاجتمع حوله جماعة من قبيلته صدقوه ونصروه ، وهاجر بعضهم الى الحبشة وهاجر الآخرون الى المدينة معه فعرفوا بالمهاجرين ، وهم اقدم الطبقات الاسلامية . ولما جاء المدينة واقام فيها نصره اهلها وآمنوا بدعوته فسماهم « الانصار » وهم طبقة اخرى ، والطبقتان معا تسميان « الصحابة » اي الذين صحبوا الذي او عرفوه . وتفرع من الصحابة جماعات تعرف كل منها بجامعة خاصة لاحوال خاصة كان لها تأثير في نصرة الاسلام او نشره . فواقعة بدر كان لها شأن عظيم في تأييد الاسلام ، فامتاز الصحابة الذين شهدوها عن سائر المسلمين ونسبوا اليها فسموا « البدريين » او « اهمل بدر » ، وكذلك واقعة القادسية التي كانت عنوان فتح العراق وفارس ، فان الذين شهدوها عرفوا بأهل القادسية . وفضلوا اهل بدر وأهل القادسية بالعطاء على سائر المسلمين .

ويقال نحو ذلك في من شهد فتح مكة او سواها من الوقائع الاخرى التي كان لها شأن في الاحزاب الاسلامية ، كواقعة الجمل وواقعة صفين ، فان شيعة على يفضلون من رجالهم الذين شهدوا واقعة الجمل لانهم انتصروا فيها ويسمونهم «اصحاب الجمل» ، وشيعة بني أمية يفضلون «أصحاب صفين» لمثل هذا السبب ، وقد زاد معاوية عطاء هؤلاء عن سائر اصحابه .

على ان الصحابة يتفاضلون ايضاً في السبق الى الهجرة او الى البيعة ، ومنهم اصحاب بيعة العقبة واصحاب الغار . والذين لهم صحبة قبل بيعة الرضوان يفرقون عمن صاحب بعدها ، ونحو ذلك مما يطول شرحه . ناهيك بالمناصب التي اقتضتها الاحوال الدينية او الادارية ، كالحفاظ والقراء والمؤلفة قلوبهم والعمال والقضاة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم .

على ان عصبية النسب لم تذهب بعد الاسلام ذهاباً تاماً ، ولكنها تحولت الى وجهة دينية ، فأصبح اشرف الانساب عندهم ، اقربها الى قبيلة النبي « قريش » فالنسب القرشي اشرف الانساب ، وللقرشيين التقدم في المناصب والمراتب والعطاء خصوصاً بعد اشتهار الحديث : « الائمة من قريش »(۱) فاعتقدوا الفضل للقرشيين على الناس كافة في كل شيء ، حتى في أحوال الحياة والولادة فقالوا : « لا تحمل لستين إلا قرشية ، ولا تحمل لخسين إلا عربية »(۲) وانه لا تكون بنت امرأة قرشية أمة (۳) وان القرشي لا يتزندق أو وانه لا ينبغي للقرشي أن يستغرق في شيء من العلم غير الاخبار (٥) وظلت الرياسة في قريش لا ينازعهم فيها منازع الى عهد غير بعيد .

وكان لكل من طبقات الصحابة المهاجرين والانصار شأن خاص وحزب خساص ، ولا سيا في بني أمية ، اذ ذهبت دهشة النبوة وعاد الناس الى عصبية الجاهلية ، فاختصم المهاجرون والانصار وتذكروا ماكان بين العدنانية والقحطانية من التفاخر – والمهاجرون من العدنانية ( مضر ) والانصار من القحطانية ( الاوس والخزرج ) – فعادوا الى المنافسة وغلب انحياز كل من الطائفتين الى احد الاحزاب التي نشأت في ذلك العهد ، فكان الانصار مع على ومعظم المهاجرين مع معاوية ، وعادوا الى المهاجاة والمفاخرة بالاشعار وغيرها .

وكان الانصار اهل المدينة من اشجع الناس وهم اهل الشورى ، يعقدون الامامــة وحكمهم جائز على الامة وهم شيعة على وسائر اهـــل البيت . فلما قام معاوية يطلب الخلافة لنفسه كانوا اقوى مقاوميه ، فكان رجاله يكرهونهم ويسعون في اذلالهم ، وكثيراً ماكانوا ينكرون عليهم هذا اللقب \_ يروى ان بعض الانصار استأذنوا للدخول على معاوية في ابان خلافته ، فدخل الحاجب وقال : « هل تأذن للانصار » ، وكان عمرو بن العاص حاضراً فقال : « ما هذا اللقب يا أمير المؤمنين ؟ أردد الناس الى انسابهم ».

١ – العقد الفريد ٤٠ ج ٢ . ٢ – الاغاني ٨٨ ج ه ١ .

٣ - الاغاني ١١٠ ج ١٤. ٤ - الاغاني ٢٠ ج ١٤. ه ـ السيان والتبيين للجاحظ ١٥١ج.

## سياسة الخلفاء الراشدين

لم يكن للاسلام في عصر الراشدين دولة سياسية ، بل هي خلافة دينية اساس احكامها التقوى والرفق والعدل ، مما لم يسمع بمثله في عصر من العصور . ورجل هذا العصر ، بل رجل الاسلام على الاطلاق ه عمر بن الخطاب » فان ما يروونه من اعاله واحكامه يندر اجتاعه في البشر ، ومناقبه مدونة في الكتب ومشهورة . واما ابو بكر فلا يقل عظمة عنه ، لولا قصر مدة حكمه ، ويكفيه من الأثر في الاسلام قتاله أهل الردة ، اذ رجع بعض الناس عن الاسلام بعد موت النبي ، فخاف المسلمون ذهاب دولتهم وهي لا تزال في طفولتها ، فشمر ابو بكر عن ساعد الجد وقاتل المرتدين وايد الدين ، وكذلك يقال عن على وعثان .

#### ابو بکر

وعصر الراشدينهو في الحقيقة عصر الاسلام الذهبي، ومناقب الخلفاء الراشدين مشهورة بالزهد والتقوى والعدل. فقد اسلم ابو بكر وعنده من ماله اربعون الفاً، وهي ثروة طائلة يومئذ، انفقها كلها في سبيل الاسلام مع ما اكتسبه من التجارة. وكان له في خلافته بيت مالينفق كل ما فيه على المسلمين ، ولما مات لم يجدوا فيه غير دينار. وكان منزله في السنح بضواحي المدينة يغدو اليه على رجليه ، ويندر ان يركب فرسه. فاذا جاء المدينة صلى في الناس ، فاذا جاء المدينة على رجليه ، ويندر ان يركب فرسه . فاذا جاء المدينة على ويبتاع ، فاذا جاء العشاء عاد الى السنح. وكان مع ذلك يغدو كل يوم الى السوق يبيع ويبتاع ، وكانت له قطعة غنم تروح عليه وربما خرج بنفسه فيها. وكان قبل الخلافة يحلب للحي اغنامهم ، فلما صار خليفة سمع جارية تقول : والآن لا يحلب لنا منائح دارنا » فقال: « بلى اعمري لاحلبنها لكم ، واني لارجو ان لا يغيرني ما دخلت فيه ». وبعد خلافته بستة اشهر تحول الى المدينة وقال : « ما تصلح امور المسلمين مع التجارة ، وما يصلح الا النفرغ لهم والنظر في شؤونهم ». فترك التجارة ، فصار ينفق من مال المسلمين ما فرضوه له : هم والنظر في شؤونهم ». فترك التجارة ، فصار ينفق من مال المسلمين ما فرضوه له : هما عوض ما اخذه من مال المسلمين .

#### عمر بن الخطاب

كسرى وقيصر بين يدي رجاله ، ومع ذلك فانه كان من الزهد والتقشف بما ليس بعده غاية ، حتى قبل انه كان يقف للخطابة وعليه ازار مرقع بجلد . واذا انفق عطاءه واحتاج الى مال اتى صاحب بيت المال فاستقرضه على ان يؤديه من عطائه . وكان شديد الحبرص على اموال المسلمين ، لا ينفقها الا في مصالحهم، ويتولى امورهم بنفسه ديناً وسياسة، فيسعى في نشر الاسلام ، ويعلم العرب قواعد الدين ، فيطوف الاسواق ويقرأ القرآن ويحرض الناس على التقوى ، وإذا حرضهم على شيء بدأ بنفسه . ووضع على من يشرب الحمر ثمانين ضربة ، وكان يبعث اناساً من القراء يعلمون اهل البادية القرآن ، ثم يبعث من يتحنهم فمن لم يقرأ شيئًا منه عاقبه بالضرب؛ وربما فرط الضارب حتى يقتل المضروب(١) وكان شديداً على عماله وقواده ، يحاسبهم ويدقق في استطلاع احوالهم، فمن رأى فيه اعوجاجاً قومه ، لا يبالي من هو حتى خالد بن الوليد القائــــد الاسلامي الشهير ، فان عمر نقم عليه لامر يخالف قواعد التقوى ، فاستقدمه اليه ووبخه وهدده كأنه غلام وخالد لا يجيبه (٢) وقد يضرب عامله بالدرة او يوبخـــه ، وليس فيهم من يرد في وجهه او يعترضه ، وكان شديد العقاب على من يشرب الحر ، او يطمع في اموال المسلمين. ومع ذلك فقد كان يعامل الناس معاملة الاب لبنيه ، فيطعمهم على موائد يجفن لهم فيها عشرة عشرة ، واذا غاب قواده تفقد بيوتهم وتعهد اهلهم بما يحتاجون اليه (٣) وكان عادلا في الناس رفيقاً بغير المسلمين. وكانت الدنيا في ايامه مجمعة على الطاعة ، والناس يدخلون في الاسلام او يبقون تحت راية المسلمين عن رضى وراحة ، كأنه كان قابضاً على شؤون الدولة وأعنة الحكومة بيــد من حديد . فلما قتل تزعزعت اركانها ، ونقض كثير من اهــل الامصار وخصوصاً خراسان وسجستان (٤) وغيرهما من الاطراف البعيدة .

### عثمان بن عفان

وكان عثمان مثل سائر الخلفاء الراشدين ، لولا ضعفه واستسلامه الى بعض ذوي قرابته من بني امية ، حتى نقم عليه سائر المسلمين ، وخصوصاً اهل المدينة لاسباب تقدم بيانها وقتلوه ، فاتخذ بنو امية قتله حجة لطلب الخلافة لانفسهم . على ان عثمان اول خليفة اقتنى المال لنفسه ، فقد ذكروا انه كان عند خازنه ٠٠٠ره ، دينار وا٠٠٠ر٠٠٠ درهم، وله

١ - الاغاني ٨٥ ج ١٦. ٢ - ابن الاثير ١٧٤ ج ٢.

٣ ــ الجزء الثاني من هذا الكتاب . ٤ ــ ابن الاثير ٢٠ ج٣

ضياع بوادي القرى وحنين وغيرهما قيمتها ١٠٠٠ ديسار / غضلا عما خلفه من الخيل والابل ، وفي ايامه اقتنى الصحابة الضياع وابتنوا الدور واختزنوا الاموال (١) وتعودوا الغنى والترف، ولما جاءهم علي بعده بما كان عليه عمر من الزهد والتقشف كابروه، وساعدهم على التمنع قيام معاوية واطهاعهم في الاموال ، وسيأتي بيان ذلك .

## علي بن ابي طالب

أما على فحكاياته في الزهد والتقوى كثيرة ، وكان شديد التمسك بالاسلام ، حر القول والفعل ، لا يعرف الدهاء ولا يركن الى الحياة في شأن من الشؤون، وانما همه الدين وعمدته في اعماله الصدق والحق . فمن أمثلة تقشقه وزهده انه تزوج فاطمة بنت النبي وليس له فراش الا جلد كبش كاما ينامان عليه بالايل ويعلفان عليه ناضحها بالنهار ، ولم يكن عنده خادم يخدمه . وجاءه مال من اصبهان في ايام خلافته فقسمه على سبعة أسهم ، فوجد فيه رغيفاً فقسمه على سبعة أسهم ، فوجد فيه رغيفاً فقسمه على سبعة أسهم ، فوجد فيه ملحفته قد اشتراه بدرهم ، فقال له : « يا امير المؤمنين ألا نحمله عند ال ؟ » ، فقال : « ابو العيال احق بحمله . . ، . ومن اقواله في كيف يجب ان يكون المسلمون قوله : « خص البطون من الطوى ، يبس الشفاه من الظمأ ، عمش العيون من البكاء (٢٠) . ومن أمثلة عدله انه رأى درعاً له عند رجل فتقاضيا الى شريح القاضي ، فوقف علي بجانب خصمه احتراماً للعدل وكان اذا بعث رجاله في حرب اوصاهم أن يرفقوا بالناس وأن يكفوا الأذى عن النساء .

وكان شديداً في محاسبة رجاله حرصاً على العدل والحق ، كاكان يفعل عبر . ولو تولى المور المسلمين في زمن عمر ، والناس في دهشة النبوة وصدق الندين ، لكان نصيبه من الحكم اطول ، ولما بدا في تدبيره ضعف ، لكنه تولاها وقد فسدت النيات ، وطمع العمال في الاحكام ، واطمعهم وادهاهم معاوية بن أبي سفيان ، فانه جمع الرجال حوله بالدهاء والحيلة والبذل ، وعلى يضيع الاحزاب بتدقيقه في محاسبة عماله وقواده ، والمبالغة في المحافظة على الدين واسباب التقوى ، ففارقه جلة الصحابة حتى ابن عبدالله بن عباس، وكان عاملاً له على البصرة ، فوشى به ابو الأسود الدؤلي الى علي ، فكتب على الى ابن عباس بذلك ولم يذكر اسم الواشي ، فأجابه : « أما بعد فان الذي بلغك باطل ، واني لما تحت

۱ – المسعودي ۲۰۱ ج ۱ . ۲ – ابن الاثير ۲۰۶ ج ۲ .

يدي لضابط وله حافظ ، فلا تصدق الظنين والسلام » . فكتب اليه على : « أما بعد قاعلمني ما اخذت من الجزية ، ومن أين أخذت ، وفيا وضعت » . فكتب اليه ابن عباس : « أما بعد فقد فهمت تعظيمك مرزاة ما بلغك ، اني رزئته من أهل هذه البلاد ، فابعث الى عملك من احببت فاني ظاعن عنه والسلام ، واستدعى أخواله من بني هلال بن عامر ، فاجتمعت معه قيس كلها ، فحمل مالا وقال : « هذه أرزاقنا اجتمعت » فتبعه اهل البصرة الى مكة (١) ولم ينتفع علي به ولا بأحزابه فعلي لم يفعل بابن عمه غير ملاكان عمر يفعله بعماله ، ولكن الاحوال كانت قد تغيرت ، وقام معاوية يبتاع الاحزاب بالعطاء ويجتذب القواد بالدهاء .

وزد على ذلك ان رجال عمر كانوا مثله غيرة وحمية ، وكانت لا تزال فيهم الأريحية والأنفة وحرية البداوة والوفاء ، وجاء الاسلام فكمل الاسباب الباعثة الى الاتحــاد والنهضة والقوة .

على ان سياسة الراشدين على الاجمال ليست مما يلائم طبيعة العمران ، او تقتضيه سياسة الملك ، وانما هي خلافة دينية وفقت الى رجال يندر اجتاعهم في عصر ، والى احوال يكفي منها الجامعة الاسلامية والحية الدينية والأنفة البدوية والأريحة العربية . فهذه كلها اجتمعت في عصر واحد وتلاءمت فأتت بالعجائب ، فانتشر الاسلام وفتح العالم في بضع عشرة سنة كا هو مشهور (٢) فأهل العلم بطبائع العمران لا يرون هذه السياسة تصلح لتدبير المالك في غير ذلك العصر العجيب ، وان انقلاب تلك الخلافة الدينية الى الملك السياسي لم يكن منه بد سنة الله في خلقه .

## انتشار العرب في الارض

قد رأيت رغبة عمر بن الخطاب رجل الاسلام في جمـــع كلمة العرب ، وتوثيق عرى الاتحاد بين قبائلهم وتأكيد العلائق بين منازلهم ، فحرضهم على فتح العراق والشام ، لعلمه بما هنالك من قبائل العرب ، فاذا انضموا الى عرب الحجاز واليمن زادوا الاسلام قوة . ولكنه منعهم مما وراء ذلك ، وأمرهم اذا بنوا بلداً في دار الفتح ان لا يبنوه في مكان

١ – الجزء الاول من هذا الكتاب .

يحول بينه وبين المدينة ماء ، خوفا على الجامعة العربية أن يزداد تباعد أطرافها فتتمزق ، ورغبة منه في استبقاء مركز الخلافة في المدينة دار الهجرة ، على أن يستبقي البلاد المفتوحة لاستدرار ما فيها من غلة او مال لأهـــل الحجاز . ولهذا السبب ايضاً نهى المسلمين عن الزرع وشدد في منعهم اعتاداً على الحديث القائل «السكة (المحراث) ما دخلت دار قوم الا دخله الذل » (۱) ولأن الاشتغال بالزرع يشغلهم عن الحرب، وهو يريد ان يقيمهم حامية لحمع الحراج والجزية واستبقاء السلطة ، ولم تكن المدن التي بنوها في صدر الاسلام كالبصرة والكوفة والفسطاط الا حصونا او معسكرات ، ينزل فيها جند العرب نزول الحامية أو جيش الاحتلال (۲) ولهذا السبب ايضاً أخرج غير المسلمين من جزيرة العرب عملا بوصية النبي (صلعم) «ان لا يترك في جزيرة العرب دينان» (۳) وان لا يأتي الحجاحد من الشركين (۱) فأخرجهم وتخاص من خطرهم ، اذ لو بقوا هنساك على غير دين الاسلام لاقلقوا الراحة ، وربما كانوا عونا لغير المسلمين كاكان نصارى الشام والعراق ينصرون الروم بعــد ذلك ،

فكانت السياسة في صدر الاسلام ان يبقى المسلمون في بلاد العرب وضواحيها ، وكان القواد الذين فتحوا الشام والعراق قد ذاقوا لذة الفتح مع سهولته عليهم ، فلم يكفوا عن عمر حتى أذن لهم بفتح ما وراء ذلك كما تقدم ، فكان عمر وهو في المدينة قابضاً على اطراف الدولة يشدها نحوه ، ورجاله يحاولون الذهاب بها شرقاً وغرباً ، حتى اضطر اخيراً الى مجاراتهم وأذر بانسياحهم في الارض ، فتفرق العرب وفتحوا مصر وفارس وافريقية وغيرها. ولما تولى عثمان اطلق العنان لقريشأن يخرجوا من المدينة ، فخرجوا وتفرق العرب في الارض وانتشروا في مصر والشام والعراق وفارس وما وراءها ، وعددهم يومئذ لا يزيد على ١٠٠٠ر نفس (٥) وهم جند المسلمين وعليهم حماية مملكتهم الجديدة واستغلالها ، وسكانها يزيدون على مئة مليون ودولة الروم واقفة لهم بالمرصاد .

## الاستكثار بالتناسل

كانت العرب في الجاهلية قليلة العدد بالقياس على ما صارت اليه بعد الاسلام. ذكروا

٢١ \_ تاريخ التمدن الاسلامي

١ ــ ابن خلدون ١١٩ ج ١ . ٢ ــ الجزء الاول من هذا الكتاب .

٣ ــ ابن هشام ١٩٥ ج ٢ . ٤ ــ ابن هشام ٥٠ ج ٣ . • ابن خلدون ١٣٦ ج ١٠

ان اكبر جيش اجتمع في الجاهلية لم يزد عدد رجاله على ثمانية آلاف رجل ، وهو جيش يوم الصفقة (١) والذين تجندوا للاسلام وقاموا بنصرته كانوا في صدر الاسلام قليلين كا رأيت ، ومملكتهم الواسعة تحتاج الى رجال ، فعمدوا الى الاستكثار بالتناسل ، وهو من قواعد العصبية العربية من ايام الجاهلية . فان عبد المطلب جد النبي ، لما ظهرت قريش عليه ، نسندر لله اذا رزقه عشرة من الولدان يبلغون أن يمنعوه ويذودوا عنه ، ان ينحر احدهم قربانا لله ، فجاءه عشرة اولاد فاشتد ازره بهم .

فالمسلمون لما رأوا قلة عددهم ، وما وقع في ايديهم من السبايا الروميات والفارسيات والقبطيات ، استكثروا من امهات الاولاد، فضلا عن الزوجات ، فكثر نسلهم – والترف يزيد الدولة في اولها قوة بكثرة النسل – وتسابقوا الى احراز الجواري ، حتى ان بعضهم الحصن ثمانين امرأة معا ، كالمغيرة بن شعبة فقد جمع في منزله اربع نسوة و ٢٦ امة (٢) فلا غرابة اذا ولد لاحدهم خسون ولداً او مئة ولد او اكثر . ذكروا انه وقع للارض من صلب المهلب ٢٠٠٠ ولد (٢) وخلف عبد الرحمن بن الحكم الاموي ١٥٠ ذكراً و ٥٠ انثى (٤) وخلف تي بن المعز الفاطمي اكثر من مئة ذكر و ٢٠ انثى (٥) وكان لعمر بن الوليد تسعون ولداً منهم ستون يركبون الحيل (٢) وولد لابن سيرين ٣٠ ولدا من امرأة و ١١ بنتا (٧) وقس على ذلك مما يطول شرحه ، وفي التاريخ ادلة كثيرة على قيام الدولة بعصبية الملك من الاولاد والاخوة والاعمام ، كالعباسيين والايوبيين وغيرهم .

## انتشار العرب بالفتح

كان العرب في الجاهلية محصورين في جزيرة العرب وما يجاورها من جزيرة العراق وضواحي الشام. فلما ظهر الاسلام اجتمعت كلمة العرب على نصرته ، ونهضوا للفتح وأوغلوا في البلاد وفتحوا الامصار ، ولم يكن زجر عمر ليوقف تيارهم فانساحوا في الارض، حتى نصبوا أعلامهم على ضفاف نهر الكنج شرقاً وشواطى، الحيط الاطاسي غربا، وضفاف نهر لوار شمالاً وأواسط افريقيا جنوباً ، وملاوا الارض فتحاً ونصراً ، واحتلوا مدائن كسرى وقيصر، وأقاموا في المدن وركنوا الى الحضارة وتعودوا الترف، واختلطت

٣ -- الاغاني ١٤٣ ج ١٤ والممارف ١٠٠

٤ - نفح الطيب ١٦٤ ج ١ ٥ - ابن خلكال ١٩٩ ج ١ .

٧ - اين خلكان ٥٣ ع ج ١ .

١ ــ العقد الفريد ٨٨ ج ٣ .

۳ ۔ ابن خلکان ۱٤۷ ج ۲

٣ - المقد الفريد ٨٥٧ ج ٢

انسابهم بتوالي الاجيال وضعفت عصبيتهم فضاعت سلطتهم . والقبائل التي قامت بنصرة الاسلام ونشره قبائلُ مضر وأنصارها من العدنانية والقحطانية ، واليك اسماء القبائل التي مهدت قواعد الدولة الاسلامية ونشرت الدين الاسلامي بالفتح من اول الاسلام:

| من القحطانية  |               | من العدنانيــة |                 |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| حمير          | کہلان         | ربيعة          | مضر             |
| قضاعة وبطونها | الأوس والخزرج | تغلب بن وائل   | قريش            |
| كلب           | غسان          | بكر بن وائل    | كنانة           |
| سليح          | الأزد         | شكر            | خزاعة           |
| تنوخ          | همدان         | حنيفة          | أسد             |
| بهرآء         | خثعم          | عجل            | مذيل            |
| عذرة          | بجيلة         | ذهل            | تم              |
| وغيرها        | مذحج          | شيبان          | غطفان           |
|               | مراد          | تيم الله       | سليم            |
|               | زبيد والنخع   | النمر بن قاسط  | هوازن           |
|               | الأشعريون     | وغيرها         | ثقيف            |
|               | لخم وكندة     |                | سعدبن بكر وعامر |
|               | ,             |                | ابن صعصعة       |

على ان هذه القبائل لم تكن في او ائل الفتح تنزل القرى وتختلط بالناس ، بل كانت رابطة ثم اختلطوا وتفرقوا في الارض ، وأنفقتهم الدولة الاسلامية العربية ، فنبا منهم الثغور القصية واكلتهم الاقطار المتباعدة ، واستلحمتهم الوقائع وضاعت اسبابهم بتوالي الاجيال حتى خرجت الدولة من ايديهم .

#### انتشار المرب بالمهاجرة

على أن انتشار العرب في الأرض لم يكن بالفتح فقط ، ولكنهم تفرقوا ايضاً بالمهاجرة بأهلهم وخيامهم وأنعامهم ، التماساً لسعة العيش في البلاد العامرة من مملكتهم الجديدة . فقد جلت بطون من خزاعة الى مصر والشآم في صدر الاسلام ، لأن أرضهم أجدبت فمشوا يطلبون الغيث والمرعى (۱) وكذلك كانت تفعل العرب كلما اصابها جدب ، حتى كانت لهم أعوام خاصة يجلون فيها الى مصر والشام ، يسمونها اعوام الجدلاء (۲) وكانوا يفعلون ذلك قبل الاسلام : اذا أجدبت أرضهم يمموا العراق وفارس ، فيعطيهم الفرس التمر والشعير ، ولكنهم كانوا لا يقيمون هناك بل يرجعون الى بلادم (۳) خوفاً من الذل في سلطان دولة أعجمية . أما بعد الاسلام فكان المقام يطيب لهم في بلاد فتحها آباؤهم أو أعمامهم أو أخوالهم ، وغرسوا عليها أعلامهم وجعلوها فيثاً لهم .

على ان الغالب في نزوح العرب عن أحيائهم وانتجاعهم المدن أو أكنافها ، ان يكون بايماز بعض الخلافاء أو الأمراء ، وخصوصاً بعد رجوع العرب الى عصبية النسب بين قحطان وعدنان ، أو مضر وقيس في عهد الدولة الاموية . فكان الأمير أو الخليفة اذا تولى بلداً وخاف على سلطانه من أمير آخر ذي عصبية أخرى ، استقدم جماعة من قبيلته ، او من ينتمي اليها بالحلف ونحوه ، يسكنهم في ضواحي بلده لاستنصارهم عند الحاجة ، فيطلق لهم المرعى ، يفرض لهم العطاء ، كما حدث في ولاية الوليد بن رفاعة على مصر في فيطلق لهم المرعى ، يفرض لهم العطاء ، كما حدث في ولاية الوليد بن رفاعة على مصر في نصروه وأيدوا خلافته ، ولم يكن منهم في مصر الا بعض يطون ، وقيس قبيلة كبيرة تحتها عدة قبائل وبطون وأفخاذ ، وأول من نبه هشام الى نقلهم عبيد الله بن الحبحاب ، فانه وفد عليه فسأله أن ينقل الى مصر منهم أبياتا ، فأذن له في الحاق ثلاثة آلاف منهم وتحويل ديوانهم الى مصر ، أي أن يقبضوا رواتبهم من .حكومة مصر ، على أن لا ينزلهم في الحوف الشرقي ( الشرقية والدقهلية ) ولا سيا في بلبيس وأمرهم في الخوف الشرقي ( الشرقية والدقهلية ) ولا سيا في بلبيس وأمرهم بأن ثم تقاطروا بعد ذلك وتكاثروا فيها .

## بنو سليم وبنو هلال

وقد يكون الباعث على استقدامهم واقرارهم رغبة الامير او الخليفة في التخلص من شرهم ، كما فعل العزيز بالله الفاطمي ببني سليم وبني هلال ، وهما بطنان من مضر ، كان رجالهما الى زمن العزيز المذكور في القرن الرابع للهجرة لا يزالون أحياء ناجعة أهل بادية ،

١ - الاغاني ٦ ج ١٣ . ٢ - الاغاني ٧٤ ج ١١

٣ ــ ابن الاثير ٢٧٨ ج ٢ ﴿ ﴿ وَ الْمُقْرِيرِي ٨٠ ج ١

محلاتهم وراء الحجاز مما يلي نجد : بنو سليم من جهة المدينة ، وبنو هـــلال من جبل غزوان عند الطائف فكانوا يطوفون رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق والشام ، فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة ، وربما أغار بنو سليم على الحاج ايام الموسم بمكة وأيام الزيارة العباسيون عن قمعهم . فلما أفضت خلافة مصر الى العزيز بالله الفاطمي ، كان القرامطة قد تغلبوا على الشام ، فانتزعها العزيز منهم وردهم الى قراهم في البحرين ، ونقــل أشياعهم من بني هلال وسليم وأنزلهم بالصعيد ، في العدوة شرقية من نهر النيل ، فأقامــوا هناك. وكان لهم أضرار في البلاد ، والخلفاء يدارونهم ويبحثون عن وسيلة يتخلصون بها منهم . فاتفق بعد سنين ان المعز بن زيري عامل الفاطميين في افريقية ، شق عصا الطاعة وبايــــع للدولة العباسية ، وقطع اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة والطراز والرايات ، فعظم الامر على الخليفة بالقاهرة ، وهو يومئذ المستنصرِ بالله ، فأشار عليه وزيره ابو محمد الحسن بن علي اليازوري ، ان يقرب اليه احياء هـ لال وسليم المذكورين عن ويصطنع مشايخهم ويوليه-م أعمال افريقية ويوسلهم لاستلام امورها ، فاذا فازواكانت احــدى الحسنيين ، والا فانه الذهاب الى المغرب وتملكه ، ففرحوا وأجازوا النيل وساروا برأ الى برقة ففتحوها . ثم القبائل من ذلك الحين ، فاقتسموا البلاد فيا بينهم (١) .

وقس على ذلك ما كان من انتقال العرب المسلمين الى الاندلس بعد القام فتحها ، اذ صرف عرب الشام وغيرهم الهمم الى الحلول بها لخصبها وطيب هوائها. فنزل بها من أصول العرب وساداتهم جماعة اورثوها اعقابهم ، وفيهم قبائل من العدنانية والقحطانية (٢) وكل قبيلة كانت تنزل البلد الذي يشبه بلدها باقليمه ومرعاه . ناهيك بما كان يتنقل من القبائل او البطون في اثناء الحروب في عصر الامويين للنجدة او نحوها .

# العبيد والموالي في الاسلام

للعبيد والموالي شأن كبير في الدولة الاسلامية ، وقد اثروا في سياستها وجندها وفي سائر احوالها من العلم والادب والفقه ، فلا غرو اذا افردنا للكلام عنهم فصولا خاصة .

١ - ابن خلدون ١٤ ج ٦ . ، ٢ - نفح الطيب ١٣٧ ج ١

## الرق في الاسلام

قلنا ان الاسترقاق عند العرب الجاهلية كان اكثره بالاسر أو الشراء ، واما في الاسلام فأكثر الاسترقاق بالاسر ، وخصوصا في اثناء الفتوح لكثرة من كان يقع في ايديهم من الاسرى . فاذا علبوا جنداً او فتحوا بلداً ، اسروا رجاله ، وسبوا نساءه وأطفاله ، واقتسموا الاسرى والسبايا والغنائم ، وهي كثيرة ربما زاد عدد الاسرى في المركة الواحدة على عشرات الالوف ، فيختمون اعناقهم ويقسمونهم على الاسهم وقد يصيب الفارس من العرب مائة اسير ومائة جارية في واقعة واحدة ، فيجتمع عند بعضهم بتوالي الايام الف عبد أو أكثر (۱) وهم عند الأمراء أكثر مما عند غيرهم ، وقد تزايدوا على الخصوص بعد عصر الراشدين . على ان الخليفة عثان كان عنده ألف عبد (۲) .

والغالب في الاسرى اذا كانوا كثاراً ان يباعوا بالجملة قبل تفريق الاسهم ، فينادون على الاسير بمائة درهم وأقل أو أكثر ، وربما اقتضى لبيع أسرى معركة واحدة عدة أشهر . ومن اكثر الفتوح أسرى وغنائم فتوح الاندلس ، فقد ذكروا أنهم ظلوا يبيعون الاسرى والغنائم بعد معركة هنساك ستة اشهر (٣) وتكاثرت الاسرى على المسلمين بعد واقعة عمورية ، حتى نادوا على الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة للسرعة (٤) وكثرت الاسرى والغنائم عليهم في واقعة الأرك بالأندلس، حتى بيع الاسير بدرهم والسيف بنصف درهم (٥).

على انهم كانوا يعدون البلد المفتوح عنوة ملكاً للفاتحين ، بمـــا فيه من النّأس والدواب والبساتين والانهار والاشجار ، وقد تمسك بنو أمية بذلك وبالغوا فيه ، كقول سعيد بن العاص : « السواد بستان قريش » ، وقول عمرو بن العاص لصاحب خربتا : « ان مصر فتحت عنوة وأهلها عبيدنا ندير عليهم كيف شئنا » (٦) .

ومن مصادر الرقيق في الاسلام \_ غير الاسر \_ أن بعض العمال، وخصوصاً في افريقية

١ - ابن الاثير ١٤٧ ج ٤ . ٢ - الدميري ٩٩ ج ١ . ٣ - نفح الطيب ٢١٣ ج ١ .

٤ - ابن الاثير ١٩٩ ج ٦ . ه - نفح الطّيب ٢٠٩ ج ١ ، ٦ - ابن الاثير ٢٧٩ ج ٢ .

وتر كستان ومصر ٬ كانوا يؤدون بعض خراج أعمالهم من الرقيق ٬۱ وكان بعض اهـــل الذمة من البربر ونحوهم يقدمون بدل الجزية رقيقاً من اولادهم (۲) غير ما كان يقع في أيدي المسلمين من الرقيق الاصلي في جملة الغنائم.

أما أحكام الاسرى في الاسلام فالخليفة (أو من يقوم مقامه) نحير بين أربعة أشياء: اما القتل، واما الاسترقاق، واما الفداء بمال او اسرى، واما المن عليهم بغير فداء، فان اسلموا سقط القتل وكان الخليفة على خياره في أحد الثلاثة الباقية (٣) فكانوا يتصرفون في ذلك على ما تقتضه الاحوال.

ومن ملك رقيقاً بالاسر او الشراء او غير ذلك كان مخيراً في استبقائه او بيعه او المن عليه بالمتق ، ومن اعتق عبداً صار مولاه . وللعتق اسباب كثيرة ، أهمها في الاسلام اظهار التقوى أو الغيرة على الدين ، فاذا اسلم العبد واظهر التقوى اطلقه سيده ، فقد اعتق عبد الله بن عمر بن الخطاب على هذه الصورة الف عبد (٤) واعتق محمد بن سلمان ١٠٠٠ مهوك ومملوكة وقد يعتقونهم فداء عن يمين ، او وفاء لنذر ، او الناساً للثواب ، او شكراً لله على نعمة ، او نحو ذلك . وكان بعض اهل الورع يبتاعون العبيد ويعتقونهم ابتفاء مرضاة الله . واقسم عمر بن ابي ربيعة لما اسن ان لا يقول بيت شعر الإ اعتق رقبة ، وقد نظم وبر بقسمه غير مرة (٥) ، وكانوا يعتقون العبيد ترغيباً لهم في الجهاد ، كما فعل الجنيد ابن عبد الرحمن المري صاحب خراسان بهشام بن عبد الملك في واقعة الشعب ، لما احتدم الوطيس وخاف الجنيد الفشل ، فصاح في العبيد : « اي عبد قياته فهو حر » ، فقاتل العبيد قتالاً اعجب منه الناس وانهزم الاعداء (٢) وكثيراً ما كانوا يرغبون العبيد في نصرة الاسلام وهم عند اعدائهم بأن يعدوهم بالعتق ، كا فعل النبي (صلعم) يوم حصار الطائف اذ قال : « كل عبد نزل الي فهو حر » (٧) وكا فعل المسلمون في بعض البلاد التي فتحوها ، فيدخل بعضهم في الاسلام على نية ان يرجعوا فكانوا يعدون عبيدها بالعتق اذا أسلموا ، فيدخل بعضهم في الاسلام على نية ان يرجعوا عنه بعد ذهاب الحرب ، ولكنهم لما ارادوا ذلك عدهم المسلمون مرت نامل حربهم .

على ان الاسلام جاء رحمة للأرقاء ، فأوصى النبي بهم خيراً بقوله: « لا تحملوا العبيد ما

١ – المقريزي ٣١٣ ج ١ . ٢ – ابن الاثير ١٣ ج٣ . ٣ الماواردي ١٢٥ .

٤ - ابن خلكان ٢٤٨ ج ١ . ه - الاغاني ٢٤ ج ١ .

۲ - ابن الاثیر ۷۸ ج ه .

لا يطيقون ، واطعموهم مما تأكلون ، (١) وقال: «لا يقل احدكم : عبدي وأمتي ، وليقل: فتاي وفتاتي » .

وفي القرآن الكريم: « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابنالسبيل وما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالاً فخورا ». والاسلام من الجهة الاخرى يحرض العبد على التقوى وحسن العبادة (٢) وقد اختص العرب المسلمين بالنجاة من الرق والسبي بقول الأثمة: « لا سبأ في الاسلام ، ولا رق على عربي في الاسلام ». ومن احكام العبيد عندهم ان يعاملوا معاملة نصف الحر ، فالعبيد اذا اذنب ضرب نصف ما يضرب الحر٣) واذا احسن كانت جائزته لمولاه ، والاسرى الذين يقعون في ايدي العرب بالفتوح من اهل البلاد المفتوحة فيهم النصراني واليهودي والمجوسي والصابي والسامري وغيرهم ، فهؤلاء اما ان يفتديهم اهلهم ، او يبيعهم المسلمون لبعض تجار الرقيق ، او يستبقوهم في خدمتهم لقضاء حاجات المنازل ، او رعاية الإبل او الماشية ، او لبري القسي ورمي النبل او جمع النبال المتساقطة وقت القتال ، او لرواية الشعر او حفظ القرآن او الحديث او غير ذلك . فكانت قيمة العبد تختلف باختلاف نوع صناعته ، فالعبد الذي لا يعرف صناعة ذلك . فكانت قيمة العبد تختلف باختلاف نوع صناعته ، فالعبد الذي لا يعرف صناعة يساوي مائة دينار ، فاذا كان راعياً للإبل يحسن القيام بها يقدرون قيمته به ٢٠٠٠ دينار ، فاذا كان عارفاً بصناعة النبال والقسي يباع باربهائة دينار ، فاذا كان يحسن رواية الشعر صارت قيمته م ٢٠٠ دينار ، فاذا كان عرفاً بصناعة النبال والقسي يباع باربهائة دينار ، فاذا كان يحسن رواية الشعر صارت قيمته و ٢٠٠ دينار ، تلك اثمان العبيد في أواسط دولة بني امية (١٠) .

وأما القن فهو العبد الذي يشتغل في الارض ، وهو خاص بالقرى ، ويسمى المزارع المقيم « فلاحاً فراراً » ، فاذا أقطعت أرضه ، أو بيعت لأحد ، أو دخلت في ملك احد بالفتح او غيره ، كان الفلاح تبعاً لها وصار «عبداً قناً » ، الا انه لا يرجو ان يباع او يعتق ولا يستطيع مولاه ذلك لو اراد ، بل هو قن ما بقي حياً ، وكذلك أولاده بعده ، فانهم يكونون عبيداً لمالك الارض او مقتطعها، وقد أشرنا اليه في كلامنا عن العبيد في الجاهلية.

#### الموالي في الاسلام

والباقون في الأسر اذا اعتنقوا الاسلام نجوا من الرق غالباً ، اذ يغلب ان يعتقوهم

١ – المقريزي ١٣٧ ج ١ ٢ – البخاري ٩ ه ج ٢ ٣ – الاغاني ١٠١.

٤ – الاغاني ١٣٣ .

مكافأة لهم ، ومن اعتق منهم صار مولى ، ولذلك كان الموالي من المسلمين غيير العرب ، استنكافاً من استرقاق المسلم ، ثم اطلقه بنو أمية على كل مسلم غير عربي ، فاذا قالوا « الموالي » أرادوا المسلمين من الفرس وغيرهم الذين كانوا مجوساً أو تنحيين واعتنقوا الاسلام، أو كانوا مما لازم العرب أو التجأوا اليهم ، ويسمونهم « الحميراء » فاذا قالوا « الحمراء » أرادوا الموالي ، والحمراء في القاموس العجم ، وهم كل من سوى العرب .

وأصبح الموالي في الاسلام طبقة خاصة من طبقات الهيئة الاجتاعية ، كان لها شأن عظيم في تاريخ الاسلام ، ويمكن اعتبارهم من قبيل العصبية العربية ، لقول النبي (صلعم) : « مولى القوم منهم » (١) وقوله : « من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (٢) واهل الرجل عند العرب الموالي والمنراري . ويثني الرجل بحولاه كما يثني بابنه ، لأنه لم يعتقه الاحبا فيه ، والمولى يعد عتقه منة لمولاه عليه ، فيترك نسبه الى اهله وينتسب الى مولاه ، فيقال فلان مولى فلان ولا يقال ابن فلان . او ينتسب الى قبيلته فيقال مثلا ابن صريح مولى بني نوفل ، ومحرز مولى عبد المدار ، وحكم الوادي مولى الوليد بن عبد الملك ، وابن عياد مؤلى بني نخزوم ، وقس عليه . ولذلك كانت رابطة المولى بمولاه وثيقة ، وخصوصاً من يعيش من الموالي في بيت مواليهم ، ولكن الغالب ان يخرجوا لعمل يعملونه ، حتى اذا انتشبت حرب اجتمعوا تحت لوائهم .

وللموالي فضل كبير في الاسلام ، لأن معظم الحفاظ واهل التفسير واللغة والشعر وسائر العلماء واكثر التابعين منهم ، لاشتغال العرب عن هذه العلوم بالسياسة والسيادة والتنازع على السلطة (٣) ومعظم الموالي الذين خدموا العرب في صدر الاسلام من بقايا الفيء والغنائم في فارس وغيرها ، واكثرهم كانوا غلمانا في جمسة السبي ، فربوا في الاسلام ونبغوا فيه أو نبغ أولادهم - منهم أربعون غلاماً كانوا يتعلمون الانجيل في عين التمر لما فتحها خالد بن الوليد ، فغنمهم وبعثهم الى أبي بكر بالمدينة ففرقهم في أهل البلاد من جملة الغنائم ، فاعتنقوا الاسلام وأعتقهم مواليهم فنبغ من اولادهم جماعة كانوا عونا كبيراً للمسلمين في السياسة والحرب والعسلم والدين ، منهم موسى بن نصير فاتح المغرب والاندلس فان اباه منهم ، وحمران مولى عثان بن عفان (٤) وايضاً محمد بن اسحق صاحب

١ ــ العقد الفريد ١٦١ ج ٢ ، ٢ ــ ابن هشام ٧٧ ج ٣ والبيان والتبيين ١٦٤ ج ١٠

٣ \_ الجزء الثالث من هذا الكتاب. ٤ \_ ابن الاثير ١٩٣ ج ٢ .

المغازي والسير فان جده يسار منهم (١) وقس على ذلك سائر مشاهير الموالي الذين أصلهم من السبي في اثناء الفتح او بعده .

فأبو صفر من سبي دبا في ايام أبي بكر وحماداله اوية أصل ابيه ديلمي من سبي مكنف ابن زيد الخيل (٢) وسائب خاثر أصله من فيء كسرى ومروان بن ابي حفصة الشاعر الشهير اصله يهودي من سبي اصطخر (٣) والهروي اللغوي المشهور اسير وقسع في سهم عرب نشأوا في البادية (١) وابن الاعرابي سندي الاصل وابو دلامة كوفي أسود كان عبداً لرجل من بني اسد فأعتقه (٥) وقل نحو ذلك عن سائر حملة العلم في الاسلام .

وقد يكون المولى من اصل رفيع واسترقه الاسر ولم يتوفق له الفداء ، فان بعض موالي المنصور من اولاد المرازبة (٦) وأبو علي بن بذيمة الذي يروى عنه وابو زهير جد المطلب بن زياد اصلها من ابناء الاكاسرة ، وقعا في الاسر يوم المدائن فأهداهما سعد الفاتح الى سمرة بن جنادة الصحابي فأعتقها ابنه جابر (٧) . وانتقى ابو موسى الاشعري ستين غلاما من اولاد الدهاقين من سبي بيروذ بفارس ، وفرق بعضهم في المسلمين ، غير الذين افتداهم أهلهم (٨) .

وكان للخلفاء والامراء تقدة كبرى بمواليهم ، يعهدون اليهم بكل شئونهم ، فأكثر حجاب الخلفاء الراشدين من مواليهم ، لا فرق في أن يكون أصلهم فارسيا او ديلميا او حبشيا او روميا ، فموالي أبي بكر اولهم بلال بن رباح كان عبداً حبشيا لرجل من مكة ، اشتراه ابو بكر بخمس اواق وأعتقه . وهو اول من أذن في المدينة ، وكان له مقام رفيع في الاسلام ، وكذلك عامر بن فهيرة ، وابو نافع ومرة بن ابي عثان وغيرهم (٩) وقس على ذلك موالي عمر وعثان وعلي وغيرهم من الخلفا وكبار الصحابة . وكلهم يستهلكون في سبيل مواليهم ، لاعتقادهم الفضل لهم عليهم ، وفي التاريخ شواهد كثيرة من هذا القبيل على اختلاف الأعصر – من ذلك أن محمد بن يزيد المهلي ، لما نشبت الفتنة بسين الامين والمأمون ، كان هو من حزب الامين ، وأراد ان يحفظ له الاهواز من اصحاب طاهر بن الحسين قائد جند المأمون فباغته طاهر بجنده قبل ان يتحصن وضايقه ، فالتفت المهلي

<sup>؛ –</sup> ابن خلكان ٤٨٣ ج ١ والمعارف ١٦٨ . . . ـ المعارف ١٢٠ ج ٩ .

٣ - الاغاني ٣٦ ج ٩ . ٤ - ابن خلكان ١٠٥ ج ١ . ٥ - 'لاغاني ١٢٠ ج ٩ .

٣ - الاغاني ٨٣ ج ٢٠ . ٧ - المعارف ١٠٣ . ٨ - ابن الاثير ٣٣ ج ٣ .

٩ - الممارف ٨ ه .

المذكور الى مواليه وقال لهم: «ما رأيكم؟ . اني أرى من معي قد انهزم ، ولست آمن خذلانهم ولا أرجو رجعتهم ، وقد عزمت على النزول والقتال بنفسي حتى يقضي الله بحا أحب ، فمن اراد الانصراف فلينصرف ، فوالله لأن تبقوا أحب الي من ان تموتوا » . فقالوا: « والله ما انصفناك اذن . . تكون قد أعتقتنا من الرق ، ورفعتنا من الضعة ، وأغنيتنا بعد القلة ، ثم نخذلك على هذا الحال ؟ فلعن الله الدنيا والعيش بعدك » . ثم نزلوا فعرقبوا دوابهم واستقتلوا بين يديه (١) .

على ان المولى لا يزال احط مقاماً من العربي . وكان الموالي في صدر الاسلام يتولون كثيراً من مصالح الدولة التي تفتقر الى امانة وثقة ، فضلا عن العلم والدين . ولهم الرواتب السنية (٢) لكنهم كانوا محرومين من المناصب الرفيعة التي تحتاج الى شرف وعصبية ، كالقضاء مثلاً فانه كانوا يعدونه فوق مرتبتهم ، فان عمر بن العزيز لما أراد ان يولي مكحولاً القضاء أبى وقال : «قال النبي : لا يقضي بين الناس الا ذو الشرف في قومه ، وانا مولى » (٣) .



٧ ــ الاغاني ١٦٣ ج ١٠ .

١ – ابن الاثير ١٠٦ ج ٦ .

٣ - العقد الفريد ٨ ج ١ .

# سياسة الدَّولة في عَهدِ الأمويينَ

#### من سنة ٤١ ـ ١٣٢ هـ

قد رأيت مما تقدم ان سياسة الدولة في ايام الراشدين انما كان قوامها الجامعة العربية ، وعمادها العدل والرفق والأريحية ، ففتحوا العمالم وأسسوا الدولة الاسلامية ، واخضعوا معظم المعمور في بضع وعشرين سنة ، ووجهتهم دينية وسلاحهم التقوى والحق ، والعمل بالكتاب والسنة ، وغايتهم نشر الدين والتاس الثواب في الآخرة ، وحكومتهم بالانتخاب والشورى ، وسترى في سياسة بني أمية ما يخالف ذلك من كل الوجوه .

## انتقال الخلافة الى الأمويين

لما طمع بنو أمية في الخلافة ، كانت قد افضت الى على بن ابي طالب صهر النبي وابن عمه ، والمسلمون يعتقدون انه احتى الناس بها ، لقرابته من النبي وتقواه وشجاعته وعلمه ، وسابقته في الاسلام وفضله في تأييده. فتصدى له معاوية بن ابي سفيان، وكان ابوه واخوته من اشد الناس مقاومة للاسلام عند ظهوره ، ولم يسلموا الا بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة ، وانما اقدموا على ذلك مضطرين ، لما رأوا الاسلام قد تأيد في جزيرة العرب ولم يبقى سبيل الى مقاومته .

وكان ابو سفيان والد معاوية زعيم اهل مكة ، وقد حارب النبي في عدة اماكن . وجاهر بعداوته وطعن فيه . فلما ظفر المسلمون في غزواتهم ، واشتد ازرهم وهموا بفتح مكة ومشوا حتى اقبلوا عليها ، كان ابو سفيان وبعض كبراء قريش قد خرجوا منها يتجسسون . فلقيهم العباس عم النبي ، فقال له ابو سفيان وقد اسقط في يده : د لقد اصبح امر ابن اخيك عظيما » فأشار عليه العباس ان يستأمن ، فيلم يو له حيلة في غيير ذلك فاسنامن ، ثم فتحت مكة ولم يكن له بد من الاسلام فأسلم هو واولاده وفيهم معاوية ، وقد تألفهم النبي بالعطاء ليثبتوا في اسلامهم (۱).

١ - الجزء الاول من هذا الكتاب.

#### المنافسة بين بني أمية وبني هاشم

والسبب في طلب معاوية للخلافة متصل بالجاهلية . وذلك ان بني عبد مناف هم اشرف بطون قريش واكثرهم عدداً وقوة ، وهم فخذان : بنو أمية وبنو هاشم ، وكان بنو أمية اكثر عدداً من بني هاشم واو فر رجالاً ، وكان لهم قبل الاسلام شرف معروف انتهى الى حرب بن أمية والد ابي سفيان وجد معاوية وكان حرب المذكور رئيسهم في واقعة الفجار قبل الاسلام ، وله جاه وشوكة في الفخذين جميعاً ، فلما جاء الاسلام ، والنبي من بني هاشم شق ذلك على بني أمية وكانوا من اقوى الساعين في مقاومته ، فلم يفلحوا ، ولكنهم حملوا النبي على الهجرة من مكة الى المدينة ، وقد نصره الأنصار هناك وهم من القحطانية حتى استتب له الأمر ، وقد مات عمه ابو طالب وهاجر بنوه مع النبي الى المدينة . ثم لحقهم اخوه حميزة ثم العباس وغيره من بني عبد المطلب وسائر بني هاشم ، فخلا الجو لبني أمية في مكة ، واستغلظت رياستهم في قريش ، وزادت سطوتهم بعد وقعة بدر اذ هلك فيها عظهاء قريش من سائر البطون . فاستقل ابو سفيان بشرف أمية بعده المله استفحل امر المسلمين وفتحوا مكة واستأمن ابو سفيان كما تقدم ، رأى النبي بعدها . فلما استفحل امر المسلمين وفتحوا مكة واستأمن ابو سفيان كما تقدم ، رأى النبي من حسن السياسة ان يمن على قريش كافة بعد ان ملكهم بالفتح عنوة ، فمن عليهم واطلق من حسن السياسة ان يمن على قريش كافة بعد ان ملكهم بالفتح عنوة ، فمن عليهم واطلق سبيلهم وقال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » وفيهم معاوية ، فأسلموا جميعاً .

فلما مات النبي وتولى الخلافة ابو بكر، جاء القرشيون ومعظمهم من بني أمية ، وشكوا اليه ما وجدوه في انفسهم من التخلف عن رتب المهاجرين والأنصار ، فقال لهم ابو بكر ، « لقد جئتم الاسلام متأخرين ، فأدر كوا اخوانكم في الجهاد » فجاهدوا في حروب الردة . ولما تولى عمر بن الخطاب ادرك ما في نفوسهم ، فخاف بقاءهم في المدينة ، فرأمى بهم الروم ورغبهم في الشام، فاستعمل يزيد بن ابي سفيان عليها، فانتقل معه سائر قريش، واستطابوا فاكهة الشام فأقاموا فيها حتى توفي يزيد المذكور ، فولى عمر مكانه اخاه معاوية . ولما تولى عثان سنة ٢٣ ه اقر معاوية على الشام ، فاتصلت به رياسة بني أمية على قريش في الاسلام كما كانت في الجاهلية ، وبنو هاشم مشتغلون بالنبوة وقد نبذوا الدنيا .

#### معاوية وعلي

وكان بنو أمية ينظرون الى ما تاله بنو هاشم بالنبوة من السلطان والجاه ، ويتوقعون فرصة للقبض على ازمة الملك . فلما قتل عمر بن الخطاب وأمر بالشورى ، اختار الصحابة عثان بن عفان وهو من بني أمية ، ولا يخلو فوزهم بهذا الانتخاب من دسيسة أموية . وكان عثان ضعيفاً يؤثر ذوي قرابته في مصالح الدولة ، فاغتنم الأمويون ضعفه وتولوا الأعال واستأثروا بالأموال ، فشتى ذلك على سائر الصحابة فنقموا عليه ، ثم استشهد بعد ذلك على ما هو معروف .

فاتخذ الأمويون قتله ذريعة للقبض على الخلافة ، ورئيسهم معاوية بن ابي سفيان عامل عثان على الشام ومعه رجال قريش . وكار اهل المدينة قد بايعوا علي بن ابي طالب ، وجم ورهم الأنصار . فأصبح المسلمون يومئذ حزبين رئيسيين : (١) الأنصار ويريدون الحلافة لاهل بيت النبي (صلعم) جرياً على نصرتهم اياه يوم هجرته (٢) بنو أمية في الشام ويطلبونها لمعاوية ابن زعيمهم في الجاهلية . وجمهور الصحابة يرون الحق لعلي ، فلم ير معاوية سبيلا الى نيل بغيته الا بالدهاء والتدبير . وكان ادهى اهل زمانه بلا منازع . فنظر في الأمر نظرة رجل يطلب الملك كا يطلبه اهل المطامع وطلاب السيادة في كل عصر بلاعلاقة بالدين ، وقد ساعده على ذلك ان خصمه علياً كان يعتبر الخلافة منصباً دينيا ، وهو زاهد في الدنيا ولا مطمع له في غير الثواب والحسنى . وان رجال معاوية قد ذهبت منهم حرمة في الدنيا ولا مطمع له في غير الثواب والحسنى . وان رجال معاوية قد ذهبت منهم حرمة الدين ، ونسوا دهشة النبوة وذاقوا لذة الثروة وتعودوا السيادة فاتسعت مطامعهم . فأثمرت مساعي معاوية في اصطناع الأحزاب بقاعدة ذكرها في حديث دار بينه وبين عرو بن العاص . إذ قال معاوية : « لو أن بيني وبين الناس شعرة مسا انقطعت ، فقال عرو : هو وكيف ذلك يا امير المؤمنين ؟ » ، قال : « إن هم شدوا ارخيت ، واذا ارخوا شددت » .

فأول شيء فعله معاوية أنه استعان بثلاثة من كبار الصحابة يعدهم المؤرخون ادهى رجال العرب ـ ومعاوية ادهاهم جميعاً ـ وهم : عمرو بن العاص ، وزياد بن أبيه ، والمغيرة ابن شعبة. ولولاهم لم يستتب له الأمر، لأن ابن العاص احتال في نجاته من واقعة صفين، بعد ان كادت الدائرة تدور عليه ، اذ ظهرت جيوش على جيوشه، فأشار عليه عمرو بن العاص كادت الدائرة تدور عليه ، اذ ظهرت جيوش على جيوشه، فأشار عليه عمرو بن العاص الدائرة تدور عليه الحرب ، ثم اشار بالتحكيم وخدع ابا موسى الأشعرى نائب

علي في ذَّلَكَ الدَّحَكِيم فخلع علياً وبايع معاوية. ونال عمرو في مقابل ذلك ولاية مصر طعمة له طول العمر (١) وزياد بن ابيه رجل لا يعرف له أب ، فلما رأى معاوية دهاءه قربه منه وادعى انه اخوه ، واستلحقه بنسبه وسماه زياد بن ابي سفيان ، في حديث طويل ذكرنا خلاصته فيما تقدم . واستلحاق زياد اول عمل ردت به اعلام الشريعة الاسلامية علانية (٢٠) وكان زياد عوناً كبيراً لمعاوية في حفظ العراق وفارس. اما المغيرة بن شعبة فهو اول من ضرب الزيوف في الاسلام واول من رشي (٣) وهو الذي حرض معاوية على مبايعة ابنــــه يزيد ، وجمل الخلافة وراثية في نسله وساعده على ذلك .

فهؤلاء وغيرهم من كبار القواد اكتسب معاوية مساعدتهم بالدهاء والاطباع ، فأطعم ابن العاص مصر ، وأطعم المغيرة فارس ، وجعل زياداً أخاه . وكان يتساهل في محاسبة عماله ويغضي عن سيئاتهم (٤) ويبالغ في اكرامهم . ولو رأوا من على بعض ذلك لكانوا معه ، ولكن علياً كان دقيقاً في محاسبتهم ، متصلباً في رأيه لا يحيد عما يقتضيه ضميره ــ كذلك كان يفعل ابو بكر وعمر ، ولكن المسلمين كانوا في ايامهما لا يزالون في ابان الحمية الدينية والاريحية العربية ، ينصاعون لأوامر خليفتهم بكلمة ، ولذلك عدوا تصرف علي ضعفاً منه . فلما رأوا ضعفه انحازوا الى معاوية بمــــد ان كانوا معه ، وأولهم المغيرة بن شعبة ، فهذا جاء علياً يوم بويم ومعاوية واقف له بالمرصاد ، فأشار البه ان يحاسن معاوية ولا يعزله عن عمله في الشام ، ريمًا يستتب له الأمر فيعزله اذا شاء ، فلم يطعه علي ، فعاد المغيرة الى معاوية وصار من اكبر انصاره .

وقس على ذلك تصرف علي مع ابن عمه عبد الله بن عباس ، وكيف كدره وأخرجه من حوزته بتدقيقه كما تقدم . ولما قتــل على خلفه ابنه الحسن ، فرأى نفسه عاجزاً عن منازلة معاوية ، فتنازل له عن الخلافة سنة ١٦ هـ فرسخت قدم معاوية فيها . وسار بنو امية بعده على خطته ، وسار العلويون على خطة علي ، وكان الفوز دائمـــ الأهل الدهاء ، نقضى العلويون معظم ايامهم خائفين شاردين ، ومات اكثرهم قتلا مسمع انهم اهل تقوى

١ – القريزي ٣٠٠ - ١ . ٣ - ابن الاثير ه ٢٢ ج ٣ . ٣ -- الممارف ١٨٩ .

٤ - ابن الاثير ٢٦٠ - ٣ .

ودين وحق ، وأولئك على الضد من ذلك – بما يدلك على ان السياسة والدين لا يلتحمان الا نادراً ، وما التحامها ايام الراشدين الا فلتة قلما يتفق مثلها . على اننا لا نعـــد دولة الراشدين حكومة سياسية ، وانما هي خلافة دينية .

# رغبة بني أمية في السيادة

ان المحور الذي كانت تدور عليه سياسة بني امية ، والفرض الذي كانوا يرمون اليه ، الما هو احراز الخلافة والرجوع الى السيادة التي كانت لهم في الجاهلية ، بقطع النظر عن وعورة المسالك المؤدية الى ذلك ، او وخامة الاسباب التي تمسكوا بها . وقد فازوا بغايتهم ، فانسعت المملكة الاسلامية في المامهم واشتدت شوكتها ، ما لم تبلغ دولة العباسيين بعدها (۱) وكانوا يطلبون السلطة على ان لا يشاركهم فيها احد ، وكان اشدهم فتكاً عبد الملك بن مروان يقول : « لا يجتمع فحلان في اجمة » (۱) .

فرغبة بني امية في السلطة على هذه الصورة ، مع وجود من هو احق منهم بها ، حرهم الى ارتكاب امور آلت الى توجيه المطاعن اليهم . وقد ظهرت هذه الدولة وتغلبت على سائر طلاب الخلافة في ايامهم بشيئين : العصبية القرشية ، واصطناع العصبيات او الاحزاب الاخرى ، وهما اساس كل ما ظهر من سياسة بني امية كا سترى .

### العصبية العربية في عصر الامويين

#### العرب وقريش

كانت العصبية العربية في الجاهلية بين القبائل بحسب الانساب ، فلما جاء الاسلام تنوسيت تليك العصبية ، واجتمع العرب كافة باسم الاسلام والجامعة الاسلامية ، وما زالت الجامعة الاسلامية تشمل العرب على اختلاف قبائلهم وبطونهم طول ايام الخلفاء الراشدين . حتى اذا طمع بنو امية في الملك ، وقبضوا على أزمة الخلافة ، استبدوا

١ - الفخري ه ٢ . ٢ - ابن الاثير ٩١ ج ٦ .

وتعصبوا للعرب ، وحافظوا على مقتضيات البداوة وتمسكوا بعاداتها ، فظلت خشونة البادية غالبة على حكومتهم وظاهرة في سياستهم ، مع ذهاب مناقب البدو التي ذكرناها . وانما حفظوا من احوال جاهليتهم تعصبهم لقبيلتهم « قريش »، وايثار اهلهم على سواهم . فجاشت عوامل الحسد في نفوس القبائل التي كان لها شأن في الجاهلية وضاع فضلها في الاسلام ، وخصوصا اهل البصرة والكوفة والشام ، لأن اكثر العرب الذين نزلوا هذه الامصار جفاة لم يستكثروا من صحبة النبي (صلعم ) ، ولا هذبتهم سيرته ولا ارتاضوا بخلقه ، مع ماكان فيهم من جفاء الجاهلية وعصبيتها . فلما استفحلت الدولة اذا هم في قبضة المهاجرين والانصار ، من قريش وكنانة وثقيف وهذيل وأهل الحجاز ويثرب ، فاستنكنوا من ذلك وغصوا به لما يرون لانفسهم من التقصدم بأنسابهم وكثرتهم ، ومصادمة فارس والروم ، مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس من ربيعة وكندة ، والازد من اليمن ، وقيس من مضر ، فصاروا الى الغض من قريش والأنفة عليهم ، فعادت العصبية الى في ماكانت عليه في الجاهلية .

بدأت هذه العصبية بتعصب العرب كافة على قريش وسداً لهم كا ذكرنا ولاستبدادهم بالسلطة دون سائر الصحابة او التابعين مع استثثارهم بالفيء – الا الذين تألفهم معاوية من القبائل اليمنية او العدنانية . وأول خلاف وقع بين المسلمين من هذا القبيل حدث في ايام عنان ، ذلك ان سعيد بن العاص لما ولاه عنان الكوفة اختار وجوه الناس واهل القادسية وقراء اهل الكوفة لمجالسته ، فكانوا يسمرون عنده وفيهم جماعات من كالقبائل وكان بنو امية وغيرهم من الصحابة قد اخذوا في امتلاك العقار وبناء المنازل ، وبنو امية اطول باعا يومئذ في ذلك لقرابتهم من الخليفة . فاتفق في احدى مسامراتهم عند سعيد الن العاص ان بعضهم ذكر جود طلحة بن عبيد الله احد كبار الصحابة ، فقال سعيد ، ان من له مثل النشاستج لحقيق ان يكون جوادا ، ولو كان لي مثله لاعاشكم الله به عيشاً رغداً » . والنشاستج ضيعة في الكوفة كانت لطلحة ، وهي عظيمة كثيرة الدخل عيشاً رغداً » . والنشاستج ضيعة في الكوفة كانت لطلحة ، وهي عظيمة كثيرة الدخل الشراها من اهل الكوفة المقيمين بالحجاز بمال كان له بخيبر وعمرها فعظم دخلها (۱۱) .

فلما قال سعيد ذلك قام غلام من الحضور فقال له: « لوددت ان هذا الملطاط لك ». والملطاط ما كان للاكاسرة على جانبي الفرات مما يلي الكوفة. فنهض بعض الحاضرين من

١ – ياقوت ٧٨٣ ج ٤ .

غير قريش وانتهر الغلام فاعتذر ابوه عنه وقال: « غلام فلا تجازوه ». فقال: « كيف يتمنى له سوادنا ؟ » اي سواد العراق فقال سعيد: « السواد بستان قريش ». وكان الاشتر النخعي حاضراً ، وهو من اليمنية ، وكان شديد التعصب لعلي بن ابي طالب ، فغضب وقال لسعيد: « اتزعم ان السواد الذي افاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك ؟ » فقام عبد الرحمن الاسدي صاحب شرطة سعيد فقال للاشتر: «اتردون على الامير مقالته ؟ » وأغلظ لهم ، فأشار الاشتر الى رفاقه فوثبوا على الرجل فوطاوه وطأ شديداً حتى غشي عليه ، ثم جروا برجله ونضحوه بالماء فأفاق ، فنظر الى سعيد وقال: «ان الذين انتخبتهم لسامرتك قتلوني ». فقال سعيد: « والله لا يسمر عندي أحد أبداً » (١).

فوقعت الوحشة بين قريش وسائر القبائل من ذلك الحين ، وخصوصاً بينهم وبين اليمنية ، ومنهم الانصار . وثبت الانصار في نصرة اهل البيت ضد اهلهم من قريش مثله العلوا في اول الاسلام ، اذ جاءهم النبي مهاجراً فراراً من اهله . ولما جرت واقعة صفين سنة ٣٧ ه بين علي ومعاوية عدوها بين اليمنية «الأنصار» وقريش. فلما احتدم القتال في تلك الواقعة قال رجل يمني من أنصار علي : « أيها الناس هل من رائح الى الله تحت العوالي ( أي السيوف ) ؟ والذي نفسي بيده لنقاتلنكم على تأويله ( القرآن ) كما قاتلناكم على تنزيله » ، وتقدم وهو يقول :

نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله ضرباً يزيل المهاب عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق الى سبيله (٢)

#### القبائل اليمنية والمضرية

ثم صار اكثر اليمنية شيعة على وأنصاره ، الا الذين تألفهم معاوية بالعطاء ، لعلمه ان اكتفاءه بقريش ونحوهم لا يجديه نفعاً ، فقرب منه قبيلة كلب وتزوج منها بجدل أم يزيد ابنه ، واستنصرهم على قتلة عثان لأن امرأة عثان كانت كلبية ، واستغواهم بالمال فحاربوا معه ، ولما فاز في حروبه ورسخت قدمه في الخلافة تقربت منه قبائل كثيرة من مضر واليمن ؛ وظلت كلب على نصرة يزيد ابنه بعده لأنهم اخواله .

١ – ابن الاثير ٧٧ و ٩٧ ج ٣ . ١ – المسعودي ١٦ ج ٢ .

فلما مات يزيد وابن الزبير في مكة يطالب بالخلافة ، واختلف بنو أمية على اختيار خالد بن يزيد او مروان بن الحكم ( وكلاهما من أمية ) ، ووقع الخصام بين دعاة ابن الزبير ودعاة بني أمنة ، كان انصار ابن الزبير من قيس ( مضرية ) يدعون لابن الزبير ، وانصار بني أمية بنو كلب (يمنية) يدعون لخالد بن يزيد لأنه ابن اختهم . ونهض اناس من بني أمية فاعترضوا على صغر سن خالد ، فأجمعوا على بيعة مروان لشيخوخته على ان تكون الخلافة بعده لخالد . ثم جرت واقعة مرج راهط بين اصحاب مروان واصحاب ابن الزبير ، أي بين كلب وقيس ، وفاز مروان وثبتت قدمه في الخلافة . ثم توفي مروان ولم يف لخــالد ، فخلفه ابنه عبد الملك بن مروان الشديد الوطأة ، وظلت كلب معه وقيس مضطفنة علمه ، وانقسم العرب في سائر انحــاء المملكة الاسلامية بين هذين الحزبين : قيسية وكلبية ، أو مضرية ويمنية ، او نزارية وقحطانية . وقامت المنازعــات بينهما في الشام والعراق ومصر وفارس وخراسان وافريقية والأندلس . وفي كل بلد من هذه البلدان وغيرها حزبات : مضري وعني، تختلف قوة احدهما او الآخر باختلاف الخلفاء او الأمراء او العمال. فالعامل المضرى يقدم المضرية ، والعامل اليمني يقدم اليمنية ، ويختلف ذلك باختلاف الأحسوال ، وله تأثير في كل شيء من تصاريف احوالهم ، حتى في تولية الخلفاء والأمراء وعزلهم ، وكثيراً ما كانت الولاية والعزل موقوفين على الانحياز الى احسد هذين الحنوبين.

فقد رأيت ان قبيلة قيس كانت على عبد الملك بن مروان ، ولكنها كانت اول نصير لابنه هشام ، فنصرته فقربها وألحقها بالديوان أي فرض لاهلها الرواتب والجرايات . وفي ايام المهم نقل كثير من بطونها وافخاذها الى بلاد الاسلام وخصوصاً مصر والشام . وفي ايام هشام ارتفع شأن القيسية ، وصارت سائر المضرية انصاراً لبني أمية ، ولا سيا لمسا قتل الوليد بن يزيد وأمه قيسية (۱) فقام مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية يطالب بدمه رغبة في نصرتهم ليشتد أزره بهم ، فاجمع المضرية على نصرة مروان ، وما زالوا كذلك الى آخر ايامه ، فلما قامت شيعة بني العباس كانت اليمنية من انصارها .

وكان تحت هذين الحزبين الكبيرين احزاب فرعية تتخاصم وتتحارب . على ان مقام قريش ما زال في كل حال محفوظاً ومفضلاً على مقام سائر القبائل شرفساً ونفوذاً ، فكانوا

١ - ابن الاثير ١٥٩ ج . .

على ان قريشاً كانوا منقسمين فيا بينهم ، واهم انقساماتهم بين بني أمية وبني هاشم ، فكان الناس يتعصبون لأحدهما على الآخر تبعاً لغرضه او وطنه ، وكثيراً ما كانوا يتشاجرون في هذا السبيل فيشغلون اوقاتهم بالمناظرة والمفاخرة ، حتى تحتدم نار الخصام وتتحول الى حرب يطير شرارها وتسفك فيها الدماء . وكانت قوة بني هاشم في الحجاز والعراق ، وقوة بني أمية في الشام ، ويختلف هذا التحديد باختلاف العصور . وكثيراً ما كان الخصام يبدأ بين الشعراء . واشتهر بعضهم على الخصوص في هذه المطاعنات ، واشهر مناظراتهم في هذا السبيل ما كان بين سديف الشاعر ، الذي ينتسب بولائه الى بني هاشم ، فقد كان يتعصب لهم ، وسياب الشاعر وكان يتعصب لبني أمية ، فكان هذان الشاعران يخرجان الى ظاهر مكة يذكران المثالب والمعائب ، والناس ينقسمون في الشاعران يخرجان الى ظاهر مكة يذكران المثالب والمعائب ، والناس ينقسمون في التعصب لهما ، حتى تولد من ذلك عصبتان كبيرتان عرفتا بالسديفية والسيابية ، وتواصل ذلك الى ايام الدولة العباسية ، وتغير اسماهما الى الحناطين والجزارين (٢) وسديف هذا هو الذي قال شعراً بين يدي السفاح قتل به سلمان بن هشام الأموي .

# عصبية العرب على العجم

وكما كان القرشيون في ايام بني امية مقدمين على سائر قبائل العرب ، فان العرب على الاجمال كانوا مقدمين على سائر الامم الذين دانوا بالاسلام . ولم يكن هؤلاء يستنكفون من ذلك ، بل كانوا يعتقدون فضل العرب في اقامة هذا الدين ، وانهم مادته وأصله ، ولا كانوا يأنفون من ان يسموا العرب اسيادهم ويعدوا انفسهم من مواليهم ، بل كانوا يعدون طاعتهم وحبهم فرضاً واجباً عليهم ، عملا بالحديث المأثور : « من ابغض العرب أبغضه الله »(٣) وكثيراً ما كانوا يعترفون بفضلهم عليهم في العقل والحزم وسائر المناقب، فان عبد الله بن المقفع المنشىء الشهير — وكان عريقاً في النسب الفارسي — ضمه مجلس في بيت بعض كبراء الفرس بالبصرة ، وفيه جماعة من اشراف العرب ، فتصدى هو للكلام بيت بعض كبراء الفرس بالبصرة ، وفيه جماعة من اشراف العرب ، فتصدى هو للكلام

٢ - الاغاني ١٦٢ ج ١١.

١ – ابن الاثير ١٧٨ ج . .

٣ – العقد الفريد ٢ ٤ ج ٢ .

فسأل بعض الحضور: « اي الامم اعقل ؟ » فظنوه يريد امته فقالوا: « فارس » فقال : « كلا . . لانهم وان ملكوا الارض وضمت دولتهم الخلق لكنهم لم يستنبطوا شيئاً بعقولهم » ، فقالوا: « الروم » ، فقال : « لا » حتى سئموا فقالوا: « قل انت » ، قال : « العرب . واذا فاتني حظي من النسبة اليهم فلا يفوتني حظي من معرفتهم . ان العرب حكمت على غير مثال مثل لها ولا آثار اثرت عليها اصحاب ابل وغنم وسكان شعر وأدم ، يجود احدهم بقوته ويتفضل بمجهوده ، ويشارك ميسوره ومعسوره ، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة ، ويفعل بمجهوده ، ويشارك ميسوره ومعسوره ، ويصف الشيء بعقله ادبتهم انفسهم و رفعتهم همهم ، وأعلتهم قلوبهم والسنتهم ، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في انفسهم ، حتى رفع لهم الفخر وبلغ بهم اشرف الذكر ، وختم لهم بملكهم الدنيا على الحير فيهم ولهم » .

#### العرب والموالي

فكان العرب يزدادون بأمثال هذه الاقوال افتخاراً على سائر الامم ، وخصوصاً على المسلمين منهم ، فكانوا يترفعون عنهم ويسمونهم الموالي كما تقدم . ومن أقوال أهل العصبية للعرب على العجم: ولو لم يكن منا على المولى عتاقة ولا احسان الا استنقاذنا له من الكفر، واخراجنا له من دار الشرك الى دار الايمان ، كما في الاثر – ان قوما يقادون الى حظوظهم بالسواحير . وكما قال : عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة بالسلاسل . على اننا تعرضنا للقتال فيهم ، فمن اعظم عليك نعمة ممن قتل نفسه لحياتك ? . فالله امرنا بقتالكم وفرض علينا جهادكم ورغبنا في مكاتبتكم » .

وكانوا يكرهون ان يصلوا خلف الموالي ، واذا صلوا خلفهم قالوا: اننسا نفعل ذلك تواضعاً لله . وكان نافع بن جبير التابعي الشهير اذا مرت به جنازة قال : « من هذا ؟ » ، فاذا قالوا : « قرشي » قال : « واقوماه ! » واذا قالوا : « عربي » قال : « وابلوتاه ! » واذا قالوا : « مولى » قال : « هو مال الله يأخذ ما شاء ويدع ما شاء » (١١ . وكانوا يقولون : « لا يقطع الصلاة الا ثلاثة : حمار ، او كلب ، او مولى » وكانوا لا يكنونهم بالكنى ، ولا يدعونهم الا بالاسماء والألقاب ، ولا يمشون في الصف معهم ، ولا يدعونهم يتقدمونهم في المواكب ، وان حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم ، وان اطعموا المولى لسنه وفضله في المواكب ، وان حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم ، وان اطعموا المولى لسنه وفضله

١ \_ العقد الفريد ٧٣ ج ٢ .

وعلمه اجلسوه في طريق الحباز ، لئلا يُحقى على الناظر انه ليس من العرب ، ولا يدعونهم يصلون على الجنائز اذا حضر احد من العرب – وسيأتي الكلام على احكام الموالى في هذا العصر .

وكان العرب في ايام هذه الدولة يترفعون عن سائر الامم من الموالي واهل الذمة ، ويعدون انفسهم فوقهم جبلة وخلقة وفضلا ، وكانوا يسمونهم « الح ، » كما تقدم ، وربما ارادوا بالحراء الموالي على الخصوص . فكان العربي يعد نفسه سيداً على غير العربي ، ويرى انه خلق للسيادة وذاك للخدمة ولذلك لم يكن العرب يشتغلون في صدر الاسلام الا بالسياسة والحكومة ، وتركوا سائر الاعمال لسواهم وخصوصاً المهن والصناعات . ومن امثالهم « ان الحق في الحاكة والمعلمين والغزالين » لانها صناعات اهل الذمة (۱) وتخاصم عربي ومولى بين يدي عبد الله بن عامر صاحب العراق فقال المولى : « لاكثر الله فينا مثلك » ، فقيل له : « ايدعو عليك وتدعو مثلك » ، فقيل له : « ايدعو عليك وتدعو له ؟ » ، قال : « نعم ، يكسحون طرقنا ويخرزون خفافنا ويحوكون ثيابنا » (۱).

ولم يكن العرب يعتنون بشيء من العلم غير الشمر والتاريخ الانه لازم للسيادة والفتح اواما الحساب والكتابة فقد كانت من صناعات الموالي وأهل الذمة اولذلك كان العمال في ايام بني امية مسع تعصبهم للعرب قلما يولونهم الدواوين الانهم كانوا لا يكتبون ولا يحسبون (٣).

وكان الامويون في ايام معاوية يعدون الموالي اتباعاً وارقاء . فلما تكاثر الموالي ادرك معاوية الخطر من تكاثرهم على دولة العرب ، فهم ان يأمر بقتلهم كلهم او بعضهم . وقبل مباشرة ذلك استشار بعض كبار الامراء من رجال بطانته ، وفيهم الاحنف بن قيسوسمرة ابن جندب ، فقال لهما: « انيرأيت هذه الحراء (يعني الموالي) واراها قد قطعت على السلف ، وكأني أنظر الى وثبة منهم على العرب والسلطان ، فرأيت ان اقتل شطراً وادع شطراً لإقامة السوق وعمارة الطريق ، فما ترون ؟ » . فقال الأحنف: « ارى ان نفسي لا تطيب . . أخي لأمي وخالي ومولاي وقد شاركناهم وشاركونا في النسب » ، واملا سمرة فأشار بقتلهم وطلب ان يتولى ذلك هو بنفسه ، فرأى معاوية ان الحزم في رأي الأحنف فكف

١ ــ البيان والتبيين ١٠٠ ج ١ . ٢ ــ العقد الفريد ٧٣ ج ٢ .

٣ - المسمودي ١١٤ ج ٢ .

عنهم . فاعتبر مقدار استخفاف العرب بسواهم ، وكيف يخطر للخليفة ان يقتل شطراً منهم بغير ذنب اقترفوه كأنهم من الأغنام .

وكأن العرب كروا بخمرة السيادة والنصر ، بارتقائهم من رعاية الابسل الى سياسة المالك في بضعة عشر عاماً ، فتوهموا في فطرتهم ما ليس في سواهم من المناقب والسجايا امتيازها باصل فطرتها عن سائر الأمم فتوهم العرب في انفسهم الفضل على سائر الأمم ... حق في ابدانهم وامزجتهم فكانوا يعتقدون انه لا تحمــــل في سن الستين الا قرشية ، ولا تحمل لخسين الا عربية كا تقدم، وإن الفالج لا يصيب ابدانهم ولا بضرب احداً من ابنائهم الا ان يبذروا بذورهم في الروميات والصقلبيات وما اشبههن فيعرض الفالج لمن يلدنـــه (١) ولذلك كانوا في ايام بني أمية شديدي العناية في حفظ انسابهم من شوائب العجمة ، ومنعوا غير العرب من المناصب الدينية المهمة كالقضاء ، فقالوا: « لا يصلح للقضاء الا عربي » (٢) وحرموا منصب الخلافة على ابن الأمة ولوكان ابره قرشياً، وكان ذلك من جملة ما احتج به هشام على يزيد بن علي بن الحسين، اذ قام يطلب الخلافة لنفسه فقال له هشام بن عبدالملك: « بلغني انك تخطب الخلافة ولا تصلح لها لأنك ابن امة » (٣) مع ان امه من بنات ماوك فارس . واول من ولى الخلافة من ابناء الأماء يزيد بن الوليد الأموي سنة ١٠١ ﻫ ، وكانوا يسمون العربي من ام اعجمية « الهجين » ، ولا يزوجون الأعجمي عربية ولو كان المسيرًا كانت في بعض قصور الترك فأبت ، مع ان باهلة من احقر قبائل العرب . ولم يكن اثقــل على طباعهم من استرقاق العربي (١) .

وكان فضل العرب على سواهم قضية مسلمة في صدر الاسلام لا تحتاج الى دليل ، فلمسا بالغ بنو أمية في الاستخفاف بغير العرب وقد ذهبت دهشة النبوة ، اخذ هؤلاء في التذمر ونصروا آل علي والخوارج وغيرهم من اعداء الأمويين ، وهان عليهم الرد على العرب في مفاخراتهم ، فنشأ من ذلك طسائفة يعرفون بالشعوبية ، لا يعترفون بفضل العرب على سواهم ، وتصدوا لدفع حجج القائلين بفضل العرب على سائر الشعوب . ولم يكن الشعوبية

١ - طبقات الاطباء ١٥٠ ج ١ والاغاني ٨٨ ج ١٥٠ . ٢ - ان خلكان ٢٠٠ ج ١٠

٣ \_ ستراج الملوك على هامش مقدمة ابن خلدون ٢٨٨ ع \_ ابن الاثير ٤٤ و ١٣١ ج ٠٠٠

يستطيعون الظهور في ايام بني أمية (١٠ غلما افضت الخلافة الى بني العباس وانحط شأن العرب بعد قتال الأمين والمسأمون ، ظهروا وألفوا الكتب في مثالب العرب ، كما سيأتي .

# آثار بني أمية في الاسلام

فالدولة الأموية كانت شديدة الحرص على منزلة العرب ، كثير العنايسة في حفظ الأنساب ، فجعلت في كل ديوان من دواوينها سجلا يقيدون فيه من يولد من ابناء العرب المقيمين في البلاد المفتوحة (٢) وهي التي جعلت الاسلام دولة ، وقد كان في ايام الرشدين دينا ، فصار على عهد الأمويين عصبية وسيفا ، ثم صار دولة أيدوها بنشر اللغة العربية في المملكة الاسلامية ، بنقل الدواوين من القبطية والرومية والفارسية الى العربية . وبعد ان كانت مصر قبطية والشام رومية والعراق كلدانية او نبطية ، اصبحت هذه البلاد العربية . بتوالي الأجيال عربية النزعة وتنوسيت لغاتها الأصلية ، وهي تعد الآن من البلاد العربية . وإذا نزلها التركي او الافرنجي او غيرهما من اي امة كانت وتوالد فيها عد نسله عربيا .

وظل العرب في ايام بني امية على بداوتهم وجفائهم . وكان خلفاؤهم يرسلون اولادهم الى البادية لاتقان اللغة واكتساب اساليب البدو وآدابهم (٣) وظل كثير من عادات الجاهلية شائعاً في ايامهم ، كالمفاخرة والمباهلة ومناشدة الأشعار في الأندية العامة ، فكان أشراف اهل الكوفة يخرجون الى ظاهرها يتناشدون الاشعار ويتحادثون ويتذاكرون ايام الناس. وكان خارج البصرة بقعة يقال لها المربد ، يجتمع اليها الناس من البصرة وغيرها يتناشدون الاشعار ويتحادثون (٤) كما كانوا يفعلون في عكاظ . وكان في المربد حلقات للعلماء او الشعراء يجتمع عليهم الطلبة او المريدون ، في جملتها حلقة كانت لراعي الابل والفرزدق وجلسائها بأعلى المربد (٥) وقس على ذلك ماكان يقع هناك من المفاخرة والمناضلة ، كأنهم رجعوا بعصبيتهم الى ماكانوا عليه قبل الاسلام . ولم يبلسخ العرب من العز والسؤدد ما بلغوا اليه في ايام هذه الدولة ، وقد تكاثروا على عهدها وانتشروا في ممالك الارض .

١ ــ الاغاني ١٧٥ ج ؟ . ٢ ــ المقريزي ٩٤ ج ١ . ٣ ــ المقد الفريد ١٥٨ ج ٢ .

ع - الاغاني ١٩٣ ج ١٩ . ه - الاغاني ١٦٩ ج ٢٠ .

### العصبية الوطنية في عصر الامويين

لم يكن للعرب قبل الاسلام جامعة وطنية يجتمعون بها او يدافعون عنها ، لانهم كانوا لا يستقرون في وطن ، لتغلب البداوة على طباعهم وتنقلهم بالغزو والرحلة. فلما اسلموا وفتحوا البلاد ومصروا الامصار وابتنوا المدن واقاموا فيها ، تحضروا ونشأت فيهم الغيرة على تلك المواطن والدفاع عنها والتعصب لها ، وهي ما عبرنا عنه بالعصبية الوطنية .

#### تحضر العرب بعد الفتح

وقد تدرج العرب الى الحضارة تدريجاً ، ولم يكن ذلك مقصوداً في بادىء الرأي وانما سيقوا اليه بطبيعة العمران ، لانهم كانوا في صدر الاسلام لا يزالون على بداوتهم ، واذا ساروا للفتح ساقوا معهم اولادهم ونساءهم وابلهم وسائتهم كاكانوا يتغازون في الم جاهليتهم ، واذا فتحوا بلدا نصبوا خيامهم في ضواحيه والتمسوا المراعي لابلهم وخيلهم . وقد نهاهم عمر عن الزرع ، فكانه نهاهم عن التحضر رغبة منه في استبقائهم جندا عاربا ، لا يمنعهم عن الجهاد عقار ولا بناء ، ولا يقعدهم عن القتال ترف ولا قصف . فكانوا يقيمون في معسكراتهم بضواحي المدن كما تقيم جيوش الاحتلال في هذه الايام ، وكانوا يعبرون عن ذلك بالحامية او الرابطة . فكان المسلمون في عصر الراشدين فرقاً تقيم كل فرقة في ضاحية مدينة من المدن الكبرى وتسمى جنداً . وكانت عساكر الشام اربعة اجناد ، تقيم في ضواحي دمشق وحمص والاردن وفلسطين ومنها تسمية هده الاقاليم بالاجناد . وعساكر العراق كانت تقيم على ضفاف الفرات بما يلي جزيرة العرب ، في معسكرين صارا بعدئذ مدينتين هما : البصرة والكوفة . وكانت جنود مصر تقيم في معسكر على ضفاف النيل في سفح المقطم مما يلي بدلاد العرب ، حيث بنيت معسكر على ضفاف النيل في سفح المقطم عما يلي بدلاد العرب ، حيث بنيت الفسطاط بعد ذلك .

وكان العرب ( او المسلمون ) يقيمون في تلك المسكرات بأولادهم ونسائهم ، لا يختلطون بأهل القرى ، حتى اذا جاء الربيع يسرحون خيولهم للمرعى فيالقرى ، يسوقها الاتباع من الخدم او العبيد ومعهم طوائف من السادات . فاذا فرغوا من رعاية الخيل عادوا الى خيامهم ، وهم الى ذلك الحين اهل بداوة وغزو ، ومركز دولتهم في المدينة وفيها مقر الخليفة واليها مرجع المسلمين عند الحاجة .

فلما طال مقامهم في تلك المعسكرات ، وأفضت الخلافة الى بني امية ورغبوا في الشام عن الحجاز ، هان على المسلمين اغفال امر المدينة وسائر الحجاز ، وطاب لهم المقام في الشام وسائر الامصار ، واغفلوا وصية عمر فاقتنوا الارض والضياع وغرسوا المغارس، فتحولت تلك المعسكرات بتوالي الاجيال الى مدن عامرة . اشهرها البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان من المدن التي بناها المسلمون ، غير المدن القديمة التي استوطنوها في الشام ومصر والعراق وفارس وغيرها . وما زالوا حتى اقتنوا المغارس والضياع ، وابتنوا المنازل والقصور ، واشتغلوا بالزرع وتعلموا اشغال اهل المدن من تجارة وصناعة .

تدرجوا الى ذلك في اعوام متطاولة ، لاستغنائهم عن الربع لمعاشهم لانهم كانوا في صدر الاسلام شركاء فيا يرد على بيت المال من الفيء او الغنائم من العراق وغيره من البلاد المفتوحة ، ولكل مسلم الحق في ذلك الفيء حيثًا كان مقامه . فاهل المدينة مثلا يتمتعون بفيء العراق ، وكذلك اهل الشام . فلما بدأوا بالاستيطان في اواخر عصر الراشدين ، واراد اهل كل مصر ان يستقلوا بمصرهم ، كان ذلك مجحفاً بأهل المدينة ، لأن معاشهم من فيء البلاد المفتوحة ، فشكوا ذلك الى الخليفة اذ ذاك عثمان بن عفان ، وطالبوه بفيئهم من الأرض بالعراق ، فاستبدله لهم من اهل العراق بأرض كانت لهؤلاء في الحجاز او اليمن او غيرهما من بلاد العرب (١) .

#### تعصب المدن الاسلامية بعضها على بعض

ومما زاد المسلمين ايغالاً في العصبية الوطنية انقسام الأحزاب السياسية يومئذ باعتبار المدن . واول خلاف وقع بين بلدين اسلاميين الخلاف الذي وقع بين الشام والكوفة في ايام عثان بن عفان (٢) ثم حدث الانقسام الوطني السياسي بعد مقتله ، وكان اساسه المدل الى احد طلاب الخلافة يومئذ ، وهم علي ومعاوية وطلحة والزبير ، فكان اهل الشام مع معاوية لأنه اميرهم ومعظمهم من قريش ، واهل المدينة مع علي وهم الانصار وتبعتهم مصر ، وكان اهل الكوفة مع الزبير ، واهل البصرة مع طلحة . فلما كانت واقعة الجمل سنة ٣٦ هو وقتل طلحة والزبير انحاز اهل العراق الى علي فضلاً عن اهل المدينة ومصر ، وظل اهل الشام مع معاوية . ولما كانت واقعة صفين ومسألة التحكيم سنة ٣٧ه وغلب عمرو بن العاص

١ ــ ابن الاثير ٢ ه جـ وياقوت ٧٨٣ جـ ٤ . ٢ ــ ابن الاثير ه٦ ج ٣ .

بمكره ، بويم معاوية وتركت مصر لعمرو بن العاص عندما صارت مصر في حوزة معاوية. ولما قتل على سنة ٤٠ ه ومات الحسن ثم قام الحسين يطالب بالخلافة بعد موت معاويـــة وخلافة يزيد ، استمان الحسين بأهل العراق وانتقل اليهم، فباييع اهل الحجاز لابن الزبير. فأصبح الحجاز مع ابن الزبير والعراق مع الحسين والشام ومصر مع معاوية .

بتوالي الاعوام استقلال خاص وعوائد خاصة تميزه عن سواه ، على انها كانت تمتـــاز بعضها عن بعض في ذلك من ايام معاوية ، فقد سأل معاوية ان الكواء عن اهل الامصار فقال: «اهل المدينة احرص الأمة على الشر واعجزهم عنه ،واهل الكوفة يردون جميماً ويصدرون شتى، واهل مصر اوفى الناس بشر واسرعهم الى الندامة ، واهل الشام اطوع الناس لمرشدهم واعصاهم لمغويهم» .

وكان لأهل كل بلد غرض خاص في السياسة عبرنا عنه في العصبية الوطنية ، وهي غير عصبية النسب ، اذ قد يجتمع اهل البلد الواحد على غرض واحد ويعرفون بجامعة واحدة، كأهل البصرة والكوفة والشام والفسطاط ، وهم اخلاط من قبائل شتى . فكان لكل بلد في عصر بني أمية جامعة خاصة يجتمع بها ويحارب باسمها . وهو مؤلف من قبائــل تختلف نسباً وعصبية ، وفيهم قبائل اليمن ومضر وربيعة وغيرها ، يقيم كل منها في حي خاص بها يعرف باسمها ، فكانت البصرة مثلا مؤلفة من خمسة اقسام تعرف بالأخمـــاس ، كل خس لقبيلة ، وهي الأزد وتميم وبكر وعبد القيس واهل العالية . والمراد بأهل العالية بطون قريش وكنانه والأزد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان كلهــا ومزينة (١) وقس على ذلك سائر

فاذا تحارب بلدان وقفت كل قبيلة من اهل البلد الواحد امام ما يقابلها من قبيلتها في البلد الآخر . ففي واقعة الجمل كانت الحرب بين البصرة والكوفة ، فلما انتشب القتــال تصدت قبائل اليمن البصرية لقبائل اليمن الكوفية، ونزلت قبائل مضر الى مضر، وربيعة الى ربيعة . وكذلك في واقعة صفين ، وهي بين اهل الشام وقائدهم معاوية ، واهـــل العراق وقائدهم على . فلما التحم القتال سأل على عن اهل الشام فعرف مواقفهم ؛ فأخـــذ يستحث من معه من القبائل على اخوانهم في معسكر عدوه، فقال للأزد: «اكفرنا الأزد»،

١ --- ان الاثير ٣٤ - . .

وقال لختم : « اكفونا خثم » ، وأمر كل قبيلة معه ان تكفيه اختها في عسكر الشام . الا ان تكون قبيلة ليس لها بالشام احد فيصرفها الى قبيلة اخرى في الشام ليس بالعسراق منها احد (١) – فتأمل كيف غلبت الجامعة الوطنية على جامعة النسب ، وانما غلبت لأن الأحوال اقتضتها قرأى الناس فيها ما يسد مطامعهم .

على ان اهل البلد الواحد كانوا يختلفون عدداً ونسباً باختلاف عصبية الامسير او الخليفة ، كا تقدم في كلامنا عن عصبية النسب . ويختلف غرض البلد الواحد باختلاف تلك الاحوال مما لا ضابط له ، فتنشب الحروب بين البلدين كا تنشب بين القبيلتين . ومن اشهر حوادث الخلاف بين البلاد في صدر الاسلام خلاف اهل الكوفة والبصرة ومفاخرتها . ففي أيام علي والخوارج كانت البصرة عثانية ، والكوفة علوية ، والشام اموية ، والجزيرة خارجية ، والحجاز سنية (٢) وتقلبت هذه الاحوال كثيراً ، واختلفت باختلاف الدول والعصور . فحدث بتوالي التقلبات السياسية تعدد الجامعات : اولها الجامعة العصبية او جامعة النسب بين مضر واليمن ، والثانية جامعة الوطن بسين العراق ومصر والشام ، والثالثة جامعة المذه الفرق في رجلين (٣) .

ومما ساعد على نشوء الجامعة الوطنية ان اهل الحجاز كانوا يجتمعون بالحرمين ويفاخرون المسلمين بهما ، لان الاسلام لا يستغني عنهما وفيهما شيعة على ولا سيا المدينة . فكان الامويون مع عداوتهم للعلويين لا يرون بداً من زيارة الحرمين ورعاية اهلهما ، فيقف ذلك حجر عثرة في سبيل سلطانهم ، وخصوصاً بعد ان احتمى ابن الزبير بالكعبة واخرج بني أمية واحزابهم من الحجاز ، فلم يستطع الامويون التغلب عليه الا بضرب الكعبة بالمنجنية . ولهذا السبب خطر للامويين ان ينقلوا منبر النبي من المدينة الى الشام ، ليجمعوا عندهم الدين والسياسة . ولعل الحجاج بنى القبة الخضراء في واسط لمثل هذه الغاية ، كا بنى المنصور في بغداد بعد ذلك قبة خضراء على مسجد بغداد تصغيراً للكعبة (٤) والفرض من ذلك كله تحويل القلوب عن الحجاز وتصغير امر العلويين فلم يجدهم ذلك نفعاً .

١ ــ ابن الاثير ١٢١ و ١٤٩ و ١٧١ ج ٣ . ٢ ـــ العقد الفريد ٢٧٧ ج ٣ .

٣ ــ ابن خلكان ١٠٠ ج ٢ . ٤ ــ المسعودي ١٦٦ ج ٢ .

## اصطناع الاحزاب في عصر الامويين

#### سياسة معاوية

ومما احتاج اليه بنو امية في سبيل التغلب لنيل الخلافة اصطناع الرجال واجتذاب الأحزاب ، كما فعل معاوية بن ابي سفيان في اكتساب نصرة عمرو بن العاص وزياد بن ابيه والمغيرة بن شعبة ، اكتسبهم بالدهاء والعطاء ، ثم صار بعد ذلك قاعدة سار عليها بنو امية في تثبيت دعائم ملكهم ، والعلويون ابناء بنت النبي واحفادها ينازعونهم عليه على انه لم يقم في بني امية رجل مثل معاوية في الدهاء والتعقل ، مما يعبر عنه اهل هذا الزمان بالسياسة . واذا قسنا اعمال هذا الرجل بأعمال أعاظم رجال السياسة من اهل هذا العصر وغيره ، لرأيناه يفوق اكثرهم تعقلا وحكمة ودهاء ، وخصوصاً اذا اعتبرنا موقفه بازاء طلاب الخلافة من اهل بيت النبي (صلعم) وابناء عمه وابناء بنته ، والمسلمون يعتقدون حقهم فيها وان معاوية طليق لا تحمل له الخلافة (١) وانه لم يعتنق الاسلام الا مكرها ، ومع هذا غلب عليهم جميعاً فقبض على ازمة الملك وجعله ارثاً في نسله ، ولم يسفك في سبيل ذلك دما كثيراً ، وافا كانت عمدته سعة الصدر والدهاء وبذل الاموال .

اما سعة الصدر فانه كان يغضي عن مطاعن اهـــل البيت عليه ، ولو فعلوا ذلك بين يديه ، وبدلا من ان ينتقم منهم كان يبذل لهم الاموال ويقربهم . فربا دخل عليه الرجل منهم وهو في مجلسه وبين امرائه ، فيطعن فيه ويعرض باختلاسه الملك ويفضل علياً عليه ، فيلين له الجواب ويهبه الاموال فينقلب معه ولو كان من اقرباء علي . ذكروا ان عقيلا أخا علي بن ابي طالب وفد على معاوية وعلي لا يزال حيا ، فرحب به معاوية وسر بوروده لاختياره اياه على اخيه ، واوسعه حلماً واحتالا ، فقال له معاوية : «كيف تركت عليا ؟ » لاختياره اياه على اخيه ، واوسعه حلماً واحتالا ، فقال له معاوية : «كيف تركت عليا ؟ » معاوية : «لولا انك زائر منتجع جنابنا لرددت عليك جواباً تألم منه ». ثم احب معاوية ان يقطع الحديث مخافة ان يأتي بشيء يسوؤه ، فوثب من مجلسه وامر له ان ينزل واوصل اليه مالاً عظيماً . فلما كان من غد جلس معاوية وبعث الى عقيل وقال له : «كيف تركت علياً اخاك ؟ » . قال : « تركته خيراً لنفسه منك ، وانت خير لي منه » (٢) .

١ - المسعودي ١٢ - ٢ - المسعودي ١٤ - ٢ .

وأخبار معاوية مع صعصعة بن صوحان العبدي ، وغيره من رجال على ومريديه كثيرة ، تدل على سعة صدر وحلم . فان لم يكفه الحلم عمد الى المخادعة او البذل ، فلا يلتقي به واحد بمن يخاف بطشهم الا رجع راضيا. وقد يأتيه الرجل مستجديا وهو يتعمد خداعه ، فينخدع له ويطاوعه ويجيزه . ذكروا ان إبن الزبير -قبل قيامه بالدعوة لنفسه هرب من عبد الرحمن بن ام الحكم الى معاوية ، وقد احرق عبد الرحمن داره بالكوفة ، فجاء معاوية متظلما وقال له : « ان عبد الرحمن احرق داري » فقال معاوية : « وكم تساوي دارك ؟ ، قال : « ١٠٠٠ر ، ، فطلب منه شاهداً فأتاه بشاهد من اصدقائه ، فأمر له معاوية بالمال . فلما انصرف الرجلان قال معاوية لجلسائه : « اي الشيخين عندكم اكذب ؟ والله اني لاعرف داره ، وما هي الا خصائص قصب ، لكنهم يقولون فنسمع ويخادعوننا فننخدع » (٣) وكان ذلك وامثاله بما اسكت ابن الزبير وغيره عن القيام لطلب الخلافة في ايامه .

فأين هذا من تدقيق على في محاسبة عماله ؛ حتى اغضب اكثرهم وخسر نصرتهم ، وفي جملتهم ابن عمه عبدالله بن عباس بعد ان كان اكبر نصير له ، فأغضبه من اجل وشاية لا طائل لل تحتها كا تقدم ؟ على حين ان معاوية كان يهب لعماله الولايات طعمة لهم ، واذا وفد احدهم عليه بالغ في اكرامه والترحيب به ، فكان معاوية بن حديج اذا قدم على معاوية في الشام زينت له الطرق بقباب الريحان تعظيماً لشأنه (٢).

وكان معاوية يحتمل الطعن والنقد على الخصوص من رؤساء القبائل واهسل البيوتات وزعماء الاحزاب ولو اطلقوا ألسنتهم عليه . فالأحنف بن قيس التميمي ، احسد السادة التابعين واهل النفوذ ، كان على رأي علي وقد نصره في واقعة صفين . فاتفق أنه وفد على معاوية بعد ان استقر له الأمر بالخلافة فلما دخل عليه قال له معاوية : « والله يا أحنف ما اذكر يوم صفين الا كانت حزازة في قلبي الى يوم القيامة » ، فقسال له الأحنف : « والله يا معاوية ان القلوب التي ابغضناك بها لفي صدورنا ، وان السيوف التي قاتلناك بهسا لفي اغمادها ، وان تدن من الحرب فتراً ندن منها شبراً ، وان تقش اليها نهرول لهسا » ثم قسام برخرج ولم يكلمه معاوية . وكانت اخت معاوية من وراء حجاب تسمع كلامه ، فقالت :

١ - الاغاني ٤٨ ج ١٣ . ٢ - ان الاثير ١٥٧ ج ٣ .

« يا أمير المؤمنين من هذا الذي يهدد ويتوعد ؟ » . قسال : « هذا الذي اذا غضب غضب لغضبه مائة الف من تميم لا يدرون فيم غضب » (١) .

على ان معاوية كان اذا خاف عدواً لا يقدر عليه بالسيف ولا يستطيع اصطناعه بالمال احتال على قتله غيلة بالسم ، كما فعل بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وكان قد عظم شأنه عند اهل الشام ومالوا اليه بما عندهم من آثار ابيه ، ولغنائه في بـــلاد الروم وشدة بأسه ، فخافه معاوية فأمر ابن الأثال الطبيب ان يحتال في قتله ، وضمن له ان يضع عنه خراجـــه ما عاش وان يوليه خراج حمص . فدس ابن الأثال اليه شربة عسل مسمومة مع بعض مماليكه فشربها ومات (٢) ونجا معاوية منه . وفعل نحو ذلك بالأشتر النخعي مــالك بن الحارث ، وكان من اشد رجال علي بطشاً او هو اشدهم جميعاً ، وقد أبلى معه في صفين بلاء حسنًا . فلما اضطربت احوال مصر بدسائس معاوية ، وكانت لا تزال في حوزة علي، بعث الأشتر والياً عليها ، فعلم معاوية أنه إن وليها امتنعت عليه ، فبعث الى المقدم على اهل الخراج في القازم – وهي في طريق الأشتر لا بد من مروره بها عند قدومه الى مصر وقال له : « ان الأشتر قد ولي مصر ، فان كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً مــا بقيت وبقيت » . فخرج حتى أتى القازم واقام به ، فلما جاء الأشتر استبقاه ذلك الرجل فعرض عليه النزول فنزل عنده ، فأتاه بطعام فلما أكل أتاه بشربة من عسل قد جعل فيه سما فسقاه اياها ، فلما شربها مات . واخذ معاوية يقول لاهل الشام : « ان علياً قد وجـــه الاشتر الى مصر فادعوا الله عليه » . فكانوا يدعون عليه كل يوم ، واقبل الذي سقاه الى معاوية فأخبره بمهلك الأشتر، فقام معاوية خطيباً وقال: ﴿ أَمَا بَعْدُ فَانَهُ كَانَ لَعْلِي يَمِنَانَ فَقَطَّعْتُ احْدَاهُمَا بَصْفَيْنَ ﴿ يَعْنِي عمـــار بن ياسر ) وقطعت الأخرى اليوم ( يعني الأشتر ) (٣) فلمـــا بلغ خبر الاشتر الى عمرو بن العاص قال : « ان الله جنوداً من العسل » (٤) .

# عمرو بن العاص

فكان معاوية واصحابه لا يضيعون فرصة ، ولا يبالون في انفاذ اغراضهم ما يرتكبون من القتل او نحوه. اما علي واصحابه فكانوا لا يحيدون عن مناهج الدين ومقتضى الاريحية، وكانت اريحيتهم هذه مساعداً كبيراً لفوز معاوية عليهم . ففي واقعة صفين كانت كفة

١ ــ ابن خلكان ٢٣٠ ج ١ . ٢ - ابن الاثير ٢٢٩ ج ٣٠

٣ \_ ابن الاثير ١٧٩ ج ٢ . ٤ \_ القريزي ٣٠٠ ج ١ .

اصر راجحة لعلي ، ولو تم له ذاك لقضى على معاوية واغراضه ، ودهبت مساعيه ادراج الرياح ، ولذهب أمر بني أمية بذهابه واستتب الامر لعلي واهل بيته . وانما منع من فوز علي دهاء عمرو بن العاص ، لان معاوية لما احتدمت المعركة ، ورأى الضعف في عسكره وايقن الخذلان ، لجأ الى عمرو بن العاص وكان محارباً معه وقال له : « هلم مخبآتك يا ابن العاص فقد هلكنا ، وتذكر ولاية مصر » . فأشار عليه عمرو يومئذ برفع المصاحف وان ينادوا : « كتاب الله بيننا وبينكم ! من لثغور الشام بعد اهل الشام ؟ ومن لثنور العراق بعد اهل العراق ؟ ومن لجهاد الروم والترك ومن للكفار ؟ » فخدع رجال على بهذه الحيلة وأوقفوا القتال ، ثم اتفقوا على التحكيم وبه اتم ابن العاص حيلته ، فخلع علياً وبايع معاوية . فلولا عمرو بن العاص لفشل معاوية وذهب امره ، ولولا اريحية ابداها علي في تلك المعركة لقتل عمرو بن العاص لفشل معاوية وذهب امره ، ولولا اريحية ابداها علي في تلك المعركة لقتل عمرو بن العاص الفسل السيف ليضربه ويتخلص منه ، فلما أيقن عمرو بالموت له علي فلما التقيا عرفه علي ، فشال السيف ليضربه ويتخلص منه ، فلما أيقن عمرو بالموت كشف عن عورته وقال : « مكره اخوك لا بطل » ، فثارت الاريحية في نفس علي فحول وجهه عنه وقال : « قبحت ! » ونجا عمرو بتلك الحيلة (١) وذهب عمل عمرو هذا مثلا وفه يقول الشاعر :

# ولا خير في صون الحياة بذلة كا صانها يومـــــــا بذلته عمرو

وكذلك كان اصحاب علي من حيث الاريحية والتقوى وصدق اللهجة ، تلك كانت طبيعة الاسلام والمسلمين في ذلك العصر الذهبي ، الا من طمع في الدنيا وانحاز الى معاوية . وكانت هذه المناقب في على على اقوى احوالها ، ولو تساهل فيها او اغضى عن شيء منها لنجا من شرور كثيرة ، ولذلك قالت قريش : « ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولكنه لا رأي له في الحرب » (٢) .

فبالدهاء ونحوه تمكن معاوية من نيل الخلافة وتوريثها لابنه ، ثم صارت في بني مروان من أمية ، ولكنه لم يستطع قطع شأفة المقاومين من طلاب الخلافة ، وهم كثيرون اهمهم اولاد على . على انه كان يسكتهم بالمسالمة والبذل ، وكانوا يهابونه ويسكنون الى سياسته ويتوقعون من الجهة الاخرى رجوع الخلافة اليهم بعد موته .

١ - المسعودي ١٩ ج. ٢. ٢ - الاغاني ١٥ ج ١٥.

فلما رأوه نقلها الى ابنه يزيد ، ثار المطالبون بالخلافة في الحجاز والعراق وغيرهما ، وكل منهم يزعم انه صاحب الحق فيها . فاجتمع سنة ٦٨ هـ اربعة الوية في عرفات ، كل منها لزعيم يطلب الخلافة لنفسه ، احدها لبني امية ، والآخر للعلويين باسم محمد بن الحنفية ، والثالث لعبد الله بن الزبير ، والرابع لنجدة الحروري من الخوارج . ثم قام غيرهم ولم يفز بالملك الا بنو امية ، للعصبية العربية واصطناع الاحزاب . واليك الاسباب التي ساعدتهم على اصطناع الاحزاب ، غير ما تقدم ذكره من دهاء معاوية وضعف رأي على السياسة .

# بذل المال في عصر الامويين

#### العطاء من بيت المال

العطاء من اكبر العوامل التي ساعدت بني امية في اصطناع الرجال وكسر شوكة اعدائهم ، لان العطاء رواتب الجند او رواتب المسلمين ، وكانوا في صدر الاسلام كلهم جندا ، ولكل منهم راتب يختلف باختلاف نسبه من النبي ، أو سابقته في الاسلام ، او غير ذلك مما تراه مفصلا في كلامنا عن الديوان في ايام عمر (١) وترى الرواتب فيه للمسلمين على اختلاف طبقاتهم حتى النساء والاولاد . وأصل هذا العطاء من اموال الفيء ، وهناك طبقة اخرى من المسلمين الذين لا يستطيعون الحرب ، فهم من الفقراء ويأخذون اعطيتهم من اموال الصدقة وهي الزكاة ، ولكل من الصدقة والفيء ديوان خاص وحساب خاص،

فمن قبض على بيت المال قبض على رقاب المسلمين ، فيجدر بهم ان يتقربوا منه أو يتزلفوا اليه . فاذا قبض عليه رجل حكيم مثل معاوية يعرف كيف يعطي ولمن يعطي ، اغناه ذلك عما سواه . فكان معاوية يزيد العطاء أو ينقصه او يقطعه على حسب الاقتضاء ، والغالب ان يبذل الاموال ويضاعف الاعطية حيث يتوسم نفعاً ، وأخوف ماكان يخافه في خلافته قيام العلويين او غيرهم من اهل بيت النبي ينازعونه الخلافة ، فبذل لهم العطاء بسخاء . فبعد ان كان عطاء الحسن والحسين بحسب ديوان عمر ٥٠٠٠ه درهم في السنة

١ \_ الجزء الاول من هذا الكتاب .

جعلها معاوية مليون درهم ، اي انه ضاعفها ٢٠٠ مرة ، وأعظى مثل هذا المبلغ ايضاً الى عبد الله بن عباس لانه ابن عم النبي ويخشى منه . وكذلك عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ، وغيرهم من كبار ابناء الصحابة اهل النفوذ في الاسلام بمن يقيمون في المدينة . فكان من جهة يتألفهم بالاموال ويشغلهم بالرخاء عن النهوض للمطالبة ، ومن جهة اخرى يتألف بهم اهل المدينة لانهم كانوا ينفقون تلك الاموال في اهلها للتمتع بملاذ الحياة ، ومنهم من كان ينفق عطاءه على المغنين والشعراء . واكثرهم سخاء وبذلا من هذا القبيل عبد الله ابن جعفر ، وهو ابن عم الحسن والحسين ، فانه كان يفد على معاوية في الشام فيدفع اليه عطاءه فيعود الى المدينة فيفرقه في اهلها . وكان معاوية يعسلم ذلك فيقربه ويحسن اليه ليستألف أهل المدينة به .

ويقال انه قدم على يزيد بن معاوية بعد توليه الخلافة ، فقال له يزيد : «كم كان عطاؤك ؟ » فقال : « الف الف درهم » ، قال : « قد اضعفناها لك » ، قال : « فداك ابي وامي ، ما قلتها لاحد قبلك » ، قال : « قد اضعفناها لك ثانية » فقيل ليزيد : « اتعطي رجلا واحدا ٥٠٠٠٠٠٠ درهم ؟ » فقال : « ويحكم اني اعطيتها اهل المدينة اجمعين ، فما يده فيها الا عارية » (١) .

وقس على ذلك بذل معاوية في تألف القبائل ، فقد كان يفرض القبائل التي تحارب معه ، ولو بعدت عن نسبه كاليمن مثلاً ، فانه كان يتألفها بالأموال خوفاً من بطشها. وكان يفرض لها ولا يفرض لقيس وهي اقرب اليه ، لانه لم يكن يخاف بأسها ، حتى ان احد رجالها كان يأتي معاوية يطلب منه ان يفرض له فيأبى ، كا فعل بمسكين الدارمي ، فانه طلب من معاوية ان يفرض له فأبى ، فقال شعراً يعاتبه فيه ويذكره بما بينهما من النسب ، ومن ذلك قوله :

كساع الى الهيجا بغير سلاح وهو يقنص البازي بغير جناح ؟ وما نال شيئًا طالب كجناح

أخاك أخاك ان من لا أخا له وان ابن ع المرء ــ فاعلم ــ جناحه وما طالب الحاجات الا مغرر

فلم يعبأ به لأنه انما كان ينظر الى مصلحة نفسه. فاعتزت اليمنواشتد بأسهاواستطالت على الدولة ، وتضعضعت قيس وسائر عدنان . فبلغ معاوية ان رجلا من اليمن قال يوما :

١ – العقد الفريد ١١٠ ج ١ .

« لهممت ان لا ادع بالشام احداً من مضر ، بل هممت ان لا احل حبوتي حتى اخرج كل نزاري بالشام » فخاف معاوية بأس اليمنية ، ورأى ان يضربهم بالمضرية ، ففرض من وقته لأربعة آلاف من قيس وغيرها من عدنان ، وبعث الى مسكين يقول له : « لقد فرضنا لك وانت في بلدك ، فاذا شئت ان تقيم بها او عندنا فافعل ، فان عطاءك سيأتيك » . وصار معاوية يغزي اليمن في البحر وقيساً في البر (١) ولولا دهاؤه وحسن اسلوبه لما استطاع التوفق بينهها .

ويقال نحو ذلك في زيادة العطاء للذين شهدوا الوقائع الهامة ونصروا الأمويين، كواقعة صفين فان معاوية زاد عطاء اصحابها (٢) كما فعل عمر فيمن شهدوا القادسية . وسار خلفاء بني أمية على خطوات معاوية ، فأعطوا احزابهم حتى فرضوا الأعطية للشعراء ، الناساً لقطع السنتهم او ليتقربوا الى قلوب الناس . وكان اهل التقوى يرون ذلك مجحفا مجقوق بيت المال ، ويعترضون على اعطاء الناس من مال الفيء فانه مال الله او مال المسلمين . وكان ذلك من جملة ما غير اصحاب على على معاوية يوم صفين (٣) فلما تولى عمر بن عبد العزيز وسار على نهج الخلفاء الراشدين منع العطاء عن الشعراء ، فلما مات عادوا الى ما كانوا عليه .

وكانوا يفرضون لأي من جاءهم ، ولو كان اعرابياً ، حتى كان اهل البادية كثيراً ما يبيعون ابلهم ويأوون الى المدن يطلبون الفرض لهم . ومع ذلك فأهل الأنفة منهم كانوا يدركون ما وراء ذلك من استعباد النفوس ، لغرض يعتقدون أنه ضد الحق ، وأنه تأييد لدعوة القائمين على اهل البيت فتعافه نفوسهم . يحكى ان امرأة جيها الأشجعي مسن اهل البادية حرضت زوجها على الذهاب الى المدينة ليبيع ابله ويفترض في العطاء، فأطاعها وساق ابله حتى اذا دنا من المدينة شرعها مجوض ليسقيها ، فحنت ناقة منها ثم نزعت ، وتبعها الابل ، وطلبها ففاتته فقال لزوجته: « هذه الابل لا تعقل وتحن الى الوطانها ، قال شعراً :

داراً بطيبة ربسة الآطسام وكذاك يفعل حازم الأقوام بذوي عنيزة او بقف بشام قالت أنيسة: دع بلادك والتمس تكتب عيالك في العطاء وتفترض فهممت ثم ذكرت لبل لقاحنا

١ ــ الاغاني ٢٦ ج ١٨ . ٢ ــ المسعودي ١٥٧ ج ٢ ٣ ــ ابن الاثير ١٥٠ ج ٣ .

اذ هن عن حسبي مداود كلما ان المدينة لا مدينة فالزمي يجلب لك اللبن الغريض وينتزع وتجاوري النفر الذين بنبلهم الباذلين اذا طلبت بلادهم

ومن اقوال عبد الملك بن مروان : « انعم الناس عيشاً من له مـا يكفيه ، وزوجـة ترضيه ، ولا يعرف ابوابنا الخبيثة فنؤذيه » (٢) .

وكان هم بني أمية اهل المدينة ، لأنهم شيعة على وفيهم الأنصار ونخبة القرشين ، فكان عامل بني أمية فيها اذا اجتمع اليه مال الصدقة من الأطراف اقرض من اراد من قريش منه ، وكتب بذلك صكا عليه فيستعبدهم به ويختلفون اليه ويدارونه . فاذا غضب على احد منهم استخرج المال منه ، وما زال هذا شأنهم الى ايام الرشيد ، فكلمه عبد الله بن مصعب في صكوك بقيت من ذلك فحرقت (٣).

وكانوا اذا عصاهم احد من المسلمين قطعوا عطاءه ، ولو كان العاصون بلداً برمتها ، كها فعل الوليد لما ثار عليه زيد بن علي ، فقطع عطاء اهل الحرمين جميعا (٤) وحرم الوليد لا ثار عليه زيد بن علي ، فقطع عطاء اهل الحرمين جميعا (٤) وحرم الوليد آل حزم من العطاء ، لأن قتلة عثارت دخلوا اليه من دارهم في المدينة ، وقبض اموالهم وضياعهم ، أوظلوا كذلك الى ايام المنصورة فأفرج عنهم (٥) وكثيراً ما كان الأنصار يمكثون بلا عطاء (٦) ولا ذنب لهم الا انهم ينصرون اهل البيت. وقطع عبدالملك بن مروان اعطية آل سفيان ، مع انهم أمويون مثله ، وانما فعل ذلك لموجدة وجدها على خالد بن يزيد بن معاورة (٧).

فلا غرو اذا اضطر الناس الى مسايرتهم والاذعان لهم ، وهم يعلمون انهم يخالفون الحق باذعانهم ، وقد يصرحون بذلك فيا بينهم . كا حدث لما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العبهد ، فأقعده في قبة حمراء واقبل الناس يسلمون على معاوية بالخلافة ، ثم على ابنه يزيد

١ – الاغاني ١٤١ ج ١٦ . ٢ – ابن الاثير ١٨٣ ج ١٠.

٣ - الاغاني ١٠٠ ج ١٠٠ ٤ - الاغاني ١١١ ج ٦٠

ه - العقد الفريد ٤١ ج ٣ . ٦ - الاغاني ٢٦ ج ١٠ .

٧ - العقد الفريد ١٣٧ ج ١ .

بولاية العهد ، حتى جاء رجل منهم فسلم على الاثنين، ثم رجع الى معاوية فقال : « يأيّ أمير المؤمنين ، اعلم انك لو لم تول هذا امور المسلمين لاضعتها». وكان الاحنف بن قيس التميمي حاضراً ، فقال له معاوية : «ما بالك لا تقول يا ابا بحر ؟ » فقال : « اخاف الله اذا كذبت ، واخافكم اذا صدقت » فقال معاوية : « جزاك الله على الطاعة خيراً » ، وأمر له بمال فلما خرج لقيه ذلك الرجل فقال له : « يا ابا ابحر ، اني لاعلم أن شر من خلق الله هذا وابنه ، ولكنهم استوثقوا من هذه الاموال بالابواب والاقفال ، فليس يطمع في استخراجها الا عمعت » (١) .

#### تدقيق علي وبخل ابن الزبير

وبما ساعد الامويين على اصطناع الرجال بالاموال؛ ان مناظريهم أهل البيت وعبد الله ابن الزبير كانوا قليلي العطاء؛ اما عن امساك او عن ورع؛ حتى قالوا: « وما رؤى في الناس الجل من اهل البيت ، ولا من عبدالله بن الزبير » (٢) و كثيراً ما كان امساكهم سبباً في فشلهم وانحياز الناس الى بني امية ، فان امثلة ذلك ان مصقلة بن هبيرة الشيباني كان عاملا لعلي على ازدشير خره ، فرأى اسرى كان بعض رجال لعلي قد اسرهم ، فاشتراهم منه شفقة عليهم. وهم ٥٠٠ انسان بخمسائة الف، وأطلق سراحهم . فطالبه علي بالمال ، فأدى نحو النصف وطمع في الباقي ، فألح عليه اصحاب علي فقال مصقلة ؛ « أما والله لو كان ابن هند (يعني معاوية ) ما طالبني بها ، ولو كان ابن عفان لوهبها لي » ، فقالوا : « ان علياً لا يترك شيئاً » ، فهرب مصقلة من ليلته ولحق "عماوية (٣) .

ومن امثلة بخل ابن الزبير الذي افسد عليه الامر ، ان اخاه مصعباً لما قتل الختار بن أبي عبيد في العراق ، وأخضع العراق لاخيه ، وقد ساعده على ذلك وجوه اهل العراق ، فجاء يهم حتى اتى اخاه في مكة وكان لائذا بالكعبة وقال له : «يا امير المؤمنين ، جئتك بوجوه اهل العراق لم أدع لهم بها نظيراً لتعطيهم من هذا المال » فقال عبد أنه : «جئتني بعبيد اهل العراق لاعطيهم مال الله ؟ والله لا فعلت » . فلما علموا ذلك وسمعوا منه جفاء انصرفوا من عنده وكاتبوا عبد الملك بن مروان وغدروا بمصعب (أع) وكان ذلك سبباً في ذهاب دولة ابن الزبر .

١ \_ ابن خلكان ٢٣٠ - ١ . ٢ \_ الاغاني ١٠٠ - ١٣ .

٣ – ابن الاثير ١٨٨ ج ٣ . ٤ – العقد الفريد ١١٩ ج ١ .

وقس على ذلك بخل العاويين في فرض العطاء ، الا لاهل التقوى او من في معناهم . على حين ان بني امية كانوا يفرضون للرجل ولاهله وأولاده ، فقد فرض عبد الملك لعامر الشعبي ( وما هو من رجال الحرب ) الفين في العطاء ، وجعل عشرين من ولده وأهر بيته في الفين الفين من اجل حديث حدثه اياه (١) وكانوا يفرضون للشعراء اعطية معينة يقبضونها في اوقاتها غير الجوائز ، فمنهم من عطاؤه الفان او اكثر او اقل . واذا مدحوهم زادوا اعطيتهم ترغيباً لهم في مدحهم ، وكذلك كان يفعل عمالهم في سائر انحاء المملكة الاموية . واهل التقى من الخلفاء لا يرون للشمراء حقاً في بيت المال (٢) فعمر بن عبدالعزيز كان اذا احرجه شاعر ولم ير مناصاً منه اعطاه من ماله الخاص (٣) .

على ان غير الاتقياء منهم كانوا يقطعون عطاء الشاعر اذا حاد عما يريدونه ، كا فعل عبد الملك بن مروان بابن قيس الرقيات لما مدحه ، فقال له عبد الملك : « والله لا تأخذ مع المسلمين عطاء » (٤) وكان عمر بن الخطاب يحرض القراء على التاس الرزق من عند انفسهم والا يكونوا عالة على الناس (٥) فكيف بالشعراء!

# الاستكثار من الاموال في عصر الامويين

وبذل الاموال لاصطناع الاحزاب جربني امية الى خرق كثير من القواعد التي وضعها الخلفاء الراشدون لاقتضاء الاموال وانفاقها. فقد كانت الاموال التي ترد على بيت المال تعد ملكاً للمسلمين ، وليس الخليفة او عامله الاحافظاً لها ، لينفقها في مصالحهم وتدبير شؤونهم ، وله منها راتب معين يتناوله مثل سائر المسلمين ، وقد رأيت ان ابا بكر توفي وليس في بيت ماله غير دينسار ، وان عمر كان اذا احتاج الى المال فوق راتبه استقرضه من بيت المال حتى يؤديه من عطائه ، وكان عمر يرى انه لا ينبغي ان يبقى في بيت المال شيء ، ونهى عن اختزان المال ، وقد اشرنا الى غرابة هذا الرأي في الجزء الثاني من هذا الكتاب ، ونهى عمر ايضاً عن الزرع ، وحرم على المسلمين اقتناء الضياع ، لان ارزاقهم وارزاق عيالهم تدفع من بيت المال ، اراد بذلك ان يبقوا جنداً على اهبة الرحيل ، وان

١ - الاغاني ١٧١ - ٩ . ١ - الاغاني ٩٩ - ١٠ .

٣ – الاغاني ١١٨ ج ١٠ . ٤ – الفرج بعد الشدة ١٢٣ ج ٢ والاغاني ١٥٩ ج ٤ .

ه ــ العقد الفريد ٢٣٦ ج ١ .

تبقى البلاد التي فتحوها فيئًا يؤخذ منخراجها وجزية اهلها للانفاق على المسلمين. ووضعوا لكل من الخراج والجزية والصدقة احكاماً لجمها وتفريقها على مقتضى الشرع (١).

### عمال بني امية

فلما اضطر بنو امية الى اصطناع الرجال وجمع الاحزاب واسترضاء القبائل وبنساء المدن ، اغضوا عن كثير من تلك الاحكام وتوفقوا الى عمال اشداء لا يبالون بالدين ولا احكامه في سبيل اغراضهم ، مثل زياد بن ابيه عامل معاوية ، وعبيد الله بن زياد عامل ابنه يزيد ، والحجاج بن يوسف عامل عبد الملك بن مروان ، وخالد القسري عامل هشام ابن عبد الملك وغيرهم . فكان الخلفاء يكتبون الى عمالهم بجمع الاموال وحشدها ، والعمال لا يبالون كيف يجمعونها . فقد كتب معاوية الى زياد يقول: «اصطف لي الصفراء والبيضاء» لا يبالون كيف يحمعونها . فقد كتب معاوية الى زياد يقول: «اصطف لي السفراء والبيضاء» فكتب زياد الى عماله بذلك وأوصاهم ان يوافوه بالمال ولا يقسموا بين المسلمين ذهباً ولا يغاسبهم ، وقد اطلق الخلفاء ايديهم في الاعمال ترغيباً لهم في البقاء على ولائهم ، فكان العمال ثروته على مائة مليون درهم (٣) وزادت نفقاتهم زيادة فاحشة ، ولم يعد عندهم لو اتب العمالة قيمة ، حتى كتب امية بن عبد الله الى عبد الملك بن مروان يقول : « ان خراج خراسان قيمة ، حتى كتب امية بن عبد الله الى عبد الملك بن مروان يقول : « ان خراج خراسان فكانوا اذا علموا بمال عند احدهم انفذوا اليه من يقبض امواله ويتولى العمل مكانه ، والكل طامعون في الكسب لانفسهم.

وكان العمال لا يرون حرجاً في ابتزاز الاموال من اهل البلاد التي فتحوها عنوة ، لاعتقادهم انها في ه لهم كا تقدم وكقول عامل بني امية في العراق: «السواد بستان قريش، ما شئنا اخذنا منه وما شئنا تركناه » . وقد سأل صاحب اخنا بمصر عمرو بن العاص ان يخبره بما عليه من الجزية فأجابه: « لو اعطيتني من الارض الى السقف ما اخبرتك بما عليك ، انما انتم خزانة لنا ، ان كثر علينا كثرنا عليك، وان خفف خففنا عنكم » (٥) ومن قلك يعد مصر فتحت عنوة . وقال غيره : «الصغد بستان امير المؤمنين » .

١ \_ الجزء الاول من هذا الكتاب . ٢ \_ العقد الفريد ١٨ ج ١ وابن الاثير ٢٣٧ ج ٣ .

٣ \_ الاغاني ٢٣ ج ١٩ وابن خلكان ٣٦١ ج ٢ . ٤ \_ الاغاني ٣ ه ج ١٣ .

ه ــ المقريزي ٧٧ ج ١ .

#### الاسلام والجزية

فكان العمال يبذلون الجهد في جمع الاموال بأية وسيلة كانت؛ مصادرها الجزية والخراج والزكاة والصدقة والعشور . وأهمهـا في اول الاسلام الجزية لكثرة اهل النمة ، فكان عمال بني امية يشددون في تحصيلها ، فأخذ اهل الذمة يدخلون في الاسلام ، فــ لم يكن ذلك لينجيهم منها ، لان العال عدوا اسلامهم حيالة للفرار من الجزية وليس رغبة في الاسلام ، فطالبوهم بالجزية بعـــد اسلامهم . وأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف (١) واقتدى به غيره من عمال بني امية في افريقية وخراسان وما وراء النهر ، فارتد الناس عن الاسلام وهم يودون البقاء فيه ، وخصوصاً اهل خِراسان وما وراء النهر ، فانهم ظلوا الى اواخر ايام بني امية لا يمنعهم عن الاسلام الا ظلم العمال بطلب الجزية منهم بعـــد اسلامهم ، فبعث اليهم رجلا اسمه ابو الصيداء فقال الرجل : « اخرج اليهم على شريطة ان من اسلمُ لا تؤخذ منه الجزية » فقال اشرس : « نعم » فشخص الى سمرقند ودعا اهلها الى الاسلام على ان توضع الجزية عنهم . فسارع الناس ألى الاسلام وقل الخراج. فكتب عاملها الى اشرس : « ان الخراج قد انكسر ، ، فأجابه : « ان في الخراج قوة للمسلمين ، وقد بلغني ان اهل الصغد وأشباههم لم يسلموا رغبة في الاسلام، وانما اسلموا تعوذا من الجزية ، فانظر من اختتن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجه ، ففعل النساس ذلك وبنوا المساجد ، وكتب العمال بذلك الى اشرس فأجابهم : « خذوا الخراج بمن كنتم تأخذونه » فأعادوا الجزية على من اسلم ، فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آلاف على عــــدة فراسخ من سمرقند ، وكانت بسبب ذلك فتنة ارتد عن الاسلام بسببها اهل الصغد ومخارا واستجاش الترك . وما زالوا كذلك حتى تولى خراسان نصر بن سيار وقد عرف موضع الحطأ ، فأعلن سنة ١٢١ هـ انه وضع الجزية عمن اسلم، وجعلها على من كان يخفف عنه من المشركين ، فلم يمض اسبوع حتى اتاه ٠٠٠ر٣٠ مسلم كانوا يؤدون الجزية (٢).

ناهيك بما كان يرتكبه بنو امية من زيادة الخراج وضرب الضرائب (٣) والاستئثار بالفيء. ولم يقم من خلفائهم من نهى عن ذلك الاعمر بن عبد العزيز ، فانه لم ينفق من بيت المال در هما على نفسه ولا أخذ منه شيئا (٤) وأمر أهله بذلك فلم يلق سامعاً. وهو الذي كتب الى عماله لما ولي الخلافة: «ضعوا الجزية عمن اسلم ، ان الله بعث محمداً هادياً

١ -- راجع الجزء الاول من هذا الكتاب . ٢ -- ابن الاثير ٢٦١ ج ٤ و ٦٨ و ١٠١ ج ه .

٣ – الجزء الثاني من هذا الكتاب . ٤ المقد الفريد ٢٦٢ ج ٢ .

ولم يبعثه جابيا » ولم تطل مدة حكمه (١) واراد يزيد بن الوليد ان يتشبه به فتبعه . وكان في جملة ضرائبهم ان يأخذ الخليفة لنفسه نصف دية المعاهد، فأبطلها عمر بن عبد العزيز (٢).

#### الصدقة والرشوة

واضطر الامويون للاستكثار من الاموال ان يمدوا ايديهم الى اموال الصدقة ، وهي الزكاة تؤخذ من اغنياء المسلمين وتنفق في فقرائهم ، خلاف السائر اموال الدولة كالفيء والغنيمة والجزية فأنها تفرق في المقاتلة والجند. فكان بنو امية كثيراً ما يعطون جوائز الشعراء ونحوهم من اموال الصدقة (٣) وحقها ان تعطى من مال الخليفة الخاص ، او لعل الخليفة اعتبر ونحوه باعتبار ان تلك الجائزة بما ينفع المسلمين في تأييد دولتهم . او لعل الخليفة اعتبر الشعراء من فقراء المسلمين فأعطاهم من الصدقة ، وهو خلاف المألوف لأنه انما اجازهم لانهم مدحوه فعليه ان يجيزهم من ماله الخاص . وكانوا ايضاً كثيراً ما يعطون ارزاق المسلمين من مال الصدقة ، والمحاربون يستنكفون من ذلك ويعدونه حطة في مقامهم ، كما اتفق من مال الصدقة ، والمحاربون يستنكفون من ذلك ويعدونه حطة في مقامهم ، كما اتفق مكتوب عليها « الصدقة » فأبى اهل المدينة قبولها ، وعدوا ذلك اهانة لهم تعمدها عبد الملك ، لان اهل المدينة من انصار اهل البيت وقالوا : « انما عطاؤنا من الفيء » فضرب عبد الملك مثلا كشف لهم به عما بينه وبينهم من التضاغن من عهد مقتل عثان ويوم الحرة .

وكانوا كثيراً ما يعمدون اذا اعوزهم المال الى بيع الولايات بالرشوة ، وخصوصا في المام ضعفهم وفساد دولتهم . فان الوليد بن يزيد لما تولى الخلافة زاد اعطيات الناس ترغيبا لهم في طاعته ، فلم يجد مالا يكفيه ، ولم يكن عنده من العمال الاشداء من يوافيه بالاموال حالا ، فكان من جملة ما استعان به على جمع الاموال انه باع ولاية خراسان واعمالها ليوسف بن عمر ، وصارت الولايات في ايامه بالرشى للخليفة واصحابه (٤) وكانت الولايات تعطى في ايام اسلافه جزاء على خدمة ، كما اعطى معاوية عمرو بن العاص مصر مكافأة لنصرته على على ، فاقتدى به خلفاؤه . فكانوا اذا التمس احسدهم الاحزاب اطمع رؤساءها بالولايات ، وصار ذلك مشهوراً حتى اصبح الامير اذا دعي لنصرة احد الخلفاء

١ ـ المقريزي ٧٨ ج ١ . ٢ ـ الاغاني ١٣ ج ١٥ .

٣ – الاغاني ١٥٦ ج ١١. ﴿ ٢ – ابن الاثير ١٢٥ و ١٣٦ و ١٣٦ ج ٥ .

اشترط مالا او ولاية معينة . ومما يحكى ان عبد الملك بن مروان ، في اثناء محاربت مصعب بن الزبير في العراق ، بعث الى اهل الكوف والبصرة يدعوهم الى نفسه ويمنيهم ، فأجابوه وشرطوا عليه شروطاً وسألوه الولايات . ومن غريب الاتفاق ان اربعين رجلا منهم سألوه ولاية اصبهان ، فقال عبد الملك لمن حضره : « ويحكم ! ما اصبهان هذه ؟ » تعجباً من يطلبها (١) .

# الاستخفاف بالدين وأهله

لما طلب الامويون الخلافة لانفسهم ، وهم يعلمون ان اهل البيت أحق بها منهم ، وان حجة اهل البيت في طلبها مبنية على اساس صحيح ، كان اكثر الفقهاء والعلماء وسائر رجال الدين يرون رأيهم ويؤيدون دعوتهم ، ولكن العصبية كانت مع الامويين ، والقوة غالبة . اما الفقهاء وسائر اهل التقوى فكانوا لا ينفكون عند سنوح الفرصة عن تفضيل اهل البيت ، وتذكير الامويين بما يرتكبونه في سبيل التغلب من الظلم والقسوة والتعدي ، ويعظونهم ويذكرونهم بتقوى الله . وكان معاوية لحلمه ودهائه يغضي عن اقوالهم ، ويقطع السنتهم بالعطاء والمحاسنة والحلم . فتعودوا ذلك وبالغوا فيه ، حتى اذا افضت الخلافة الى عبد الملك بن مروان عمد الى الشدة والعنف ، فحج سنة ٧٥ ه بعد مقتل ابن الزبير ، ولما جاء المدينة وفيها انصار البيت خطب فيها خطاباً قال فيه :

« اما بعد فاني لست بالخليفة المستضعف ( يعني عثمان ) ولا بالخليفة المسداهن ( يعني معاوية ) ولا بالخليفة المأفون ( يعني يزيد ) . ألا واني لا اداوي هذه الامسة إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم . وانكم تحفظون اعمال المهاجرين الاولين ولا تعملون مثل اعمالهم . وانكم تأمروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من انفسكم . والله لا يأمرني احد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه » . فهو اول من نهى عن المعروف (٢) فعظم ذلك على اعداء بني امية حتى تحسروا على ايام معاوية ، وقالوا قول ابن الزبير فيه لما جاءه نعيه : « رحم الله معاوية ، انا كنا لنخدعه فيتخادع لنا » .

١ – الاغاني ١٦٢ ج ١٧. ٢ – ابن الاثير ١٩٠ و ١٥٦ ج ٤.

# استهانة بعض الامويين بالمقدسات

اما عبد الملك فكان يرى الشدة ويجاهر بظلب التغلب بالقوة والعنف ولو خالف احكام الدين . وقد يتبادر الى الذهن انه فعل ذلك اقتداء بعامله ونصيره ومؤيد دولته الحجاج بن يوسف ولا نظنه مقتديا بذلك لأنه صرح باستهانة الدين منذ ولي الخلافة وكان قبلها يتظاهر بالتدين فلما تولاها استهوته الدنيا . ذكروا انه لما جا وه بخبر الخلافة كان قاعداً والمصحف في حجره فاطبقه وقال : «هذا آخر العهد بك » او «هذا فراق بيني وبينك »(۱) فلا غرو بعد ذلك اذا اباح لعامله الحجاج انيضرب الكعبة بالمنجنيقوان يقتل ابن الزبير ويحتز رأسه بيده داخل مسجد الكعبة (۱) والكعبة حرم لا يجوز القتال فيها ولا في جوارها ، فاحلوه وظلوا يقتلون الناس فيها ثلاثا ، وهدموا الكعبة ، واوقدوا النيران بين احجارها واستارها(۳) بما لم يحدث مثله في الاسلام ، ودخلوا المدينة وهي احد الحرمين وقاتلوا اهلها وسفكوا دماءهم ، لم يغلق لها باب الا احرق ما فيه ، حتى ان الاقباط والانباط كانوا يدخلونعلى نساء قريش فينزعون خرهن من رؤوسهن وخلاخلهن من ارجلهن ، بسيوفهم على عواتقهم والقرآن تحت ارجلهن (١) .

ناهيك بمن قتلوه من الصحابة والتابعين واهل التقوى صبراً ، وانما ارادوا بذلك تحقير امر علي وشيعته تأييداً لسلطانهم . ولهذا السبب ايضاً لعنوه على المنابر ، وامروا الناس بلعنه وقتلوا من لم يلعنه . واول من قتل صبرا في هـذا السبيل حجر بن عدي الكندي في ايام معاوية (٥) وظلوا يلعنون علياً على المنابر الى ايام عمر بن عبد العزيز فأبطل ذلك .

# الخلافة والنبوة في رأي بعض العال

وفق بنو امية الى عمال اشداء زادوهم استبداداً وشدة ، بما توخوه من تمليقهم بالتعظيم والتغرير مما يخالف احكام الدين . واول من تجرأ على ذلك الحجاج بن يوسف عامـــل عبد الملك ، فانه سمى الخليفة « خليفة الله » ، وعظم امر الخلافة حتى فضلها على النبوة فكان يقول : « ما قامت السموات والارض إلا بالخلافة ، وان الخليفة عند الله افضل من

١ - ١٠٠ العقد الفريد ٢٥٦ - ٢ - العقد الفريد ٢٥٦ - ٢٠

٣ \_ ابن الاثير ٣٦ ج ه . ٤ \_ ابن خلكان ٢٧٤ ج ٢ .

ه ــ المسعودي ٣٩ ج ٢ .

الملائكة المقربين والانبياء والمرسلين ، لان الله خلق آدم بيده واسجد له الملائكة واسكنه جنته ثم اهبطه الى الارض وجعله خليفة ، وجعل الملائكة رسلا ». واذا حاجه احد في ذلك قال : « اخليفة احدكم في اهله اكرم عليه ام رسوله في حاجته ؟ ». وكان عبد الملك اذا سمع ذلك اعجب به (۱) واقتدى بالحجاج من جاء بعده من العمال الاشداء كخالد القسري عامل هشام بن عبد الملك فقد كان يقول قول الحجاج ، وخطب الناس في محة مرة فقال : « ايها الناس ، ايهما أعظم ، اخليفة الرجل على اهله ام رسوله اليهم؟ » يعرض ان هشاماً خير من النبي (۲) واقتدى بالعمال سائر المملقين من وجوه الدولة ، وفيهم جماعة كبيرة انما اسلموا رغبة في الدنيا فزادوا الامور فساداً. وكانوا يملقون العمال من هذا القبيل ويجرئونهم على خرق حرمة الدين : ذكروا ان خالد القسري كان قليل العناية في حفظ القرآن ، فاذا تلا آية اخطأ فيها والحن في نطقها ، فوقف مرة للخطابة فقال واخطاً ، ثم ارتبع عليه وفشل ، فنهض صديق له من تغلب فقال : « خفض عليك ايها الامير ولا يولنك ، فما رأيت قط عاقلا حفظ القرآن ، وانما يحفظه الحقى من الرجال » فقال خالد: « صدقت ، برحمك الله! » ""

فلا غرو بعد ذلك اذا قيل لنا ان الوليد بن يزيد ، سكير بني مروان ، رمى القرآن بالنشاب وهو في مجونه وسكره . فقد ذكروا انه عاد ذات ليلة بمصحف فلما فتحه وافق ورقة فيها ( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ) فأمر بالمصحف فعلقوه واخذ القوس والنبل وجعل يرميه حتى مزقه ثم قال :

اتوعــد كل جبار عنيــد ؟ فها انا ذاك جبار عنيد ! اذا لاقيت ربك يوم حشر فقل لله : مزقني الوليد ! (٤)

فلم يكن يهم بني امية نشر الاسلام ، وانما كان همهم الفتح والتغلب وحشد الاموال ، فتوقف نشر الاسلام على عهدهم في الاطراف البعيدة كالسند وتركستان مع رغبة اهلها فيه ، وانما نفرهم منه شدة بني امية وجشعهم ، فكانوا يسلمون ثم يرتدون تبعاً لما يرونه من المعاملة الحسنة او السيئة. فلما تولى عمر بن عبد العزيز التقي الورع، وسار على خطوات

١ ــ العقد الفريد ١٨ ج ٣ والمسعودي ١٠٤ ج ٧ .

٢ – ابن الاثير ٧٥٧ ج ٤ و ١٣٠ ج ه والاغاني ٢٠ ج ١٩ .

٣ \_ الاغاني ٣٣ - ١٩.

٤ - الاغاني ١٣٥ ج ٦ والمسعودي ١٣٤ ج ٢ .

سميه ابن الخطاب ، كتب الى ملوك السند وغيرهم يدعوهم الى الاسلام على ان يملكهم بالادهم ، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، وكانت سيرته قد بلغتهم فأسلموا وتسموا بأسماء العرب. فلما قتل عمر المذكور سنة ١٠١ هـ وعاد بنو امية الى سابق سيرتهم ارتد اولئك عن الاسلام (١).

وقس على ذلك ما ارتكبه الامويون من قتل ابناء على وصلبهم والمثلة بهم ، غير من قتلوه من التابعين وأهل الصلاح صبرا ، واكثرهم اقداماً على ذلك عاملهم الحجاج بن يوسف .

# الفتك والبطش في عصر الامويين

كان المسلمون في ايام الراشدين يرون الطاعة للامام واجبة ، لا يحتاجون في سياسة شؤونهم الى حيلة او عنف ، ولا يحيدون عن الحق في اعمالهم او اقوالهم . اذا اذنب احدهم اعترف بذنبه وأذعن لما يفرضه الخليفة عليه من القصاص ونحوه ، فلم تكن الاحكام تحتاج الى بحث او نقض او حيلة ، ولا تنفيذها يفتقر الى شدة او عنف . وربما اقتصر القصاص على التوبيخ او اللوم ، واذا اخطأ الخليفة حكم على نفسه كما يحكم على رعيته . ولم يكن عندهم سجن يحبس فيه الناس ، وأول من وضع السجن معاوية ، وهو ايضاً وضع الحرس (٢) لقلة الحاجة الى ذلك في عصر الراشدين ، فيكان عمر بن الخطاب يأمر القائد من كبار الصحابة ان يأتيه فيأتي صاغراً ، مع علمه انه لو امتنع عن الجيء لعجز الخليفة عن استقدامه . وقد يأمر بجلد الرجيل منهم فيذعن مطيعاً . وكان عمر لا يتغاضى عن الذنب الصغير خوفاً من الذنب الكبير ، ولذلك اشتهر بالحزم والصرامة .

فلما تولى الخلافة معاوية ، وسلم الاعمال الى دهاته في العراق وفارس ومصر وغيرها ، والمسلمون لا يزالون في اريحيتهم وأنفتهم ، وقد اطلق معاوية السنتهم بحلمه وسعة صدره، خاف العمال ان يجر ذلك الى استفحال الامر فعمدوا الى الشدة . وأول من توخى الشدة والعنف زياد بن ابيه عامل معاوية على العراق ، زعم انه يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب في اقامة السياسات بالصرامة والحزم ، ولكنه اسرف وتجاوز الحد . وهو اول من شدد

١ ــ ابن الاثير ٢٧٣ ج ٤ و ٦ ه ج ه . ٢ ـ المقريزي ١٨٧ ج ٢ .

ر السلطة واكد الملك لمعاوية ، فجرد سيفه وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة (١) وتولى عراق بعده ابنه عبيد الله بن زياد في خلافة يزيد بن معاوية ، وفي ايامه قام الحسين بن علي يطالب بالخلافة ، وقد نقض بيعة يزيد وحمل على العراق ، فكتب يزيد الى ابن زياد: د احبس على التهمة ، وخذ بالظنة ، غير ان لا تقتل الا من قاتلك » (١).

ولما افضت ولاية العراق الى الحجاجين يوسف في خلافة عبد الملك بن مروان ( ٢٥ ـ ٨٦ هـ ) وقد كثر المطالبون بالخلافة اراد الحجاج ان يتشبه بزياد وابنه في الشدة والعنف ا فبالغ في ذلك حتى الهلك ودمر (٣) ولم يكن الحجاج اشد وطأة من زياد او ابنه ولكن زياداً كان يزجره حلم معاوية وابن زباد يزجره امر يزيد ان لا يقاتل الا من قاتله . واما الحجاج فقد اعانته شدة عبد الملك على المبالغة في الشدة و فاكبر المسلمون ذلك ونقموا على تلك الدولة وكثر الخارجون عليها واتهموا خلفاءها بالمروق من الدين . ومن اقوال الخوارج فيهم : وان بني امية فرقة بطشهم بطش جبارين : يأخذون بالظنة ويقضون بالهوى ويقتلون على المغضب » (٤) .

#### بسى بن ارطاة وقتل الاطفال

على ان سياسة بني امية كانت من اول امرها مبنية على الشدة والحزم ، على ما تقتضيه سياسة المالك في ذلك العصر ، ثم تجاوزوا الحدود ولم يبالوا بالفتك والقتل في سبيل تأييد دعوتهم والتغلب على اعدائهم . فكانوا يطلقون ايدي عمالهم في الاحكام ، يقتلون ويصلبون على ما يتراءى لهم بدون مشورة الخليفة ، مع ان ذلك لم يكن جائزاً في ايام الراشدين ، لأن الخليفة منهم كان وهو مقيم في المدينة يدير شؤون الرعايا في اطراف المملكة ، وهذا الذي اراد عمر بن عبد العزيز ان يرجع اليه في ايام خلافته فللم يفسح له الاجل (٥) فلما مات كتب خليفته يزيد بن عبد الملك الى عماله ان يعودوا الى ما كانوا عليه قبلا من الشدة والبطش (٦) .

فكان الخلفاء من بني امية يرون في اطلاق ايدي عمالهم او قوادهم تشجيعًا لهموتنفيذًا لأغراضهم. وربما حرضهم الخليفة على الفتك عند الحاجة حتى في ايام معاوية ، فانه ارسل

١ - ابن الاثير ٢٧٨ ج ٣ . ٢ - ابن الاثير ١٨ ج ٤ .

٣ - ابن خلكان ١٢٤ ج ١ والبيان للجاحظ ١٧٥ ج ١ والعقد الفريد ٣ ج ٣ .

٤ - البيان والتبيين ه ١٩ ج ١ .

ه - ابن الاثير ٢٩ ج ه . ٢ - العقد الفريد ١٦٥ ج ٢ .

بسر بن أرطاة بعد تحكيم الحكمين وعلي بن ابي طالب يومئذ حي، وأرسل معه جيشا ويقال انه اوصاهم ان يسيروا في الارض ويقتلوا كل من وجدوه من شيعة علي، ولا يكفوا ايديهم عن النساء والصبيان . فسار بسر على وجهه حتى انتهى الى المدينة ، فقتل فيها اناسا من اصحاب على وهدم دورهم ، ومضى الى مكة وغيرها يقتل ويهدم ، حتى أتى اليمن وعليها عبيد الله بن عباس عامل على وابن عمه ، وكان غائباً فواراً من القتل ، فوجد بسر ابنين له صبيين اسماهما عبد الرحمن وقثم ، فأخذهما وذبحهما بيده بمدية كانت معه (١) وذكروا ان الغلامين كانا عند رجل من كنانة بالبادية ، فلما اراد بسر قتلهما قال الكناني : تقتل هذين ولا ذنب لهما ؟ فان كنت قاتلهما فاقتلني معهما » فقتله وقتلهما معه ، فصاحت امرأة من كنانة : « يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين » والله ما كانوا يقتلون في الجاهلية ولا الاسلام ، والله يا ابن ارطأة ان سلطاناً لا يقوم الا بقتل الصبي الصغير والشيخ الكبير ونزع الرحمة وعقوق الارحام لسلطان سوء » . وقالت ام الصبيين شعرا في رثائهما كانت تنشده في المواسم مطلعه .

# يا من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف

على أننا لا نظن معاوية كان راضياً عن ذلك العمل الفظيم ، لأنه يخالف دهاءه وحلمه ، ونظنه اطلق يد بسر ولم يعين له حدوداً ، وكان بسر سفاكا للدماء فلم يستثن طفلا ولا شيخاً . ويؤيد ذلك ما أراد فعله بأولاد زياد بن ابيه بعد موت على ، اذ خاف معاوية زياداً وكان عامله على فارس فأمر بسر ان يستقدمه اليه ، فأمسك بسر اولاد زياد وكتب اليه : « اما تأتي حالاً او اقتل اولادك » ، فلما بلغ معاوية ذلك منع بسراً من قتلهم (۲) .

فاذا كان هذا حال العمال في ايام معاوية مع حلمه وطول اناته ، فكيف في ايام عبد الملك مع شدته وفتكه . فهل يستغرب ما يقال عن فتك الحجاج وكثرة من قتلهم صبرا ولو كانوا ١٢٠٠٠٠٠ وهل يستبعد ان يكون في حبسه عند موته ١٢٠٠٠٠ رجل و ١٠٠٠٠٠ امرأة ؟ (٣) وكان عبد الملك اشد وطأة منه وأجرأ على الغدر والفتك ، بله هو اول من غدر في الاسلام بعد ان اعطى الأمان - وذلك ان عمر بن سعيد الأشدق احد امراء عبد الملك طمع في الملك لنفسه ، فاغتنم خروج عبد الملك من دمشق سنة ٦٩ ه

١ – الاغاني ٤٤ ج ه ١ . ٢ – ابن الاثير ه ١٩ و ٢١١ ج ٣ .

٣ – المسعودي ١١٣ ج ٢ والكُشكول ٣٢ .

لحرب مصعب ابن الزبير في العراق ، وجاء الى الشام ووضع يده عليها . فبلغ عبدالملك ذلك وهو في الطريق ، فرجع حالاً الى دمشق وقاتل عمر أياما فلم يقدر عليه ، فخاف على سلطانه فاحتال في عقد الصلح فرضي عمرو وكتبا بينهما كتاباً فيه أمان عبد الملك له . فاطمأن خاطر عمرو المذكور ، وخرج الى الخليفة حتى اوطأ فرسه اطناب عبد الملك ، ثم دخل عليه فاجتمعا ودخل عبد الملك دمشق .

وبعد دخوله بأربعة ايام ارسل الى عمرو فأجابه انه آت العشية ، واتاه في مئة مــن مواليه ، ودخل على عبد الملك وعنده جماعة من بني مروان ، وقد بقي مواليه خارجاً . فاستقبله عبد الملك حتى اجلسه معه على السرير وجعل يحادثه ، ثم أمر احد الغلمان ان يأخذ سيفه وقال له : « اتطمع ان تجلس معي متقلداً سيفك؟ » فأعطاه السيف . ثم قال عبد اللك : « يا ابا امية ( عمرو ) انك حينا خلعتني آليت بيمين ان انا ملأت عيني منك وانا مالك لك ان اجعلك في جامعة » فقال الحضور من بني مروان : « ثم تطلقه يا امير المؤمنين؟ » ، قال : « نعم ، وما عسيت ان افعل بأبي أمية؟ » . فقال بنو مروان لعمرو: « أبر قسم امير المؤمنين » ، فقال قد ابر الله قسمك يا امير المؤمنين » . فأخرج عبد الملك من تحت فراشه جامعة وقال : « يا غلام قم فاجمعه فيها » ، فقام الغلام فجمعه فيها فقال عمرو : « اذكرك الله يا امير المؤمنين ان تخرجني فيهـــا على رؤوس الناس » ، فقال : « أمكر يا ابا امية عند الموت ؟ لا والله ما كنا لنخرجك في جامعة على رؤوس الناس » . ثم جذبه فوقع واصاب فمه السريو فكسر ثنيته ، فقال عمرو « اذكر الله يا امير المؤمنين ، كسر عظم مني فلا تركب ما هو اعظم من ذلك » ، فقال عبد الملك : « والله لو اعلم الك تبقي علي لو ابقيت عليك وتصلح قريش لاطلقتك ، ولكن ما اجتمع رجلان في بلدة قط على ما نحن عليه الا اخرج احدهما صاحبه » . فلما رأى انه يريد قتله قال : « اغدر يا ان الزرقاء ؟ » ثم قتله عبد اللك (١) .

وترى مما دار بينهما ان الذي جر عبد الملك الى هذا الغدر كثرة الطامعين في السلطة ، ولا رادع لهم من عند انفسهم كما كانوا في عصر الدين والتقوى ، فأصبح القوي يأكل الضعيف ومن سبق الى قتل صاحبه ملك ، وهي سياسة الفتك . وقد نفعتهم هذه السياسة في تأييد سلطانهم ، ثم صارت سنة فيمن ملك بعدهم من بني العباس وغيرهم . وآخر حادثة جرت من هدذا القبيل فتك محمد علي باشا بالماليك ، وقد عمد بنو امية الى استعجالاً للنصر وتخلصاً من اسباب النزاع ، فاذا خرج عليهم خارج جعلوا

١ – ابن الاثير ١٤٦ ج ٤ .

همهم قتله ، لعلمهم انه اذا قتل تفرق اصحاب ، واذا لم يتفرقوا استرضوهم بالاموال او نحوها .

#### خزانة الرؤوس

وكانوا يقتلون الخارجين عليهم ويمثلون بقتلاهم ارهاباً لاحزابهم ، فيقطعون راس الرجل ويطوفون به من بلد الى بلد او يصلبون الجمئة حيث تزدحم الاقدام - كانوا يفعلون ذلك على الخصوص برؤساء الاحزاب ولا سيا العلويين ، فكان العامل الاموي يقتل الخارج على الدولة ويبعث برأسه الى الخليفة في الشام ليطاف به في الاسواق . وأول رأس حمل من بلد الى بلد رأس عمر بن الحق الخزاعي (١) احد قتلة عثمان ، وأول رأس طيف به في الاسواق رأس محمد بن ابي بكر (٢) واول رأس حمل الى الخلفاء رأسا هانىء وابن عقيل من اشياع الحسين في الكوفة ، ثم رأس الحسين بن علي ، ارسله ابن زياد من الكوفة الى يزيد بن معاوية في الشام ، وكذلك فعسل المختار برؤوس قتلة الحسين ، فانه ارسلها الى عمد بن الحنفية (٣) . وهكذا فعل الحجاج برأس عبد الله بن الزبير ورؤوس اصحابه ، فانه ارسلها من مكة الى عبد الملك بن مروان في الشام . وكذلك فعل عبد الملك برأس مصعب ابن الزبير ، فانه سيره من الكوفة الى الشام فنصب فيها (٤)

ومن غريب ما يحكى انهم لما جاءوا الى عبد الملك برأس مصعب بن الزبير ، وهو جالس في طاق بالكوفة كان ابن عمير اللخمي حاضراً عنده ، فلما رأى الرأس بين يدي عبد الملك ارتعد . فقال له عبد الملك : « مالك ؟ » ، قال : « اعيذ بالله امير المؤمنين ! كنت في هذا الطاق بهذا الموضع مع عبيد الله بن زياد فرأيت رأس الحسين بن علي بين يديه في هذا المكان ، ثم كنت مع المختار بن ابي عبيد الثقفي فرأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يديه ، ثم هذا يديه ، ثم كنت فيه مع مصعب بن الزبير هذا فرأيت فيه رأس المختار بين يديه ، ثم هذا رأس مصعب بن الزبير بين يديك ! » فتشاءم عبد الملك من ذلك ، وقام فأمر بهدم ذلك الطاق (٥٠) .

١ ــ الممارف ١٨٧ وطبعة القاهرة ١٩٣٥ ص ٢٤١ .

٧ - العقد الفريد ٩٧ ج ١ . ٣ - ابن الاثير ١١٩ ج ٤ .

٤ – ابن الاثبر ١٦٢ ج ٤ . ه – ابن خلـكان ٢٨٦ ج ١ .

وصار قطع الرؤوس على هذه الصورة سنة في عصر بني امية ومن جاء بعدهم من بني العباس ، وصار للرؤوس في دار الخلافة خزانة يحفظونها فيها: كل رأس في سفط خاص (١) وجرت العادة ايضاً بصلب الجثث أو الرؤوس . لكنهم لم يكونوا ينصبون الا رؤوس الخوارج (٢) ويطوفون بها على رمح ، وكان بنو امية يعدون العلويين خوارج ، فكانوا اذا قتلوا احدهم صلبوه .

ومن هذا القبيل تشديدهم في العذاب قبل القتل ، ولعل ذلك من مخترعات الحجاج لارهاب اعدائه واخضاعهم بالعنف . فمن ضروب التعذيب انه كان يأتي بالقصب الفارسي فيشقه ويشده على الرجل وهو عار ، ثم يسله قصبة قصبة حتى يقطع جسده ، ثم يصب عليه الخل والملح حتى يموت (٣) فعل ذلك ببعض الذين حاربوه مع ابن الاشعث ارهابا لسواهم . و كان الخوارج ايضاً يفعلون نحو ذلك بمن ظفروا به من اعدائهم ، حتى لقد يضعون الأطفال في القدور وهي تفور (٤) اما اشتفاء أو انتقاماً أو ارهاباً .

# الموالي واحكامهم في عصر الامويين

#### تكاثر الموالي

أفضت الخلافة الى الامويين في اواسط القرب الأول للهجرة ، وعدد الموالي آخذ في الزيادة بموالاة الفتح وتكاثر الرقيق بالاسر او الاهداء . لأن العمال كثيراً ما كانوا يبعثون بمئات او الوف من الرقيق الابيض والاسود الى بلاط الخليفة هدية او بدلا من الخراج او نحوه و الخليفة يفرق ذلك في اهل بطانته او قواده ، وهؤلاء يفرقونه فيمن حولهم او يبيعونه فينتقل الى النساس على اختلاف طبقاتهم ، فمن انجب من اولئك الارقاء او اعتق لسبب من الاسباب صار مولى ، وذلك كثير وعادي يومئذ - غير الذين كانوا يدخلون في الولاء بالعقد وغيره . فتزايد عسدد الموالي في عصر الامويين زيادة عظيمة ، وصاروا يتقربون من مواليهم بما يحتاجون اليه من شؤونهم ، فاستخدمهم العرب في مصالحهم الصناعية

١ \_ الفخري ٢٤٨ ج ٣ . ٢ \_ العقد الفريد ٢٧٢ ج ٢ .

٣ ــ الممارف ١١٥ . ٤ ــ المسعودي ١٧٣ ج ٧ .

ه ـ المسعودي ٤ ه ٣ ج ٧ .

او الزراعية او الدينية او العلمية ، واشتغلوا هم بالرياسة والسياسة ، ولذلك كان اكثر القراء والشعراء والمغنين والكتاب والحجاب من الموالى .

وقد يثري المولى فيبتاع العبيد ويعتقهم فيصيرون من مواليه ، وهؤلاء اذا استطاع احدهم او بعض اولاده اقتناء العبيد واعتاقهم صاروا مواليه ، وهكذا حتى يتفتى احياناً ان يكون الرجل مولى مولى ، او مولى مولى مولى او اكثر – فعبد الله بن وهب الفقيه المالكي الشهير كان مولى يزيد بن انس الفهري . وكذلك حماد ابن سامة ، والليث بن سعد ، وابو اسامة وغيرهم . وكان ابن مناذر الشاعر مولى سلمان القهرمان ، وسلمان مولى عبيد الله بن ابي بكرة ، وعبيد الله من موالي النبي (صلعم) (۱). وأغرب من ذلك ان عبيد الله هذا ادعى انه عربي من ثقيف ، وادعى سلمان القهرمان انه عربي من تقيف ، وادعى سلمان القهرمان انه عربي من تقيف ، وادعى ابن مناذر انه عربي من بني جبير بن يربوع ، فيكون ابن مناذر مولى مولى مولى مولى ، ودعيا لمولى لمولى ، ودعيا لمولى لمولى ، ودعيا لمولى ، ودعيا مولى المسحل ، وقد بلغت نسبة الولاء عندهم الى حنين ، وآل حنين موالي مثقب ، ومثقب مولى مسحل ، ومسحل مولى شماس ، وشماس مولى العباس بن عبد المطلب (۲) فهو مولى مولى مولى مولى . وقس على ذلك ، مما يدل على مولى العباس بن عبد المطلب (۲) فهو مولى مولى مولى مولى . وقس على ذلك ، مما يدل على والحراساني والرمي والدبري والسندي وغيرهم ، يشتغلون بما مجتاج البه العرب من المهن والصناعات والآداب .

ناهيك بالموالي المحاربين ، فقد كان في كل قبيلة من العرب عدد كبير منهم ، ربما زاد على عددها ، فاذا خرجت للحرب خرجوا معها ، وحاربوا في سبيل نصرتها . واختلف عدد الموالي بالنسبة الى مواليهم باختلاف الأعصر ، ففي أيام على كانت نسبة الموالي الاحرار من يخرجون الى الحرب كنسبة واحد الى خسة (٣) ثم تكاثر الموالي في عصر الامويين حق زاد عددهم على عدد الاحرار . وبنو امية مع ذلك يحتقرونهم ويضطهدونهم ، وهم يصبرون على ذلك او يفرون من سلطانهم الى اطراف المملكة . وممن فر من جور بني امية ميمون جد ابراهيم الموصلي المغني المشهور (٤) .

۱ \_ الاغاني ۹ ج ۱۷ . ۲ \_ المعارف ۱۹۷ .

٣ - ابن الأثير ١٧٣ ج ٣ . ٤ - الاغاني ٢ ج ٠ .

## نقمة الموالي على العرب

فلما تكاثر الموالي ورأوا ماكان فيه الامويون من التعصب للعرب على سواهم ــ ولا سيا الموالي ، حتى كانوا يستخدمونهم في الحروب مشاة ولا يعطونهم عطاء ولا شيئًا من الغنائم او الفيء - عظم ذلك عليهم ، ورأوا في نفوسهم قوة فنفرت قلوبهم من بني امية ، وأصبحوا عوناً لكل من خلع الطاعة او طلب الخلافة من العلويين او الخوارج فكل من قام لمحاربة الأمويين استعان عليهم بالموالي والعبيد ، وهم الفئية المظلومة . وأشهر من حاربهم بالموالي والعبيد المختار بن ابي عبيد الذي قام في العراق للمطالبة بدم الحسين سنة ٦٦ هـ ثم طلب الخلافة نحمد بن الحنفية ـ فالمختار المذكور اطمع موالي العراق في الغنيمة وأركبهم على الدواب ، وكانوا ناقمــــين على اسيادهم ومواليهم لسوء معاملتهم ، فجاءوه متطوعين وجاءه عدد كبير من اباق العبيد وفيهم من ترك الاسلام غيظاً من بني امية . فكان عدد الموالي في جند المختار اضعاف عدد الاحرار (١) وقد ابلوا في الحرب معه اكثر من بلاء الاحرار ، لنقمتهم على اسيادهم . ولذلك كان اكثر القتلى في تلك الحرب من الموالي ، فقد بلغ عدد قتلاهم في معركة سنة ٦٧ ه ٢٠٠٠ ، ليس فيهم من العرب الاحرار الا ٧٠٠ ، وسائرهم من الموالي (٢) وفاز المختار بالانتقام للحسين فوزاً حسناً وقتل قتلته . ولما رأى وجهاء الكوفة انتصار المختار بمواليهم وعبيدهم بعثوا اليه يقولون: «انك آذيتنا بموالينا، فحملتهم على الدواب وأعطيتهم فيثنا » فأجابهم: « ان أنا تركت مواليكم، وجعلت فيئكم لكم ، تقاتلون معي بني امية وابن الزبير ، وتعطونني على الوفاء عهد الله وميثاقه فجرأهم ذلك على الدولة واستخفوا بهــا ونصروا اعداءها، وأصبح الخلفاء العقلاء يسترضونهم بالعطاء ونحوه . وأول من فرض لهم العطاء من بني امية معاوية ، فانه جعل لكل واحد ١٥ درهما ، فعبد الملك جعلها ٢٠ ، ثم ابلغها سليان الى ٢٥ وجعلها هشام ٣٠ (٣) على أن ذلك الفرض قلما كان يعطى لهم ، لأن العال كانوا يستخدمونهم غالبًا بلا عطاء ولا رزق (٤).

١ - ابن الاثير ١٣١ ج ٤ . ٢ - ابن الاثير ١٣٦ ج ٤ .

٣ - المقد الفريد ٩٤٦ ج ٢ . ٤ - ابن الاثير ٢٤ ج ه .

والمولى اذا آنس من مولاه رضاء ومحاسنة استهلك في نصرته ، وكان لسيده ثقة فيه حتى خلفاء بني امية فقد كانوا يقربون جماعة من مواليهم، يعهدون اليهم بمهامهم ويرفعون منزلتهم ويستشيرونهم في امورهم ، والموالي يخلصون لهم ويستميتون في الدفساع عنهم ، كاكان موالي بني هاشم يستميتون في نصرة مواليهم ، وكانت تقوم المفاخرات بين الحزبين، وأشهرها مفاخرات سديف وسياب وقد تقدم ذكرها .

وقد يكون المولى من اصل رفيع ، أو يرتقي الى اعلى المراتب حتى في ايام بني امية رغم اضطهادهم وتعصبهم عليهم ، واعظم موالي العراق وأشهرهم فيروز مولى اهمل الخشخاش ، فانه ولى الولايات وخرج مع ابن الاشعث على الحجاج ، فقال الحجاج : « من جاءني برأس فيروز فله عشرة آلاف درهم » فقال فيروز : « من جاءني برأس الحجاج فله مده م ، فلما غلب ابن الاشعث هرب فيروز الى خراسان ، فقبض عليه ابن المهلبهناك وبعث به الى الحجاج فقتله بعد ان عذبه بسل القصب المشقوق على جسمه (١)

# زواج الموالي بالعربيات

على ان الموالي في ايام بني أمية كانوا على الاجمال اعسداء الدولة ، يقومون عليها مع القائمين انتقاماً لما كانوا يقاسونه من الاحتقار والجور من عصبية العرب على العجم ، فازداد الأمويون تحقيراً لهم . فبعد ان قال النبي : « مولى القوممنهم » منعوا زواجهم بالمعربيات ، كما كان الفرس ينعون زواج العرب ببناتهم قبل الاسلام (٢) فساذا تجرأ مولى على الزواج بعربية وبلغ أمره الى الوالي طلقها منه ، كما حدث لأعراب بني سلم في الروحاء ، فأنهم جاءوا الروحاء فخطب اليهم بعض مواليها احسدى بناتهم قزوجوه ، فوشى بعضهم الى والي المدينة بذلك ، ففرق الوالي بين الزوجين وضرب المولى مائق سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه ، فقال محد بن بشير الخارجي في ذلك بعد مدح عمل الوالي واسمسه ابو الولمد :

وهم تحت التراب ابو الوليد وفي سلب الحواجب والحدود فهل يجد الموالي من مزيد؟ مناصهار العبيد الى العبيد؟(٣) حمى حدبا لحوم بنات قوم وفي المئتين للمولى نكال اذا كافأتهم ببنات كسرى فأي الحق أنصف للموالي وكثيراً ماكانوا يفعلون مثل ذلك بالموالي ، ولوكانوا من اهل المنزلة الرفيعة او اهل المم والتقوى ، فان عبدالله بن عون من كرام التابعين ولكنه كان مولى ، فتزوج عربية فضربه بلال بن أبي بردة بالسياط(١) .

على ان ذلك المنع كان شائعاً قبل الاسلام ، وظل العرب يستنكفون منه رغم ماكان من نص الحديث المذكور وغيره . فسلمان الفارسي نصر المسلمين في حروبهم في ايام النبي، وله فضل كبير في الاسلام ، فخطب الى عمر بن الخطاب ابنته فوعده بها ألانه لم يو في زواجه بها بأساً ، اما ابنه عبدالله فلما بلغه ذلك غضب وشكاه الى عمرو بن العاص فقال له : « هنيئاً لك يا ابا عبدالله ، ان امير المؤمنين يتواضع لله عز وجل في تزويجك بابنته » فغضب سلمان وقال : « لا والله لا تزوجت اليه ابداً » (٢)

فتزويج المولى بالعربية بالغ الامويون في تقبيحه تعصاً للعرب على سواهم ، وهـو عندهم اقبح من زواج العربي بغير العربية . ولكن ذلك لم يكن محرماً في الدين ولا اعتبره اهل التقوى ، فعلي بن الحسين بن علي المعروف بزين العابدين – وهو احد الاثمة الاثني عشر ومن سادات التابعين – كانت امه سلامة بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس ، فلما توفي ابوه زوجها بثريد مولى ابيه واعتق جارية له وتزوجها ، فكتب اليه عبد الملك ابن مروان يعيره بذلك . فكتب البه زين العابدين : « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ، وقد اعتق رسول الله صفية بنت حيى بن اخطب وتزوجها ، واعتق زيد بن حارثة وزوجه بنت عمته إزينب بنت جحش » .

فالاسلام يرفع منزلة المولى ، واما الامويون فرأوا تحقيره باعتبار انه غير عربي، وشاع ذلك في ايامهم واصبح الناس يعيرون بمصاهرة الموالي . ومن اشعارهم في رجل من بني عبد القيس بالبحرين زوج ابنته من احد الموالي قول ابي بجير يؤنب آل عبد القيس لتزويجهم الموالي ومنهم الزارع والتاجر قال :

أمن قلة صرتم الى ان قبلتم واصهب رومي واسود فاحم شكولهم شتى وكل نسيبكم متى قال اني منكم فمصدق

دعارة زراع وآخر تاجر ؟ وابيض جعد من سراة الاحامر لقد جثتم في الناساحدى المناكر وان كان زنجياً غليظ المشافر

١ -- الممارف ١٩٦٧ . ٢ - المقد الفريد ١٣٠٢ ج ٣ .

اكلهم وافي النساء جدوده وكلهم قد كان في اولية على علمكم ان سوف ينكح فيكم فهــــلا اتيتم عفة وتكرما تعبون امرأ ظاهراً في بناتكم متى شاء منكم مغرماً كان جده فقدصرت لاادري وان كنت ناسيا وعل رجال العراكمن آل مذحج وعل رجال العرب من آل عالج وديم من نسل ابن ضبة باسل وديم من نسل ابن ضبة باسل بنو الاصفر الاملاك اكرم منكم بأن الهند اولاد خندف بنو الاصفر الاملاك اكرم منكم ويشتم لؤما عرضه وعشيره

وكلهم اوفى بصدق المعاذر له نسبة معروفة في العشائر في العشائر وجلام من مقالة شاعر ؟ وفخركم قد جاز كل مفاخر عبس خير تلك العمائر وزبان زبان الرئيس بن جابر لعل تجارا من هلال بن عامر وعل تميا عصبة من يحامر وعل البوادي بدلت بالحواضر وبينكم قربى وبين البرابر وبرجان من اولاد عمرو بن عامر واولى بقربان ملوك الاكاسر ولم تر شرا من دعي مجاهر ؟ ولم تر شرا من دعي مجاهر ؟

وغرس هذا الاعتقاد في اذهان الناس حتى ان الموالي انفسهم كانوا يستنكفون من تزويج المولى بالعربية . ذكروا ان ابنا لنصيب المغني الشهير – وهو مولى – احب بنت مولاه وكان مولاه قد مات ، فخطبها من اخيه فاجابه الى طلبه ، فعرف نصيب بذلك فجمع وجوه الحي فلما حضروا اقبل نصيب الى اخي مولاه وقال له : « ازوجت ابني هما من ابنة اخيك ؟ » قال : « نعم » فقال نصيب لعبيد له سود : «خذوا برجل ابني هما فنجروه فاضربوه ضربا مبرحاً » ففعلوا ، ثم قسال لأخي مولاه : « لولا اني اكره اذك لألحقتك به » . ثم نظر الى شاب من اشراف الحي فزوجه الفتاة ، و انتق على العقد م جيبه (۲) .

ومع ذلك فالمولى لم يكن يخطب امرأة لنفسه ولا يزوج ابنته لرجـــل ما لم يستشر ملاه ، فاذا احب رجل ان يخطب فتاة من بنات الموالي لا يذهب الى ابيها ولا الى اخيها

ر - العقد الفريد ٢٣٢ ج ٣ . ٢ - الاغاني ١٣٦ ج ١ .

وانما يخطبها من مواليها ، فان رضي رلاها زوجت وإلا فلا . وان زوجها الاب او الاخ بغير رأي مواليه فسخ النكاح ، وان كان قد دخل بها عد ذلك سفاحاً (١) .

وجملة القول ان تعصب بني اميـــه للعرب جرهم الى تحقير غير العرب وخصو أ الموالي ، فنقم هؤلاء عليهم وكانوا اكبر المساعدين في اخراج الدولة من ايديهم .

# اهل الذمة واحكامهم في عصر الامويين

## عهود اهل الذمة في اول الاسلام

الذمة في اللغة العهد والامان والضمان ، واهل الذمة هم المستوطنون في بلاد الاسلام من غير المسلمين . قيل لهم ذلك لأنهم دفعوا الجزية فأمنوا على ارواحهم واعراضهم واموالهم ، واكثرهم من النصارى واليهود ، وقد دعاهم القرآن ، اهل الكتاب ، نسبة الى الكتاب المقدس التوراة والانجيل ، وقد د اثنى عليهم واوصى بهم خيرا . وفي الحديث النبوي اقوال كثيرة بمحاسنة اهل الذمة ، وخصوصا قبط مصر ، فقد رووا عن النبي (صلعم) انه قال : « اذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً ، فان لهم ذمة ورحما » اشارة الى ان ام اسماعيل ابى العرب منهم ، وقال : « الله الله في اهل الذمة ، اهل المدرة السوداء ، السحم الجعاد ، فان لهم نسباً وصهراً ، .

وكان الخلفاء الراشدون اذا انفذوا جيشاً للفتح اوصوا قوادهم باهل الذمة خيراً ، ولا سيا النصارى ورهبانهم . واذا جاءهم اهل المدن بالصلح صالحوهم وعاهدوهم على الحماية ، في مقابل ما يؤدونه من الجزية عن رؤوسهم . ويختلف مقدار الجزية ونوعها باختلاف الاحوال ، وعلى مقتضى التراضي بين المسلمين واهل الكتاب ، ولكل شروط تختلف باختلاف البلاد ، ولكنها في كل حال تقضي على المسلمين بحماية اهل الذمة والدفاع عنهم. فاذا امتنعوا عن اداء الجزية امتنع المسلمون عن حمايتهم ، واذا عرض للمسلمين ما يمنح المتهم جاز لأهل الذمة الامساك عن الدفع (٢).

وفي تاريخ الفتوح عهود كثيرة كتبت لأهل الذمة ، عاهدهم المسلمون فيها مجمايتم وتسميل اعمالهم ، في مقابل ما يؤدونه من الجزية ، ككتاب النبي ( صلعم ) الى صاحب

١ – العقد الفريد ٧٣ ج ٢ . ٢ – الجزء الاول من هذا الكتاب .

ايلة ( في الحقبة ) والى اهل اذرح في اثناء غزوة تبوك في السنة التاسعة المهجرة وهاك كتاب النبي ( صلعم ) الى صاحب ايلة :

« بسم الله الرحمن الرحم . هذه أمنة من الله ومحمد وسول الله ليحيى بن رؤبة واهل ايلة : سفنهم وسياراتهم في الله والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ، ومن كان معهم من اهل الشام واهل البحر ، فن احدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه ، وانه طيب لمن اخذه من الناس ، وانه لا يحل أن يمنعوا ما يردونه ولا طريقا يردونه من بر او بحر » (١) .

# وهاك كتابه الى اهل اذرح واهل مقنا :

« بسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله الى بني حبيبة واهل مقنا : سلم انتم ، فانه انزل على انكم راجعون الى قريتكم ، فاذا جاءكم كتابي هذا فانكم آمنون ، ولكم ذمة الله وفمة رسوله ، وان رسول الله قد غفر لكم ذنوبكم وكل دم اتبعتم به . لا شريك لكم في قريتكم إلا رسول الله او رسول رسول الله ، وانه لا ظلم عليكم ولا عدوان ، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيركم عما يجير منه نفسه ، فات لرسول الله بزتكم ورقيقكم والكراع والحلقة ، إلا ما عفا عنه رسول الله او رسول رسول الله ، وان عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخيلكم وربع ما صادت عرككم وربع ما اغتزلت نساؤكم ، وانكم قد ثريتم بعد ذلك ورفعكم رسول الله عن كل جزية وسخرة ، فان سمعتم واطعتم فعلى رسول الله ان يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم ، ومن ائتمر في بني حبيبة واهل مقنا من المسلمين خيرا فهو خير له ، ومن اطلعهم بشر فهو شر له ، وليس عليكم امير واهل من انفسكم او اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكتب علي بن ابي طالب في السنة التاسعة » ٢١).

« بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما اعطى خالد بن الوليد اهل دمشق : اذا دخلها اعطاهم امانا على انفسهم و اموالهم و كنائسهم ، وسور مدينتهم لا يهدم ، ولا يسكن شيء

<sup>.</sup>١ - ابن هشام ٤٠ ج ٣ . ٢ - فتوح البلدان البلاذري ٦٠ .

من دورهم . لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله والخلفاء والمؤمنين كم لا يعرض لهم الا بخير الا اذا اعطوا الجزية ، (١) .

واليك صورة عهد ابي عبيدة الى اهل بعلبك :

« يسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب امان لفلان بن فلان واهل بعلبك ، رومها وفرسها وعربها، على انفسهم واموالهم وكنائسهم ودورهم ، واهل المدينة وخارجها وعلى ارحائهم ، وللروم ان يرعوا سرحهم ما بينهم وبين خسة عشر ميلا ، ولا ينزلوا قرية عامرة ، فان مضى شهر ربيع وجمادى الاولى ساروا الى حيث شاءوا ، ومن اسلم منهم فله ما لنا وعليه ما علينا ، ولتجارهم ان يسافروا الى حيث ارادوا من البلاد التي صالحنا عليها ، وعلى من اقام منهم الجزية والخراج . شهد الله وكفى بالله شهيداً » (٢) .

وقس عليه عهود سائر الفاتحين ، مثل عمرو بن العاص وسعد بن ابي وقاص وغيرهما ، في مصر والعراق وفلسطين وفارس وافريقية والاندلس وغيرها، على انهم كانوا يشترطون في الجزية ان يؤديها اهل الذمة عن يد وهم صاغرون .

اما شروط الصلح فكانت تختلف شدة ورفقاً باختلاف البلاد والاحوال التي فتحت بها ، فصلح مصر يختلف عن صلح الشام ، وصلح الشام غير صلح العراق .

# العهدة النبوية

وبين ايدي الناس نسخ من عهد يقولون ان النبي (صلعم) كتبه الى النصارى ورهبانهم يسمونه و العهدة النبوية ، والنسخ المذكورة تختلف نصاً وتتفق مغزى . ويقولون ان العهد المذكور كتب بخط علي بن ابي طالب ، ووضع في مسجد النبي في السنة الثانية للهجرة ، وحملت منه نسخ الى الاديار ، ومن ذلك نسخة كانت محفوظة في دير طورسينا، فنقلها السلطان سليم الفاتح العثاني الى الاستانة في اوائل القرن السادس عشر للميلاد ، بعد ان عرضها على مجلس شرعي ، فنقلوها إلى اللغة التركية ، وابقوا النسخة التركية في الدير وصورة الاصل العربي مع عهود برعاية حقوقهم الواردة في نص ذلك العهد، وحملوا النسخة

١ - البلاذري ١٢١ . ٢ - البلاذري ١٣٠ .

العربية الاصلية الى الاستانة (١) \_ واليك نص المسدة النبوية نقلا عن كتاب « منشآت سلاطين » لأفريدون بك بعد البسملة : ٧٧ .

د هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله الى كافة الناس اجمعين ، رسوله مبشراً ونذيراً حكيماً ، كتبه لأهل ملة النصارى ولمن تنحل دين النصرانية ، ومن مشارق الارض ومغاربها قريبها وبعيدها فصيحها وعجمها معروفها ومجهولها ، جعل لهم عهداً فمن نكث وبدينه مستهزئاً وللعنته مستوجباً ، سلطاناً كان ام غيره من المسلمين ــ وان احتمىراهب او سائح في جبل او واد او مغارة او عمران او سهل او رمل او بيعة ، فأنا اكون من ورائهم أذب عنهم من كل غيرة لهم بنفسي وأعواني وأهلي وملتي وأتباعي ، لأنهم رعيتي وأهل ذمتي وانا أعزل عنهم الأذى في المؤن التي يحمل اهل العهد من القيام بالخراج الا ما طابت له نفوسهم ، وليس عليهم جبر ولا اكراه على شيء من ذلك ، ولا يغير اسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته ولا سائح من سياحته ، ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم ، ولا يدخل شيء من مال كنائسهم في بناء مساجد المسلمين ولا في بناء منازلهم ، فمن فعل شيئًا من ذلك فقد نكث عهد الله وعهد رسوله . ولا يحمل على الرهبان والاساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة ، وأنا احفظ ذمتهم اينا كأنوا من بر او بحر في المشرق او المغرب والجنوب والشيال ، وهم في ذمتي وميثاقي وأماني من كل مكروه ، وكذلك من ينفرد بالعبادة في الجبال والمواضع المباركة لا يلزمهم بمــا يزرعونه لا خراج ولا عشر ، ولا يشاطرون لكونه برسم افواههم ، ولا يعاونون عند ادراك الغلة ، ولا يلزمون بخروج في حرب وقيام بجبرية ، ولا من اصحاب الخراج وذوي الاموال والعقارات والتجارات بما هو اكثر من أثني عشر درهما بالجلة في كل عام ، ولا يكلف احد منهم شططا ولا يجادلون الا بالتي هي احسن ، ويحفظونهم تحت جناح الرحمة، يكف عنهم اذية المكروه حيثًا كانوا وحيثًا حلوا – وان صارت النصرانية عند المسلمين فعليها برضاها ويمكنها من الصلاة في بيعها ، ولا يحال بينها وبين هوى دينها ، ومن خان عهد الله واعتمد بالضد من ذلك فقد عصى ميثاقه ورسوله ، ويعاونون على مرمة بيعهم

١ - الحلالان ١٥ و ١٧ من السنة السابعة .

٣ -- قاسوس الادارة والقضاء ( مادة بطركخانة ) .

ومواضعهم ، وتكون تلك مقبولة لهم على دينهم وفعالهم بالعهد ، ولا يلزم احد منهم بنقل سلاح بل المسلمون يذبون عنهم ، ولا يخالف هذا العهد ابداً الى حين تقوم الساعة وتنقضي الدنما » ا ه .

والغالب في اعتقادنا ان النبي (صلعم) اذا كان قد اعطى عهداً للنصارى والرهبان عموماً فهو غير هذا العهد ، او لعله كان مختصراً وطولوه ، او تنوسي وضاع اصله فكتبوه من عندهم ، او ان النصارى وضعوا هذا العهد من عند انفسهم لفرض سياسي ، اذ لم يذكر خبر هذا العهد احد من مؤرخي الفتوح او غيرهم من كتاب المسلمين في الازمنة الاولى ، فضلا عما في عباراته والفاظه مما لم يكن معروفاً في صدر الاسلام وخصوصاً في السنة الثانية للهجرة .

#### عهد عمر

ويذكرون ايضاً عهداً يعرف بعهد عمر بن الخطاب لأهل الشام ، اشار اليه غير واحد من مؤرخي المسلمين ، وقد اورده بعضهم بنصه منهم ابو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي المتوفي سنة ٥٢٠ ه ، اورده في كتاب « سراج الملوك » نقلا عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري المتوفي سنة ٧٨ ، واليك صورة العهد المذكور برواية ابن غنم قال :

« كتبنا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى اهل الشام: ( بسم الله الرحمن الرحمي . هذا كتاب لعبدالله عمر امير المؤمنين من نصارى مدينة ( كذا ) انكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا واموالنا واهل ملتنا ، وشرطنا لكم على انفسنا الا نحدث في مدائننا ولا فياحولها ديرا ولا كنيسة ولا قلية ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب منها ولا ماكان مختطا منها في خطط المسلمين في ليل ولا نهار ، وان نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل ، وان ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم . ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوسا ، ولا نكتم غشا للمسلمين ، ولا نعلم اولادنا القرآن ، ولا نظهر شرعنا ، ولا ندعو اليه احداً ، والا نمنع احسداً من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام ان اراد ، وان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس ، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ، ولا نعلين ولا فرق

شعر ، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب بالسروج ، ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا تحمله معنا ، ولا ننقش على خواة نا بالعربية ولا نبيع الخور وان نجز مقادم رؤوسنا ونلزم زينا حيمًا كنا ، وان نشد الزنانير على اوساطنا ولا نظهر صلباننا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا اسواقهم ، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا بالا ضربا خفيفا ، ولا نرفع اصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ، ولا نخرج شعانيننا ولا باعوثنا ولا ترقع اصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران في شيء من طرق المسلمين ولا اسواقهم ، ولا نجاورهم بموتانا ، ولا تتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ، ولا نتطلع الى منازلهم ) قلما اتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه ( ولا نضرب احداً من المسلمين ، شرطنا ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليب فيه ( ولا نضرب احداً من المسلمين ، شرطنا ذلك على انفسنا فلا ذمة لنا ، وقد حل منا ما يحل من اهل المعاندة والشقاق ) فكتب اليه عمر ( امض ما سألوه والحق فيه حرفين اشترطها عليهم مع ما شرطوه على انفسهم : ان لا يشتروا شيئا من سايا المسلمين ، ومن ضرب مسلما عمداً فقد خلع عهده ) ا ه (١) .

ويلحق بالعهد المذكور احكام تتعلق بالكنائس وضعها عمر ايضاً ، وذلك انه امر فهدم كل كنيسة لم تكن قبل الاسلام ، ومنع من ان تحدث كنيسة بعد الاسلام ، وامر ان لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من كنيسة إلا كسر على رأس صاحمه (٢).

وترى في نص هذا العهد ضغطاً على النصارى وتصغيراً لهم ، خلافاً لما جاء في سائر عهود الامان او كتب الصلح في صدر الاسلام ، وخلافاً لما هو معروف من عدل عمر بن الخطاب ورفقه بأهل الذمة ، كما يستدل من سيرة حياته فانها تدل على صدق لهجته في الفكر والقول والعمل ، فكان اذا أساء مسلم الى مسيحي اقتص له منه ولو كان المسلم من كبار الصحابة ، كما اقتص لذلك القبطي من عمر بن العاص وابنه وقال لعمر: « يا عمرو مذكم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ؟ » (٣).

فنرى لاول وهلة تناقضا بين هذه المناقب ونص هذا العهد ، فيتبادر الى الذهن انه موضوع بعد عصر عمر بأزمان ، كما قلنا عن نص العهدة النبوية ، ولكن حاله يختلف عن حالها بما يرجح صحته . فلننظر اولا في صحة نسبته الى عمر ، ثم في سبب التناقض الظاهر بينه وبين مناقبه .

١ -- سراج الملوك ٢٨٣ . ٢ - سراج الملوك ٢٨٦ . ٣ - الجزء الاول من هذا الكتاب .

# نسبة هذا العهد الى عمر

الارجح في اعتقادنا ان كتب عهداً لنصارى الشام ، ان لم يكن هــــذا هو بنصه فهو بعناه على الاقل ، وسبب هذا الترجيح :

١ أن العهد المذكور وارد في كتب المسلمين بنصه الاسمالي بطريق الاسناد ، فالطرطوشي وان كان من اهل القرن السادس للهجرة فانه اورد نص العهد بطريق الاسناد الى الراوي الاصلي ، على عادة المؤرخين المحققين في اوائل الاسلام ، مما يدل على انه نقله من كناب قديم

Y — ان « سراج الملوك ، الذي اورد نص هذا العهد هو من كتب الادب والسياسة المهمة ، وليس من كتب الفكاهة ، ومؤلفه من اكبر علماء الاندلس ، صحب أبا الوليد الباجي وأخذ عنه مسائل الخلاف وأجاز له ، وقرأ الفرائض والحساب والادب ، وجاء بغداد ومصر وتفقه على أبي بكر الشاشي وعلى ابي احمد الجرجاني ، وأتى الشام وسكنها ودرس بها وكان اماماً فقيها عالماً زاهداً ورعا . وكان مع ذلك متعصباً على النصارى يرى تحقيرهم ، واتفق انه دخل على الافضل شاهنشاه ابن امير الجيوش بمصر وبجانب الافضل رجل نصراني فوعظ الافضل حق بكى ثم انشد :

واشار الى النصراني فأقامه الفضل من موضعه (۱) ولعل تعصبه هذا حمله على اثبات هذا العهد في كتابه ، مع رغبة اكثر الذين سبقوه في اغفاله لما توهموا فيه من المفايرة لمناقب الخلفاء الراشدين . ولا يقال ان الطرطوشي وضع هذا العهد من عند نفسه ، لان من كان في منزلته من الزهد والتقوى ينزه نفسه عن الكذب .

٣ - ان اكثر مواد هذا العهد واردة في كتب الفقه من احكام اهل الذمة ، كما وردت في هذا العهد بمعناها الحرفي تقريباً (٢) و اكثر هذه الاحكام كتب قبل زمن الطرطوشي .
 ناهيك بما جاء من ذلك في كتب السياسة والادارة ، وبعضها اشار الى هذا العهد اشارة ناهيك بما جاء من ذلك في كتب السياسة والادارة ،

١ ـ ابن خلكان ٧٩ ع ج ١ . ٢ ـ الهداية ٤٧٥ .

صريحة وأورد بعض نصه . فقد جاء في كتاب الاحكام السلطانية للماوردي المتوفي سنة ٥٠٠ هـ (اي قبل الطرطوشي مجمس وسبعين سنة) بباب الجزية والحراج قوله: واذا صولحوا - النصارى - على ضيافة من مر بهم من المسلمين قدرت عليهم ثلاثة ايام لا يزادون عليها ؟ كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة ايام مما يأكلون ، ولا يكلفهم ذبح شاة ولا دجاجة ، وتبيت دوابهم من غير شعير، وجعل ذلك على اهل السواد دون المدن - الى ان قال - ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان: مستحق ومستحب ، اما المستحق فستة شروط:

- ١ ان لا يذكروا كتاب الله تعالى بطمن فيه ولا تحريف له .
- ٧ ان لا يذكروا رسول الله « صلعم » بتكذيب له ولا ازدراء .
  - ٣ ــ ان لا يذكروا دين الاسلام بذم له ولا قدح فيه
    - ٤ ان لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح .
  - ه ان لا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دمه .
    - ٣ -- ان لا يعينوا اهل الحرب ولا يؤووا اغنياءهم .

فهذه الستة الحقوق ملتزمة فتلزم بغير شرط ، وانمــــا تشترط اشعاراً لهم وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم ، ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضاً لعهدهم .

### زاما المستحب فستة اشياء:

- ١ تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار .
  - ٧ ان لا يعلوا على المسلمين في الابنية .
  - ٣ ان لا يسمعوهم اصوات بواقيسهم .
- ٤ ان لا يجاهروهم بشرب الخر ولا باظهار صلبانهم .
  - ه ــ ان يخفوا دفن موتاهم .
  - ٣ ــ ان يمنعوا من ركوب الحيل عتاقاً وهجانا (١).

فقول الماوردي هذا يكاد يكون نص عهد عمر حرفياً بعد الترتيب والتبويب.

فالعبد المذكور كان معروفاً قسل كتاب سراج الملوك . ويؤيد ذلك ان ان الاثير

١ -- الماوردي ١٣٨.

ار اليه اشارة تدل على اعترافه بفيحواه وبنسبه الى عمر ، كقوله في حوادث سنة ١٨٤ هـ: راخرج توقيع الخليفة بالزام اهل الذمة بالغيار ولبس ما شرطه عليهم امير المؤمنين مر بن الخطاب ، (١).

إ — ان الخلفاء الاولين في القرون الاولى للاسلام كانوا اذا ارادوا تجديد عهود الهل الذمة ، ولا سيا النصارى ، فرضوا عليهم مثل فحوى هذا العهد من تغيير الزي ونحوه ، ما يدل على اتصال هـــذا العهد بالقرن الاول ، واقدمهم عمر بن عبد العزيز الخليفة التقي المشهور باقتفائه آثار سميه وجده لامه عمر بن الخطاب ، وهو اول خليفة اموي اراد رد النصارى الى ما شرطه عليهم عمر ، وكانوا قد اغفلوا اكثر شروطه وخصوصا من حيث اللباس وتشبهوا بالمسلمين بلبس العهامة ، فأمرهم ان يضعوا العهائم ويلبسوا الاكسية ولا يتشبهون بشيء من الاسلام . وقس على ذلك سائر الخلفاء الذين اضطهدوا النصارى، فانهم كانوا يرجعون الى فحوى عهد عمر كا سترى .

# عهد عمر ومناقبه

أما ما يظهر من التناقض بين هذا العهد ومناقب عمر ففيه نظر ، ولا بد في بيانه من المقابلة بين مناقب عمر وفحوى ذلك العهد :

#### مناقب عمر بن الخطاب

اظهر مناقب عمر العدل مع الصراحة وحرية الضمير والشدة والتقوى مع الغيرة الشديدة على الاسلام والرغبة في تأييدة ونشره وفقد كان عادلاحق لا يبالي ان يحكم على ابنه او على نفسه وفهو مثال للعدل مجسم لا يزال المسلمون الى اليوم يتمثلون بأحكامه ويحاولون الاقتداء به ولم يستطع احد منهم ان يدرك شأوه . وكانت غيرته على الاسلام لا مثيل لها وفلا يعمل عملا او يقول قولا الا وهو ينظر من ورائه الى نشر الاسلام ورفع مناره وجمع كلمة العرب في نصرته . فالعدل يقضي عليه ان ينصف اهل الذمة ويحاسنهم ولكن رغبته في نشر الاسلام كانت تظهره من خلال ذلك الانصاف . فقد اطلق حربة الدين في مملكته وابقى اهل الذمة على ما كانوا عليه من امر دينهم وطقوسهم وقسسهم الدين في مملكته وابقى اهل الذمة على ما كانوا عليه من امر دينهم وطقوسهم وقسسهم

١ - ابن الاثير ٧٦ ج ١٠.

وكنائسهم ، ولكنه منعهم من احداث كنائس جديدة لكي تنحصر. النصرانية فيتغلب الاسلام عليها ثم يمحوها والعدل قضى عليه ان يحسن الى نصارى العرب مكافأة لنصرتهم المسلمين في العراق ، ففرض عليهم الصدقة بدلا من الجزية ، ولكن رغبته في جمع كلمة العرب تحت لواء الاسلام قضت بالاشتراط عليهم ان لا ينصروا اولادهم(١).

#### **فح**وی عهد عمر

وفحوى العهد المذكور يرجع الى اربعة شروط اولية وهي :

- ١ الا محدث النصاري معبداً.
- ٢ ان ينزلوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة ايام .
- ٣ ــ الا يؤووا في كنائسهم جاسوساً ولا يكتموا غشا للمسلمين .
- إ الا يقلدوا المسلمين بشيء من اللباس او الركوب او تعلم القرآن او نقش اسمهم بالعربية على اختامهم .

وانه بغير هذه الشروط لا يكون لهم امان على انفسهم وذراريهم واموالهم .

فالشرط الاول ينطبق على رغبة عمر في تأييد الاسلام ونشره كا تقدم .

والشرط الثاني تستازمه حال المسلمين في بلاد الفتح ، فقد كانوا غرباء بين اهل الذمة ، والعرب اهل ضيافة ولم يكن اهل تلك البلاد يألفون تلك العادة ، فجعلها عمر شرطا واجباً عليهم رحمة بالمسلمين في اسفارهم للحرب وغيرها .

أما الشرطان الثالث والرابع فلا بد في تطبيقها على اخلاق عمر من مقدمة صغيرة...

# نصارى الشام وقيصر الروم

أول ما يلاحظ في هذا العهد أن عمر أخذه على نصارى الشام دون سائر اهل الذمة في الشام ودون نصارى سائر الامصار . فهو لا يسري على قبط مصر او نبط العراق ،

١ ــ الممارف ١٩٣ والبلاذري ١٨٣ وابن الاثير ٥٥٦ ج ٢ .

ولا على صابئة حران ولا مجوس فارس ، ولا على اليهود في بلد من البلاد . فلا بد لذلك من سبب متصل بما حواه ذلك العهد من الشدة ، والا فلماذا لم يجعله عاماً على سائر بلادالاسلام؟ ولماذا لم يدخل فيه اليهود والصابئة وغيرهم من اهل الذمة ؟ وزد على ذلك أنهم ينسبون الى عمر عهدا (١) آخر لأهل الذمة كافة ، وليس فيه ضغط ولا تضييق وانما مرجعه الى التسامح والرعاية والحماية ، ويشبه العهدة النبوية في اكثر نصوصه ، ورأينا فيه مشل رأينا في تلك العهدة : لان عبارته تخالف عبارة صدر الاسلام ، ولم يذكره أحد من كتاب المسلمين القدماء ، ولكنه يوافق روح ذلك العصر بفحواه لمشابهته اكثر عهود الصلح التي كتبت يومئذ وذكرنا بعضها فيا تقدم . فمن المعقول أن يعطي عمر لأهل الذمة عهداً بهذا المعنى ، لانه ينطبق على عدله ورفقه في معاملتهم ، وهو عام لهم يشمل كل طوائفهم .

اما العهد الذي نحن بصدده فقد أعطي لنصارى الشام على الخصوص ، و كأنه اختصهم بالتضييق . فهو لم يفعل ذلك الا لسبب دعاه اليه . والغالب في اعتقادنا انه اشترط هذه الشروط صيانة لبلاد الشام من رجوع الروم اليها بمساعي اهلها النصارى ، اذ يكونون عيوناً للروم على المسلمين ، لما بينهم وبين الروم من الرابطة الدينية ، وهي اقوى الجامعات في الشرق من أقدم أزمانه الى هذا اليوم . فكل طائفة من الطوائف الشرقية تفضل ان يحكها على من منه منها ولو كان عادلاً . وفي التواريخ شواهد كثيرة تؤيد هذا القول حتى في عصرنا الحاضر ، مع ما داخل نفوس المشارقة من التسامح الديني . فان كل طائفة من اهله تفضل ان يحكها ابن دينها ، لا تبالي بعدله او ظلمه . النصراني يفضل حاكماً مسيحياً ، والمسلم يفضل حاكماً مسلماً ، فكيف بتلك العصور والدين مرتبط بالسياسة ؟

ونصارى الشام أذعنوا للجزية ، ودخلوا في سلطان المسلمين ، وظلوا على ما كانوا فيه من حيث الدين وطقوسه ، يقيمون الصلاة في كنائسهم كما كانوا يقيمونها قبل الاسلام ، يأتيهم القسس والإساقفة من القسطنطينية او انطاكية ولسانهم لسان دولة الروم ومعتقدهم مثل معتقدها . وقد بينا في غير هذا المبكان ان الفتح الاسلامي كان في صدر الاسلام احتلالاً عسكريا ، ولم يكن المسلمون يتعرضون للمسيحيين في شيء من طقوسهم الدينية ولا أحوالهم الشخصية ولا احكامهم القضائية ، وكانوا يعترفون لصاحب القسطنطينية

١ - قاموس الادارة والقضاء « مادة بطركخانة » نقلا من منشآت سلاطين .

بسيادته في ذَلَك على نصارى الشام. فاذا حدث ما يمس هذه السيادة احتج ملك الروم على الخليفة ، وخصوصاً من حيث الكنائس. وكان الخلفاء يراعون عهودهم في هذا الشأن، حتى اذا استفحل امر بني امية خرقوا حرمة تلك العهود كا خرقوا سواها مما أقره الراشدون.

ذكروا ان الوليد بن عبد الملك سمع صوت ناقوس فقال: « ما هذا؟ » قيل: «بيعة» فأمر بهدمها وتولى بعض ذلك بيده فتسابق الناس بهدمون فرفع النصارى أمرهم الى قيصر القسطنطينية فكتب الى الوليد: « ان هذه البيعة قد أقرها من كان قبلك ، فان يكونوا اصابوا فقد اخطأت ، وان تكن أصبت فقد اخطأوا » (١) ولم يجد اعتراضه نفعاً. ولكن ذلك يدل على ان نصارى الشام كانوا في صدر الاسلام تحت حماية الروم ، او هم يعدون قيصر الروم حامياً لكنائسهم ، كا يعتقدون الآن في بعض دول اوربا. فضلا عما غرس في قلوبهم من حب دولة الروم بواسطة كهنتهم وتعاليمهم. وهب انهم كانوا ناقين على تلك الدولة من بعض الوجوه الدينية ، فأصبحوا بعد دخولهم في سلطة العرب يفضلون بقاء القديم على قدمه ، وذلك عادي في الأمم التي تعودت الرضوخ لسواها ، فانها لا تستقر على حال ولا يهون اخضاعها الا بطريق الدين . ناهيك بما كان يحدده الكهنة والاساقفة من أسباب الميل الى قيصر القسطنطينية ، والفتح بومئذ حديث والقيصر يرجو استرجاع من أسباب الميل الى قيصر القسطنطينية ، والفتح بومئذ حديث والقيمين بجوار المسلين تلك البلاد الى سلطانه ، على ان يستعين على ذلك بأهل مذهبه المقيمين بحوار المسلين فيتخذه عيونا له عليهم .

وكان بعض نصارى الشام لا يدخرون وسعاً في هذا السبيل ، فينقلون اخبار المسلمين الى الروم ، واذا جاء جواسيس الروم آووهم في منازلهم واعانوهم في استطلاع الاخبار . فريما دخل النصراني بين المسلمين وهو في مثل لباسهم ، وقد نقش اسمه بالعربية على خاتمه مثلهم ، وحفظ شيئاً من القرآن ليوهم المسلمين انه منهم . والشام لم يتم فتحها بعد ، وعمر لا يزال يخاف انتقاضهم لبعدها عن مركز الخلافة . فخوفاً من مثل ذلك اشترط على أهلها ان لا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من اللباس او الركوب وغيره ، وان لا يؤووا احداً من جواسيس الروم ، ولا يكتموا غشاً للمسلمين .

ولنحو هذا السبب ايضاً أوصى عمر أن لا يستعملوا اهل الكتاب ، لأنهم أهل رشى

١ \_ المسعودي ١١٣ ج ٢ .

ولأن بعضهم اولياء بعض. ويقال ان أصل هذا المنع منقول عن النبي في حديث جرى له يوم خروجه الى بدر (١) على ان هذه الوصية لم يمكن العمل بها لاضطرار المسلمين الى من يعرف الحساب والكتابة ، وخصوصاً في أول الاسلام اذ كانت الدواوين لا تزال بلغاتها الاصلية.

فالارجح عندنا ان عمر كتب عهداً لنصارى الشام (او استكتبهم عهداً) ان لم يكن هذا نصه فهو فحواه ، ولا يستبعد وقوع بعض التغيير في نصه بعد ذلك . ان السبب فيا حواه من الشدة خوف من نصارى الشام ، لأنهم اقرب نصارى الشرق الى كنيسة القسطنطينية . اما القبط فقد كانوا اعداء تلك الكنيسة ، وهم الذين واطأوا المسلمين على الروم وسهلوا لهم الفتح . وانه لم يفعل ذلك للتضييق على النصارى تعصباً للدين او كرها للنصرانية . ثم أطلق المسلمون هذا العهد على سائر اهل الذمة .

# الامويون وأهل الذمة

كذلك كانت احكام اهل الذمة لما افضت الخلافة الى بني أمية ، وكانوا لا يخافون الروم على الشام ، لان مقر خلافتهم فيها وقد احتلوا الشواطىء وتغلبوا على اهلها وصاروا يغزون الروم في البحر . غير انهم ضيقوا على اهل الذمة من جهة الجزية في جملة مساعيهم في حشد الاموال لاصطناع الاحزاب والتمتع بأسباب الدنيا ، فزادوا الجزية والحزاج وشددوا في تحصيلها ، وضيقوا على الناس حتى اخذوا الجزية بمن اسلم . واما من بقي على دينه من اهل الكتاب فكانوا يسومونهم سوء العذاب ، ويحتقرونهم لأنهم ليسوا عربا ولا مسلمين . ولا غرابة في ذلك بعد ما علمت من احتقار بني امية لغير العرب من عربا ولا مسلمين . وكانوا يعدون الناس ثلاث درجات اولها العرب ، ثم الموالي ، ثم اهل الذمة . ويؤيد ذلك رأي معاوية في اهل مصر ، قال : « وجدت اهيل مصر ثلاثة أصناف : فثلث ناس ، وثلث يشبه الناس ، وثلث لا ناس . فأميا الثلث الذين هم ناس فالعرب ، والثلث الذين يشبهون الناس فالموالي ، والثلث الذين هم لا ناس فالمسالمة » يعني القبط (٢) .

ولما رأى القبط ان الاسلام لا ينجيهم من الجزية او العنف في تحصيلها ، عمد بعضهم

١ – سراج الملوك ٢٨٤ . ٢ – المقريزي ٥٠ ج ١ .

الى التلبس بثوب الرهبنة ، والرهبان لا جزية عليهم ، فأدرك عمال بني أمية غرضهم فوضعوا الجزية على الرهبان، وازدادوا غيظاً منهم حتى اراد بعضهم اقتضاءها من الاموات فضلا عن الاحياء ، بأن يجعلوا جزية الموتى على احيائهم (١) وامثال هذه الحوادث كثيرة في عهد بني أمية ، ذكرنا كثيراً منها في الجزء الثاني من هذا الكتاب مع الطرق التي كان يتخذها عمال بني امية لابتزاز الاموال من اهل الذمة .

فعل الامويون ذلك واغضوا عن شروط عمر ، حتى اذا افضت الخلاف. قالى حفيده ومريده عمر بن عبدالعزيز كان من جملة ما قلده فيه انه كتب الى عماله باحياء ذلك العهد كقوله: « وأمروا من كان على غير الاسلام ان يضعوا العـــائم ويلبسها الاكسية ، ولا يتشبهوا بشيء من الاسلام ، ولا تتركوا احداً من الكفار يستخدم احداً من المسلمين، ولاتستخدموا احداً من الهالمين، ولاتستخدموا احداً من الهالذان .

ونظراً لإهتام بني أمية بجمع الأموال للاسباب التي قدمناها ، وأهل الذمة اقدر على مساعدتهم في جمعها من سواهم ، لاقتدارهم في الحساب والكتابة واعمال الخراج ، استخدموهم في هذا السبيل رغم ارادتهم ، ولم يكن يهمهم ذلك من وجده ديني لنشر الاسلام او حصر النصرانية ، ولولا ذلك ما ولوا خالداً القسري العراقين، وامه نصرانية رومية كان يواعى جانبها ويكرم النصارى من اجلها ، فاعتز النصارى في ايامه . واراد خالد امه على الاسلام فلم تسلم ، فابتني لها بيعة في ظهر القبلة بالمسجد الجامع في الكوفة ، فكان المؤذن اذا اراد ان يؤذن ضرب لها بالناقوس (٣) وكان خالد يولي النصارى والجوس على المسلمين عكس وصية عمر بن عبد العزيز ، ويطلق ايديهم في الحكومة فيستبدون بالمسلمين . وعمر بن ابي ربيعة الشاعر المشهور كانت امه نصرانية ماتت والصليب في عنقها (٤) وكان النصارى في ايام بني امية يدخلون المساجد ويمرون فيها فلا يعترضهم احد . وكان الاخطل الشاعر النصراني يدخل على عبد الملك بن مروان بغير اذن ، وهو سكران وفي صدره صليب ولا يعترضه احد ، ولا يستنكفون من ذلك لانهم كانو ا يستعينون به وفي صدره صليب ولا يعترضه احد ، ولا يستنكفون من ذلك لانهم كانو ا يستعينون به في هجو الانصار (٥) .

١ – المقريزي ه ٢٩ ج ١ .

٢ ــ المقد الفريد ٢٦٧ ج ٢ وابن الاثير ٣٦ ج ه . ٣ ــ الاغاني ٩ه ج ١٩.

٤ – الاغاني ٣٣ ج ١ . ه – الاغاني ٧٤ و ١٧٨ ج ٧ .

على ان الخلفاء من بني أمية كانوا اذا قربوا نصرانيا او يهوديا طلبوا اليه ان يدخل في الاسلام ، فلا يمنعه من الرفض مانع ، الا من يغضب الخليفة عليه ولم يكن يحتاج السه فينتقم منه ، كا اصاب شمعلة وكان من رهط الفرس نصرانيا ، فدخل على بعض خلفاء بني أمية فقال له : « اسلم يا شمعلة » قال : « لا والله لا اسلم ابداً ، ولا اسلم إلا طائما اذا شمت » فغضب وأمر فقطعت بضعة من فخذه وشويت بالنار واطعمها . اما الأخطل فان عبد الملك قال له مرة : « الا تسلم فنفرض لك في الفيء ونعطيك عشر ، آلاف ؟ » قال : « كيف بالخر ؟ » قال : « وما نصنع بها ؟ وان اولها لمر وآخرها لسكر » فقال : « اما اذا قلت ذلك فان بين هاتين لمنزلة ما ملكك فيها الا كلعقة من الفرات بالاصبع » فضحك .

أما عمال بني أمية فكانوا يضايقون النصارى في استخراج الامـوال ، فمن سهل لهم استخراجها اكرموه . وفي خطط المقريزي فصول في انتقاض القبط فلتراجع هناك (١)

### الخلاصة

وجملة القول ان الدولة الاموية دولة عربية اساس سياستها طلب السلطة والتغلب ، فاستعان اصحابها على ذلك بالعصبية القرشية واصطناع الاحزاب . فجرتهم تلك العصبية الى انقسام العرب الى قبائلها كا كانت في الجاهلية وانقسمت ايضاً الى عصبيات وطنية . وبالغوا في التعصب للعرب وامتهان غير العرب من الموالي واهل الذمة . واعوزهم اصطناع الاحزاب الى الاستكثار من الاموال لانفاقها في اجتذاب قلوب الرجال والاستكثار منها بعثهم على الظلم في تحصيلها والخروج بذلك عما يقتضيه العدل ، ومدوا ايديهم الى الموال الصدقة وغيرها ، واستأثروا بالفيء ، ورأوا اعداءهم العلويين يطلبون الخلافة الموال الصدقة وغيرها ، واستأثروا بالفيء ، ورأوا اعداءهم العلويين يطلبون الخلافة بالحق ، وسلاحهم الدين والتقوى واذا جادلوهم غلبوهم ، فاستخفوا بالدين تحقيراً لأهمله بالحق ، وسلاحهم الدين والتقوى واذا جادلوهم غلبوهم ، فاستخفوا بالدين تحقيراً لأهمله عنهم ولم ينكره احد من المؤرخين حتى الهلهم من اعقابهم . فأبو الفرج صاحب الأغاني اموي (٢) واكثر ما يعرف من مساوىء بني امية مقتبس من كتابه .

والفضل في ثبات دولتهم لثلاثة من خلفائهم اشتهروا بالدهاء والسياسة والتدبير ، حكم

۱ – المقريزي ۷۹ و ۳۰۲ و ۹۳ ع ج ۱ . ۲ – ابن الاثير ۲۲۹ خ ۸ .

كل منهم نحو عشرين سنة وهم: معاوية بن ابي سفيان (حكم من سنة ١٥ - ٢٠ هـ) وعبد الملك بن مروان (من ٢٥ – ٨٦ هـ) وهشام بن عبد الملك (من سنة ١٠٥ – ١٢٥ هـ) وكان المنصور العباسي لما أفضت الخلافة اليه يتتبع هشام في سياسته (١) وأما عر بن عبد العزيز فقد كان احسنهم تدينا ، ولكنه جاء في غير اوانه فلم يطل مقامه ولولا هؤلاء السواس لذهبت الدولة من ايديهم عاجلا ، لما تداول الخلافة بينهم من الخلفاء الضعفاء اهل الترف واللهو والقصف . واولهم يزيد بن معاوية المتوفي سنة ١٤ هـ فقد كان مغرما بالصيد كثير العناية باقتناء الجوارح والكلاب والقرود والفهود ، وكان يجب الطرب والمنادمة على الشراب ، فجرى عماله على مثاله واظهروا الشراب ، وفي ايامه ظهر الغناء في مكة والمدينة واستعملت الملاهي ، ولم يكن المسلمون يعرفونها من قبل ذلك (٢).

ومنهم يزيد بن عبد الملك المتوفي سنة ١٠٥ ه ويسمونه خليع بني اميـــة ، فقد تولى الخلافة بعد عمر بن عبدالعزيز وسار في طريق غير طريقه ، فشغف بجاريتين اسم احداهما سلامة والاخرى حبابة فقطع معها زمانه ، وغنت يوماً حبابة :

بين التراقي واللهاة حرارة ما تطمئن ولا تسوغ فتبرد

فطرب يزيد ثم قال: « اريد ان اطير » واهوى ليطير فقالت: « يا امير المؤمنين لنا فيك حاجة » فقال: « والله لأطيرن » فقالت: « على من تدع الامة ؟ » قال: « عليك » وقبل يدها ، فخرج بعض خدمه وهو يقول: « سخنت عينك فما اسخفك ! » . وخرج يوماً ليتنزه في ناحية الاردن ومعه حبابة ، وبينا هما في الشراب رماها مجبة عنب فدخلت حلقها فشرقت ومرضت وماتت . فتركها ثلاثة ايام لم يدفنها ، حتى انتنت وهو يشمها ويقبلها وينظر اليها ويبكي ، فكلموه في امرها حتى اذن بدفنها وعاد الى قصره كثيب حزيناً وسمم جارية له تتمثل بعدها:

كفي حزناً بالهائم الصب ان يرى منازل من يهوى معطلة قفرا

فبكى ، وبقي بعد موتها سبعة ايام لا يظهر للناس ، اشار عليه اخوه مسلمة بذلك مخافة ان يظهر منه ما يسفهه عند الناس(٣) ولم يحكم إلا اربع سنوات .

١ - المسعودي ١٣٢ ج ٢ . ٢ - المسعودي ٦٨ ج ٢ .

٣ ــ ابن الاثير ٧٥ ج ه .

ومنهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك المتوفي سنة ١٢٦ ه وكان خليماً سكيراً همه الصيد وشرب الحمر ، حتى جعل الحمر في برك يغوص فيها ويشرب (١) واول شيء فعله لما ولي الخلافة انه بعث الى المغنين في المدينة ومكة واشخصهم اليه ، واستقدم اهـل المجون والخلاعة ونادمهم ، وبالغ في التهتك والمكر ولكنه لم يحكم إلا سنة واحدة .

على ان العرب اعظموا تهتك بني أمية من ايام يزيد بن معاوية ، واستغربوا البيعة له ، فكيف بعد الذي شاهدوه من يزيد والوليد وغيرهما ، حتى قال بعض الشعراء يخاطبهم :

فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا ان الذئاب اذا مــا الحمت رتعوا فثم لا حسرة تغني ولا جزع ان البرية قــــد ملت سياستكم لا تلحمن ذئـــاب الناس انفسكم لا تبقرن بأيديــكم بطونــكم

فأين هو من دهاة بني أمية الذين ذكرناهم ، ولم يكن فيهم من يمس الخر او يتماجن او يتخالع ؟ حتى هشام بن عبد الملك ، مع انه جاء في اواخر الدولة ، فكان لا يشرب الخر ولا يسقى احد في خضرته مسكراً ، وكان ينكر ذلك ويعيبه ويعاقب عليه (٢) .

فلما انغمس بنو امية في الترف والقصف ، مع ما كان من تعصبهم على غيير العرب واحتقارهم الموالي واساءتهم الى اهل الذمة وسائر اهل القرى ، بما كانوا يسومونهم اياهمن نهب غلتهم في اثناء السفر – اذكان جند المسلمين في اواخر ايام بني امية اذا مروا بقرية غصبوا من يمرون بهم اموالهم (٣) – فاصبح الناس يتحدثون بقرب زوال دولتهم ،ولم يمض إلا سنوات قليلة حتى ذهبت وقامت الدولة العباسية مقامها .



العَصرالفَارسي الأوَّل

# العَصرالفَارسي الأوَّل

# من خلافة السفاح سنة ١٣٢ هـ الى خلافة المتوكل سنة ٢٣٢ هـ

دعونا هذا العصر فارسيا مع انه داخل في عصر الدولة العباسية ، لأن تلك الدولة على كونها عربية من حيث سياستها ولغتها وديانتها ، فهي فارسية من حيث سياستها وادارتها ، لأن الفرس نصروها وأيدوها ، ثم هم نظموا حكومتها وأداروا شؤونها ، ومنهم وزراؤها وكتابها وحجابها . وقد حملهم على القيام بنصرتها ما علمته من عصبية بني امية على غير العرب ، واحتقار الموالي وأكثرهم من الفرس ، فكانوا ينصرون كل ناة على تلك الدولة من الشيعة والخوارج . على انهم كانوا اكثر رغبة في نصرة الشيعة ، لما رأوه في دعوتهم من قوة الحجة يومئذ ، لأنهم يدعون الى بيعة صهر النبي او ابناء بنت النبي . فكان العلويون يبثون دعايتهم في العراق وفارس وخراسان وغيرها من البلاد البعيدة عن مركز الخلافة الاموية ، والفرس يبايعونهم وينصرونهم على أمل التخلص من ظلم بني امية .

ثم قام بنو العباس لطلب الخلافة ، وفازوا بها على يد أبي مسلم الخراساني ، واستعانوا بانقسام العرب يومئذ ونقمة اليمنية على بني امية ، ولم يبق من العرب من ينصر الامويين الا مضر ، فاستعان أبو مسلم باليمنية على الامويين ، حتى فاز بمشروعه واليك البيان .

# انتقال الخلافة الى العياسين

#### الشيعة العلوية

ظهر بنو امية وتسلطوا واستبدوا وآل علي بن ابي طالب يطالبون بالخلافة ويسعون في ادراكها . وأول من طلبها بعد علي ابنه الحسن ، ثم تنازل عنها لمعاوية سنة ٤١ هـ ، فغضب اشياع العلويين في الكوفة من تنازله وهاجوا — وأمير الكوفة يومئذ زياد بن أبيه الداهية الشهير ، فشدد في اخماد الثورة وقتل جماعة من اشيالع علي ، فيهم حجر بن عدي

وأصحابه . فتربص العلويون ينتظرون موت معاوية ، لعل انتخاب الامة يقع على واحد من ابناء على فترجع الخلافة الى اهل البيت ، ولم يخطر لهم أن يبايع معاوية لابنه . فلما علموا ببيعته نقموا عليه ، وزادهم نقمة ما علموه من تهتكه وقصفه واشتغاله بالصيد عن امور الخلافة – ومن قول عبد الله بن هشام السلولي في ذلك :

خشينا الغيظ حتى لو شربنـا دمـاء بني امية ما روينـا لقــد ضاعت رعيتكم وانتم تصيدون الارانب غافلينا (١١)

وكان اوجه العلويين يومئذ الحسين بن علي ، فلما مات معاوية سنة ٦٠ هـ وتولى ابنه يزيد ابى الحسين ان يبايعه على ان اكثر الذين بايعوه من اهل التقوى عدوا بيعتهم خرقاً لحرمة الدين أ. وكان الحسين في المدينة ، فلما طلبوا منه ان يبايع يزيد فر الى مكة ، واكثر شيعته في الكوفة فكتبوا اليه وحرضوه على القدوم اليهم لينصروه فأطاعهم ، ولما اقترب من الكوفة قعدوا عن نصرته .. وبعث اليه امير الكوفة يومئذ عبدالله بن زياد جندا حاربه ، فدافع عن نفسه واهله حتى قتل قتلته المشهورة في كربلاء ، يوم عاشوراء من سنة ٢١ ه .

ثم ندم الشيعة على قعودهم عن مناصرته ، فخرجوا بمد وفاة يزيد وبيعة مروان بن الحكم سنة ٦٤ ه يطالبون بدمه وسموا انفسهم « التوابين » ، وامسير الكوفة لا يزال عبيد الله بن زياد ، فأخرجوه منها وولوا عليهم رجلا منهم . فتغلب ابن زياد عليه ، فنهض المختار بن ابي عبيد الثقفي ، وهو من جملة الذين طمعوا في السيادة لابتزاز الاموال في اثناء تلك الفوضى واختلال الاحوال . وكان المختار عالي الهمة فجاء الكوفة يطالب بدم الحسين، ويدعو الى بيعة محمد بن الحنفية أخي الحسين من ابيه . فتبعه على ذلك جماعة من الشيعة سماهم « شرطة الله » ، وزحف على ابن زياد فهزمه وقتله وقتل اكثر قتلة الحسين . ولكن عمد بن الحنفية لم يكن راضياً عن تلك الدعوة ، فبعث الى المختار يتبرأ منه . فحول المختار دعوته الى عبدالله بن الزبير ، وكان عبدالله قد نهض عند نهوض الحسين ، لأن اباه الزبير بن العوام كان من جملة الطامعين في الخلافة بعد مقتل عثان كا تقدم ، واقسام عبدالله في مكة يدعو الى نفسه . على ان المختار لم يخلص النية في دعوته لاحد ، لأنه انما كان يريدها لنفسه . يدعو الى نفسه . على ان المختار لم يخلص النية في دعوته لاحد ، لأنه انما كان يريدها لنفسه . فلما علم ابن الزبير بفرضه ، بعث اخاه مصعباً على العراق فحارب المختار وقتله سنة ٢٧ هـ فلما علم ابن الزبير بفرضه ، بعث اخاه مصعباً على العراق فحارب المختار وقتله سنة ٢٧ هـ فلما علم ابن الزبير بفرضه ، بعث اخاه مصعباً على العراق فحارب المختار وقتله سنة ٢٧ هـ فلما علم ابن الزبير بفرضه ، بعث اخاه مصعباً على العراق فحارب المختار وقتله سنة ٢٧ هـ فلما علم ابن الزبير بفرضه ، بعث اخاه مصعباً على العراق فحارب المختار وقتله سنة ٢٧ هـ فلم عليه على المراح المختار وقتله سنة ٢٠ هـ فلم على العراق فحار بالمختار وقتله سنة ٢٠ هـ فلم على المحترفة ، بعث الحاد محترفة على العراق فحار بالمختار وقتله عند بعث المحترفة ، بعث الحاد المحترفة المحترفة المحترفة المحترفة المحترفة ، بعث الحاد المحترفة المحترفة

١ - المسعودي ٥٠ ج ٢ . ٢ - ابن الاثير ٢٥٢ ج ٢ .

اما الشيعة العلوية فانقسمت بعد مقتل الحسين الى فرقتين ، احداهما تقول ان الحق في الحلافة لولد علي من فاطمة بنت النبي ، والاخرى تقول بتحولها بعد الحسن والحسين الى الخيها محمد بن الحنفية ، وهي الفرقة الكيسانية . واكثرهما ظهوراً وتصدياً الفرقة الاولى، فبايعوا بعد الحسين ابنه علياً المعروف بزين العابدين ، وتسلسلت الحلافة بعده في اعقابه حتى صار الاثمة ١٢ اماماً وهم : علي ، والحسن ، والحسين ، وزين العابدين ، ومحمد الباقر ، وجعفر الصادق ، وموسى الكاظم ، وعلي الرضى ، ومحمد التقي ، وعلي النقي ، وحسن العسكري ، ومحمد المهدي . وتفرع من الشيعة العلوية أيضاً فرق اخر ، بايعت غير واحد من اعقاب علي ، كالزيدية نسبة الى زيد بن علي بن الحسين ، والاسماعيلية نسبة الى اسماعيل ابن جعفر الصادق وفرق اخر لا محل لذكرها .

وكان بنو امية اذا سمعوا بظهور أحد دعاة العلوية بذلوا جهدهم في قتله، فقتلوا بعضهم وسموا البعض الآخر وصلبوا آخرين ، فأصبح دعاة الشيعة يتسترون خوف الفتك بهم ، فلاقى العلويون في ايام بني امية ضنكاً شديداً ، وكادوا يهلكون جوعاً واصبح هم احدهم قوت عياله ، حتى تولى خالد القسري عامل بني امية المتوفي سنة ١٢٦ هـ فأعطاهم الأموال ورفق بهم ، فعادوا الى طلب الخلافة (١) وخالد هذا غريب الأخلاق ، فمع كونه من عمال بني امية فقد كان ينصر العلويين ويستعمل اهل الذمة كا تقدم .

#### الشيعة العباسية

وكان من جملة المطالبين بالخلافة من اهل البيت بنو العباس عم النبي ، لكنهم كانوا لا يتصدون لطلبها والامويون في ابان دولتهم ، وانما كانوا يدعون الى انفسهم سراً. وكان العلويون والعباسيون في ايام ضيقهم واضطهادهم يتقاربون لانهم من بني هاشم ، وكلا الرهطين اعداء بني امية من قبل الاسلام – والمضطهدون يتقاربون على اي حال .

وظل العباسيون يتسترون في دعوتهم ، وهم مقيمون في الحميمة من اعمال البلقاء بالشام ، حتى ضعف شأن بني امية فهموا بالنهوض . واتفق في اثناء ذلك ان الفرقة الكيسانية دعاة ابن الحنفية صارت دعوتها بعده الى ابنه أبي هاشم ، وكان ابو هاشم هذا يفد على خلفاء بني امية من المدينة الى الشام ، فيمر في اثناء الطريق بالحميمة . ففي بعض وفداته على هشام

١ – ابن الاثير ١٧٩ ج . .

ابن عبد الملك ، آنس هشام منه فصاحة وقوة ورياسة ، مع علمه بطمعه في الخلافة ، فدس اليه في اثناء رجوعه الى المدينة رجلاسمه في لبن . فشعر ابو هشام بالسم وهو في بعض الطريق فعرج الى الحيمة ، وصاحب الدعوة العباسية يومئذ محمد بن عسلي بن عبد الله بن عباس ، فنزل عنده . ولما احس بدنو الاجل خاف ضياع البيعة وهو بعيد عن أهله ، فأوصى الى محمد المذكور بالخلافة بعده . وكان معه جماعة من شيعته ، سلمهم اليه وأوصاه بهم . فلما مات ابو هاشم ، تهوس محمد بالخلافة وأيقن بالنجاح ، لأنه اكتسب حزب الكيسانية جميعا ، فأخذ في بث الدعاة سراً . ثم توفي وقد اوصى بالخلافة بعده الى ابنه ابراهيم ، وعرف بالامام .

فأخذ ابراهيم الامام في بث دعاته ، وبدأ بخراسان لوثوقه بأهلها اكثر من سائر اهل الامصار ، ولأن الشيعة الكيسانية اكثرهم من خراسان والعراق ، وقد نصروا العلويين مراراً . فبعث اليهم دعاة الكيسانية الذين كانوا مع ابي هاشم ، وأوصاهم ان يطلبوا بيعة الناس باسم « آل محمد ، اي أهل النبي ، ولم يعين العلويين ولا العباسيين . وكان الخراسانيون قد ملوا الدولة الاموية ، فهان عليهم ان يبايعوا لآل محمد ، وهم يحسبون الامر يكون مشتركاً بين العباسيين والعلويين. وتوفق ابراهيم الامام في اثناء ذلك الى ابي مسلم الحراساني القائد العجيب ، فأتم امرهم وسلم لهم الدولة كما هو مشهور .

## بيعة المنصور للعلويين ونكثه

وكان بنو هاشم - العلويون والعباسيون - لما رأوا اختلال امر بني امية ، اجتمعوا بمكة وفيهم اعيان بني هاشم، علويهم وعباسيهم، وتداولوا في قرب انحلال دولة الامويين، وفيمن يخلفهم من اهل البيت . وكان في جملة الحضور ابو العباس المعروف بالسفاح، واخوه عبد الله بن عبد الله بن عباس، وهو ابو جعفر المنصور، وغيرهما من آل العباس . فأجمع رأيهم على مبايعة اوجه العلويين يومئذ، وهو محمد بن عبد الله بن حسن المثنى بن الحسن بن علي ، الملقب بالنفس الزكية . فبايعوه لتقدمه فيهم ، ولما علموه له من الفضل عليهم ، وبايع به ابو جعفر المنصور، في جملتهم (۱) ولعل هذه المبايعة هي التي اسكتت العلويين عن طلب الخلافة ، في اثناء انتشار دعاة العباسيين في طلبها ، كأنهم اتفقوا ان تكون الخلافة مشتركة في أهل البيت . لان العباسيين كانوا يطلبون بيعة الناس باسم و آل محمد ، وليس باسم الامام ابراهيم او غيره من بني العباس .

١ - ابن خلدون ٣ ج ٤ وابن الاثير ٣٤٣ ج ه والفخري ١٤٧ .

اما دعاة الشيعة العلوية ، الذين كانوا يدعون للعلويين في العراق وفارس وخراسان قبل انتقال البيعة الى العباسيين ، فقد رضوا بذلك الانتقال غير مخيرين . وفي جملتهم ابو سلمة الخلال المثري الفارسي الشهير ، وكان يقيم في حمام اعين بضواحي الكوفة ، وكان شديد التمسك بدعوة العلويين ، وقد بذل ماله وجاهه في سبيل نشيرها . فلما سمع بانتقال البيعة الى بني العباس ، كظم غضبه وتربص ليرى ما يقول الناس . ثم علم ان ابراهيم الامام عين أبا مسلم وأرسله الى خراسان ومعه الوصية المشهورة ( من اتهمته فاقتله ) وقد الطاعه النقباء فأطاعه ابو سلمة في جملتهم ، وهو يتوقع ان تكون البيعة شورى بين الشيعيين (۱) ولما بلغه ان مروان بن محمد آخر خلفاء بني امية قتل ابراهيم الامام ، اضمر الرجوع الى الدعوة العلوية (۲) ثم جاءه أخوه الامام ، وفيهم ابو العباس السفاح واخوته وسائر اهل بيته وقد انتقلت البيعة الى ابي العباس المذكور ، فأنزلهم ابو سلمة عنده ورأى والقواد يحاربون عساكر الامويين في خراسان وفارس والعراق ، فلما غلبوهم وملكوا والقواد يحاربون عساكر الامويين في خراسان وفارس والعراق ، فلما غلبوهم وملكوا خراسان وما يليها جاءوا العراق وبايعوا ابا العباس ، فسكت العلويون خوفاً على انفسهم من ذلك التيار العظيم ، وهم يتوقعون مع ذلك ان تكون الخلافة شورى بين الرهطين .

وعلم العباسيون بما كان يضمره ابو سلمة من نقل الخلافـــة الى العلويين ، فشكوه الى ابي مسلم سراً . فدس اليه رجلاً قتله بالكوفة غيلة ، واشاعوا ان بعض الخوارج قتله، وقد قتلوا كثيرين غيره ممن شكوا في اخلاصهم ، حتى تم الامر لهم .

اما آل الحسن بن علي ، الذين كانوا قد بايعوا احدهم محمد بن عبدالله في المدينة وبايعه معهم سائر بني هاشم ومنهم ابو جعفر المنصور ، فلما علموا بذهاب دولة بني أمية ومبايعة أبي العباس السفاح سنة ١٣٢ ه جاءوا اليه في الكوفية يطالبونه ببيعتهم ، فاسترضاهم ابو العباس بالاموال وقطع لهم القطائع وكان في جملة القادمين اليه عبدالله بن الحسن والد صاحب البيعة فاكرم السفاح وفادته وعرض عليه ما يرضاه من المال وقال له: «احتكم علي» فقال عبدالله : « بألف الف درهم ، فاني لم أرها قط . » ولم يكن هذا المال موجوداً عند السفاح ، فاستقرضه له من رجل صير في اسمه ابن ابي مقرن ودفعه اليه ، واتفق – وعبدالله المذكور عند السفاح – ان بعض الناس جاءه بالجواهر التي كانت عساكر العباسيين قد

١ ــ الفرج بعد الشدة ١٢٠ ج ٢ . ٢ ــ المسعودي ١٥٠ ج ٢ .

اغتنمتها من مروان بن محمد ، فجعل السفاح يقلب الجواهر بين يديه وعبدالله ينظر اليها ويبكي ، فسأله عن السبب فقال : « هذا عند بنات مروان ، وما رأت بنات عمك مثله قط . . » فحباه به ، ثم امر الصيرفي ان يبتاعه منه فابتاعه بثانين الف دينار ( نحو مليون درهم ) وأمر ابو العباس باكرام عبدالله وانزاله على الرحب والسعة ، وهو يتوجس بما في ضميره ، فبث عليه العيون فآنس عنده طمعا فزاده عطاء ، فعاد عبدالله الى المدينة مثقلا بالاموال ففرقها في اهله ، وكانوا اهل فاقة فلها رأوا تلك الاموال سروا .

وأما عبدالله فما زال مضمراً المطالبة بالخلافة لابنه(١) على مــــا تمت المايعة علمه ٠ والعباسيون يخافون ذلك والسفاح يسترضيه وسائر اهله بالاموال كما رأيت . فلمــا توفى السفاح سنة ١٢٦ ه خلفه اخوه ابو جعفر المنصور ، وكان رجلًا شديد البطش لا يبالي بما يرتكبه في سبيل تأييد سلطانه . فكان همه قبل كل شيء ان يتحقق ما في نفس بني الحسن في المدينة لان لهم في عنقه بيعة ، فبث عليهم العيون واراد اختبارهم ، فبعث بعطاء اهل المدينة على جاري العادة من قبل ، وكتب الى عامله فيها « اعط الناس في ايديهم ولاتبعث الى احد بعطائه ، وتفقد بني هاشم ومن تخلف منهم عن الحضور ، وتحفظ بمحمد وابراهيم ابني عبدالله بن الحسن » ففعل العامل ذلك ، فــــــ يتخلف عن العطاء إلا محمد وابراهم المذكوران ، فكتب اليه بذلك ، فتحقق المنصور انهما ينويان القيام عليه ، وقد سكتا ي في اثناء خلافة اخمه لأنه كان يكرمهما ويغدق علمهما والمنصور لا برى ذلــــك ، فلما رأوا تضييقه عزموا على الخروج ، فبثوا الدعاة في خراسان وغيرها يدعون شيعتهم الى بيعتهم. فعلم ابو جعفر بذلك ، فبعث من يقبض على كتبهم في الطريق ، واحتــال في استطلاع اسرارهم، واراد استقدام ابني عبدالله وكتب اليه يستقدمه بهما، فانكر عبدالله انهيمرف مقرهما؛ فأصبح هم المنصور التخلص منهما ومنسائر طلاب الخلافة من العلويين؛ وخصوصاً بني الحسن وهم يقيمون في المدينة ، فبعث الى عامله فيها ان يقبض عليهم جميماً ، ثم امره ان ينقلهم الى العراق ، فنقلهم وهم مثقلون بالقيود والاغلال في ارجلهم واعناقهم ، وقد حملهم على محامل بغير وطاء ، ولكن ليس فيهم محمد ولا ابراهيم ابنا عبدالله لاستتارهـــا فجاءواببني الحسن وعدتهم بضعة عشر رجلك فأمر المنصور بقتلهم فقتلوا إلا بضمة قلىلة

١ – العقد الفريد ٢٧ ج ٣.

اما محد بن عبدالله صاحب البيعة فلم يقع في الفخ ، فبعث المنصور الى عامله في المدينة يشدد في طلبه ، فلم ير محمد بداً من القيام . فظهر بالدعوة ، فبايعه اهل المدينة بعد ان استفتوا امامهم مالك بن انس ، فافتاهم بالخروج معه فقالوا : « ان في اعناقنا بيعة لأبي جعفر » فقال : « انكم بايعتموه مكرهين، وان بيعة محمد بن عبدالله اصح منها لأنها انعقدت قبلها » (۱) وكان ابو حنيفة على هذا الرأي ، يقول بفضل محمد هذا ويحتج الى حقه، فحفظ لهما المنصور هذا القول فتأدت اليهما المحنة بسبب ذلك . فلما تمكن من محمد وقتله سنة لهما المحنية على الفتيا في طلاق المكره ، وحبس المحنيفة على القضاء كا هو مشهور .

وكان لنكث المنصور بيمة محمد بن عبدالله تأثير عظيم في اذهان العلويين ، لانها جاءتهم بغتة ، وكانوا يظنون ان ذلك لا يصدر من اهل البيت كا صدر من بني أمية ، فتحسروا على ايام بني أمية وقنوا رجوعها – ذكروا عن محمد بن عبدالله ، في اثناء قيامه على المنصور انه سمع شاعراً يرثي بني أمية فبكى ، فقال له عمه : «اتبكي على بني أمية وانت ترب ببني العباس ما تريد ؟ ، فقال له : « يا عم ، لقد كنا نقمنا على بني أمية ما نقمنا ، فما بنو العباس إلا اقل خوفاً لله منهم ، وان الحجة على بني ألعباس اوجب منها عليهم . ولقد كان لقوم اخلاق ومكارم وفواضل ليست لأبي جعفر » (١٢) .

# سياسة العباسيين في تأييد سلطتهم

#### القتل على التهمة

قد رأيت فيا تقدم ان بني العباس قاموا يدعون الى انفسهم وهم بين خطرين عظيمين : الاول ان يحاربوا بني أمية ويتغلبوا على احزابهم ، والثاني ان يأمنوا جانب العلويين في مسابقتهم الى الخلافة . وكانت الحوادث قد علمتهم ان الدولة لا تقوم بالدين والتقوى فقط، كا قامت في عصر الراشدين وكا ارادها بنو علي ، وان العلويين انما عجزوا عن نيلها لاعتادهم في دعوتهم على شرف نسبهم وصدق تدينهم ، وان معاوية لم يغلب إلا بالدهاء والحيلة ، وان عبد الملك لم يستطع استبقاءها إلا بالفتك وشدة البطش. فلما انتقلت البيعة

١ – ابن الاثير ١٠١ ج ه و ابن خلدون ٣ ج ٤ . ٢ – الانحاني ١٠٦ ج ٠٠ .

من العاويين الى العباسيين ، بمبايعة ابي هاشم بن محمد بن الحنفية لمحمد بن علي العباسي كا تقدم ، ثم افضت بعده الى ابنه ابراهيم الامام ، وتوفق هذا الى ابي مسلم الحراساني ورأى فيه الشدة والدهاء، جعلمقائداً علىنقبائه ودعاته واوصاه وصية هي محور سياسةالعباسيين في تأييد دولتهم هذا نصها :

« انك رجل منا اهل بيت ، احفظ وصيتي : انظر الى هذا الحي من اليمن فالزمهم واسكن بين اظهرهم ، فان الله لا يتم هذا الامر إلا بهم ، واتهم ربيعة في امرهم ، واما مضر فانهم العدو القريب الدار ، واقتل من شككت فيه ، وان استطعت ان لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل ، وايا غلام بلغ خمسة اشبار واتهمته فاقتله ... و (١)

١ - ابن الاثير ١٦٥ ج ه . ٢ - ابن الاثير ٢٢٧ ج ٢ .

٣ - ابن الاثير ٢٠٨ ج ه . ٤ - ابن الاثير ١٨٣ ج ه .

واصبح المسلمون - حتى رجاله - لا يدعى احدهم الى مقابلته إلا اوصى وتكفنوتحنط. وثار من ذلك بعض الامراء من شيعة بني العباس وصاح في رجاله: « ما على هــذا اتبعنا آل محمد: ان تسفك الدماء وان يعمل بغير الحق . . » فتبعه على رأيه اكثر من ٠٠٠٠٠٠٠ رجل فوجه اليهم ابو مسلم جنداً قاتلهم وقتلهم .

### المنصور والدولة العباسية

فبهذا وامثاله مهد ابو مسلم الخلافة لبني العباس ، فساعدهم اولا على اخراجها من بني امية الى اهل البيت ، ولم يكتف ببيعة ابي العباس وقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني ، ولكنه حرضهم على قتل من بقي من بني أمية بالاغراء او التخويف على السنة الشعراء . ويقال انه هو الذي اوعز الى سديف الشاعر مولى بني هاشم ان يقول ذلك الشعر في مجلس السفاح ، وفيه سليان بن هشام بن عبد الملك ، وكان السفاح قد أمنه واكرمه وامن سائر بني أمية – فيقال ان سديفا دخل يوما على السفاح وعنده سليان بن هشام فأنشد سديف قوله :

لا يغرنك ما ترى من رجال ان تحت الضاوع داء دويا فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها امويا

فتأثر السفاح وامر بسليان فقتل . ودخل شاعر آخر فقال شعراً آخر ، وكان عند السفاح نحو سبعين من رجال بني أمية ، فقتله وبسطت له النطوع على جثثهم فأكل الطعام وهو يسمع انين بعضهم حتى ماتوا جميعاً (١) وقيل في كيفية قتلهم غير ذلك ، وان الذي قتلهم عبدالله بن على عم السفاح ، وهو مشهور بكرهه لبني أمية وشدة نقمته عليهم ، ولكن لا خلاف في انهم قتلوا غدراً ستة ١٣٢ ه وهم آمنون كا قتل الامراء الماليك بمصر في اوائل القرن الماضي .

والغالب أن أبا مسلم أوعز ألى العباسيين بقتلهم لئلا يقفوا في سبيل دولتهم ، فأشار ألى سديف أن يحرضهم على ذلك بشعره . ولم يقل سديف ذلك حباً ببني العباس بل كرها لبني أمية وانتقاماً لآل علي ، لأنه من الشيعة العلوية وهو يظن الخلافة شورى بين الشيعتين. فلما رأى المنصور استقل بها بعد ذلك ، نقم على العباسيين وهجاهم باشعار بلغ خبرها المنصور ، فكتب إلى عامله أن يأخذ سديفاً فيدفنه حياً ففعل (٢) .

١ ــ الفخري ١٣٤ والمقد الفريد ٧٧٩ ج٠٢ . المقد الفريد ٣٢ ج٣٠.

وبعد ان قتل العباسيون من كان في قبضتهم من الامويين، عمدوا الى استئصال شأفتهم من سائر البلاد . ولم ينج منهم الا قليلون ، اهمهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ، ففر الى المغرب وأسس دولة بني امية بالأندلس كا سيأتي . وتولى استئصال شأفة الامويين من بني العباس عبد الله بن علي ، فبالغ في ذلك حتى نبش قبورهم ومثل بجثثهم ، انتقاماً لما فعلوه قبلاً بالأثمة من آل علي ، وخصوصاً زيد بن زين العابدين . فاستخرج جثة هشام بن عبد الملك من قبره وهو لم يبل ، فضربه ثمانين سوطاً ثم أحرقه (١١) .

وبعد ان تخلص المنصور من الأمويين ، لم يدخر ابو مسلم وسعاً في تخليص الدولة من اقربائه آل العباس انفسهم ، وفي جملتهم عبد الله بن عسلي المتقدم ذكره ، وقد طمع في الحلافة فحاربه بأمر المنصور وغلبه ، واستولى على ما في عسكره من الفنائم والاسلحة . فأراد المنصور ان يوجه همه الى بني الحسن منافسيه في الخلافة ، فاشتفل خاطره بأبي مسلم وأصبح خائفاً منه على سلطانه ، بعد ما بلغ اليه من النفوذ والشهرة والدالة . ولم يكن همه الا قتله ليفرغ للعلويين ، فأتهمه بأنه ينوي اخراج الملك منهم فاستحق القتل عملاً بوصية الامام .

وكان المنصور قد خاف ابا مسلم وعزم على قتسله ، من عهد خلافة الحيه ابي العباس ، ولكن أبا العباس لم يرد الاقدام على ذلك . فلما مات السفاح وخلفه المنصور صمم على قتله ، ولكنه استخدمه في حرب عمه عبد الله بن علي ، فضرب عدويه احدهما بالآخر ، فأيها قتل صاحبه انفرد فيسهل على المنصور قتله . فلما فرغ ابو مسلم من حرب عبد الله ابن علي ، احتال المنصور في استقدامه اليه من خراسان في حديث طويل ، وأدخله عليه دخول الزائر الأمين ، وقد اكمن له اناساً بالسلاح وراء الستر ، فأخذ سيفه منه وحادثه ، وتدرج من العتاب الى التوبيخ ، حتى اذا أزفت الساعة صفق المنصور ، فخرج الكامنو ، بأسلحتهم وقتلوه سنة ١٣٧ هـ فأمر به فلفوه بالبساط ، ثم دعا بعض رجال خاه وشاورهم في قتله – ولم يقل انه قتله – فقال له أحدهم : « ان كنت قد أخذت من رأ شعرة فاقتله ثم اقتله » فأشار المنصور الى البساط ، فلما رأى أبا مسلم فيه وتحقق مو قال : « عد هذا اليوم أول يوم من خلافتك .. » (٢)

ولما فرغ المنصور من ابي مسلم ، لبث يتوقع ما يبدو من رجاله الخراسانية ، لعلمه انه

١ - ابن خلكان ٢٠٥ ج ٧ . ٢ - المسعودي ١٦٧ ج ٢ . ٠

ركب بقتله خطراً عظيماً ، فما عتم أن اثار عليه جماعة منهم يعرفون بالراوندية ، وكادوا يفتكون به لو لم يدافع عنه معن بن زائدة . فقتل الراوندية جميعًا ، ولكنه أصبح لا يأمن على نفسه من مثل هذه الثورة ، فبني مدينة بغداد بشكل حصين يقيه غائلة ذلك عند الحاجة ، ثم عمد الى تخليص الخلافة من آل علي ، فحارب محمد بن عبدالله وقتله . ثم رأى من آل العباس من ينازعه عليها ، منهم عمه عبد الله، وكان ابو مسلم قد غلبه ولكنه لم يتمكن من قتله ، فاحتال المنصور في استقدامه بأمان بعثه اليه مع ولديه ، فجاء فحبسه عنده . ثم علم سراً ان ابن عمه عيسى بن موسى ينوي الخروج عن طاعته ، وكان والياً على الكوفة ، فتجاهل وبعث اليه وقد دبر امراً كتمه عن رجال بطانته ، فلما جــاء عيسى استقبله المنصور بالترحاب والاكرام ، ثم أخرج من كان في حضرته من الحـــاشية واستبقاه وحده ، واقبل عليه وقال : ﴿ يَا ابْنَ الْعُمْ . . انِّي مَطَّلُعُكُ عَلَى امْرُ لَا اجْدُ غَيْرُكُ من اهله ، ولا ارى سواك مساعداً لي على حمل ثقله ، فهل انت في موضع ظني بك، وعامل ما فيه بقاء نعمتك التي هي منوطة ببقاء ملكي؟ » فقال له عيسى : « انا عبد امير المؤمنين ، ونفسي طوع أمره ونهيه . . » فقال المنصور : « ان عمي وعمك عبدالله قد فسدت بطانته ، واعتمد على ما بعضه يبيح دمه ، وفي قتله صلاح ملكنا . فخذه اليك واقتله سراً ... فاطاعه عيسى، فسلم اليه عمه فمضى به الى الكوفة . واضمر المنصور ان ابن عمه عيسى اذا " قتل عمه عبدالله الزمه القصاص ، وسلمه الى أعمامه اخوة عبدالله ليقتلوه به ، فيكون قد استراح من الاثنين معاً . أما عيسى فكأنه شك في نية المنصور ، والناس يومئذ يتهمون بعضهم بعضا خوفاً من وصية الامام ، فاستشار بعض ذوي مشورته فحذروه من عاقبة ذلك فحبس عمه ولم يقتله . ولما طلبه المنصور منه دفعه اليه حيا ، فقتله في بيت جعل اساسه على الملح(١).

وأمثلة ما اتاه المنصور من الدهاء والفتك في تأسيس دولتـــ كثيرة ، وكان يعطي الأمان ثم ينكث ، كارأيت فعله بعمه عبد الله ، وكا فعل بان هبيرة عامل بني أمية على واسط ، لما بويع السفاح وأرسل اخاه المنصور لمحاربته ، فجرت السفراء بينها واتفقا على أن يدخل ابن هبيرة في أمان بني العباس ، فكتب له المنصور أمانا ظل ابن هبيرة اربعين ليلة وهو يشاور فيه العلماء حتى تحقق صحته ورضي به ، فبعثه الى ابي جعفر ، فأنفــنه ابو جعفر الى أبي العباس فأمره بامضائه . وكان رأي أبي جعفر في بادىء الامر ان يفي

١ – المستطرف ٦٣ ج ٩ وابن الاثير ٧٥٧ ج ه .

بما اعطاه ، ولكن أبا مسلم ( وكان لا يزال حيا ) اشار على السفاح ان يقتله قائيلا : « ان الطريق السهل اذا القيت فيه الحجارة فسد. لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة.» فبعد ان جاء ابن هبيرة الى أبي جعفر مستأمنا غدر به وقتله (۱) لانه اتهمه ، ثم اتهم ابا مسلم وقتله بعد ان أمنه كما رأيت . وشاع نكث الأمان والغدر عن المنصور وتحدث به الناس . فلما قام محمد بن عبدالله العلوي في المدينة ، خافه المنصور كما تقدم ، فبعث اليه يعرض عليه الأمان ويعده خيراً ، فاجابه محمد : « أي امان تعطيني ؟ أمان ابن هبيرة ، ام امان عمك عبدالله ، ام امان ابي مسلم ؟ » (٢) .

وظل المنصور وابو مسلم قدوة لمن جاء بعدهما في الدهـاء والفتك . على انهم لم يكونوا يبطشون او يفتكون الا بمن نازعهم على الحلافة ، فهذا يقتلونه على الشك . أمـا أحكامهم فيا خلا ذلك ففي نهاية العدل والرفق ، كما سيأتي . اما من كان في نفسه مطمع في الخلافة او ما يتعلق بها فحكمه حكم المجرمين ، فكل من يطلب الخلافة لنفسه او يسعى فيها لأحد كانت حياته في خطر ، فاذا دعي للمثول بـين يدي الخليفة اغتسل وتحنط استعداداً للموت .

وكان المنصور ايضاً قدوة لعبدالرحمن بن معاوية ، مؤسس دولة بني أمية في الاندلس، وقد فر من العراق فالشام الى المغرب خوفاً من القتل ، فنصره رجاله وخصوصاً مولى له اسمه بدر ، سعى في تأييد سلطانه مثل سعي أبي مسلم في الدولة العباسية ، فلما استتب له الأمر سلبه كل نعمة وسجنه ثم أقصاه حتى مات ، وفعل نحو ذلك في رؤساء الاحزاب الذين نصروه ، وسيأتي الكلام على ذلك

واشتهر فنك العباسيين بالذين ينصرونهم في تأييد دولتهم ، حتى صار الخلفاء انفسهم يشيرون الى ذلك اذا أعوزهم الاستدلال به . فالأمين لما رأى طاهر بن الحسين يتفانى في نصرة أخيه المأمون ، وقد تولى قيادة جند الخراسانيين وغلب على جند الأمين وكاد يذهب بدولته ، كتب اليه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، اعلم انه ما قام لنا منذ قمنا قائم يختنا وكان جزاؤه إلا السيف ، فانظر لنفسك او دع . . » (٣) وفي الواقع ان المأمون لما استتب له الأمر في الحلافة بسيف طاهر المذكور عمل على قتله بحجة مثل حجة المنصور بقتل ابي مسلم ، فأهدى له خادماً كان رباه وامره ان يسمه ففعل (٤) .

١ \_ ابن خلكان ٢٧٩ ج ٢ . ٢ \_ ابن الاثير ١٥٤ ج ٥ .

٣ – المسعودي ٢١٣ ج ٢ . ٤ – ابن خلكان ٢٣٧ ج ١ .

# سياسة الدولة العباسية في معاملة الرعية

#### الموالي الفرس

قد رأيت ان الدولة العباسية قامت بالفرس وغيرهم من الرعايا ، وفيهم الموالي وأهل الذمة وكانوا ناقمين على دوله بني أمية ، فنصروا أهل البيت انتقاماً منها ، والجمهور الأهم منهم الفرس .

## الفرس والعرب قبل الاسلام

الفرس أهل سياسة وسلطان ، وقد انشأوا الدول وساسوا الناس ووضعوا الاحكام من قديم الزمان . وضخمت دولتهم وقويت شوكتهم حتى حاربوا اليونان والرومان ، ونبغ فيهم القواد والعلماء والحكماء ، وترجموا العلم والفلسفة ، وكان لهم شأن كبير في التاريخ القديم ، واشتهر فيهم فضلا عن الاسر المالكة والدهاقين والاساورة بيوتات شريفة ، أشهرها سبعة كان الشرف فيها . وعلى اطلال اصطخر عاصمة الفرس القدماء ، وغيرها من بقايا مدنهم القديمة ، نقوش كتابية ، مثل التي خلفها الفراعنة واليونان والرومان وغيرهم .

وكان في مملكة فارس قبائل كثيرة من العرب ، يقيمون على حدودها بين النهرين في العراق والجزيرة ، وكانت لهم دولة عربية تحت رعاية الفرس، وهم المنازة في الحيرة . وكثيراً ما كان الفرس يتعلمون لغة العرب وينظمون الشعر العربي ، حتى ملوكهم فانهم لم يكونوا يستنكفون من ذلك حكي ان بهرام بن يزدجرد بن سابور نشأ بين العرب بالحيرة وتعلم العربية ونظم فيها شعراً (١) وكانوا يستخدمون العرب في دواوينهم ، للكتابة او الترجمة بينهم وبين من يفد على ملك الفرس من عرب الحجاز او اليمن او نجد ، وخصوصاً بعد ان دخلت اليمن في حوزتهم على عهد كسرى انوشروان .

واشهر كتاب العرب في دواوين الفرس آل عدي بن زيد من المضرية ، وكان عدي وابوه وجده من مهرة الكتاب ، على قلة من يحسن الكتابة من العرب في ذلــــك العهد ، و كانوا يخدمون الفرس في دواوينهم . فجده حماز بن زيد بن ايوب كان كاتباً عند النعمان

١ - المسعودي ١١٣ ج ١ .

في الحيرة ، وتقرب من الفرس وولد له زيد فأوصى به دهقان كان صديقاً له وهو من أهل الدولة ، فرباه الدهقان وعلمه الفارسية فنبغ في اللسانين ، فتقدم الدهقان الى كسرى ان يوليه البريد . ولم يكن ينال هذا المنصب إلا ابناء المرازبة ، فتقدم زيد في الدولة حق صار كسرى يستشيره في مهامه ، وولد لزيد ابنه عدي وتثقف وتعلم مثل ابناء الاساورة ، وأتقن العاب الفرس على الخيل بالصوالجة ، فقربه كسرى وجعله كاتباً في ديوانه بالمدائن ، وصار من اصحاب السطوة والكلمة النافذة ، وكسرى يأذن له مع الخاصة ويبعث به في المهات الكبرى الى ملك الروم وغيره . وإذا فسد العرب على الفرس وقردوا توسط عدي المهات الكبرى الى ملك الروم وغيره . وإذا فسد العرب على الفرس وقردوا توسط عدي في اصلاحهم ، وإذا مات ملك العرب في الحيرة لا يولي كسرى من يخلفه إلا بمشورة عدي . فشق ذلك على ملوك الحيرة حسداً له ، لأنهم بمنية وعدي مضري ، فوشى به بعضهم الى كسرى حتى قتل ، وتولى بعده ابنه زيد بن عدي في المكاتبة عن كسرى الى ملوك العرب في أمورها وفي خواص أمور الملك . وكانت لكسرى وظائف يؤديها اليه العرب كل عام ، فكان زيد يتولى ذلك وغيره (١) .

وجملة القول ان العرب كانوا يخدمون الفرس في ايام دولتهم قب لالسلام ، كا خدم الفرس العرب في ايام دولتهم بعد الاسلام ، على ان الفرس بلغ من ضخامة سلطانهم وسعة ملكهم قبل الاسلام أن كانوا يسمون انفسهم الاحرار والاسياد ويعدون سائر الناس عبيداً لهم ، اي انهم أصيبوا بما اصاب العرب بعد ذلك ، وبما يصاب به غيرهم من الامم التي توفق الى السيادة فيغلب عليها الغرور وتترقع عن سواها .

فلما ظهر الاسلام وقامت دولة الخلفاء مقام دولة الاكاسرة ، كان ذلك شديداً على الفرس، وخصوصاً بعد ما لاقوه من ضغط بني امية واحتقارهم، فكانوا ينتقضون فيحاربهم الأمويون ، ويبالغون في اهاذنهم وظلمهم ويضربون مدائنهم بالمجانيق ويقتلون اهاليها ، حتى افنوا اكثر البيوتات القديمة ووجوه الأساورة الذين كانوا يأورن الى اصخر (٢) فلا لوم عليهم بعدد ذلك اذا نصروا كل قائم على الدولة الأموية . على انهم لم يفوزوا الا بطلبها للعباسيين كا رأيت ، وكانوا يعدون ذلك فوزاً لأنفسهم ، تخلصاً من عصبية العرب عليهم ، وطمعاً في الرجوع الى ما كانوا عليه من السلطة والشوكة .

١ - الاغاني ٢٠ ج ٢ . ٠ ٢ - ابن الاثير ١٩ ج ٣ .

#### استخدام الموالي الفرس

فلما قبض العباسيون على ازمة الملك ، جعلوا عاصمة مملكتهم بين شيعتهم في العراق ، فأقاموا اولا في الكوفة ثم في الهاشمية ، حتى بنى المنصور مدينة بغداد على دجلة فجعلوها دار الخلافة . وقربوا الموالي ، وخصوصاً اهل خراسان ، فجعلوهم بطانتهم ورجال دولتهم ، ولا سيا الذين حاربوا مع أبي مسلم في طلب الخلافة لهم . واشهرهم خالد بن برمك جد الوزراء البرامكة ، فأنه كان من قواد جند ابي مسلم ، وشهد معه الوقائع وابلى بلاء حسناً في نصرة اهل البيت ، وكان ابوه برمك من مجوس بلخ ، وكان يخدم بيتاً من بيوت النار هناك اسمه النوبهار ، اشتهر هو وبنوه بسدانته ، وكان برمك عظيم المقدار عشد الفرس . فاسلم خالد ودخل في جند ابي مسلم ، وكان عاقلاً حازماً فلم يجعل للعباسين محلا الشك في صداقته ، كا فعل ابو مسلم . فقدمه ابو العباس وولاه الوزارة ، ثم تولاها للمنصور وخدمه بعد مقتل ابي مسلم في محاربة الاكراد ، وكانوا قد تغلبوا على فارس (١) وتوالت الوزارة في اعقابه الى يحيى ابنه ، فجعفر ابن ابنه ، وهو الذي نكب البرامكة على عهده الموزارة في اعقابه الى يحيى ابنه ، فجعفر ابن ابنه ، وهو الذي نكب البرامكة على عهده لسعب سنذكره .

وكذلك فعل العباسيون في استخدام الموالي في مهماتهم . واول من استخدمهم لذلك المنصور ، فانه استعمل مواليه وغلمانه وصرفهم في مهاته وقدمهم على العرب ، فاقتدى به الحلفاء بعده حتى سقطت دولة العرب ، كا سيجيء . ولما حضرته الوفاة اوصى بثلث ماله لمواليه (٢) واوصى باكرامهم . ومن اقواله في وصيته لابنه المهدي: وانظر الىمواليك فأحسن اليهم وقربهم واستكثر منهم ، فانهم مادتك لشدتك ان نزلت بك . . واوصيك بأهل خراسان ، فانهم انصارك وشيعتك الذين بذلوا اموالهم ودماءهم في دولتك ، ومن لا تخرج محمتك من قلوبهم ، ان تحسن اليهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم عما كان منهم ، وتخلف من مات منهم في اهله وولده (٣) .

ولا غرو اذا اكرم العباسيون اهل خراسان ، بعد ان آثروهم على اهلهم وابنائهم وقتلوا من خالفهم . ولكن العرب كانوا يستغربون ذلك لأول وهلة ، فتكانوا اذا جاءوا مجلس الخليفة رأوا الحراسانيين يذهبون ويجيئون ويدخلون على الخليفة كأنهم من اهله ، والعرب يقفون ببابه لا يؤذن لهم إلا بمشقة — ذكروا ان ابا نخيلة الشاعر العربي وفد على

۱ - ابن خلکان ۲۰۱ ج ۱ . ۲ - الفخري ۱۲۰ . ۳ - ابن الاثير ۷ ج ۲ .

أبي جعفر المنصور ، ووقف بمابه واستأذن فلم يؤذن له ، وهو يرى الحراسانية تدخـــل وتخرج وتهزأ به ، فيرون شيخًا اعرابيًا جلفًا فيعبثون به ، فسأله صديق له رآه في تلك الحال : « كيف ترى ما انت فيه من هذه الدولة ؟ » فقال :

وكان المهدي بن المنصور اذا اراد الشورى جمع خاصته للمداولة ، وأول من يتكلم منهم الموالي<sup>(۲)</sup> وقس على ذلك في سائر الاحوال . فأصبحت بطانة الخليفة ورجال دولته وخاصة حكومته من الموالي الفرس ، وهم نظموا الحكومة ودواوينها ، ورتبوا احوالها ومنهم الوزراء والقواد والعمال والكتاب والحجاب كأنها دولتهم ، لأن الغالب في هذه المناصب ان تنتقل من الرجل الى بعض اولاده ، مثل منصب الخلافة ، فاشتهر بعض البيوتات بالوزارة او الولاية ، كآل برمك وآل قحطبة وآل سهل وآل طاهر وغيرهم .

وكانت امور الدولة ترجع الى الوزراء: يولون ويعزلون ، واذا تولاها احدهم ولى الاعمال رجالاً من اصحابه او مريديه ، ومن ناحية اخرى تغيرت الاحوال على اهمل البلاد ، واطمأنت خواطرهم وتفرغوا للعمل في التجارة او الصناعة او الزراعة ، ونسوا ما كانوا فيه من ضغط بني أمية واستبدادهم ، واطلقت حرية العمل وحرية الدين، وذهبت عصبية العرب ووقع الناس في بجبوحة الأمن .

ولما استبد الاتراك في الدولة وضعفت شوكة الفرس ، بعسب الأمون كما سيأتي ، ظل الموالي من اصحاب النفوذ في دولة الخلفاء ، يعتمد عليهم الخليفة في أموره الحاصة والعامة من الكتابة الى القيادة ، ولم يعد التقدم فيهم للفرس بنوع خساص ، ولكنهم اصبحوا اخلاطاً منهم ومن سواهم ، وانحسا تجمعهم كلمة الموالي ويتفانون في خدمسة الخليفة او الامير .

١ - الاغاني ١٤٨ ج ١٨ . ٣ - العقد الفريد ٣٠ ج ١ .

### أهل الذمة في الدولة العباسية

لما أخذ الموالي الفرس في تنظيم الحكومة وترتيب دواوينها ، أحسوا بافتقارهم الى من يعينهم على ذلك من أهل الذمة في العراق والشام ، وكانوا اهل معرفة في الحساب والكتابة والخراج فضلا عن العلوم ، فأطمعوهم بالرواتب والجوائز وسهلوا لهمهم أسباب المعيشة وقربوهم واكرموهم . فاطمأنوا لنلك الدولة وتقاطروا الى بغداد ، وخدموا العباسيين بعقولهم وأقلامهم ، بما آنسوه من تسامحهم واطلاق حرية الدين لهم ، فاستخدمهم العباسيون في دواوينهم وولوهم خزائنهم وضياعهم .

فالجهابذة (الصيارف) كان اكثرهم من اليهود ، والكتاب كان فيهم جماعة كبيرة من النصارى . وكثيراً ما كان النصارى يتقلدون ديوان الجيش ، وربما عظمت منزلة صاحب هذا الديوان وهو نصراني – حتى يتسابق اكابر رجيال الدولة من المسلمين الى تقبيل يده . وبمن تقلدوا ديوان الجيش من النصارى في الدولة العباسية ملك بن الوليد ، قلده اياه المعتضد بالله ، واسرائيل النصراني ، قلده اياه الناصر لدين الله . وقد أدرك بعضهم رتبة الوزارة ، فتقلد امرها ابو العلاء صاعد بن ثابت في ايام المتقى بالله(۱).

وسرى ذلك الاعتدال والتسامح في الدين الى الدولة الفاطمية بمصر ، وكان لأهل الذمة فيها شأن عظيم ، فتقلد الوزارة او الكتابة (وهي كالوزارة في مصر) غير واحد منهم ، وقويت شوكتهم في الدولة ، فاستوزر العزيز بالله الفاطمي رجلا نصرانيا اسمه عيسى بن نسطوروس ، وآخر يهوديا اسمه منشا ، فعز النصارى واليهود في ايامها(٢) ومن نافذي الكلمة في الدولة الفاطمية من اهل الذمة ، فهسد بن ابراهيم النصراني كاتب برجوان ، صاحب النفوذ الاعظم في ايام الحاكم بأمر الله . فكان فهد هذا يوقع عن برجوان، ويخاطب بالرئيس ، وله نفوذ عظيم وارتفع شأن النصارى في أيامه ، حتى كادت الدولة تكون في بالرئيس ، وله نفوذ عظيم وارتفع شأن النصارى في أيامه ، حتى كادت الدولة تكون في ايديهم (٣) على أن الكتابيين – أهل الذمة كانوا في ايام الحاكم هم اهل الدولة ، وكذلك في ايام الحافظ (١) وكتاب الجيش في اكثر الاحايين من اليهود .

ناهيك بمن كان الخلفاء والامراء يستخدمونهم مناطباء اهل الذمة وحكمائهم وتراجمتهم

١ – تاريخ الوزراء ٩٠ والفرج ١٤٩ ج ٢ . ٢ – ابن الاثير ٣٢ ج ٩ والسيوطي ١٧ ج ٢.

٣ - المقريزي ٤ و ٣١ ج ٢ . ٤ - المقريزي ٤٠٦ ج ١ .

وكتابهم ، وخصوصاً نصارى الشام ، فانهم خدموا التمدن الاسلامي في نقل العلوم من اليونانية والفارسية والسريانية وغيرها الى اللغة العربية ، على ما فصلناه في الجزء الثالث من هذا الكتاب ، وبينا ما كان من محاسنة الخلفاء لهم وتقديمهم ورعاية جانبهم واكرامهم ، وفيهم النصراني واليهودي والمجوسي والسامري والصابي وغيرهم ، والكل راتعدون في مجبوحة السكينة والطمأنينة يتكسبون من خزائن الخلفاء والامراء

وكان الخلفاء في صدر الدولة العباسية يكرمون الأساقفة ويجالسونهم . فالهادي كان يستدعي اليه الأسقف تيموثاوس في اكثر الايام ويحاوره في الدين ، ويبحث معه ويناظره ، ويطرح عليه كثيراً من المشكلات ، وله معه مباحث طويلة ضمنها كتاباً ألف الأسقف الملذكور في هذا الموضوع ، وكذلك كان يفعل معه هرون الرشيد(۱) وغيره ، واغضوا عن بعض ما في عهد عمر بن الخطاب من التضييق على النصاري ، كمنعهم من احداث الكنائس(۲) او الاحتفال بالاعياد ، او منعهم من خدمة الدولة ، وسهلوا لهم الاختلاط بهم وأظهروا احترام مذهبهم ، حتى اصبح النصاري يهدون الخلفاء ايقونات بعض القديسين فيقبلونها منهم ، وكثيراً ما كان الاساقفة يطلبون من الخلفاء ان يثبتوهم في مناصبهم للاعتزاز منهم ، و كثيراً ما كان الاساقفة يطلبون من الخلفاء ان يثبتوهم في مناصبهم للاعتزاز بغل اختامهم او منازعيهم .

## اضطهاد اهل الذمة في العصر العباسي

على ان ذلك لم يمنع تضييق بعض الخلفاء على النصارى ، بمقتضى عهد عمر ، وهدم كنائسهم – فان الملوك المستبدين تختلف سياستهم باختلاف اخلاقهم واطوارهم ، فقد يتراءى لبعضهم التضييق على النصارى لسبب او لغير سبب كما فعل هرون الرشيد والمتوكل من خلفاء بني العباس . فالمتوكل المتوفي سنة ٢٤٧ هكان شديد الوطأة على النصارى ، ولعله أشد الخلفاء العباسيين وطأة عليهم ، لأنه أمر بهدم الكنائس المحدثة بعد الاسلام ، ونهى ان يستعان بهم في الاعمال ، او ان يظهروا الصلبان في شمانينهم ، وأمر ان يجعل على ابوابهم صور شياطين من الخشب، وان يلبسوا الطيالسة العسلية ، ويشدوا الزنار ، ويركبوا السروج بالركب الخشب بكرتين في مؤخر السرج ، وأن يرقعوا لباس رجالهم برقعتين السروج بالركب الخشب بكرتين في مؤخر السرج ، وأن يرقعوا لباس رجالهم برقعتين تخالفان لون الثوب ، قدر كل واحدة اربع اصابع ولون كل واحدة غير لون

١٠ ـ تاريخ المشارقة ( خط ) ١٤٣ . ٢ ـ القريزي ١١٥ ج ٢ .

الاخرى ، ومن خرج من نسائهم تلبس ازاراً عسلياً ، ومنعهم عن لبس المناطق وغير ذلك (١).

ولا يستغرب هذا التضييق من المتوكل ، فانه نقم مثل هذه النقمة على سائر اهل الدولة وغيرهم ، وشدد النكير على الشيعة وأهلك العلماء والكتاب . وكان شديدالتعصب على الشيعة ، فاضطهدهم وعذبهم ، ولاقى اهل الذمة منه الشدائد(٢) على انه لم يرتكب هذا الشطط بغير سبب دعا اليه ، فقد حمله عليه انتصار النصارى لأعداء الدولة – وذلك أن اهل حمص المسلمين وثبوا بعاملهم سنة ٢٤١ ه فأعانهم النصارى عليه ، فكتب العامل الى المتوكل فأمره باخراج النصارى وهدم كنائسهم ، وكان هذا من اسباب نقمته عليهم (٣) .

ويقال نحو ذلك فيا صدر في ايام الرشيد من الاوامر بهدم الكنائس في الثغور ، واخذ اهل الذمة بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم (٤) - فعل الرشيد ذلك على أثر رجوعه من حرب الروم في هرقلة ، فالظاهر أن نصارى الثغور ( الحدود بين بملكة الروم ومملكة الاسلام ) ساعدوا ابناء طائفتهم الروم في التجسس على احوال المسلمين واستخدموا الكنائس لهذه الغاية ، فأمر الرشيد بالتضييق عليهم انتقاماً منهم ، وخصص أمره هذا بأهل الثغور على الحدود ، وشدد على الخصوص في مخالفتهم هيئة المسلمين في الباسهم ، دفعاً لتنكرهم وتجسس احوال المسلمين - وإلا فالرشيد من احسن خلفاء بني العباس عدلاً ورفقاً بأهل الذمة ، وكان احد عمال اخيه الهادي قد هدم بعض الكنائس بمصر ، فلما أفضت الخلافة اليه أمر باعادة بنيانها(٥).

وهكذا يقال في اضطهاد النصارى بمصر على عهد الدولة الفاطمية ، مع ما تقدم من منزلتهم وحرية الدين عندهم . واقدم ما قاسوه من تضييق الحكام في طقوسهم وكنائسهم في ايام الحاكم بأمر الله سنة هه هم و سبب ذلك ما ذكرناه من تقدم النصارى في مصالح الدولة في ايامـه حتى صاروا كالوزراء ، وتعاظموا لاتساع احوالهـم وكثرة اموالهم ، فتزايدت مكايدتهم للمسلمين على عهد عيسى بن نسطوروس وفهد بن ابراهيم النصرانيين ، فغضب الحاكم بأمر الله ــ وكان اذا غضب لا يملك نفسه فيبلغ غضبه حد الجنون . فأمر

١ – ابن خلدون ه ٢٧ ج ٣ وابن الاثير ٢٠ ج ٧ والمقريزي ٩٤ ج ٣ .

٢ – تاريخ المشارقة ( خط ) ١٤٦ . ٣ - ابن الاثير ٢٩ - ٧ .

٤ – ابن الاثير ٨٦ ج ٦ . ه – المقريزي ١١٥ ج ٢ .

بقتل هذين الرجلين وشدد على النصارى فأمرهم بلبس ثياب الغيار وشد الزنار في اوساطهم ، ومنعهم من عمل الشعانين والتظاهر بما كانت عادتهم فيه ، وقبض على ما في الكنائس وأدخله في الديوان ، ومنع النصارى من شراء العبيد ، وهدم كنائسهم واجبرهم على الاسلام ، وغير ذلك من التشديد والعنف(١) بما لم يقاس النصارى مبثله من قبل ، ولعله اعظم ما اصابهم من الاضطهاد في ابان التمدن الاسلامي . ولا جناح على التمدن الاسلامي منه ، لان مرتكبه اتاه عن حمق او جنون .

وقد سوغ للحاكم المبالغة في اضطهاد النصارى حرب كانت بين الروم والمسلمين ومئذ، فخرب الروم بعض جوامع المسلمين ومنها جامع كان في القسطنطينية ، فانتقم الحاكم منهم بالتضييق على اهل مذهبهم في بلاده ، وكان في جملة ما هدمه من الكنائس كنيسة القيامة بالقدس . فلما تولى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله بعد الحاكم ، عقدت الهدنة بينه وبين ملك الروم سنة ١٨٤ هو اتفقا على بناء جامع القسطنطينية ، وان يعاد بناء كنيسة القيامة ، وان يؤذن لمن اظهر الاسلام في ايام الحاكم ان يعود الى النصرانية اذا شاء ، فرجع المها كثيرون (٢) .

وربماكان السبب الذي حمل الحاكم على ذلك التضييق طفيفا ، فعظمه تعصبه وحمقه فأمر بالهدم والقتل . على انه كثيراً ماكلف رعاياه من المسلمين وغيرهم أموراً مضحكة تشبه الجنون الصريح ، كاصداره المنشورات بمنعهم من أكل الملوخيا او من البقلة المسياد بالجرجير ، او منعهم من عمل الفقاع ، ومنع النساء من التبرج او المسير في الطرق ، والأمر بسب السلف ولعنهم ، ونقش ذلك على المساجد وابواب الحوانيت وعلى انقابر ، ونحو ذلك من الأوامر التي تدل على اختلال في عقله . عمر أننا قلما نراه أتى أمرا الا لسبب ، وان كان ضعيفا – فالسبب في منعه الناس من اكل الملوخيا مثلاً ان معاوية بن أبي سفيان عدو الشيعة كان يحبها ، والدولة الفاطمية شيعية . ومنعهم من اكل بقلة الجرجير لانها منشوبة الى عائشة أم المؤمنين ، ومنعهم من أكل المتوكلية لانها تنسب الى المتوكل وهو من أعداء الشيعة . ومنع الناس من شرب الفقاع لان على بن ابي طالب كان يكرهه (٣) وقس على ذلك سائر ضروب الحاقة والغرابة ، ومن هيذا القبيل اضطهاد النصارى وتخريب على ذلك سائر ضروب الحاقة والغرابة ، ومن هيذا القبيل اضطهاد النصارى وتخريب كنائسهم . على أنه عاد ، لسبب طفيف او بلا سبب ، فأمر ببناء تلك الكنائس (١) وخير كنائسهم . على أنه عاد ، لسبب طفيف او بلا سبب ، فأمر ببناء تلك الكنائس (١) وخير كنائسهم . على أنه عاد ، لسبب طفيف او بلا سبب ، فأمر ببناء تلك الكنائس (١) وخير كالمنائس (١)

١ – المقريزي ١٥ ۽ ج ٢ . ٢ – المقريزي ١٥ ج ١ .

٣ – القريزي ٣٤١ ج ٢ . ٤ – ابن الاثير ٨٦ ج ٩ .

النصارى في الرجوع الى دينهم فارتد كثير منهم - وقد تقدم ان ذلك كان في أيام ابنه الظاهر ومن أعماله الغريبة انه ابتنى المدارس ، وجعل فيها الفقهاء والمشايخ ثم قتلهم وخربها ، وألزم الناس باغلاق الاسواق نهاراً وفتحها ليلا ، فظل الناس على ذلك دهراً طويلا (۱) فمن كانت هذه أعماله لا يستغرب منه اضطهاد ، ولا يعلد اضطهاده عاراً على الدولة او الامة .

على ان أفظع ما قاساه النصارى واليهود من الاضطهاد ؛ انما كان في دور الاضمحلال التقهقر في العصور الاسلامية الوسطى ، وخصوصاً بعد الحروب الصلبية ، لانها كانت سبباً كبيراً في اثارة النعصب بين الامتين . فالنصارى تذكروا تقدم المسلمين عليهم واضطهاد حكامهم لدينهم ، وزاد حقد المسلمين على رعاياهم النصارى لما كار من نصرتهم الافرنج سراً ، فبالغ امراء المسلمين في الفتك بهم . فنصارى «قارا » مثلا – بين دمشق وحمص – كانوا يسرقون المسلمين في اثناء تلك الحرب ، ويبيعونهم خفية للافرنج ، فلما مربها السلطان الملك الظاهر في ثناء عودته من بعض غزواته سنة ١٦٦٤ ه أمر بنهب اهلها وقتل كبارهم ، واتخذ صبيانهم مماليك فتربوا بين الاتراك في الديار المصرية ، فصار منهم اجناد وأمراء (٢٠ كا فعل العثانيون بتجنيد الانكشارية بعد ذلك بزمن غير بعيد .

وتزايدت الضغائن بعد تلك الحروب بين المسلمين وأهـــل الذمة في بلادهم ، حق أصبحت كل من الطائفتين تبذل جهدها في أذى الاخرى ، ولما كانت الحكومة اسلامية فالنصارى هم المغلوبون . فاذا احترقت حارة للمسلمين اتهموا النصارى واليهود باحراقها ، فتأمر الحكومة باحراقهم او احراق كنائسهم (٣) وهـــذا التعصب من مقتضيات تلك العصور المظلمة ، لان الدول النصرانية كانت تعامل المسلمين في بلادهم مثل هذه المعاملة أو أشد منها . وكثيراً ما كانوا يهددون أسرى المسلمين بالقتل او يتنصروا (٤) واذا دخلوا بلدا اسلاميا بالحرب عنوة ضربوا نواقيسهم في الجوامع (٥) ولما تغلب نصارى الاندلس على المسلمين اجبروهم على حمل علامة كان يحملها اليهود وأهل الدجن ، ولما غلبوهم في آخر الدولة خيروهم بين النصرانية والموت فتنصروا عن آخرهم (١) .

١ - السيوطي ٧ ج ٢ . ٢ - ابر الفداء ٤ ج ١ .

٣ -- المقريزي ٨ ج ٢ وابو الفداء ١١٧ ج ٤ وسراج الملوك ١٨٩ .

٤ - ابن الاثير ٢٩ ج٧ . • - ابن الاثير ٢٣ ج ٨ . ٢ - نفح الطيب ٢٦٩ ج٠.

#### تعصب العامة على النصاري

قلنا ان الخلفاء والامراء قدموا النصارى في مصالح الدولة ، وأغدقوا عليهم الاموال واكرموهم ورفعوا منزلتهم ، وانهم فعلوا ذلك لاحتياجهم اليهم في ابان ذلك التمدن ، لنقل العلوم او الطب او الحساب او الكتابة او غيرها مما تحتاج اليه الدولة في تنظيم شؤونها ، لاشتغال المسلمين يومثذ بالرياسة وكان أولو الأمر من الجهة الأخرى يقدمون المسلمين في المعاملات الرسمية على سواهم من اهل الذمة ، كما كان الأمويون يقدمون العرب على غير العرب ، فنشآ التحاسد بين عامة المسلمين وعامة المسيحيين وذلك طبيعي في كل على غير العمل فيها ملتان او طائفتان ، ولا يزال ذلك جارياً على نحو هذا الشكل الى يومنا هذا .

نشأ هذا التحاسد اولا بين العامة ونحوهم من أهل المهن العلمية أو الحرف الصناعية ، الذين يحومون حول الخلفاء والأمراء للارتزاق بما يعوزهم من أسباب المدنية ، أو يرضيهم من عوامل الرخاء والترف كالشعر والغناء والكتابة والحساب وغيرها . وأما أهل الطبقة العليا (الشرفاء) والاغنياء ورجال الدولة ، فقلما كانوا يتعصبون أو يتباغضون ، وانما كانوا ينظرون الى الرجال من حيث هم بقطع النظر عن مذاهبهم ، فالشريف الرضي الذي كتب الى الخليفة القادر بالله :

عطفاً أمير المؤمنين فاننا في دوحة العلياء لا نتفرق ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبداً كلانا في العالي معرق الا الخلافة ميزتك فانني أنا عاطل منها وأنت مطوق

رثى أبا اسحق الصابي بقصيدته المشهورة التي مطلعها :

أرأيت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خباضياء النادي

فلم يقع ذلك موقع الاستحسان عند العامة ، فعابه بعضهم لكونه شريفاً يرثي صابئاً فقال له : « أنما رثبت فضله » (١) .

وأما العامة ومن جرى مجراهم ، أو استعان بهم عــلى بعض المصالح أو المناصب ، نكانوا يظهرون التعصب على النصارى ، ويسعون في أذيتهم لدى ولاة الأمور ، فاذا

۱ - ابن خلکان ۱۳ ج ۱ و ۲ ج ۲ .

كان صاحب الأمر حازماً لا يصغي للوشاية ذكروا أن رجلا نصرانياً من أهل بغداد اتهمه بعض المسلمين سنة ٢٨٤ ه أنه شتم النبي (صلعم) فاجتمع أهل بغداد وصاحوا بالقاسم بن عبيد الله وزير المعتضد بالله يومئذ وطالبوه باقامة الحد عليه ، وكأنه اعتقد براء الرجل فلم يجب طلبهم (١) واتصل الأمر بالخليفة وكان له شأن كبير . والحمكم صاحب الاندلس في أوائل القرن الثالث للهجرة صلب أحد عماله لانه ظلم أبناء اهمل الذمة (٢).

فلما اقتربت الدولة من الشيخوخة أخذ هذا التعصب يسري من العامة الى الخاصة ، لرغبة الناس يومئذ في التقرب من رجال الدولة بالتزلف والتملق التماسا للكسب، فينتحلون الاسباب المساعدة على ذلك، ويتسابقون الى دس الدسائس واختلاق الوشايات. وأسهل وسائل التزلف في الدولة الاسلامية التدين ، لاشتراك الدين والسياسة في مصالحها ، فكان بعضهم يستعينون في اظهار التدين والغيرة على الاسلام بالطعن فيالاديان الاخرى، فاذا كان صاحب الأمر ضعيفا انطلى عليه ذلك ، واضطهد أهل تلك الاديان . ولذلك كان التعصب على أهل الذمة ؛ ولا سيما النصارى ، يزداد بتقدم الدولة الاسلامية نحو الشيخوخة . وقد اشتد في الأجيال الاسلامية الوسطى عملي أثر الحروب الصليبة ، فأصبح الحكام وأرباب المناصب العلمية وغيرها يجاهرون باحتقار غير المسلمين، ويبالغون في اضطهادهم ويعاملونهم معاملة الاعداء. وتمكنت العداوة بين الفئتين، وكل منهما تحاول أذية الاخرى ، حتى أصبح النصاري يودون التخلص من دولتهم بأية وسيلة كانت . فلمـــا جاء التتر لفتح بغداد سنة ٢٥٦ ه كان هوى أهل الذمة معهم . وتعاظم هذا التباغض على الخصوص قبيل النهضة الاخيرة ، أي منذ قرن وبعض القرن ، حتى في المعاملات الرسمية ولا سيا في البلاد البعيدة عن المدنية - فقد أطلعنا صديق عالم على صورة رخصة من جانب الشرع الشريف في ديار بكر ، بدفن رجل مسيحي توفي فيها ننشرها لغرابة عبارتها وهي :

« من جانب الشرع الشريف في ديار بكر الى مطران طائفة كفرة السريان .

« ايها المكروه بالنظر والمعتقد ، إن يعقوب الكافر من طائفتكم المكروهة حيث ان المعون قد فطس وهلك ، فلأجـــل ادخال جثته الكريمة ضمن الارض ، قد صدر

١ - ابن الاثير ١٩٢ ج ٧ . ٢ - ابن الاثير ١٥٧ ج ٦ ص ١٣٦.

الاسترحام من مرشد محلته وجرى أخف الخراج ، وان تكن الارض لا تقبل جثته الخبيثة ، ولكي لا تكون سبباً لفساد الهواء، قد أعطيناه الرخصة بعنوان الشرع الشريف ان تدفن ، ضمن مدينتكم الخصوصة بموجب مذهبكم الباطل الى زمرة جهنم . اقتضى اعطاء هذه الرخصة لكي لا يكون مانع من طرف احد في ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٢٠٣ » . انتهى .

فأي مسلم او مسيحي من اهل هذا العصر يطلع على هذا ولا ينكرهاو يستغربه?ولولا ثقتنا بصدق الناقل لانكرناه نحن ايضاً. وقد هون علينا تصديقه ان صديقاً آخر مقم في القاهرة اكد لنا وجود رخص كثيرة في بعض البطر كخانات بمصر في مثل هذه العبارة. وقد اخذ هذا التعصب في الزوال من بدء هذه النهضة ، ومتى نضجت نرجو ان يزول تماماً باذن الله.

#### تحاسد النصارى

على انك لو تدبرت ما كان يلحق النصارى من الاذى ابان التمدن الاسلامي لرأيت سببه في كثير من الاحوال وشاية بعض طوائف النصرانية بالبعض الآخر ، كالنساطرة واليعاقبة في العراق . وكثيراً ما كان اهل النفوذ من النصارى اشد وطأة على اهل دينهم من حكامهم المسلمين، كما كان عيسى بن شهلا الطبيب لما تولى الطبابة ونال منصباً في دار الخلافة ، فاغتنم تلك الفرصة وبسط يده على المطارنة والاساقفة يأخذ اموالهم لنفسه ، حتى انه كتب الى مطران نصيبين كتاباً يلتمس منه فيه من آلات البيعة اشياء عظيمة المقدار ويهدده ، ومن اقواله له : « الست تعلم ان امر الملك بيدي ، ان شئت امرضته وان شئت عافيت ؟ ، فبعث المطران بالكتاب الى الربيع حاجب الخليفة فانتقم الخليفة منه .

واعتبر ما اجراه بختيشوع بن جبرائيل الطبيب مع حنين بن اسحق المترجم الشهير ، لما رأى من منزلته عند الخليفة المتوكل ، فحسده عليها وعمل على الكيد له من طريق الدين، وذلك انه اصطنع ايقونة (صورة) للسيدة العذراء وفي حجرها السيد المسيح. واوعز الى بعض خاصته ان يحملها هدية الى الخليفة في وقت عينه له ، وذهب الى مجلس الخليفة في الميعاد المضروب ، وكان هو المستقبل للايقونة من يد الخادم والحامـــل لها ، وهو الذي

وضعها بين يدى المتوكل، فاستحسنها المتوكل جداً، وجعل بختيشوع يقبلها بين يديه مراراً كثيرة ، فقال له المتوكل : « لم تقبلها ؟ » فقال له : « يا مولانا اذا لم اقب ل صورة سيدة العالمين فمن اقبل ؟ » فقال له المتوكل : « وكل النصاري يفعلون كذلك ؟ » فقال : « نعم يا امير المؤمنين وافضل مني ، لأني انا قصرت حيث انا بين يديك . ومع تفضيلنا معشر النصاري ، فأني اعرف رجلا من النصاري في خدمتك ، وافضالك وارز آقك جارية علمه، يتهاون بها ويبصق عليها ، وهو زنديق ملحد لا يقر بالوحدانية ولا يعرف آخرة ، يستتر بالنصر انية وهو معطل مكذب بالرسل » فقال له المتوكل : « من هذا الذي هذه صفته ؟» فقال له : « حنين المترجم » فقال المتوكل : « اوجه احضره وفان كان الامر على ما وصفت نكلت به وخلدته في المطبق، مع ما أتقدم به في امره من التضييق عليه وتجديد العذاب ، فقال : « انا احب ان يؤخر مولاي امير المؤمنين امره الى ان اخرج واقيم ساعــة ، ثم تأمر باحضاره ، فقال : « اني افعل ذلك » . وخرج بختيشوع توا الي حنين وأخبره : ﴿ ان الخليفة اهديت اليه ايقونة كذا ؛ وقد استحسنها . وان نحن تركناها عنده ومدحناها بين يديه ، احتقرنا وقال لنا : « هذا ربكم وامه مصوران . وقـــد سألني امير المؤمنين عن رأيي فيها ، فقلت له : مثلها يكون في الحمامات والكنائس وغيرها مما لانبالي به. فطلب الي ان ابصق عليها فبصقت ، فاذا دعا بك افعل مثل فعلى » فصدقه حنين . ولما دعاه الخليفة فعل كما قال له بختيشوع ، فحالما بصق على الايقونة أمر الخليفة بجبسه، ووجه الى ثيودوسيوس الجاثليق يومئذ فأحضره ، فلما رأى الايقونة وقع عليها وقبلها ، ولم يزل يقبلها ويبكي طويلًا ، ثم اخذها بيده وقام قائمًا ، فدعاً لامير المؤمنين واطنب في دعائه ، الخليفة عما يستحق الذي يبصق عليها ، فقال : « اذا كان مسيحيا عارفا فاني احرمـــه دخول الكنيسة ومن القربان ، وامنع النصاري من ملامسته وكلامــه واضيق عليه » فأعطى الخليفة الايقونة للجاثليق مع جائزة ، وامر بحنين فجلد بالسياط والحبال ، وأمر بنقض منازله وحبسه ، ولم ينج من ذلك حتى اعتل المتوكل واحتاج الى مشورته فأفرج عنه(١) .

فاذا كان هذا فعل المتوكل في هذه الحال ، وهو كما وصفناه من شدة وطأت على النصارى وغيرهم من أهل الذمة ، فكيف غيره من الخلفاء المعتدلين ؟. وقد رأيت مـ.

١ - طبقات الاطباء ١٩٤ ج١.

حديث حنين هذا ان الخلفاء كانوا يفرضون على النصارى صدق التدين في النصرانية ، فضلاً عن اعفائهم من الاسلام ، إلا من ارادد باختياره . وكانوا يشاركون النصارى في احتفالاتهم بالاعياد الكبرى ، كالميلاد والشعانين ، ويخرجون معهم الى اماكن التزهة كأنهم امة واحدة (۱) ولم يكن ذلك مقصوراً على اهر العراق والشام ، فان المصريين كانوا يحتفلون بأعياد النصارى السنوية كما يحتفل بها النصارى انفسهم ، وكان الخليفة يفرق في الناس الهدايا في عيد الميلاد والغطاس ، ويفرح المصريون جميعهم معاً (۱).

وكانت الحكومة اذا انشأت معهداً خيريا كان حظ اهل الذمة منه مثل حــظ المسلمين ، وخصوصاً المستشفيات ودور المرضى ، فانها كانت تبنى لمعالجة المسلم والذمي ، فاذا لم يكن فيها ما يكفي الاثنين قدموا المسلم (٣).

على ان المسلمين في ابان تمدنهم اطلقوا حرية الدين لرعاياهم ، على اختلاف طوائفهم ونحلهم ، فلم يسمع انهم اكرهوا طائفة من الطوائف على الاسلام تعصباً للدين ، حتى في ايام بني أمية مع ضغطهم على غير العرب في طلب المال فقد رأيت ما كان من خالد القسري وغيره . واما بنو العباس فكانوا اقرب الى الاعتدال وحرية الدين ، ولذلك تعددت البدع الدينية في ايامهم من المجوس وغيرهم ، ناهيك بالفرق الاسلامية وتعددها . وكان اكثر وزيره الحد بن أي الدين المأمون ، فكان هو نفسه شيعيا ، وكان وزيره يحيى بن اكثم سنيا ، الخلفاء تسامحاً في الدين المأمون ، فكان هو نفسه شيعيا ، وكان وزيره يحيى بن اكثم سنيا ، بخلق القرآن – وأول من قال بذلك رجل يهودي اسمه لبيد الاعصم ، الذي يقال انه سحر طالوت ابن اخته ، وأخذه ابان بيد يقول ان التوراة مخلوقة ، ثم قال بخلق القرآن ، وعنه اخذ في ايان طالوت ابن اخته ، وأخذه ابان بن سمعان عن طالوت ، واخذه الجعد بن درهم عن ابان في ايام هشام بن عبد الملك الاموي ، واظهر مقالته في خلق القرآن وانكار ما فيه ، وان فصاحته لا تعجز الناس بل يقدرون على مثلها واحسن منها فم يقتله . قالح عليه هشام وبعث به الى خالد القسري امير العراقيين وأمره بقتله ، فحد بن درهم ، فانه يقول به الى خالد القسري امير العراقيين وأمره بقتله ، فحد بليوم بالجعد بن درهم ، فانه يقول ما كلم الله موسى ولا اتخذ ابراهم خليلا ، تعالى الله عسل عليه ما فانه يقول ما كلم الله موسى ولا اتخذ ابراهم خليلا ، تعالى الله عسل علي المول الجعد علوا كبيراً » ثم

١ – ابن الاثير ١١٣ ج ٨ وأبو الفرج ٢ ه ١ ج ٣ .

٧ ــ المقريزي ٩٤٤ ج ١ . ٣ ــ طبقات الاطباء ٢٧١ ج ١ .

٤ - ابن خلكان ٣٤٦ ج ٢ . ه - المقريزي ٢٤٣ ج ٢

ذبحه (۱). ولما تولى مروان بن محمد كان يقول بخلق القرآن مثل الجعد (۲) حتى اذا تولى المأمون نصر المعتزلة – ولعله اخذ الاعتزال من يحيى بن المبارك مؤدبه – وتبعه الواثق بالله فقال مثل قوله فعظم ذلك على عامة المسلمين وانكروه وسموا الواثق كافراً (۳) كما سموا المأمون المير الكافرين (٤) وكان ما كان من المحنة في ذلك ايام المتوكل. وانقسم المسلمون الى حزبين، والخلفاء ضد المعتزلة وقد شددوا النكير على القائلين بخلق القرآن ، وتناشدت الشعراء ذلك طعناً فيهم وتكفيراً لهم ، كقول أبي خلف المعافري:

لا والذي رفع السيا ، بلا عماد للنظر ما قال خلق في القرآ ن مجلقه إلا كفر لكن كلام منزل من عند خلاق البشر (٥)

وبالجملة فقد كانت الافكار من حيث الدين مطلقة الحرية في تلك العصور ، لا يكر، الرجل على معتقده او مذهبه ،فربما اجتمع عدة اخوة في بيتواحد وكل منهم على مذهب. فأولاد ابي الجعد ستة ، كان منهم اثنان يتشيعان واثنان مرجئين واثنان خارجيين(٦).

فسياسة أندولة العباسية في معاملة الرعايا من المسلمين واهل الذمة انما هي المحاسنة والعدل والرفق . وقد أتينا بأمثلة من عدل الخلفاءالاولين من بني العباس ورفقهم في الجزء الثاني من هذا الكتاب . وكانوا محاسنون الفرس وسائر اهل النفوذ من الموالي على الخصوص ، ولا سيا بعد ان صارت الحكومة اليهم وقبضوا على جندها ومالها ، فكان الخلفاء يقدمونهم ويكرمونهم ويطلقون ايديهم في شؤون الدولة ، فاذا داخلهم شك في اخلاصهم ولو على سبيل الوشاية فتكوا بهم فتكا ذريعا ، كما اتفق للبرامكة وغيرهم من وزراء العصر العباسي الاول .

# العصبية العربية في العصر العباسي

سياسة التقسيم

على ان المنصور كان همه منصرفاً الى العرب ، لأنهم أهـل عصبية اذا اجتمعوا تغلبو

١ - ابن الاثير ١٢٣ ج ه ر ٢٨ ج ٧ . ٢ - ابن الاثير ٢٠٤ ج ه .

٣ - ابن الاثير ٨ ج ٧ . ٤ - ابن الاثير ١٣١ ج ٦ .

ه – نفح الطيب ١٥٨ ج ٣ . ٣ – الممارف ١٥٨ .

على الدولة وفعلوا ما ارادوه ، لما يعلمه من جرأتهم في طلب الحق وتقبيح الظلم جهاراً ولا يحملون ضيماً، وهو كا علمت بما ارتكبه في تأسيس دولته من الغدر والفتك، بما لا تصبر عليه النفوس الابية . وقد زاده حذراً منهم ما كان يسمعه من اقوالهم الدائمة على اباءالضيم ولو كان فيه ما يسوؤه ، كما اتفق له وهو في بعض حجاته ، وكان يطوف بالكعمة ليلا ، اذ سمع قائلاً يقول : « اللهم اشكو اليك ظهور البغي والفساد في الأرض ، وما يحول بين الحق واهله من الطمع » فخرج المنصور الى ناحية من المسجد ودعا القائل وسأله عن قوله ، فطلب ان يؤمنه حتى يقول الحق فأمنه . فقال له : « ان الذي حال بين الحق واهله هو انت يا امير المؤمنين ». قال المنصور : « ويحك ! وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي ، والحلو والحامض عندي ؟ » . فقال الرجل : « لأن الله تعالى استرعاك المسلمين واموالهم ، فجعلت بينك وبينهم حجاباً من الجص والآجر ، وابواباً من الحديد وحجاباً معهم الاسلحة وامرتهم الا يدخل عليك إلا فلان وفلان ، ولم تأمر بايصال المظلوم عليه والملهوف ولا الجائع والعاري ولا الضعيف والفقير ، وما احد إلا وله من هذا المسال حق . . النع » .

فهذا وامثاله نبه المنصور لجرأة العرب ، فجعل يفكر في اذلالهم ويستنبط له الحيل ، وكان للعرب ديوان خاص لهم فيه الرواتب على انسابهم ومراتبهم ، وقيهم اليمنية والمفرية . فلما فرغ المنصور من تأييد دولته بمقاتلة العلويين والخوارج وغيرهم ، وقيد بنى بغداد وحصنها وانشأ فيها منازل الجند ، نظر الى من حوله منهم على الاجمال ، فاذا هم ثلاث فرق كبرى : اليمنية والمضرية والخراسانية ، فاتفق سنة ١٥١ ه ان بعض الجند شغبوا عليه وحاربوه على باب الذهب ، وهو قصره في بغداد ، فاوجس خيفة من تكرار ذلك ، لعلمه ان دولته انما قامت بالجند ، فاذا اجتمعوا عليه اخرجوها من يده ، وهو يعلم ايضا ان لكل من هذه الفرق هوى مع بعض دعاة الخلافة العلويين او غيرهم ، فليس اهون عليهم من ردها الى دولة جديدة .

وكان كبير بني العباس يومئذ قتم بن العباس بن عبيد الله بن العباس ، وهو شيخهم وله الحرمة والتقدم عندهم ، فاستشاره المنصور في ذلك قائلاً : « اما ترى ما نحن فيه من التياث الجند علينا ? وقد خفت ان تجتمع كلمة هؤلاء فيخرج هذا الأمر من ايدينا ، فماذا ترى ؟ » . قال « يا امير المؤمنين عندي رأي ان اظهرته لك فسد ، وان تركته امضيته وصلحت خلافتي شيئاً لا اعلمه ؟ » قال وصلحت خلافتي شيئاً لا اعلمه ؟ » قال

له: «ان كنت عندك متها فلا تشاورني ، فان كنت مأمونا عليها فدعني إفعل رأيي » . فقال له المنصور : « فأمضه » . فانصرف قثم الى منزله فدعا غلاماً له فقال : « اذا كان الغد فتقدمني واجلس في دار امير المؤمنين ، فدا رأيتني قد دخلت وتوسطت اصحاد المراتب ، فانهض وخذ بعنان بعلتي ، واستحلفني بحتى رسول الله وبحتى العباس وبحتى امير المؤمنين الا وقفت لك وسمعت مسألتك واجبتك عنها ، فأني سأنتهرك عند ذلك واغلظ لك فلا تخف وعاود المسألة ، فاني سأضربك فعاود وقل لي : أي سيخ أشرف ، اليمن ام مضر ؟ فاذا اجبتك فاترك البغلة وأنت حر » . ففعل الغلام كما أمره ، وفعل قثم به ما قاله ، الى ان قال : « عضر اشرف ، لأن منها رسول الله (صلعم ) وفيها كتاب الله ، وفيها بيت الله ، ومنها خليفة الله » . فامتعضت اليمن من قوله ، لأنه لم يذكر لهم شيئا ، وقال بعض قوادهم : « ليس الأمر كذلك مطلقاً بغير فضيلة لليمن » . ثم قال لغلام له : هما المنبخنا ؟ » فأمر بعضهم غلامه فضرب يد ذلك الغلام فقطعها ، فنفر الحيان ودخل هذا بشيخنا ؟ » فأمر بعضهم غلامه فضرب يد ذلك الغلام فقطعها ، فنفر الحيان ودخل هذا بشيخنا ؟ » فأمر بعضهم غلامه فضرب يد ذلك الغلام فقطعها ، فنفر الحيان ودخل هذا بشيخنا ؟ » فأمر بعضهم غلامه فضرب يد ذلك الغلام فقطعها ، فنفر الحيان ودخل هذا بشيخنا ؟ » فأمر بعضهم غلامه فضرب يد ذلك العلام فقطعها ، فنفر الحيان ودخل منهم يخاف ان يحدث وقال قثم للمنصور : « قد فرقت بين جندك وجعلتهم احزاباً ، كل منهم يخاف ان يحدث حدثاً فتضربه بالآخر » (۱)

وكان المهدي بن المنصور قد جاء من خراسان ، فقدم عليه اهل بيته منالشام والكوفة والبصرة وغيرها ، فهنأوه بقدمه فأجازهم وكساهم ، وفعل المنصور بهم مثل ذلك ، فقال قثم للمنصور . « قد بقي عليك بالتدبير بقية ، وهي ان تعبر بابنك « المهدي » فتنزله في ذلك الجانب من بغداد ، وتحول معه قطعة من جيشك ، فيصير ذلك بلداً وهذا بلداً فان فسد عليك اولئك ضربتهم بهؤلاء ، وان فسد عليك هؤلاء ضربتهم بأولاء ، وان فسد عليك هؤلاء ضربتهم بالقبائل الاخرى » فقبل رأيه واستقام ملكه ، وبنى فسد عليك بعض القبائل ضربتهم بالقبائل الاخرى » فقبل رأيه واستقام ملكه ، وبنى المهدي بلداً سماه الرصافة ... فاستعان المهدي في استبقاء دولته بسياسة التقسيم .

وما زال شأن العرب يضعف في الدولة العباسية تدريجاً ، وحزب الفرس يقوى حق أصبحت الدولة في أيام الرشيد بين عاملين كبيرين : أحدهما فارسي والآخر عربي كل منها يحاول الاستئثار بالسلطة . وكانت بطانة الخليفة أيضاً حزبين ، أحدهما ينتمي الى الفرس والآخر الى العرب ، مرجعهما الى ابني الرشيد الأمين والمأمون ، لأن الأول امه عربية

١ – ابن الاثير ه ٢٨ ج ه .

هاشمية ( زبيدة ) وأم الثاني امة فارسية يقال ان الرشيد اشتراها لتلد له لأن امرأته زبيدة أبطأت في الحمل ، فولدت له عبد الله المأمون ، ثم حملت زبيدة فولدت محمداً الأمين (١) فوقع بين الوالدتين من التحاسد مثل الذي وقع بين سارة وهاجر امرأتي ابراهيم الخليل . وسرى هذا التحاسد في البطانة ومنه الى سائر رجال الدولة ، وهوى بني هاشم وسائر العرب مع الأمين ، وهوى سائر رجال الدولة من الفرس وغيرهم مع المآمون . وكان زعيم الحزب العربي الربيع بن يونس وابناؤه من بعده .

والربيع يتصل نسبه بكيسان مولى الحرث مولى عثان بن عفان ، فجده مولى مولى . يدخل الربيع في جملة موالي المنصور ، فولاه حجابته ثم جعله وزيره ، وكان المنصور شديد الميل اليه حسن الاعتاد عليه ، فسأله يوماً عما يتمناه منه فقال : «أن تحب ابني الفضل » . فقال المنصور : «كيف اخترت له الحبة دون كل شيء ؟ » . فقال : «لأنك اذا احببته كبر عندك صغير احسانه وصغر عندك كبير اساءته » . ومات الربيع في ايام الهادي سنة ١٧٠ هـ . ولما تولى الرشيد الخلافة واستوزر البرامكة ، سقط في يد الفضل ابن الربيع لخروج الوزارة من يده ، فرام التشبه بهم ومعارضتهم ، ولم يكن له من القدرة ما يدرك اللحاق بهم ، فكان في نفسه منهم احن وشحناء ، فسعى بهم عند الرشيد ، وكان سعيه من جملة أسباب نكبتهم ،

#### ذهاب عصبية العرب بذهاب دولة الأمين

وكان المأمون ، فضلاً عن نسبه الفارسي من امه ، قد ربي في حجر جعفر بن يحيى البرمكي ، وهو الذي سعى له في ولاية العهد (٢) ورباه على حب الفرس . والفضل بن الربيع سعى في تأييد بيعة الأمين . ولما توفي الرشيد بعد مقتل البرامكة ، كان الفضل بن الربيع هو الذي حمل الأمين على نقض بيعة المأمون (٣) واختلف الاخوان على البيعة ، وكان المأمون عند اخواله بخراسان ، والامين في أهله ببغداد ، وانتشب القتال بين الفريقين وهو قتال بين الفرس والعرب ، لأن العرب في معظم المملكة العباسية كانوا من حزب الأمين (٤) . وقد نصر الخراسانيون ابن اختهم المأمون ، بتدبير الفضل بن سهل . وكان العرب من الجند العباسي الأمين يحرض جنده في بغداد بمشورة الفضل بن الربيع . وكان العرب من الجند العباسي

١ \_ المسعودي ٢١١ ج ٢ . ٢ \_ ابن الاثير ٩٤ ج ٦ .

٣ - ابن الاثير ٨٩ ج ٦ . ٤ - المقريزي ١٧٨ ج ١ .

قد انهكتهم الحضارة والترف ، وتبددوا بسياسة التقسيم ، فلم يستطيعوا دفاعاً . فلما ضاق الحال بالأمين ، ولم يبق عنده مال للتجنيد ، استنجد رعاع أهل بغداد ، وفيهم العيارون والشطار وكانوا طوائف كبيرة . وأمر بعض قواده ان يتتبعوا اصحاب الأموال والودائع والذخائر من اهل الملة وغيرهم ، فلم يزده ذلك الا ضعفا وانقضت تلك الحروب بفوز المأمون ، وسيأتي تفصيل ذلك . فأخرج الخراسانيون الخلافة من العرب وسلموها الى المأمون ، كما اخرجوها قبلا من بني امية وسلموها الى الجداده .

فاستفحل امر الفرس في ايام المأمون وازداد العرب ضعفا ، حتى كثيراً ماكانوا يتعرضون له في الشوارع يشكون اغضاءه عنهم ، ومن أقوالهم : « يا امير المؤمنين ، انظر الى عرب الشام كما نظرت الى عجم خراسان . . » (١)

فلما افضت الخلافة الى المعتصم سنة ٢١٨ هـ وقد جمع ما جمعه من الاتراك والفراغنة ، كانت الضربة القاضية على العرب في الدولة العباسية ، لأنه كتب الى عماله في الاطراف باسقاط من في دواوينهم من العرب وقطـــع العطاء عنهم ، ففعلوا وهم يستعيذون بالله من ذلك ، وانحط شأن العرب من ذلك الحين (٢) ومنعوا من الولايات . وآخر من ولي مصر منهم عنبسة بن اسحق ، صرف عنها سنة ٢٤٢ هـ (٣) فتمكن الفرس من الدولة وزادت رغبتهم في نزعها من العرب على الاطلاق، فقام مرداويج في اصفهان سنة ٣٣٢ هـ يريد أن يأخذ بغداد وينقل الدولة الى الفرس ويبطل دولة العرب (١) فلم يفلح ، على ان النفوذ تحول بالتدرج الى الخدم كما سترى .

#### الشعوبية والمرب

وفي أيام المأمون ومن جاء بعده تظاهر الشعوبية بالطعن على العرب ، وكان المأمون يقربهم ويجعلهم من بطانته ويجيوهم ، ومنهم سهل بن هارون قيم بيت الحكمة ، وكان شديد التعصب على العرب ـ وأبو عبيدة الراوية الشهير ، وعلان الشعوبي. وألف الشعوبية الكتب في ذكر مثالب العرب والرد على القائلين بتفضيلهم على سواهم من الأمم .

والشعوبية يقولون بالمساواة بين بني الإنسان ، ولذلك سموهم أيضًا : ﴿ أَهُلُ النَّسُويَةِ ﴾ ،

١ – ابن الاثير ٢٧٦ج. ٢ – المقريزي ١٤ و ٢١٦ و٣١٣ ج١ وابن خلدون ١٣٠ ج١.

٣ – المقريزي ٢٩٤ ج ٢ . ٤ – الفخري ٣٥٣ .

ومن أقوالهم في الرد على العرب أن النبي ﴿ ( صلِعم ) نفسه ساوى بين المسلمين على اختلاف جنسياتهم بقوله : « المسلمون أخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يدعلى من سواهم ». وقوله في خطبة حجة الوداع «ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى». وما جاء في القرآن : ﴿ إِنْ أَكْرِمُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَقَاكُمْ ﴾ . والشعوبية ينوبون بدفاعهم عن كل أمم الأرض في ذلك العهد ، إلا العرب ، فـإذا افتخروا ( أي الشعوبية ) بملوكهم ذكروا الفراعنة والناردة والعالقة والأكاسرة والقياصرة ، وافتخروا بسليان الحكيم والإسكندر الكبير وبملوك الهند . وإذا فاخروهم بالأنبياء والمرسلين ذكروا من آدم إلى أيامهم ، وأنهم جيعًا من غير العرب ، إلا أربعة هم : هود ، وصالح ، واسماعيل ، ومحمد (صلعم) . وإذا فاخروهم بالعلم والصناعة والفلسفة ، ذكروا اختراع لعبة الشطرنج ورمانة القبان والأسطرلاب ، وفخروا بفلسفة اليونان وأشعارهم وسائر علومهم وعلوم الهند والفرس وغيرهم . وبلغ من جسارة بعض الشعوبية في بعض ردوده أن قال : « فما الذي تفخر به العرب على العجم ؟ فإنما هي كالذئاب العادية والوحوش النَّافرة ، يأكل بعضها بعضاً ويغير بعضها على بعض ، فرجالها موثقون في حلق الأسر ، ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الابل » (١) واستشهدوا على ذلك بأبيات من اقوال العرب تدل على ضعف غيرتهم على الأدعياء ونظموا الأشعار طعناً فيهم . وممن نظم المطاعن عليهم الحسن بن هانيء وبشار بن برد ، وغيرهما ، على أن بشاراً كان تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء .

وقام المتعصبون للعرب فألفوا الكتب في الردعلى الشعوبية . ومن أشهر ما ألف في ذلك كتاب « تفضيل العرب » لابن قتيبة ، وقد رد الشعوبية عليه في مناظرات يطول شرحها . وعلى أي حال فإن السياسة وطبيعة العمران قضت بذهاب دولة العرب .

١ ـ المقد الفريد ٦٩ ج ٢ . ٢ ـ ابن الاثير ٧ ه ج ٧

# نكبة الوزراء الفرس

## الوزراء الفرس قبل البرامكة

قد رأيت ان الخلفاء العباسيين قربوا الموالي الفرس وولوهم المناصب الكبرى، فاتخذوا منهم الوزراء والعبال، فاعتز الفرس وتاقت نفوسهم الى الاستبداد بالدولة والرجوع الى ما كانوا فيه على عهد الأكاسرة. وهم يعلمون أن ذلك لا يتيسر لهم في الاسلام الا بصبغة دينية تحت راية الخلافة الاسلامية. وربما كان ذلك الأمل في جملة ما حملهم على التشيع لأهل البيت في أيام بني أمية ونصرتهم في طلب الخلافة.

فلما انتقلت البيعة من العلويين الى العباسيين وبويع هؤلاء بالخلافة ، ثم جعلها المنصور مصورة فيهم دون العلوييين ، وقاتل آل الحسن وقتلهم بعد أن قتل أبا مسلم وغيره من شيعته . لم ير الفرس بدا من الرضوخ لسلطانه خوفاً من بأسه . على أنهم ظلوا على مذهب الشيعة ، وتربصوا يتوقعون فرصة يثبون فيها على الدولة أو ينشئون لانفسهم دولة شيعية .

وكان الخلفاء يلاحظون ذلك ويحاذرون الوقوع فيه ، فيستخدمون الفرس في أكبر مصالح الدولة على حذر . فإذا رأوا من أحدهم ميلاً إلى التشيع عزلوه أو قتلوه ، ولذلك كان الوزراء يكتمون تشيعهم ، والخلفاء يبثون العيون في منازلهم . كا فعل المهدي بوزيره يعقوب بن داود، وأصله من موالي العرب، وكان في بادىء أمره كاتباً عند ابراهيم بن عبدالله العلوي الحسني أخي محمد بن عبدالله الذي قام في المدينة وقتله المنصور . وكان يعقوب قد خرج مع محمد هذا على المنصور ، ثم رجع في جملة الراجعين ، وكتم ميله واتصل بالمهدي فاستخدمه وأحبه كثيراً ووثق به ، حتى آخهاه وأعلن ذلك في الدواوين ، فقال سلم الحاسر في ذلك :

قل للإسام الذي جاءت خلافته تهدى إليه بحق غير مردود نعم القرين على التقوى أعنت به أخوك في الله يعقوب بن داود

وأحرز يعقوب المذكور نفوذاً عظيماً، حتى غلب على أمور المهدي وسهل له الاسراف والاشتغال عن مصالح الدولة ، وتفرغ هو للعمل ، والعرب لا يعجبهم ذلك ، فجعلوا يعرضون به بالأشعار ونحوها ، والمهدي يسمع أقوالهم ولا يبالي بها - روي أن المهدي حبح مرة فمر بمكان عليه كتابة قرأها فإذا هي :

لله درك يا مهدي من رجــل لولا اتخـاذك يعقوب بن داود فقال المهدي لمن معه كتبوا تحته: «على رغم أنف الكاتب لهذا وتعساً لجده».

فلما لم يجد أعداؤه حيلة في تغيير قلب المهدي عليه تحولوا الى الوشاية من جهة لا بسد للخليفة أن يتنبه لها ، فقالوا له : « إن يعقوب يميل الى العلوية ، وإنه كان معهم عند قيامهم على أبيه ، فاشتغل خاطره ، وكان يعقوب يكتم ذلك عنه ، فأراد أن يمتحنه . فدعا به يوماً وهو في مجلس فرشه موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية جميلة ، ثم أظهر المهدي أنه مسرور منه فأهداه المجلس بما فيه والجارية أيضاً ، ثم تقدم اليه بمهمة طلب قضاءها – وهو أن رجلا من العلوية يريد المهدي أن يتخلص منه ، فأوصى يعقوب أن يقتله ، فوعده بذلك بعد أن أقسم الإيمان . فذهب الى منزله واستقدم ذلك العلوي وكلمه فرآه لبيباً ، وتوسل الرجل إليه أن يحقن دمه ، فحن له يعقوب وعفا عنه وأوصاه بالفرار وساعده بالمال . وكانت الجارية في بعض جوانب البيت تسمع ما جرى ، فنقلت الحكاية كا جرت . فبعث المهدي حتى قبض على الرجل وخبأه ، وأتى بيعقوب فاعترف له بما فعله فحبسه بالمطبق عدة سنين ، ولم يخرج الا في السنة السادسة من خلافة الرشيد ، شفع له يحيى بن خالد البردكي ، لأنها من طينة واحدة ومذهب واحد ، وكان يعقوب قد عجز فخيره الرشيد في الإقامة حيث يشاء ، فاختار مكة فسيروه اليها وتوفي فيها سنة ١٨٧٧ عجز فخيره الرشيد في الإقامة حيث يشاء ، فاختار مكة فسيروه اليها وتوفي فيها سنة ١٨٧٧ وهي السنة التي نكب فيها البرامكة .

### الوزراء البرامكة

#### مرتبتهم في الدولة

لما توفي المهدي والهادي وأفضت الخلافة الى الرشيد استوزر البرامكة ، لأن خالداً جدهم من قواد ابي مسلم، وقد جاهد في نصرة العباسيين جهاداً حسناً، فاستوزره أبو العباس واستعمله المنصور في الحروب كما تقدم . وكان خالد كبير العقل واسع الصدر ، لم يبلغ

أحد من ولده مبلغه في الجود والرأي والبأس والقلم ، واشتهر ابنه يحيى بموفور العقل وسداد الرأي ، وكان مقرباً من المهدي يعول عليه برأيه . وولد ليحيى سنة ١٤٨ه غلامه الفضل ، قبل ولادة الخيزران للرشيد بسبعة أيام ، وربي الطفلان معاً فأرضعت الخيزران الفضل من لبن ابنها ، فكان الفضل بن يحيى أخا الرشيد من الرضاعة ، وفي ذلك يقول سلم الخاسر : (١)

## أصبح الفضل والخليفة هرو ن رضيعي لبان خير النساء

ولما ترعرع هرون عهد المهدي الى يحيى بتربيته ، فشب الرشيد في حجره وكان يدعوه «يا أبت » ، فلما مات المهدي سنة ١٦٩ هـ في جرجان كان اكبر رجال الدولة المقربين يومئذ يحيى بن خالد والربيع بن يونس . وخاف الرشيد اختلال الأمر اذا علم الناس بموتابيه وهم في تلك الحال، فاستشار يحيى فأشار عليه برأي كان فيه الصواب، حتى رجعوا الى بغداد وقد هاج الناس ، وفيها الخيزران أم الهادي والرشيد، فبعثت الى الربيع ولم يحبها يحيى ، وأوصاه أن يقوم بأمر الرشيد كما كان في ايام أبيه ووبخ الربيع .

وأول شيء خطر للهادي بعد قبضه على ازمة الخلافة أن يخلع أخاه الرشيد من ولاية العهد ، ويحول الارث الى ابنه لتبقى الخلافة في نسله ، كما كان يفعل معظم الخلفاء في مثل هذه الحال . فأعلن الهادي عزمه لبعض خاصته فوافقوه ، وخلعوا هرون وبايعوا جعفر ابن الهادي، وتنقصوا من الرشيد في مجلس الجماعة . فأمر الهادي الايسار بين يديه بالحربة ، على جاري العادة في المسير بين يدي ولي العهد ، فاجتنبه الناس وتركوا السلام عليه ، ورضي هو بذلك . ولكن يحيى لم يرض ، بل حرضه على التمسك بحقه في ذلك ، فوشى بعضهم الى الهادي ان يحيى يفسد الرشيد عليه ، فبعث الهادي الى يحيى فقال له: «يا يحيى مالي ولك ؟ » . قال : « ما يكون من العبد الى مولاه الاطاعته » . فقال : « لم تدخل بيني وبين أخي تفسده علي؟» فقال: « من أنا حتى أدخل بينكما ؟ انما صيرني المهدي معه ، فاغتنم يحيى رضاء وقال : « يا أمير المؤمنين انك ان حملت الناس على نكث الايمان هانت عليهم ايمانهم ، وان تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر بعده كان ذلك أو كد للبيعة » عليهم ايمانهم ، وان تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر بعده كان ذلك أو كد للبيعة » قال : « صدقت » وصرفه .

١ – ابن الاثير ٧٧٧ ج ه

فلما لقي الهادي القواد الذين خلعوا الرشيد حملوه على معاودة الخلع ، فبعث الى يحيى فحبسه ، فكتب اليه يحيى وهو في الحبس: « ان عندي نصيحة » فأحضره وسأله عما عنده فقال يحيى: « يا أمير المؤمنين ، أرأيت ان كان الأمر الذي لا نبلغه ونسأل الله أن يعدمنا قبله ؟ (يعني موت الهادي) أتظن الناس يسلمون الخلافة لجعفر وهو لم يبلغ الرشد ، أو يرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم ؟ » . قال : « ما أظن ذلك » قال : « يا أمير المؤمنين ، أفتأمن أن يسمو اليها اكابر أهلك مثل فلان ، ويطمع فيها غيرهم فتخرج من ولد ابيك ؟ والله ان هذا الأمر لو لم يعقده المهدي لأخيك لقد كان ينبغي ان تعقده أنت له ، فكيف بأن تحله عنه وقد عقده المهدي ؟ ولكني أرى أن تقر الأمر على أخيك ، فاذا بلخ ( جعفر ) أشده أتيت بالرشيد فخلع نفسه له وبايعه » فقبسل الهادي قوله وعمل به (۱) .

وتوفي الهادي ولم يملك الاسنة ، وأفضت الخلافة الى الرشيد ، ويحيى اول من بشره بها وأتاه بالحاتم وهو نائم ، فعرف الرشيد فضله في ذلك وقال له : « يا أبت أنت أجلستني في هذا المجلس ببركتك ويمنك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الأمر » . ودفسه اليه خاتمه وجعل اصدار الامور وايرادها اليه . وكان يعظمه ، فاذا ذكره قال : « ابي » وفي هده الوزارة يقول الشاعر :

ألم تر ان الشمس كانت سقيمة فلما ولي هرون أشرق نورها؟ بيمن أمين الله هرون ذي الندى فهرون واليها ويحيى وزيرها

وخلف يحيى أولاداً أحسنهم الفضل في جوده ونزاهته ، وجعفر في كتابته وفصاحة لسانه، ومحمد في بعد همته، وموسى في شجاعته وبأسه. وقد تولوا ارفع المناصب وتصرفوا في الدولة ، وخصوصاً جعفر والفضل ، فضلا عما اشتهروا به من الجود والسخاء ، وكان أبوهم يحيى جو"اداً مثلهم ، فاشتق الناس من اسمهم فعلا للسخاء فقالوا : « تبرمك الرحل ، أي جاد وسخا .

وأراد الرشيد إكرام يحيى ، فولى ابنيه الفضل وجعفر اعظم الأعمال ، فقسم المملكة بينها ، فجمل جعفر عاملا على الغرب كله من الأنبار الى أفريقية ، وقلد الفضل الشرق كلا من شيروان الى اقصى بلاد الترك . فشخص الفضل الى خراسان سنة ١٧٦ ه

١٠ - ابن الاثير ٣٩ ج ٢ .

عمله ، وأزال سيرة الجور منها وبنى المساجد والحياض والربط وأحرق دفاتر البقايا وزاد الجند ووصل الزوار والقواد والكتاب ، لكنه لم يقم فيها إلا قليلا ، فاستخلف على عمله وشخص الى العراق سنة ١٧٩ هـ ، فأكرمه الرشيد ثم ولاه الوزارة ، ورأى بعد قليل أن ينقلها الى جعفر فخاطب أباهما قائلا : « قد أحببت أن أنقل ديوان الخاتم من الفضل الى جعفر ، وقد استحييت من مكاتبته في هذا المعنى فاكتب أنت اليه » . فكتب يحيي الى الفضل : « قد أمر أمير المؤمنين أعلى الله أمره أن تحول الخاتم من يمينك الى شمالك » ، فأجابه الفضل : «قد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين في أخي، وما انتقلت عني نعمة صارت اليه ، وما طلعت عنى رتبة طلعت عليه » (١) .

و ق كن جعفر عند الرشيد وغلب على أمره ، وبلغ من عاو المرتبة عنده ما ميبلغه سواه ، حتى اتخذ الرشيد ثوباً له زيقان ، فكان يلبسه هو وجعفر جملة . وتصرف جعفر في المملكة تصرفا مطلقا ، لم يكن يمني أمراً إلا أمضاه الرشيد ، ولو كان فيه همة نصف مملكته او تزويج بعض بناته . وفي حكايته مع عبدالملك بن صالح الهاشمي ما يمثل ذلك الإطلاق احسن تمثيل : كان الرشيد متغيراً على عبدالملك لأنه من بني عه وله طمع في الحلافة ، فاتفق ان عبد الملك المذكور كان مرة في مجلس شراب بمنزل جعفر ، فلما أراد الانصراف قال له جعفر : وأذكر حوائجك » فشكا اليه أن الرشيد متغير عليه ، فقال له : « وعلى ٥٠٠٠٠٠٠٠ ورائم من عنك أمير المؤمنين وزال ما عنده منك » ، فقال : « وعلى ٥٠٠٠٠٠٠ وأدل على حسن ما عنده لك » . قال : « وابراهيم ابني أحب أن أرفع قدره بصهر من وأدل على حسن ما عنده لك » . قال : « وابراهيم ابني أحب أن أرفع قدره بصهر من على موضعه برفع لواء على رأسه » . قال : « قد ولاه أمير المؤمنين مصر » . وخرج على موضعه برفع لواء على رأسه » . قال : « قد ولاه أمير المؤمنين مصر » . وخرج على الرشيد من هذه الجسارة ، فما عتم ان علموا بإمضاء الرشيد كل ذلك وهو يقول : «أحسن أحسن أحسن ، هذه الجسارة ، فما عتم ان علموا بإمضاء الرشيد كل ذلك وهو يقول : «أحسن أحسن أحسن أحسن ، «۲) .

ناهيك بما كان من اطلاق يده في خزائن الدولة وفي رقاب الناس. ومع ذلك فإن الرشيد حالما أوجس منه على سلطانه نكبه ونكب سائر أهله نكبتهم المشهورة، واختلف المؤرخون في سببها وهو ما نذكره.

١ - الفخري ١٨٦. ٢ - ابن خلكان ١٦ ج١٠.

### نكبة البرامكة

#### الرشيد والشيعة

كان البرامكة من الشيعة ، وكان جدهم خالد قد بايع للعلويين قبل المباسيين مشل سائر أهل خراسان وفارس. فلما غلب العباسيون وشاهد فتكهم بأبي سلمة ثم بأبي مسلم وسواه ممن أراد الخلافة للعلويين ، رأى من الحكمة وسداد الرأي أن يغضي عن ذلك الأمر، وأخلص الحدمة للسفاح ثم للمنصور. وسار ابنه يحيى واولاده على نحو ذلك ، وهواهم لا يزال مع الشيعة العلوية من إيثار آل على ، لكنهم كانوا يكتمون ميلهم وخصوصا في خلافة الرشيد ، لأنه كان شديد الوطأة على العلويين وشيعتهم يتتبع خطواتهم ويقتلهم (۱) وكان يكره الشيعة منذ صباه ، وهم يخافونه من قبل الخلافة . فلما تولى الخلافة أمر باخراج الطالبيين جميعاً من بغداد الى المدينة (۱).

واشتهر بذلك حتى اصبح الشعراء يتقربون اليه بهجائهم ، وكان شعراء العنويين يهجونه لهذا السبب ، وهم لا بجسرون على الظهور في حياته . فلما مات ودفن في طوس ، قال دعبل بن علي يعرض بما ارتكبه العباسيون جميعاً بقتل العلويين ، من قصيدة مدح بها أهل البيت وهجا الرشيد، وأشار الى اجتماع القبرين في طوس قبر الرشيد وقبر الرضا قال :

وليس حي من الاحياء نعاسه إلا وهم شركاء في دمائهم قتل وأسر وتحريت ومنهبة أرى أمية معذورين ان قتلوا اربع بطوس على القبر الزكي اذا قبران في طوس: خير الناس كلهم ما ينفع الرجس في قرب الزكي ولا هيهات كل امرىء رهن بما كسبت

من ذي يمان ومن بكر ومن مضر كا تشارك ايسار على جزر فعل الغزاة بأرض الروم والخزر ولا أرى لبني العباس من عذر ما كنت تربع من دير الى وطر وقبر شرهم ، هذا من العبر! على الزكي بقرب الرجس من ضرر له يداه فخذ ما شئت او فذر(٣)

١ - العقد الفريد ١٤٢ ج ١ . ٢ - ابن الاثير ٤٧ ج ٦ .

٣ - الاغاني ٧٥ ج ١٨.

وكان البرامكة يكرهون تعصب الرشيد على العلوية ، ويعدون عمله حراما (۱) ويكظمون . على أنهم كانوا يساعدون الشيعة سراً بما يبلغ اليه امكانهم ، وكان كبارهم يجتمعون الى جعفر، وجيه البرامكة يومند وصاحب الصوت الأعلى عند الرشيد، ويذكرون أعمال الرشيد، وجعفر يحاذر أن يبلغ ذلك اليه، ولكن حساده في بلاط الخليفة - وأكثرهم من العرب أو من ينتمي اليهم كانوا يسعون به الى الرشيد ، وأشدهم غيظاً منه وأقدرهم على الكيد به زبيدة أم الأمين ، لأنه فضل ابن ضرتها المأمون على ابنها . وقد اضطغنت على الكيد به زبيدة أم الأمين ، لأنه فضل ابن ضرتها المأمون على ابنها . وقد اضطغنت عليه مذ كانوا في الكعبة ، وقد جاءها لتعليق كتابي العهد للأمين والمأمون ، فلما حلف الأمين اليمين على جاري العادة وهم بالخروج من الكعبة ، رده جعفر وقال له : « ان غدرت بأخيك خذلك الله » وطلب اليه ان يحلف على ذلك ثلاثا ، فشق طلبه على امه زبيدة فحقدتها عليه ، وكانت من جملة من حرض الرشيد على الايقاع به (۲) فضلا عما بينهما من العداوة المنصرية ، وناهيك بمن كان يحسد البرامكة من أمراء العرب، وخصوصاً للربيع وآل مزيد الشيباني ، فان البرامكة اضعفوا نفوذهم في الدولة وأغروا الرشيد بهم (۳) غير حسادهم من الفرس ، حق عمهم محمد بن خالد ، فانه كان من جملة حسادهم والساعين في أذاهم (٤) .

هؤلاء جميماً كانوا يوغرون صدر الرشيد على جعفر تارة من حيث تشيعه وطوراً من حيث استبداده بالدولة ، وآونة من حيث استئثاره هو وأهله بالأموال ، والرشيد يحفظ ذلك ويتدبره ، وقد غلب عليه ما غرس في نفسه من أفضال يحيى عليه ، وآثار أبنائه في تنظيم دولته واحياء معالمها ، وان يكن ساءه ما يبديه جعفر أحياناً من نصرة العلويين أو استنصارهم ، فان جعفر لما ولاه الرشيد المغرب استخلف على مصر رجلا شيعياً (٥) فكان الرشيد صابراً على ذلك يترقب الفرص .

## الشيعة العلوية بخراسان

وكان الخراسانيون ومن والاهم من أهل طبرستان والديلم – قبل قيام العباسيين – من شيعة على ، وانما بايعوا للعباسيين مجاراة لأبي مسلم أو خوفاً منه . فلما رأوا ما حــل

١ - الاغاني ٧٦ ج ٠٠ . ٢ - المسعودي ١٩٥ ج ٢ .

٣ – ابن الاثير ٧٥ ج ٦ وابن خلكان ٧٩ ج٧ .

٤ - ابن الاثير ٧١ ج ٦ . • - السيوطي ١٠ ج٧٠

به من القتل غدراً ، غضبوا وتعاقدوا على الأخذ بثأره ، ثم رأوا المنصور فتكبالراوندية اخوانهم وهم من أصحاب أبي مسلم ، ثم بنى بغداد وتحصن فيها ، فتربصوا واذا هو قد حارب العلويين وبطش فيهم ، وفر من بقي من ولد علي الى أطراف المملكة الاسلامية في خراسان والمغرب، وأخذوا يبثون دعاتهم وينشرون دعوتهم سراً، فكان الخراسانيون من أقوى أنصارهم انتقاماً من المنصور ، لقتله أبي مسلم وعملاً بتعاقدهم عليه .

فكان العباسيون انما يخافون على دولتهم من خراسان ، لانها شيعة العلويين وأهلها أشداء ولهم رهبة في قلوب الناس ، منذ نقلوا الخلافة من بني امية الى بني العباس . وكان داعية الشيعة هناك في ايام الرشيد يحيى أخا محمد بن عبد الله الذي حاربه المنصور وقتله . فظهر يحيى هذا في الديلم سنة ١٧٦ هـ وقويت شوكته حتى خافه الرشيد ، فسرح اليه الفضل بن يحيى ، فاستنزله الفضل من بلاد الديلم بالحسنى ، على أن يشترط ما أحب ويكتب له الرشيد بذلك خطة ، فكتب له أمانا أمضاه الرشيد وجلة بني هاشم ، وجاء الفضل ومعه يحيى الى بغداد ، فوفى له الرشيد بكل ما أحب وأجرى له أرزاقاً سندة .

ثم خطر له ان يحبسه خوفا منه ، ولعل بعض الأعداء الشيعة حرضوه على حبسه ، لكنه لم يكن يستطيع ذلك لعهد الأمان الذي بيده . فاستشار الفقهاء في الأمان فقال بعضهم : الأمان صحيح ، فحاجه الرشيد فقال الآخر – وهز ابو البختري القاضي : هذا أمان منتقض من وجه كذا ، فهزقه الرشيد وصمم على حبس الرجل ، فدفعه الى جعفر فحبسه وهدو يرى انه مظلوم ، لأنه جاء على الامان وقد نكث الرشيد الأمان ، فحدثته نفسه ان يطلقه بما له من النفوذ والدالة ، ولم يكن يظن الرشيد يسأل عنه . فبعث الى يحيى المذكور من الحبس فخاطبه ، فتوسل الرجل اليه وقال : « انق الله في أمري ولا تتعرض ان يكون خصمك محمد (صلعم ) فوالله ما احدثت حدثا ولا آويت محدثا » فرق له جعفر وقال : « اذهب حيث شئت من بالد الله » . قال : « وكيف اذهب ولا آمن أن أؤخذ ؟ » فوجه معه من أداه الى مأمنه (۱) .

#### الرشيد وجعفر

وكان حساد جعفر يراقبون حركاته ، وخصوصاً الفضل بن الربيع ، لأنه كان يرشح

١ - ابن خلدون ٨ ج ٤ وابن الاثير ٥٠ و ٧٠ ج ٦ .

نفسه للوزارة بعد ابيه فسبقه اليها أولئك العجم ، وكانت له عيون على جعفر فأخبروه بما فعله ، فرقع الخبر الى الرشيد فأنكره ، ولكنه انتهر الفضل واظهر أن جعفر انما فعله بأمره . ثم بعث الى جعفر فدعاه الى الطعام معه ، وجعل يلقمه ويحادثه ثم سأل عن يحيى فقال : « هو بحاله في الحبس »فقال : « بحياتي لا » ففطن جعفر فقال : « لا وحياتك . . » وقص عليه امره وقال : « قد علمت انه لا مكروه عنده » فقال الرشيد : « نعم مسافعلت ، ما عدوت ما في نفسي » . وقد كظم غيظه وعزم على الايقاع به من ذلك الحين . ولما قام جعفر عنه قال في نفسه : « قتلني الله أن لم اقتلك ! » ولكنه مكث يترقب الفرص ويدبر الحيل ، لما يعلمه من نفوذ البرامكة بمسا يبذلونه من الاموال الناس على اختلاف طبقاتهم ، حتى بني هاشم انفسهم .

وأراد ان يغالطه لئلا ينتبه جعفر لما في نفس الرشيد عليه ، فأظهر انه يريد ان يوليه خراسان ، فأخذ الخاتم ودفعه الى أبيه يحيى ، وعقد له على خراسان وسجستان ثم عزله عنها بعد عشرين يوماً(١) فهو اما ولاه اياها تمويها او ولاه ثم خافه .

وكان في جملة حداد البرامكة علي بن عيسى بن ماهان ، فسمى بموسى بن يحيى اخي جعفر واتهمه في أمر خراسان ، واعلم الرشيد انه يكاتبهم ليسير اليهم إويحرضهم على خلع الطاعة ، فصدق الرشيد الوشاية فحبسه ثم أطلقه ، ولكنه تغير على البرامكة جميعاً وظهر ذلك في بعض معاملاته . فكان يحيى بن خالد مثلا يدخل على الرشيد بغير اذن ، فعرض الرشيد في بعض حديثه استهجانه ذلك فكف يحيى عنه . وكان يحيى اذا دخل عسلى الرشيد قام له الغلمان ، فأوصى الرشيد مسرورا خادمه الا يقوموا له ، فشعر يحيى بهذا التغيير وتناقل الناس خبر ذلك ، ولبثوا يتوقعون شراً يصيب البرامكة وليس من يجرؤ على اخبارهم به . على انهم كانوا يعرضون في اثناء الغناء بما يخافونه عليهم — ومن ذلك ما كان يغنه ان بكار احماناً :

ما يريد الناس منا ? ما تنام الناس عنا ؟ انحا همهم أن يظهروا ما قد دفنا

وكان الرشيد يستعظم الاقدام على ذلك الامر ، ويخاف انصار البرامكة اذا هو فتك بهم ، فاراد ان يستطلع افكار خاصته في هذا الشأن ليرى وقعه في قلوبهم ، والمغنون

١ - ابن الاثبر ٢١ ج.٦.

أحسن وسيلة لذلك لمخالطتهم الناس في حال سكرهم وطربهم ، والسكر يبعث صاحبه على الافشاء بما في ضميره والتصريح بحسا يجول في خاطره . فسأل الرشيد مغنيه اسحق الموصلي مرة: « بأي شيء يتحدث الناس ؟ » فقال : « يتحدثون بأنك تقبض على البرامكة وتولي الفضل بن الربيع الوزارة » فأظهر الرشيد الغضب رصاح به : « ما أنت وذاك ؟ ويلك ! » فأمسك (١) .

وكان للرشيد عيون على البرامكة في منازلهم ودواوينهم ، يحصون عليهم انفاسهم فلا يخلو ان تبدو منهم بادرة تلميحا او تصريحاً ، والوشاة يعظمونها له .

وكان في جملة جواسيس الرشيد خادمان خزريان رباهما وأهداهما الى جعفر ، فكانا ينقلان اليه كل ما يدور في مجالس جعفر يومياً . وكان لجعفر مجلس أنس يعقده في منزله مرة في الاسبوع ، يحضره ارباب الدولة وأهل الوجاهة من الفرس ، يلبسون اثواباً لونها واحد يخلعها عليهم جعفر ويلبس هو مثلهم . ففي أحد المجالس دار الكلام على ابي مسلم وبطشه ، وكيف استطاع وحده ان ينقل الدولة الاسلامية من عائلة الى عائلة . فقال جعفر : « لا يستغرب ذلك منه ولا فضل له به ، لأنب لم يدركه إلا بقتل ٢٠٠٠٠٠٠ نفس سفك دماءهم صبراً ، وانما الرجل من ينقل الدولة من قوم الى قوم بغير سفك دم» (٢) وكان الغلامان الخزريان يسمعان قوله فنقلاه الى الرشيد ، وافههاه انه يعرض بنقل الدولة من العباسيين الى الفرس او العلويين ، فازداد خوف الرشيد منه .

فلما كانت السنة التي نكبوا فيها (سنة ١٨٧ ه) كان الرشيد قادماً من الحج وقد صمم على الفتك يجعفر ، فأظهر رضاه عنه وولاه كورة خراسان ، اراد بذلك ان يطمئنه ليأخذ الخاتم منه بججة الولاية ، وخلع عليه وعقد له لواء وعسكرا بالنهروان . فضرب الناس مضاربهم هناك ومكثوا يتأهبون للسفر ، وفيهم نخبة من أصحاب جعفر ، وبقي هو ببغداد يتأهب للحاق بهم .

وكان له صديق من الهاشميين غيور عليه اسمه اسماعيل بن يحيى ، قد علم ما في نفس الرشيد على جمفر وأهله ، فأراد ان يتوسط في اصلاح ما بينها ، فجاء جعفر في أثناء تأهبه للخروج الى خراسان، وخلا به وحادثه في شؤون شتى حتى تطرق الى الموضوع الذي جاء من أجله، فقال له: «يا سيدي انت عازم على الخروج الى بلدة كثيرة الخير واسعة الاقطار

١ - الاغاني ١١٣ ج ه . ٢ - زينة الجالس ( فارسي ) .

عظيمة المملكة ، فلو صيرت بعض ضياعك لولد امير المؤمنين لكان احظى لمنزلتك عنده ». فلما سمع جعفر قوله غضب كأن ما يجول في نفس الرشيد لم يخطر بباله وقال: «والله يا اسماعيل ما أكل الخبز ابن عمك إلا بفضلي ، ولا قامت هذه الدولة إلا بنا . اما كفى اني تركته لا يتم بشيء من أمر نفسه وولده وحاشيته ورعيته ، وقد ملأت بيوت امواله مالا ، وما زلت للامور الجليلة أدبرها حتى يمد عينه الى ما ادخرته واخترته لولدي وعقبي بعدي ، وداخله حسد بني هاشم وبغيهم ودب فيه الطمع ؟ والله لئن سألني شيئاً من ذلك ليكون وبالا عليه ! » كأنه يهده بذهاب خراسان . فلما سمع اسماعيل تهديده ورأى غضبه ، خرج من عنده واحتجب عنه وعن الرشيد ، لأنه صار متها عندها .

فسمع ذلك الحديث احد جواسيس الرشيد ونقله اليه ، فصمم على الفتك به . ولعله كان ينوي القبض عليه وحبسه فقط ، فلما بلغه هذا التهديد عزم على قتله . وأكبر الأقدام على ذلك ، فاستشار زبيدة امرأته ، وصرح بما يجول في خاطره قائلا : « انني خائف ان تمكن هؤلاء من خراسان ان يخرج الامر من يدي » فحرضته على سرعة الفتك به ، ويقال انها ذكرت له اموراً ارتكبها جعفر في بيت الرشيد (۱ تتعلق بالعباسة اخته . فاغتنم الرشيد بعد جعفر عن رجاله ومريديه ، وهم في عسكره بالنهروان وهو في بغداد ، وبعث خادمه مسرورا ليأتيه برأسه ، فذهب اليه وقتله كما هو مشهور . ووجه الرشيد من احاط بأبيه يحيى وسائر اولاده وبأخيه الفضل ليلا ، فحبسهم وقبض ما وجده لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك ، وأرسل الى سائر البلك يقبض على أموالهم ووكلائهم ورقيقهم واسبابهم ، ولم يتعرض لحمد بن خالد لأنه كان من جملة الساعين بهم ، واسند الوزارة بعدهم واسبابهم ، ولم يتعرض لحمد بن خالد لأنه كان من جملة الساعين بهم ، واسند الوزارة بعدهم الى الفضل بن الربيع عدوهم ، ثم ندم الرشيد على قتل البرامكة وكان اذا ذكرهم بكى (٢) وقد اصاب جعفر من الرشيد كما قتله (١) .

فالرشيد فتك بالبرامكة لأنه خافهم على سلطانه ، عملا بسياسة العباسيين في تأييد دولتهم ، اذ اتهم جعفر وشك فيه فقتله ، وهي غير سياستهم في معاملة رعاياهم ، فانها كانت مؤسسة غالباً على ما تقتضيه الشريعة الاسلامية ويستدعيه الحق ، مع رفق وحلم وبذل ومحاسنة ، ولا سيا الرشيد فقد كان اذا وعظته بكى ، واذا استعطفته عفا واذا

١ - الاتليدي ١١٣. ٢ - الاغاني ١٤ ج ١٠٠

٣ – المسعودي ١١٩ ج ١ .

استجدیته سخا ، حتی جری خبره مجری الامثال . أما العلویون فکان لا یخـــاف الله فیهم (۱) ولا فیمن یدعو الیهم او ینصرهم .

# الأمين والمأمون او العرب وانفرس

لما قتل البرامكة على هذه الصورة غضب اهل خراسان وتضاعفت نقمتهم على الدولة العباسية ، وتعاقدوا على الأخذ بثأر أبي مسلم والبرامكة ، وتربصوا يترقبون الفرص . وتوجهت آمالهم الى المأمون لأن أمه فارسية ، وقد شب في حجر جعفر البرمكي على الميل الى الشيعة العلوية — ولم تكن الشيعة يومئذ مذهباً دينيا كا هي اليوم ، وانما كانت حزبا مسياسيا يواد به جماعة الفرس او غيرهم من انصار العلويين . فتمكن حب الفرس ومذهبهم من نفس المأمون منذ نعومة اظفاره ، وكان يحيى بن خالد قسد اختار الفضل بن سهل السرخسي لخدمة المأمون . والفضل اصله من بحوس خراسان ، اسلم على يد المأمون (٢) سنة ١٩٠ ه وتشيع طمعاً في نصرة الفرس في خراسان ، وكان هماما فقدمه يحيى في الدولة حتى صار من خاصته ، ثم جعله قهرمانا له . وتوسم الفضل في المأمون نجابة وتعقلا ، فتوقع ان تصير الخلافة اليه فلزمه وخدمه وتقرب منه . وكان المأمون نجابة ويقدمه ، ولم يكن الفضل طامعاً في أقل من الوزارة – يحكى ان مؤدب المأمون قبل الحلافة لما رأى جميل رأيه في الفضل واكرامه اياه ، نقل ذلك الفضل وقال : « والله ما الخلافة لما رأى جميل رأيه في الفضل واكرامه اياه ، نقل ذلك الفضل وقال : « والله ما المستبعد ان يحصل لك منه مالا قل او جل ، ولكني صحبته ليمضي حسكم خاتمي هذا في الشرق والغرب «٢٠).

وكان الرشيد لما بايع لاولاده بولاية العهد جعل الأمين العراق والشام الى آخر المغرب وهو الخليفة بعده ، وجعل للمأمون خراسان وسائر المشرق<sup>(٤)</sup> على ان يتولى الخلافة بعدد الخميه الأمين . وكل ذلك بتدبير جعفر وغيره من احزاب الشيعة ، وفي جملتهم الفضل بن سهل ، وأراد الرشيد سنة ١٩٢ هان يسير الى خراسان ، فأمر ابنه المأمون ان يبقى في

١ – الفخري ١٧ . ٢ – ابن خلـكان ٤١٣ جـ ١ وابن الاثير ٧٩ جـ ٦ .

٣ ــ الفخري ٢٠٣ . ٤ ــ ابن الاثير ٦٩ ج٦.

بغداد حتى يرجع . وكان الرشيد مريضاً ، فخاف الفضل ان يموت الرشيد في الطريق فيذهب سعيه هدراً ، فجاء الى المأمون وقال له : « لست تدري ما يحدث بالرشيد ، وخراسان ولايتك ومحد الأمين المقدم عليك ، وان احسن ما يصنعه بك ان يخلعك، وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم ، وزبيدة واموالها كما تعلم ، فاطلب الى امير المؤمنين ان تسير معه » . فطلب المأمون ذلك من ابيه فامتنع اولا ، ثم اجاب – ولا بد لامتناعه من سبب كان يجول في خاطره ، وهو يتوقع قرب اجله ويرى لأولاده عليه رقباء (١) يحصون أنفاسه ويستطيلون بقاءه .

فسار المأمون مع أبيه والفضل معهما ، واهتم الفضل في اثناء الطريق بتأييد امر المأمون ، فأخذ له البيعة على كل من في عسكر الرشيد من القواد وغيرهم ، واقر له الرشيد وهو في طوس والأمين في بغداد ، وله عيون مع الرشيد اشدهم غيرة عليه الفضل ابن الربيع ، وزير الرشيد بعد البرامكة . فلما بلغ الأمين اشتداد المرض على ابيله بعث الى ابن الربيع وغيره يستحثهم على بيعته . فلما مات الرشيد هناك سنة ١٩٣ ه احتسال ابن الربيع على من كان في ذلك المعسكر ، والمأمون غائب في مرو وحرضهم على اللحاق ابن الربيع على من كان في ذلك المعسكر ، والمأمون غائب في مرو وحرضهم على اللحاق بالأمين . فأطاعوه رغبة منهم في الرجوع الى اهلهم واولادهم في بغداد ، واغفلوا العهود التي الخذت عليهم للمأمون ، وحملوا ما كان في عسكر الرشيد الى الأمين وتمت البيعة لله . ثم حسن الفضل بن الربيع للأمين ان يخلع اخاه المأمون من ولاية العهد ، ففعل .

### الفضل بن سهل وعلي الرضا

فلما بلغ المأمون موت ابيه ، ورجوع رجاله الى اخيه بالاموال والاحمال وقد نكثوا عهده ، خاف على نفسه فجمع خاصته بمرو وشاورهم في الامر ، واظهر لهم ضعفه وانه لا يقوى على اخيه ، فنشطوه ووعدوه خيراً . وقال له الفضل بن سهل : « انت نازل في اخوالك وبيعتك في اعناقهم . اصبر وانا اضمن لك الخلافة ، فاطمأن خاطر المأمون بهذا الوعد الصريح وقال له : « قد صبرت وجعلت الامر اليك فقم به » وسماه ذا الرياستين ، أي رياسة السيف ورياسة القلم .

١ - ابن الاثير ٨٣ ج ٦ .

فبذل الفضل جهده في نصرة المأمون ، لأنه انما يعمل لنفسه ووطنه وامته ، واستمال الناس وضبط الثغور . وتعاظمت العداوة بدين الأخوين ، وقطعت الدروب بينهما من بغداد الى خراسان ، وابطل كل منهما اسم اخيه من الخطبة ، وتجردت الجيوش وحدثت معارك هائلة فاز فيها جند المأمون وهم الفرس بقيادة طاهر بن الحسين ، وانتهت الحرب بفتح بغداد وقتل الأمين سنة ١٩٨ هـ، وقد حملوا رأسه الى المأمون في خراسان. فلمــا تحقق المأمون صدق ما عاهده الفضل عليه ، اصبح آلة بيده لا يخالفه في شيء . فاستبد الفضل في الدولة ، وولى اخاه الحسن بن سهل كور الجبال والعراق وفسارس والأهواز والحجاز واليمن ، على ان يكون مقامه في بغداد . ثم اغتنم هذه الفرصة لنقل الخلافة الى العلويين . وكان داعيتهم يومئذ في خراسان علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين ، المعروف بعلى الرضا . فبذل الفضل جهده في تحريض المأمون على بيعة على الرضا بولاية العهد بعده ، اي ان يخرج الخلافة من بني العباس الى العلويين . وربما جعل تلك البيعة شرطاً لمساعدته في استرجاع الخلافة له ، او انه حسن له ذلك ولم يشترطه . فأجابه المأمون الى طلبه ، اما وفاء لوعده ، او مجاراة له للمكر به ، او انـــه فعله عن حسن ظن في العلويين ، لأنه رضع حب الشيعة من طفولته وكان يظهر التشيع(١) فبايع لعلي الرضا سنة ٢٠١ ه وجعله الخليفة بعده ، ولقبه « الرضا من آل محمد » ، وأمر جنده بطرح السواد لباس العباسيين ولبس الخضرة ، وكتب بذلك الى الآفاق .

فلما بلغ ذلك الخبر الى بغداد ضج الهاشميون واتباعهم ، واعظموا الامر وامتنعوا عن البيعة لعلي المذكور ، وقالوا لا تخرج الخلافة من ولد العباس ، وقد تحققوا ان تلك البيعة انما هي دسيسة من الفضل بن سهل ، فأنكروا ولاية اخيه الحسن بن سهل على بغداد . واقروا اخيراً على خلع المأمون وبيعة عمه ابراهيم بن المهدي ، فبايعوه ولقبوه ( المبارك »، وبعث الهاشميون الى المأمون يهددونه بالقتل اذا بقى على عزمه .

وكان الفضل بن سهل يخفي هذه الاخبار عن المأمون ، لثلا يخها ، نيندم وينكث البيمة فيخلع علياً فيذهب سعيه عبثا . وكان علي الرضا مطلعاً على ما حدث في بغداد ، وابت نفسه ان يحدث ذلك بسببه ، ولا يطلع المأمون عليه فجاءه بنفسه وأخبره بما صار اليه حال بغداد ، وانهم بايعوا ابراهيم بن المهدي . فاستغرب المأمون الخبر ولم يصدقه وقال : « بل هم ولوه عليهم في أثناء غيابي ، كذلك اخبرني الفضل » . فقال له : « ان

١ – المسعودي ٢٢٤ ج ٢ .

الفضل قد كذبك » فأدرك المأمون دسيسة الفضل ، وانه انما نصره لهذا الغرض ، وشك فيه فحل قتله عنده ، فدس اليه اناساً قتلوه في الحمام بسرخس مغافصة ثم حاكمهم على قتله وقتلهم به (١) .

وفكر في بيعة على الرضا ، فأعظم ان يرجع عنها وخاف اذا رجع ان يثور عليه اهل خراسان ويقتلوه ، فعمد الى سياسة الفتك فدس اليه من اطعمه عنا مسموماً فهات (٢) فذهبت الاسباب التي اغضبت اهل بغداد ، فخلعوا ابراهيم بن المهدي وعادوا الى بيعة المأمون . فهرب ابراهيم والفضل بن الربيع وسائر الذين كانوا مع الأمين في تلك الثورة ، وجاء المأمون بغداد سنة ٢٠٤ ه واستقر بها . ودفعاً للشبهة فيا اشتهر به من حب آل أبي طالب ، اضطهدهم ومنعهم من الدخول عليه وامرهم بلبس السواد (٣) .

فاضطرب امر الشيعة في بغداد ، مع بقاء النفوذ الفرس وهم يكتمون تشيعهم الى آخر خلافة ألواثق ، فلما تولى المتوكل سنة ٢٣٢ ه اضطهد الشيعة وشدد النكير عليهم ، لأنه كان قد ربي من حداثته بين جماعة اهل عصبية عربية يكرهون الفرس او الشيعة ، منهم علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة ، وعمرو بن فرخ الرخجي ، وابو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة ، الذي كان يتقرب الى الرشيد بهجو العلويين وهو من موالي بني أمية . وكانوا يخوفون المتوكل من الشيعة على الاجمال ، ويشيرون عليه بابعادهم والاعراض عنهم والاساءة اليهم ، ثم حسنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين . فأثرت اقوالهم فيه ، وهم المأمون والمعتصم والواثق (٤٠) كما اثرت تربية البرامكة في المأمون وحببوا اليه الشيعة واهلها .

فلما تولى المتوكل أمر بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما حوله من المباني ، ومنع الناس من اتيانه ، وبالغ في بغضه عليا واهل بيته حتى جعله سخرية - ذكروا انه كان في جملة ندمائه مخنث اسمه عبادة ، كان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع تشبها بالامام علي ، ويرقص ويقول : « قد اقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين ، (يعني علياً) والمتوكل يشرب ويضحك (٥) وغلبت السنة في الدولة منذلك الحين وقوامها الاتراك علياً ) والمتوكل يشرب ويضحك (٥)

١ – ابن الاثير ٣٤٣ ج ٦ والفخوي ١٩٩ والاغاني ٣١ ج ٩ وابن خلـكان ١١٤ ج ١ .

٢ ـ ابن الاثير ١٤٤ جـ ٦ والفخري ١٩٩ . ٣ ـ ابن الاثير ١٥٦ جـ ٦ .

٤ - ابن الاثير ٢٢ ج٧. ه - ابو الفداء ٤٠ ج٢.

كما سيأتي . وبذهاب امر الشيعة من بغداد ذهب نفوذ الفرس منها ، وبخلافة المتوكل ينقضي العصر الفارسي الاول .

### الاسرار في الدولة العباسية

واشتهر بنو العباس على الخصوص بحفظ الاسرار والتكتم فيا ينوونه ، وكانوايفرضون ذلك على مواليهم ورجال بطانتهم ، ولا سيا فيا يحتاجون اليه لتثبيت دعائم دولتهم ، كما رأيت من تصرف الخلفاء مع قوادهم ووزوائهم من اول دولتهم ، وخصوصا المنصور مع العمه ، وابي مسلم وغيرهم ، وتصرف الرشيد مع البرامكة ، والمأمون مع الفضل ابن سهل وعلي الرضا وطاهر بن الحسين . وكانوا يرون كتان مشروعاتهم شرطا من شروط نجاحها ، كما فعل قثم بن العباس في التفريق بين فرق الجند بحيلة لم يشأ ان يطلع المنصور عليها . وكانوا يستعينون على ذلك بالعيون والارصاد ، وكل منهم يتجسس على صاحبه . فيبث الخليفة العيون على قواده ووزرائه ، ووزراؤه يقيمون الارصاد عليه . فربما كان غيب الحراية عينا عليه ، وقد يقيم الخليفة الجواسيس والرقباء على اولاده او اخوته ، او يقيم ولاة العهد الرقباء على آبائهم ، كما فعل الأمين والمأمون بأبيهم الرشيد ، اخوته ، او يقيم ولاة العهد الرقباء على آبائهم ، كما فعل الأمين والمأمون بأبيهم الرشيد ، الطبيب ، وكانوا يحصون انفاسه (۱) كما تقدم .

ولما تولى المأمون الخلافة وأتى بغداد كان يتجسس على ابراهيم بن المهدي ، فألزمه رجلا ينقل اليه كل ما يسمعه من لفظه جداً او هزلاً (٢) وهكذا كان سائر الخلفاء ، وخصوصاً في اواخر الدولة ، لأن التجسس يكثر اذا مالت الدولة الى السقوط وتدانت من الهرم ، كما سيجيء وكان للوزراء عيون على الخلفاء ، وللخلفاء عيون على العمال ، هم أصحاب البريد أو اصحاب الاخبار ،غير ما كانوا يبثونه من الخدم والجواري والمغنيات لهذه الأغراض – كانوا يفعلون ذلك خوفاً على سلطانهم ، فبالغوا في التكتم الى ما يفوق الوصف . فكان للمأمون على كل واحد صاحب خبر ، وكان يغتفر كل شيء إلا القدح في الملك وافشاء السر والتعريض بالحريم (٣).

١ - ابن الاثير ٨٣ ج ٦ . ٢ - الاغاني ٨٢ ج ٢٠ .

٣ - المسعودي ٢٦٥ ج ٧ وطبقات الاطباء ١٧١ ج ١ .

وبمحافظتهم على الاسرار والتكتم في اعمالهم ، اشكل على الناس كثير من الحوادث التي جرت في ايامهم ولم يفهموا اسبابها . فنكبة البرامكة مثلا تكهن المؤرخون في تدوينها رجماً بالغيب ، وذهبوا في اسبابها كل مذهب . وكم من قتيل لم يعرف قاتله فحسبوه مات من أكلة عنب او تمر او غير ذلك ، وانما قتل مسموماً بدسيسة بعض الخلفاء او القواد او ولاة العهد الى طبيبه او صاحب داره(١) .

# اختلاط الانساب يعد الاسلام

قد رأيت ما كان للعرب من العناية في حفظ انسابهم حتى كانوا يحتقرون من لم يكن مولوداً من ابوين عربيين ، فاذا كان ابوه غير عربي سموه المذرع ، وان كانت أمه أعجمية سموه الهجين . واذا كانت امه أمة استعبدوه ، فاذا انجب اعترفوا به ، وإلا ظل عبداً ، والعرب لا تورث الهجين ، وهو من قبيل احتقارهم غير العرب كما تقدم .

### ابتاء الاماء

ولما جاء الاسلام وغلب العرب على أمم الشرق من فارس والترك وغيرهما ، وكثرت السبايا في اثناء الفتوح ، اتخذوا من النساء اظئارا ودايات ومراضع ، واقتنوا الجواري للفراش ، وكانوا في بادىء الرأي يكرهون التزوج بهن ويحتقرون ابناءهن ، وخصوصا في الحجاز مركز الجامعة العربية ، حتى نشأ في المدينة ثلاثة من كرام الرجال امهاتهم من الاماء ، وهم علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله ، وفاقوا أهل المدينة فقها وعلماً وورعاً فرغب الناس في السراري (٢).

على ان بني أمية ظلوا يحتقرون ابنا، الاماء ، تعصباً للعرب، على العجم ، فبلخ عبد الملك يوما ان على بن الحسين تزوج جارية له واعتقها، فكتب اليه يؤنبه فأجابه على: « ان الله رفع بالاسلام الحسيسة واتم النقيصة واكرم به من اللؤم ، فلا عار على مسلم ، وهذا رسول الله ( صلعم ) قد تزوج أمته وامرأة عبده » ، فلما تلا عبد الملك جوابه قال:

١ - طبقات الاطباء ١٨٢ ج ١ . ٢ - العقد الفريد ٢٢٩ ج ٣ .

« ان على بن الحسين يشرف من حيث يتضع الناس » . على ان العرب اصبحوا بعد الاسلام يوفعون من شأن الهجناء ، اعتماداً على ان النسب ليس من قبيل الام وانما النسب للآباء عملا بقول الشاعر :

لا تشتمن امرأ من ان تكون له فانما أمهات القوم أوعيــة

ام من الروم او سوداء عجساء مستودعات ، وللاحساب آباء

أما بنو أمية فظلوا على احتقارهم بني الاماء الى اواخر دولتهم ، وكانوا لا يستخلفونهم ، وقالوا : لا تصلح لهم العرب . ولذلك لما قام زيد بن علي بن الحسين يطالب بالخلافة في ايام هشام بن عبد الملك عيره هشام بقوله : « انت الذي تنازعك نفسك في الحلافة وانت ابن أمة ؟ » قال : « يا أمير المؤمنين ، ان الامهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات . وقد كانت ام اسماعيل امة لام اسحق ، فلم يمنعه ذلك ان بعثه الله نبياً وجعله للعرب ابا ، فأخرج من صلبه خير البشر محمداً » (١) فالعلويون كانوا اقرب للاختلاط بغير العرب ، استنكافاً من شدة تعصب بني أمية للعرب ، ولذلك كان الموالي اكثرهم من شيعة العلويين .

وكان العرب في صدر الاسلام بهذا الاعتبار طائفتين ، فيهم من يحقر ابناء الامساء وفيهم من لا يجعل لنسب الام قيمة – ذكروا ان عبد الملك بن مروان سابق ولديه سليان ومسلمة ، فسبق سليان فقال عبد الملك :

ألم انهـكم ان تحملوا هجناءكم وما يستوي المرآن: هذا ابن حرة وتضعف عضداه ويقصر سوطه وادركنـه فنزعنـه

وهاك ما قاله حاتم الطائي :

وما انكحونا طائعين بناتهم فها زادها فينا السباء مذلة ولكن خلطناها بخبر نسائنا

على خيلكم يوم الرهان فتدرك وهذا ابن اخرى ظهرها متشرك وتقصر رجلاه فلا يتحرك الا ان عرق السوء لا بد يدرك

ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا ولا كلفت خبزاً ولا طبخت قدرا فجاءت بهم بيضاً وجوههم زهرا

١ - المسعودي ١٣٠ - ٢ .

وكائن ترى فينا من ابن سبية ويأخذ رايات الطعان بكفه كريم اذا اعتز اللئيم تخاله

اذا لقي الابطال يطعنهم شزرا فيوردها بيضاً ويصدرها حمرا اذا ما سرى ليل الدجى قمرا بدرا (١)

على ان طبيعة العمران غلبت على ما اراده الامويون من حفظ النسب العربي ، وقضى الاختلاط بالاعاجم باختلاط الانساب ، حتى في الخلفاء من بني امية ، فبايعوا في اواخر دولتهم لابناء الاماء واول من تولى الخلافة من الخلفاء الهجناء يزيد بن الوليد بن عبد الملك سنة ١٢٦ ه ، ولكن امه كانت من نسل يزدجرد بن كسرى ، سباها قتيبة ببلاد الصغد وارسلها الى الحجاج فقدمها الحجاج الى الوليد بن عبد الملك فأولدها يزيد (٢) ويقال ان بني امية حظروا مبايعة بني الاماء ، ليس لاستهانة بهم ولكنهم كانوا يرون زوال دولتهم على يد ابن امة ، فلما تولى يزيد المذكور ظنوه الذي يذهب ملكهم على يده ، فلم يلبث سبعة اشهر حتى مات ، ووثب مكانه مروان بن محمد وامه امة كردية ، فذهب ملكهم على يده .

#### الخلفاء الهجناء

اما بنو العباس فقامت دواتهم بالموالي ، وقد ضعفت في ايامهم العصبية العربية لكثرة الاختلاط، فأصبحوا لا يعتدون بالأم على الاطلاق، وكان اكثر خلفائهم من بني الاماء من ابراهيم الامام فيا بعده، وفيهم الاماء من الفرس والترك والروم والاكراد والبربر والاحباش والزنج وغيرهم ، واليك اسماء بعض خلفاء بني العباس من ابناء الاماء :

| جنس امه       | اسم الخليفة   | جنس امه | اسم الخليفة       |
|---------------|---------------|---------|-------------------|
| فارسية        | المأمون       | بربرية  | ابراهيم الامام    |
| حبشية رومية   | المنتصربالله  | بوبرية  | المنصور           |
| صقلبية        | المستعينبالله | حرشية   | الرشيد            |
| ٠.<br>جارية ؟ | المتز         | زنجية   | ابراهيم بن المهدي |
| أرمنية        | المستضيء      | رومية   | المهتدي           |
| تركية         | الناصر        | تركية   | القتدر            |
| •             |               | تركية   | المكتفي           |

١ - العقد الفريد ٢٣٠ جـ ٣ .

۲ 🗕 ابن الاثير ه ۲۷ ج ٤ و ۱٤٧ ج ه .

وقس على ذلك الخلفاء من الدول الاخرى . فان المستنصر بالله الفاطمي امه أمـــة سودانية ، وعبد الرحمن الداخل الاموي امه بربرية . ناهيك بأبناء الخلفاء الذين لم يتولوا الخلافة حتى في صدر الاسلام ، قان محمد بن الحنفية امه جارية سندية سوداء .

فاذا كان هذا حال اختلاط النسب في الخلفاء ، فكيف في سائر طبقات الناس ؟ فالنسب العربي لم يكن خالصاً إلا في الجاهلية وصدر الاسلام الى اواسط الدولة الاموية ، وظل بعد ذلك محفوظاً من حيث الآباء فقط ، أما من حيث الامهات فانه اختلط اختلاطاً عظيماً . ونحن نعلم الآن ان الولد يرث من امه كا يرث من ابيه ، وربا كان من حيث الاخلاق اقرب الى امه مما الى ابيه . فالعرب بعد القرن الثاني للهجرة قل فيهم الدم العربي الخالص ، الا في البادية او حيث لم يكثر اختلاطهم بالاعاجم . فضلا عما أثر فيهم من طبائع الاقاليم التي نزلوها وعادات اهلها .

فالعرب الحضر في القرن الثالث للهجرة هم غير العرب في صدر الاسلام فكيف في حضر هذه الأيام وقد توالى فيهم الاختلاط والتزاوج ؟ ناهيك بمن يتعرب وينتسب الى البلاد ، فأهل الشام ومصر والعراق والمغرب مثلا يعدون من العرب ، وهم في الحقيقة اخلاط من العرب والترك والديلم والجركس والروم والفرس والارمن والكرج وغيرهم ، ولكن الرجل اذا نزل بعض هذه البلاد عد في بادىء الرأي غريباً ، فاذا قطنها وتناسل فيها كان اولاده مولدين ، فاذا توالت عليهم الاجيال سموا عرباً .



العَصرالتُركي الأوَّل

# العَصرالتُركي الأوَّل

## من خلافة المتوكل سنة ٢٣٢ الى تسلط الديلم سنة ٢٣٤ ه

نريد بهذا العصر المدة التي استبد فيها الاتراك بالدولة العباسية ، وهم الاجناد ، تميزاً له عن العصر العباسي الفارسي الذي استبد فيه الفرس ، وهم الوزراء . وليس بين العصرين حد فاصل ينتهي اليه الواحد ويبتدىء منه الآخر ، بل هما تعاصرا مدة كان الاول في اواخره ، والآخر في اوائله .

#### الاتراك القدماء

الترك امة قديمة جداً مؤلفة من قبائل وبطون وافخاذ ، كانت مواطنهم على جبال الالطاي او جبال الذهب في اواسط آسيا بين الهند والصين وسيبريا . وهم يذهبون في اصل اجتماعهم مثل مذهب الرومانيين في مؤسس دولتهم «روملس» فيعتقدون ان برترينا اول قوادهم رضع من ثديي الذئبة ، فلما شب قادهم في الحروب والغزو بخيامهم وانعامهم ، لانهم اهل بادية ، فحاربوا الامم المجاورة وخصوصاً سكان الصين . وخلف برترينا غير واحد من ابنائه ، وكانوا قد شاهدوا مدن الصين وعمرانها فأحب بعضهم ان يبني المدن فمنعه بعض امرائه ، ومن نصائحه في هذا الشأن قوله : «نحن يا مولاي اقل من يبني المدن فمنعه بعض امرائه ، ومن نصائحه في هذا الشأن قوله : «نحن يا مولاي اقل من عشر اهل الصين عدداً وقوتنا انما هي باطلاق حريتنا ، اذا رأينا في انفسنا قوة على الحرب هجمنا وإلا رجعنا الى البادية ، وأهل المدن محبوسون داخل الاسوار كأنهم في قفص » ، هجمنا وإلا رجعنا الى البادية ، وأهل المدن محبوسون داخل الاسوار كأنهم في قفص » ، فأعجبه رأي الرجل وعدل عن التحضر . وتلك كانت حال العرب في صدر الاسلام ، فان بداوتهم كانت من اهم اسباب تغلبهم .

وما زال الاتراك اهل بادية وغزو وخيام ، يزدادون قوة وعدداً حتى اجتمع منهم نحو ٥٠٠٠٠٠ رجل حاربوا اهل الصين والفرس والروميان خمسين سنة ، وظفروا في معظم حروبهم ، وقد عقدوا مع الرومان في ايام جوستنيان صلحاً ، وظلت العلائق حسنة بينهم وبين خلفائه ، وتبودلت السفارات بين الامتين غير مرة . وفي ايام خاقان ديزابول

ارسل اليه الرومانيون في جبال الذهب وفداً عقدوا معه محالفة على محاربة الفرس في زمن كسرى انوشروان فلم يقووا عليه ، وكانوا قد انتشروا في بلاد تركستان واقام بعضهم في المدن .

### الاتراك بعد الاسلام

ولما ظهر الاسلام وانتشر العرب في انحاء العالم ، وطئت حوافر خيولهم بلاد الترك ، وهم يعبرون عنها بما وراء النهر ، ففتحوا بخارا وسمرقند وفرغانة واشروسنة وغيرها من تركستان في ايام بني أمية . ولما تولى العباسيون كانت تلك المدن خاضعة للمسلمين يؤدون عنها الجزية والحراج ، وكانوا يحملون في جملة الجزية اولاداً من اهل بادية تركستان يبيعونهم بيع الرقيق ، وهم في الغالب من السبي او الاسرى على جاري العادة في تلك الاعصر ، فضلا عمن كان يقع منهم في ايدي المسلمين في اثناء الحرب بالاسر او السبي ويعبرون عنهم بالماليك ، ويفرقونهم في بلاط الخلفاء ومنازل الامراء . فأخذ وا يدينون بالاسلام مثل سواهم من الامم الدي خضعت للعرب في ذلك العهد ، ومنهم العبيد والموالي كا تقدم .

وكان الاتراك يومئذ يمتازون عن سائر الشعوب الـــي دانت للمسلمين بقوة البدن والشجاعة والمهارة في رمي النشاب والصبر على الاسفار الشاقـــة فوق ظهور الخيل، والثبات في ساحة الوغى مع قلة العناية بالعلوم ولا سيا الفلسفة والعلم الطبيعي، وقلما اشتغل احد منهم بدرسها في ابان التمدن الاسلامي. واشتهر ذلك عنهم حتى اصبحوا اذا سمعوا بتركي يشتغل بالعلم الطبيعي ذكروه مع الاستغراب، كا فعل ابن الاثيو لما اشار الى معرفة قتلمش علم النجوم فقال: « ومن العجب ان قتلمش هذا كان يعلم علم النجوم وقد اتقنه مع انه تركي ويعلم غيره من علوم القوم». ويعرف الاتراك في تاريخ الاسلام بأسماء كثيرة تختلف باختــــلاف اصولهم وفروعهم، وقبائلهم كثيرة مثل قبائل العرب.

# الجند التركي في الدولة العباسية

### المعتصم والاتراك

اول من استخدم الاتراك في الجندية من الخلفاء المنصور العباسي ، ولكنهم كانوا شردمة صغيرة لا شأن لها في الدولة ، وانما كان الشأن الأكبر يومئذ للخراسانيين «الفرس» والعرب . ولما اشتد التنافس بين العرب والفرس في ايام الرشيد ، وذهبت سطوة العرب بنهاب دولة الأمين وتسلط الفرس انصار المأمون واخواله واستبدوا في الدولة ، كانت الحضارة قد اضرت بالمسلمين واذهبت منهم قوة التغلب والفتح . ففكر المعتصم اخو المأمون في ذلك قبل ان تفضي الحلافة اليه ، وكانت امه تركية وفيه كثير من طبائع الاتراك التي ذكرناها مع الميل اليهم لأنهم اخواله ، كاكان يميل المأمون الى الفرس . وشاهد المعتصم من جرأة الفرس وتطاولهم بعد قتل اخيه الامين ، حتى اصبح يخافهم على نفسه . ولم يكن له ثقة بالعرب ، وقد ذهبت عصبيتهم واخلدوا الى الحضارة والترف وانكسرت شوكتهم ، فرأى ان يتقوى بالاتراك وهم لا يزالون الى ذلك العهد اهل بداوة وبطش ، مع الجرأة على الحرب والصبر على شظف العيش . فجعل يتخصير منهم الاشداء يبتاعهم مع الجرأة على الحرب والصبر على شظف العيش . فجعل يتخصير منهم الاشداء يبتاعهم عنده مع الجرأة على الحرب والصبر على شظف العيش اثواب الديباج والمناطق المذهبة والحلية بالمال من مواليهم في العراق ، او يبعث في طلبهم من تركستان وغيرها . فاجتمع عنده عدة آلاف ، وفيهم جال وصحة ، فالبسهم اثواب الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة ، وميزهم بالزي عن سائر الجنود (۱) . واكثر الاتراك الذين اجتمعوا عنده ينسبون الم فرغانة واشروسنة .

فلما افضت الخلافة اليه كان الاتراك عوناً له ، وتكاثروا حتى ضاقت بغداد عنهم ، وصاروا يؤذون العوام في الاسواق فينال الضعفاء والصبيان من ذلك اذى كثير ، وربحا اردوا الواحد بعد الواحد قتيلاً على قارعة الطريق . فاتفق ان المعتصم خرج بموكبه يوم عيد فقام اليه شيخ فقال له : « يا ابا اسحق ! » فاراد الجند ضربه فمنعهم وقال : « يا شيخ مالك ؟ » قال : لا جزاك الله عن الجوار خيراً ! جاورتنا وجئت بهؤلاء العلوج من غلمانك الاتراك فأسكنتهم بيننا ، فأيتمت بهم صبياننا وأرملت نساءنا وقتلت رجالنا » والمعتصم يسمع ذلك ، فدخل منزله ولم يو راكباً الى مثل ذلك اليوم . فخرج فصلى

١ - المسعودي ٢٤٦ ج ٢ .

بالناس العيد ، ولم يدخل بغداد بل سار يلتمس معسكراً لاجنساده ، حتى اتى سامرا فاتحذها معسكراً فأعجبته وسماها سر من رأى ، واختط فيهسا الخطط واقطع اتراكه القطائع على حسب القبائل ومجاورتهم في بلادهم ، وافرد أهل كل صنعة بسوق وكذلك التجار . فبنى الناس وارتفع البنيان وشيدت القصور وكثرت العمارات واستنبطت المياه ، وتسامع الناس ان دار الملك قد انتقلت الى هناك "فقصدوها ، وجهزوا اليها من انواع الامتعة وسائر ما ينتفع به الناس ، فكثر العيش واتسع الرزق . وما زالت سامرا قاعدة الدولة العباسية من سنة ٢٢٨ ه الى ايام المعتمد ، فعاد الى بغداد سنة ٢٧٩ ه وهو اول من عاد اليها منذ بنيت سامرا (١٠) .

وكان المعتصم ينظم الماليك فرقاً عليهم القواد منهم ، مثل نظام الجند في ذلك الزمن. ولم يكتف بجمع الماليك الاتراك بالشراء او المهاداة ، ولكنه رغب امراء الاتراك واولاد ملوكهم في القدوم اليه والاقامة في ظله . وممن جاء منهم على هذه الصورة جف بن بلتكين من اولاد ملوك فرغانة ، وكانوا قد وصفوه له بالشجاعة والتقدم في الحروب ، فوجه المعتصم اليه من احضره واحضر غيره من ابناء الامراء فبالغ المعتصم في اكرامهم . ولما بنى سر من رأى « او سامرا » اقطعهم فيها القطائع ، وظلت قطائع جف تعرف باسمه هناك عدة قرون (٢) .

وكان اكثر الاتراك لما جمعهم المعتصم اليه يدينون بالمجرسية او الوثنية على ماكانوا عليه في بلادهم ، وفيهم جماعة قد دخلوا الاسلام . اما غير المسلمين فلما صاروا من جند الخليفة وتربوا في ظل المسلمين اساموا ، وفيهم من اظهر ذلك تزلفاً للخلفاء كالافشين ، وكان مجوسياً واظهر الاسلام طمعاً في الكسب من الغنائم بالحروب .

وكان المعتصم شديد الرغبة في استبقاء اتراكه على فطرتهم ، ويخاف تحضرهم واختلاطهم بالامم الاخرى فتذهب عصبيتهم وتضعف نجدتهم ، فابتاع لهم الجواري التركيات فأزوجهم منهن ومنعهم ان يتزوجوا او يصاهروا احداً من المولدين ، الى ان ينشأ لهم الولد فيتزوج بعضهم الى بعض ، واجرى للجواري ارزاقاً قائمة ، واثبت اسماءهن في الدواوين فلم يكن يقدر احد منهم ان يطلق امرأته او يفارقها (٣).

١ – ابن الاثير ١٨١ ج ٧ . ٢ – ابن خلكان ٤١ ج ٢ .

٣ – اليعقوبي : تقويم البلدان ٣٣ .

## الجند التركي ومصالح الدولة

فاشتد ساعد الاتراك بذلك وقويت شوكتهم وغلبوا على امور الدولة ، وخصوصاً بعد ان انقذوا المملكة من بابك الخرمي وفتحوا عمورية ونصروا الاسلام فتحول النفوذ اليهم . وبعد ان كانت امور الدولة في قبضة الوزراء الفرس اصبحت في ايدي القواد الاتراك ، او صار النفوذ فوضى بين الوزراء والقواد . واشتهر من الوزراء في اثناء تلك المدة جماعة من كبار الرجال ، كابن وهب وابن الفرات وعلي بن عيسى وابن مقلة وغيرهم . وكانوا يسابقون الاتراك الى النفوذ وابتزاز الاموال بالمصادرات ونحوها من المظالم كا سيجيء.

وكانت الدولة قد تجاوزت طور الشباب واخذت في التقهقر، وانغمس الخلفاء في الترف والقصف وعجزوا عن القيام بشؤون الحكومة، فأصبحوا لا يبلغون منصب الخلافة إلا بالجند ( الاتراك ) وهؤلاء لا يعملون عملا إلا بالمال، فمن استطاع استخدام الجند ملك، ولا عصبية هناك ولا جنسية ولا جامعة دينية ولا وطنية. فأصبح الاتراك محور تلك الحركة وهم أهسل شجاعة وحرب كا تقدم، فأصبح البطش والفتك اكبر عوامل السمادة.

وكانت جنود الدولة العباسية في اوائلها العرب من مضر واليمن ، والفرس و وريد بالفرس سكان ما بين العراق واطراف خراسان شرقا الى نهر جيحون (الاندوس) ويدخل في ذلك اهل خوزستان وفارس وكرمان ومكران وسجستان وقوهستان وخراسان وغيرها – وقد قام هؤلاء بنصرة المسلمين انتقاماً من بني أمية او رغبة في الملك، ومعظمهم من الجنود الاحرار بلا بيع ولاعتق ، وانما سموا الموالي اشارة الى انهم ليسوا عربا على اصطلاح ذلك العصر . واختار الخلفاء جماعة منهم قدموهم في مصالح الدولة ، فنسغ منهم الوزراء والأمراء والعلماء ، وولاهم الخلفاء الولايات فاستقلوا بها وانشأوا الدول المستقلة تحت رعاية الخلافة العباسية كما سياتي .

فلما تولى المعتصم واقتنى الاتراك بالترغيب او الشراء ، اصبح الجند العباسي اكثره من المماليك الاتراك واخلد الحلفاء بعد الى نصرتهم واختصوا بعضهم بالخدمة في بلاطهم ، وجعلوا من بطانتهم في جملة الخدم او الحرس ، وتقدم بعضهم في مناصب الدولة حتى قادوا الجند واستبدوا بالاحكام . فانتقلت سياسة الدولة من ايدي الموالي الفرس – واكثرهم من المستعة – الى الجند الاتراك واكثرهم من السنة . وتمكن هذا المذهب منهم منه حد جاهر

الخلفاء العباسيون باضطهاد الشيعة ، واولهم المتوكل على الله . ورسخ الاتراك في مذهب السنة من ذلك الحين ، ولا يزالون عليه الى اليوم .

أما استبدادهم في بلاط الخلفاء فابتدأ في ايام المتوكل ، لأنه لما تولى الخلافة سنة ٢٣٢ ه وكان ماكان من كرهه الشيعة واستبداده فيهم ، زاد في تقديم الاتراك ورعايتهم فزاد طمعهم في الدولة . ثم اغراهم ابنه المنتصر بعده ، ولم تطل مدة حكمه اكثر من بضعة اشهر فمات وضميره يخزه . وتولى بعده المستعين بالله سنة ٢٤٨ ه ثم المعتز بالله سنة ٢٥١ ه وقد استفحل امر الاتراك استفحالا عظيا ومما يحكى عن استبدادهم بالخلفاء انه لما تولى المعتز قعد خواصه واحضروا المنجمين وقالوا لهم « انظروا كيف يعيش الخليفة وكم يبقى في الخلافة . » وكان في المجلس بعض الظرفاء فقال « انا اعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته . » فقالوا له « فكم تقول انه يعيش وكم يمك " » قال : « مهما اراد الاتراك . . ، فلم يبقى في المجلس إلا من ضحك (١) .

وقد قتلوا المعتز هذا شر قتلة ، فانهم جروه برجله الى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقوا قميصه ، واقاموه في الشمس في الدار فكان يرفع رجلا ويضع اخرى لشدة الحر وبعضهم يلطمه بيده (٢) . والمستكفي سملوا عينيه ثم حبسوه حتى مات في الحبس (٣) وبلغ من فقر القاهر بالله انهم حبسوه وهو ملتف بقطن جبة وفي رجله قبقاب خشب (٤) – فلا غرو اذا اصبحوا آلة في ايدي الاتراك : اذا تنازعوا على السلطة كان الخليفة مع الحزب الغالب (٥) وبعد ان كان القواد يحلفون للخليفة بالطاعة صار الخليفة يحلف لهم (٢) .

فلما تقدم الاتراك في الدولة العباسية ، وعلم اخوانهم في بلادهم بذلك ، تقاطروا مئات والوفا يطلبون الارتزاق بالجندية ، ورغبوا في الاسلام وجعلوا يدخلون فيه بالالوف وعشرات الالوف . فقد اسلم منهم سنة ٢٠٠٠ ه م٠٠٠ حركاه دفعة واحدة ، والخركاه الخيمة ولا يقل اهل الخيمة الواحدة عن خمسة انفس ، فعد الذين اسلموا في هذه الدفعة نحو مليون نفس . واسلم سنة ٣٥٥ ه م٠٠٠ خركاه من اهل بلاساغون وكاشغر دفعة واحدة ، وضحوا عشرين الله رأس غنم (٧) .

١ - الفخري ٢٢٠ . ٣ - ابن الاثير ٧٧ ج ٧ . ٣ - ابن الاثير ١٧٧ ج ٨ .

٤ – ابن الاثير ١٧٣ ج ٨ . ه – ابن الاثير ٢٦٠ ج ٩ .

۲۱ - ابن الاثیر ۲۷۱ ج ۸ . ۷ - ابن الاثیر ۲۱۰ ج ۸ و ۲۱۲ ج ۹ .

وكان الجند الاتراك يومئذ اشبه شيء بالفرق التي كانت عند الرومان ويسمونها Praetorian او هم كالباشبوزق في الدولة العنانية يستخدمهم من شاء بالمال. فكل من وصلت يده الى السلطة اقتنى الغلمان الاتراك اما بالسراء او بالاجرة. وتألفت منهم الفرس بتوالي الاعوام ، وكل منها تنسب الى صاحبها كالساجية نسبة الى ابي الساج ، والصلاحية الى صلاح الدين ، وقس على ذلك الاسدية والنظامية وامثالها. وكثيراً ما كانت الحروب تشب بين هذه الفرق تنازعاً على النفوذ او على الاموال. ولما استولى الديم على بغداد في ايام بني بويه توالت الحروب بين الترك والديم وغلمان الخلفاء او الموالي. وما من دولة قامت في ذلك العصر إلا استخدمت الاتراك في جندها ، سواء كانت شيعية او سنية . قامت في ذلك العصر إلا استخدمت الاتراك في جندها ، سواء كانت شيعية او سنية . فكانوا يحملون الى بغداد او غيرها من المدائن الاسلامية تباعاً ، وقلما يتوالدون فيها ولذلك كانوا يتفاهمون "بالتركية ، وقد بتعلمون العربية ولا يتكلمونها تكبراً .

وكان للأمراء والقواد عناية كبيرة في تدريب جنودهم الاتراك على الحركات العسكرية، فضلاً عن تعليمهم الفرائض الدينية . على انهم كانوا يعلمونهم هذه الفرائض وهم احداث فاذا جاء التاجر بملوك للبيع عرضه على الامير او السلطان ، فاذا اعجبه اشتراه وانزله في الطبقة التي يماثلها من مماليك، وسلمه الى الطواشي برسم الكتابة . فأول ما يبدأ به تعليمه ما يحتاج اليه من القرآن . وكان في دولة الماليك المصرية لكل طائفة من الغلمان فقيه يحضر اليهاكل يوم ويعلمها القرآن والخط وآداب الشريعة الاسلامية وملازمة الصلوات . فاذا شب الملوك علمه الفقيه شيئاً من الفقه ، فاذا صار الى سن البلوغ اخذوا في تعليمه فنون الحرب من برمي النشاب ولعب الرمح ونحو ذلك . واذا ركب الاتراك لرمي النشاب او العب بالرمح لا يجسر جندي ولا امير ان يحدثهم او يدنو منهم . فاذا اتقن فنون الحرب تنقل في اطوار الخدمة رتبة بعد رتبة ، حتى يصير من الامراء ، ولا يصل الى هذه الرتبة إلا وقد تهذبت اخلاقه وكثرت آدابه ، وقد ينبغ منهم الفقهاء والادباء والشعراء والحساب ١١٠) .

على ان اهل البلاد كانوا يهابون الاتراك ويخافون بطشهم ، فاذا جلهوا بلداً خافهم اهله، اذ كثيراً ما كانوا ينزلون في دور الناس(٢) ويتعرضون للحرم والغلمان ، فاصبح عامـــة بغداد يكرهونهم كرها شديداً .

١ – المقريزي ٢١٣ ج ٢ . ٢ – ابن الاثير ٢٦٤ ج ٩ .

# الخدم ونفوذهم في الدولة العباسية

اقدم من سمعنا به من الخدم النابغين في الدولة العباسية مسرور خادم الرشيد ، ولم يكن له شأن كبير . واول من قرب الخدم واستكثر منهم الامين ابن الرشيد ، فانه لما تولى الخلافة طلب الخصيان وابتاعهم وغالى فيهم ، فصير هم لخلوته ليله ونهاره وقوام طعامه وشرابه وأمره ونهيه ، وعين منهم جماعة سماهم الجرادية وجماعة من الحبشان سماهم الغرابية . ولم يقرب الامين الحسدم لحايته او سياسة دولته ولكنه فعل ذلسك انهماكا في الترف والقصف . ومن اقوال الشعراء في عصره يصفون انصرافه الى اللهو بالغلمان ويسمون بعضهم قولهم :

عزيبا ما تفادى بالنفوس كيمل منهم شؤم البسوس وفي بدر فيا لك من جليس اذا ذكروا بذي سهم خسيس لديه عند مخترق الكؤوس يعاقر فيه شرب الخندريس سوى التقطيب والوجه العبوس فكيف صلاحنا بعد الرئيس ؟

الا يا ايها المثوى بطوس لقد ابقيت للخصيان هقلا فاما نوفل فالشأن فيه وما للمعصمي شيء لديه وما حسن الصغير احس حالا لهم من عمره شطر وشطر وما للغانيات لديه حظ المقيا فلو علم المقيم بدار طوس وكان لهوه من أعظم أسباب سقوطه .

## سبب نفوذهم

ولم يكن للخدم شأن في ايام المأمون ولا المعتصم ولا الواثق ، فله استبد الاتراك وعلت كلمتهم في ايام المتوكل فما بعده ، وصاروا يولون الخلفاء ويعزلونهم او يقتلونهم ، كان في جملة ما استعانوا به على الاستبداد بهم ان يحجروا عليهم قبل الخلافة ويحبسوهم في القصور ليزيدوهم ضعفاً . وكان الخلفاء من الجهة الاخرى يمياون الى حبس اولادهم واقاربهم (٢)

١ - ابن الاثير ٢٠٠ ج ٦ . ٢ - الفخري ٢٩٧ .

خوفاً من تواطئهم مع بعض الاتراك على خلعهم او قتلهم . ولا عشير لهم في اثناء الحجر إلا الخدم والخصيان ، فألفوا اخلاقهم وتحققوا بالاختبار ان حياتهم تتوقف بالاكثر على امانة اولئك الحدم لما آنسوا من غيرتهم عليهم ، وخصوصاً الخصيان اذ لا عصبية فيهم تمنعهم من التفاني في خدمة اسيادهم ولا مطمع لهم في الملك لاولادهم واهلهم . فأصبح ولاة العهد اذا افضت الخلافة اليهم بالغوا في تقريب الخدم بالعطايا والاكرام ، التاسا لحمايتهم اذا اراد الاتراك الفتك بهم . فعمدوا الى الاستكثار من الخدم ، وكانوا يقدمونهم ويكرمونهم ويستشيرونهم في امورهم ، فازداد الخدم نفوذاً وسطوة حتى اصبح الاتراك مخافونهم ، وقد ارتقى كثيرون منهم في العصر التركي من الخدمة في المنازل الى قيادة الجنب او الامارة على الاقاليم .

## فرق الخدم وطبقاتهم

ولما تكاثر الخدم في دور الخلفاء جعلوهم طبقات وفرقاً تعرف بأسماء خاصة ، وفيهم الرومي والتركي والحبشي والارمني والسندي والبربري والصقلبي ، في فرق اشبه بفرق الجند ولهم الرواتب والجواري .

والمراد في الاصل بالخدم والغلمان او العبيد او الماليك الذين يقيمون في دور الخلفاء او الامراء للخدمة فيا يحتاجون اليه من مهام المنازل. فكانوا يبتاعون الغلمان وفيهم الحائك والسائس والحجام والحباز وغيرهم. ثم صاروا يستكثرون منهم للاستعانة بهم في حماية تلك المنازل ايام الشدة ، على قدر ما يستطيعون بذله من المال في ابتياعهم. واثمانتفاوت من مئة دينار الى الف دينار او اقل او اكثر. وربما بلغ عدد الحدم عند بعض الامراء الى خمسمئة غلام او الف او اكثر. فغلمان بغا الشرابي احد قواد الاتراك بلغ عددهم ٥٠٠ ، وزاد عدد غلمان يعقوب بن كلس وزير الفاطميين بمصر على على ٥٠٠ .

اما في دور الخلفاء فكان الغلمان فرقاً تعرف بأسماء خاصة ، كفرق الغلمان الاصاغر ، والغلمان الحجرية والرجال المصافية والركابية وغيرها . والفرق بين فرق الجند التركي وفرق الغلمان ، ان الاجناد عساكر الدولة ينتظمون في خدمة المملكة ويتقاضون رواتبهم من بيت المال وفيهم المبتاع والمأجور ، وأما الغلمان فهم مختصون بالامير او الخليفة لحدمت الشخصية لو حماية داره ، وهم ملكه وينفق عليهم من ماله الخاص وقد تتحول فرق الغلمان الى فرق من الجند ، او يعملون معاً في خدمة الدولة على ما تقتضيه الاحوال . وقد

يبتاع الخليفة العبيد ليتقوى بهم على اعدائه بما لا ضابط له . وكثيراً ما تستبد بعض فرق الحدم بالخليفة او الامير حتى تغلبه على أمره وتفعل ما تشاؤه فيضطر الخلفاء احياناً الى الفتك بهم غيلة بمساعدة فرق اخرى(١).

وكان في دور الخلفاء صنف من الخدم الخصيان يغلب استخدامهم في دور النساء ، وكانوا يستكثرون منهم ايضاً واكثرهم من الطواشية السود . وكان اهل بغداد يسخرون بهم ويهزأون بأشكالهم ويتعرضون لهم في الطرق وينادونهم بعبارات التهكم أكتولهم : « يا عقيق صب ماء واطرح دقيق . يا عاق يا طويل الساق » وهم يشكونهم الى الخلفاء ، واصاب الناس في ايام المعتضد شدة بسبب ذلك ، فان بعض اهل بغداد تعرضوا لبعض الطواشية السود سنة ٢٨٤ ه فاجتمعوا وكلموا المعتضد بما يلحقهم من ذلك ، فأمر المعتضد بحاعة من العامة ضربوا بالسياط (٢) على ان الخصيان كثيراً ما كانوا يرتقون في الدولة الى مصاف الامراء .

### القواد والوزراء من الخدم

واول من استكثر من الخدم وقربهم ورفع منزلتهم المقتدر بالله ، فقد تولى سنة ٢٩٥ هو وعنده من الخدم والخصيان ١١٥٠٠٠ خادم من الروم والسودان (٣) وكثير من المال والجوهر فتمكن من الحكم ٢٥ سنة رد فيها رسوم الخلافة الى ما كانت عليه . وكان يقدم الخدم ويستعين بهم ، وقد ولاهم قيادة الجند وغيرها . وفي أيامه نبغ مؤنس الخادم، فقدمه وكان يستشيره في اموره ، فتصرف مؤنس في مصالح الدولة كايشاء ، وتولى رياسة الجيش وامارة الامراء وبيوت الاموال ، واستبد بكل شيء ، لكنه على الاجمال خدم الخليفة المقتدر خدمات ذات بال فلقب الخليفة بمؤنس المظفر ، ثم كانت بينها وحشة تكررت ختى أدت الى حروب انتهت بقتل المقتدر ، وحملوا رأسه الى مؤنس فلما رأى رأس مولاه بكى ولطم وجهه .

فالخلفاء انما لجأوا الى تحكيم الخدم والخصيان استبقاء لحياتهم او احياء لنفوذهم ودفع استبداد جند الاتراك . ولم يكن ذلك خاصاً بالدولة العباسية ، بـل شمل معظم الدول الاسلامية المعاصرة . ولا هو من مخترعات الاسلام لأنه كان شائعاً في معظم الدول القديمة ،

١ ـ ابن الأثير ١٣٦ ج ٨ . ٢ - المسعودي ٣٤٠ ج ٢ . ٣ ـ الفخري ٢٣٤ .

فاسطفان المعتبق ( المولى ) استبد بشئون الدولة الرومانية من قتــل وتنصيب وعزل ، وكذلك سلمان الخصى وغيرهما .

أما في الاسلام فاشتهر من الخدم في مناصب الدولة جماعــة كبيرة ، تولوا القيادة او الإمارة او بيت المال او غير ذلك من المناصب الكبرى . فبدر غلام المعتضد تولى قيادة الجند ونقش اسمه على التروس والاعلام ، وابلي في خدمة مولاه بلاء حسنًا حتى قتل في سبيل نصرته سنة ٢٨٩ هـ(١) وبحكم أصله من الغلمان وارتقى حتى صار امير الامراء وهي اعلى رتب الدولة العباسية في عصرها الثاني(٢) وجوهر قائد جند الفاطميين الذي فتح لهم مصر وبني القاهرة في اواسط القرن الرابع للهجرة كان مملوكا رومياً ، وبلغ من تعظيمهم امره واكرامه انه لما اقلع عن المغرب قادماً الى مصر لفتحها ترجــل اولاد الخليفة المعز واهله ومشوا بسين يديه (٣) وكان كافور الاخشيدي وهو خصي اسود ارتقى بمصر حتى استقل بأحكامها سنة ٣٥٥ ه ، ويانس الصقلي الخصي اصله خادم مؤنس الخسادم تقدم مع ذلك في أعمال الدولة وعظمت منزلته حتى ولي الولايات وتداخل في السياسة . وبرجوان الاستاذكان خصياً ابيض ارتقى في الدولة الفاطمية الى رتبة الوزارة ، ووزر للعزيز بالله والحاكم وتلقب بأمين الدولة ، وهو اول من لقب بذلك في الدولة الفاطمية(؛) وقراقوش الطواشي وزير صلاح الدين الايوبي بلغ ارقى مناصب الحكومة في الدولة الايوبية . وعميد الملك احد كبار القواد الاتراك كان من الخصيان ، وكذلك شقير الخادم صاحب البريد في وقس على ذلك تقدم الصقالبة في دولة بني أمية بالاندلس ، وتقـــدم الخصيان في دوا، السلاجقة وبني بويه وسائر دول الاسلام في تلك العصور .

# تأثير النساء في سياسة الدولة

١ - ابن الاثير ١٠٥ ج٧ . ٢ - ابن الاثير ١٣٣ ج ٨ .

٣ – المقريزي ٣٧٧ ج ١ . ٤ – ابن الاثير ٤٤ ج ٩ .

وقولهم ان مشاورتهن في الامور مجلبة للعجز ومدعاة الى الفساد " وما من عظيم من عظياء الاسلام الا ونهى غن مشورتهن وادخالهن في الامور.قال المنصور في وصيته لابنه المهدي: « اياك ان تدخل النساء في امرك » ، وقال النخعي : « من اقتراب الساعة طاعة النساء » وقال ابو بكر : « ذل من اسند امره الى امرأة » ، وُلعلي اقوال كثيرة في النهي عن مشورة النساء ، ومع ذلك فقد أثرت المرأة في سياسة الدولة تأثيراً عظيماً .

### أمهات الخلفاء

وتأثير النساء في الدولة من قبيل تأثير الام في الابناء ، وقد بينا ذلك في باب الأمومة ، ويعظم اثره على الخصوص في تأثير امهات الخلفاء على اولادهن ، ولا سيا في اواسط الدولة عند احتجاب الخلفاء واستسلامهم الى الخدم .

على ان العباسيين حتى في صدر الدولة كانوا يصغون الى النساء ، فأحرزت المرأة نفوذًا كبيراً وخصوصاً امهات الخلفاء ، واول من استبد منهن الخيزران ام الهادي والرشيد ، وهي قرشية وكانت يغيات نفوذ وقوة يخافها اولادها ، ومن خالفهــــا منهم او اعترضها قتلته . وكانت في ايام زوجها المهدي صاحبة الامر والنهي وهو يطاوعها ، فلما تولى ابنها الهادي ارادت الاستبداد بالامور دونه ، وان تسلك به مسلك ابيه ، فلم يمض اربعة اشهر حتى انثال الناس اليها ، وكانت المواكب تغدو وتروح الى بابها فساءه ذلك ، وكلمته يوما في أمر فلم يجد الى اجابتها فيه سبيلاً فقالت : « لا بد من اجابتي اليه فاني قد ضمنت هذه الحاجة لعبدالله بن مالك » فغضب الهادي وقال : « ويلي على ابن الفاعِلة ! قد عامت انـــه صاحبها والله لا اقضيها لك » ، قالت : « اذن والله لا أسألك حاجة »، قال : « لإأبالي » وقامت مغضبة فصاح بها : « مكانك . . والله انا نفي من قرابتي من رسول الله ، لثن بلغني انه وقف ببابك احد من قوادي او خاصتي لاضرين عنقه ولاقبضن ماله . ما هده المؤَّاكب التي تغدو وتروح الى بابك؟ اما لك مغزل يشغلك او مصحف يذكرك او بيت يصونك؟ اياك واياك لا تفتحي بابك لمسلم ولا ذمي ! « فانصرفت وهي لا تعقلُ ، ولم تنطق عنده بعدها . ثم انه قال لاصحابه : « ايما خير : انا ام انتم ؛ وامي أم أمهانكم ؟ ٥ ؛ قـــالوا : « بل انت وامك خير » قال « فأبكم يحب ان يتحدث الرجال بخبر امه فيقال : فعلت أم فلان وصنعت ؟ » قالوا : يو لا نحب ذلك » ، قال : « فها بالكم تأتون امي فتتحدثون بحديثها ؟ » ، فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها فحقدتها عليه ، حتى اذا علمت انه يريد خلع

أخيه الرشيد والبيعة لابنه جعفر امرت بعض جواريها بقتله بالغم والجلوس على وجهه(١) فقتلنه .

فلما كانت ايام الرشيد استبدت الخيزران بالاحكام ، واحتشدت الاموال فبلغت غلتها في العام ١٦٠ مليون درهم ، أي نحـو نصف خراج المملكة العباسية في ذلـك العهد ، ولما ماتت توسع الرشيد بأموالها . وقس على ذلك ثروة سائر امهات الخلفاء (٢) .

أما من حيث النفوذ فقد كان للسيدة أم المقتدر ــ وهي تركية ــ سطوة غريبة على رجال الدولة في خلافة ابنها ، وكانت تتصرف في الاحكام دونه بالاشتراك مع الحجاب والخدم ، وكان الوزراء يهابونها ويرتعدون خوفاً من ذكرها ٣٠٠٠ .

ويقال نحو ذلك في ام المستعين بالله المتوفي سنة ٢٥١ هـ، وكانت صقلبية الاصل ، فأطلق المستعين في أمور الدولة يدها ويد اثنين من قواد الاتراك هما أتامش وشاهك الخادم ، فكانت الاموال التي ترد الى بيت المسال من النواحي يصير معظمها الى هؤلاء الثلاثة (٤).

على ان تسلط النساء في الدولة العباسية كان على معظمه في ايام المقتدر ، لتسلط الحدم والحجاب . وقد اشتهر من النساء في ذلك العهد السيدة أم المقتدر والخالة وأم موسى الهاشمية القهرمانة ، فهؤلاء كن يرتشين بالاشتراك مع موسى الخادم ونصر الحساجب والكتاب ونحوهم ، ويمشين الامور كا يردن ويريد هؤلاء . وكان لام موسى المذكورة دهاء ونفوذ ، حتى تكفلت مرة بالخلافة لاحد العباسيين من اصهارها ، واخذت تبذل الاموال للقواد وغيرهم ، فوشى بها بعضهم الى المقتدر فقبض عليها واخذ منها اموالا عظيمة . وقس على ذلك نفوذ نساء القصور في الدولة العباسية ، وهو من قبيل نفوذ الموالي في هذه الدولة ، لأن اكثر اولئك النساء من غير العرب .

١ – ابن الاثير ٤١ ج ٦ . ٢ – الجزء الثاني من هذا الكتاب .

٣ – تاريخ الوزراء ٦٧ . ٤ – ابن الاثير ٤٧ ج ٧.

# فساد الأحكام في الدولة العباسية

### التنازع على النفوذ

وبلغت الدولة العباسية عصرها الذهبي في ايام خلفائها الارلين ، وخصوصا الرشيد والمأمون بتدبير الوزراء الفرس ولا سيا البرامكة . فاتسع سلطانها في ايامهم وامتدت سطوتها على معظم العالم المعمور في ذلك العهد ، فبلغت الهند شرقا والمحيط الاطلسي غربا وبلاد سيبيريا وبحر قزوين شمالا وبحر فارس وبلاد النوبة جنوباً . وقد بينا اقسامها وجغرافيتها في الجزء الثاني . فلما نكب البرامكة ثم استبد الجند التركي بالحكومة اصبحت الاحكام فوضى ، وخصوصاً بعد المتوكل ، لأنهم اقدموا على قتله وكان ذلك فاتحة جرأتهم على الخلفاء بعده من عزل وتولية وقتل وسمل . فعجز الخلفاء عن القيام بشئون الدولة ، وهم اصحابها المسؤولون عنها والاحكام تصدر بأسمائهم ، وان كانوا مدفوعين الى اجراءاتهم ببعض ارباب النفوذ في بلاطهم ، من الوزراء والقواد . فأقدرهم على ارضاء الجليفة او اشدهم دهاء ومكراً يفضى النفوذ اليه ، فاذا ملك قياد الحكومة بذل جهده الخليفة او اشدهم دهاء ومكراً يفضى النفوذ اليه ، فاذا ملك قياد الحكومة بذل جهده اعدائه يغلبه بدسائسه وسعايته فيعزله ، فاذا لم يكن له مال عاش ذليلا مهاناً على انالقواد كانوا يجاولون الاستئثار بالنفوذ في بلاط الخليفة بالتهديد او بالوشاية ، ويختلف ذلك كانوا يحاولون الاستئثار بالنفوذ في بلاط الخليفة بالتهديد او بالوشاية ، ويختلف ذلك باختلاف الاحوال والاشخاص .

ويقال بالاجمال ان النفوذ اصبح ضائعاً بين الوزراء والقواد ، وكلاهما لا يرجون من وراء عنايتهم وجهدهم منفعة لأنفسهم ، غير ما يكتسبونه من المال في اثناء نفوذ كلمتهم . فأصبح الفرض الاول من تمشية الاحكام انما هو حشد المال . فالوزير الذي يتولى امور الدولة ولا يدري ما يكون مصيره بعد عام او عامين من عزل او قتل او حبس لا يهمه غير الكسب من اي طريق كان ، ولا يبالي بما قد يترتب على ذلك فيا بعد ، عملا بالقاعدة التي وضعها ابن الفرات كبير وزراء ذلك العصر وهي قوله : « ان تمشية امور السلطان على الحطأ خير من وقوفها على الصواب » (١) .

١ – تاريخ الوزراء ١١٩ .

وانتبه الخلفاء الى مطامعهم ، فأصبحوا اذا عزلوا وزيراً صادروه واخذوا امواله ، وقد فصلنا ذلك في باب المصادرة في الجزء الثاني من هذا الكتاب ، ثم عمت المصادرة سائر رجال الحكومة ، حتى الرعية ، واصبحت بتوالي الايام المصدر الرئيسي لتحصيل المد"، فالعامل يصادر الرعيدة ، والوزير يصادر العال ، والخليفة يصادر الوزراء ويصادر الناس على اختلاف طبقاتهم ، حتى انشأوا للمصادرة ديوانك خاصاً مثل سائر دواوين الحكومة (١) فكان المال يتداول بالمصادرة كا يتداول بالمتاجرة .

### انواع المصادرة ومقاديرها

قال الوزير ابن الفرات: « تأملت ما صار الى السلطان من مالي فوجدته ١٠ ملايدين دينار ، وحسبت ما أخذته من الحسين بن عبدالله الجوهري ( ابن الجصاص ) فكان مثل ذلك » فكأنه لم يخسر شيئا ، لانهم كانوا يقبضون بالمصادرة ويدفعون بالمصادرة . واذ صودر احدهم على مال لم يكن في وسعه اداؤه كله معجلا اجلوه بالباقي ، وساعدوه على تحصيله او جمعه برد جاهه وتغيير زيه وانزاله في دار كبيرة فيها الفرش والآلة الحسنة ، ليستطيع التمحل في جمع الاموال من الناس (٢) .

وتعددت اسباب المصادرة وجهاتها، حتى اصبح كل صاحب مال او منصب عرضة لها. وهاك قائمة بما قبضه ابن الفرات من المصادرة على ايام الراضي بالله ، ننشرها بنصها حرفياً انموذجاً لأنواع المصادرات ومقاديرها (٣).

### دينسار

| من احمد بن محمد البسطامي عن النصف مما بقيعليه من مصادر تـــــه | + ۳۰ر۷ |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| لسنة ٣٠٠ هـ                                                    |        |

- ٠٠٠٠٠ من على بن الحسين الباذبيني الكاتب عما تولاه بالموصل.
- ٠٠٠٠٠ من محمد بن عبدالله الشافعي عما تصرف فيه لعلى بن عيسى .
  - من محمد بن علي بن مقلة عما تصرف فيه

١ – تاريخ الوزراء ٣٠٦ . ٢ – الفرج بعد الشدة ١ ء ج ١ .

٣ – تاريخ الوزراء ٢٢٤ .

|                                                                 | دينار         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| من محمد بن الحسين المعروف بأبي طاهر                             | ٠٠٠٠          |
| من الحسن بن ابي عيسى الناقد عما ذكر انه وديعة لعلي بن عيسى      | ۰۰۰ر۱۳        |
| ومنه ايضاً عن نفسه                                              | ٠٠٠٠ع         |
| من ابراهيم بن احمد المادرائي                                    | ۲۰٫۰۰۰        |
| من عبد الواحد بن عبدالله بقية مصادرة والده                      | <b>۴۶</b> ر۲۳ |
| من احمد بن یحیی عن مصلحة وجبت                                   | 1.,           |
| من ابراهيم بن احمد الجهبذ عن صلحه                               | ۰۰۰ر۲         |
| من محمد بن عبد السلام عما عنده من الوديعة لمحمد بن علي وابراهيم | ٠٠٠ر ۽        |
| المادرائي                                                       |               |
| من عبد الوهاب بن احمد بن ما شاء الله عن صلحه                    | ٠٠٠٠٠         |
| من محمد بن عبدالله بن الحرث عن صلحه                             | ٠٠٠٠٠         |
| من محمد بن احمد عما تصرف فيه بالموصل وغيرها                     | 70            |
| من ابراهيم المادرائي عن الباقي عليه                             | ٠٠٠٠ره١       |
| من ابي عمر بن الصباح عن الباقي على ابن العباس احمد              | ۰۰۰ر۳         |
| من علي بن محمد بن الحواري وقتل                                  | ۰۰۰۰۷         |
| من هرون بن احمد الهمذاني                                        | ۰۰۰۰۷         |
| من عبدالله بن زيد بن ابراهيم                                    | ٠٠٠٠ ٢        |
| من عبدالله بن زيد صلحاً عن نفسه                                 | ۰۰۰ره۱        |
| من علي بن مأمون الاسكافي وقتل                                   | ٠٠٠٠ر٢٠       |
| من يحيى بن عبدالله عما تصرف فيه مع حامد                         | ٠٠٠ر٠٧        |
| من حامد بن عباس وقتل                                            | ٠٠٠ر١٣٠٠٠     |
| من محمد بن حمدون الواسطي                                        | ٠٠٠٠ ١٥٠٠     |
| من علي بن عيسى                                                  | ٠٠٠ر٢٤        |
| من ابراهيم جهبذ حامد بن عباس                                    | 1+,+++        |
| من الحسن المادرائي                                              | ۰۰۰ر۰۰۲ر۱     |
| ومنه ایضاً                                                      | ******        |
| من محمد المادراثي                                               | ٠٠٠٠ ٠٠٠٠     |

| دينار         |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠         | ومنه ایض <b>اً ب</b> خط آخر                                |
| ۲۰٫۰۰۰        | من ابي الفضل محمد بن احمد بن بسطام                         |
| ٠٠٠ر٠٠٠       | من علي بن الحسن الباذبيني صلحاً عماً تصرف فيه بالموصل وقتل |
| ٠٠٠٠          | من أبي عمر بن الصباح عن ضمانة الباقي من مصادرة ابي ياسر    |
| ٠٠٠ر١٠٠       | من عبدالله بن احمد اليعقوبي                                |
| ٠٠٠٠          | من الحسن بن ابراهيم الخرائطي صلحا عما اقتطعه من مال الرئيس |
| ٠٠٠ر٠٠٠       | من الحسين بن علي بن نصير                                   |
| ٠٠٠٠          | من علي بن مجمد بن احمد السيان عن ورثة قرقر                 |
| 1 + , • • •   | من ابي بكر الجرجاني من ضياع بن عيسى                        |
| ۰۰۰ د د د ۱۳۰ | من الحسين بن سعد القطربلي                                  |
| •••ر••هر۱     | من محمد بن احمد                                            |
| ٠٠٠٠ر٠٠٠٠٠٣   | من أبي الحسن بن بسطام                                      |
| ٠٠٠ر٠٥        | من احمد بن محمد بن حامد بن عباس.                           |
| ٠٠٠٠          | من سلیان بن الحسن بن مخلد                                  |
|               |                                                            |

### ابتزاز الاموال

فالوزير يتولى الوزارة عاماً او عامين ، ثم يعزل او يستقيل وله عدة ملايبين من الدنانير ، فضلاً عن الضياع والمباني ، وقد اكتسب هذه الثروة بالرشوة ونحوها من اسباب المظالم . وكان الوزير لا يولي عاملاً على ولاية ما لم يقبض منه مالاً على سبيل الرشوة يسمونه «مرافق الوزراء» . ومن اغرب حوادث التولية بالرشوة ان الخاقاني وزير المقتدربالله ولى في يوم واحد تسعة عشر ناظراً للكوفة واخذ من كل واحد رشوة . واذا لم يكن للعامل او الناظر ما يفي المبلغ المتفق عليه مع الوزير ، دفع بعضه معجلا واجسل البعض الآخر الى مدة معينة او غير معينة ، والخلفاء يعلمون ذلك ولا ينكرونه او يرون فيه غرابة او ظلماً .

والعامل الذي يتولى عمله بالرشوة وهو لا يزال مديناً ببعضها يهون عليه ابتزاز اموال الرعية – او هو يطلب الولاية لهذه الغاية – فيأخذ العمال في حشد الاموال اما بالتلاعب في

جباية الحكومة ، فينفقون ديناراً في بعض مصالحها فيقيدونه عليها عشرة دنانير ، او باستخراج اموال الرعية بالرشوة ، او بضرب الضرائب الفادحة على الباعة واهل الاسواق في المدن (۱) او بسلب الفلاحين في القرى بعض غلاتهم ، وقد يقاسمونهم اياها فان بعض العمال كان يبعث رجاله الى البيدر فيقسمون على يشاءون ، واذا تكلم الاكار (الفلاح) شتموه وحلقوا لحيته وضربوه (۲) وقد لا يرضيهم ذلك فيغتصبون الضياع برمتها .

ومن أغرب طرق الاغتصاب ان يغتصب العامل او الوزير او غيرهما من رجال الدولة ضيعة لبعض الناس ، فيأخذها بغير ثمن ويستغلها لنفسه واذ استحق عليها الخراج اداه صاحبها الاول ، مخافة ان يثبت الملك المنتصبها اذ يدون خراجها باسمه في الديوان فيبطل حق مالكها في ملكيتها (٣) فيضطر المالك الى دفع الخراج اعواماً ويثا يتوفق الى من ينصفه ممن يفضي النفوذ اليهم من اهل العدالة او يهتدي الى وساطة او حيلة.

ناهيك بما كانوا يغتصبونه من أموال الرعية باقتضاء خراج الارض مضاعفا او مكرراً على انهم قد يرون لهم نفعاً من ترك خراج بعض الارضين ، فيتركونه لاصحابها على ان يخدموهم في مصلحة لهم ، وربما بلغ مقدار الخراج المتروك مالا كثيراً جداً. فقد كان لرجل يدعى أبا زنبور في وزارة ابن الفرات ضياع مساحتها مئة فرسخ بمئة فرسخ لم يأخذ منه من حقوق بيت المال درهما(٤) و كثيراً ما كانوا يتركون امثال هذه الضياع بلا خراج لاهل الوساطة او الدالة او النفوذ عند الخليفة او غيره .

### الجاسوسية واللصوصية

ومن وسائل ابتزاز الاموال ان يقسط الوزير او من يقوم مقامه على أرباب الدواوين والقضاة او غيرهم مالا على وجه القرض ، على ان يسبب لهم عوضه من اهل النواحي فتقع الخسارة على الرعية . فتضايق اهل الاسواق في المدن والفلاحون في القرى والرساتيق وضاقت ابواب الرزق على الناساس ، واصبحت الحقوق فوضى ، من استطاع حيلة في اختلاس المال سراً او جهراً استخدمها ، وكثر العبارون والشطار في المدن ، وتعدد

۱ – ابن الاثیر ۱۲۹ و ۲۰۳ ج ۱۲ . ۲ – تاریخ الوزراء ۹۲ .

٣ – الاغاني ٧ ؛ ج ٢٠ . ٤ – تاريخ الوزراء ٩٤ . ه – تاريخ الوزراء ٢٦٢ .

<sup>.</sup> ٣ -- تاريخ التمدن الاسلامي

اللصوص في القرى ، وفيهم جماعة اصلهم من جنود الدولة ، طمع الوزراء او القواد في ارزاقهم فخرجوا يتعرضون للمارة ويسلبونهم اموالهم وامتعتهم ، واذا عوتبوا اوحوكموا احتجوا بذلك . وكان قطاع الطرق يسطون على قوافل التجار ويأخذون اموالها باعتبار انها حق لهم ، لأن أصحابها لم يؤدوا زكاتها لبيت المال وقد منعوها وتجردوا فتركت عليهم فصارت أموالهم بذلك مستهلكة ، واللصوص في حاجة اليها بسبب فقرهم فاذا اخذوا تلك الاموال – وان كرم إلهتجار اخذها – كان ذلك لهم مباحاً لان عين المال مستهلكة بالزكاة وهم فقراء يستحقون اخذ الزكاة شاء ارباب الاموال او كرهوا(١) لأن الزكاة صدقة تؤخذ من اغنياء المسلمين وتفرق في فقرائهم ، وكان لها شأن كبير في اول الأسلام ثم اهملت في اواسط الدولة العباسية فاتخذ اللصوص ذلك حجة لسلب أموال التجار .

وزد على ذلك ما نجم عن فساد الاحكام من الضيق المالي وغلاء الاسعار في المدن ، وما انتشب من الفين بين الاحزاب ولاسيا السنة والشيعة ، وراجت الدسائس وتكاثرت السعايات برجاً الدرنة ، وانتشرت الجاسوسية في قصور الخلفاء ودواوين الوزراء والكتاب . واصبح لكل منهم جواسيس على الآخرين ينقلون اليه اخباره ، فتسابق اسافل الناس الى السعاية بافاضلهم ، يوفعون الى الخليفة او الى صاحب النفوذ في دولته كتبا يختلقون بها المطاعن على الابرياء للانتفاع بأذاهم ، واكثر ما تكون وشايتهم بأهل الدولة في حال اعتزالهم ، او فيمن يخافونهم اذا القيت مقاليد الاحكام اليهم ، وقد يجتمع عند الخليفة او الوزير صناديق مملوءة بتلك الكتب فاذا تكاثرت او "ذهبت الحاجة اليها احرقوها(۱) .

فلما فسدت الاحكام في دار الخلافة ، واستبد الوزراء والقواد بشؤون الدولة ، رأى العمال في الولايات ان يجتزئوا من الاستبداد في ولاياتهم ، فأخدوا يستقلون فتشعبت المملكة العباسية الى ممالك يحكمها الامراء من الفرس والاتراك والاكراد والعرب وغيرهم. ومنها ما جاءها التغلب من الخارج ففتحها ، كما اصاب مصر لما فتحها الفاطميون.

١ - الفزج بعد الشدة ١ ه ج ١ . ٢ - تاريخ الوزراء ٢٧٤ .

### تفرق المملكة العباسية

لما اصبحت الدولة العباسية فيا تقدم من فساد الامور ، والفوضى في سلطتها واحكامها بين الفرس والاتراك ، الو بين الوزراء والاجناد ، او بين الحدم والنساء ، وذهبت هيبة الحلفاء بما اصابهم من التضييق والاحتفار ، هان على عمالهم في اطراف المملكة ان ينفصلوا عنهم بأحكامهم الادارية والسياسية ، وان يستأثروا بجباية اعمالهم وهو الاستقلال . وكان اسبقهم اليه ابعدهم عن مركز الخلافة . واسبق عمال العباسيين الى ذلك ابراهيم بن الاغلب في شمال افريقيا استقل سنة ١٨٤ ه ولا يعد استقلاله من نتائج فساد الدولة ، لأنه حدث في عصر الرشيد والدولة العباسية في معظم سطوتها ، وانما ساعده على ذلك بعده عن مركز الخلافة . واما استقلال العبال بذهاب هيبة الخلفاء او اختلال شؤون الدولة فالاسبق مركز الخلافة . واما استقلال العبال بذهاب هيبة الخلفاء او اختلال شؤون الدولة فالاسبق اليه الفرس ثم الاتراك فالاكراد، عثل تواليهم في التغلب على الخلفاء ا. وتدرج كل من هذه الامم من العبالة الى الامارة الى الملك او السلطنة . فأول من استقل من الفرس العبال ، فأنشأوا الامارات الصغرى ثم الدول الكبرى ، وكذلك فعل الاتراك والاكراد. فنقدم الكلام عن الفروع الفالاسية ، ثم نذكر الفروع الةركية والكردية . اما العربية فسيأتي ذكرها في الكلام على العصر العربي الثاني .



# الدُّول الفَارسيَّة فِي ظِلِّ العَّاسِياتِي

### الدول الصغرى

لما أعاد الفرس مقاليد الخلافة الى المأمون ازدادوا دالة عليه واستخفافاً بالسلطة العباسية ، ثم استبد الاتراك بالخلفاء بعد المعتصم وغلوا ايديهم وكسروا شوكتهم ، فكان للفرس على الاجمال حظ كبير من ذلك . فلما رأوا ذهاب نفوذهم في دار الخلافة استعاضوا عنه بالاستقلال باماراتهم .

على ان الذين استقلوا من القواد او الامراء ما زالوا يعترفون للعباسيين بالسلطة الدينية فيطلبون الاستقلال تحت رعايتهم . فتفرعت المملكة العباسية الى امارات مستقلة عملا بسنة الارتقاء . واليك اهم الفروع الفارسية باعتبار تاريخ استقلالها واسماء مؤسسها :

| مؤسسها                | مدة حكمها         | مقرها        | الد <b>ولة</b><br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---|
| طاهر بن الحسين        | A 709 - 7.0       | خراسان       | الطاهرية                                               | ۲ |
| يعقوب بن اللبث الصفار | 79 702            | فارس         | الصفارية                                               | ۲ |
| نصر من أحمد الساماني  | <b>ሦ</b> ለዓ — የጓነ | ما وراءالنهر | السامانية                                              | ٣ |
| يوسف بن أبي الساج     | <b>ዮ</b> ነለ — ተግኘ | اذربيجان     | الساجية                                                | ٤ |
|                       | 144 - 417         | جرجان        | الزيارية                                               | ٥ |

فانظر كيف تفرعت بلاد فارس الى امارات فارسية . فانتعشت الشيعة ، ونالوا بعض ماكانوا يؤملونه من مساعيهم في نصرة العلويين من ان يعيدوا دولة الفرس الضخمة كماكانت قبل الاسلام . ولكن تلك الامارات لم تمكث طويلا — كما ترى في الجدول — حتى قامت دولة آل بويه ، وهي اكبر دولة فارسية شيعية ظهرت في الشرق في عهد ذلك التمدن في ظل الدولة العباسية .

### دولة آل بويه

رجال هذه الدولة وانصارها الديلم من الجيلان وراء خراسان ، ولكن ماوكها آل بويه من الفرس ، ويرتفع نسبهم الى ماوك الفرس القدماء ، وانما سموا ديلم لأنهم سكنوا بلاد الديلم . وكان العلويون يسعون في نشر دعوتهم هناك ايام الرشيد ، وآخر من نجح في ذلك الحسن بن علي الاطروش من نسل الحسين ، فدعا الديلم الى مذهبه في اواخر القرن الثالث فأجابوه .

وجد آل بويه الاقرب الذي أسس هذه الدولة اسمه بويه ولقبه ابو شجاع ، كان له ثلاثة اولاد: علي ويلقب عماد الدولة ، وحسن ويلقب ركن الدولة ، واحمد ويلقب معز الدولة . وكان بويه رقيق الحال ، فانتظم اولاده في الجندية لأنها كانت يومئذ باباً من ابواب الرزق الواسعة ، وكان عماد الدولة في خدمة مرداويج مؤسس الدولة الزيارية ، فارتقى عنده حتى ولاه الكرج ، ثم اتسعت احواله فكتب الى الخليفة العباسي وهدو يومئذ الراضي بالله المتوفي سنة ٣٢٩ ه ان يقاطعه على اعمال فارس بمال يحمله الى دار الخلافة ، على جاري عادتهم مع الدولة العباسية في ذلك العهد ، فأجابه الراضي وبعث اليه بالخلعة . واخوه حسن ركن الدولة تملك خوارزم ، وجاء الأخوان واتحدا مع اخيها الثالث معز الدولة في شيراز ، وساروا غرباً حق اتوا بغداد في الم المستكفي سنة ٢٣٩ه فرحب بهم وخلع عليهم ولقبهم الألقاب المذكورة ، وجعل معز الدولة امير الامراء ، وأحيوا معالمها واضعفوا نفوذ الاتراك والخلافة العباسية لا تزال في بغداد . ولما افضت امارة الأمراء الى عضد الدولة لقب بالملك، وهو اول من خوطب بهذا اللقب في الاسلام .



# الدُّول الزُّكِيَّة فِي ظِلِّ العِبَّاسِيينَ

#### الدول الصغرى

لما قويت شوكة الاتراك في الدولة العباسية وهابهم الخلفاء كا تقدم ، طمع بعضهم في الولايات كا طمع الفرس ، فاستقلوا بها فنبتت للدولة العباسية فروع تركية خارج بلاد فارس ، كا نبتت الفروع الفارسية في بالد الفرس . واليك الفروع التركية في العصر العباسي حسب سني نشأتها واسماء مؤسسيها وبلادها :

| مؤسسها         | مدة <b>تأ</b> سيسها | مقرها        | اسم الدولة        |
|----------------|---------------------|--------------|-------------------|
| احمد بن طولون  | 4 797 - 70E         | <br>مصر      | ١ الطولونية       |
| عبد الكريم ستق | ٠٦٠ - ٣٢٠           | مر کستان     | ٢ الايلكية        |
| محمد الاخشيد   | 40X - FT4           | مصر          | ٣ الاخشيدية       |
| البتكين        | المند ۲۵۱ – ۸۷      | افغانستانواا | <b>٤ الغزنوية</b> |

وتدرج الاتراك في الولايات الاسلامية كما تدرج الفرس قبلهم ، أي من الامارة الى السلطنة وهم اول من سموا سلاطين في الاسلام ، وأولهم سلاطين الدولة الغزنوية التي منها السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند وناشر الاسلام إفيها .

## الدولة السلجوقية وفروعها

على ان هذه الإمارات نشأت فروعاً للدولة العباسية ، وكان أمراؤها وسلاطينها من عمال الدولة العباسية او قوادها .

وكانت السنة قد تقوت بظهور الامارات التركية ، فلما قامت دولة 1T بويه في أواسط القرن الرابع للهجرة بالعراق وفارس وعاصرتها الدولة الفاطمية بمصر ، عظم أمر الشمة

في العالم الاسلامي وتضعضعت السنة فتشتت شمل المملكة العباسية . ثم ظهرت الدولة التركية الكبرى في أواسط القرن الخامس ، وتعرف بالدولة السلجوقية نسبة الى جدها سلجوق ، فجاءت في حال الحاجة اليها ، لانها لمت شعث المملكة العباسية ونصرت مذهبها (السنة) بعد أن كادت تضمحل بين يدي الشيعة في مصر والشام والعراق وفارس وخراسان . وكانت الدولة الفاطمية قد نشرت سلطتها على المغرب ، وأوشكت ان تستولي على المشرق كله ، فجاء السلجوقيون من أقاصي الشرق فاستولوا على المملكة والعباسية وجمعوا شملها . وبعد ان كانت ولايات مستقلة يملكها أمراء من الفرس والاتراك والاكراد والعرب ، جعلوها مملكة واحدة يحكمونها تحت رعاية الحليفة العباسي .

ومؤسس الدولة السلجوقية سلجوق بن تكاك ، أمير تركي كان في خدمة بعض خانات تركستان ، فعلم باختلال المملكة العباسية فطمع فيها ، وعلم انه لا يبلغ ذلك وهو على دين غير دين الاسلام ، فأسلم هو وقبيلته وسائر جنده ورجال عصبيته دفعة واحدة ونهض بجميع هؤلاء من تركستان وساروا غربا ، فقطعوا نهر جيحون وتدرجوا في الفتح ونشر سلطانهم حتى اكتسحوا المملكة العباسية ، وامتد سلطانهم من أفغانستان الى البحر الابيض . وأصبح العالم الاسلامي تتنازعه ثلاث دول اسلامية ، أكبرها ولة السلاجقة في المشرق ، ثم الدولة الفاطمية في مصر والمغرب ، والثالثة دولة بني امية في الاندلس . فشأن الدولة السلجوقية غير شؤون الدول التركية الصغرى التي تقدمتها الان هذه أمارات فشأت في حجر الدولة العباسية وتفرعت من مملكتها ، وأما الدولة السلجوقية فقد نشأت في حجر الدولة العباسية وتفرعت من مملكتها ، وأما الدولة السلجوقية فقد نشأت مستقلة وجاءت من الضياع على أيدي البويهيين وغيرهم من الشيعيين . والدولة الايلكية نشأت مستقلة ايضا ، لكنها قلما أثرت في الملكة الاسلامية .

وللسلاجقة منزلة عظمى في تاريخ الاسلام، وفي أيامهم تكاثر نزوح الاتراك الى المملكة الاسلامية في فارس والعراق والشام، للسكنى والارتزاق في ظل ابناء بملاتهم، والسلاجقة أول من أنشأوا المدارس في المملكة الاسلامية، بأرقى ما بلغت اليه في عهد ذلك التمدن على يد نظام الملك وزير ملك شاه السلجوقي في أواسط القرن الخامس، وقد فصلنا ذلك وعلناه في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

ونظام الملك فارسي الاصل من أولاد الدهاقين ، ولكنه أنشأ ما أنشأه من المدارس والتكايا والرباطات والمساجد والمارستانات باسم سلطانه ملك شاه . والسلاجقة دول تفرعت من أصل واحد وعرفت باسم واحد ، ولكنها تمتاز بعضها ن بعض بأماكن حكمها ، وأكبر هذه الدول السلاجقة العظام وهم أصل سائر الفروع أقوى منها جميعاً . واليك الدول السلجوقية ومعدار حكمها :

```
      ۱ — السلاجةة العظام
      حكوا من سنة ٢٩٤ — ٢٥٥ ه

      ٢ — سلاجقة كرمان
      « « ٣٣٤ — ٣٠٥ ه

      ٣ — سلاجقة الشام
      « « « ١١٥ — ٥٠٥ ه

      ١٤ — سلاجقة العراق و كردستان
      « « « ١١٥ — ٥٠٥ ه

      ٥ — سلاجقة بلاد الروم (آسيا الصغرى)
      « « « ٤٧٠ — ٧٠٠ ه
```

فحكت الدولة السلجوقية على الاجمال نحواً من ثلاثة قرون ، وبلغ اتساع مملكتهم من حدود الصين الى آخر حدود الشام .

#### إنتقال المملكة السلجوقية الى الاتابكة

وكان السلاجقة في أيام سلطتهم يولون الاعمال أو الولايات قواداً من مماليكهم يسمونهم الاتابكة ، واحدهم أتابك ، وهو لفظ تركي معناه « الاب الامير » ، واستعملوه أولا بمعنى وزير ثم صار بمعنى الملك . وأخذ الاتابكة يستقلون بولاياتهم شيئًا فشيئًا ، حتى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما بينهم ، الاالفرع الرومي في آسيا الصغرى فانه ظل في حوزة السلاجقة ، حتى أتنى المعانيون في أواخر القرن السابع – واليك تفرع المملكة السلجوقية الكبرى الى مماليكهم الاتابكة وغيرهم وسني حكم كل دولة منها :

| A 0 6 9 - 6 9 9 5 | ن سنة      | في دمشتى م                | ١ ـــ الدولة البورية                 |
|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 110 - 135         | )          | بر الجزيرة والشام         | ٢ - ﴿ الزنكية `                      |
| 74 049            | )          | « اربلاء وغيرها           | ٣ - « البكتيجينية                    |
| 717 - 190         | •          | ه ديار بکر وماردين        | ٤ - « الارتقية                       |
| 7+1-194           | Ì          | « أرمينيا                 | <ul> <li>ه – دولة الشاهات</li> </ul> |
| 777 - 071         | <b>)</b> . | د أذربيجان                | ٦ – أتابكة أذربيجان                  |
| ٦٨٦ — ٥٤٣         | *          | « قارس                    | <ul> <li>الدولة السلغرية</li> </ul>  |
| 75 054            | )          | <ul><li>لورستان</li></ul> | ۸ – ﴿ الْهُزَارِسَعِيةَ              |
| 771 - 27+         | )          | « خوارزم                  | ۹ – ﴿ الحوارزمية                     |
| 7.4 - 719         | )          | « كرمان <sup>*</sup>      | ١٠ ﴿ القطلغية                        |

وما زالت هذه المهالك في سوزة الاتابكة وغيرهم من مماليك الدولة السلجوقيـــة وقوادها حتى جاء المغول فاكتسحوها كلها واستولوا خليها .

### سلاجقة الروم

اما الفرع السلجوقي الذي ظل سائداً دون سائر الفروع فهو سلاجقة آسيا الصغرى ، وهي بلاد الروم في اصطلاح تلك الايام . على أن مملكتهم هناك تفرعت الى عدة فروع يحكم كلا منها عائلة سلجوقية صغيرة ، وهاك أسماءها مع اسماء العائلات السلجوقية التي كانت تتولاها :

| المائلة           | امسيم    | اسم الامارة |
|-------------------|----------|-------------|
| كراسي             | JT       | ١ ميسيا     |
| حميد              | <b>»</b> | ۲ — بیسیدیا |
| كرميان            | •        | ٣ – فريجيا  |
| تا كة             | ))       | ٤ ليسيا     |
| سروخان وأيدين     | )        | ه – ليديا   |
| منتشا             | <b>»</b> | ٣ – كاريا   |
| قزل احمدلي        | <b>»</b> | ٧ بفلاغونيا |
| قرما <b>ن</b> (۱) | ,        | ۸ – لیکونیا |

وما زالت هذه الامارات في سلطة الامراء السلاجقة حتى أتى العثمانيون فاستولوا عليها وأنشأوا الدولة العثمانية في أوائل القرن الثامن للهجرة .

Lane Poole's Moh. Dynasties \_\_ '

## الد ولا الكرديتير في ظيل العبّاسييين

#### الدول الصغرى

الاكراد قوم اشداء واكثرهم اهل بادية وخشونة وجفاء كيقيمون في المخيام وينقسمون الى قبائل وعشائر وبطون ، وهم أقل قبولا للحضارة من الفرس والترك وغيرهما من الامم الشرقية التي دانت للاله في ابان التمدن الاسلامي وقد ظلوا اهل ظمن ورحلة في معظم ذلك التمدن . وكانت الدول تستمين بهم في الحروب البدوية الشبيهة بالغزو كما كانت تستمين بالاعراب ، ومقامهم على الاكثر في كردستان وأرمينيا وجزيرة العراق كالموصل وديار بكر ، ولا يزال سوادهم هناك الى الآن .

ونظراً لتمسكهم بالبداوة والجيشونة لم تستخدمهم الدولة العباسية في اعمالها لا بعد قليلا ، فلم ينبغ فيهم احد من رجال الامارة المستقلة او اهل السياسة والتدبير الا بعد دهر طويل من عهد ذلك التمدن . واول من انشأ دولة كردية مستقلة في الاسلام حسنويه بن حسين البرزكاني ، زعيم بعض قبائل الاكراد في كردستان ، في أواسط القرن الرابع للهجرة وامتدت سلطته على معظم تلك المملكة وفيها ديناور (أو الدينور) وهذان وتهاوند وسرماج وغيرها . وقد اعترف خليفة بغداد بسلطانه ولقب ابنه بعده بناصر الدولة . ولم يطل عرها كثيراً فحكت من سنة ١٣٤٨ – ٢٠١٩ هثم استقل من الاكراد ابو علي بن مروان في ديار بكر سنة ٥٨٠ ه وامتدت سلطته على آمد وآرزان وميافرقين ، وبايع خلفه للفاطميين حيناً من الزمن وذهبت دولته سنة ١٨٩ ه

#### الدولة الايوبية :

على ان الاكراد لم يكن لهم شأن يذكر في الاسلام الاعلى عهد الدولة الايوبية من سنة ٢٥هـــ من أعظم رجال سنة ٢٥هــ من أعظم رجال الاسلام تعقلاً وسياسة وبسالة وتدبيراً ، انشأ دولته على انقاض الدولة الفاطمية بمصر

وبايع فيها للعباسيين ، وحارب الصليبين وردهم عن سوريا وانقذ بيت المقدس من ايديهم ، ومآثره اشهر من ان تذكر . وارتفع شأن الاكراد في ايام دولته وتولوا الامارات والولايات في مصر والشام وكردستان واليمن وخراسان ، ولما مات اقتسم مملكته اخوته واولاده واولاد اخوته ، ولذلك لم يطل حكمها . فغلبهم على معظمها ماليكهم الاتراك ، كما غلب الاتابكة ملوكهم السلاجقة قبلهم ، فكان للماليك بمصر دولتان تعرفان بالسلاطين الماليك كما سيجيء .

ومما يحسن التنبيه اليه في هذا المقام ان الاسلام قد أثر في أمم المشرق تأثيراً خاصاً وساقها الى التمدن تدريجاً ، فتسابقت الى انشاء الدول وتأسيس المالك باعتبار اسبقيتها في الاسلام وقربها من العالم الاسلامي . فأول من اسلم من تلك الامم العرب وأسسوا الدولة الاسلامية العربية ، فاحتك بهم اولاً الفرس وهم اقرب امم المشرق الى جزيرة العرب فكانوا اسبق الاعاجم الى انشاء الدول . ثم جاء الاتراك من وراء بلاد فارس ، فلما انتشر الاسلام بينهم اسسوا الدول ونظموا الحكومات . ثم ظهر الاكراد وهم اقرب من الاتراك الى العالم الاسلامي يومئذ لكنهم تمدنوا بعدهم لان الاتراك اقرب منهم الى سياسة الدول . وامتد الاسلام في تركستان وما وراءها من بلاد التر او المغول فنهض هؤلاء واغاروا على بلاد الاسلام النهب والقتل ، لكنهم ما كادوا يحتكون بالعالم الاسلامي حق اخلدوا الى النظام وانشأوا الدول . ويقال نحو ذلك عن تأثير الاسلام في المغرب ، خصوصاً قبائل البربر في شمالي افريقيا كما تقدم .



## المخلاً وتستة والشَّاطَة او الدين والسياسة

لما ظهر الاسلام كان النبي رئيس المسلمين في امور الدنيا والدين ، وهو حاكمهم وقاضيهم وصاحب شريعتهم وامامهم وقائدهم. وكان اذا ولى احد اصحابه بعض الاطراف خوله السلطتين السياسية والدينية ، واوصاه ان يحكم بالعدل وان يعلم الناس القرآن . ولكنه ما لبث ان فصل بين المنصبين فيمن كان يوليهم امور الرعية ، فبعث في السنة الثالثة للهجرة ابا زيد الانصاري وعمرو بن العاص ومعهم كتاب منه يدعو الناس الى الاسلام ، وقال لهما : « ان اجاب القوم الى شهادة الحق واطاعوا الله ورسوله فعمرو الامير وابو زيد على الصلاة واخذ الاسلام على الناس وتعليمهم القرآن والسنن » .

على أن ذلك لم يكن قاعدة عامة ، لأن الأمير كثيراً ما كان يتولى الخراج والحرب والصلاة معاً ، كا تولاها يزيد بن المهلب في العراق من قبل سليان بن عبدالملك(١) ويقال بالاجمال أن مصالح الدولة الاسلامية بعد أن كانت محصورة في النبي ( صلعم ) سياسياً ودينياً تفرعت في أيام الخلفاء إلى عشرات من المناصب ، إلا الخلافة فأنها ما زالت حتى الآن ( حوالي سنة ١٩١٠ ) تشمل الرياسة في أمور الدين والدنيا .

والخلافة في الاصل منصب ديني تولاه الخلفاء الراشدون لاتمام العمل الذي بدأ به النبي (صلعم) وهو نشر الاسلام والجهاد في سبيله ، وكانوا يتولون امور المسلمين السياسية ايضاً لما يقتضيه الجهاد من الحرب وأسبابها ، كإدارة الجند وتنظيمه لحماية البلاد، ويدخل في ذلك ولاية الأعمال وجباية الخراج . على انهم كانوا يفعلون ذلك بصفة دينية ، أي ان كل ما يعملونه فالى الدين ينتهي الغرض منه ، فكانوا يجندون الرجال ويفتحون أي ان كل ما يعملونه فالى الدين ينتهي الغرض منه ، فكانوا يجندون الرجال ويفتحون البلاد في سبيل الدين . فلما انتشر الاسلام وتوطدت دعائمه وذهبت الحاجة الى الجهاد

١ – ابن الاثير ١٠ جـ ه .

جاز للرياسة الدينية ان تستقل عن السيادة السياسة ، او تنقسم الرياسة الى الخلافة والسلطة ، كما حدث في النصر انية وغيرها .

ولكن الارتباط بين الدين والسياسة في الإسلام يختلف عما في النصرانية ، لأن النصرانية انتشرت اولاً في عامة الناس ثم انتقلت الى رجال الدولة . وأما الاسلام فانه ظهر اولا في رجال الدولة وانتقل منهم الى العامة ، لأن اقدم اهل الاسلام الصحابة وهم جند المسلمين وامراؤهم ، نشروا الاسلام في الارض وجاهدوا في سبيل نصرت بأنفسهم فلما تأيد الدين وقامت دولة المسلمين ورغب الامراء في السلطة الدنيوية ، كان منصب الخلافة من اكبر اسباب تغلبهم ، لتأثير الدين على اذهان الناس في تلك الايام ، فقد كانوا لا يجتمعون إلا تحت رايته وخصوصاً في الشرق ، ولا يزالون على ذلك حتى الآن .

على ان اهل التقوى من المسلمين كانوا يجعلون حداً فاصلا بين الخلافة والسلطة ، فلما طلب معاوية السيادة كما يطلبها اهل المطامع بالدهاء والقوة ، خالفوه وأبوا مبايعته ، فلما قتل عيلي وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية ، لم ير المسلمون بدأ من مبايعته على الطاعة كما يبايعون الملوك ، لكنهم استنكفوا من ان يسموه « خليفة » او يعترفوا له بسلطة دينية فسموه « ملكا » ، وهو يأبى الا ان يجمع الرياستين لعلمه ان الرياسة الدنيوية وحدها لا تفيده شيئاً — ذكروا ان سعد بن أبي وقاص دخل على معاوية بعد ان استقر الامر له وقال : « السلام عليك ايها الملك » فضحك معاوية وقال : « ما عليك لو قلت يا امير المؤمنين ؟ » . فقال : « تقولها جذلان ضاحكاً ؟ والله ما احب انى وليتها بما وليتها به » .

فيظهر من ذلك انهم كانوا ينزهون الخلافة عن السياسة والدهاء ، ويعتقدون ان بني المية نقلوا الاسلام من الدين الى العصبية والسيف ثم الى الملك البحت .

#### الخلافة لازمة للسلطة المطلقة

وفي اعتقادنا ان الحكم المطلق لا يتأيد ويتسع نطاقه ويطول مكثه إلا بالدين او ما يقوم مقامه . فها من دولة مطلقة طال حكمها واتسعت مملكتها إلا وفي سلطتها صبغة دينية تحميها من طمع الطاممين ، بأن تجعل لملوكها مزية على سائر الناس . واذا اريد فصل الدين عن السياسة فلا بد من تقييد الحكومة بالشورى ، وهي افضل الحكومات واطولها

عمرا ، وإلا فانها تنحل سريعاً ، ويكفي لانحلالها ان يتولى شؤونهــــا ملك قليل التدبير ناقص الاختبار فيغتصب ملكه بعض وزرائه او قواده واذا تدبرت تاريسيخ الدول الاسلامية رأيت للسلطة الدينية تأثيراً كبيراً في طول بقائها واتساع نطاقها - اعتبر ذلك في الدول التي نشأت في اثناء التمدن الاسلامي من الفرس والترك والكرد والجركس ، كالبويهيين والسلاجقة والايوبيين وغيرهم من الدول الضخمة ، فان بين ملوكها جماعة من دهاة الرجال وقهارمة السياسة ، ولم تطل اعمارها رغم استقوائها بالخلافة العباسية. وانظر الى الدول العربية التي جمعت بين الخلافة والسلطة كالعباسيين والفاطميين و الامويسين في الاندلس ، مع ما طرأ عليها من اسباب السقوط ، فقد صبرت وطال جهادها. واذانظرت الى الدول الاعجمية رأيت اطولها عمراً واوسعها ملكاً الدولة التي جمعت بسين السلطتين وهي الدولة العثمانية . وبنو أمية في الشام لو لم يتخذوا لقب الخلافة ويقبضوا على ازمـــة الرياسة الدينية ما استطاعوا الى الحكم سبيلا ، فانهم الها حكموا الناس وايدوا سلطتهم بما في الخلافة من الصبغة الدينية ، وتوفقوا إلى اعوان عرفوا ان العامة لا تحكم بمثل الدين فجعلوا همهم تعظيم الحلافة حتى جعلوها فوق النبوة ، وسموا الخليفة « خليفه الله » وقالوا: « خليفة الرجل في اهله افضل من رسوله في حاجته ، كما تقدم – والعلماء ينكرون ذلــك ولا يصدقونه ، واما العامة فكانوا يساقون الى الطاعة بالارهاب ، رغم ما كار يعتور صحة خلافة بني امية من الشكوك.

فلما افضت الخلافة الى بني العباس ، وهم من بني هاشم ومن اولى الناس بالخلافة ، كان المسلمون اطوع لهم مما لبني أمية ، واعتقدوا ان خلافتهم تبقى ابد الدهر حتى يسأتي السيد المسيح(١) وغرس في اذهان الناس بتوالي الازمان ان الخليفة العباسي اذا قتل اختل نظام العالم واحتجبت الشمس وامتنع القطر وجف النبات(٢).

وكان الخلفاء لا يأنفون من ذلك التفخيم ، حتى الرشيد مع تعقله وانتشار العلم في عصره ، فقد ذكروا انه كان يحتمل ان يمدح بما يمدح به الانبياء فلا ينكر ذلك ولايرده ، حتى قال فيه بعض الشعراء : « فكأنه بعد الرسول رسول ، (٣) فكيف يكون حال الخلفاء في عصر الاضمحلال ، اذ يقوم الوهم مقام الحقيقة ويكثر المتزلفون والمتملقون ويكتفي اولو الامر بالكلام دون الاعمال ؟

١ - ابن الاثير ١٩٨ ج ه . ٧ - الفخري ١٢٥ . ٣ - الاغاني ١٨ ج ١١ .

واذ شاخت الدولة تمسك اهلها بالعرض وتركوا الجوهر ، فلا غرو اذا سموا الخليفة في ايام المتوكل « ظل الله الممدود بينه وبين خلقه »(١) او قسالوا قول ابن هانىء للمعز الفاطمي :

ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فأنت الواحد القهار (٢)

#### الخلفاء والفقياء

ويدل ذلك على ما كان للخلافة من المنزلة المقدسة عند عامة الناس ، والاصل في هذا التقديس انما هو للدين ، وتعظيم الخلافة فرع منه . ولذلك كان بين الخلفاء الاولين وعلماء الدين الاسلامي ، كالحفاظ والمحدثين والفقهاء ، علاقة متبادلة وكل منهم يتقوى بالآخر – ومعنى ذلك أن الخليفة لْمُو صاحب السيادة الدينية والسلطة الدنيوايَّة ، فهو أمير الناس في السلم ، وقائدهم في الحرب ، وامامهم في الصلاء وهو قاضيهم وفقيههم كما كان النبي (صلعم) في اول الاسلام. فلما اتسعت الفتوحومست الحاجة الى تقسيم الاعمال بمقتضى سنة العمران٬ عمد الخليفة إلى انابة من يتولى تلك الاعمال عنه . فالوالي انما هو نائب الخليفة في العمل الذي يتولاه ، والقاضي نائبه في القضاء ، وقائد الجند يتولى قيادته بالنيابة عن الخليفة . وقس على ذلك سائر المناصب الادارية والسياسية والقضائية ، وكذلك في المهن الدينية ، فالقراء والمفسرون والمحدثون والفقهاء يتولون اعمالهم بالنيابة عن الخليفة . فكما يحتاج الخليفة الى نصرة العال والقواد والقضاة في تأييد سلطته الدنيوية ، فهـو يفتقر إيضاً الى الفقهاء والعلماء لتأييد سيادته الدينية . ولذلك رأيت الخلفاء يقربون اهل العلم ولا سيا في اوائل الاسلام ( وهم يومئذ الحفاظ او القراء ) وكان البهم المرجع في حــل المشكلات الدينية او القضائية او الفقهمة ، وهي اساس الاحكام السياسية في الدولة الاسلامية. ونظرا لتمسك العامة بالدين على الاجمال كان للفقهاء تأثير شديد في الدولة ، فلا يقطع الناس بأمر هام إلا باستفتائهم حتى في تنصيب الخلفاء ، فاذا انكر الفقهاء بيعة احدهم انكرها الناس. ولذلك كان الخلفاء يجلون العلماء ويقربونهم ويعولون على مشورتهم في عصر الراشدين والدولة على سذاجتها لم يلابسها غش ولا دهاء ، فاذا نهوا الخليفة او الأمير عن عمل انتهى واخذ بنصيحتهم .

۱ \_ المسعودي ۲۸۰ ج ۲ . ۲ \_ ابن الاثير ه ۲۶ ج ۸ .

فلما طمع بنو امية في الخلافة والتمسوها من طريق الدهاء والبطش ، كان في جملة ما الهموه من قواعد الراشدين الاخذ بأقوال اهل العلم ، لأنهم لو اطاعوهم ما تيسر لهم الملك . فقاسى العلماء في اوائل دولة الامويين عذابا شديداً من المقاومة والضغط ، فاضطر بعضهم للافتاء بما يرضي اهل الدولة وأبى البعض الآخر إلا الحق ، فاضطهدوهم وضيقوا عليهم – بدأوا بذلك من ايام عثان والعمال يومئذ من بني أمية ، وقد اخذوا يهدون السبيل لسلطانهم بجمع الاموال والاستثنار بالنفوذ . وفي حكاية ابي ذر الغفاري مع معاوية ابن ابي سفيان دليل ناطق على ما كان من جرأة اهل العلم على الحلفاء وانكار الامويين ذلك.

فلما استتب الأمر لبني أمية حبست الأفكار وتقيدت الألسنة ، ولم يتقدم من العلماء في مناصب الدولة الا المتملقون . وبعد أن كان الخليفة لا يعمل عسل الا بمشورة فقهاء المدينة ، أغفل بنو أمية المدينة وفقهاءها الاعمر بن عبد العزيز فانه عاد الى مشورتهم . فظل الاحرار من الفقهاء في زوايا الاهمال معظم أيام بني أمية . فلما تسلط العباسيون واظهروا انهم يريدون احياء السنة وتقويم ما اعوج من سبل الدين في عهد الامويين ، ظهر أهل الأفكار المستقلة من الفقهاء والعلماء والزهاد ، وقربهم الخلفاء وأكرموهم فعادوا الى جرأتهم في خطاب من يأنسون منه اصغاء ، كما فعل ذلك الرجل بالمنصور وهو يطوف - وقد أشرنا اليها أيضاً في الجزء الثاني من هذا الكتاب - وكما فعل سفيان الثوري لمـا استدعاه الرشيد الى بغداد ليكرمه ويقربه ، فكتب اليه سفيان كتابا قال فمه : « اما شاهداً عليك باقرارك على نفسك في كتابك أنك هجمت على بيت مال المسلمين فأنفقته في غير حقه وأنفذته في غير حكمه . ولم ترض بما فعلته وأنت ناء عني حتى كتبت الي تشهدني على نفسك . فأما أنا فاني قد شهدت عليك انا واخواني الذين حضروا كتابك وسنؤدي الشهادة غداً بين يدي الله الحكم العدل . يا هرون ! هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم . هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل . . ؟ أم رضي بذلك الما القرآن وأهل العلم ( يعني العاملين ) ؟ أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل ، أم , ضي إبذلك خلَق مَن رعيتك ؟ »(١) ·

١ الدميري ١٨٨ ج٠٠.

ودخل سفيان المذكور على المهدي مرة ولم يسلم بالامارة فلم يغضب عليه المهدي بل استعطفه (۱) وكان اكثر الخلفاء الأولين من بني العباس اذا لقوا فقيها أو زاهداً طلبوا اليه ان يعظهم ، فاذا وعظهم بكوا حتى تخضل لحاهم . وأشهر المتعظين من الخلفاء المنصور والرشيد والمعتصم والواثق ، ولهم حكايات مشهورة .

فالفقهاء واسطة السيادة الدينية بين الخليفة والعامة ، مثل توسط الأمراء والقواد في تأييد السيادة الدنيوية ، وقد يغني الفقه ، عن الواسطة ين جميماً ، لأن عامة المسلمين ينقادون الى فقهائهم ويستسلمون اليهم كما ينقاد عامة النصارى الى كهنتهم . فالخلفاء العباسيون كانوا يحتاجون الى الفقهاء للاستعانة بهم على اخضاع العامة وامتلاك قلوبهم ، وكذلك كان يفعل السلاطين والأمراء لنفس هذا السبب او لسبب آخر والنفع متبادل بين الفئتين ، لأن الفقهاء كانوا يكتسبه الخلفاء منهم المحقم وأبقى . فرسخ احترام الفقهاء في قلوب العامة وتمسكوا بهم وعظموهم باسم الدين .

وكان الخلفاء يذعنون للعامة باسم الدين أيضاً. حتى انهم كثيراً ماكانوا يضطرون الى مسايرة بعض الناس في بعض اعتقاداتهم الدينية ، ولوكان ذلك الاعتقاد مخالفك لما في نفوسهم أو مناقضاً للواقع، كما فعل المهدي اذ جاءه رجل بنعل زعم أنها نعل النبي (صلعم) فقبلها المهدي منه وأجازه عليها مع اعتقاده كذبه ، وانما خاف إن كذبه ان يحمل العامة قوله على الفتور في الدين (٢).

ولم يكن للخلفاء بد من اظهار التقوى والقيام بالفروض الدينية ، لئلا يفسد عليهم العامة ويحتقروا سلطانهم ولو كان الخليفة لا يعتقب ذلك . ذكروا ان الوليد بن يزيد الأموي مع اشتهاره بالخلاعة وانتهتك ، كان اذا حضرت الصلاة يطرح ما عليه من الثياب المصبغة والمطيبة ، ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويؤتى بثياب بيض نظاف من ثياب الخلافة ، فيصلي فيها أحسن الصلاة بأحسن قراءة وأحسن سكوت وسكون وركوع وسحود ، فاذا فرغ عاد الى تلك الثياب(٣) .

١ - ابن خلكان ٢١٠ ج ١ . ٢ - كتاب الاذكياء ٩ . ٣ - الاغاني ١٤١ ج ٦

#### الدول الاسلامية والخلافة

فلهذا السبب كان الامراء الذين يستقلون عن الدولة العباسية بالادارة والسياسية لضعف. الخليفة عن حربهم لا يستطيعون الاستقلال عنه بالدين ، اذ لا يستغنون عن بيعته لتثبيت سلطانهم . فاذا اراد احدهم الاستقلال بولاية او فتح بلد او انشاء امارة لنفسه ، بعث الى الخليفة في بغداد يبايعه ويطلب منه ان يعطيه تقليداً او عهداً بولاية ذلك البلد ، او ان يلقبه ويخلع عليه ، واذا أبى الخليفة ان يحيبه غضب وعد ذلك تحقيراً له ، وقد يجرد عليه الجند ليكرهه على تثبيته .

فالامارات او المهالك التي استقلت عن الدولة العباسية، في فارس وخراسان وتركستان وما بين النهرين والشام ومصر وبلاد المغرب وغيرها ، قبل قيام الدولة الفاطمية ، كان أصحابها يخطبون لخليفة بغداد ويبعثون اليه بمال معين في العام، مع انهم في أمن من سطوته، وانما يريدون ان يرضى العامة عن سلطانهم .

وكذلك كان شأن الأجناد الاتراك وامرائهم ، فقد كانوا مع استبدادهم بخلفاء بغداد قتلا وخلعاً لا يجسرون على استبقاء منصب الخلافة خالياً يوماً واحداً ، لاعتقادهم انه بدون الخليفة لا تستصلح العامة . حتى الملوك او السلاطين الذين تسلطوا على بغيداد وقبضوا على كل شيء فيها واصبح الخليفة آلة في ايديهم ، مثل آل بويه وآل سلجوق ، فقد كانوا يحاربون الخليفة ويجردون عليه الجيوش ، حتى اذا ظفروا به وغلبوه بايعوه واكرموه ورفعوا مقامه وتبركوا به . فعضد الدولة البويهي ملك بغداد واستبد بها ، وهو شيعي على غير مذهب الخليفة . وكان يغالي في التشيع ويعتقد ان العباسيين غصبوا الخلافة من مستحقيها ، فلم يكن ثمة باعث ديني يدعوه الى طاعة خليفة بغداد ، ومع ذلك فانه بايعه وعظم شأنه واعاد من امر الخلافة ما قد نسي ، وأمر بعارة دار الخلافة والاكثار من الآلات ، وعمارة ما يتعلق بالخليفة وبطانته واكرمه غاية الاكرام (۱) .

وكان الخلفاء من الجهة الاخرى يعرفون حاجة الامراء المسلمين الى رضاهم ، فاذا ساءهم أحد منهم هددوه بالخروج من بغداد، فيضطر الى استرضائهم لأن خروجهم يغضب العامة (٢) و يجرئهم على خلع الطاعة ، لتقديسهم شخص الخليفة وتنزيه عن الخطأ – ولذلك

١ - ابن الاثير ٧٥٧ ج ٨ . ٢ - ابن الاثير ٢١٣ ج ٩ .

لم يكن من سبيل الى نزع سلطته او الاعتراض عليها الا من وجه ديني ، فكان الذير يقومون على الخلفاء يجعلون سلاحهم الدين ، فيلبسون الصوف ويدعون الى المعروف او يعلقون في اعناقهم المصاحف (١) او نحو ذلك بما يحرك عواطف العامة . واذا اراد احد الحلفاء ان يصلح ما بينه وبين العامة اصلحه بالتقوى . فلما ضمن الفضل بن سهل الخلافة للمأمون اوصاه باظهار الورع والدين ليستميل القواد (٢) ولما رأى ابو مسلم الحراساني أهل اليمن في مكة قال : « أي جند هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة ، يريد تحريك عواطفهم الدينية بالوعظ والبكاء. فلم يكن للمالك الاسلامية بد من خليفة تبايعه ليثبت ملكها . وقد يستاء بعض الامراء المستقلين من خليفة بغداد فيكظم ولا يخلع بيعته إلا اذا رأى خليفة آخر يبايعه . فلما قامت الدرلة الفاطمية بالمغرب ومصر خلعت كثير من البلاد بيعة خليفة بغداد وبايعت الفاطميين في القاهرة . ولما تغلب السلطان صلاح الدين الايوبي على مصر وذهبت الدولة الفاطمية منها ، فأول شيء فعله انه خطب بجامع القاهرة العباسية في بغداد ، وطلب المنشور ،نه والخلع عليه . وكانت الخلافة العباسية في غاية الاضمحلال والضعف ، وهو في غنى عن بيعتها ، ولكنه علم انه اذا لم يباييع الخليفة فلا يرضى عنه الناس .

وكذلك فعل السلاطين المهاليك الذين ملكوا مصر بعد الدولة الايوبية ، فانهم بايدوا للعباسيين وكانت الخلع تأتيهم من بغداد الى القاهرة بتثبيت سلطتهم . فلما سطا التتر على بغداد وفتحوها سنة ٢٥٦ ه وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله توقف شأن الخلافة ، فاضطربت احوال مصر وبذل سلاطينها جهدهم في ايجاد خليفة يبايعونه (٣) ولو اعوزهم خليف ولم يجدوه ربحا اختلقوا واحسدا ليحكموا العامة به (٤) على انهم ما زالوا يبحثون عن بقية الخلفاء العباسيين الذين كانوا في بغداد ، حق ظفروا بالهاربين منهم فاستقدموهم الى القاهرة ، وفرضوا لهم الرواتب واحتفلوا بهم احتفالا عظيما ، وبالغوا في احترامهم واكرامهم (٥) مع علمهم ان ولئك الخلفاء لا يغنون عنهم شيئاً ، ولكنهم خافوا اختلال دولتهم بدونهم . وظل ملوك الهند وغيرهم من ملوك الاسلام بالاطراف البعيدة يبايعون للخليفة العباسي بالقاهرة ، ويطلبون التأييد منه او المنشور لأثبات سلطتهم على يبايعون للخليفة العباسي بالقاهرة ، ويطلبون التأييد منه او المنشور لأثبات سلطتهم على

۱ - ان الاثیر ۲۰۸ ج ۸ . ۲ - کتاب الاذکیاء ۲۷ .

٣ \_ ابو الفداء ٢٢٢ ج ٣ . ٤ \_ ابن الاثير ١١٩ ج ٩ .

ه ــ المقريزي ٣٠١ ح ٢ .

يدالسلاطين الماليك (١) فما الذي بعث اولئك الملوك على طلب التقليد من خليفة لا ينفع ولايشفع لولا ما يتوقعونه من أثر ذلك في اذهان العامــة ؟ ولا ننكر ان بعضهم كان يطلب بيعة الخليفة تديناً ، ولكن الكثيرين كانوا يطلبونها لاستصلاح العامة بها .

#### الخلافة في غير قريش

ومما يستحق النظر والاعتبار ان ملوك المسلمين غير العرب ، على اختلاف مواطنهم وأجناسهم ولغاتهم ودولهم ، من الفرس والاتراك والاكراد والبربر والجركس وغيرهم ، مع ما يلغوا اليه من سعة الملك وعز السلطان ، ومع حاجتهم الى السيادة الدينية لتستقيم دولتهم وتجتمع الرعية على طاعتهم ، لم يخطر لأحد منهم أن يطلب الخلافة لنفسه قبل انتقال الاسلام الى طوره الثاني ، بعد تضعضعه بفتوح المغول ، ولا ادعاها أحد من العرب غير قريش ، وأول سلطان غير عربي بويع بالخلافة السلطان سلم العثاني .

على أن الذين قويت شوكتهم في عهد ذلك التمدن ، من الامراء المسلمين أو القواد غير العرب ، كانوا اذا طمعوا في السيادة الدينية أو الخلافة انتحلوا لأنفسهم نسباً في قريش ، كا فعل أبو مسلم الخراساني لما رأى من نفسه القوة على انشاء الدولة ، وربما طمع في الخلافة فانتحل لنفسه نسباً في بني العباس ، فقال انه ابن سليط بن عبد الله بن عباس (٢).

وأما الملوك أو السلاطين الاعاجم فلما ضخمت دولهم في أواخر العصر العساسي ، ورأوا اضمحلال الخلافة وتقهقرها تمنوا الاستغناء عنها ، ولكنهم لم يروا سبيلا الى ذلك الا ان يستبدلوها بخلافة أخرى. على ان بعضهم طمع في النفوذ الديني من طريق الانتساب الى الخليفة بالمصاهرة . وأول من فعل ذلك عضد الدولة بن بويه المتوفي سنة ٢٧٢ ه فانه حمل الطائع لله الخليفة العبامي في أيامه أن يتزوج بابئته ، وغرضه من ذلك ان تله ابئته ولداً ذكراً فيجعله ولي عهده ، فتكون الخلافة في ولد لهم فيه نسب (٣) ولم يوفق الى مراده .

لما أفضت السلطة الى السلاجقة ، تقدموا في هذا الطريق خطوة أخرى ، فعمدوا الى التقرب بالمصاهرة ايضاً، ولكن على أن يتزوج السلطان طغرل بك السلجوقي ابنة الخليفة، وهو يومئذ القائم بأمر الله ، فخطيها اليه ووسط قاضي الري في ذلك، فانزعج الخليفة لهذا

<sup>🗸 🛁</sup> ابن خلدون ٣ ۾ ۾ ج ج . 💮 ٧ ـــ الفخري ١٢٣ . 💮 ٣ ـــ ابن الاثير ٢٨٣ ج ٨ .

الطلب أيما انزعاج ، اذ لم يسبق أن يتزوج بنات الخلفاء الا أكفاؤهم بالنسب . وكانت يد السلطان قوية والخليفة لا شيء في يده ، فأخذ في استعطافه ، ليعفيه من اجابة طلبه ، فأبى السلطان الا ان يجاب وحدثت أمور يطول شرحها خيف منها على الدولة ، فاضطر الخليفة الى القبول — فعقد له عليها سنة ٤٥٤ ه وهذا ما لم يجر مثله قبله ، لأن آل بويه لم يطمعوا في ذلك ولا تجاسروا على طلبه مع مخالفتهم للخليفة في المذهب(١١) اذ يكفي من الخليفه تنازلا أن يتزوج بنات الملوك لا أن يزوجهم بناته ، ولم ينل هذا الشرف أحد قبل طغرل بك . ومع ذلك فانه لما دخل الى عروسه في السنة التالية ، قبل الارض بين يديها وهي جالسة على سرير ملبس بالذهب ، فلم تكشف الخار عن وجهها ولا قاء ت له ، وظل أياما يحضر على هذه الصورة وينصرف . على انه لم يوفق لاتمام ما أراده لأنه توفي في تلك السنة . أما المبايعة بالخلافة لغير العرب فلم تنلها دولة اسلامية قبل العثانيين ، فلما فتح السلطان سليم مصر وجد فيها آخر الخلفاء العباسيين الذين كان السلاطين الماليك قسد استقدموه ، فتنازل له عن الخلافة سنة ٣٢٩ ه .



١ – ابن الاثير ٨ ج ١٠ .

العصرالعربي التاني

# الأمارات العربيّة والعنصُرالعربي

نريد بالعصر العربي الثاني ، العصر الذي جدد فيه العرب سطوتهم ، وأعادوا سلطانهم ونفوذهم في الدولة ، بعد أن غلب الفرس على أمورهم واستبدوا بهم . فقد رأيت أن شوكة العرب ضعفت بذهاب الدولة الأموية، وتغلب الفرس في الدولة العباسية ، حتى غلب الامين فانكسرت تلك الشوكة وتضعضع شأن العرب ، ثم جاء المعتصم فقطع أعطيتهم ومنعهم من مصالح الدولة ، فذلوا ونقموا على العباسيين ولبثوا يترقبون الفرص لاسترجاع سلطانهم، وأصبحوا ينصرون كل من يخرج على تلك الدولة في العراق أو الشام أو مصر، حتى الأكراد والاعراب والقرامطة ، فلم ينفعهم ذلك إلا قليلاً لتغلب الأتراك في مصالح الحكومة .

على أن بعض القبائل العربية تمكنت بأسباب مختلفة من إنشاء إمارات صغيرة فيا بين النهرين والشام تحت رعاية العباسيين ، وقد ساعدهم على ذلك ما قام من الفتن والحروب بين الخلفاء العباسيين ووزرائهم الفرس وأجنادهم الأتراك في القرب الرابع للهجرة ، ورأوا الفرس والترك يستقلون بولاياتهم فقلدوهم ، فاستقل آل حمدان من بني تغلب بالموصل وحلب وغيرهما من سنة ٣١٧ – ٣٩٤هم ، وكانت دولتهم عربية أحيوا بها معالم العرب وآدابهم وعوفت بالدولة الحمدانية ، أشهر أمرائها سيف الدولة وقد اشتهر بما نظمه فيه أبو الطيب المتنبي .

ونشأ في حلب في ذلك القرن أيضاً دولة عربية أخرى اسمهـا المرداسية ، نسبة إلى أسد الدولة صالح بن مرداس من قبيلة بني كلاب من المضرية ، فحكم في حلب هو وأولاده من سنة ٤١٤ -- ٤٧٧ هـ وخلف الحدانية بالموصل دولة بني عقيل من كعب من المضرية فتولوها من سنة ٣٨٦ -- ٤٨٩ هـ ، وظهرت في أثناء ذلك دولة عربية رابعة عرفت بالمزيدية نسبة إلى مزيد الشيباني من قبيلة أسد ، وقد أنشأوا مدينة الحلة في العراق وحكموا من سنة ٤٠٥ هـ .

وهناك دولتان أنشأهما رجال من العرب في العصر العباسي الأول وفي بلادغير عربية،

فالأولى أن تعدا من الدول الأعجمية ، وهما الدولة الدلفية التي أنشأها أبو دلف العجلي في كردستان ، والعلوية التي أنشأها الحسن بن زيد في طبرستان ، وإذا أضفنا إلى ما تقدم دولة الأغالبة التي استقلت بالمغرب قبل سائر فروع الدولة العباسية ، ودولة الأدارسة الآتي ذكرها ، بلغ عدد الدول العربية الصغرى في النهضة العربية الثانية ثماني دول ، هذا بيانها مع أسماء مؤسسيها ومدة حكم كل منها ، ننشرها مجسب تاريخ تأسيسها :

| مؤسسها            | مدة حكمها             | مقرها       | الدولة        |
|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| ادریس بن عبد الله | ATY0 - 1YT            | مراكش       | ١ – الإدريسية |
| ابراهيم بن الأغلب | 149 - 148             | تونس وغيرها | ٢ - الأغلبية  |
| أبو دلف العجلي    | TAO - T1.             | كردستان     | ٣ - الدلفية   |
| الحسن بن زيد      | 771 - 70+             | طبرستان     | ع ـــ العاوية |
| بنو حمدان         | 791 - 717             | حلب والموصل | ه – الحدانية  |
| مزيد الشيباني     | 010-1.4               | 14          | ٣ – المزيدية  |
| بنو عقيل          | 144 <del>- 4</del> 43 | الموصل      | ٧ – العقيلية  |
| صالح بن مرداس     | 113 - 773             | حلب         | ۸ – الموداسية |

على ان هذه الدول قلما اثرت في احياء سطوة العنصر العربي او ارجاع شوكة العرب، لأنها كانت تعترف بخلافة العباسيين وتبايع لهم ، إلا العلوية والادارسة . ولا حرج عليهم، فان الفرس والترك والديلم كانوا قد استبدوا باكثر امارات المملكة العباسية ، ورسخ في اذهان الناس ان الدولة العباسية باقية الى رجوع المسيح ، فبات الشرق كله تحت سيطرة سيطرة العباسيين ، يخطب لهمم ويضرب النقود باسمهم ، فاتجهت آمال العرب نحو المغرب .

وكان الأمويون اصحاب العصبية العربية ، واكبر اعداء الفرس ومن جاورهم من الأعاجم ، قد انشأوا دولة عربية في الاندلس من سنة ١٣٨ ه سيأتي الكلام عليها. فالعرب الذين كانوا يطمعون في احياء العنصر العربي ، ويكبرون ذهاب دولة العرب في ظل العباسيين ، كانوا ينزحون الى الغرب فينزلون في الاندلس او يقيمون في افريقيا في ظل السيادة العربية بعيدين عن سلطة الدولة العباسية .

واكثر العرب نفوراً من تلك الدولة واشدهم بغضاً لها شيعة العلويين ، لا سيا بعد ان قضى على آمالهم في الشرق بما توخاه العباسيون من التفرد بالخلافة هناك . وكان بعسض اصحاب هذه الدعوة قد فروا من وجه العباسيين نحو الغرب في اوائل دولتهم ، فأنشأوا هناك دولة علوية عرفت بالدولة الادريسية ، نسبة الى ادريس بن عبدالله حكمت من سنة هناك دولة علوية عرفت المراؤها في لقب الخلافة .

وبقي في الشرق جماعة من العلويين كانوا لا يزالون يؤملون الفوز بشيعتهم الموالي الفرس، فلما رأوا العباسيين غلبوهم على ما في ايديهم بعد فتنة الأمين والمأمون واستبداد رجال الاتراك في الدولة ومقاومتهم العنصرين الفارسي والعربي جميعاً، يئسوا من نصرة الموالي فنزح بعضهم الى المغرب تدريجياً، وظل البعض الآخر في المسرق يترصدون ضعفاً يبدو لهم من الدولة العباسية ، فيغتنمون الفرصة للوثوب بها لا يبالون بمن يستنصرون او على من يعولون . فكانوا يقومون تارة بالفرس او الخراسانيين، وطوراً بالاكراد او الديلم اوغيرهم من الامم الناقمة على الاتراك ، او الفئات المظلومة من فساد الاحكام واستبداد الحدم، ولم يفز احد منهم بانشاء دولة غير الحسن بن علي في طبرستان صاحب الدولة العلوية التي ذكرناها ، ولم يطل عمرها وكثيراً ما كانت تلك الفئات المظلومة تنتحل الدعوة العلوية الوثوب على الدولة ، كا فعل صاحب الزنج في العراق ، فانه اقلق راحة الدولة العباسية واجنادها وعمالها بضعة عشر عاماً ، بما جمعه من اباق العبيد والزنوج الذين كانوا يكسحون السباخ في ضواحي البصرة والكوفة ، واستنهض سائر السودان فتركوا اسيادهم وقاموا السباخ في ضواحي البصرة والكوفة ، واستنهض سائر السودان فتركوا اسيادهم وقاموا باسم الدعوة العلوية وزعيمهم دعى اسمه على بن محمد زعم انه من نسل الحسين ، وانتهت باسم الدعوة العلوية وزعيمهم دعى اسمه على بن محمد زعم انه من نسل الحسين ، وانتهت تلك الثورة بقتل الدعوة العلوية ورعيمهم دعى اسمه على بن محمد زعم انه من نسل الحسين ، وانتهت تلك الثورة بقتل الدعوة العلوية ورعيمهم دعى اسمه على بن محمد زعم انه من نسل الحسين ، وانتهت تلك الثورة بقتل الدعوة العلوية ورعيمهم دعى اسمه على بن محمد زعم انه من نسل الحسين ، وانتهت تلك الثورة بقتل الدعوة العلوية ورعيمهم دعى اسمه على بن محمد زعم انه من نسل الحسين ، وانتهت تعلى بن محمد زعم انه من نسل الحسين ، وانتهت تعلى بن محمد زعم انه من نسل الحسين ، وانتهت تعلى بن محمد زعم انه من نسل الحسيد وتشتت رجاله .

على ان الشيعة العلوية لم يكن لها شأن يذكر ، الا بعد ظهور الدولة البويهية الشيعية في الشيرة ، واستيلائها على بغداد واستبدادها بالخلافة . وكان الشيعة قد أنشأوا خلافة علوية في بلاد المغرب، فاشتد أزرهم بذلك وحملوا على المشرق يلتمسون افتتاح المملكة العباسية، فجاءوا مصر وفتحوها في اواسط القرن الرابع للهجرة واقاموا فيها ، وكانت دولتهم ضخمة عرفت بالدولة الفاطمية وهي اكبر دول الشيعة ، وسيأتي ذكرها .

١ – الفخري ٢٢٧ .

وجاءت الدولة الفاطمية مزاحمة للدولة العباسية ، وقد قام بنصرتها العرب والبربر ، وهؤلاء ينتحلون لأنفسهم نسباً في العرب . وكانت الآمال متعلقة باحياء العنصر العربي على يدها كما كان في صدر الاسلام ، فبايعها معظم العالم العربي يومئذ حتى في العراق وما بين النهرين ، فان اهل الكوفة والموصل بايعوها مدة مع قربهم من بغداد عاصمة العلويين (۱) على انهم لم يستطيعوا احياء ذلك العنصر الذهاب دولة آل بويه من المشرق، وظهور الدولة السلجوقية التركية هناك وانتصارها للعباسيين وانتحالها مذهبها ودفاعها عنها فظلت الموازنة محفوظة بين الشرق والغرب : الاول سني والثاني شيعي .

فلما تغلب الاكراد على الدولة الفاطمية واخرجوا مصر من حوزتها على يد صلاح الدين الايوبي ، اعادوا البيعة العباسية اليها سنة ٥٦٥ ه ، وكان العنصر العربي قد ضعف بمصر قبل انقضاء تلك الدولة بمن استبد بالاحكام من الاتراك والارمن وغيرهم كما سيجيء ، فعاد العنصر العربي الى الضياع ، إلا امارات صغيرة ظهرت في جزيرة العرب ولا يزال بعضها باقياً الى الآن (حوالي سنة ١٩١٠) .

فالعصر العربي الثاني عبارة عن احياء العنصر العربي في المغرب بعد انحلاله في المشرق، واكبر العوامل في احيائه الدولتان الاموية بالاندلس والفاطعية بمصر، وكان قيامها نهضة عربية لم يطل مكثها ولا كان لها تأثير يذكر، ولم يقم للعرب قائمة في الدولة الاسلامية من ذلك الحين - إلا ما ابدته بعض القبائل من النهوض في بلاد العرب او غيرها بدعوة سياسية او دينية، كقيام العائلة الوهابية في نجد والدراويش في السودان، ولما عزم محمد علي مؤسس العائلة الحديوية على انشاء دولة اسلامية كبرى في اوائل القرن التاسع عشر، اراد ان يستعين على انشاعها بعصبية اسلامية، واقوى العصبيات بمصر يومئذ الترك والعرب، والعصبية التركية للدولة العثانية، فاختار عصبية العرب، فحامت الآمال حوله، وخصوصاً بعد حربه الوهابية واجتماعه بشريف مكة وغيره من رؤساء القبائسل، فأحيا العنصر العربي ونشط العصبية العربية بما انشأه من المدارس والمطابع ونشره من الكتب. فكان

١ - ان الاثير ٩٢ ج ٩ .

للعرب نهضة قلما أفادته في غرضه السياسي ، لما حــال دون مطامعه من اغراض دول الافرنج في المملكة الاسلامية ، ولكنها افادت اهل الشرق من العرب فائدة ادبية علمية ، بتمييد السبيل للنهضة التي نحن فيها الآن ، اما ما تتناقله الجرائد من اخبار اليمن ونجد وتمرد بعض رؤساء القبائل فلا نتوقع له نتيجة تذكر ، لأسباب عمرانيــة سياسية لا محل لها هنا .

فالنهضة العربية في العصر المربي الثاني الذي نحن في صدده قلما اثرت في احياء العنصر العربي . وقد تقلبت على كل من الدولتين الأموية في الاندلسوالفاطمية بمصر احوال مختلفة في سياستهما وشؤون حكومتهما لا بأس من الاتيان على خلاصتها وان كانتا في الحقيقة مقلدتين للدولة العباسية في اكثر احوالهما .



## مِسْيَاسَهٰ بَنِي أُمسِّهٰ فِي الأندلسَ

#### من سنة ١٣٨ - ٤٢٢ هـ

اقتدت هذه الدولة في سياستها بالدولة العباسية ، مثل سائر الدول التي عاصرتها أو نشأت بعدها . فمؤسسها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مزوان كان شديداً مثل جده عبد الملك ، نجا من مذبحة أهله في مجلس السفاح سنة ١٣٢ هـ وهرب من العراق يطلب بلاد المغرب بمساعدة مولى له اسمه بدر ، لم يدخر وسعاً في إنقاذه وحمايته في أثناء ذلك الفرار ، والمسافة طويلة وأهل البلاد ناقمون على الأمويين . فلما وصل به الى المغرب سعى له في جمع الأحزاب ، فقطع مضيتى جبل طارق الى الأندلس ، وفيها من موالي بني أمية نحو خمسائة رجل ؛ فأخبرهم بقدوم مولاه وحرضهم على نصرته لاستبقاء هذه الدولة هناك ، فنصروه وجمعوا كلمة المضرية واليمنية وجمعها صعب في ذلك المهد . فعد حروب كثيرة مهدوا له الدولة واستقدموه اليهم ، فدخل الأندلس وتولى أمورها سنة ١٣٨ هـ ( ٢٥٦ م ) ولذلك سموه الداخل .

وقد حكم عبد الرحمن أولاً باسم الدولة العباسية ، وخطب بها للمنصور نحو سنة ، ولم يجسر في بادىء الرأي على إنشاء خلافة أخرى مع وجود الخلافة العباسية ، لأن النبي (صلعم) واحد وخليفته واحد . وكان لعبد الرحمن ابن ع يقال له عبد الملك بن عمير بن مروان ، شديد العصبية للأمويين واسع الأمل في إرجاع خلافتهم ، وكانوا يسمونه شهاب آل مروان لشجاعته وسرعة فتكه ، وقد حارب في نصرة ابن عمه حروباً ثبتت له بهالدولة ، فحرضه على قطع الخطبة العباسية ، ولما آنس منه تردداً صاح فيه : « إقطعها وإلا قتلت نفسي ! » فقطعها ولكنه لم يجسر أن يسمي نفسه خليفة ، فكانوا يسمون أمويي الأندلس في أوائل دولتهم الأمراء ، ثم سموهم الخلفاء

واتفتى في أثناء ذلك أن المنصور العباسي أهان مالك بن أنس إمام المدينة ، لما علمه من إفتائه بخلع المنصور ، لأذ كان قد بايسع للعاويين ، فاغتنم الأمويون نقمة مالك عليه وقربوه منهم وأكرموه ، فانتفع كل منها بصاحبه. فالأمويون رأوا فيه إماماً كبيراً ينصر دعوتهم أو يؤيدها من حيث الدين ، ويطعن في خلافة بني العباس . ورأى مالك في الأمويين ملجأ كبيراً وتعزية لما ذاقه من شدة بني العباس . فشاع مذهب مالك في الأندلس من ذلك إلحين، وكانوا قبلاً على مذهب الأوزاعي مثل أهل الشام . وقد نقلوا الفتوى الى رأي مالك في أيام الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل (١) .

وكان عبد الرحمن هذا يقلد سياسة المنصور العباسي في تأييد دولته ، وكانا متشابهين من عدة أوجه : منها أن والدة كل منها بربرية ، وكان عبد الرحمن مثل المنصور من حيث الشدة والعزم وضبط الأمور . فاتفقا في أن كلا منها قتل ابن أخيه ، فقتل المنصور ابن أخيه السفاح ، وقتل عبد الرحمن ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معساوية (٢) وقد اقتدى عبدالرحمن بالمنصور في سياسة الفتك والغدر لتأييد سلطانه بقتل الذين ساعدوه على تأييده، فسخط على بدر مولاه لفرط دلاله عليه ، ولم يرع حق خدمته وصدق مناصحته ، فأخذ ماله وسلبه نعمته ونفاه سنة ١٥٦ هـ الى مكان بقي فيه الى أن هلك ، كما قتـــل المنصور أبا مسلم الخراساني بعد بلائه في إنشاء دولته (٣). وقتل عبد الرحمن أيضاً أبا الصباح بن يحيى رئيس العرب اليانية ، وكان قد ساعده على القيام وله فضل عليه (٤) ففعل به مثل ما فعل بنو العباس بأبي سلمة وابن كثير وغيرهما . وقام اليانية رجال أبي الصباح يطلبون بثأره ، فأوقع عبدالرحمن بهم وأكثر القتل فيهم ، واستوحش من العرب قاطبة وعلم أنهم يصحبونه على غل وحقد ، فانحرف عنهم الى اتخاذ الماليك ليتقوى بهم على أعدائه ، فبعث الى كبراء مملكته يبتاع مواليهم ، فاقتنى موالي الناس من كل ناحية ، واعتضد بالبربر فوجه اليهم في بر العدوة على شواطىء أفريقية واستوفدهم، فجاءه منهم كثيرون فأكرم وفادتهم وأحسن اليهم وقربهم ، فرغبوا في خدمته واستكثر منهم ومن العبيد حتى بلغ جنده من هؤلاء نحو • • • ر • ٤ رجل ، غلب بهم على أهل الأندلس من العرب فاستقامت بملكته وتوطدت دعائمها كما تأيدت الدولة العباسية بالخراسانيين

#### الصقالية

ثم عمد الأمويون بعده الى استخدام الخصيان الصقالبة ، وهم غلمان كان النخساسون

١ - نفح الطيب ٧٩٩ ج ٨ . ٢ - نفح الطيب ٧١٥ ج ٢ .

٣ - ابن الاثير ه ج ٦ . ٤ - نفح الطيب ٧٠٦ ج ٢ .

يحملونهم من شمالي أوربا يتجرون ببيعهم في أنحاء العالم ، وكان الاتجار بهم رائجاً. والسبب في رواجه أن قبائل السلاف ( الروسيين ) نزلوا في أوائل أدوارهم شمالي البحر الأسود ونهر الطونة ، ثم أخذوا ينزحون غرباً جنوبياً نحو أواسط أوربا ، وهم قبائـــل عديدة عرفت بعدئذ بقبائل السلاف أو ( السكلاف ) والسرب والموهم والدلمات وغيرهم . فاضطروا وهم نازحون أن يحاربوا الشعوب التي في طريقهم ، كالسكسون والهون وغيرهم، فتكاثر الأسرى من الجانبين . وكان من عادات أهل تلك العصور أن يبيعوا أسراهم بيع الرقيق ، فتألفت لذلك جماعات كبيرة من التجار يحملون الأسرى ، عن طريق فرنسا فإسبانيا الى أفريقيا ومنها الى الشام ومصر ، فلمـــا وقعت هذه البلاد في أيدي المسلمين راجت تلك التجارة . فكان التجـــار من الإفرنج وغيرهم يبتاءون الأسرى من السلاف والجرمان ، من جهات ألمانيا عند ضفاف الرين والألب وغيرهما الى ضفاف الدانوب وشواطىء البحر الأسود – ولا يزال أهل جورجيا والجركس الى اليوم يبيعون أولادهم بيع السلع ( الى ما قبل الحرب العالمية الأولى ) ــ فإذا عاد التجار من تلك الرحــلة ساقوا الأرقاء أمامهم سوق الأغنام، وكلهم بيض البشرة على جانب عظيم من الجمال وفيهم الذكور والاناث ، إلى ان يحطوا رحالهم في فرنسا ومنها ينقلونهم إلى اسبانيــا ( الأندلس ) فكان المسلمون يبتاعون الذكور للخدمة او الحرب ، والاناث للتسري . وغلب على أولئــــك الأرقاء انتسابهم الى الجنس الصقلي ، وكانت كلمة « سلاف » تلفظ عندهم « سكلاف » فعربها العرب « صقلب » ، ومنها « صقلبي وصقالبة » ، وأصبح هذا اللفظ عندهم يستعمل للرقيق الأبيض على الإحمال.

على ان عبد الرحمن الداخل قلما رغب في الصقالبة ؛ وأول من استكثر منهم حنيده الحكم بن هشام ( ١٨٠ – ٢٠٦ هـ ) فإنه استكثر من اقتناء الماليك وارتبط الحيول ببابه وتشبه بالجبابرة . وهو أول من جند الجند المرتزقين بالأندلس ، فجعل الماليك من المرتزقة فبلغت عدتهم ٥٠٠٠ مملوك ، وكانوا يسمونهم الحرس لعجمة ألسنتهم ، ثم تدرج الأمويون في استخدام الصقالبة ، حتى تكاثروا في أيام عبدالرحمن الناصر (٣٠٠ – ٣٥٠٠) وجعلهم بطانته وجنده كا فعل المعتصم العباسي بالأتراك قبله . واستقل بنو أمية بمملكتهم هذه في أوربا عن سائر ممالك الاسلام في آسيا وأفريقيا ، ولم يكونوا يطمعون في التغلب على المالك الأخرى ، فقطعوا علاقاتهم معها ومنعوا أهل دولتهم من الحج الى الحرمين (١٠٠ محافة أن يقه

١ – ابن خلدون ٢٣٨ ج ١ .

أحد منهم في أيدي العباسيين ، فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم ، وما أبيح لهم الحج إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوع مملكة الأندلس الى ماوك الطوائف غير العرب .

## ملوك الطوائف بالأندلس

وبلغت الأندلس إبان مجدها في أيام عبد الرحمن الناصر المتوفي سنة ٥٠٠ ه وكان عاقلاً كريماً توفرت الثروة في خلافته ، وكانت أيامه مثل أيام هسرون الرشيد في بغداد من حيث الرغد والرخاه. وكان ابنه الحكم المستنصر، وكان محباً للعلم والعلماء مثل المأمون بن الرشيد، وبلغت مملكة الأندلس في أيام هذين الخليفتين الى أوج مجدها سطوة وأبهة وثروة ، وأخذ شأن الخلافة بعدهما في الاضمحلال ، فاستبد أهل الدولة وجندها بالأحسكام ، وهم موالي الأمويين من البربر والصقالبة ، كما استبد الفرس والأتراك في الدولة العباسية .

وكان العرب في مقدمة رجال الدولة واهل العصبية ، ولهم المقام الرفيع والكلمسة النافذة ، لأن الأمويين أهل عصبية للعرب كا تقدم ، فلما استبد الصقالبة والبربر بالمناصب والاعمال اخذت شوكة العرب في الضعف تدريجيا ، حتى غلب ابن ابي عامر وزير الحسكم بن الناصر على امور الدولة في ايام هشام بن الحكم في اواخر القرن الرابع للهجرة ، ومكر بأهل الدولة وضرب بين رجالها وقتل بعضا ببعض ومنع الوزراء من الوصول الى الخليفة ، وهو عربي الاصل من اليمنية ، فأصبح يخاف الجند على نفسه ، فعمل على تفريق جموعه فبدأ بالصقالبة الخدم بالقصر فنكبهم بدسيسة واخرجهم من القصر ، ثم فتك بالجنب الصقالبة واخر رجال العرب واسقطهم عن مراتبهم واستقدم اليه رجالامن برابرة افريقيه وزناتة وقدمهم واستعان بهم . فانكسرت شوكة العرب في الاندلس من ذلك الحين .

وما زالت الدولة هناك آخذة في الانحلال حتى اقتسمها الولاة البربر وغيرهم ، بأسرع مما حدث في الدولة العباسية ، لضعف اعتقاد المسلمين بصحة خلافة بني أمية ، ولأن العباسيين ارسخ قدما في الخلافة لقرابتهم من النبي (صلعم ) قانقسمت مملكة الاندلس في اوائل القرن الخامس للهجرة الى امارات تولاها اصحاب الاطراف والرؤساء ، وفيهم العرب والبربر والموالي ، فتغلب كل انسان على ما في يده ، فصاروا دولا صغيرة متفرقة ، ولذلك سموا ملوك الطوائف . وهاك اشهرهم مع اسماء المارتهم

| مدة الحكم                 | اسم المملكة    | اسم الدولة        |  |
|---------------------------|----------------|-------------------|--|
| A { { 9 } 6 • Y           | مالقة والجزيرة | بنو حمود          |  |
| £ 4 £ 1 £                 | اشبيلية        | بنو عباد          |  |
| £                         | غرناطة         | بنو زيري          |  |
| £71 £77                   | قرطبة          | بنو جهور          |  |
| 1 VA - 1 TV               | طليطلة         | بنو ذي النون      |  |
| $\xi V \lambda - \xi V Y$ | بلنسية         | العامريون         |  |
| 047 - 11.                 | سرقسطة         | بنو هود التجيبيون |  |

ولم تطل سيادة هذه الدول كا رأيت افغلبت عليهم دولة المرابطين ثم الموحدين وظل الانقسام متتابعاً بين تلك المالك والخصام متواليا والافرنج يغتنمون ضعفهم وانقسامهم ويسترجعون امارتهم واحدة بعد واحدة وبلداً بعد بلد وحتى غلبوا على المسلمين واخرجوهم من الاندلس وآخر مدينة افتتحها الافرنج من تلك المملكة غرناطة وكانت في حوزة بني نصر نسبة الى يوسف بن نصر من سنة ١٦٢٩ م توالى عليها منهم بضعة وعشرون ملكاً وآخرهم ابو عبدالله محمد بن علي واستخرجها الافرنج من يده سنة ١٨٩٧ ه وفر ابو عبدالله وكان ذلك آخر عهد المسلمين بالاندلس.



## الدَّولهُ الفَاطِمِتِّة

#### من سنة ٢٩٧ -- ٧٢٥ ه

#### الشيعة في المفرب

قد علمت حال الشيعة في ايام بني أمية بالشام وما قاسوه من القتل والصلب ، ثم ما كان من حالهم في الدولة العباسية ، وخصوصاً في ايام المنصور والرشيد والمتوكل ، من الاضطهاد والقتل ، فحملهم ذلك على الفرار الى اطراف الملكة الاسلامية ، فهاموا على وجوههم شرقاً وغربا كما تقدم . وكان فيمن جاء منهم نحو الغرب ادريس بن عبدالله بن الحسن المثنى ، اخو حمد بن عبدالله الذي بايعه المنصور ثم نكث بيعته . فأتى ادريس مصره وهي في حوزة العباسيين ، فاستخفى في مكان اتاه اليه بعض الشيعة سراً ، ومنهم صاحب البريد فحمله الى المغرب في ايام الرشيد ، فتلقاه الشيعة هناك وبايعوه ، فأنشأ دولة في مراكش عرفت بالدولة الادريسية من سنة ١٧٢ ما ٢٧٥ على ان هولاء لم يسموا انفسهم خلفاء .

أما ظهور الشيعة وتغلبهم وارتفاع شأنهم حقيقة فالفضل فيه للدولة الفاطمية ، نسبة الى فاطمة بنت النبي (صلعم) لأن اصحابها ينتسبون اليها ، وتسمى ايضاً الدولة العبيدية نسبت الى مؤسسها عبيد الله المهدي . وكان شأن الشيعة قد بدأ بالظهور في المسرق على يد بني بويه في اواسط القرن الرابع للهجرة .

ولما تغلب البويهيون على بغداد كانت الدولة الفاطمية قد اشتد ساعدها في المغرب وهمت بفتح مصر . وكان آل بويه يغالون في التشيع ، ويعتقدون ان العباسيين قد غصبوا الخلافة من مستحقيها ، فاشار بعضهم على معز الدولة البويهي ان ينقل الخلافة الى العبيديين او لغيرهم من العلويين ، فاعترض عليه بعض خاصته قائلا : « ليس هذا برأي . فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت واصحابك انه ليس من أهل الخلافة ، لو أمرتهم برأي . فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت واصحابك انه ليس من أهل الخلافة ، لو أمرتهم

بقتله لقتلوه مستحلين دمه ، ومتى اجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد انت واصحابك صحة خلافته ، فلو امرهم بقتلك لقتلوك » فرجع معزالدولة عن عزمه(١).

على ان الشيعة اعتزت في الشرق بهذه الدولة ، واحيا البويهيون كثيراً من الاحتفالات الدينية الشيعية ومنها عاشوراء تذكار مقتل الحسين (٢) وحملوا الحليفة على ان يخطب لعضد الدولة في بغداد، اي ان يذكر اسمه في الخطبة ، فخطب له وهو اول من خطب له فيها . فوقع التحاسد بين الاتراك والديلم هناك ، ونشأت الفتن بين السنة والشيعة من ذلك الحين، والترك يمثلون السنة والديلم او الفرس يمثلون الشيعة . فحمل الاتراك اهمل بغداد على الاحتفال ببعض الاعياد عكس احتفال الشيعة (٣) نكاية بهم .

#### الشيعة في مصر

على ان ظهور الشيعة في الشرق هون على الدولة العبيدية فتح مصر والانتقال اليها ، وكانت قصبتها قبلاً مدينة المهدية بافريقياً وخلفاؤها ينتسبون الى الحسين بن على ، وللمؤرخين في انتسابهم اليه اقوال متناقضة ، فالذين يتعصبون للعباسيان ينكرون ذلك عليهم . ويغلب في اعتقادنا صحة انتسابهم اليه ، وان السبب في وقوع الشبهة طعن العباسيين فيه تصغيراً لشأنهم (،) .

والمصريون كانوا يحبون عليا من صدر الاسلام ، وكانوا من حزبه يوم مقتل عثان ، ولكن قلما كان لهم شأن في الشيعة العلوية ، لأن العلويين استنصروا اولا اهسل العراق وفارس كا تقدم . فلما قامت الدولة العباسية وتأثرهم المنصور بالقتل والحبس ، وقتل محمد بن عبدالله الحسنى وبعض اهله وفر سائر العلويين من وجه الدولة العباسية ، كان في جملتهم علي بن محمد بن عبدالله فجاء مصر بأمر دعوته بعض رجال الشيعة ، لكنه ما لبث ان حمل الى المنصور واختفى (٥) .

وكان حال الشيعة العلوية بمصر يتقلب بين الشدة والرخاء ، بتقلب احوال الخلفاء في بغداد ، فان تولى خليفة يكره العلويين ضيق على الشيعة واضطهدهم والعكس بالكعس، فلما تولى المتوكل واضطهد الشيعة العلوية كتب الى عامله بمصر باخراج آل ابي طالب اا

۱ \_ ابن الاثیر ۱۷۷ ج ۸ . ۲ \_ ابن الاثیر ۲۱۱ ج ۸ .

٣ \_ ابن الاثير ه ٦ ج ٩ . ٤ \_ المقريزي ٩٤٩ ج ١ . ه .- المقريزي ٣٣٨ ج ٢ .

العراق فاخرجهم سنة ٢٣٦ ه ، ولما قدموا الى العراق ارسلوهم الى المدينة واستتر من بقي في مصر على رأي العلوية ، لان عمال المتوكل كانوا يبالغون في اظهار الكره للشيعة تولفاً للخليفة – يحكى ان رجلا من الجند اقترف ذنبا اوجب جلده ، فأمر يزيد بن عبدالله عامل مصر يومئذ بجلده ، فأقسم الرجل عليه بحق الحسن والحسين الا عفا عند فزاده ثلاثين ضربة . ورفع صاحب البريد الى المتوكل ذلك الخبر ، فورد كتابه الى العامل ان يضرب الجندي المذكور مائة سوط فضربه . وتتبع يزيد المشار اليه آثار العلويين ، فعلم برجل منهم له دعاة وانصار فقبض عليه وارسله الى العراق مع اهله وضرب الذين بايعوه .

ولما تولى المنتصر بن المتوكل سنة ٢٤٧ ه كتب الى عامله بمصر أن لا يضمن علوي ضيعة ولا يركب فرساً ولا يسافر من الفسطاط الى طرف من أطراف مصر ، وأن يمنعوهم من اتخاذ العبيد الا العبد الواحد . وإذا كان بينهم وبين أحد الناس خصومة قبل قول خصمه فيه بغير أن يطالب ببينة . فقاسى العلويون عذاباً شديداً بسبب ذلك .

ولما استقل أحمد بن طولون بامارة مصر سنة ٢٥٤ ه اضطهد الشيعة لأنه تركي ولأنه على رأي الخليفة العباسي ، فاقتص آثار العلويين وحاربهم مراراً . حتى اذا ضعف أمر بني طولون بمصر واختلت أحوال الدولة العباسية في بغداد وتغلب آل بويه عليها في القرن الرابع للهجرة أخذ حزب الشيعة ينتعش ويتقوى . فلما جاءهم جند المعز لدين الله الفاطمي سنة ٣٥٨ ه بقيادة جوهر الصقلي كانت الاذهان متأهبة لقبول تلك الدعوة ، ففتح جوهر مصر على أهون سبيل وخطب فيها للعلويين وأقام شعارهم وأزال شعار العباسيين ، وبنى مدينة القاهرة وانتقل اليها مولاه المعز لدين الله ، وتوالى من دولة الفاطميين بمصر عشرة خلفاء ، وجملة خلفائهم منذ أنشأوا دولتهم في افريقية الى انقضائها بمصر ١٤ خليفة حكوا من سنة ٢٩٧ – ٢٩٥ ه وانتقلت مصر منهم الى الاكراد الأيوبيين .

### سياسة الدولة الفاطمية

ان الفاطميين من جملة الدول الاسلامية التي قلدت الدول العداسية في نظام حكومتها وسائر شؤونها ، الا ما يتعلق منها بالدين فانهم أيدوا كل ما يوافق مذهب الشيعة من ايثار العلويين وتقديمهم والعمل بأقوال أئمتهم . فألف يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمي

كتابًا يتضمن الفقه على ما سمعة من المعز لدين الله وابنه العزيز بالله ، وبوبه على أبواب الفقه فبلغ حجمه نصف حجم صحيح البخاري، وهو يشتمل على فقه الطائفة الاسماعيلية . وقد بذلت الدولة الفاطمية جهدها في نشر هذا الفقه بين المسلمين ، حتى كان الوزير المشار اليه يجلس بنفسه لقراءة هذا الكتاب على الطلبة ، وبين يديه خواص الناس وعوامهم وساثر الفقهاء والقضاة والادباء . وجعله مرجع القضاء في الفتوى ، وأفتى الناس به ودرسوه في الجامع العتيق ( جامع عمرو ) وعمل الخلفاء على ترغيب الناس في حفظه بالبذل والعطاء ، فأجرى العزيز بالله على ٣٥ رجلًا من الفقهاء يحضرون مجلس الوزير ويلازمونه أرزاقــــاً تكفيهم ، فضلًا عما كان يصلهم من مال العزيز بالله في الصلات السنوية ، وأمرهم ببناء دار الى جانب الجامع الازهر ، وكان يخلع عليهم في عيد الفطر ويحملهم على البغال ترغيباً لهم في نشر فقه الشيُّعة وتعاليمهم ، وأجلُّسوا أناساً في قصر الخلافة لقراءة علوم أهل البيت على الناس ، لأنه بانتشار ذلك المذهب تتأيد تلك الدولة ، لارتباط السياسة بالدين كا قدمنا . وتعقبوا من يطالع غير ذلك الكتاب وشددوا في عقابه ، فاتفق أنهم عثروا على رجل وجدوا عنده كتاب الموطأ لمالك ، فضربوه وطافوا به في المدرسة . وكان يعقوب الوزير المذكور يهودياً وأسلم ، وخدم الدولة الفاطمية خدمات جزيلة في تأييد دعوتهم كما رأيت ، فلا عجب اذا عاده العزيز في مرضه وقال له : « وددت لو أنك تباع فأبتاعك بل*ڪي ۽* <sup>(۱)</sup> .

وتمشى سائر الخلفاء الفاطميين على هذه الخطة في نشر مذهب الشيعة ، فأنشأ العزيز والحاكم دور الكتب للمطالعة والنسخ لنشر كتبهم ، ولما تولى الخليفة الظاهر سنة ٤١١ ه أخرج من كان في مصر من الفقهاء المالكية وغيرهم. وشددوا الأوامر على الناس ان يحفظوا كتاب « دعائم الاسلام » و « مختصر الوزير » وجعلوا لمن حفظ ذلك مالا (٢) ومن مقتضيات فقه الدولة الفاطمية في المواريث توريث ذوي الارسام ، فالبنت عندهم اذا انفردت استحقت المال بأجمعه (٣) تأييداً لحقهم في وراثة الخلافة ، لأنهم ينتسبون الى فاطمة بنت النبي ( صلعم ) وهي منفردة بالارث .

#### أدوار الدولة الفاطمية :

مرت الدولة الفاطمية في ثلاثة أدوار تشبه الادوار التي مرت بها الدولة العباسية ،

١ - ابن الاثير ٣٧ ج ٩ . ٢ - المقريزي ٥٥٥ ج ١ . ٣ - المقريزي ١١١ ج ١ .

فقد رأيت ان نفوذ الكلمة في الدولة العباسية كان في أوائلها مشتركاً بين العرب والفرس ، ثم صار الى الفرس شم الى الأتراك . والفاطميون عرب قامت دولتهم بالعرب والبربر ، فكان النفوذ في أولها مشتركاً بين هذين العنصرين ، ثم صار الى البربر ثم الى الاتراك .

والبربر قوم أشداء ، مساكنهم في شمال أفريقية ، وقد نصروا الشيعة العلوية في المغرب كما نصرها الفرس في المشرق وهم قبائل شق مثل قبائل العرب الرحل ، وقد قاسى المسلمون في اخضاعهم عذاباً شديداً ، لأنهم ارتدوا عن الاسلام اثنتي عشرة مرة وثبوا فيها كلها على المسلمين، ولم يثبت اسلامهم الا في ايام موسى بن نصير في أواخر القرن الاول. ولما نقم الناس على بني أمية لتعصبهم على غير العرب كان البربر في جملة الذين خرجوا عليهم وتطاولوا للفتك بهم . وقد سرهم ذهاب دولة الامويين ، ولكن ساءهم انتقالها الى الاندلس على مقربة منهم ، لانهم كانوا يكرهونهم للعصبية فنصروا العلويين نكاية فيهم الاندلس على مقربة منهم ، لانهم كانوا يكرهونهم للعصبية فنصروا العلويين نكاية فيهم الامن اصطنعهم الاندلسيون بالمال ، وللبربر فضل كبير في نشر الاسلام في أواسط افريقية ، مثل فضل الاتراك في نشره في اواسط آسيا الى الهند والصين ، لأن البربر لما ثبت الاسلام فيهم نهضوا لفت حما وراء بلادهم في أفريقية الغربية فنشروا الاسلام هناك .

فلما قامت الدولة الفاطمية في المغرب كان البربر من أنصارها ، لا سيا قبائل كتامة وهوارة وهما من قبائل صنهاجة فأخذوا بيد الفاطميين منذ قيامهم على أيام عبيد الله المهدي أول خلفائهم في أواخر القرن الثالث للهجرة . فلما تأيدت دولتهم اتخذ خلفاء الفاطميين بطانتهم منهم وجعلوهم من أهل الدولة وأول من فعل ذلك أبو عبد الله الشيعي ، وظلوا كذلك في خلافة ابنه القائم بأمر الله « سنة ٣٢٢ ه » ثم المنصور بنصر الله « سنة ٣٢٢ ه » ثم المعز لدين الله و سنة ٣٤١ ه » وساعدوهم في تملك المغرب كله واخراجه من البيعة العباسية . وفي أيام المعز لدين الله فتصم الفاطميون مصر وبنوا القاهرة ونقلوا دولتهم اليها .

فلما أفضت الخلافة الى العزيز بالله بن المعز سنة ٣٦٥ ه ، أراد التشبه بالعباسيين فاصطنع الاتراك والديلم واستكثر منهم وقدمهم وجعلهم خاصته ، كأنه خاف على حياته من البربر . فقامت المنافسة بين البربر والاتراك وعظم التحاسد حتى توفي العزيز بالله وخلفه الحاكم بأمر الله سنة ٣٨٦ ه وكان يقدر فضل البربر ، فقدمهم وقربهم فاشترطوا أن يتولى أمورهم ابن عمار الكتامي ( من البربر ) فولاه الوساطة وهي كالوزارة عندهم . فاستبد في

أمور الدولة وقدم البربر وأعطاهم وولاهم وحط من قدر الغلمان الاتراك والديلم الذين اصطنعهم العزيز. فاجتمعوا الى كبير منهم اسمه برجوان وكان صقلبياً وقد تاقت نفسه الى الولاية ، فأغراهم بابن عمار حتى وضعوا منه فاعتزل الوساطة وتولاها برجوان ، فقدم الاتراك والديلم واستخدمهم في القصر ، ثم بدا للحاكم ان يقتل ابن عمار فقتله وقتل كثيراً من رجال دولة أبيه وجده ، فتضعضع البربر وقوي الاتراك .

ولما مات الحاكم وخلفه ابنه الظاهر لاعزاز دين الله سنة ١١٤ه أكثر من اللهو والقصف ومال الى الاتراك والمشارقة ، فانحط جانب البربر وما زال قدرهم يتناقص حتى كاد يتلاشى ، فلما ملك المستنصر سنة ٢٧٤ ه بعد الظاهر وكانت أمه أمة سوداء استكثرت في جنود ابنها من العبيد ابناء جلدتها ، حتى بلغوا ألف عبد أسود ، وكان هو يستكثر من الاتراك ، فأصبح الجند طائفتين كبيرتين تتنافسان وتتسابقان الى الاستئثار بالنفوذ ، وآل التنافس الى حرب شقيت بها مصر واضطر الخليفة الى استنصار رجال دولته في الشام ، فأتاه امير الجيوش بدر الجمالي من سوريا وهو أرمني الأصل فقتل الكثير من أهل الدولة وأقام بمصر جنداً من الأرمن ، وصار من حينئذ معظم الجيش منهم وذهب نفوذ البربر وصاروا من جملة الرعيسة ، ولم يبق لهم شأن في الدولة بعد ان كانوا وجوهها وأكابر أهلها (۱) .

وكان السلاجقة في أثناء ذلك قد غلبوا على العراق وفارس ، وذهبت دولة آل بويه وضعف أمر الشيعة هناك ، وولى السلاجقة بماليكهم وقوادهم ( الأتابكة ) على الولايات ، واستقل كل منهم بولايته كا تقدم ، ومنهم نور الدين زنكي في الشام . وكان في جملة قواد نور الدين جماعة من شجعان الاكراد ، منهم نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شيركوه ، وقد بلغا عنده منزلة رفيعة ، وكانت خلافة مصر قد أفضت سنة ٥٥٥ ه الى العاضد بن يوسف، وكان ضعيف الرأي وقد غلب وزراؤه على دولته وتنافسوا على الاستئثار بالنفوذ، وطال تنافسهم حتى أخربوا البلاد والخليفة لا يستطيع عملا .

وكان في جملة المنافسين وزير اسمه شاور ، قد غلب على أمره فذهب الى نور الدين زنكي واستنجده على رجل آخر كان ينافسه في الوزارة وهو ضرغام ، فاغتنم نور الدين تلك الفرصة للاستيلاء على مصر ، وأنجده بأسد الدين شيركوه في جند من الماليك ، فرد الوزارة الى شاور وصار هذا يدفع ثلث خراج مصر الى نور الدين .

١ -- المقريزي ١٧ - ٢ .

وكانت الحروب الصليبية في تلك الاثناء قد احتدمت ، فزاد تداخل نور الدين في شؤون مصر ونائبه فيها شيركوه ، ومعه ابن اخيه يوسف بن نجم الدين ، وهو صلاح الدين الأيوبي الشهير . ومات شيركوه بمصر سنة ٢٤ه ه فخلفه صلاح الدين في منصب النيابة وهي الوزارة .

وكان صلاح الدين من أهـــل المطامع الكبرى ، فلما قبض على أرمة النيابة ، وهي كالوزارة ، ورأى ضعف الخليفة أراد مصر لنفسه وليس لأميره نور الدين . فلما مات العاضد آخر الخلفاء الفاطميين ، خطب صلاح الدين بالقاهرة للخليفة العباسي ونقل حكومة مصر من الشيعة الى السنة وقبض على أزمة الاحكام . واستفحل أمر الصليبيين في تلك الأيام فتولى صلاح الدين أمر حربهم وقام بأعمال لا يزال التاريخ يردد صداها الى اليوم ، أهمها استرجاع بيت المقدس ومد سلطته على الشام وغيرها . وأنشأ الدولة الايربية ، وهي كردية الجنس سنية المذهب ، فعادت مصر الى ظل الدولة العباسية من حيث البيعة فقط .

وعمد صلاح الدين ومن خلفه من أهله الى الاستكثار من الماليك والاتراكوالجراكسة المجندية ، على جاري العادة في تلك الأعصر ، حتى اذا كثروا استبدوا بشؤون الحكومة وطمعوا في السلطة . فلما ضعف أمر الدولة الأيوبية قبضوا هم على أزمة الحكومة وأنشأوا بمصر دولتين ، عرفتا بدولتي السلاطين الماليك وهما الماليك البحرية والماليك البرجية ، حكمت الأولى من سنة ١٤٨٨ – ٧٩٢ ه والثانية من سنة ١٨٨ – ٩٢٣ ه وكانتا تبايعان للخليفة العباسي وهو مقيم في يغداد . فلما جاء التتر وفتحوا بغداد سنة ١٥٦ ه وقتلوا الخليفة ( المستعصم ) فر من بقي من بني العباس ، والتجأوا الى سلاطين مصر على عهد الملك الظاهر بيبرس فاختار واحداً منهم قلده الخلافة وبايعه ، وبهذا انتقلت الخلافة العباسية الى القاهرة ، وظل خلفاء العباسيين والبيعة لهم حتى جاء السلطان سليم الفاتح العباسية الى القاهرة ، وظل خلفاء العباسيين والبيعة لهم حتى جاء السلطان سليم وسلم اليه الآثار النبوية ، فانتقلت الخلافة من العباسيين الى العثانيين فبايع للسلطان سليم وسلم اليه الآثار النبوية ، فانتقلت الخلافة من العباسيين الى العثانيين من ذلك الحن .

العَصرالمغُولِي أوالنَّزي

### انحلال الدولة الاسلامية

### من قيام جنكيزخان سنة ٦٠٣ ه حتى وفاة تيمورلنك سنة ٨٠٧ ه

قد رأيت فيا تقدم ان الدولة العباسية ، لما فسدت أحكامها وضعف شأن خلفائها واستبد بها جندها وخدمها ، ضعفت علاقة أطراف بملكتها بدار الخلافة ، فتفرعت الى فروع بعضها فارسي وبعضها تركي او كردي والبعض الآخر عربي ، وكلها تبايع للخليفة العباسي في بغداد ، حتى نشأت الدولة الفاطمية في المغرب وخلافتها علوية ، ففتحت مصر ونازعت الدولة العباسية على الشام وغيرها ، ثم اصابها ما اصاب تلك فمالت الى الشيخوخة مثابها ، ولكنها انقرضت قملها على يد صلاح الدين الايوبي ، وعادت مصر الى مبايعة العباسيين .

على ان الخلافة العباسية كانت يومئذ قد بلغت منتهى الضعف ، واستبد السلاجقة بملكتها في الشام والعراق وفارس وما وراء النهر حيناً ، ثم اقتسمها بماليكهم الأتابكة كما تقدم .

فانقضى القرن السادس للهجرة والمملكة الاسلامية قد تولاها الضعف والانقسام ، ولا سيا في المشرق بمن تنازع على سلطتها من الأتراك قواد السلاجقة وبماليكهم ، وأهمهم الخوارزمية في خراسان وتركستان ، والخلافة العباسية قد تناهت في الضعف وبلغت الهرم ، حتى اشرفت على الانحلال ، وانما استبقاها اصحاب الاطراف ليستعينوا بها على تأييد سلطانهم بالبيعة . واصبحت مملكتهم الواسعة نتنازعها ثلاث أمم ، كأنهم اقتسموها فيا بينهم ، وهم : (ا) الاتراك السلاجقة وقوادهم في المشرق (ب) والاكراد الأيوبية في مصر والشام (ج) والبربر في المغرب والاندلس ( الموحدون ) . وقد ذهبت دولة العرب ذهاباً تاما الا امارات صغيرة بقيت في اليمن ونحوها . وهذه الدول على اختلاف اجناسها واطوارها مجمعة على مبايعة الخليفة العباس في بغداد على ضعفه وانحلال دولته ، ولكنها تختصم على الاستثثار بالسلطة في العالم الاسلامي .

فلما رأى أعداء الدولة الاسلامية المحيطون بها ضعفها وانقسامها عمدوا الى الانتقام منها فأغاروا عليها من الشمال والغرب والشرق وكل منهم يريد اغتيالها . فهاجمها الكرج والأرمن واللان من الشمال هجوم الغزاة للسلب والنهب ، حتى انهم كثيراً ما كانوا يدخلونها بعشرات الالوف فيكتسحون اذربيجان وما جاورها ، يقتلون وينهبون ويعودون بالأسرى والسبايا والغنائم ، وكانت سبايا المسلمين تزيد احياناً على عدة آلاف غير القتلى(١) حكما كان العرب يفعلون في أوائل دولتهم . على انهم لم يستطيعوا فتحاً ولا رسخت لهم قدم في مملكة الاسلام .

وهجم عليها من الغرب أمم الافرنج الصليبين هجوم الفتح ، وقد تكاتفوا لاكتساح المملكة الاسلامية بحجة الدين لان القبر المقدس فيها ، ففتحوا فلسطين وبعض سوريا وملكوا بيت المقدس حينا ، ولو اجتمعت كامتهم لافتتحوا ما وراء ذلك ، ولكنهم انقسموا على أنفسهم وجاءهم صلاح الدين الايوبي ببسالته ودهائه وتدبيره ، فغلبهم علىما في ايديهم واخرجهم من بيت المقدس سنة ٥٨٣ ه فضعف أمرهم واخذ المسلمون يستعيدون البلاد منهم شيئاً فشيئاً ، حتى أزالوهم من الشام تماماً على ايام الناصر قلاوون .

أما من الشرق فجاءها التتر او المغول بقبائلهم وبطونهم ، وهم في خشونة البداوة وقوة الأبدان ، وقد توفقوا الى رجل شديد البطش وهو جنكيزخان القائد الشهير ، فحمل بهم من أواسط آسيا على العالم المتمدن في أوائل القرن السابع للهجرة ، وليس للمسلمين يومئذ رجيل مثل صلاح الدين ، فدوخ جنكيزخان مملكة الاسلام من أقصى أطرافها الشرقية الى حدود العراق ، غير ما افتتحه من بلاد الهند والصين حتى بلغت مساحة مملكته . . . . و ممل مربع .

#### المغـــول

المغول او المغل قبيلة من التتركانت تقيم حوالي بحيرة بيقال ( او بيكالُ ) في جنوبي سيبيريا ، وتاريخهم القديم سقيم ، لأنهم لم يظهروا الا بظهور جنكيزخان في أوائل القرن السابع للهجرة ، وكانوا قبله مثل سائر القبائل الرحل ، يعيشون بالغزو والنهب والصيد

١ - ان الاثير ١٢٨ - ١١ .

والقنص في تلك البلاد البعيدة عن التمدن ، وقد كفوا الناس خيرهم وشرهم ولا شأن لهم بين الأمم ، لأنهم كانوا لا يزيدون على ١٠٠٠ وجد خيمة ، فاذا حسبنا في الخيمة عشر أنفس لم يزد عددهم على ١٠٠٠ ووقي نفس ، فلما كانت ايام جنكيزخان حمل بهذا العدد القليل من بدو المغول على ما يحيط ببلادهم من المهالك العامرة واكتسحوها في بضعة عشر عاما ، كما خرج بدو العرب في أول الاسلام وافتتحوا مملكتي الروم وفارس في نحو تلك المدة . وفي الحالين كان النصر للبداوة على الحضارة ، لان المسلمين كانوا في ايام جنكيزخان قد تحضروا وانغمسوا في الترف وانقسموا على انفسهم كما كان الروم والفرس عند ظهور الاسلام والتاريخ يعيد نفسه .

#### جنكيزخان

كان والد جنكيزخان اميراً على ١٣ قبيلة من المغول ، تحت رعاية الخان الاكبر ملك التتر بعهود متبادلة بينهها . ولد جنكيزخان سنة ٥٤٨ فسموه تموجين وهو اسمه الذي كان يعرف به في نشأته الأولى . وبعد اربع عشرة سنة توفي أبوه فاستخف رؤساء القبائل بتموجين وتمردوا عليه ، واصبح كل منهم يطالب بالسيادة لنفسه . وكان تموجين شديد البطش من حداثته ، فجمع رجاله وحارب الثائرين وتغلب عليهم ، وهذه أول وقائعه فهابه الناس ، على انه لم يستغن عن استنجاد الخان الأعظم ، فأنجده وأكرمه وثبته في امارة ابيه وزوجه ابنته .

وكان تموجين قد شب عــلى ظهور الخيل وتعلم رمي النشاب وضرب السيف وأتقن الفروسية بسائر فروعها ، وكان قوي البدن شجاعاً صبوراً على التعب والجوع والعطش والبرد والألم ، وعود رجاله على ذلك فاجتمعت كلمتهم على نصرته وانقادوا لأمره .

ولما علت منزلة تموجين عند الخان هاجت عوامل الحسد في اعضاء اسرته وغيرهم من رجال الدولة ، وكان تموجين قد أغرى الخان بأولئك الأمراء فضيق الخيان عليهم ، فأوغرت صدورهم فثاروا عليه وشقوا عصا الطاعة وحاربوه وغلبوه ، فاستنجد تموجين فأنجده وأعاده الى كرسيه ومثل بأعدائه ، حتى القى سبعين رجلا منهم في الماء الغيالي وهم أحياء .

فلما ظفر تموجين وأظهر القسوة والشدة خافه حموه وحسده ، وأدرك تموجين ذلك فسمى في اصلاح ما بينهما بالحسنى فلم ينجح ، فعزم على محاربته فتحاربا فانتصر تموجين فخافه الأمراء وحسدوه وحاربوه وكان الفوز له ، فتولى عرش المغول .

وحارب تموجين بعد ذلك حروبا فاز فيها ، فازداد أمراؤه تعلقاً به واحتفلوا بتهنئته احتفالاً عظيماً فيسهل على ضفاف سلنكا فاجتمع الامراء والخانات فوقف فيهم خطيباً وكان قوي العارضة فأبدع .ثم جلس على لبادة سوداء فرشوها له هناك وأصبحت تلك اللبادة أثراً مقدساً عندهم من ذلك الحين . ثم وقف بعض الحضور وكان من اهل التقوى والنفوذ فقال : « مها بلغ من قوتك فانها من الله ، وهو سيأخذ بيدك ويشد أزرك فاذا فرطت في سلطانك صرت اسود مثل هذه اللبادة ، ونبذك رجالك نبذ النواة ، . وفي هذا القول من حرية البداوة والجرأة مثل ما يروونه عن جرأة العرب على خلفائهم وأمرائهم في صدر الاسلام . ثم تقدم سبعة أمراء أنهضوه باحترام ، وساروا بين يديه حتى أقعدوه على عرشه ، ونادوا باسمه ملكاً على المغول . وكان في جملة الحضور شيخ يعتقدون فيه الكرامة والقداسة ، فتقدم وليس عليه كساء وقال : « يا اخوتي ، قد رأيت في منامي كأن رب الساء على عرشه الناري تحدق به الأرواح ، وقد أخذ في محاكمة اهل الأرض ، فحكم بأن يكون العالم كله لمولانا تموجين ، وان يسمى جنكيز خان اي الملك العام » . ثم النفت الى يحوين وقال : « لبيك ايها الملك ، فانك تدعى منذ الآن جنكيزخان بأمر الاله » . ولم تعد ذلك الا بهذا الاسم .

فلما تهيأ له تأسيس دولته وتدريب جنده ، عمد الى فتح العالم فسار أولاً نحو الشرق الى مملكة الصين ، وكان لامبراطور الصين جزية على المغول يؤدونها كل سنة ، فلما استفحل أمر جنكيزخان أبى الدفع ، ومعنى ذلك الاباء اشهار الحرب . فحمل جنكيزخان بجيشه على الصين واخترق سورها العظيم ، وأمعن فيها قتلا ونهبا ، والصينيون يومئذ اسبق الأمم في الاختراعات الحربية ، فاستخدموا النار اليونانية التي استعان بها اليونان على دفع العرب وقذفوا على المغول كرات فيها البارود قبل ان يعرفه الغرب بأزمان . على ان ذلك لم يكن ليرد غارات تلك القبائل ، فها زال جنكيز خان زاحفا حتى احتل بكين عاصمة الصين وسائر بلادها الشهالية . فازداد ذلك الفاتح رغبة وقوة ، فتحول بجنده الجرار نحو الغرب أي غربي بلاده وهي مملكة الاسلام .

وكانت المملكة الاسلامية بما وصفناه من الضعف والاختلال ، وقد انقسمت الى عدة ممالك كردية وتركية وفارسية ، واقربها من بلاد المغول المملكة الخوارزمية من السلاجقة والاتراك ، وسلطانها يومئذ علاء الدين خوارزمشاه ، وكانت سلطة علاء الدين قد امتدت في اواخر ايامها على معظم العراق العجمي وسجستان وكرمان وطبرستان وجرجان

وبلاد الجبال وخراسان وفارس وما وراء النهر وقسم منافغانستان وبعض الهند. وكانت قصبة تلك الدولة مدينة خوارزم ، ومنها سمي سلطانها دخوارزم شاه » ، فحمل جنكيز خان نحو الفرب وجنده يزيد على ٢٠٠٠ر٠٠٠ مقاتل ، واكتسح تركستان وما وراءها ، واوغل فيها قتلا ونهبا مما تقشعر له الابدان .

ومما حمله على ارتكاب الفظائع ، انه لما وصل يجنده الى تركستان سير جماعة من التجار الاتراك ومعهم الذهب الى سمرقند وبخارى من بلاد ما وراء النهر (تركستان) ليشتروا له ثيابا للكسوة ، فوصلوا الى مدينة من بسلاد الترك اسمها اترار وهي آخر مملكة خوارزمشاه مما يلي بلاد جنكيز خان . وكان لحوارز مشاه هناك نائب ، فلما جاءته هذه الطائفة من التتر ارسل الى خوارزمشاه يعلمه بوصولهم وبذكر مسا معهم من الاموال ، فبعث خوارزمشاه يأمر بقتلهم واخذ ما معهم وانفاذه اليه . فقتلهم وسير ما معهم وكان شيئاً كثيراً ففرقه خوارزمشاه في تجار بخارى وسمرقند وأخذ ثمنه منهم . وعذره في هذه المعاملة ان المغول كانوا قد غزوا كاشغار وبلاساغون وغيرهما من تركستان ، وصاروا يحاربون عساكره ، فلذلك منع الميرة عنهم .

فلما قتل نائب خوارزمشاه اصحاب جنكيز خان ، حمي غضبه وجمع من الرجالفوق ماكان عنده وحمل على مملكة الاسلام، وكتب الى علاء الدين خوارزمشاه يقول: «تقتلون أصحابي وتأخذون اموالهم ؟ . تهيأوا للحرب فاني قادم اليكم بجمع لا قبل لكم به » . فلما قرأ خوارزمشاه الرسالة قتل الرسول وأمر بحلق لحى الجماعة، واعادهم الىجنكيزخان يخبرونه بما فعل بالرسول ويقولون له: « ان خوارزمشاه يقول لك: انا سائر اليك ولو انك في آخر الدنيا، حتى انتقم وافعل بك كا فعلت بأصحابك » - فاستخف خوارزمشاه بالمغول كما استخف هرقل بالعرب اذ جاءته كتبهم في اوائل الاسلام .

وقد فعل جنكيز خان كما قال تماماً ، فزحف بعساكره على الملكة الاسلامية فدوخوها من بلاد تركستان فما وراءها غرباً ، وهم ينتقلون من مدينة الى اخرى يفتكون وينهبون ويحرقون ويهدمون ، لا يخلفون وراءهم إلا الاطلال البالية بما لم يسبق له مثيل في تاريخ الانسان . وهنا يفترق بدو المغول عن بدو العرب ، فان هؤلاء ابقواعلى البلاد التي فتحوها وأمنوا اهلها وجعلوهم في ذمتهم ، واقتبسوا تمدنهم وبنوا عليه تمدناً من عند أنفسهم . وأما المغول فلم يكن همهم غير القتل والنهب كالوحوش الكاسرة ، وليس هنا

محل الافاضة في سيرة هذا الرجل() وانما يقال بالاجمال انه تمكن في حياتـــه من انشا، مملكة لم يتوفق لمثلها احد من الفاتحين قبله ولا بعده ، لا الاسكندر المقدوني ولايوليوس قيصر الروماني ولا تادرشاه الفارسي ولا تابليون بونابرت الفرنسي أنشأ مملكة تمتد من البحر المحيط الى البحر الاسود ، ودخل في سلطانـــه ملايين من الصينيين والتنكوت والافغان والهنود والفرس والاتراك وغيرهم .

أنشأ جنكيز خان هذه المملكة الواسعة وهو لا يعرف الكتابة ولا القراءة ، وكذلك معظم رجانه، فاستمان في وضع الشرائع والنظام بمن دخل في سلطانه من المسلمين ورعايام، كما استعان العرب في إنشاء دولتهم أول الاسلام بالفرس والروم وغيرهم ، وقد توفي جنكيز خان سنة ٢٢ هـ وهو في السادسة والسبعين من عمره بعد أن حكم ٢٢ سنة .

وبعد وفاته اقتسم أولاده مملكته على عادة المغول في هذه الحالة ، باستبار أن البلاد ملكه فيورثها لأعقابه فيقتسمونها كما يقتسمون سائر أمواله ، فانقسمت مملكة المغول بعده الى أربعة فروع تفرقت في أولاده الأربعة، ثم تفرع كل منها الى غير فرع مما يطول شرحه، فنكتفي بذكر ما يهمنا منها :

إن أولاد جنكيز خان الذين أفضت الحكومة اليهم أربعة : أقطاي وطلوي وجوجي وجقطاي ، فانقسمت المملكة فيما بينهم على ما يأتي ، ويعرف ملوكها بالخاقانات وهم :

١ دولة أقطاي في زنقاريا وغيرها من سنة ٦٠٣ ــ ١٠٤٣ هـ

۲ « طاوي في بلاد المغول « ۲۵۰ – ۲۵۰

٤ « جقطاي في ما وراء النهر « « ٣٢٤ – ٧٦٠

فالدولة الأولى ( أقطاي ) كانت لها السيادة العظمى ، وأول ملوكها جنكيز خارف نفسه ولا يهمنا تاريخها في هذا المقام . أما الدولة الثانية فيهمنا من فروعها فرع له شأن في تاريخ الاسلام ، نعني بمه فرع « هولاكو » وهو ابن طولوي بن جنكيز خان ، تولى بعض المقاطعات في مملكة أبيه واستقل بها وملك فارس سنة ١٥٤هـ ، وعرفت دولته فيها بدولة إيلخان أو مغول الفرس ، وكان في بلاد فارس بقايا مملكة خوارزمشاه فضمها اليه ،

١ - راجع الهلال السادس من السنة الثالثة عشرة .

وأقدم على ما لم يقدم عليه أحد من أسلافه وذلك أنه لما استقر له الملك في فــــارس حمل على بغداد .

#### هولاكو وسقوط بغداد

والسبب في ذلك أن المنافسات بين السنة والشيعة في بغداد تكررت في أواخر الدولة، فلا تمضي سنة لا يقع فيها بين الطائفتين قتال تتوسط الحكومة في إصلاحه ، وبما أن الحكومة سنية فالضغط كان يقع غالباً على الشيعة ، وكانوا يقيعون معا في الكرخ ببغداد وهم صابرون على ما يكابدونه من الاضطهاد ، والحكومة مع ذلك توليهم مصالحها وتعهد اليهم بتدبير شؤونها. وكان الخليفة في أيام هولاكو المستعصم بالله ، تولى الخلافة سنة ، وكان ضعيف الرأي ووزيره رجل من الشيعة اسمه مؤيد الدين بن العلقمي ذو دهاء ومكر. فاتفق وقوع فتنة بين السنة والشيعة على جاري العادة ، وكان للخليفة ولد اسمه أبو بكر شديد العصبية على الشيعة ، فاستعان بقائد الجند (الدوادار) وأمر العسكر أن يفتكوا بالشيعة ، فهجموا على الكرخ وهتكوا النساء وركبوا منهن الفواحش ، فعظم ذلك على بغداد ، وأرسل اليه أخاه ليحرضه على القدوم ، فزحف هولاكو على بغداد بجيش عظيم . بغداد ، وأرسل اليه أخاه ليحرضه على القدوادار فيمن بقي ببغداد من الجنسد وهم لا يزيدون على ١٠٠٠ مقاتل ، فالتقى الجيشان على مرحلتين من بغداد فانهزم عسكر يزيدون على ٢٠٠٠ مقاتل ، فالتقى الجيشان على مرحلتين من بغداد فانهزم عسكر الخلفة وتشتت .

أما هولاكو فأقبل حتى نزل الجانب الشرقي من بعداد ، وأرسل قائداً من قواده نزل الجانب الغربي قبالة دار الحلافة ، والمستعصم لا يعلم بما دبره ابن العلقمي ، فأنفذه لخابرة هولاكو بشأن الصلح ، فكمل مكيدته وعاد وقال للخليفة : « إن هولاكو يبقيك في الحلافة كا فعل بسلطان الروم ، ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر » . وحسن له الحروج الى هولاكو ، فخرج اليه في جمع من أكابر أصحابه ، فأنزلهم في خيمة ، ثم استدعى الوزير الفقهاء والأماثل ، فاجتمع هناك جميع سادات بغداد . فلما اجتمعوا أمر هولاكو بقتلهم فقتلوا ، ثم بذلوا السيف في بغداد ، وهجموا على دار الحلافة وقتلوا كل من كان فيها من الاشراف ، إلا الاطفال فأخذوهم في جملة الاسرى والسبي ، ودام القتل والنهب في دار السلام اربعين يوما ، ثم نودي بالأمان ودخلت بغداد في سلطة هولاكو سنة ٢٥٦ ه وذهبت الخلافة العباسية من العراق على يد الشيعة العلوية ، كا كان يخاف ذهابها

المنصور والمهدي والرشيد ، وقد نكبوا وزراءهم وقوادهم خوفاً من ذلك . على ان الخلافة العباسية لم تنقرض تماماً ، بل انتقل من بقي من العباسيين بعد مذبحة هولاكو الى مصر ، واقاموا في ظل السلاطين الماليك كما تقدم .

أما هولاكو فلما ملك عاصمة الاسلام في ذلك العهد طمع في فتح ما وراءها ، فحمل على الشام وكانت في حوزة السلاطين المهاليك بعد الدولة الايوبية فردوه عنها ، فقنع بما دخل في خوزته ، وقد امتدت مملكته من الهند الى الشام واورثها لاولاده ، فانقضت دولته ولم يتم عليها القرن « ١٥٠٤ – ٧٥٠ ه » وانقسمت الى ولايات صغيرة ما زالت في اضطراب وتضعضع حتى اخضعها تيمور لنك .

#### تيمورلنك

ينسب هذا القائد العظيم الى دولة جنكيز خان . وليس هو من نسله ولكنه ما عائلته ، وكان جده وزيراً عند جقطاي بن جنكيز خان . ولد تيمور سنة ٢٣٩ه ، ولما توعرع تولى بعض الاعمال في دولة اقطاي في ما وراء النهر ثم ترقى الى رتبة الوزارة فطمع في الملك ، فغلب على ملكه محمود وحل على العالم كاحل جنكيز خان قبله ، ففتح بلاد فارس بعد حروب كثيرة سفكت فيها دماء غزيرة ، ولم تمض سبع سنوات حتى دول خراسان وجرجان ومازندران وسجستان وافغانستان وفارس واذربيجان وكردستان ، ثم جاء العراق فاستخرج بغداد من الجيلارية وكانوا قد تملكوها بعد هولاكو ، ثم حول عنة خيوله شرقا نحو الهند ، فغزا كشمير ودلهي ، وتحول غربا لفتح آسيا الصغرى وكانت في حوزة المثانيين وسلطانهم يومئذ بايزيد ، فبلغ تيمور لنك في فتوحه الى انقرة وحارب بايزيد واسره سنة ٢٠٨ ه واكتسح سائر بلاد المشرق الى آخر حسدود الشام ، وبايعه سلاطين مصر على الطاعة ، فتحول لمحاربة الصين فحات في الطريق سنة ٢٠٨ ه قبل ان بنظم حكومته ، فذهبت فتوحه هدراً فعادت البلاد التي فتحها الى ماوكها الاولين ، وعادت الاحوال الى ما كانت عليه قبله . على ان الدولة التيمورية طال حكها في ما وراء النهر الى سنة ٢٠٩ ه ، وبوفاة تيمورانك ينقضي العصر المغولي ، وبانقضائه ينقضي الدور النول من تاريخ الاسلام .

#### الدور الشــــاني

#### من ظهور الدولة العثانية ولا يزال

قد رأيت ان المغول لم ينشئوا دولة ثابتة في بلاد الاسلام؛ ولم يكن لهم شأر في في التمدن الاسلامي ، وانما علاقتهم بهذا التمدن انهم جاءوه والدُولة الاسلامية في آخردورها الاول ، وفي منتهي التضعضع والضعف بمن حمل عليها من الافرنج والكرج والارمن واللان، فزادوها ضعفاً وذهبوا ببقية الخلافة العباسية في بغداد ، وعادوا عنها وهي تكاد تكون في حال الاحتضار ، وقد تبدد شملها وليس فيها دولة حية تجمع شتاتها ، على ان ذلك كان مقدوراً للدولة العثانية فيالعصر التركيالثاني،ولدولة شاهاتالفرس فيالعصر الفارسي الثاني، ويتألف منهما الدور الثاني من تاريخ الاسلام . فعاد التتر عن الملكة الاسلامية في اوائل القرن التاسع للهجرة ، ومصر في حوزةالسلاطين المالمكيتنازعون على السلطة ويتخاصمون على الكسب. والشام بعضها في ايدي اولئك المماليك ، وبعضها في ايدي بعض اعقاب الايوبيين ، حتى يكاد يكون كل بلد مستقلا بنفسه. والعراق وبلاد الفرس وما بين النهرين يتنازع عليها الايلخانية والجيلارية والمظفرية والقراقيونلية والتيمورية وغيرهم . وما وراء النهر وافغانستان في سلطة المغول التيمورية . وآسيا الصغرى يتنازعها العثانيون وبقـــايا السلاجقة . وسائر بلاد المشرق يختصم عليها بقايا التتر او بقايا الاتابكة . وشمالي افريقيا كان منقسما بين المرينية والحفصية . والاندلس لم يبق منها في سلطة المسلمين إلا الدولة النصرية في غرناطة . وجزيرة العرب تحكمها امارات صغيرة تتحارب وتتعادى . وهذه الدول مع ضعفها واختلال احوالها تجمعها خلافة اضعف منها ، هي بقية الخلافة العباسية في الديار المصرية.

تلك كانت حال العالم الاسلامي من الاضطراب والتضعضع عند تغلب الدولة العثانية ، فجاءت في ابان الحاجة اليها فافتتحت القسطنطينية ، وقد يئس المسلمون من فتحها بعد ان حاولوه مراراً . وحارب العثانيون اعظم ملوك اوربا وطاردوهم الى بــــلاد المجر ،

وحاصروا فينا عاصمة النمسا واخذوا الجزية من الارشيدوق فردينان ، واكتسحوا البحر الابيض الى شواطىء اسبانيا ، فارتعدت اوربا خوفاً منهم ، وفتحوا المشرق الى العراق، ثم ساروا جنوباً غربياً حتى فتحوا الشام ومصر ، وفيها بقية الدولة العباسية ، فتنازل العباسيون لهم عن الخلافة كما تقيم م فامتدت مملكتهم في ايامالسلطان سليان « سنة٢٧٩ مع ٩٧٤ هم ، من بودابست على ضفاف الطونة الى اسوان على ضفاف النيل ، ومن الفرات بالعراق الى مضيق جبل طارق ، فاجتمع العالم الاسلامي الغربي تحت جناح الدولة العثانية . وكان اجتاع الخلافة والسلطة فيها سبباً لطول بقائها اكثر مما تقدمها من الدول الاسلامية . حتى العباسيين مع طول مدة ملكهم ، لان سلطتهم اصبحت بعد القرنالثالث من انشاء دولتهم اسماً بلا رسم .

ونهض الصفويون من الجهة الاخرى في بلاد فارس وبين النهرين فأنشأوا دولة شيعية كبرى ، ثم انتقلت الى الدولة القاجارية وجمعت البلاد الشيعية كما جمعت الدولة العثمانية البلاد السنية .



# ناريخ الماريك الماريكين

<sup>مائيف</sup> جري زيسرل

الجزءُ الحَامِسَ

منشوراتدارمكتية بالحيات

## مِعْتَ لِمِيْتُ

هذا الجزء الخامس من تاريخ التمدن الاسلامي هو آخر أجزاء الكتاب. فنحمد الله لأننا وفقنا الى إتمام هذا العمل الشاق ، مع ما يعتوره من العقبات ويحتاج اليه من اعسال الفكرة والمراجعة لما توخيناه فيه من التحقيق والتدقيق ، ولا سيا بعد أن عبدنا الى ذكر المراجع في هوامش الصفحات ، مع الإشارة الى الكتاب والجزء والصفحة من كل منها. ولا يخفى ما يقتضيه ذلك من التيقظ والتعب في ضبطه والتوفيق بين أجزائه . ولكنه أعاننا من الجهة الأخرى على الإيجاز في بعض الأماكن ، اكتفاء بالإشارة الى خلاصة الموضوع وإحالة القارىء في استيفائه الى المصدر الأصلى لئلا يخرجنا ايراده الى التطويل .

على ان كثرة الموضوعات وتعدد فروعها وتداخلها ، قد حملنا أحياناً على ايراد بعض النصوص في جزء مع ورودها في جزء آخر قبله . وإنما فعلنا ذلك رغبة في استيفاء الأدلة وإحكام البرهان، بتنسيق المقدمات ونتائجها وتفادياً من ارجاع القارىء الى بعض الأجزاء السابقة ، وإن كنا لم نعمد الى هذا التكرار الاعند الضرورة ، لأن وجهتنا الأولى في كتابتنا إنما هي بسط الهبارة وإيضاح الموضوع ، حتى ينجلي القارىء كأنه مجسم . على اننا كثيراً ما أحلنا المطالع الى مراجعة ما سبق ذكره في أماكنه .

والجزء الذي نحن بصدده أكثر سائر الأجزاء طلاوة وأقربها الى أفهام المطالعين على اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم ، لأنه يبحث في مثل ما ألفوه من العادات والآداب مما تلذ مطالعته وتتوق النفس الى معرفته ، من الأبحاث الاجتاعية والموضوعات العمرانية والأحوال العائلية ، مما يريده الناس عادة بقولهم «حضارة» أو «مدنية»، وهو في الحقيقة بعض ظواهرهما على ما تبين لك في الأجزاء السابقة .

فموضوعات هذا الجزء سهلة على المطالع ، ولكنها شاقة على المؤلف ، لخلو كتب القوم من أمثالها على الأسلوب الذي تطلبناه في هذا الكتاب . ولو مجثت فيما كتب اسلافنا في التاريخ والأدب والعلم وغيرها ، ما رأيت لأحدهم فصلا ولا جملة ولا فقرة في نظام الاجتماع

مثلاً أو طبقات الناس أو الآداب الاجتماعية او الحضارة او الأبهة ، الا ما قد يرد عرضا في أثناء النوادر او الحكم او التراجم او الوقائسة عما استعنا به في الاستدلال على بعض الحقائق المذكورة.

وأبحاث هذا الجزء تنتظم في اربعة ابواب كبرى :

- (١) نظام الاجتاع.
- (٢) الآداب الاجتاعية .
  - (٣) حضارة المملكة .
    - (٤) أبهة الدولة .

فنظام الاجتاع أساسه طبقات الناس ، ولذلك قدمنا الكلام بفصول في طبقاتهم قبل الاسلام في جزيرة العرب وما يحدق بها من البلاد العامرة في الشام والعراق ومصر وفارس وأفريقية ، ثم طبقاتهم بعد الاسلام وما طرأ عليها من التغيير في أيام الراشدين فالامويين فالعباسيين . وبسطنا الكلام في نظام الاجــــتاع في العصر العباسي . فقسمنا الناس الى طبقتين كبيرتين : الخاصة والعامة ، وجعلنا الخاصة أربع طبقات : الخليفة ، وأهله ، وأهل دولته ، وأرباب البيوتات . وأضفنا الى الخاصة طوائف من الناس يصح الحاقهم بها هميناهم « أتباع الخاصة » وهم : الجند ، والاعوان ، والخدم . ويدخل في طائفة الخدم : العبيد ، والجواري ، والخصيات . وبينا ما كانت عليه كل طبقــة او طائفة في عهد ذلك التمدن .

وجعلنا العامة طبقتين كبيرتين: الاولى المقربون وهم فئة من العامة سمت بهم قرائحهم او همهم الى اللحاق بالخاصة ، كأصحاب الفنون الجيلة وأهل الادب والشعر والغناء وأرباب التجارات الثمينة والصناعات العليا . . وذكر ما كان يكتسبه هؤلاء من الأموال المتدفقة من خزائن الدولة . وأما الطبقة الثانية من العامة فهم معظم الأمة ، وينقسمون الى فئتين: الأولى أهل القرى وهم السواد الأعظم ، والثانية عامة اهل المدن وهم الحثر سكانها ، ويتعاطون الصناعات اليدوية والتجارات الصغرى ، وبينهم طوائف العيارين والشطار والمخنثين وغيرهم ، وذكرنا تاريخ كل منها .

وأما الآداب الاجتماعية فصدرناها بتمهيد في تاريخها من زمن الجاهلية ، فذكرنا مناقب

البدو كالعصبية والانفة والوفاء والسخاء والنجدة والأريحية والعفة ، وكيف تسرب الفساد الى هذه المناقب تدريجاً بتقدم القوم في معارج الحضارة ، وذكرنا الاسباب التي بعثت على تبديل بعضها في عصر الراشدين فالامويين الى العصر العباسي . وبسطنا الحكام في آداب هذا العصر بسطاً وافياً ، لأنه هو المراد في هذا الباب ، فقسمنا الحكام فيه الى فصول في الغائلة ونظامها وما يتخلل ذلك من حال المرأة العربية . فبينا عفتها وانفتها في الجاهلية وأوردنا أمثلة ممن اشتهرن فيها بالشجاعة والحزم والرأي، وكيف تبدلت أحوالها في عصر الترف بما أدخله عليها الرجل من الجواري والسراري ، حتى ذهبت الغيرة ونشأ سوء الظن فحبسها وضيق عليها . وأفردنا فصلاً لأساوب الارتزاق في عهد ذلك التمدن بالسخاء المتسلسل على سنة العرب . وجعلنا كلامنا في المعيشة العائلية فصولاً في الطعام واللباس والماوي ، فأجملنا تاريخ كل منها في أيام الجاهلية وما أحدثه فيه ذلك التمدن .

ثم أتينا الى الباب الثالث من هذا الجزء وهو حضارة المملكة ، فقسمناه الى قسمين : اورلها العارة او العمران ، وثانيها الثروة والرخاء . والعارة أما في المدن أو في القصور . فأتينا بأمثلة من عمارة أهم المدن الاسلامية ، وأشهر القصور والمباني في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة وغرناطة وغيرها . اما الثروة فيدور الكلام فيها على ابحاث في ثروة الخلفاء والامراء وما تقتضيه من التأنق في الطعام والتنعم باللباس والتزين بالأثاث والرياش والجواهرات ونحوها . . ثم القصف وما يلابسه من التسري وعقد مجالس الغناء والشراب ، ثم السخاء وقد نظرنا فيه من ايام الراشدين الى العباسيين ، وكيف تدرج القوم في مقدار الصلة ونوعها . ويتخلل ذلك فصول في الغناء وتاريخه سن الوجهة الاجتاعية والأدبية ، والمسكر وخلاصة أقوالهم في تحريمه وتحليله وتاريخ انتشاره وانغاس الخاصة فيه فضلاً عن العامة وما نتج عن ذلك من التهتك والاسراف والفحشاء .

أما أبهة الدولة فجعلنا مدار الكلام فيها على الخلفاء وأحوالهم ، من سذاجة الراشدين. وتقشقهم الى بذخ العباسيين وأبهتهم . وقسمنا البحث في هذا العصر الى فصول عديدة في مجالس الخلفاء ومواكبهم واحتفالاتهم وعلاقاتهم بالدول المعاصرة وملابسهم وألعسابهم وملاهيهم . ويتفرع القول في مجالسهم الى المجالس العامة ومجالس الادب والغناء والمناظرة وغيرها . فوصفنا المجلس وفرشه ومراتب الجلاس فيه وشروط الاستئذان في الدخول

والتحية وآداب المجالسة وعلامة الصرف ونحو ذلك . وقسمنا ملاهيهم الىفصول في الصيد والسباق والكرة والصولجان ورمي البندق وارتباط السباع وغيرها .

وذيلنا هذا الجزء بجدول أسماء الكتب التي ذكرت في هوامش الأجزاء الحسة مع اسم المؤلف وسنة نشر الكتاب ومحل طبعه ، فضلاً عن فهرس هذا الجزء .

وقد بذلنا الجهد في تحري الحقيقة وتوخينا الانصاف والاخلاص بما يبلغ اليه الامكان ، فان أحسنا فذلك قصدنا وأقصى مرادنا ، وارف أسأنا فعن غير عمد منا وما العصمة الالله وحده .



نظام الاجتاع

## نظام الاجتاع في المملكة الاسلامية

موضوع هذا الباب النظر في حال الهيئة الاجتاعية في ابان التمدن الاسلامي ، وبيان الجاعات التي كانت تتألف منها طبقاتهم وعلاقاتهم بعضها ببعض . ولزيادة الايضاح نمهد بالكلام عن نظام الاجتاع على عهد الروم والفرس في البلاد التي فتحها المسلمون من تينك المملكتين ، وما كان من تأثير الاسلام في ذلك النظام ، وكيف تدرج في الارتقاء من أيام الراشدين فالأمويين فالعباسيين ، ثم نبسط القول في نظام الاجتاع في العصر العباسي .

## طبق إن الناس فتبل الاسلام

ويقسم الكلام في ذلك الى وصف طبقات الناس (١) في الشام والعراق (٢) في مصر (٣) في أفريقيا (٤) في بلاد فارس (٥) في جزيرة العرب.

## ١ ــ طبقات الناس في الشام والعراق

نريد بهذين البلدين ما بين دجلة في الشمال الشرقي وآخر حدود الشام في الجنوب الغربي، وسكان هذه البقعة أكثر أمم الأرض اختلاطاً في اجناسهم واديانهم وآدابهم لكثرة الدول التي توالت عليها من اقدم ازمنة التاريخ. وللعلماء أبحاث طويلة وآراء متضاربة في احوالهم لا محل لها ولا فائدة منها. وخلاصة ما يستخرج من أبحاثهم ان اقدم من عرف من اهل تلك البلاد بطون من الساميين ، وكانت مساكن القبائل السامية تمتد من دجلة عند ما بين النهرين شمالاً شرقياً الى سواحل سورياً حتى العريش فالبحر الأحمر غرباً وشواطىء اليمن وحضرموت جنوباً فخليج فارس وبحر عمان شرقاً ، وهي عبارة عن بلاد ما بين النهرين والعراق وسوريا وفلسطين وجزيرة سينا وجزيرة العرب.

والساميون ثلاثة فروع كبرى :

(١) الآراميون ، وهم القبائل السامية الشمالية. كانت مواطنهم فيما بين النهرين والعراق وسوريا إلا قسماً من شواطئها .

(٢) العبرانيون ، وهم القبائل السامية الوسطى . وموطنهم في فلسطين وشواطىء سوريا .

(٣) للعرب ، وهم القبائل السامية الحنوبية . ومقامهم في جزيرة العرب وما يليها من بادية الشام والعراق وجزيرة سينا .

#### الآراميون

فالآراميون كانت لغتهم فرعاً من اللغة السامية يعرف باللغة الآرامية وانقسموا بتوالي الاجيال الى امم اشتهرت في التاريخ ، اهمها امة السريان فيا بين النهرين والعراق ، والكلدان في اعالي سوريا . وانقسمت اللغة بهذا الاعتبار الى الفرعين السرياني والكلداني .

والعبرانيون يراد بهم ابناء ابراهيم عليه السلام ، وقد استقروا في فلسطين نحو القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، ويلحق بهم الفينيقيون وكانوا يتكلمون لغة تشبه العبرانية .

وأما العرب فكانوا يتفاهمون بلغة من اللغات السامية هي العربية ، ومن فروعها او اخواتها الحيرية والحبشية . وأقرب القبائل العربية الى الشام الانباط ، وكان لهم شأن في اثناء تسلط الرومان على الشام سيأتي ذكره .

فما بين النهرين والعراق والشام وفلسطين كانت في اقدم ازمنة التاريخ مأهولة بشعوب سامية تتقارب نسباً ولغة . اما قبل نزول الساميين فكانت مقاماً لأمم لا يعرف اصلها، وكان الساميون اقوى منهم فغلبوهم على بلادهم واستقروا فيها، واخذ اولئك في الانقراض قبل الميلاد بعدة قرون . وهاك ترتيب مساكن الساميين هناك من الشمال الى الجنوب: السريان ، فالكلدان ، فالفينيقيون ، فالعبرانيون ، فالأنباط . وخالطتهم امم شتى غير سامية ، اقامت بين اظهرهم في بقاع مختلفة من بلادهم . غير بقايا الشعوب الاصلية مما يطول بيانه ، ولكن الساميين تغلبوا عليهم جميعاً وعاشت اديانهم و آدابهم وعاداتهم .

على ان مركز هذه البلاد الجغرافي جعلها عرضة لمطامع الفاتحين من الامم القديمة ، كالحثيين والأشوريين والفرس ، فكانوا يتناوبون فتحها او اكتساحها وتتقاطر شعوبهم

اليها. ولكن الامر لم يستقم لدولة من هذه الدول في سوريا كما استقام لليونانيين خلفاء الاسكندر، فان هذا القائد العظم فتح هذه البلاد في القرن الرابع قبل الميلاد، واوغل فيها وغرس في نواحيها بذور الحضارة الاغريقية ، وقد اختلطت هذه العناصر الاغريقية بعناصر الحضارات الشبيهة بالهيلينية Hellenistic وتوافد اليهااليونان واقاموا فيهاو اختلطوا بعناصر الحضارات الشبيهة بالهيلينية وهي في سلطة الرومان. ولكن العنصر اليوناني ما باهلها ولا سيا بعد ظهور النصرانية وهي في سلطة الرومان. ولكن العنصر اليوناني ما زال متغلباً عليها ، واكثر تغلبه من سواحل بحر الروم. ويضعف شأنه في الداخل تدريجاً.

ومع ذلك الاختلاط ظلت الشعوب السامية محافظة على آدابها وعاداتها ولفاتها ، ولا سيا اليهود فانهم مع ما اصابهم من الاضطهاد والسبي ظلوا من حيث الآداب والدين على نحو ما كانوا عليه في ايام داود وسليان ، الا ما اصاب لغتهم من التغيير في اثناء السبي ببابل ، فانها اختلطت بالسريانية والكلدانية وعرفت باللغة الآرامية او الكلدانية ، وبها كتبوا التلمود وانقسموا الى اليهود والسامريين . اما ما بقي من الشعوب السامية ولا سيا السريان فتنصروا وانفردوا بآدابهم وعاداتهم ، واكثرهم كانوا يقيمون في العراق وما بين النهرين واعالي سوريا الى فلسطين

#### الانباط

فكانت حدود الشام الغربية على سواحل بحر الروم يغلب عليها العنصر اليوناني ، وحدودها الشرقية بما يلي البادية بغلب عليها العنصر العربي ، وكان هناك في أوائل القرن الرابع قبل المتلاد أمة عربية عرفت بالأنباط أو النبط ، كان مقامهم وراء فلسطين غربا جنوبيا على أنقاض الآدوميين ، في بقعة تمتد من جزيرة سينا الى حوران تعرف بالبلا العربية الصخرية Arabia Petraea ، ولا تزال آثار مدينة بطرا باقية الى الآن وفيها الأبنية المنتوشة والمتاثيل المنحوتة ونحوها . حاربهم الروم سنة ٣١٧ ق.م بقيادة انتيجونوس وكان الأنباط عشرة آلاف مقاتل . وذكر ديودورس أنهم يجتنبون الزراعة رغبة في الرحلة ، الأنباط عشرة آلاف مقاتل . وذكر ديودورس أنهم يجتنبون الزراعة رغبة في الرحلة ، ويعيشون على اللحوم والألبان ويحرمون الخرتحت طائلة القتل ، وانما شرابهم الماء يحلونه بالمن وهو كثير عندهم . وكانوا يتجرون بالمر والأطياب يحملونها من شواطىء البحر الأحر وبلاد العرب ، وبالحر أو القار يحملونه من البحر الميت الى مصر ليستخدمه المصريون في ولاد العرب ، وبالحر أو القار يحملونه من البحر الميت الى مصر ليستخدمه المصريون في التحنيط . وكانت طرق التجارة بين مصر وسائر الشرق لا تسلك الى على يدهم ، والاحان عليهم البطالسة وقهروهم ، فتباعدوا عن فانهم يهاجون القوافل وينهبون التجار . ثم تغلب عليهم البطالسة وقهروهم ، فتباعدوا عن

حدود مصر ونزلوا حوران، ونبغ منهم في الفرن الأول قبل الميلاد ملك يسميه اليونانيون أريتاس ( الحارث ) حارب عامل دمشق وغلبه على مدينته واستولى عليها وعلى ملحقاتها تحت رعاية الرومانيين نيفا وأربعين سنة . ثم صار الأنباط حلفا، الرومانيين في القرن الاولى الميلاد ، وامتدت شوكتهم في أثناء ذلك الى جزيرة العرب بما يلي سواحل البحر الأحمر .

وظلت مدينة بطرا مركزاً تجارياً بين المشرق ومصر ، حتى اكتشف الناس الطريق من القصير الى قفط على النيل فأخذت بطرا في التقهقر ، وكان الأنساط قد تحضروا فذهبت خشونتهم وعجزوا عن الغزو والحرب وركنوا الى الزراعة وأووا الى المنازل وانغمسوا في الترف ، فجاءهم تراجان الروماني سنة ١٠٥م فخاربهم وأخضعهم وأذلهم فذهبت عصبيتهم وانحلت قواهم وأخلدوا الى المدعة ، واختلطوا بأهل البلاد الأصليين من السريات أو الآراميين ، وانتشروا على حدود سوريا وفلسطين مما يلي البادية بين جزيرة سينا والفرات، ولم تقم لهم قائمة من ذلك الحين .

ولما جاء المسلمون الفتح الشام وجدوا بقايا هذه الأمة هناك يتكلمون اللغة الآرامية او السريانية ، لغة لهل العراق وما بين النهرين ، فحسبوا الأنباط والعراقيين أمهة واحدة فأطلقوا عليهم جميعاً اسم « الأنباط » ، والذي اتفق عليه المحققون أن أنباط بطرا رما يليها عرب ، وانما تكلموا الآرامية على أثر اختلاطهم بأهل الشام والعراق بعد ذهاب دولتهم . ويظن علماء التوراة ان القبطيين ينسبون الى نباطوط من آباء التوراة .

ولما ضعف الأنباط ظهر مكانهم على حدود الشام والعراق اجيال جديدة من العرب ، اتخذهم الروم والفرس حلفاء يردون عنهم غارات اخوانهم اهل البادية ، او ينصرونهم في الحروب التي كانت تنشب بين تينك الدولتين قبيل الاسلام . فأقام حلفاء الروم في جهات حوران وهم الغساسنة ، وأقام حلفاء الفرس على شاطىء الفرات في الحيرة وهم المناذرة . فاذا انتشبت حرب بين الروم والفرس تجند الغساسنة للروم والمناذرة للفرس ، ودافع كل منها عن اصحابه . فكانوا مع بداوتهم وسداجتهم عونا قويا لهاتين الدولتين الضخمتين ينصرون احداهما على الأخرى . ولنحو هذا السبب أقام العرب على الحدود بين الفرس والروم فيا بين النهرين والعراق ، وفيهم بطون من أياد وربيعة ولخم وتنوخ .

فسكان الشّام والعراق عند ظهور الاسلام كان معظمهم من بقايا الآراميين الأصليين ، وهم السريان في الشمال والشرق ، واليهود والسامريون في الجنوب ، وبقايا الأنبـــاط في

الغرب ، يليهم العرب الفساسنة والمناذرة ثم قبائل أياد وربيعة ببن النهرين ، ويتخلل هذا الموضوع شتات من أمم أخرى كالجراجمة في جبل اللكام (۱) والجرامقة في الموصل (۲) وأخلاط من مولدي اليونان والرومان على الشواطى، ، ومولدي الفرس والأكراد في الشمال . وكانت جامعة الدين قد غلبت على جامعة النسب او الجنس او اللغة ، فأصبحت الطوائف تنتسب الى مذاهبها الدينية ، كالنصارى واليهو د والسامريين . وينقسم النصارى الى ملكيين ويعاقبة ونساطرة وموارنة وغيرهم . وكانت الديانة والسباسة مرتبطتين احداهما بالأخرى ، والحزب الديني عبارة عن حزب سياسي يستخرم في تأييد الدولة ، فالكنيسة القسطنطينية كانت أم كنائس المشرق ، وشعوب هذه الكنائس تنقاد الى تلك الكنيسة لتأييد سلطة القيصر صاحب العرش فيها ، والكلام في تفصيل ذلك يطول .

## نظام الاجتماع في الشام والعراق

أما موقف الأهالي من الحكومة فكان على غير المألوف بيننا ، لبعد النسبة بين الحاكم والمحكوم في تلك الأيام ، ولا سيا في البلاد التي يحكمها الغرباء البعيدون عن اهلها لغة او دينا او جنسا ، فالرومان كانوا يعدون البلاد وأهلها ملكا لهم يتصرفون فيهم كيف شاءوا ، وكان الفلاحون في كثير من البلاد يعدون من توابع العقار ، فينقل العقار من مالك الى آخر ، وفلاحوه معه يسمونهم Serfs اي الأقنان (جمع قن ) ، الا الذين تسمو بهم همهم الى التقرب من رجال الدولة بالصناعة او الادب او التجارة وهم قليلون . فكان الناس طبقتين : طبقة الخاصة وهم الملك وأهله وأعوانه ورجال الدين ومن جرى مجراهم ، والعامة أهل البلاد الأصليون وأكثرهم الفلاحون او الأكرة .

فخاصة اهل الشام في العصر الروماني حكامها وهم البطارقة والبطريق غيرالبطريرك. وكان البطارقة عند الرومانيين جماعة من اشراف المملكة الرومانية ، نشأوا مع مدينة روما وكان لهم نفوذ عظيم في الدولة الرومانية ، وانحط شأنهم بعد انقسامها ولم يبق لهم على ، فلما امتدت سطوة الروم الى المشرق رأوا تلك البلاد البعيدة لا يستطيع الحكم فيها واخضاع اهلها الا اهل السطوة والهيبة ، فعهدوا بذلك الى البطارقة وولوهم المستعمرات

١ - البلاذري : فتوح البلدان ، القاهرة ١٩٣٧ ، ص ١٩٩٣ وما بعدها .

٢ – مختصر تاريخ الدول لأبن العبري ، ص ١٣١ .

الشرقية وفي جملتها الشام ومصر ٬ وكانت الشام ولاية واحدة تقسم الى ١١ اقليما ٬ على كل اقليم بطريق معه الجند كأنه حاكم مستقل (١٠ . وكانت حدود الشام بالنظر الى الحكومة تنتهي من الشمال الشرقي الى الفرات ٬ ولا يدخل العراق وما بسين النهرين فيها ٬ واتما جعلناهما في كلامنا عن الاهالي ٬ لأنهم وأهل الشام من اصل واحد كما رأيت .

#### ٢ \_ طبقات الناس في مصر

ان سكان مصر اقل اختلاطاً بغيرهم من سكان الشام والعراق ، ومع ذلك فقد توالت الهجرة الى وصر من اقدم ازمنة التاريخ قبل زمن الفراعنة . والفراعنة اكثرهم من الفاتحين الغرباء ، فكانوا اذا فتحوا مصر واستقام الامر فيها هاجر اليها اهل عصبيتهم لاستثار ذلك الفتح فيأتون على ان تكون اقامتهم وقتية ريثا يجتمع لهم المال ، ولكن اكثرهم لا يرجعون ولا تمضي بضعة اجيال حتى يختلطوا بالسكان ويصيروا جزءاً منهم ، كما حدث في زمن الرعاة والفرس واليونان والرومان وغيرهم بمن فتحوا مصر قبل الاسلام . والغالب في الفاتحين انهم لا يزالون يميزون عصبيتهم على عصبية سائر رعاياهم ، حتى ينتقل الامر من ايديهم الى فاتح آخر فتتناسى عصبيتهم ويندمون في جملة الوطنين. ناهيك بمن يأتي مصر للاتجار او الاستثار لاشتهارها بالخصب والرخاء .

وكان الفاتحون يترفعون غالباً عن الاختلاط بسائر افراد الامة ، فيكون منهم الجند ورجال الدولة والكهنة ونحوهم من اهل السيادة ، ويجعلون مقامهم في المدن الكبرى ويبقى الشعب للفلاحة والصناعة والخدمة . فالبطالسة حصموا مصر نحو ٣٠٠ سنة ، وتقاطر اليونان في ايامهم بكثرة ، وكانوا يقيمون في الاسكندرية او غيرها من العواصم، وأكثرهم من الجند او التجار او رجال الدولة لادارة الحكومة . وكذلك كان شأن الرومان ، فانهم تولوا وادي النيل ستة قرون ، والروماني يجتهد في ان يميز نفسه عن المصري لغة ومذهباً وخلقاً ، وكانوا يقيمون في المعاقل والحصون او المدن الكبرى كان حالهم في الشام .

١ - راجع تفصيل ذلك في الجزء الاول من هذا الكتاب .

فلما ظهر الاسلام كان سكان مصر طبقتين :

- (۱) الرومان او الروم ، وعاصمتهم الاسكندرية ومنهم رجال الدولة والاجناد وبعض رجال الدين .
- (٢) الأهالي وهم الأقباط الأصليون ، يخالطهم بعض المولدين من اليونان والرومان وغيرهم من النازحين للتجارة او الخدمة أو غيرهما ، من اهل الشام واليمن والعراق والنوبة وافريقية ، وكان بين الحكومة والأهالي فاصل آخر مذهبي ، فكان الروم على مذهب الملك وهم الملكيون ، والأقباط على مذهب يعقوب البردعي وهم يعاقبة .

## ٣ ــ طبقات الناس في افريقية

يريد العرب بافريقية البلاد الواقعة في شمال افريقيا ، حيث الآن تونس وطرابلس والجزائر ومراكش ، وهي في الاصل مستعمرة سامية لبعض النازحين من فينيقية قبل الميلاد بعدة قرون ، بنوا فيها مدينة قرطاحة او قرطجنة وانشأوا دولة تعتبر شرقية باعتبار اصلها وان كانت غربية في موقعها ، لأن اهلها ساميون ولغتها من اخوات اللغة العربية . وقد حارب القرطجنيون الرومانيين ونازعوهم علىالسيادة ، فقطعوا اليهم البحار وجبال الالب حتى حاصروا روما وكادوا يذهبون بدولتها ، ولو فعلوا ذلك لتغير وجه الارض عما نعرفه ، ولكنهم اخفقوا فرجعوا ثم ارتد عليهم الرومان وحاربوهم في بلادهم حتى افنوهم وخربوا مدينتهم ، وتوالى على قرطاجة بعدهم امم شتى كالرومان والوندال وغيرهم .

أما أهل البلاد الأصليون فقد كان معظمهم قبل القرطجنيين اقواماً من الجنس البربري يعتصمون بالجبال دأبهم النهب والفزو . ولما ذهب القرطجنيون وخلفهم الرومان وجدوا أهل تلك البلاد طبقتين ، احداهما حضرية تتوطن السواحل فيا هو الآن مراكش والجزائر وتونس يتعاطون التجارة والصناعة ، والاخرى تسكن الجبال والبادية ، فسموا الأولى الموريتانيين والثانية النوميديين. وكان النوميديون من القبائل الرحل الاشداء فلم تقو الدولة الرومانية على اذلالهم بل كانوا كثيراً ما يهاجمون حاميتها في المدن ويعودون الى جبالهم وفتحوا افريقية واهلها طبقتان : الاولى اهل المدن وهم الموريتانيون ومن اختلط بهم وفتحوا افريقية واهلها طبقتان : الاولى اهل المدن وهم الموريتانيون ومن اختلط بهم

من الأمم الفاتحة كالروم والوندال وقد اعتنقوا النصرانية وتحضروا ، والثانية النوميديون وهم لا يزالون على بداوتهم وظلوا بمتنعين في جبالهم الى اواخر القرن الاول الهجرة ، وهم الذين يسميهم العرب قبائل البربر على ما هو مدون في كتبهم ، ولهم شأن كبير في تاريخ الاسلام .

#### ٤ ـ طبقات الناس في بلاد فارس

نريد ببلاد فارس ما بين دجلة في الغرب الجنوبي ونهر جيحون في الشرق الشالي ، ويدخل فيها خوزستان وكرمان ومكران وبلاد الجبال وخراسان واذربيجان وارمينيا وغيرها ، وهي تحوي شعوبا شتى من امم مختلفة لا يمكن حصرها وتمييزها بعد ان طال العهد عليها . ولكنها تمتاز على اي حال عما يجاورها من سكان العراق والشام امتيازاً كليا في الجنس واللغة والدين : اما الجنس فسكان بلاد فارس أكثرهم من الجنس الآري وهو غير الجنس السامي الذي عمر الشام وما وراءها كما تقدم أما اللغة فالفارسية من اللغات الآرية اخوات لغات أوربا وهي غير اللغات الساميسة ، وأما الدين فالمذهب الذي كان شائعاً في تلك البلاد قبل الاسلام هو الزردشتية او المجوسية في حين ان ديانة أهل العراق والشام كانت النصرانية واليهودية .

وتوالى على بلاد فارس دول كثيرة حتى فتحها الاسكندر في القرن الرابع قبل الميلاد، فلما مات واقتسم المملكة قواده لم يستطيعوا استبقاء تلك البلد في حوزتهم ، فاقتسمها امراؤها وهم المعزوفون بملوك الطوائف ، حتى قام أردشير بن ساسان سنة ٢٢٤م فجمع كلمتها بالسيف وتوالى عليها أهله الى ظهور الاسلام ، وهي الدولة الساسانية .

فلما ظهر الاسلام كان سكان تلك المملكة طبقتين : العامة والخاصة . أما العامة فأهل البلاد الأصليون ومنهم الفلاحون والصناع والحدم وغيرهم من نتاج الاختلاط قرونا بين القبائل الآرية وبعض القبائل الطورانية من الاتراك والديلم . وكانوا يسمون عنب ظهور الاسلام « الطاجية » ، ولا يعرف أصل هذه اللفظة تماماً (١) ولكنهم يريدون بها طبقة العامة ، والطاجية ضخام الأحسام اقوياء الأبدان .

١ - الهلال ، ص ٩٩ سنة ١٣.

وأما الخاصة فالملك وأهله ورجال دولته ورجال الدين والأشراف من بقايا الدول السالفة. فبعد الملك وأهله تأتي طبقة الشهارجة «شهريجان» أو السهارجة (١) وهم أشراف السواد وأرباب الدولة كالبطارقة عند الروم. تليهم طبقة الدهاقين - وأحدهم دهقان - وينتسبون إلى الملوك القدماء من الدول السالفة ، وجم أصحاب الارض وفي أيديهم أكثر البقاع التي يستغلونها على رقاب الطاجية. والدهاقين خمس مراتب ، وقد يتولون الامارات ويتعاطون الحكومة كأمراء بخارا (بخارا خدا) فقد كانوا عند ظهور الاسلام من الدهاقين، وكذلك هرات. وقد يكون الدهقان مثل بعض العامة.

وكانت مملكة فارس – عند ظهور الاسلام – في حوزة الدولة الساسانية ، تقسم الى عمالات يتولى كل عمالة امير يسمونه « مرزبان » ، وأصل معنى هذه اللفظة قائد الحدود . على ان بعض العمال كانوا يتمتعون بشيء من الاستقلال في أحكامهم ، ولا سيا في الامارات البعيدة ، وكان بعضها مستقلا استقلالاً تاماً ويتخذ كل امير لقباً خاصاً به ، مثل «رتبيل» لقب أمير سجستان ، و « رنجان » لأمير سمندجان ، و « جيغويه » لصاحب طخارستان ، و « اصبهبذ » لصاحب بلخ ، و « باذان » لمرو الروذ ، « شهرك » للطالقان ، و «أخشيد» لصاحب فرغانة – وقس عليه . على ان بعض الولايات ، كمرو وسرخس وطوس ، كان يتولاها المرازبة .

واكبر نفوذاً وسطوة من اشراف المملكة وملوكها رجال الدين وهم كهنة الزردشتية ، وهم ويسميهم المسيحيون المجوس ، واسمهم عند الفرس الموبذان واحدهم « موبذ » ، وهم كالاساقفة عند النصارى ، رئيسهم يسمونه « موبذ موبذان » مثل رئيس الأساقفة ، وكان نفوذهم في الدولة يفوق نفوذ الملك(٢) ومنهم القضاة او من يقوم مقامهم في الحكومة بين الناس .

وكان في بلاد الفرس جماعات تجمعهم نسبة او صفة يقيمون في بلد او يتنقلون في البلاد، كالأساورة والسيابجة والزلط والأحامرة ونحوهم (٣).

Le Christianisme dans l'Empire Perse, 6 - ۲ . ۱ - ۱۲۳ المسعودي ۱۲۳ - ۱

٣ - البلاذري ٣٨١ .

#### ه \_ طبقات التاس عند العرب الجاهلية

قد علمت ان سكان جزيرة العرب من الشعوب السامية اخوان الأراميين والعبرانيين الكنهم لم يصبهم ما اصاب اخوانهم في العراق والشام من الاختلاط ، لامتناع جزيرتهم على الفاتحين بما يحسدق بها من البوادي التي يعسر سلوكها على الجيوش . وقد هم بهسا الأشوريون واليونان والروم وغيرهم ورجعوا عنها بلاطائل ، حتى اذا كان القرن الخامس للميلاد فتح الاحباش قسمها الجنوبي (اليمن) وعجزوا عن الحجاز ، فاستنصر اليمنيون الفرس فنصروهم واخرجوا الأحباش وحلوا محلهم واختلطوا بأهسل اليمن وعرفوا بالإبناء الأحرار .

على أن بلاد العرب كانت ملجاً النازحين من الشام او مصر او العراق ، فراراً من ظلم او ضغط او امتناعاً على الحكومة لسبب من الاسباب . وأكثر الامم نزوحاً اليها اليهود ، لكثرة ما قاسوه من الاضطهاد منذ خروجهم من مصر الى ان اضطهدهم الروم في عهد طيطس وغيره – وهاجر اليها كثيرون من اليونان والرومان والفرس والهنود والاحباش وغيرهم بلا حرب ولا اضطهاد . ومع ذلك فان العرب ظلوا مستقلين بأنسابهم وعاداتهم وآدابهم . ويقسمون باعتبار النسب او الوطن الى : قحطانية او يمنية ، وعدنانية او حجازية . وانقسمت لفتهم بهذا الاعتبار الى حميرية ومضرية ، وقد فصلنا وطبقات العرب وقبائلهم وحلفاءهم ومواليهم وعبيدهم في الجزء الرابع من هذا الكتاب .

## نظام الاجتماع في عصر الراشدين

بينا في الجزء الرابع ما احدثه الاسلام من التغيير في العصبية العربية ، وما تولد به من الطبقات الجديدة التي لم تكن قبل الاسلام ، كالمهاجرين والأنصار واهل بدر واهل القادسية ، وما اقتضاه النسب الهاشمي او القرشي من العصبيات الجديدة ، ومنهم طبقات الأشراف من العلويين او العباسيين وابناء الانصار والمهاجرين ، على ما وضعم عمر في ديوانه من مراتب العطاء باعتبار تلك الطبقات (١) وما يلحق بذلك من طبقات التابعين

٢ – الجزء الاول من هذا الكتاب .

وتابعي التابعين والانتساب الى مشاهير الصحابة كآل الزبير وآل ابي بكر وغير ذلك مما اقتضاه الاسلام والفتوح. فتولد من ذلك بيوتات اسلامية غير البيوتات العربية التي كانت قبل الاسلام.

وعندما سار العرب لفتح الشام والعراق كان اول من لقيهم على حدودها العرب ابناه لغتهم واهل عصبيتهم ، ولما اوغلوا في هذين البلدين استأنس اهلوها باللسان العربي لقرب من لسانهم الآرامي او السرياني ، مع بعد لسان حكامهم يومئذ الرومي او الفارسي عنهم فكان ذلك من جملة ما مهد لهم اسباب الفتح . اما طبقات الناس الاصلية في هذين القطرين فقلما اصابها تغير في عصر الراشدين ، لان المسلمين لم يكونوا يخالطونهم ولا يدخلون في شيء من احوالهم الادارية او الدينية او السياسية ، وانما كان همهم اقتضاء الجزية والحراج وحماية من دخل في ذمتهم من اهل الكتاب . فكانوا يقيمون في مضاربهم او معاقلهم بضاحية البلد المفتوح بما يشبه الاحتلال العسكري ـ الا من دخل في حوزتهم من الأرقاء بضاحية البلد المفتوح بما يشبه الاحتلال العسكري \_ الا من دخل في حوزتهم من الأرقاء بانتشار بالأسر او السبي ومن أعتقوه فصار من الموالي . وهناك طبقة جديدة نشأت بانتشار الاسلام خارج جزيرة العرب . وهم المسلمون من غير العرب ، ولهم شروط واحوال الاسلام خارج على ما بيناه في الجزء الرابع .

## نظام الاجتماع في عصر الأمويين

كانت قصبة الاسلام على عهد الراشدين في المدينة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فنقلها الأمويور الى الشام قرب البلاد المفتوحة ، وعماوا على توسيع دائرة بملكتهم ، فجردوا الجيوش وفتحوا المدن حق وطئت حوافر خيولهم ما وراءالنهر في اقصى الشرق. وركبوا بحر المجاز (مضيق جبل طارق) الى اسبانيا ففتحوها وما وراءها من بلاد الافرنج الى منتصف غالة وهي ما يعرف الآن بفرنسا ، ونصبوا اعلامهم على اعظم مدائن الفرس والترك والروم والاسبان والافرنج ، وهددوا القسطنطينية . وحولوا الاحتىلال المؤقت الى السيادة الدائمة ، وأقاموا دولة الاسلام في هذه الاقطار وأيدوها بنقل دواوين الحكومة في الشام ومصر والعراق من اليونانية والقبطية والفارسية الى العربية ، وبعد ان كانت تلك الدواوين يتولاها اهل البلاد غير المسلمين جعلوها في ايدي المسلمين . وضربوا النقصود العربية فاستعاضوا بها عن نقود الروم والفرس ، ونقشوا عليها الآيات القرآنية بدلاً من العربية فاستعاضوا بها عن نقود الروم والفرس ، ونقشوا عليها الآيات القرآنية بدلاً من

الصور والرموز. ونقلوا طراز الدولة من اليونانية او الفارسية او العربية ــ فآل ذلك الى انتشار العرب في الارض وسيادة العنصر العربي ونشر اللغة العربية .

وقد استمسك العرب بعصيتهم خلال العصر الاول الذي تلا الفتح ، وفرقوا بين انفسهم وبين الموالي تفرقة واضحة . وانقسموا هم انفسهم الى قحطانيين وعدنانيين . وظل العرب في ايامهم على بداوتهم بما كانوا يتوخونه من المحافظة على خشونة الجاهلية وسذاجتها وآدابها .

فطبرتات الناس في العصر الأموي تقدمت خطوة عما كانت عليه في زمن الراشدين ، فكان الناس طبقتين كبيرتين : المسلمين وغير المسلمين ، والمسلمون طبقتان : العرب وغير العرب وهم الموالي . وظل غير المسلمين ، وهم اهل الذمة من القبط والأنباط والروم والفرس وغيرهم ، على ما كانوا عليه قبل الاسلام – الا من دخل منهم في خدمة المسلمين من الاطباء والكتاب والمترجين فقد نشأت منهم طبقة جديدة من اهل الذمة لم تكن قبل الاسلام . هذا الى ما حدث في اثناء الفتوح الأموية والحروب الأهلية من انتقال بعض الطوائف والجماعات من بلد الى آخر ، كانتقال السيابجة والزط الى سواحل الشام في ايام معاوية ، ونقل الحجاج لجماعة من زط السند الى العراق واسكانه اياهم بأسافل كسكر ، وسبي عبيد الله بن زياد خلقاً من اهل مجارا وانزاله اياهم البصرة . ولما بني الحجاج مدينة واسط نقل كثيراً منهم اليها فأقاموا فيها وتناسلوا (١) فضلا عن كانوا يصطحبونهم احياناً والأقباط والجرامةة والجراجة (٢) فهؤلاء اذا فتحوا بلداً اقاموا فيه وتناسلوا واختلطوا

وبالجلة فان الهيئة الاجتاعية في ايام الامويسين كانت في بدء انتقالها في حالها القديمة في عصر الروم والفرس الى حالها الجديد الذي ستكون عليه في العصر الاسلامي . ولم يتم ذلك الانتقال وتتكيف هذه الهيئة الاجتاعية بشكلها الخاص بالاسلام والتمدن الاسلامي

١ – البلاذري ٣٨٤.

٣ – البيان والتبيين ١١٤ ج ١ وابن الاثير ٣٥ ج ٥ .

الا في العصر العباسي ، لترفع الامويين عن الاختلاط بغير العرب ورغبتهم في البقاء على البداوة . ومع ايغال جنودهم في بـــلاد فارس وخراسات وتركستان ومصر والمغرب والأندلس فانهم قلما اختلطوا بأهلها او اقتبسوا منهم او قلدوهم في شيء من عــاداتهم واخلاقهم ، الا ما اتخذوه من الحرس والبريد والسرير على ما يأتي بيانه . اما العباسيون فنظراً لتغلبهم بالوالي على الامويين فقد جعلوا مقامهم بين اشياعهم الفرس ، فبنوا بغداد على الحدود بين الفرس والسريان ، او بين الآريين والساميين ، او بين المجوس والنصارى ، وقربوا الفرس واتخذوا منهم الوزراء والعمال ورجال الدولة ، فنظموا لهم الدواوين على عور ما كانت عليه في الدولة الساسانية .



## نظام الاجتماع في العصرالعباسي

كل ما قدمناه من الكلام على طبقات الناس في العصور السالقة انما هو تمهيد للكلام عن العصر العباسي ، عندما نضج التمدن الاسلامي وتكيفت طبقاته على شكل خاص بهذا التمدن ، وكان على أتم أشكاله في مدينة بغداد قصبة العالم الاسلامي ، فهي أوضح أنموذج يمثل به نظام الاجتماع في ذلك العصر .

كان الناس في العصر العباسي طبقتين : الخاصة والعامة ، تحت كل منها طبقات وأتباع وفروع سيأتي تفصيلها :

#### طبقات الخاصة

كان الخاصة خمس طبقات : (١) الخليفة (٢) أهله (٣) رجال دولته (٤) أرباب البيوتات (٥) توابع الخاصة .

فالخليفة صاحب السلطتين الدينية والسياسية (١) فأحر بمن كان هذا منصبه أن يعظم الناس شأنه ويتقربوا اليه بالطاعة وبذل الخدمة والتزلف بالمدح والاطراء. وسيأتي الكلام على الخلفاء ومجالسهم ومواكبهم والآداب المتبعة في مخاطبتهم وغير ذلك في باب أبهة الدولة من هذا الجزء.

وأهل الخليفة هم بنو هاشم ، وكانوا أرفع الناس قدراً بعده ويسمونهم الأشراف وأبناء الملوك (٢) فاذا دخلوا على الخليفة جلسوا على الكراسي ، وسائر الناس دونهم على الوسائد او البسط ، الا هو فانه يجلس على السرير . وكانوا يرتزقون على الغالب برواتب يقتضونها من بيت المال ، فضلا عما ينالونه من النعم والهدايا بجسب ما يتراءى للخليفة في

١ – راجع الجزء الرابع . ٢ – المسعودي ١٧٧ ج ٢ وغيره .

امرهم ، فاذا خاف تطاول أحدهم للملك أثقل يديه بالهدايا وقطع لسانه بالعطاء – تلك كانت سياسة العباسيين منذ تأسيس دولتهم . وكان الهاشميون في أوائلها عونا كبيراً في تأييدها ، يتولون الأعمال ويقودون الجند ويعينون الخليفة بالرأي والسياسة . فلما تأييدت أصبح الخلفاء يخافون مطامع اهلهم ، فأخذوا يبذلون لهم الاموال ، فمن اعجزهم كف اذاه بالمال عمدوا الى الفتك به ب باشر ذلك ابو جعفر المنصور وسار الخلفاء على خطته ، فكانوا يعطون اهلهم الرواتب الباهظة والهدايا الفاخرة ويسهلون عليهم اسباب القصف واللهو ليشتغلوا بذلك عن طلب الملك وتعجز همهم عن النهوض .

فكان الهاشميون في الغالب من اهل السعة والرخاء ، يتمتعون بشرف الملك ولا يحملون اوزاره واعباء تبعته ، فانغمس اكثرهم في الترف وانهمكوا في الشراب والغناء وابتنوا القصور الشاء والحدائق الغناء ، واستكثروا من الجواري وجمعوا اليهم المغنين والقيان وقربوا الشعراء والادباء . واكثر مقامهم في البصرة ، بعيدين عن دور الخلفاء ودسائسها الا من ولاه الخليفة عمدلا او جندا . واشتهر بعضهم بالثروة الطائلة كمحمد بن سلمان ، فقد بلغت امواله نيفا وخمسين مليون درهم غير الضياع والدور ، وكانت غلته مدره من اليوم (١) وبلغت ثروة خمنة بنت عبد الرحمن الهاشمي ما لا يسعه الديوان (١) ومع ذلك فقد كانوا يؤخذون بغير ذنبهم ويخافون الدسائس على حياتهم الديوان (١)

وأما رجال الدولة فنريد بهم الوزراء والكتاب والقواد ومن جرى مجراهم من ارباب المناصب العالية . وكان اكثرهم في ابان الدولة العباسية من الموالي وخصوصاً الفرس ، كالبرامكة وآل سهل وآل وهب وآل الفرات وآل الخصيب وآل طاهر وغيرهم . وكانوا يختلفون نفوذاً وسطوة باختلاف الخلفاء وتفاوت ادوار التمدن ، ولكن الوزارة كانت على الاجمال من اوسع ابواب الكسب على مسا بيناه في الجزء الثاني من هذا الكتاب .

اما اهل البيوتات فهم الاشراف من غير الهاشميين ، ومرجع شرفهم الى اتصال حبل قرباهم بالنسب النبوي او بقريش ، وكان الخلفاء يراعون جانبهم ويفرضون لهم الأعطية والرواتب ويقدمونهم في مجالسهم. على ان هذه الانساب كانت اكثر نفعاً لأصحابها في عهد بني أمية منها في المام بني العباس ، ولا سيا بعد ضعف العنصر العربي بقتل الأمين.

١ - السعودي ١٨٨ - ٢ . ٢ - الاتليدي ١٥١ .

فلما أفضى الأمر الى المعتصم قطع رواتب الأشراف في جملة مــا قطعه من أعطيات سائر العرب ، وربما اعيد بعضها بعد ذلك على غير قياس .

## اتباع الخاصة

وللخاصة اتباع اخرجوهم من طبقات المامة بما خصوهم به من أسباب القربى والخدمة وهم اربع طبقات : (١) الجند (٢) الأعوان (٣) الموالي (٤) الخدم .

فالجند فرق كثيرة تختلف اصلا ونظاماً على ما فصلناه في الجزء الاول من هسذا الكتاب، وقد يتبادر الى الذهن قياساً على المألوف عندنا ان الجند رجال الخليفة يأتمرون بأمره. وقد يكون بعضهم كذلك ، لكنهم كانوا يختلفون في ذلك العصر عما هم عليه الآن ، لأن بعض الخاصة من الوزراء والعمال كانوا يجندون رجالاً ينفقون عليهم من أموالهم وقد يبتاعون غلماناً ويربونهم للاستعانة بهم على اعدائهم وقت الحاجة ويسمونهم بأسمائهم. وقد يذهب الوزير او العامل وينتقل جنده الى غيره ويبتقى معروفاً باسمه . فاجتمع في بغداد من الأجناد طوائف كثيرة تنتسب الى اصحابها ، كالساجية والنازوكية والبيلغية والمارونية ، وفيهم الأتراك والفرس والبرابرة والأحباش والاكراد. ومن هسذا القبيل الفرق العزيزية والأخشيدية والكافورية في مصر مما لا يحصى ، ومن تلك الفرق ما هو من قبيل الضابطة او نحوها كالشاكرية ، او لمجرد حماية القصور او غير ذلك .

اما الاعوان فهم خاصة الرجل ورفاقه ، ولا يراد بهم ما يراد بالرفاق او الاصدقاء اليوم ، فقد كان للخلفاء وسائر الخاصة من رجال الدولة والأشراف رفياق يصطحبونهم ويجالسونهم ويعيشون في منازلهم ويكون لهم رواتب يقتضونها . ومنهم طائفة الجلساء الذين يجالسون الخليفة او الأمير ، وهم غير الندماء او الشعراء وانما هم رجال من اهل التعقل والثقة يختصهم الخليفة او الأمير او الشريف بمجالسته ، فيفاوضهم في شؤونه ويركن اليهم في مهامه وتكون لهم الدالة عليه ، وربما كان بعضهم من مشايخ اهله او بعض ذوي قرابته .

واما الموالي فقد فصلنا الكلام عنهم في الجزء الرابع من هذا الكتاب ، وبينا احوالهم وشروطهم وتاريخهم ولا حاجة الى المزيد .

#### الخدم

أما الخدم فأكثرهم في ذلك العهد الأرقاء السود والبيض من الذكور والاناث، وقد اصطلحوا ان يسموا الأرقاء البيض مماليك والسود عبيداً، ويقسم الكلام في الخدم الى ثلاثة اقسام ، الأرقاء والخصيان والجواري .

#### ١ ــ الأرقاء

في الجزء الرابع من هـذا الكتاب فصل عن الرق في الاسلام ومصادره وأحكامه ، وفصل آخر عن الخدم وطبقاتهم ونفوذهم في الدولة حتى نبغ منهم القواد والوزراء ، فنأتي في هذا المقام بما يختص من هذا الموضوع بنظام الاجتماع .

قلنا فيا تقدم عن طبقات الناس قبل الاسلام ان العامة من اهل البلاد الاصليين بالشام والعراق ومصر وفارس كانوا يثنون تحت نير الاستعباد ، وبعضهم أرقاء فعلا ولا سيا الأقذان خدمة المزارع الذين كانوا ينتقلون مع العقار من مالك الى مالك . فهؤلاء العامة جاءهم الاسلام رحمة لأنهم تحولوا من الرق الى الحرية او الى العهد ، فمن اسلم صار حراً له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن ظل على دينه دخل في ذمة المسلمين يدافعون عنه ما أدى الجزية ، الا من حاربهم وأسروه فهو ملك لهم يتصرفون به كيف شاءوا . ولكن الكثر الذين حاربوا المسلمين في صدر الاسلام من حامية البلاد وهم الجنود من الروم او الفرس لم يكونوا من عامة اهل البلاد المظلومين . فمن دخل من الحامية في أسر المسلمين ما وكان للمسلمين بعد ذلك ان يطلقوا سراحهم او يعتقوهم ، ولكن الغالب أنهم كانوا يدخلون الاسلام ويصبحون في جملة الموالي ، وقد زعم بعض امراء بني اميسة الشريعة الاسلامية لم تجز لهم ذلك ، فأنكره العلماء وذوو الرأي فلم يلبث ان رجع عنه من الراده من القواد ورجال الدولة . وقد كانت تصرفات اولئك القواد والامراء من بين المياب التي دفعت الى الثورة على بني امية . فلما قامت الدولة العباسية تلاشت هدة الانوات نهائياً .

#### كثرة الأسرى والأرقاء

وتكاثر الأسرى في اثناء الفتوح حتى كانوا يمدون بالالوف ويباعون بالعشرات \_ اعتبر ماكان من دلك في الصدر الاول وما تبعه من الفتوح البعيدة في ايام بني امية ، فقد بلغت غنائم موسى بن نصير سنة ٩١ ه في افريقية من ١٠٠٠ رأس من السبي ، فبعث خمسها الى الخليفة الوليد بن عبد الملك ٢٠٠٠ رأس ، ولم يسمع بسبي أعظم من هذا(١) وذكروا ان مرسى هذا لما عاد من الاندلس كان معه ٢٠٠٠ ر٣٠ بكر من بنات شرفاء القوط وأعيانهم (١) وقس على ذلك غنائم قتيبة في بلاد الترك وغيرها .

وبلغت غنائم ابراهيم صاحب غزنة سنة ٢٧٤ ه من قلعة في الهند ١٠٠٠٠٠٠ نفس (٣) وفي وقعة ببلاد الروم سنة ٤٤٠ ه بقيادة ابراهيم بن اينال سبا المسلمون ١٠٠٠٠٠٠ رأس غير الدواب (٤). وفي جملة غنائم الحرب ، فضللا عن الاسرى من الرجال ، جماعات من النساء والغلمان بما يثقل نقله ، فكثيراً ما كانوا يبيعونهم بالعشرات رغبة في السرعة كا فعلوا في واقعة عموريد سنة ٢٢٣ ه اذ نادوا على الرقيق خمسة خمسة او عشرة عشرة وربا بلغ ثمن الانسان بضعة دراهم ـ ذكروا انه بلغ من كثرة غنبائم المسلمين في واقعة الأرك بالاندلس ان بيع الاسير فيها بدرهم والسيف بنصف درهم (٥) والبعير مجمسة دراهم ، وقد يقضون عدة اشهر وهم يبيعون الاسرى والغنائم .

تلك امثلة من اسباب تكاثر الرقيق عند المسلمين ، غير ماكان يرسله بعض العمال الى بلاط الخلفاء من الرقيق وظيفة كل سنة من تركستان (٦) وبلاد البربر وغيرهما

#### معاملة الاسرى

كانوا في صدر الاسلام إذا ظفروا بغنيمة تولى الامير قسمتها على القدواد ، بعد ارسال الحس الى بيت المال ، ثم اختلف ذلك مع الزمان باختلاف الدول . ففي الدولة الفاطمية بحصر كانوا اذا عاد الجند من حرب ومعهم الاسرى يصل الاسطول بالنيل الى شاطىء القاهرة فينزلون الاسرى ويطوفون بهم القاهرة ، ثم ينزلونهم في مكان كانوا يسمونه المناخ (في جهة الاسماعيلية اليوم) كان مستودعاً للاسرى الذكور ، فينظرون فيهم فاذا استرابوا

١ \_ نفح الطيب ٣١٦ ج ١ وابن الاثير ٥٥٦ ج ٤ . ٢ \_ ابن الاثير ٢٧٢ ج ٤ .

٣ ـ ان الاثير ٢٦ ج ٠ ١ . ٤ - ابن الاثير ٢٢٧ ج ٩ .

ه ـ نفح الطيب ٢٠٩ ج ١ . ٣ - المقريزي ٣١٣ ج ١ .

في احد قتلوه ، ومن كان شيخاً لا ينفع ضربوا عنقه والقوا جثته في بئر كانت في خرائب مصر تعرف ببئر المنامة . ومن بقي يضاف الرجال منهم الى من في المناخ ، ويمضى بالنساء والاطفال الى قصر الخليفة ، بعد ما يعطى الوزير منهم طائفة ويفرق الباقي لحدمة المنازل. ويدفع الصغار من الاسرى الى الاستاذين فيربونهم ويعلمونهم الكتابة والرماية ويسمونهم اذ ذاك «الترابي» وقد يرتقي اولئك الصبيان الى رتب الامراء(١).

ولم يكن استخدام الأسرى على هذه الصورة خاصاً بالمسلمين، بل هي عادة كانت مرعية في تلك الأعصر ، فمن يقع من المسلمين في ايدي اعدائهم كان حظهم الاسترقاق حق يفتديهم المسلمون ، وكان الخلفاء عناية في فكاك الأسرى يبذلون في سبيله المال او يعطون اسرى عندهم على سبيل المبادلة . ومن هنا نشأ ما يعرف « بالفداء » في تاريخ العلاقات بين المسلمين والروم ، لان الحرب كانت سجالا بينها في البر والبحر يأسرون بعضهم بعضا ، فاحتاج الجانبان الى تنظيم عملية فداء الاسرى ، فكانوا يتفقون على اللقاء في موضع معين لتبادل الأسرى ، فيتبادلونهم واحداً بواحد، حتى اذا زاد عند احدهم عدد من الأسرى افتداه الجانب الآخر بالمال . وكان الامويون يفتدون اسراهم احياناً وعلى قلة ، النفر بعد النفر ، في سواحل الشام والاسكندرية وملطية وسائر الثغور على الحدود . واول فداء وقع في ايام بني العباس على يد الرشيد كان سنة ١٨٩ ه وتوالى الفداء بعده بضع عشرة مرة اثناء ١٥٠ سنة . وتزايدت عناية المسلمين في فكاك اسراهم حتى اصبح اهل الورع من الأغنياء يقفون المال على فكاكهم (٢) .

اما الروم فقلما كانوا يفتدون اسراهم بالمال ، ولعل السبب في ذلك ان اولئك الأسرى يكونون في الغالب لفيفاً من رعاياهم او اجنادا من الغرباء المسأجورين وليس من الروم انفسهم ، أما المسلمون فهم غالباً المهاجمون ، فاذا ظفروا كانت غنائهم من ذلك اللفيف واذا غلبوا فمن وقع في الأسر منهم كان من الحاربين الذين يستحقون الفسداء ، والرابطة القومية بين المسلمين يومئذ اشد وثوقاً منها بين الروم ورعاياهم واجنادهم ، على ان المسلمين كثيراً ما كانوا يأبون المال بدل الأسرى ولا سيا في الدولة الفاطمية ، ولا يعرف عن هذه الدولة انها فادت اسيراً من الافرنج بمال ولا بأسير مثله ، فكان ذلك من جملة البواعث على زيادة الارقاء عند المسلمين .

١ – المقريزي ١٩٣ ج ٢ و ١٨٩ ج ١ . ٢ – المقريزي ٧٩ و ١٩١ ج ٢ .

فهّل يستغرب بعد ذلك اذا استكثر المسلمون من العبيد والماليك فيبلغ عددهم عند بعضهم عشرة او مائة او الفاً ? حتى الفقراء من عامة الجند كان احدهم لا يخلو من عبد او بضعة عبيد يخدمونه (۱) وكان للقارس في عصر الأبوبيين عشرة اتباع يخدمونه او بضع عشرات الى مائة (۲) فكيف بالأمراء والقواد ? حتى في صدر الاسلام ، فان الخليفة عثان كان له الف مملوك مع علمك بزهد الراشدين قبله "فاعتبر كم يكون عددهم في ايام الثروة والترف ، فقد كان الأمير في الدولة الأموية اذا سار مشى في ركابه مائة عبد او بضع مئات او الف عبد (٤) وبلغ عدد غلمان رافع بن هر ثمة والي خراسان سنة ٢٨٩ ه ٢٠٠٠ عبد ولم يملك احد من ولاة خراسان قبله مثله .

#### اصناف الارقاء

وكانوا اذا تكاثر الأرقاء عند احدهم واراد استخدامهم في منزله جعل عليهم نقيباً يتولى النظر في شؤونهم يسمونه الاستاذ . على ان الغالب في الغلمان اذا كثروا عند امير ان يتخذهم جنداً يحرسونه فيعلمهم الحرب والقتال . فقد كان عند الاخشيد صاحب مصر مملوك يحرسه في كل ليلة الفان . واكثر فرق الجنب عند الامراء من غلمانهم ، واصلهم من السبي والأسرى او يبتاعونهم بالمال لهذه الغاية كا تقدم في كلامنا عن فرق الجند ، وربما بلغ ثمن المملوك الف دينار .

أما الباقون من الأرقاء للخدمة في البيوت فيعلمونهم الصنائع اللازمة لتدبير المنزل ، فمنهم الفراش والطباخ والخازن والوكيل او النقيب والبواب والملاح والركابي وغيرهم (٥٠) ومنهم الوصيف والمملوك ، وفيهم التركي والفارسي والبربري والزنجي والصقلبي بين مجلوب ومولد من الذكور والاناث مما لا يحصى .

واذا زادوا عما يحتاجون اليه في الخدمة او الحراسة او الحماية اتخذوا الغلمان منهم زينة لمجالسهم ، وكان يفعل ذلك اهل السعة واليسار ولا سيا الخلفاء، فانهم تأنقوا في تزيينهم بأنواع اللباس المزخرفة مما لم يسبق له مثيل . واول من اقدم على ذلك الأمين بن الرشيد فانه بالغ في طلب الغلمان ولا سيا الخصيان ، وابتاعهم وغالى فيهم وصيرهم لخلوته وزينهم زينة الجواري . ثم صار الاستكثار من الغلمان سنة عند الخلفاء فكان عند

١ ـ - المسعودي ٢٣ ج٢ . ٢ ـ المقريزي ٩٥ ج١ . ٣ -- الدميري ٤٩ ج١ .

ع - ابن الإثير ٧١٧ ج د رالاغاني ٧٣ ج ١.
 ه - طبقات الاطباء ١٤١ و ١٤٥ ج ١ .

المقتدر بالله ١١٠٠٠٠ غلام او مملوك ، وفيهم البيسض والسود . فالبيض من الفرس والديلم والترك والطبرية وغيرهم ، والسود من النوبة والزغاوة يجلبونهم من مصر ومكة وافريقية . والزنج اصلهم من رجال صاحب الزنج الذي تسار بالبصرة ، وهم غتم قسح يأكلون لحوم الناس والبهائم الميتة ، وقد عوقبوا على ذلك فلم يرجعوا وكانوا منفردين لا يختلطون بالبيض ، ولكل طائفة في خدمة الخليفة في حراسة وغيرها (١) .

## ٢ الخصيان

الخصاء عادة شرقية كانت شائعة قديماً بين الاشوريين والبابليين والمصريين القدماء وأخذها عنهم اليونانيون ثم انتقلت الى الرومان فالافرنج. ويقال ان اول من استنبطها سمير اميس ملكة اشور نحو سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد ــ وكان المظنون ان الخصاء يذهب بقوة الرجولية ، وفي التاريخ جماعة من الخصيان اشتهروا بالشجاعة والسياسة ، وتولوا مناصب مهمة في ازمنة مختلفة ، منهم نارسس القائد الروماني الشهير في عهد جوستنيان في القرن السادس للميلاد ، وهرمياس حاكم اتارنية في ميسيا الشهير الذي قدم الفيلسوف ارسطو ذبيحة عن روحه غير ما ذكره فيه من القصائد . وممن اشتهر من الخصيات في الاسلام كافور الاخشيدي صاحب مصر . واشتهر منهم في الهند وفارس والصين جماعات كبيرة واستبد الخصيان في اواخر الدولة الرومانية استبداداً كبيراً

وللخصاء اغراض اشهرها استخدام الخصيان في دور النساء غيرة عليهن . فلما ظهر الاسلام وغلب الحجاب على اهله استخدموا الخصيان في دورهم ، واول من فعل ذلك يزيد ابن معاوية ، فاتخذ منهم حاجباً لديوانه اسمه فتح ، واقتدى به غيره فشاع استخدامهم عند المسلمين مع ان الشريعة الاسلامية أميل الى تحريمه ، على ما يؤخذ من حديث رواه ابن مظعون .

وكانت تجارة الرقيق شائعة في اوربا قبل الاسلام . ومن اسباب رواجها ارت قبائل الصقالبة (الروسيين) نزلوا في ارائل ادوارهم شمالي البحر الاسود ونهر الطونة ، ثم اخذوا

١ – تاريخ الوزراء ١٢ .

ينزحون غربا جنوبيا نحو او اسط اوربا وهم قبائل عديدة عرفت بعدئذ بقبائل السلاف ( الصقالبة او السكلاف ) والصرب والبوهيم والدلماشين وغيرهم. فاضطروا وهم نازحون ان يحاربوا الشعوب الذين في طريقهم كالسكسون والهون وغيرهم. وكان من عادات اهل تلك العصور ان يبيعوا اسراهم بيع الرقيق كا تقدم ، فتألف لذلك جماعات كبيرة من التجار يحملون الاسرى عن طريق فرنسا فاسبانيا ، وقد يحملونهم الى افريقية والشام ومصر. فلما وقعت هذه البلاد في ايدى المسلمين راجت تلك التجارة.

فكان التجار من الافرنج وغيرهم يبتاعون الاسرى من الصقالبة والجرمان من جهات المانيا عند ضفاف الرين والالب وغيرهما الى ضفاف الدانوب وشواطىء البحر الاسود ولا يزال اهل جورجيا والجركس الى اليوم (حوالى ١٩١٠) يبيمون اولادهم بيع السلم فاذا عاد التجار من تلك الرحلة ساقوا الارقاء امامهم سوق الاغنام وكلهم بيض البشرة على جانب عظيم من الجمال وفيهم الذكور والاناث حتى يحطوا رحالهم في فرنسا ومنها ينقلونهم الى اسبانيا (الاندلس) فكان المسلمون يبتاعون الذكور الخدمة او الحرب والاناث للتسري وغلب على اولئك الارقاء انتسابهم الى قبيلة السلاف وكانت تلفظ عندهم «سكلاف» فعربها العرب «صقلي» واصبح هذا اللفظ عندهم يدل على الرقيق الابيض بالاجمال وكثيراً ما يرد لفظ الصقالبة في تاريخ الاسلام ويراد بسه الارقاء من قبائل السلاف والجرمان وفعل الافرنج نحو ذلك ايضاً فاستخدموا هذه اللفظة لنفس هذا المعنى ومنها esclave في الفرنسية و Sklave في الجرمانية و slave في الانجليزية .

ولما شاع الحجاب بين المسلمين في ابان سلطانهم واستخدموا الخصيان في دورهم ، عمد تجار الرقيق \_ واكثرهم من اليهود \_ الى خصاء بعض الارقاء وبيعهم بأثمان غالية، فراجت تلك البضاعة وكثر المشتغلون بها وأنشأوا « لاصطناع » الخصيان معامل عديدة اشهرها « معمل » الخصيان في فردان بمقاطعة اللورين في فرنسا . وكان اليهود يخصون اولئك المساكين وهم اطفال فيموت كثيرون منهم على اثر العملية، فمن بقي حياً ارسلوه الى اسبانيا فيشتريه الكبراء بثمن كبير . واصبحوا بتوالي الازمان يتهادون الخصيان كا فيما او الاثناث او الاثناث او الانية ، فيكان ملوك الافرنج اذا ارادوا التقرب من خليفة المسلمين في الاندلس او غيرها اهدوه التحف ومن جملتها الخصيان ، كا فعل امير خليفة المسلمين في الاندلس او غيرها اهدوه التحف ومن جملتها الخصيان ، كا فعل امير

برشلونة وطركونة لما طلبا تجديد الصلح من المستنصر خليفة الاندلس فانها اهدياه ٢٠ خصياً من الصبيان الصقالبة و٢٠ قنطاراً من صوف السمور ، الخ. فتكاثر الخصيان في بلاط الخلفاء حتى تألفت منهم فرق الحراسة الخاصة ، كا تألفت الفرق من سائر الماليك والحسيان زينة ذلك الاحتفال.

وراجت تجارة الصقالبة في ابان التمدن الاسلامي ، وكل ما كان يفد على المملكة الاسلامية منهم يستجلب من الاندألس لانهم كانوا يخصون بالقرب منها ، غير ما يحملونه من الصقالبة من جهات خراسان. مما يسبيه الخراسانيون ويحملونه للبيع ، لأن بلد الصقالبة طويل يسبيه الافرنج من الغرب والخراسانيون من الشرق (١) .

#### ٣ \_ الجواري

#### تكاثرهن

الجواري شأن كبير في تاريخ التمدن الاسلامي لا يقل عن شأن العبيد والموالي ، وأصل الجواري ما يسبيه الفاتحون في الحرب من النساء والبنات ، فهن ملك الفاتحين ولو كن من بنات الملوك او الدهاقين ، يستخدمونهن او يستولدونهن او يتصرفون في بيعهن تصرف المالك بملكه (٢) ولما أفضت احوال المسلمين الى الترف والقصف وتدفقت الاموال من خزائن الخلفاء والامراء جعلوا يتهادونهن كا يتهادون الحلى والجواهر. فمن احب التقرب من كبير اهدى اليه جارية اتقنت صناعة يعلم انه راغب فيها له فأذا علم مثلا انه يحب الجمال اهداه وصيفة جميلة ، أو علم منه ميلا الى الغناء اهدى اليه قينة رخيمة الصوت . وقسد يهديه عدة جوار اتقن عدة صناعات ، وربما صارت احداهن بعد حسين ام ذلك المنزل امهات الخلفاء ، كا اتفق لا كثر خلفاء بني العباس ، ذكروا ان جارية اسمها دنانير صفراء امهات الخلفاء ، كا اتفق لا كثر خلفاء بني العباس ، ذكروا ان جارية اسمها دنانير صفراء صادقة الملاحة كانت اروى الناس للغناء القديم ، وقد خرجها رجل من اهل المدينة فاشتراها جعفر البرمكي ، وسمع الرشيد صوتها فألفها وصار يسير الى جعفر لساع غنائها ووهب لها هبات سنية . وعلمت امرأته زبيدة بخبرها فشكته الى عمومته فلم ينجحوا في ووهب لها هبات سنية . وعلمت امرأته زبيدة بخبرها فشكته الى عمومته فلم ينجحوا في ووهب لها هبات سنية . وعلمت امرأته زبيدة بخبرها فشكته الى عمومته فلم ينجحوا في

۱ – ان حوقل ۷۰ . ۲ – ان خلکان ۲۰ –

ارجاعه ، فرأت ان تشغله عنها بالجواري فأهدت اليه عشر جــوار منهن ماوية ام المعتصم ومراجل ام المأمون وفاردة ام صالح (١) .

وكثيراً ماكان العبال والامراء يتقربون إلى الخلفاء بأمثال هـذه الهدايا ، فأهدى ابن طاهر إلى الخليفة المتوكل هدية فيها ٢٠٠ وصيفة ووصيف (٢) فلا غرو إذا تكاثرت في قصور الخلفاء والامراء وأهل الوجاهة وليس الاستكثار منهن حادثا في الاسلام ، واتما هو من بقايا التمدن القديم، فقد كان ملوك الفرس والروم يتهادونهن وبلغت عدتهن عند بعض الاكاسرة ٢٠٠٠ جارية (٣) وكان لجماعة من بني العباس الف جارية ، وسيأتي بسط ذلك في مكان آخر

#### اصناف الجواري

فلما تعود الناس اقتناء الجواري اشتغل النخاسون في استجلابهن من اقصى بلاد الترك والهند والكرج والخطا وأرمينيا والروم والبربر والنوبة والزنج والحبشة صغاراً وكباراً يربونهن على ما تقتضيه مواهبهن او جمالهن ، فينبغ منهن الخسدم والحواضن والمواشط والولائد والمغنيات والعوادات والعالمات وامهات الدهاء والسياسة وغير ذلك . وفيهن البيضاء والسعراء والمحراء والبربرية والزنجية ، بين مولدة في البصرة او الكوفة او بغداد من يفصحن العربية ، ومجلوبة من ارضها او سبية اخيذة على حالها تتكلم التركية او الفارسية او الرومية او الهندية او البربرية ، ولا تزال ولو تعربت اعجمية اللسان. والمولدة اثن من الجليبة ، وتختلف اثمانهن باختلاف الصناعة او الجمال وباختلاف الغرض من ابتياعهن المتوليد او الغناء او الحدمة . وفي الجليبات النصرانية واليهودية والمجوسية ، لكل منهن مأنها في دينها حق يعيدن اعيادهن عسايستانمه العيد من الزينة الدينية كالصلبان والاحجبة ونحوها \_ ذكر احمد بن صدقة انه دخل على المأمون في يوم الشعانين وبين يديه عشرون وصيفة جلبا روميات مزنرات قد تزين بالديباج الرومي وعلقن في اعناقهن صلبان الذهب وفي ايديهن الحوص والزيتون (ع) .

على انهم كانوا يختصون كل صنف من الجواري بصفات خاصة ، وقد صنفوا كتباً في هذا الموضوع بينوا فيها الصفات المستحسنة في كل صنف منهن ، وخلاصة ذلـك قولهم :

١ \_ الاغاني ١٣٧ ج ١ . ٢ \_ المسمودي ٢٨٠ ج ٢ .

٣ – المسعودي ١١٥ ج ١ وترتيب الدول ١١١ . ٤ – الاغاني ١٣٨ ج ١٠٠ .

من اراد النجابة فبنات فارس ، ومن اراد الخدمة فبنات قيصر ، ومن اراد غير ذلك فبنات بربر ، والمولدات والزنجيات للزمر ، والحبشيات للحفظ وخزن المال ، والنوبة للطبخ ، والأرمن للتربية والرضاع . ومن أقوالهم : الوجوه في الترك ، والأجسام في الروم ، والشعور في الخطا وفارس ، والعيون في الحجاز ، والخصور في اليمن (١) وقالوا في وصف المولدات بالبصرة والكوفة . إنهن ذوات الألسن العذبة ، والقدود المهفهفة ، والأوساط الخصرة ، والأصداغ المزرفنة ، والعيون المكحلة (٢) مما يطول شرحه . وكانت تجارة الجواري على أروجها في بغداد ، فكانوا يحملون اليها أجملهن خلقاً وأذكاهن عقلا ، لما يتوقعون من بيعهن بالأثمان الباهظة .

# تعليم الجواري

وكان تعليم الجواري وتربيتهن من أبواب الكسب الواسعة في ذلك العصر ، فيذهب أحدهم الى دار الرقيق يبتاع جارية يتوسم فيها الذكاء ، فيثقفها ويرويها الأشعار او يلقنها الغناء او يحفظها القرآن او يعلمها الأدب او النجو او العروض او فناً من فنون المنازل ثم يبيعها . وكان يفعل ذلك على الخصوص المغنون المشهورون بدقة الصناعة كإبراهيم الموصلي وابن اسحق ، فربما ابتاع احدهم الجارية بمائة دينار فاذا علمها وثقفها باعها مجمسمائة أو الف ديناراً (٣) واشهر المفنيات في المدينة والبصرة وبغداد تعلمن على هذه الصورة . وقد يربي بعضهم الجارية ويهديها الى الخليفة او الوزير لتكون وسيلة له في نفوذ الكلمة عنده . وقد تنبغ احداهن في فن من الفنون الجميلة كالغناء او الشعر او الادب فتبتاع بألوف الدنانير (٤) . فكيف اذا اتقنت غير فن منها ؟ وربما نبغت منهن من تجيد الشعر والغناء او فنون الادب والاخبار ، فيقصدها اهل الادب وذوو المروءة للمذاكرة والمساجلة في الشعر وغيره ، وقد ينبغن في حفظ القرآن ، حتى كان منهن عند أم جعفر مائة جارية الشعر وغيره ، وقد ينبغن في حفظ القرآن ، حتى كان منهن عند أم جعفر مائة جارية الكل واحدة ورد عشر القرآن ، وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من القراءة (٥) .

فتعدد الجواري في دور الكبراء وتسابق أهل الترف في التفنن في تزيينهن . وأشهر من فعل ذلك أم حمفر المذكورة ، فإنها لما رأت ابنها يغالي في تخنيث الغلمان والباسهم ملابس النساء اتخذت طائفة من الجواري سمتهن المقدودات ، عممت رؤوسهن وجعلت لهن الطرر

١ ــ ترتيب الدول ١١٢ . ٢ ـ المسعودي ١٥٤ ج٢ .

٣ - الاغاني ١٥٤ ج ٨ . ٤ - الجزء الثاني من هذا الكتاب . ٥ - ابن خلكان ١٩٠ ج ١ .

والأصداغ والأقفية وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق كأنهن من الغلمان ، واقتدى بها وجيهات قومها فاتخذن الجواري الغلاميات او المطمومات وألبسنهن الأقبية والمناطق الذهب (١).

### نفوذ الجواري

وطبيعي في ربات الحسن أن يكن نافذات الكلمة لأن الجال قوة والحب سلاح ولذلك كان أرباب الدهاء من الحلفاء والأمراء يتباعدون عن الجواري ، إذا أهدي الى احدهم جارية لم يلتفت اليها ، ولا سيا مؤسسي الدولة كماوية والمنصور وعبد الرحن الداخل . فاشتهر المنصور بكرهه للهو ، وكان عبد الرحن إذا أهداه أحد جارية ردها (٢) وعكس ذلك خلفاء اواسط الدولة ابان الترف والقصف والرخاء ، فإنهم كانوا يتادورن في حب الجواري حتى يتسلطن على عقولهم ، كا فعلت حبابة بيزيد بن عبدالملك الأموي حتى كادت تذهب بعقله وشفلته عن مهام الخلافة . وكا فعلت ذات الخال بالرشيد ، فإنها ملكت قياده حتى حلف يوما أنها لا تسأل شيئا في ذلك اليوم إلا قضاه لها ، فسألته أن يولي حمويه الحرب والخراج بفارس سبع سنين ، ففعل و كتب له عهده به وشرط على ولي عهده أن يتمها له إن لم تتم في حياته (٣) و كثيراً ما كان الخلفاء والأمراء يشتغلون بالجواري عن رعاية الملك ولا سيا المفنيات ، ولذلك كان رجال الحيلة يستخدمونهن للجاسوسية أو نيل رتبة أو منصب ، وكان المأمون يدس الوصائف هدية ليطلعنه على اخبار من شاء (٤) ويزداد الجواري نفوذاً وسطوة اذا صرن أمهات كا صارت الخيزران وغيرها من أمهات الخلفاء المحاسب ، وكان المأمون يدس الوصائف هدية ليطلعنه على اخبار من شاء الخافاء والرابع من هذا الكتاب ، وسيأتي الكلام على المغنيات في المهنيات في المهنية بي المعنية الكلام على المغنيات في المهنيات الكتاب ، وسيأتي الكلام على المغنيات في باب المغنيات .

#### طيقات العامة

فرغنا من طبقات الخاصة واتباعهم ، ونحن متكلمون عن العامة وهم أكثر عدداً وأبعد عن الحصر ، لأنهم لفيف من أمم شتى ولا سيا في بغداد في إبان عمارتها ، وقد تقاطر اليها

١ - المسعودي ٣٦٦ ج ٢ . ٢ - نفح الطيب ٧٠٩ ج ٢ .

٣ - الاغاني ٨٠ - ١٥ . ٤ - العقد الفريد ١٤٨ - ١٠

المرتزقون والمحترفون والمستجدون من اطراف المملكة الاسلامية ، بين صانع وبائع وفيهم العربي والنبطي والفارسي والحراساني والتركي والسندي والرومي والكرجي والأرمني والكردي والقبطي والبربري والنوبي والزنجي والأندلسي وغيرهم . وفيهم اهل الحرف الراقية ، وتجار السلع والأقشة والجواهر والرقيق وباعة الطعام والشراب ، فضلا عن الأدباء والشعراء والحكماء والمغنين والندماء بما يطول شرحه ويعسر محصره . على أننسا تسهيلا للبحث نقسم العامة على الاجمال الى طبقتين كبيرتين : الأول طبقة المقربين من الخاصة ، والثانية طبقة الباعة واهل الحرف والرعاع وغيرهم .

## الطبقة الأولى

#### المقربون من الخاصة

تريد بهذه الطبقة نخبة العامة الذين تسمو بهم نفوسهم أو عقولهم الى التقرب من الخاصة بما يعجبهم او يطربهم ، فيستظلون بهم ويعيشون من عطاياهم او رواتبهم او يرتزقون من بيع سلمهم لهم ، وهم أربع فئات : أهل الفنون الجيلة والأدباء والتجار والصناع .

# ١ ــ أهل الفنون الجميلة

#### المصورون

الفنون الجيلة – ويسميها العرب « الآداب الرفيعة » – ثلاثة: التصوير ، والشعر ، والموسيقى . فالتصوير لم يكن له شأن كبير في التمدن الاسلامي لورود القول بتحريمه ، وإنما كانوا يصورون ما يصورونه في الدولة الأموية والعباسية يقلدون به ما بين أيديهم من تصوير الروم والفرس ، أو ما جاء به السلاجقة من صناعة المغول من اواسط تركستان . على أن التصوير أزهر وارتقى في بلاد فارس بعد اجتاع كلمة الفرس تحت سيطرة المغول على أثر فتح هولاكو بغداد سنة ٢٥٦ هـ فان تلك الصناعة أخذت في الارتقاء من ذلك الحين ، لأن المغول المشار اليهم أتوا معهم بمهندسين من أهل الصين تولوا هندسة حصار بغداد ، ومعهم جماعة من أرباب الفنون الجيلة والرياضيات والصناعات الدقيقة ، فاستفاد الفرس منهم واتقنوا هذه الفنون وفي جملتها التصوير ونشروه في سائر بمسالك المسلمين ،

وزينوا به كتبهم وجدران قصورهم ومنسوجاتهم في بلاد فارس ومصر وتركستان وغيرها (١) وفي دور الكتب الكبري في مدائن العالم المتمدن اليوم أمثلة من هذه الصور ، ملونة تلويناً بديماً أكثرها قمل حوادث بعض كتب التاريخ او الأدب او العلم . وبعضها قمثل رسوماً خيالية كصورة المعراج ونحوها . ففي دار الكتب بالقاهرة صور ملونة هي عبارة عن اشكال زينوا بها كتابي الشاهنامة للفردوسي وعجائب المخلوقات للقزويني وغيرهما . أما في ابان التمدن الاسلامي فلم يكن لأهل هذه الصناعة سوق عند الخاصة ، الا من اشتغل منهم بهندسة الأبنية ولا سيا في الأندلس .

أما الشعر والموسيقى فقد راجا وتقرب أصحابها من الخلفاء وسائر طبقات الخساصة واكتسبوا بهما الأموال الطائلة . وقد بينا في الجزء الثالث من هذا الكتاب ما هو الشعر العربي وما أصله ، وما كان شأنه في الجاهلية وما آل اليه بعد الاسلام ، من عصر الراشدين فالأمويين فالعباسيين وسائر دول الاسلام ، وتحدثنا عن جمع الشعر ورواته وطبقات الشعراء في الاسلام واشعارهم ، والشعر وتأثيره في الدولة والشعر والخلفاء والأمراء وغير ذلك ، وسيأتي الكلام عما كان الشعراء يصيبونه من الأموال – بقي علينا النظر في الموسيقى وأهلها وهم المغنون .

### ٢ ـــ المغنون

#### الغناء قبل الاسلام

الغناء طبيعي في الأمم ، لأنه لغة النفوس وترجمان العواطف، وكل أمة غناؤها يناسب طبائعها وعاداتها ، فالعرب في الجاهلية كانوا أهل ماشية وانعام وخيام ، فلم ينتبهوا الى شيء من الفنون الجميلة غير الشعر . وكانوا يلهجون به ويطربون بتلاوته بلا ترنيم ولاغناء، وتلك أول خطوة نحو الموسيقى لأنها بنت الشعر أو أخته .

ثم ظهر فيهم « الحداء » وهو غناء يتغناه الحـــداة في سوق إبلهم والفتيان في قضاء خلواتهم ، ثم عمدوا الى « الترنيم » . وكان ترنيمهم على نوعين : « الغناء » وهو ترنيمالشمر، و « التغبير » ( بالغين والباء ) وهو ترنيم القراءة لغير الشعر .

Revue Arch. Les Ecoles des Peintures en Perse, 1905, 11.

ثم تنوع الغناء عندهم حتى صار على ثلاثة أوجه ، أو ثلاثة ألحان أو أصوات وهي : النصب والسناد والهزج . « فالنصب » يريدون به غناء الركبان وغناء الفتيان ، وهو الذي يقال في المراثي ، ويسمى « الغناء الجنابي » نسبة الى رجل من قبيلة كلب اسمه جناب بن عبد الله يزعمون أن أصل الحداء منه ، وهو يخرج من الطويل في العروض . و « السناد » اللحن الثقيل ذو الترجيع الكثير النغات والنبرات . وهو على ستة طرق ، منها الثقيل الأول وخفيفه والثقيل الثاني وخفيفه . وأما «الهزج» فهو الخفيف الذي يرقص عليه ويشى بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم . وشاع الغناء قبل الاسلام في أمهات المدن من بلاد العرب وهي المدينة والطائف وخيبر (۱) .

أما آلات الموسيقى عندهم فأشهرها الدف ، وهو أشكال منها المستدير والمربع والحبير والسغير ، والمزمار على أبسط أنواعه . ولا يظهر انهم كانوا يعرفون غير الدف والمزمار وما يتفرع عنها من آلات النفخ والقرع . وأما آلات الأوتار كالعيدان والطنابير والمعازف ونحوها فهي من صناعة الفرس والروم ، لم يعرفها العرب الإبعد الاسلام .

# الغناء في الاسلام

فلما جاء الاسلام واستولى العرب على ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم والروم ، كانوا في عصر الراشدين لا يزالون على بداوتهم مع غضارة الدين وشدته ، مما يدعو الى ترك احوال الفراغ وما ليس نافعاً في دين ولا معاش ، حتى تركوا ما كان عندهم من انفسام الجاهلية ، ولم يكن الملذوذ عندهم الا ترجيع القراءة والترنم بالشعر . فلما جاءهم الترف في ايام بني امية ومن بعدهم وغلب عليهم الرفه بما حصل لهم من غنائم الامم صاروا الى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ . وكان المفنون من الروم والفرس قسد دخلوا في سلطان العرب ، وحمل بعضهم الى الحجاز في جملة الاسرى او السبايا فاصبحوا من موالي العرب ، وقد حملوا معهم العيدان والطنابير والمعازف والمزامير ، ففنوا بها فأعجب وا بألحانهم فاشتفل المفنون واكثرهم من الموالي في تلحين اشعار العرب على الالحان الفارسية او الرومية ، فنسخ في المدينة في ايام بني امية طائفة من المغنين . والمشهور ان اول من ادخل غناء الفرس الى العربية سعيد بن مسحج ، وهو مكي اسود كان في مكة لمساحاصرها الامويون ، وفيها ابن الزبير في اواخر القرن الاول للهجرة ، فاستقدم ابن الزبير بعض الامويون ، وفيها ابن الزبير في اواخر القرن الاول للهجرة ، فاستقدم ابن الزبير بعض الامويون ، وفيها ابن الزبير في اواخر القرن الاول للهجرة ، فاستقدم ابن الزبير بعض

١ ... المقد الفريد ١٨٦ ج ٣ .

البنائين من الفرس لترميم الكعبة ، فسمعهم سعيد بن مسحج يغنون بالفارسية فالتقط النغم وغناه بالعربية ، فأعجب الناس كثيراً فسافر الى الشام وفارس قاتقن فن الغناء وعنه أخذ من جاء بعده من مغنيي المدينة وغيرها . وشاع الغناء في المملكة الاسلامية وراجت بضاعته باتساع اسباب الحضارة والرخاء ، وتكاثر المغنون لما شاهدوه من رغبة الخاصة في الغناء ، فنبغ جماعة من مهرة الموسيقيين اتقنوا هذه الصناعة وآلاتها اتقاناً حسناً ، على ما بيناه في الجزء الثالث من هذا الكتاب ؛ وانما يهمنا الآن النظر في تاريخ انتشار المغنين في الاسلام وماكان من منزلته ومنرلتهم .

#### الغناء والدين

كان الغناء في صدر الاسلام مكروها ان لم نقل عرما ، واختلف الائمة في تحريمه وتحليله كله او بعضه . ويقال بالاجمال ان اهل الحجاز اجازوه واهل العراق كرهوه ، وحجة من أحله ان اصله الشعر الذي استحسنه النبي (ص) وحض عليه وندب اصحابه اليه واستنصر به على المشركين ، فقال لحسان شاعره : « شن الغارة على بني عبد مناف ، فوالله لشعرك اشد عليهم من وقع السهام في غلس الظلام » واكثر شعر حسان يغنى به . وحجة من حرمه انه يسعر القلوب ويستفز العقول ويستخف الحلم ويبعث على اللهو ويحض على الطرب ، وهو باطل من اصله (١١ وحلل آخرون بعض الغناء وحرموا بعضه ، ولكن اهل التعقل والتقوى كانوا يكرهونه في كل حال ، ولذلك لم يظهر الا بعد عصر ولكن اهل التعقل والتقوى كانوا يكرهونه في كل حال ، ولذلك لم يظهر الا بعد عصر والشرف ، وله مع عبد الله بن جعفر حكاية تدل على الراغبين في الغناء ، ولا سيا اهل الوجاهة والشرف ، وله مع عبد الله بن جعفر حكاية تدل على انه كان يعيب عليه استاع الغناء (٢) وان سره اشتغال هذا وسواه من اهل النبي باللهو والطرب عن مقاومته في طلب الخلافة بل هو كان يبذل لهم الاموال في هذا السبيل .

ولما تولى الخلافة اصحاب اللهو والقصف أخذ الغناء في الانتشار ، وأول من أباحـــه ونشط اهله يزيد بن معاوية ، ففي ايام هــذا ( سنة ٢٠ – ٦٤ هـ ) ظهر الغنـــاء في مكة واستعملت الملاهي لانه كان صاحب لهو وطرب (٣) وتفشى الغناء الجديد في الحجاز ولاسيا المدينة . وما زال محصوراً فيها تقريباً حتى أفضت الخلافة الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك

١ ــ العقد الفريد ١٧٨ ج ٣ . ٢ ــ العقد الفريد ١٨٢ ج ٣ .

٣ ــ المسمودي ١٨ ج ٢ .

( سنة ١٢٥ – ١٢٦ ه ) وكان صاحب شراب ولهو مع تهتك وخلاعــــة ، فبعث الى المدينة في استقدام المغنين اليه في دمشق (١) فاخذ الغناء في الانتشار في بـــلاد الاسلام من ذلك الحين

#### مقاومة الخلفاء للغناء

على ان اهل التعقل من الخلفاء والامراء كانوا لا ينفكون عن منعه جهد طاقتهم ، وكان العقلاء من غير الحكام يحرضون الولاة على منعه حتى في المدينة معدن الغناء في ذلك العصر (٢) وكثيراً ماكان امير مكة يخرج المغنين من الحرم خوفاً من افتتان الناس بغنائهم (٣) وصرفهم عن امور دينهم ، ولم يكن اهل الغيرة على العرض يصبرون على سماعه ومن اقوالهم : « المغنون رسل الغرام » .

ذكروا ان سليان بن عبد الملك كان يكره الغناء ، فسمع مغنياً في عسكره فطلب فحاءوه به فقال : « والله لكأنها جرجرة الفحل في الشول ، وما أحسب انثى تسمع هذا الاصبت اليه » ، ثم امر به فخصي! (٤) .

وسليان هو الذي امر بخصي الخنثين في المدينة لمثل هذا السبب قبل انه كان في بادية له يسمر ليلة على ظهر سطح وقد تفرق عنه جلساؤه، فدعا بوضوء فجاءت به جارية فبينا هي تصب عليه لحظ ان ذهنها مشتغل عنه بغناء تسمعه فتجاهل. وفي الصباح ذكر الغناء ولين فيه حق ظن القوم انه يشتهيه ، فأفاضوا فيه وذكروا من كان يسمعه ومن يغنيه حتى توصل الى الرجل الذي شغلت الجارية بغنائه في الامس . فلما تحقق ذلك اقبل على القوم وقال : « هدر الجمل فضبعت الناة ، ونب التيس فشكرت الشاة ، وهدل الحام فزافت الحمامة ، وغنى الرجل فطربت المرأة ! » ثم امر به فخصي . وسأل عن الغناء اين اصله فقيل : « في المدينة بجاعة المخنثين وهم ائمته والحذاق فيه » فكتب الى عامله هماك ؛ واخص من قبلك من المخنثين المغنين ، فخصاهم (٥٠) .

على ان المتهتكين من الخلفاء والامراء لم ينكروا ما يجر اليه الغناء من اسباب اللهو ، قال الوليد بن يزيد الذي ذكرنا انه اول من استقدم المغنين اليه : « ايا كم والغناء ، فانـــه

١ ــ العقد الفريد ٢٦٩ ج ٢ والمسعودي ١٣٣ ج ٢ .

٢ - العقد الفريد ١٩٦ ج٢ . ٣ - الاغاني ١٣٠ ج٢.

٤ - الكامل للمبرد ٣٧٧ . • - الاغاني ٢٦ ج ٤ .

ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة ويثور على الخر ويفعل ما يفعل المسكر ، فان كنتم فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء رقية الزنا ، وائي لأقول ذلك فيه على انه احب الي من كل لذة واشهى الي من المساء البارد الى ذي الغلة ، ولكن الحق احتى ان يقال ! ، (۱) .

فكيف بالعقلاء واهل الحزم ومؤسسي الدول او معيديها مثل معارية وهشام والمنصور وابي مسلم ، او اهل التقوى مثل عمر بن اعبد العزيز الأموي والمهتدي العباسي ؟ فقد تقدم ما عابه معاوية على عبدالله بن جمفر . اما هشام فسمع عن اشعب المضحك في المدينة فأمر كاتبه ان يكتب باستقدامه ، فلما ختم الكتاب اطرق هشام طويسلا ثم قال : « هشام يكتب الى بلد رسول الله ليحمل اليه مضحك ؟ ! » وقمل :

اذا انت طاوعت الهوى قادك الهوى الى بعض ما فيه عليك مقال

واوقف الكتاب (٢). وأما المنصور فقد كان يعير آل الزبير بحبهم الغناء (٣) وسمع ذات يوم ضرب طنبور في داره فكسره على صاحبه . أما عمر بن عبدالعزيز فبلغه ان قاضيا من قضاته استخفه الطرب من الغناء فـــأمر بعزله (٤) . والمهتدي العباسي كان يتشبه بعمر المذكور ، فلما تولى الخلافة سنة ٢٥٥ ه كانت الملاهي قد انتشرت في الدولة العباسية فأمر بمنع الغناء (٥) وربما امتنعوا عنه الى اجل ريثا يصفو لهم الزمان ، كما فعل المأمون لما عاد من خراسان وقد اهمه تأييد خلافته ، فبقي عشرين شهراً لا يسمع غناء (٦) وكذلك الامراء العقلاء مثل خالد القسري ، فإنه أمر صاحب شرطته بمنع الغناء من العراق (٧).

#### اشتغال الخلفاء بالفناء

ولكن ذلك لم يكن ليمنع تيار الترف من مجراه الطبيعي ، على ما اقتضته الحضارة في ذلك العهد . فالمسلمون لما تحضروا واخلدرا الى السكينة والراحة عمدوا الى اسباب الرخاء وفي جملتها الغناء ، والمرجع في ذلك الى الحلفاء والامراء ، لأن الناس على دين ملوكهم ولا

١ – الاغاني ١٣٤ ج ٦. ١ – المسعودي ١٣١ ج ٢ .

٣ ــ الاغاني ١١٥ ج ٢ . ٤ ــ المسعودي ١٣٢ ج ٢ .

ه ــ فوات الوقيات ٧١٦ ج ٢ . ٢ ــ الاغاني ١٠٦ ج ه .

٧ – الاغاني ١٢٣ ج ٢ و ٣٣ ج ١٩ .

سيا في الحكم المطلق ، فاذا احب الخليفة الغناء احبه رجال دولته . فراجت بضاعته وكثر المغنون والمغنيات حتى اشتغل الخلفاء وأهلهم به وتعلموا الضرب على آلاته . واول من دونت صنعته به عمر بن عبد العزيز في ايام امارته على الحجاز ، ثم الوليد بن يزيد وله اصوات اشتهرت عندهم ، واشتغل جماعة من خلفاء بني العباس بصناعة الالحان والتلحين، اشهرهم الواثق والمنتصر والمعتز والمعتمد والمعتضد . امسا ابناء الخلفاء فأول من دونت صنعته فيه ابراهيم بن المهدي وابو عيسى بن الرشيد وعبدالله بن موسى الهادي وعبدالله بن محمد الأمين وابو عيسى بن المرشيد وغيرهم . فقس على ذلك ما كان في محمد الأمين وابو عيسى بن المتوكل وعبدالله بن المعتز وغيرهم . فقس على ذلك ما كان في زمن بني أمية ، ولا سيا في عصر الاضمحلال ، حتى كانوا يحملون المغنين وآلاتهسم في اسفارهم ولو الى القتال ، فقد وجدوا في معسكرهم لمسا ظفربه العباسيون بنواحي اصبهان سنة ١٣١ ه مسا لا يحصى من البرابط والطنابير والمزامير (١) .

فالغناء المطرب من جملة ما اقتبسه المسلمون من البلاد التي فتحوها ، فاشتغلوا بنقل كتب الموسيقى من الفارسية والهندية (٢) وحملهم الترف على سماعـــه والولوع بــــه ، فتقرب به اليهم جماعة من العامة صار لهم مقام رفيع بــــين الجلساء - وسنعود الى ذكرهم .

# ٣ ـــ العلماء والفقياء والأدباء

هم طائفة من العامة تقربوا الى الخلفاء بما يلذ لهم من سماع الاخبار والنوادر ، او النظر في علوم تلك الايام الدينية او اللسانية او الادبية او التاريخية . ويدخل في ذلك الفقهاء والمحدثون والنحاة والأدباء من اصحاب الاخبار ، كالاصمعي وابي عبيدة والكسائي والفراء وغيرهم . وكان للخلفاء رغبة في مجالستهم وسماع ابحاثهم ، فكانوا يقربونهم ويعظمون شأنهم ويفرضون لهم الأعطية والرواتب ، على ما سنبينه في باب ابهة الدولة . وقد تكلمنا عن الفقهاء ومنزلتهم في اماكن كثيرة من هذا الكتاب .

واقتدى بالخلفاء وزراؤهم وامراؤهم كالبرامكة وآل الفرات فانهم اغسدقوا

١ - ابن الاثير ١٩٠ ج ه . ٢ - الجزء الثالث ,

الاموال على هؤلاء فنشطوا العلم واهله حتى صار العلم صناعة يرتزق بها اصحابها من الناس. ويدخل فيا تقدم المترجمون من غير المسلمين ، وفيهم السريان والروم والفرس وغيرهم بمن نقل العلوم القديمة الى اللغة العربية في العصر العباسي ، فانهم فئة من اهل الذمة قربهم الخلفاء وأكرموهم من اجل علمهم على ما مصلناه في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

#### ٤ \_\_ التجار

نريد بالتجار باعة السلع الثمينة التي تقتضيها الحضارة ، كالمجوهرات والمصوغات والرياش الثمين والثياب الفاخرة والآنية والرقيق . واكثر ارتزاقهم من الخليفة وأهله وأهل دولته وسائر الخاصة من جلسائه وأعوانه . وكانوا يقيمون في بغداد والبصرة وغيرهما من المدن الاسلامية ، وأكثرهم من جالية الفرس والروم وغيرهم من الامم التي اشتهر أهلها بالعناية بهذه الطرف ، كانوا يحملون الى دار السلام اصناف التجارة للارتزاق مما يتدفق من خزائن الدولة في عصر الثروة .

فكانوا يحملون الياقوت والماس من بلاد الهند ، واللؤلؤ من البحرين ، والعقيق والعاج من الحبشة ، والادهان والزيوت العطرية من نيسابور ، ونسيج الكتان من شيراز . وطراز الوشي والاقشة المنسوجة من الشعر التي تصنع منها ثياب مثقالية يلبسها الخليفة ورجال الدولة ، والكلل المرتفعة والستور المعلمة من القز ، هذه كلها من فسا . والبسط والنخناخ والمصليات والزلالي من جهرم . والستور والمقاعد من دشت . وأحسن اصناف البسط والتكك الرفيعة والوسائد والانماط والمقاعد من ارمينية ، وكان لهم صبغ من القره زيصبغون به الصوف لا مثيل له . والعتابي والوشي وسائر ثياب الحرير من أصفهان والثياب المنيرة من الري والابريسم ومطارف القز وطباق الخشب من طبرستان ونيسابور . والسمور الاسود وجلود الخز وجلود الثعالب السود من بلد الروس ، والبز من بلخ . والكاغد والنوشادر والأوبار والسمور والسنجاب والثعالب من وراء النهر ، وكذلك والكاغد والنوشادر والأوبار والسمور والبسط والمصليات وثياب الصوف من بخدارا . المسك ، ولكن اصله من بلاد التبت . والبسط والمصليات وثياب الصوف من بخدارا . والديبقي من تنيس ودمياط . والستور والبسط المصرية من البهنسا . والطيالسة المقورة الرفيعة من كرمان . و الحصم والقماطي والقراطيس من مصر . والمناديل الديامية السفاء الرفيعة من كرمان . و الحصم والقماطي والقراطيس من مصر . والمناديل الديامية السفاء الرفيعة من كرمان . و الحصم والقماطي والقراطيس من مصر . والمناديل الديامية السفاء الرفيعة من كرمان . و الحصم والقماطي والقراطيس من مصر . والمناديل الديامية السفاء

المعلمة من قومس ــ ربما بلغ ثمن المنديل منها ٢٠٠٠ دره . والمقانع القزيات من جرجان والسوس. والبرود المنيرة والقصاع والأمشاط من الري . والاكسية والجوارب من قزوين. والحفاف والسمور من همدان . والزجاج والحزف من البصرة . والحصر من عبادات . والديباج والانماط من تستر، والجلود المدبوغة من الحبشة بطريق اليمن . والمسك والكافمر والعود من الصين .

اما الرقيق فأبيضه كان يحمل بما وراء النهر ، وأصله من الصقالبة او من الخزر الاتراك من بادية تركستان ، وأحسنهم يوبى في سمرقند وخوارزم ثم يحمل الى بلاد الاسلام . ويحمل الرقيق الابيض ايضاً من الاندلس وفيه الجواري والغلمان ، وأصلهم من سبي الافرنج وجليقية او من الصقالبة كا تقدم . ومن اللاقيق الابيض صنف كان يرد من خراسان غال جداً ، ربما بيع الغلام منه بخمسة آلاف دينار . إما الرقيق الاسود فكل ما يحمل منه الى بلاد الاسلام من السودان بطريق مصر او بلاد المغرب .

وكان لهذه التجارات قوافل او سفن تنقلها من الشرق والغرب والشمال والجنوب ، وتبيعها في أسواق بغداد وغيرها من المدن الاسلامية . واكثر الناس اشتغالا بنقلها في البر طائفة من التجار اليهود الراذانية كانوا يتقنون اللغيات الرائجة في ذلك العصر ، وهي العربية والفارسية والرومية والافرنجية والاندلسية والصقلبية ، ويسافرون بين الاقاليم العامرة يحملون التجارات من اقليم الى آخر (۱) كما كان الفينيقيون ابان دولتهم .

اما التجارة البحرية فاشهر اصحابها السيرافيون ، فقد كانوا يحملون الجواهر والعساج والابنوس والفلفل والصندل والعود والعنبر والكافور وسائر الاطياب والعقاقير والتوابل من الهند والصين وشواطىء افريقيا وجزائر الهند واليمن وغيرها الى البصرة فبغداد (٢).

فكان التجار يفدون على دار السلام بهذه التجارات فيبيعونها بالاثمان الفاحشة. ويدخل في هذه الطبقة من الناس الصيارفة واكثرهم من اليهود ، وكانوا يقرضون رجال الدولة المال بالربا الفاحش . اشتهر منهم في بغهداد صيارف كانت مكاسبهم موقوفة على الدولة ورجالها كآل فنخاس وآل عمران وغيرهم .

١ – ابن خرداذبة ١٥٣ . ٢ – الاصطخري والمسعودي .

#### تجار المسلمين

فلما نضج التمدن الاسلامي واشتغل المسلمون أنفسهم بالتجارة إيقصروا في شيء من شروطها ، واتقنوها علماً وعملاحتى الفوا الكتب فيها وفي الاقتصاد السياسي . وبسين يدينا نسخة من كتاب « الاشارة الى محاسن التجارة للشيخ أبي الفضل جعفر بن عسلي الدمشقي من أهل القرن الخامس الهجرة ، فيه فوائد اقتصادية لم يسبقه أحد اليها وأبحاث في معنى النقود والسلع والمال الصامت والأعراض وتحقيق اثمان الأشياء ، ما لا تقل قيمته عما بلغ اليه علماء الاقتصاد في هذا العصر — يدل ذلك على ما بلغ اليه المسلمون من الرقي في علم التجارة ، ناهيك بأهل الرحلة منهم الى اطراف المعمورة في ذلك العصر ، فقد طافوا العالم براً وبحراً من القرن الرابع للهجرة ، ودونوا وحلاتهم تسهيلا لأسباب التجارة ، واكتشفوا طرقاً تجارية في البحر المحيط والبحر الهندي والاحمر وفي اواسط افريقيا والسيا لم يسبقهم اليها احد .

اما الاسفار التجارية فقد كانوا فيها سلاطين البحار ، فمخرت سفنهم البحر الابيض على كل شواطئه ، والبحر الاحمر الى آخره ، والبحر المحيط الى سومطرا فزنجبار الى بلاد الكفرة ، وشرقاً الى كلكتة وجزائر الهند والصين ، وجنوباً الى مدغشقر وسائرشواطىء افريقيا الشرقية ، واجتازوا بحر قزوين الى بلاد الخزر والروس . اما براً فاخترقوا بلاد الهند وتركستان والتبت حتى نزلوا بلاد الصين ، واوغلوا في افريقيا الى خط الاستواء ، فقربوا الأبعاد بين تلك الاصقاع المتباعدة .

فكان التجارة من بلد الى بلد ، بين شواطىء فارس وسواحل افريقيا والحبشة واليمن وسواحل التجارة من بلد الى بلد ، بين شواطىء فارس وسواحل افريقيا والحبشة واليمن وسواحل الهند والصين وسائر المشرق. ويقطعون صحاري خراسان وتركستان وارمينية وافغانستان والهند والشام ومصر والسودان وافريقية والاندلس في نقل اصناف التجارة ، كأنهم هم وحدهم تجار الارض . ومركز تجارة الشرق البصرة بحراً وبغداد براً . واشتهر من تجار المسلمين بمن كانوا يخترقون البحار في القرن الرابع للهجرة السيرافيون الذين تقدم ذكرهم ، والعمانيون وكانت سفنهم التجارية تجوب بحار الصين والهند والمزنج واليمن والقلزم ، وقسد عرفهم المسعودي وذكرهم في تاريخه (۱) .

١ ــ المسعودي : مروج الذهب ، ص ٤ ه ــ

#### ثروة التجار

وقد استفرقنا في الكلام على التجارة – وجملة القول ان التجارة العليا كانت من ابواب الرزق الواسعة في ذلك العصر لأصحاب المواهب التجارية ولمن يخدمهم التوفيق ويتقربون من البلاط او بعض اهله . فظهر في عهد ذلك التمدن بيوتات تجارية جمعت الاموال حتى تجاوزت ثروتها الملايين من الدنانير . وفيهم جماعة من عامة الناس يوصفون بالغفلة ، فخدمهم حظهم حتى ارتقوا الى طبقة الخاصة وجمعوا الاموال الطائلة ، كآل الجصاص تجار الجواهر وقد اشتهروا في العصر العباسي مثل شهرة آل روتشيلدفي القرن الماضي وروكفار الاميركي في هذا القرن ، واول من اثرى منهم الحسن بن عبدالله ، وقد قص هو نفسه توصله الى الثروة فقال :

«كان بده يساري اني كنت في دهليز ابي الجيش خمارويه بن احمد بن طولون بمصر ، وكنت وكيله في ابتياع الجواهر وغيره بمسا يحتاجون اليه ، وما كنت افارق الدهليز الاختصاصي به فخرجت إلي قهرمانة لهم في بعض الايام ومعها عقد جوهر فيه مائة حبة ، لم ار قبله ولا بعده افخر ولا احسن منه ، كل حبة منه تساوي مائة الف دينار ، وقالت: يحتاج ان تخرط هذا حتى تصغر فتجعل في آذان اللعب وفي قلائدها. فكدت اطير واخذتها وقلت: السمع والطاعة ، وخرجت في الحال مسروراً وجمعت التجار ، ولم ازل اشتري كل ما قدرت عليه الى ان جمعت مائة حبة اشكالا من النوع الذي طلبته وارادته ، وجئت عشياً وقلت: ان خرط هذا يحتاج الى انتظار وزمان ، وقد خرطت اليوم ما قدرنا عليه وهو هذا ، ودفعت اليها المجتمع وقلت: الباقي يخرط في ايام ، فقنعت اليها . وقامت علي المائة حبة بدون المائة الف درهم ، واخذت منهم جوهراً بمائتي الف اليها . وقامت علي المائة حبة بدون المائة الف درهم ، واخذت منهم جوهراً بمائتي الف دينار . ثم لزمت دهليزهم واخذت لي غرفة كانت فيه فجعلتها مسكني ، وكان يلحقني من هذا اكثر بما يحصى ، حتى كثرت النعمة وانتهيت الى ما استفاض خبره » (۱) .

وكان لابن الجصاص بيت كبير في بغداد لبيع المجوهرات ، فلما كانت النكبات والمصادرات على عهد المقتدر بالله العباسي في اوائل القرن الرابع للهجرة ،كان ابن الجصاص في جملة الذين صودروا ، وسبب ذلك ان عبدالله بن المعتز لما بويع بالخلافة ثم انحل امره وتفرق رجاله وطلبه المقتدر اختفى عند ابن الجصاص المذكور ، فوشى به خادم فصادره

١ ــ فوات الوفيات ١٣٨ ج ١ .

المقتدر بالله على ١٠٠٠ر ١٦٠٠٠ دينار ، وبقي له بعد مصادرت شيء كثير من الدور والقياش والاموال والضياع وغيرها . ويقال مع ذلك انه كان احمق ابله – فاعتبر مقدار ماكان يصل الى التجار اهل النباهة والدهاء .

وقس على ذلك ثروة تجار الفرش والاثاث ، ولا سيا في البصرة ، فقد اشتهر جماعة من الهمل اليسار واكثر غناهم من تجارة البحر ، فقمد كانت سفن بعضهم تعد بالمثات وتحمل بها التجارة الى انحاء العالم - ذكروا واحداً منهم اسمه الشريف عمر كان دخمله ٢٠٠٠ درهم في السنة (١). وبلغت ثروة صاحب مراكب في البصرة دخمله ٢٠٠٠ دينار (٢). ومنهم رجل اسمه احمد بن عمار كان طحاناً بالبصرة ، فأصعد الى بغداد في ايام المعتصم فاتسعت حاله حتى صار يخرج من الصدقة كل يوم مائمة دينار . فاذا اعتبرتها عشر ماله كان دخله الف دينار في اليوم ، واستوزره المعتصم لأمانته ولكنه كان جاهلا (٣) .

# ه \_ الصناع

اما الصناعة فقد اخذوا منها بنصيب كبير ، لانهم كا برعوا بالاتجار في السلع برعوا ايضاً في صناعتها ، وارتقت الصناعة عندهم بتوالي الاجيال ، حتى فاقوا في بعضها البلاد الاخرى وامتازوا بصناعات خاصة بهم . فهم الذين نشروا السكر في العالم ، نقلوه من مواطنه في الهند الى بلاد فارس وأنشأوا له المعامل واستخرجوا منه اصنافا لم يكن لها مثيل (٤) وهم اتقنوا صناعة الورق ونشروها في العالم وعنهم اخذها اهل اوربا بطريق الاندلس وقد امتازت بعض مدن الاندلس بصناعات كانت تفاخر بها صناعات المشرق ، فكانوا يصنعون في مرسية وشياً مذهباً في غاية الاتقان ، وفيها ايضاً معمل للبسط لم يكن له نظير وآخر للاسرة المرصعة . وكان في مالقة معامل للزجاج الغريب وفخار مزيد مذهب ونوع من الفسيفساء المفضضة على شكل خاص ، ولهم اختراع في صناعة الزجاج

١٠ ــ ان الاثير ٢٠ ج ٩ . ٢ ــ ان حوقل ١٩٨ .

<sup>.</sup> Encycl. Brit. article Sugar \_ في ٢١٣ . ٢١٠ . الفخري ٣٠٠.

الجزء الأول .

يؤثرونه لهم ، فذكروا ان اول من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة عباس بن فرناس حكيم الاندلس (١) واخترعوا البارود للبنادق على ما بيناه في الجزء الاول من هذا الكتاب .

ولهم في الميكانيكيات صناعات حسنة كالساعة التي اشتهرت في جامع دمشق وذكرها ابن جبير في رحلته في القرن السادس للهجرة – وهاك ما قاله في وصفها على ما شاهده بعنه :

﴿ وعن يمين الخارج من باب جيرون جدار البلاط الذي أمامه غرفة لهـــا هيئة طـــاق كبير مستدير فيه طيقان صفر (اي نحاس) قد فتحت ابواباً صغاراً على عدد ساعات النهار ودبرت تدبيراً هندسياً . فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صنحتان من صفر من في بازين مصورين من صفر قائمين على طاستين من صفر تحت كل واحد منهها ، احدهما تحت اول باب من تلك الابواب والثاني تحت آخرها . والطاستان مثقوبتان ، فعند وقوع البندقتين فيها تعودان داخل الجدار إلى الغرفة ، وتبصر البازيين يمدان اعناقها بالبندقتين الى الطاستين ويسدُّونهما بسرعة بتدبير عجيب تتخيله الاوهام سحراً. وعند وقوع البندقتين في الطاستين يسمع لهما دوي ، وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من الصفر . لا يزال كذلك عند كل انقضاء ساعة من النهار ، حتى تنغلق الابواب كلها وتنقضي الساعات ثم تعود الى حالها الاول . ولها بالليل تدبير آخر ، وذلك ان في القوس المنعطفة على الطيقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة من النحاس مخرمة تعترض في كل دائرة زجاجة من هاخل الجدار في المغرفة ، يدير ذلك كله منها خلف الطيقان المذكورة وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة ، فاذا انقضت عم الزجاجـة ضوء المصباح وفاض على الدائرة امامها شعاع فلاحت للأبصار دائرة محمرة ، ثم انتقل ذلك الى الاخرى حتى ينقضي الليل وتحمر الدوائر كلها ، وقد وكل بها في الغرفة متفقد لحالها درب بشأنها يعيد فتح الابواب وصرف الصنج الى مواضعها » ا ه (٢) .

وقس على ذلك كثيراً من الآلات المائية وغير المائية المركبة من البكر والأكر والأكر والأنابيب والأنخال وغيرها للرفع والجر والنقل ، ولهم فيها مؤلفات طوى الزمان بعضها وأكثرها مأخوذ في اصله عن اليونانية ، ككتاب « الحيل الروحانية ومخانيقا الماء» لفيلون

١ - نفح الطيب ٨٧٣ - ٢ . ٢ - رحلة ابن جبير ٢٧١.

البيزنطي ، وكتاب « رفع الاشياء الثقيلة ، لهيرون الاسكندري نقله الى العربية قسطا بن لوقا البعلبكي ، وغيرها مما نقله الافرنج الى اللاتينية في نهضتهم الاخيرة وفقدت ترجمت العربية كما فقد اصله اليوناني قبله . وفي هذه الكتب كثير من الرسوم الموضحة لحركة تلك الآلات (١) .

واشتفل المسلمون في هذه الفنون وألفوا فيها الكتب من عند انفسهم . وقد وقفنا على مؤلف خطي في الآلات الروحانية أطلعنا عليه صديقنا الشيخ شبلي النعاني العالم الهندي الشهير، وهو تأليف « رئيس الاع ال بديع الزمان ابو العز بن اسماعيل بن الرزاز الجزري، في اسباب الحيل والحركات الروحانية والآلات المتخذة للساعات المستوية والزمانية ونقل الاجسام بالاجسام من المقدمات الطبيعية ألفه لابي الفتح محمود بن محمد بن قزل ارسلان من آل ارتق في اواخر القرن السادس للهجرة ، فيه رسوم ملونة غثل الآلات الضاغطة والرافعة والناقلة والمتحركة حركات خفية . وبينها رسم يشبه ما وصفه ابن جبير عن ساعة دمشق - فيدل هذا وغيره على ما بلغ اليه المسلمون من اتقان فن الميكانيكيات مما يحتاج في وصفه الى كتاب بأسره .



١ - الشرق عدد ٦ منة ٧ .

# الطبقة الثانية من العامة

نريد بهذه الطبقة سائر من بقي من الامة وهم السواد الأعظم ، وفيهم الزارع والصانع والعيار والشاطر واللص والمخنث والصعلوك وغيرهم مما لا يحصى . ولسهولة الاحاطة بهم نقسمهم الى قسمين : اهل القرى وهم المزارعون ، واهل المدر وهم الصناع والباعة والرعاع .

# ١ ـــ المزارعون أهل القرى

فالمزارعون او الاكرة يتألف منهم معظم سكان المملكة وهم اصل ثروتها ، واكثرهم من اهل الذمة يقيمون في القرى الا من اسلم منهم فينزل في المدن . وكانوا يتكلمون لغات البلاد الاصلية : السريانية والآرامية واليونانية في العراق والشام ، والفبطية بمصر ، والفارسية في بلاد فارس ، والتركية في تركستان بما وراء النهر . واخذ العنصر العربي يتغلب على عناصرهم ، واللغة العربية تتغلب على السنتهم ، والاسلام يتغلب على اديانهم ، حتى ساد الاسلام عليهم جميعا ، وعمت العربية البلاد الواقعة غربي دجلة وهي العراق والشام ومصر وافريقية والسودان ، وصارت تعد بلاداً عربية واكثر اهلها مسلمون . وانقرضت اللغات التي كانت منتشرة فيها الا بقايا قليلة من السريانية في بعض القرى المتباعدة من الشام والعراق . اما شرقي دجلة بفارس وتركستان والهند فقد ساد الاسلام ايضاً ، وانتشرت اللغة العربية بين اهل العلم ، ولكن السنة اهل البلاد ظلت حية يتفاه . الى الآن .

#### ٢ نـ العامة سكان المدن

هم نفر بمن يؤمون المدن من أهل المطامع وطلاب المكاسب ، بالتجارة او الجندية او الأدب او الشعر ، وتقعد بهم نفوسهم عن اللحاق بأهل الهمم واصحاب القرائح فيضطرون الى احتراف ما يعيشون به بما لا يحتاج لهمة او رأي . ولو اردنا الرجوع الى اصول عامة بغداد مثلا لرأيناهم اخلاطاً من مولدي العرب والفرس والترك والديلم والروم والنبط والارمن والجركس والاكراد والكرج والبربر وغيرهم ، ولكنهم يعدون عربا لتغلب اللغة العربية على السنتهم .

وعامة المدن طبقتان: الطبقة الاولى الموترقون بالصناعة والتجارة ، وهم طائفتان: (١) الصناع اصحاب الصناعات اليدوية كالحدادين والحياكين والخياطين والحلاقين والنجارين والصيادين والخبازين والطحانين ومن جرى مجراهم (٢) الباعة الذين يبيعون البقل واللحم وغيرهما من اصناف المأكولات على انواعها وبعض المنسوجات والسلم الصغيرة. وهم طوائف، كثيرة كالزياتين والبقالين والجزارين وباعة الاقمشة والطحين والخضر ونحوها.

والطبقة الثانية رعاع يرتزقون من النهب واللصوصية ، وهم اصناف كثيرة نشأت في بلاد الاسلام على او الفتن والانشقاق بين اهل الدولة لا يستطيع اهل هذا الجيل تصور امثالهم لبعد ذلك عن مألوفهم – إلا الذين ادركوا متشردي بيروت المعروفين بالزعران ، والزعران وهم طائفة من اهل البطالة كانوا يحترفون السرقة والتحرش بأبناء السبيل ، والزعران مثال صغير لرعاع ذلك العصر ، فقد كان في بغداد وغيرها منمدن الاسلام طوائف كثيرة تعرف بالعيارين والشطار والصعاليك والزواقيل ونحوهم ، كثيراً ما استفحل أمر بعضهم حتى تعجز الحكومة عنهم وقد تستنجدهم في بعض حروبها .

والسبب في ظهورهم اضطراب الدولة العباسية بعد عصرها الأول ، بمن دخل فيها من المفسدين منذ حجر على الخلفاء واستولى الاجناد على مصالح الدولة وجعلوا همهم جمع المال لأنفسهم والتنازع على السلطة كا بيناه في الأجزاء الماضية ، ولا سيا الجزء الرابع . ولا يخفى ما تجر اليه الفتن من وقوف الأعمال وغلاء الاسعار ، غير ماكان يرتكبه الحكام انفسهم من خزن الأقوات ، فتقل أرزاق العامة فيعمدون الى التعدي ويؤلفون عصابات لمناوأة أصحاب الأموال من التجار وغيرهم في المدن ، ولا سيا بغداد أم المدائن الاسلامية

في ذلك العهد . فكان الرعاع يتكاثرون ويزدادون تعدياً ، والحكام في شاغل عنهم والحسارة معظمها على الأهالي . وتوالى ذلك أعواماً حق خربت مدينة السلام وام حضارة الاسلام . ولا يمكن الالمام بكل طوائف الرعاع فنذكر اشهرها :

#### العيارون

ظهر العيارون ببغداد في أو اخر القرن الثاني للهجرة ، وكان لهم في الفتنة بين الامين والمأمون شأن كبير ، لان الامين لما حوصر في تلك المدينة وعجز جنده عن الدفاع استنجد العيارين ، وكانوا يقاتلون عراة في أوساطهم المآزر وقد اتخذوا لرءوسهم دواخل من الجنوص سموها الجنود ودرقا من الجنوص والبواري قد قرنت وحشيت بالحصى والرمل . ونظموهم نظام الجند على كل عشرة عريف ، وعلى كل عشرة عرفاء نقيب ، وعلى كل عشرة نقياء قائد ، وعلى كل عشرة قواد امير ، ولكل ذي مرتبة من المركوب على مقدار ما تحت يده . ومعهم اناس عراة قد جعل في اعناقهم الجلاجل والصدف الاحر والاصفر ومقاود ولجا من مكانس ومذاب وبلغ عددهم يومئذ خمسين الف عيار (١) وساروا للحرب يضربون الاعداء بالمقلاع والحصى ، وكانوا أهل مهارة في ذلك فأبلوا بلاء حسنا ، لكنهم يضربون الاعداء بالمقلاع والحصى ، وكانوا أهل مهارة في ذلك فأبلوا بلاء حسنا ، لكنهم لم يثبتوا أمام المجانيق والجنود المنظمة ، فعادت العائدة عليهم وقتل منهم خلق كثير ،

خرجت هذه الحروب رجالا معشر في جواشن الحصر يعدو ليس يدرون ما الفرار اذا الأب واحد منهم يشد على الفي ويقول الفتى اذا طعن الطع

لا لقحطان ولا لنزار ن الى الحرب كالليوث الضواري طال عاروا في القنا للفرار ن عريان ماله من ازار ننة خذها من الفتى العيار

وحدث نحو ذلك من العيارين في حرب المستعين والمعتز سنة ٢٥١ هـ اذ حصر المستعين بالله ببغداد نحو حصار الأمين فيها ، فاستعان بالعيارين وفرض لهم الأموال وجعل عليهم عريفاً اسمه يبنونه وعمل لهم تراسا من البواري المقيرة واعطاهم الخالي ليجعلوا فيها الاحجار . على انهم كانوا كلما حدثت فتنة اهلية اغتنموا اشتغال الدولة بها وهموا

١ - المسعودي ٢١٨ ج ٢ .

بالمنازل والحوانيت وانحذوا الاموال . وكثيراً ماكانت تحدث امثال هذه الفتن في بغداد من القرن الثالث للهجرة وما بعده (١) .

وكانوا يزدادون قوة كلما ازدادت الدولة ضعفاً ، وتكاثرت تعدياتهم على بغداد كلما تكاثرت الفتن فيها اما بين الحكام في التنازع على السلطة او الاموال ، واما بين العامسة تعصباً لبعض المذاه ، ولا سيا بين السنة والشيعة او الحنفية . فلم ينقض النصف الاول من القرن الخامس للهجرة حتى تسلط العيارون على بغداد ، وجبوا الاسواق واخذوا ما كان يأخذه رجسال الدولة وانتظموا انتظام الشرطة او الجنسد ، واشتهر من رؤسائهم في ذلك العصر رجل اسمه الطقطقي وآخر اسمه الزيبق (٢) بطل القصة المشهورة .

وظهر العيارون في سائر المدن الاسلامية وعظم شأنهم ، وكثيراً مــــا كان الوزراء وغيرهم من ارباب الحل والعقد يقاسمونهم ويسكتون عنهم (٣) .

#### الشطار

هم طائفة اخرى من الرعاع كانوا يمتازون بملابس خاصة بهم ولهم مئزر يأتزون به على صدورهم يعرف بأزرة الشطار (3) وكانوا اكثر انتشاراً في المملكة الاسلامية من العيارين واطول بقاء منهم ، وظهروا في الاندلس ولهم فيها نوادر وتنكيتات وتركيبات واخبار مضحكة تملأ الصحف الكبار لكثرتها وتضحك الثكلي (٥) على ان اسمهم كان يختلف باختلاف البلاد ، فهم يعرفون في العراق بالشطار ، وفي خراسان يسمونهم سرا بداران ، وفي المغرب الصقورة ، وسماهم ابن بطوطة « الفتاك » وذكر تفشيهم في ايامه ( القرن الثامن للهجرة ) واشار الى اجتماعهم على الفساد وقطع الطرق وتكاثرهم في نواحي سبزوار ، حتى هجموا على مدينة بيهتى وملكوها وملكوا غيرها وجندوا الجنود وركبوا الحييل وولوا احدهم سلطاناً عليهم ، وانحاز اليه العبيد يفرون من مواليهم فكل من جاء من هؤلاء اعطاه ذلك السلطان مالا وفرساً ، واذا ظهرت منه شعباسة امره ، الى آخر هؤلاء اعطاه ذلك السلطان مالا وفرساً ، واذا ظهرت منه شعباسة امره ، الى آخر

١ – ابن الاثير ٢٤٤ ج ٨ و ١٤٥ – ١٥٠ ج ٩ .

٧ - ابن الاثير ٢٤٦ ج ٩ . ٣ - ابن الاثير ٢٤ ج ١١ .

٤ - الاغاني ٩١ ج ٣٠ . • - نفح الطيب ٧٦٦ ج٠٠ .

٣ = رحلة ابن بطوطة • ٣٣ ج ١ .

ولم يكن الشطار وغيرهم من اهل الشرور يعدون اللصوصية جريمة ، وانما كانوا يعدونها صناعة ويحللونها باعتبار ان ما يستولون عليه من اموال التجار الأغنياء زكاة تلك الاموال التي اوصى باعطائها للفقراء(١) وكان اولئك اللصوص اذا شاخ احدهم ربما تاب فتستخدمه الحكومة في مساعدتها على كشف السرقات . وكان في خدمة الدولة العباسية ، جماعة من هؤلاء الشيوخ يقال لهم (التوابون » ، على انهم كثيراً ما كانوا يقاسمون اللصوص ما يسرقونه ويكتمون امرهم (١).

#### طوائف اخرى من الرعاع

وهناك طوائف اخرى من رعاع العامة او من في معناهم ، وتكاثروا في عصر الاضمحلال بالمملكة العباسية ، كالصعاليك والزواقيل والحرافيش وغيرهم ، كان طلاب السلطة يستعينون بهم في حروبهم بعضهم على بعض ويعدون بالآلاف فقد كان مع أبي دلف عشرون الفاً من الصعاليك (٣) :

ويدخل في معنى هذه الطوائف بمن تجمهروا للارتزاق بالتعدي على اصحاب الاموال العبيد ، وكانوا كثيرين لا يخلو منهم منزل كا رأيت . فلما اختلت الاحوال وضعف اسيادهم ذهبت الهيبة من قلوبهم حتى اذا سنحت لهم فرصة نهضوا مع الناهضين . ورجما انتحلوا لنهوضهم دعوة دينية يقومون بها ، كما فعل صاحب الزنج في او اسط القرن الثالث للهجرة ، فانه قام قرب البصرة باسم الشيعة العلوية ، وكان في ضواحيها جماعة من العبيد يكسحون السباخ ، فدعاهم الى النهوض معه على ان يحررهم من الرق ويريحهم من التعب ، وكانوا قد شاهدوا رفاقهم الارقاء البيض ( الماليك الاتراك ) يتمردون على الخلفاء فاقتدوا بهم . فكل عبد سمع بهذه الدعوة تبعها ، حتى استفحل امرهم وضربوا اسيادهم بالسياط (٤) واجتمع منهم مثات الآلوف ، وحاربوا الدولة العباسية بضع عشرة سنة قتلوا في اثنائها والجتمع منهم مثات الآلوف ، وحاربوا الدولة العباسية بضع عشرة سنة قتلوا في اثنائها واجتمع منهم وتفريق اطحابه . واراد البجة بمصر ان يفعلوا مثل الزنج بالعراق فلم يفلحوا . وقد يعد من هذا القبيل ايضاً الحشاشون ، وهم طائفة من الفوضويين ظهروا في القرن وقد يعد من هذا القبيل ايضاً الحشاشون ، وهم طائفة من الفوضويين ظهروا في القرن

٣ – ابن الأثير ٢ ٦ ج ٧ . ٤ – ابن لاثير ٨ ٢ ج ٧ والطبري.

الخامس للهجرة ، وجعلوا دأبهم الفتك بأهل السلطة غدراً ، وكان لهم شأن كبير في تاريخ الاسلام (١١) .

ومن طبقات العامة « المخنثون » ، وكانوا في الحجاز قبل الاسلام ، وهم جماعة من أهل الخلاعة انتشروا بالمدينة بعد الاسلام على أثر ظهور اللهو والقصف وكثرة الأموال . وكثيراً ما كانوا يفسدون النساء يتوسطون بينهن وبين الرجال . وكان احسن المغنين منهم ، وقد تقدم خبر سليان بن عبد الملك وما فعله بهم . وربما أشبهوا ماكان في القاهرة من « الحنول » من عهد غير بعيد . ولما انتشر المغناء في المملكة الاسلامية انتشر المخنثون معه ، وتكاثروا في بغدد والشام ومصر والأندلس وسائر المغرب . والأندلسيون اذا قالوا المخانيث قد يريدون الماليك الصقالبة .

وفيا خلا ذلك فقد كان في المدن من طبقات العامة ما لا يحصيه عد، من أهل الاحتيال المعايش بأساليب الخداع والشعوذة أو نحوهما ، ولكل صنف من هذه الأصناف اسم خاص . وربما زاد عددها جميعاً على عشرين نوعاً ، كقولهم المخطراني والكاغاني والبانوان والقرسي والعواء والمشعبذ والفاور والاسطبل والمزيدي (٢) وغيرهم .

## أخلاق العامة

فالعامة في المدن أخلاط من غوغاء ولفيف من أمم شتى وصناعات شتى ، وهم جهال أتباع من سبق اليهم من غير تمييز بين الفاضل والمفضول . وسئل الامام علي عن العامة فقال : « همج رعاع اتباع كل ناعتى » . وقال الفضل بن يحيى : « الناس أربع طبقات : ملوك قدمهم الاستحقاق ، ووزراء فضلتهم الفطنة والرأي ، وعلية أنهضهم اليسار ، وأوساط ألحقهم بهم التأدب ، والناس بعدهم زبد جفاء وسيل غثاء ، لكع لكاع وربيطة اتضاع ، هم احدهم طعامه ونومه » . وقال معاوية للأحنف : صف لي الناس ، فقال : « رؤوس رفعهم الحظ ، واكتاف عظمهم التدبير ، واعجاز اشهرهم المال ، وأدباء ألحقهم بهم التأدب ، والناس بعدهم أشباه البهائم : ان جاعوا ساموا وان شبعوا ناموا » هذه هي آراء خاصة تلك الأيام في عامتهم .

١ \_ الهلال ص ٨٣ سنة ١٠ .

٧ - كتاب البخلاء ص ٣٧ . وقد فسر الجاحظ في ذلك الموضع معاني هذه الالفاظ .

ومع ذلك فطلاب السلطة كانوا يراعون جانبهم ويقربونهم بما يرضيهم ولا سيا الدين وهدو جامعتهم الكبرى ، ولا غرو فانه اكبر أسباب سعادتهم ، ولهذا السبب رأيتهم شديدي التعلق بالخليفة اذا اظهر التقوى ، لما في منصبه من الصبغة الدينية ، وهو رئيسهم وامامهم ، فكانوا له عضداً قوياً ، ولولاهم لذهبت الخلافة العباسية من بغداد قبل الزمن الذي ذهبت فيه ، لأنهم كانوا كثيراً ما ينهضون لنصرته على القواد والوزراء اذا ارادوا خلعه . واكثرهم مع ذلك لا يعرفون من الدين غير اسمة ، ولو سئل احدهم عن اعتقاده لما احسن الجواب ، فضلا عن بساطتهم وسذاجة افكارهم وجهلهم سائر الأمور .

ذكروا من دهاء معاوية في مداراة الناس واجتذاب قلوب العامة ان رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير له الى دمشق في حال منصرفهم عن واقعة صفين ، فتعلق به رجل من أهل دمشق فقال: هذه ناقتي أخذت مني في صفين ! فارتفع امرهما الى معاوية ، وأقام الدمشقي خمسين رجلا بينة يشهدون انها ناقته فقضى معاوية على الكوفي وأمره بتسليم البعير اليه ، فقال الكوفي: «أصلحك الله ، انه جمل وليس بناقة .. » فقال معاوية: «هذا حكم قد امضي » ودس الى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن عن بعيره ودفع بين الناقة والجمل » .

وبلغ من امرهم في طاعته انه صلى بهم عند مسيرهم الى صفين الجمعة في يوم الاربعاء ، وأعاروه رءوسهم عتمد القتال وحملوه بها وركنوا الى قول عمرو بن العساص ان علياً هو الذي قتــل عمار بن ياسر حين اخرجه لنصرته . ثم ارتقى بهم الامر في طاعته الى ان جعلوا لمعنى على سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير .

وذكروا عن عامة بغداد في ابان التمدن الاسلامي ان رجلاً منهم رفع الى بعض الولاة وشاية برجل من علماء الكلام زعم انه يتزندق ، فسأله الوالي عن مذهب الرجل فقال : « انه مرجىء قدري اباضي رافضي ، يبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص ! » فقال له الوالي : « ما ادري على اي شيء احسدك ، على علمك بالمقالات او على بصرك بالانساب . . »

وكان جماعة من علماء تُذلك العصر يجتمعون في بغداد للمناظرة في ابي بكر وعمر وعلي ومعاوية ، وكان بعض العامة يأتون فيستمعون فتصدى اكبرهم لحيسة ذات يوم لبعض الباحثين وقال له : « كم تطنبون في علي ومعاوية وفلان وفلان ! » .

فقال له الرجل : « فما تقول انت في على ؟ »

قال: « أليس هو ابا فاطمة ؟ »

قال : « ومن هي فاطمة ؟ »

قال : « امرأة النبي عليه السلام . . بنت عائشة اخت معاوية ! »

قال : « فما كانت قصة على ؟ »

قال : « قتل في غزاة حنين مع النبي ، وقد كان عبدالله بن علي حين خرج في طلب مروان الى الشام . وكان من قصة مروان ومقتله ما قد ذكر . ونزل عبدالله بن علي الشام، ووجه الى ابي العباس السفاح اشياخاً من اهل الشام من ارباب النعم والرياسية ، فحلفوا لأبي العباس السفاح انهم ما علموا لرسول الله قرابة ولا اهل بيت يوثونه غير بني امية حتى وليتم الحلافة» (١) .

اولئك هم العامة في كل زمان ومكان ، وطلاب السلطة المطلقة لا يستغنون عنهم ، لانهم معظم الرعية وبهم تجبى الاموال ومنهم تتألف الجنود ، فمن استطاع كسب ثقتهم واجتذاب قلوبهم ملكوه ، ولا يجتذب قلوب العامة مثل الدين ، فساذا اجتمعت السياسة والدين تمت وسائط السلطة المطلقة وتولى امور الناس اكثرهم دهاء واقدرهم على استرضاء العامة بالتقوى .



١ – المسمودي ٢ ه ج ٢ .

الآراب الاجتماعيت

## آداب العرب في الجاهلية

نريد بالآداب الاجتاعية ما يدور بين الناس من المعاملات الادبية والامور الاعتبارية في هيأتهم الاجتاعية ، وما يتبادلونه من العلائق العائلية على ما تقتضيه عاداتهم وأخلاقهم وطبائع اقليمهم . وأساس تلك الآداب في التمدن الاسلامي ما كان عند العرب قبل الاسلام من المناقب والعادات وحسال المرأة عندهم ، فنقدم الكلام بتمهيد في هذا الشأن .

# مناقب العرب الجاهلية

تختلف مناقب الناس وآدابهم باختلاف ضروب معايشهم وأطهوار تمدنهم وطبائع اقليمهم ، فللبدو مناقب غير مناقب الحضر ، ولأهل القرى آداب تختلف عما لأهل المدن، واهل الاقاليم الحارة آدابهم تخالف آداب اهل الاقاليم الباردة ، جرياً على ما يقتضيه ناموس الارتقاء من التناسب بين طباع القوم وطبائع اقليمهم ، لأهلل يتولاهم الضعف ويدركهم الفناء .

فأهل البادية يحتاجون الى الشجاعة مثلا اكثر مما يحتاج اليها المتمدنون، لتفرد البدوي عن المجتمع وتوحشه في الحلاء وبعده عن الحامية وانتباذه عن الاسوار، ويقوم بالدفاع عن نفسه بيده فهو دائماً يحمل السلاح وينفرد في القفر واثقاً بنفسه ، فصارت الشجاعة سجية له . بخلاف اهل المدن الذين القوا جنوبهم على مهاد الراحة وانغمسوا في الترف ، ووكلوا امرهم في المدافعة عن اعراضهم وأموالهم وأنفسهم الى واليهم والحامية التي تولت حراستهم، واستناموا الى الأسوار التي تحوطهم فهم آمنون قد القوا السلاح ، وتوالت على ذلك منهم الاجيال وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على سواهم ، فاصبح الجيبن طبيعة فيهم . اعتبر ذلك بسائر ما يغلب في طباع اهل البدو كالعصبية والكرم والوفاء والانفة والنجدة وغيرها مما تستلزمه البداوة ولا تستقيم الا به على ما سنبينه :

#### ١ - العصبية

هي اظهر طبائع البدو وأعمها ، وقد فصلنا أسبابها وشروطها وسائر أطوارها في الجزء الرابع .

#### ٢ - الشجاعة

البدو يعيشون غالباً بالغزو ، وهم دائماً في قتال او يتأهبون لقتال ، فالشجاعة شرط من شروط بقائهم وقد كانت غالبة فيهم ، يكرمون مجاع ويتفاخرون بالشجمان ، واشتهر فيهم جماعة كبيرة من أهل البسالة في الجاهلية والاسلام ، كعمرو بن معديكرب، وربيعة بن المكدم ، ودريد بن الصمة ، وعروة الورد ، وعنارة العبسي ، وملاعب الأسنة ، وعامر بن الطفيل ، وعلي بن أبي طالب ، وخالد بن الوليد ، والمقداد بن الأسود، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن الزبير وأخيه مصمب وغيرهم . واشتهرت نساؤهم بالشجاعة أيضاً ، كا سيجيء في كلامنا عن المرأة

# ٣ - الكوم

وهو من مناقب أهل البادية ، اقتضته طبيعة اقليمهم لما قدمناه من مسير البدوي في أسفاره منفردا ، وقد يبتعد عن مضربه أياماً في بادية لا طعام فيها ولا ماء ، فإذا لم يحد من يقريه ويسقيه مات . فنشأ عن ذلك الضيافة رقرى الضيفان ، وأصبح الكرم من أفضل المناقب عندهم ، شأن سائر أجيال البدو غير العرب كالجرمان قبل تمدنهم . فكان البدو يتفاخرون بالضيافة ويتسابقون الى المفالاة فيها ، حتى أوقدوا ناراً بجانب مضاربهم يهتدي بها المارة ليلا يسمونها نار القرى ، وبالغوا في احترام الكرماء ترغيباً للناس في هذه الفضيلة لافتقارهم اليها . فأصبح الأسخياء يبالفون في ذلك ويكثرون من النيران ، فاذا اشتد البرد أو هبت الرياح فعجزوا عن إيقادها ، فرقوا الكلاب حوالي الحي وربطوها الى العمد لتستوحش فتنبح ، فيهتدي الأضياف على نباحها . ولذلك كان من أسماء الكلب عندهم : لتستوحش فتنبح ، فيهتدي الأضياف على نباحها . وكانوا يتفاخرون بعظم جفانهم وارتفاعها ، ومن أكبر تلك الجفان جفنة عبد الله بن جدعان ، كان الرجل يستطيل في ظلها ، ومن أكبر تلك الجفان جفنة عبد الله بن جدعان ، كان الرجل يستطيل في ظلها ، ومن أكبر تلك الجفان جفنة عبد الله بن جدعان ، كان الرجل يستطيل في ظلها ، ومن أكبر تلك الجفان جفنة عبد الله بن جدعان ، كان الرجل يستطيل في ظلها ، ومن أكبر تلك الجفان جفنة عبد الله بن جدعان ، كان الرجل يستطيل في ظلها ، ومن أكبر تلك الجفان جفنة عبد الله بن جدعان ،

١ – الف باء ٨٣ ج ٢ ,

وأشهر الكرماء في الجاهلية حاتم الطائي ويضرب المثل بكرمه ، فيقال للمبالغة في مدح كريم : « إنه أكرم من حاتم طي » . ومنهم كعب بن مامة الأيادي ، وهرم بن سنان ، وخاله بن عبد الله وغيرهم . وكان جودهم قاصراً على الضروري من حاجات الإنسان ، كالطعام والشراب واللباس لبساطة أحوالهم ، وربما جادوا بالإبل أو الماشية . فلما ظهر الاسلام وكثرت أموالهم من الغنائم والعطايا صاروا يجودون بالنقود والجواهر والضياع والرقيق وغيرها كما سترى .

# ٤ -- الوفـــاء

لما كان الغدر سهلاً على البدوي ، لإمكانه الفرار من القصاص والإيغال في البادية ، حيث لا يستطيع خصمه الوصول اليه وليس ثمة وازع يخيفه أو جند يقبضون عليه ، ولا هناك دين يزجره مما يفضي الى ضياع الحقوق وفساد الأحوال ، جعلوا يرغبون الناس في الوفاء ويعظمون أمره ويمتدحون أهله ، فرغب الناس فيه وأصبح بتوالي الأجيال خلقاً لهم ، وصاروا يأنفون من إخلاف الوعد ويشهرون بمرتكبه ويبالغون في الثناء على أهل الوفاء .

#### ه - الاستقلال

لا شيء أحب الى أهل البادية من الاستقلال ، ولا سيا الرحل فانهم طبعوا على الحرية وكرهوا التقيد بشيء ، حتى المكان فهم لا يتوطنون صقعاً بل يجعلون منازلهم على ظهورهم ينتقلون بها الى حيث يطيب لهم المقام . وهم لا يحملون ضيماً ولا يصبرون على ظلم . وتمكنت الحرية من طباعهم حتى ظهرت في اقوالهم وافكارهم ، ونشأوا على الأنفة وعزة النفس وإباء الضيم . ألا ترى كيف ظهر ذلك منهم في صدر الاسلام ، إذ كانوا يخاطبون الخلفاء كان علما بذلك لأنه كان طبعاً الحلفاء هي منهم ؟

#### ٣ - النجــدة

هي من طبائع البدو ولازمة لزوم الضيافة ، وبينها تناسب من حيث إغاثة الضعيف ، فاذا استنجدت البدوي على أمر أنجدك ولو بذل نفسه في هذا السبيل . وتظهر نجدتهم على الخصوص في الجوار وحمى الذمار ، وقد فصلنا ذلك في الجزء الرابع .

#### ٧ - الاريحية

وقد وصفنا هذه المنقبة وصفا مختصراً في الجزء المذكور، وهي من مناقب أهل النجدة والفروسية التي يعبر عنها الافرنج بقولهم Chevalerie ومرجعها الى الافتخار بحسن الأحدوثة ، ولما كان العرب أهل خيال وذوي نفوس حساسة كان للأريحية عندهم شأن كبير ، فالرجل منهم تقيمه كلمة وتقعده ، وربما تجردوا الحرب نقمة على عبارة تطعن في شجاعتهم او كرمهم او وفائهم وكانوا يتأثرون على الخصوص من اقوال النساء مدحاً او طعنا فيبذلون ما في وسعهم التاسا لثنائهن ، وكثيراً ما كان ذلك سبباً في ابتعادهم عن الرذائل، وربما تعرض بعضهم للقتل خوفاً من استخفافهن ، وفي اخبار الجاهلية شواهد كثيرة على ذلك .

#### ٨ - الثأر

وكما ينجدك البدوي اذا استنجدته فهو لا يصبر عن الأخذ بثأره اذا اسأت اليمه واذا قتل رجل من قبيلة رجلاً من قبيلة اخرى نشأت العداوة بين القبيلتين ، فتقوم الموتورة منها للأخذ بثأرها ولا تنفك حتى تقتل من الأخرى من هو كفء لقتيلها او يتصالحوا على الدية . ومن اشهر حوادث الثأر في الجاهلية الحرب التي اثارها المهلهل بن ربيعة للأخذ بثأر اخيه كليب ، فاصبح المهلهل مثلا في ذلك فيقولون : « فلان آخذ للثأر من المهلهل » لانه حلف منذ طلب الثأر انه لا ينزع درعه ولا يشرب الخر ولا يدهن رأسه بالطيب ولايقرب النساء الا بعد نيل مرامه .

#### ٩ - الشيخوخة

كان للشيخوخة عند العرب مقام رفيع ، ولفظ الشيخ يدل عندهم على الشيخوخة والرئاسة معاً . وكانه ا اذا تساوت المناقب فيمن يرشحونه للامارة فضلوا اكبرهم سناً ، كا فعلت قريش في حرب الفجار الثانية (١) ولما جاء الاسلام وأحدث ما احدثه من المناقب الدينية ، كانت هذه الناقب في جملة ما فضلوه على السن ، فاذا تساوت كلها في المترشح للامارة فضلوا اكبرهم سناً ، عملا بالحديث النبوي بشأن الامامة : « يؤم القوم اقرؤهم

١ – الجزء الاول .

كتاب الله تعالى ، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فــان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً » (١) .

# المرأة في الجاهلية

اختلفت الآراء في حال المرأة العربية في العصر الجاهلي ، ولا مشاحة انها كانت على الاجمال عظيمة الشأن عفيفة النفس ، وعفتها من ثمار حب الاستقلال والانفة ، لان المرأة التي تشب على استقلال الفكر واباء الضيم تترفع عن ارتكاب ما يهون على المرأة الناشئة في مهاد الذل المفلولة باغلال الحجاب . ويقال نحو ذلك في غيرة رجاهم على العرض ، فانه من مستلزمات العفة والانفة والاستقلال ، لان الرجل الانوف اذا تعود العفة من امرأته بعظم على طباعه احتال ما يمس عرضها من قول او فعل . وتزداد غيرت عليها اذا كانت بعظم على طباعه احتال ما يمس عرضها من قول او فعل . وتزداد غيرت عليها اذا كانت وحيدة لم يحب سواها ، كا كان حال العرب في الجاهلية لقلة الجواري يومئذ ومشقة الحصول على النساء ، مع حاجة البدوي الى امرأته في تدبير شؤونه واعانته في اسفاره وأعماله .

#### الوأد

وبلغ من غيرة بعضهم في الجاهلية ان يقتلوا بناتهم او يشدوهن ، لشلا يرتكبن ما يجر عليهم العار . ولم يكن الوأد عاماً في قبائل العرب ، ولا كان قديماً عندهم ، وانحنا حدث قبيل الاسلام . وكان منحصراً في بعض بني تميم بن مر ، ظهر فيهم لسبب طرأ عليهم ذكروا انهم كانوا يؤدون الاتاوة ( الجزية ) الى النعمان ملك الحيرة ، نمنهوها سنة من السنين فجرد عليهم النعمان كتائبه وساق انعامهم وسبى ذراريهم ، فعظم ذلك على التميميين فوفدوا عليه يطلبون اهلهم وأموالهم فأبى ، فقالوا : « اعطنا النساء ، فقال : « اننا نخيرهن في الذهاب او البقاء ، وأعلن « ان كل امرأة اختارت اباها ردت اليه وان اختارت صاحبها تركت عليه ، فكلهن اختارت اباها الا ابنة قيس بن عاصم كانت قد أحبت عمرو بن المشمرج فاختارت البقاء عنده ، فغضب قيس ونذر لا تولد له ابنة الا أحبت عمرو بن المشمرج فاختارت البقاء عنده ، فغضب قيس ونذر لا تولد له ابنة الا قتلها (٢) ورعا اقتدى به بعض اهله او اهل قبيلته . وكان بعض الغيورين من العرب لا

١ – مشكاة المصأبيح ١٠٠ . ٢ – السكامل للمبرد ٢٧٨ .

يزوج بناته غيرة عليهن ، وأشهرهم ذو الاصبع العدواني فكانت له اربع بنسات منعهن الزواج وهن يردنه في حديث طويل ذكره المبرد (١) ولم يطل زمن الوأد عنسد العرب ، لانه مخالف لأحكام العقل ومباين لعواطف الوالدين . فما لبث ان ظهر صعصعة بن ناجية وأخذ على نفسه فداء البنات الموءودات (٢) حتى بطل الوأد .

#### شهيرات الجاهلية

وكان للمرأة في الجاهلية شأن وإرادة ، وكانت صاحبة أنفة ورأي وحزم ، فنبغ غير واحدة منهن في السياسة والحرب والأدب والشعر والتجارة والصناعة ولا سيا في أوائل الاسلام على أثر ما حصل من النهضة في النفوس والعقول ، فاشتهرت جماعة منهن بمناقب رفيعة تضرب بها الأمثال ، وأكثرهن في المدينة مقر الخلافة الاسلامية في ذلك العهد .

فاللواتي اشتهرن في الجاهلية بالشجاعة وشدة البطش أو كبر النفس ، منهن سلمى بنت عمر إحدى نساء بني عدي بن النجار ، فانها كانت امرأة شريفة لا تتزوج الرجال إلا وأمرها بيدها ، إذا رأت من الرجل شيئاً تركته . على أن الغالب في نساء الجاهلية أن يخيرن قبيل الزواج ، فلا يزوج الرجل ابنته إلا بعد أن يشاورها (٣) واشتهرت التميميات من نساء قريش بحظوتهن عند رجالهن و كبريائهن وقسوتهن عليهم (٤) ناهيك بمن اشتهرت منهن بالبسالة في أثناء الغزوات . ففي معركة أحد وقع لواء قريش في ساحة القتال ، فلم يزل صريعاً حتى أخذته امرأة منهم اسمها عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لهم فلاذوا يرل صريعاً حتى أخذته امرأة منهم اسمها عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لهم فلاذوا فجمعت اليها نسوة أخذن في أيديهن الدفوف يضربن خلف الرجال وهي تنشد في تحريضهم على الثبات . ولما انتهت الواقعة خرجت مع النسوة تنظر جثث القتلى حتى وجدت بينها جثة حمزة عم النبي ، فبقرت بطنه وأخرجت كبده فلاكتها من غيظها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها ، ثم علت صخرة وأنشدت أشعاراً تفخر بالفوز على المسلمين (٢) .

ونساء الجاهلية كن يصحبن الرجال الى ساحة القتال فيداوين الجرجى ويحملن قرب

١ – السكامل ٣١٦ . ٣٠ - الف باء ٢٠ ج ٠ .

٣ - الاغاني ٩ ١ ، ج ٩ ر ٢٠٨ - ١٨ . ي - الاغاني ٢٠٣ - ١٨ .

ه - الاغاني ١٧ ج ١٤ . ٢ - الاغاني ٢٠ ج ١٤ .

الماء ، وممن اشتهرن بالشجاعة أم عمارة بنت كعب الأنصارية ، وأم حكيم بنت الحارث ، والخنساء الشاعرة أخت صخر وغيرهن (١).

ونبغ بالرأي والحزم غير واحدة ، أشهرهن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ، وكانت عاقلة حازمة لبيبة ذات شرف ومال ، تنتقي من اشتهر من الرجال بالامانة والحزم فتستأجرهم بمالها وتضاربهم اياه بشيء تجعله لهم . ولما سمعت بشهرة النبي قبل الدعوة بالأمانة وكرم الاخلاق ، بعثت اليه ان يخرج في مالها تاجراً الى الشام وتعطيه افضل ما كانت تعطي غيره من الرجال ، فلما أفلح في تجارته عرضت علية أن يتزوج بها فأجابها . وهي أول من اسلم ، وقد نشطته للقيام بالدعوة ، فكان لا يسمع شيئاً بما يكرهه من رد عليه او تكذيب له فيحزنه ويخبرها به الا ثبتته وخففت عنه وهونت عليه ، وما زالت على دلك حتى ماتت .



١ - ألف باء ٢١٠ - ٢ .

# أواب العرب في صدرالاسلام

# الآداب الاجتماعية في العصر الاسلامي العربي

ينقضي هذا العصر بانقضاء دولة الامويين في الشام سنة ١٣٢ ه ، وقد علمت بمسا ذكرناه عن سياسة هذا العصر في الجزء الرابع انها كانت عربية النزعة وقوادها عرب وعمالها عرب والسيادة فيها للعنصر العربي . وكذلك الآداب الاجتاعية ، فقمد كانت لا تزال عربية بدوية ، او هو دور الانتقال من البداوة الى الحضارة ، حاول العرب فيه البقاء على ما الفوه في جاهليتهم من المناقب التي تقدم ذكرها ، كالوفاء والجوار والكرم والنجدة والشجاعة والعفة . وكانت الحضارة وما تقتضيه من الترف والرخاء تغالب تلك المناقب ، حتى غلبت على معظمها في اواسط العصر العباسي .

ويقسم العصر الاسلامي العربي الى : ايام الراشدين ، وايام الأمويين . فنذكر الآداب الاجتماعية في كل منها على حدة .

#### ١ - الآداب الاجتاعية في عصر الراشدين

قلما اصاب المناقب البدوية تغيير في عصر الراشدين ، إلا مسا اقتضاه الدين من جمع كلمة العرب تحت لوائه ، فضعفت بذلك العصبية بين القبائل والبطون ، واجتمع العرب من قحطان وعدنان في ظل الاسلام ، واصاب الكرم في ذلك العصر تغيير اقتضاه عدل الراشدين ولا سيا عمر بن الخطاب ، فانه كان من الصرامة وحب العدل حتى يطالب العامل بالدرهم والدانق ، واذا علم انه كسب مالا من غير راتبه شاطره اياه ، وكذلك كان علي بتدقيقه في محاسبة عماله وسائر رجاله . فكانوا لا يبذلون المال إلا لمن استحقه من اهل العطاء ، فلم يكن لأصحاب الاستجداء عيش في ايامهم . وكان الصحابة يومشذ يقلدون العطاء ، فلم يكن لأصحاب الاستجداء عيش في ايامهم . وكان الصحابة يومشذ يقلدون

الحلفاء في هذا التدقيق ، وهو مخالف للسيخاء والبذل ، حتى اتهموهم بالبخل وما هو بخل، ولكنهم كانوا يرون اعطاء كل ذى حق حقه .

اما ما بقي من مناقب العرب فظلت على نحو ما كانت عليه ، وبعضها زاد تمكنا في نفوسهم ، كالوفاء والنجدة والعفة والانفة ، لان الاسلام زادها رونقاً وقوة بالعدل والتقوى ، فكان الخليفة او اميره اذا وعد وفى ، واذا عاهد انجز ، لا يثنيه عن ذلك طمع اوخوف . اعتبر ما كان من وفائهم لأهل الذمة ، اذ عاهدوهم على ان يحموهم هسا ادوا الجزية . فكانوا اذا شغلهم عن حمايتهم شاغل ردوا الجزية الى اصحابها واعتذروا(۱) ولولم يردوها ما طالبهم بها احد ، وانما كانوا يفعلون ذلك من عند انفسهم . والشجاعة كانت سائدة في ذلك سائر المناقب ، ولا العصر ، لما كانوا فيه من الحاجة اليها في الفتح والجهاد . وقس على ذلك سائر المناقب ، ولا سيا الاستقلال والحرية فانهما زادا قوة في صدر الاسلام ، لما توخاه الراشدون من التسوية بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم ، حتى اصبحوا يخاطبون الخليفة او الامير بجسارة وانفة كما يخاطبون بعض اقرائهم ، واذا رأوا فيه اعوجاجاً هددوه او عنفوه واصلحوه ، فاذا مم يطعهم قتلوه كما فعلوا بالخليفة عثان وكثيراً ما كان المسلمون يحصبون اميرهم وهويخظب فيهم ، اذا انكروا شيئاً من اقواله او اعماله .

# المرأة في عصر الراشدين

اما المرأة فاتجهت قواها في صدر الاسلام الى سداد الرأي ومزاولة الأدب والشعر مع بقاء العفة والانفة ، فاشتهر منهن غير واحدة جرت بذكرهن الامثلاث منهن عائشة ام المؤمنين ، فقد كان لها عقل راجح وفيها دهاء وقوة ، حتى رأست حزباً كبيراً من الصحابة وروت احاديث كثيرة هامة .

وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله الصحابي الشهير ، كانت مفرطة الجمال تقيم في المدينة ولها عقل ورأي وعلم واسع بأخبار العرب وايامها وفي مطالع الكواكب واحوالها. وكانت مع جمالها لا تستر وجهها عن الرجال لعظم قدرها وكبر نفسها . وكثيراً ماكانت تجلس في قصرها فيتناضل بين يديها الرماة ويتفاخرون بما ينالونه من اعجابها . وكانت أذا حجت يجيئها النساء الشواعر وغيرهن ويدخل الشعراء فتجيزهم الجوائز الكبيرة ، وكان لها موكب لم يسمع بمثله في عصرها مؤلف من عدة مواكب ، واحسد لماشطتها وآخر

١ – الجزء الاول .

لخازنتها وآخر لكل من كبار اتباعها. أما موكبها الخاص فهو كوكبة فيها ٣٠٠راحلة عليها القباب والهوادج(١).

وسكينة بنت الحسين بن على ، وكانت معاصرة لعائشة بنت طلحة في المدينة وتسميان عقيلتي قريش (٢) وكانت عفيفة برزة تجالس الاجلة من قريش ويجتمع اليهـــا الشعراء، وتأذن للناس اذنكا عاماً حتى تغص الدار بهم! فتأمر لهم بالأطعمة ، ثم تطرح على الشعراء الأسئلة في الشعر والأدب وتنتقد اقوالهم وتجيزهم ، وخبرهـا في ذلـك

واسماء بنت ابي بكر ، المعروفية بذات النطاقين وهي ام عبدالله بن الزبير ، وفي مراجعة قولها لابنها هذا لما يئس من الفوز وهو محصور بمكة وجاء يستفتيها وتحريضها اياه على استقبال الموت بشرف دليل كاف على كبر نفسها وحزمها(٤).

ونبغ بالشعر في ذلك العصر عدة نساء ، كليكي الأخيلية والخنساء المتقدم ذكرهــــا والفارعة المرية . واشتهر في البادية غير واحدة بمن كان يجتمع الرجال عندهـــا للمناشدة او المذاكرة على غير ريبة ، فاذا توسمت في احدهم انحرافاً منعته واحتجبت عنه . كما اتفق الشعر ، وكان ابو دهبل من اشراف بني جمح وكان لا يفارق مجلسها ، وكانت تحبه وتتقدم اليه في كتمان حبها ، فجاء نسوة كن يتحدثن اليها فذكرن لها شيئًا عن ابي دهبــل وانه يقول انها عاشقة له ، فرفعت مجلسها وتركت مجالسة الرجــال ظاهرة وضربت حجاباً بينها وبينهم<sup>(٥)</sup>.

ولما نضج التمدن الاسلامي اشتهر عدة نساء بالسياسة والصلاح والدهاء وغير ذلك بما ذكرناه في الاجزاء الماضية

# ٢ - الآداب الاجتاعية في عصر الأمويين

اصاب المناقب العربية في الدولة الاموية تغيير يختلف عما اصابها في عصر الراشدين باختلاف احوال الدولتين . فالأمويون لما جعلوا همهم الرجوع الى ماكان لهم من السيادة

٢ - العقد الفريد ٤٥٤ - ٢ . ١ - الاغاني ٣٠ ج ١٠ . ٣ \_ الاغاني ١٧٣ ج ١٤.

٤ - ابن الاثير ١٩١ ج ٤ . . ٠ - الاغاني ١٦٥ - ٢ .

في الجاهلية اغفلواكل ما يخافون حيلولته بينهم وبين ذلك المرمى ، واستبقوا ما يتوسمون منه نفعاً لغرضهم – فالكرم رأوا فيه وسيلة لجمعالاحزاب فنشطوه وتسابقوا اليه،فزادوا الأعطية وفرضوا الجوائز واقاموا بيوت الضيافة، واكثروا من السخاء على رؤساءالاحزاب والشعراء ومن يخافون سطوتهم ولا يقوون على قتلهم على ما بيناه في باب السخاء .

والشجاعة لم يكن لهم بد منها فقربوا اصحابها . والعصبية كانت ملجـــأهم الاكبر في مناوأة اعدائهم من شيعة على وغيرهم ، فبعد ان ضعفت في عصر الراشدين وقامت جامعة الدين مكانها اعادها الأمويون الى نحو ماكانت عليه قبل الاسلام .

اما الوفاء فكان عثرة في طريق اغراضهم ، لما كانوا يعلمونه من حق مناظريهم في الخلافة وقوتهم فلجأوا الى الغدر والفتك . وكان معاوية زعيمهم ومؤسس دولتهم يفعل ذلك سراً ويموه غدره بالحلم والكرم والدهاء وحسن الاسلوب . فتدرج الخلفاء بعده من بني مروان الى الغدر جهاراً ، واول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان (١) وجرى عمالهم على هذه الخطة وافرطوا فيها ، فاشتهر بها منهم زياد بن ابيه وابنه عبيدالله بن زياد والحجاج بن يوسف وغيرهم .

## تقييد الافكار في ايام بنى أمية

أما الاستقلال وحرية القول فجاهد الأمويون في مقاومتها وقيدوا الالسنة بارادتهم تقييداً شديداً ، فكان ذلك عظيماً على الذين عاصروا الراشدين وتعودوا الحق والحرية ، فعاقبهم الأمويون جزاء حريتهم واستقلال افكارهم بالعذاب الشديد . ومن لم يستطيعوا مقاومته جهاراً قتلوه سراً - بدأوا بذلك من أيام عثان قبل قبضهم على مقاليد الدولة في الشام ، وقد جرأهم عليه ضعف هذا الخليفة ورغبته في ارضاء أهله ونصرتهم ، ولولا ذلك ما استطاع معاوية اضطهاد ابي ذر الغفاري ونفيه ، لأنه جاهر باستبداد اهل الدولة بأموال المسلمين (٢) .

فلما افضت الخلافة الى معاوية لم ير بداً من الضغط على أفكار أهل الاستقلال والحرية ، واستعمل الشدة في ذلك فقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق واصحابهما ، لأنهم قالوا بحرية ضمير ان علياً لا يجوز لعنه على المنابر (٣) فأصبح الناس يخافون على أرواحهم وأخذوا

١ - الجزء الرابسع . ٢ - الجزء الثاني . ٣ - ابن الاثير ٢٣٧ ج ٣ .

يتعودون السكوت عن الحق ، ثم لجأوا الى التمويه والرياء حتى في المشهور الثابت ، كما فعل ذلك الرجل لما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العهد فأطرى عمل معاوية حتى قال : « انك لو لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتها » . ولكن الحرية كانت لا تزال حية في نفوس اهل الرئاسة ممن لم يكن يهمهم التزلف الى اهل الدولة ، وربما كانت الدولة احوج الى نصرتهم ، كالأحنف بن قيس التميمي فانه كان يقول الحق ولا يبالي ، وكان ممن شهد الاحتفال بتولية يزيد وسمع ما قاله ذلك المنافق فاكتفى بالسكوت عن المدح . وأدرك معاوية فكره فاستفهمه عن سبب سكوته فلم يبال أن قال : « أبخاف الله اذا كذبت وأخافكم اذا صدقت . . » (١) .

واقتدى بمعاوية من عاصره من الأمراء او جاء بعده من الخلفاء ، فنشأ جيل من العربيهون عليهم السكوت عن الحق ، وكثر أهل الزلفي والرياء وذهبت حرية القول بتوالي الأعوام.

# النجدة والاريحية في أيام بني امية

اما النجدة والاريحية فظلتا في العصر الاسلامي العربي متأصلتين في العرب ، وان اضطر الامويون الى الاغضاء عنها في بعض الاحيان . اما على العموم فقد كانتا مرعيتين حتى عند اشد بني امية استبداداً وظلماً، وفي اخبارهم كثير من امثلة ذلك ، منها انه جيء الى معاوية في يوم صفين بأسير من اهمل العراق فقال معاوية : « الحمد لله الذي امكنني منك » .

فقال الرجل: « لا تقل ذلك يا معاوية »

قال : « واي نعمة اعظم من ان يمكنني الله من رجل قتل جماعة من أصحابي في ساعة واحدة ؟ اضرب عنقه يا غلام ،

فقال الاسير: « اللهم اشهد ان معاوية لم يقتلني فيك وانك لا ترضى بقتلي ، وانميا يقتلني في الغلبة على حطام الدنيا ، فان فعل فافعل به ما هو اهله وان لم يفعل فافعل به ما انت اهله »

فقال له : « ويحك ! لقد سببت فأبلغت ودعوت فأحسنت ... خليا عنه » .

وكان معن بن زائدة قد أمر بقتل جماعة من الأسرى ، فقام اصغر القوم فقال له :

۱ ۔ ابن خلکان ۲۳۰ ج ۱ .

« يا معن ، أتقتل الأسرى عطاشا ؟ » فأمر لهم بالماء ، فلما سقوا قال : « يا معن ، أتقتل ضيفانك ؟ .» فأمر معن باطلاقهم . .

وأتى الحجاج بأسرى من الخوارج فأمر بضرب اعناقهم ، فقام فيهم شاب فقال : « اف دوالله يا حجاج لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت بالعفو » فقال الحجاج : « اف لهذه الجيف ! أما كان فيهم من يقول مثل هذا ؟ » وأمسك عن القتل . وقس على ذلك (١) .

وكثيراً ماكانوا يعرضون انفسهم للقتل رغبة في حسن الأحدوثة ، ولا سيا عند النساء كا فعل عيسى بن مصعب بن الزبير وهو مع ابيه في مقاتلة محمد بن مروان بالعراق سنة ١٨ ه اذ تحقق مصعب انه مقتول فأوعز الى ابنه عيسى ان يطلب النجاة فقال : « والله لا تتحدث نساء قريش اني خذلتك ورغبت في نفسي عنك » فقال : « فاذهب انت ومن معك الى عمك في مكة فاخبره بما صنع اهل العراق ودعني فاني مقتول » قال : « لا اخبر عنك قريشاً ابداً ، ولكن يا ابتي الحق بالبصرة فانهم على الطاعة او الحق بأمير المؤمنين » وحاربوا حتى قتلوا (٢) .

وظلت الاريحية مرعية في اوائل الدولة العباسية ، فان الرشيد رفع القتل عن ربيعة بقصيدة رفعها اليه احدهم استنهض بها اريحيته في العفو عنهم (٣) ولما عزم المأمون علىقتل ابراهيم بن المهدي – وكان مصمماً على قتله – شاور فيه أحمد بن أبي خالد الوزير فقال : ﴿ يَا أَمِيرِ المُؤْمِنِينِ ﴾ إن قتلته فلك نظراء وإن عفوت عنه فما لك نظير ﴾ (٤) فعفا عنه .

فلما ضعف العنصر العربي في الدولة العباسية بعد تسلط الأجناد الأتراك ، وتحولت الأغراض في اهل الدولة الى كسب الأموال بأية وسيلة كانت ، ذهبت الأريحية والنجدة ، على أن ذهابهما بدأ من أيام أبي مسلم الخراساني . . فكم استنجدوه واستحثوه ولم يفعل إلا ما يُوصله الى غرضه .

والشيخوخة ظلت مرعية ومحترمة الى عصر العباسيين وما بعده ، ولا تزال حتى الآن.

١ – العقد الفريد ١٤٠ ج ١ وابن خلسكان ١١٠ ج ٢ .

٧ – الاغاني ١٦٣ ج ١٧ وابن الاثير ١٥٩ ج ٤ .

٣ - الاغاني ٢٣ - ٢١ . ٤ - ابن خلكان ٩ - ١ .

## المرأة في عصر الأمويين

بدأت المرأة بتبديل طباعها من أيام الأمويين ، لأن العفة والفيرة أصابها في ذلك العصر صدمة قوية بتكاثر الجواري والغلمان ، وانغاس بعض الخلفاء في الترف والقصف وانتشار الغناء والمسكر ، فتجرأ الشعراء على التشبيب والتغزل وتكاثر المخنثون في المدن ، وتوسطوا بين الرجال والنساء بالباطل ، فأخذ الفساد يفشو بين الناس وضعفت غيرة الرجال وقلت عفة الناس. فقد رأيت أن المرأة كانت في الجاهلية وأوائل الاسلام تجالس الرجال وتخاطبهم وتذاكرهم والعرب لا يرون ذلك منكراً (۱۱) ولا تخامرهم فيه ريبة ، وإذا توسم رجل من رجل نظرة الى امرأته أو أخته بريبة طلبه للمبارزة أو المجالدة أو المصارعة (۱۲) ( الدويلو على نظرة كا حدث يوم الفجار الثاني (۱۳) — حق الشعراء ، فقد كانوا لا ينظمون النسيب أو الغزل إلا قليلا . ويقال أن امرأ القيس هو أول من شبب بالنساء (۱۵) ومها يكن من ضعف المذا القول فهو يدل على بعد العرب الجاهلية عن الغزل لفرط غيرتهم ، على أنهم قلما شببوا بعد ذلك إلا بحبيب أو خطيبة . وكانت مغازلة النساء نادرة فيهم ، فاذا اتفق لأحدهم شيء من ذلك اشتهر أمره وذاع خبره ، كا اشتهر العشاق والمجانين في صدر الاسلام . وربا تعشق من ذلك اشتهر أمره وذاع خبره ، كا اشتهر العشاق والمجانين في صدر الاسلام . وربا تعشق من ذلك اشتهر أمره وذاع خبره ، كا اشتهر العشاق والمجانين في صدر الاسلام . وربا تعشق أو فياحشة في شحذ قرائحهم الشعرية . على أن تشبيبهم في كل حال لم يكن عن ريبة أو فياحشة (۱۰) .

وكانوا يتفاخرون بالعفة وامساك هوى النفس ، وقد يجتمع الحبيبان بعد طول البعد واحتدام الشوق فيجلسان ويتحاتبان ويتحادثان ثم ينصرفان . واشهر الناس في ذلك بنو عذرة ، واكثر عشاق العرب منهم .

# التشبيب

فكان العرب الجاهلية قلما يشببون بغير خطيباتهم ، فاذا شيب احدهم بفتاة قبل ان يخطبها منعوه منها(١) وكان الخلفاء الراشدون حربصين على آداب القوم ، فجعلوا التشبيب ذنباً يستوجب القصاص ، وكان عمر بن الخطاب لا يسمع بشاعر شبب بامرأة إلا جلاله (٧)

١ – الاغاني ١٨٣ ج ١ و ١٨٤ ج ٧ . ٢ – الاغاني ٢٦ ج ١٩ و ١٥ ج ٦ .

٣ ـ الاغاني ٧٤ ج ١٩ . ٤ ـ الاغاني ٦٧ ج ٢ . . • ـ المسعودي ٢٢٧ ج ٢ .

٣ - الاغاني ١٨١ ج ٠٠ . ٧ - الاغاني ٨٨ ج ٤ .

فالعرب على فطرتهم وطبيعة اقليمهم وطرق معايشهم اهـل عفة ، والنساء يجتمعن الرجال في المجالس والأندية على غير ريبة . حتى في الكعبة ، فكانوا يطوفون معـا لا يرون بذلك بأساً لأن العفة كانت غالبة على طباعهم ، فلما جاءهم الترف وأخذوا بأطراف الحضارة وعدوا الى التسري والاستكثار من الجواري تغيرت تلك الطباع . فلما كانت امارة خالد القسري على مكة في خلافة سليان بن عبد الملك الأموي بلغــه قول بعض الشعراء :

وحبذا الكعبة من مسجد عند استلام الحجر الأسود يا حبذا الموسم من موقف وحبذا اللاتي يزاحمننـــــا

فأمر بالتفريق بين الرجال والنساء في الطواف(١١) .

وفي ايام بني أمية تجرأ الشعراء على التشبب بالنساء ، لا سيا في المدينة بعد انتشار المناء فيها واقبال اهلها على القصف واللهو . وبما زاد انكارهم للتشبيب ان الشاعر اذا نظم ابياتاً تغنى بها المغنون في مجالس الشراب . واول من تجرأ على التشبيب من الشعراء القرشيون ، واسبقهم الى ذلك ابن ابي عتيق حفيد ابي بكر الصديق ، وكان من اهل الطهارة والعفاف وانماكان يتشبب عن غير ريبة ، واقتدى بعم عبر بن أبي ربيعة وهو قرشي ايضا ، وكان كثير النسيب والغزل ومن سمع كلامه ظنه من أجرأ الناس على قرشي ايضا ، وكان كثير النسيب والغزل ومن سمع كلامه ظنه من أجرأ الناس على فاحشة ، وهسولم يحل ازراره على حرام (٢) واقتدى بعد العرجي وهو من قريش واخد ذوا يشببون بالنساء رويداً .

ولم يكن الخلفاء في اول الامر راضين عن ذلك لتغلب البداوة على اخلاقهم ، فأخذوا يقاومون تبار الترف بكل قواهم ، ولكنهم كانوا يدارون الشعراء رغبة في اكتساب الاحزاب على أيديهم ، فلا يمنعونهم من التشبيب إلا اذا مس عرضهم ، ومع ذلك فالدهاة منهم كانوا يتلطفون في دفعهم . ومن لطيف ما يحكى من هذا القبيل ان عبد الرحن بن

١ – المسعودي ١٦٦ ج ٢ . ٢ – كتاب الحيوان للجاحظ ٢٨ ج ١ .

٣ - الاغاني ١٥٤ - ١ .

حسان بن ثابت شبب بابنة معاوية وهو خليفة في ابان مجده ، وبلغ ذلك ابنه يزيد فغضب ودخل على ابيه وقال : « يا امير المؤمنين اقتل عبد الرحمن بن حسان » .

قال : ﴿ وَلِمْ ؟ ﴾ .

قال : « شبب بأختى » .

قال: « وما قال ؟ » .

قال: «قال:

طال ليلي وبت كالمحزون وملات الثواء في جيرون ۽ (١)

قال معاوية : « يا بني ، وما علينا من طول ليله وحزنه ؟ أبعده الله ! ، .

قال : « صدق يا بني ، » .

فلذلك اغتربت بالشام حتى ظن أهلي مرجمات الظنون

قال : ﴿ يَا بَنِي ﴾ وما علينا من أهله ؟ ﴾ .

قال: ﴿ أَنَّهُ يَقُولُ:

هي زهرا، مثل لؤلؤة الغوا ص ميزت من جوهر مكنون »

قال : « صدق يا بني » .

قال: « انه يقول:

واذا ما نسبتها لم تجدهسا في سناء من المكارم دون ،

قال : « صدق يا بني ، هي هكذا ! ، .

قال: ﴿ انه يقول:

ثم خاصرتها الى القبة الخض مراء تمشي في مرمر مسنون »

قال: ﴿ وَلَا كُلُّ

١ \_ الاغاني ١٤٩ ج١١٠

وما زال يزيد يذكر له ما قاله فيها من التشبيب وهو يدافعه ويظهر انه لا يرى فيه ما يستحق المقاب عليه ، ثم كله بعض خاصته بشأنه وأكبروا جسارته وقالوا : «لو جعلته نكالا » فقال : «لا ، ولكن اداويه بغير ذلك » . واتفق ان عبد الرحمن المذكور وفد على معاوية وكان يدخل في اخريات الناس ، فاستقبله احسن استقبال وأجلسه على سريره معه وأقبل عليه بوجهه وحديثه ثم قال : « ان ابنتي الاخرى عاتبة عليك » . قسال : «في اي شيء ؟ » قال : « في مدحك اختها وتركك اياها» . قال : «فلها العتبى وكرامة ، انا ذاكرها ومحدها » فلما فعل وبلغ ذلك الناس قالوا : « قد كنا نرى ان تشبيب ابن حسان بابنة معاوية لشيء ، فاذا هو على رأي معاوية وأمره » . وعلم من كان يعرف انسه ليس له بنت اخرى ، وانه انما خدعه ليشبب بها ولا اصل لها ، فعلم الناس انه كذب على الاولى لما ذكر الثانية . وشبب ابو دهبل الجمحي ايضاً بابنة معاوية فعامسله باللين وقطع لسانه بالعطاء (۱) .

فقس على ذلك سائر خلفاء بني امية وأمرائهم ، بما يدل على غلبة طبائع البدو في الأمويين ، مع أخذهم بأطراف المدنية واختلاطهم بالأمم الاخرى وقربهم من اسبباب القصف . وكأن تلك الاسباب أخذت بعقول الشعراء فلم يكونوا يقعدون عن التشبيب مع تعرضهم للخطر ، وقلما كان يجسر على ذلك غير القرشيين ، وأكثرهم جسارة عمر بن ابي ربيعة المتقدم ذكره ، فانه كان يصطحب ابن سريج المغني فيركبان على نجيبين ويلقيان الحاج فيعرضان للنساء وينشدان الأشعار لا يبالون ان تكون فيهن بنت الحليفة او امرأته .

والظاهر أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك الا لما يرون من ارتياح النساء اليه ، لأن المرأة تفتخر بأن يثني الشعراء على جمالها وان لم يرض أهلها . فقد كان لعبد الملك بن مروان بنت ارادت الحج فخاف ان يشبب بها ابن ابي ربيعة ، فاستكتب الحجاج اليه ان هو فعل ذلك أصابه بكل مكروه ، فلما قضت حجها خرجت فمر بها رجل فقالت له : « من انت ؟ » أصابه بكل مكروه ، فلما قضت حجها خرجت فمر بها رجل فقالت له : « ولم ذاك ؟ » فقال: « من اهل مكة » قالت: « عليك وعلى اهل بلدك لعنة الله ! » قال : « ولم ذاك ؟ » قالت: «حججت فدخلت مكة ومعني من الجواري ما لم تر الأعين مثلهن فلم يستطع الفاسق قالت: «حججت فدخلت مكة ومعني من الجواري ما لم تر الأعين مثلهن فلم يستطع الفاسق ابن ابي ربيعة ان يزودنا من شعره أبياتاً نلهو بها في الطريق من سفرنا » قال : « اني لا أراه الا قد فعل » قالت : «فأتنا بشيء ان كان قاله ، ولك بكل بيت عشرة دنانير » فمضى

<sup>ً</sup> ١ ــ الاغاني ٣٩ ر ١٥٩ ج٦ .

اليه فاخبره فقال : «لقــد فعلت ولكن أحب ان تكتم علي » وأنشده قصيدة قالها فيها (١)

وممن اشتهر بتعرضه للنساء والتشبيب بهن في ذلك العصر الأحوص؛ كان يشبب بنساء ذوات أخطار من اهل المدينة فشكوه الى سليان بن عبد الملك فأمر بالقبض عليه وجلاه ثم نفاه (٢). ووضاح اليمن كان يشبب بأم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك ، وهم الوليد بقتله فمنعه ابنه عبد العزيز وقال : « ان قتلته فضحتني وحققت قوله وتوهم الناس ان بينه وبين امي رببة » فأمسك عنه على غيظ وحنق ، حتى بلغه انه تعدى ام البنين الى اخته فاطمة بنت عبد الملك ، وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز وقال فيها :

بنت الخليفة والخليفة جدها اخت الخليفة والخليفة بعلما فرحت قوابلها بها وتباشرت وكذاك كانوا في المسرة أهلها

فاحتنق واشتد غيظه وقال: « أما لهذا الكلب مزدجر عن ذكر نسائنا وأخواتنا ولا له عنا مذهب؟ » ثم دعا به فأحضر وأمر ببئر فحفرت ودفنه بها حياً (٣).

فكانت ايام بني امية من حيث العفة والغيرة عصر انتقال من البداوة الى الحضارة ، فلما انقضى عصر الأمويين ذهب ما بقي من سذاجة البداوة في طبائع العرب ، واستسلم الناس للترف والرخاء وضعفت الغيرة وأبيح التشبيب وشاع على ألسنة الشعراء ، حتى صاروا يصدرون به قصائد المدح والفخر . وكان الخلفاء الأولون من بني العباس لا يزالون على مقربة من البداوة فأذكروا ذلك ونهوا عنه . ومن أشدهم غيرة المهدي بن المنصور فان بشارا انشده مديحاً فيه تشبيب فنهاه عن التشبيب البتة (٤) فظل التشبيب مستقبحاً حتى أباحه الرشيد والح في نظمه (٥) فال ذلك طبعاً الى ضعف الغيرة .

١ - الاغاني ١٧٨ ج ٢ . ٢ - الاغاني ٨٤ ج ٤ . ٣ - الاغاني ٤٠ ج ٢ .

٤ -- الاغاني ٤١ و ٨٥ ج ٢ . ه - الاغاني ١٦٠ ج ٣ .

# 

قد رأيت ما أصاب المناقب العربية الفطرية من التغير بعد الاسلام ، بما طرأ عليها من عوامل الحضارة والانغاس في الرخاء والقصف والاختلاط بأهـــل المدن ، فغلبت عليهم الضعة وركنوا الى بسطة العيش والتنعم بمطالب الحياة المادية وزادهم العلم والفلسفة والطب تباعداً عن البداوة وخشونتها وسذاجتها ، وقضت سياسة العباسيين بمراعاة الفرس وغيرهم من نصروهم في قام دولتهم وتشتيت شمل العرب . فذهبت العصبية العربية . واستلزمت رغبتهم في بقاء دولتهم العدول الى الفتك والغدر على ما فصلناه في الجزء الرابع ، فذهبت مناقب العرب ولم يبق من الوفاء والشجاعة والاستقلال والأنفة والعصبية والنجدة إلا تأر ضعفة

# المرأة في العصر العباسي .

وآل تكاثر الجواري وشيوع التسري الى ذهاب الغيرة من قلوب الرجال ، حق صاروا يتهادون الجواري الروميات والتركيات والفارسيات وهن أجمل صورة وأشرق وجها من نساء العرب . فبعد ان كان الرجل لا يعرف غير امرأته والمرأة لا تفكر في غير زوجها وهي واثقة بأمانته ، إذا هو قد تشتتت عواطفه بين عدة نساء فقلت غيرته عليها . ولما رأته مشغولاً عنها قلت ثقتها به إلا من عصمها عقلها وشرفها فلم ينضج التمدن في العصر العباسي حتى تنوسيت المرأة العربية في المدن ، وذهبت حريتها وغيرتها وصارت هي نفسها تهدي زوجها الجارية وتحبب اليه القرب منها ، لا يهمها ذلك ولا تغار مته (١) وبعد أن كان العرب في الجاهلية وصدر الاسلام اذا علموا مجب رجل فتاة منعوه من زواجها صاروا يساعدونه في الحصول عليها (١) .

١ - الفوج بعد الشدة ١٨٣ ج ٢ . ٢ - تزبين الاسواق ١٢٢.

فأفضى ذلك الى انحطاط المرأة وذهاب عزة نفسها واستقلال فكرها ، فاحتقرها الرجل وأساء الظن بها وصار يعدها عدوة له ويوصي بعدم الإركان اليها ، فيعاشرها على غل وسوء رأي ، يقفل عليها الأبواب والنوافذ ، ويسد في وجهها الطرق والمسالك ، وينعها من الخروج أو الكلام ، وهو صاحب الذنب في انحطاطها . فأصبح الطعن في طباع المرأة وسوء سريرتها شائعاً على ألسنة الناس، حتى ألفوا فيه الروايات والأقاصيص ونظموا الشعر ، وتفننوا في وضع الجمل الحكمية والعبارات البليغة في تحذير الناس من المرأة وعدم الوثوق بها. وهذه هي قصة الف ليلة وليلة تمثل حال المرأة في الأعصر الاسلامية الوسطى، بعد شيوع التسري وانفهاس المسلمين في الترف وأما الأشعار فاليك ماقاله أبو العلاء المعري:

إذا بلغ الوليد لديك عشراً فلا يدخل على الحرم الوليد وإن خالفتني وأضعت نصحي فأنث وإن رزقت حجى، بليد ألا إن النساء حبال غي بهان يضيع الشرف التليد (١١)

وأصبحالكاتب اذا اراد تعزية صديق على فقد بنت له قال ما قاله أبو بكر الخوارزمي، إذ كتب الى رئيس بهراه يعزيه في بنته وهو قوله

« ولولا ما ذكرته من سترها ووقفت عليه من غرائب أمرها الكنت الى التهنئة اقرب من التعزية . فان ستر العورات من الحسنات ، ودفن البنات من المكرمات ، ونحن في زمان اذا قدم احدنا فيه الحرمة فقد استكمل النعمة ، واذا زف كريمة الى القبر ، فقد بلغ أمنيته من الصهر ، قال الشاعر :

ولم أر نعمة شملت كريماً كنعمة عورة سترت بقبر وقال آخر :

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموت أكرم نزال على الحرم وقال آخر :

وددت بنيتي وودت أني وضعت بنيتي في لحد قـــبر

٠ - ألف باء ٧٧ ج ٢ .

وقال آخر:

ومن غاية الجحد والمكرمات بقداء البنين وموت البنات وقال آخر ،

سميتها إذ ولدت تماوت والقسير صهر ضامن وبيت (١) هذا مثال من آراءأدباءالمسلمين وشعرائهم في المرأة بينالقرنين الرابع والخامس للهجرة. فلم يبق من المناقب العربية في العصر العباسي إلا السخاء ، لأنه كان لازماً لقوام الدولة وسلامتها وتأييدها ، بل هو كان من أهم قواعد الارتزاق في ذلك العصر.

# الارتزاق بالسخاء

ان الارتزاق في التمدن الحديث مبني على قواعد اقتصادية عمرانية تحفظ توازن القوى ونتائجها ، فينال الانسان من رزقه على مقدار كده وجده مع اعتبار درجة عقلهوذكائه، سواء كان ذلك بالتجارة او الزراعة او الصناعة او غيرها . وقد وضعوا لكل من ابواب الرزق قواعد في تقدير الارباح لا تتعداها إلا في احوال خاصة ترتفع فيها الاسعار فجأة كا حدث في مصر لهذا العهد (حوالي ١٩١٠) . وعلى أي حال فالصانع تقدر أجرته بمقدار عمله ، والتاجر يقدر ربحه بنسبة رأس ماله .

أما في التمدن الاسلامي فقد كان الارتزاق يقرب من ذلك في طبقة العامسة من المزارعين والباعة واهل الصناعات. وأما في الخاصة واتباعهم فكان على اسلوب آخر لا مثيل له بين المتمدنين في هذا العصر ، ومداره «السخاء» المتسلسل من الخلفاء فالوزراء فمن بعدهم من يعيشون حول البلاط ويرتزقون من رجال الدولة. ومصدر هذه الارزاق بيت المال، وهو في قبضة الخليفة اومن يقوم مقامه من الوزراء او القواد او الأمراء على حسب اطوار النفوذ. والاموال تأتي بيت المال من جباية الخراج والجزية. وقد رأيت في الجزء الثاني من هذا الكتاب ان متوسط جباية الدولة في العصر العباسي الأول بلغ نحو ٣٦٠ مليون

١ – رسائل الحوارزمي ٢٠ .

# سنة العرب في الارتزاق

والأموال التي تبقى في خزانة الدولة يعطى بعضها رواتب لموظفيها ، ويفرق سائرها فيمن بقي من الخاصة بين جوائز ورواتب ، فتتسع احوالهم بالجاه اكثر منهــا بالمال ، فيضطرون الى الانفاق لحفظ مقامهم . فينفقون على من يتعلق بهم ، فينتقل المال على هذه الصورة من الخليفة ووزرائه وعماله آلى حواشيهم واتباعهم ، ومن هؤلاء الى الباعة واهل الأسواق فيعود الى العامة كأنه لم يؤخذ منهم . وهي سنة في الارتزاق تظهر لأول وهـلة انها من خصائص التمدن الاسلامي ، ولكنها كانت على نحو ذلك في التمدن القديم. فأهل أثينًا وهم خاصة اليونانيين كانوا لا يعملون عملا ولا يحترفون حرفة في سبيل الرزق ، وانما كانت ارزاقهم من خزانة الدولة يتناولونها رواتب في اوقات معينة ، او هبات في اوقات غير معينة ، على مقتضيات الأحوال او على ما يلحقهم من الغنائم ونحوهـــا . ولم يكن لهم شغل غير سماع الخطب السياسية او العلمية والتبشي فيحداثق المدينة وحضور الاحتفالات الرسمية ونحرِها(٢) ولكن ذلك كان محصوراً في اثبتا أو غيرهـ من العواصم الكبرى. اما المسلمون فتوسعوا فيه حق شمل كل مدينة وكل طبقة ، لتمكن السخاء في نفس العربي ، ولأن هذه السنة كانت شائعة عند العرب من ايام الجاهلية.فأمير القبيلة كان يغزو بقبيلته، فما وقع له من مال وماشية فرقه في كبار رجاله ، وهؤلاء يفرقونه في ا هلهم واتباعهم ، ولذلك ذكروا من سنن العرب في الارتزاق انهم « نهابون وهابون » (٣) وكان العرب يكرهون اختزان الأموال ويعدونه قبيحاً(٤) . .

٣ ـ ابن خلكان ١١٧ ج ٢ . ٤ ـ الاغاني ١٥٦ ج ١٠٠

والسبب في بقاء هذه السنة مع ذهاب غيرها من المناقب انها لازمة لبقاء الدول في تلك العصور ، وخصوصاً في الاسلام منذ طمع بنو امية في الحلافة واستخدموا الاموال في ابتياع الأحزاب واسترضاء كبار الرجال ، فعودوا الناس العطاء . فلما قام العباسيون لم يستطيعوا الرجوع عنه ، بل تجاوزوه من بعض الوجوه ، فصار السخاء ضروريا لقيام الدولة والا فسد عليها حماتها وتمرد اهلها .

وكان الصحابة في عصر الراشدين لا يرون اختزان المال ، جرياً على سنة العرب او عملا بحديث رواه قيس بن عاصم بهذا المعنى وهو قول النبي ( صلعم ) : « نعم المال الأربعون ، والأكثر الستون ، وويل لأصحاب المئين » (١) ولذلك كان الخلفاء الراشدون لا يبقون في بيت المال شيئاً . على أن المسلمين في ايامهم كانوا مشتغلين بما بين ايديهم من الغنائم ، وكانوا لا يزالون في دهشة النبوة والاخلاص في الجهاد والخراج في ايامهم معتدل فلم يكن يفيض منه شيء كثير ، فلما طمع الامويون في الملك اتخذوا كل وسيلة لجمع المال والاستكثار منه ، وزادوا اعطيات الجند ووهبوا واجازوا ، وضاعفوا رواتب ابناء الصحابة وغيرهم من القرشيين اصحاب النفوذ ؛ فكان هؤلاء يتوسعون في الانفاق ببناء القصور واقتناء الخدم والجواري ، ويهبون الشعراء والندماء والحاشية والأتباع فيذهب ذلك المال كا أته . .

كذلك كان يفعل عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر وسعيد بن العاص (٢) فيفد أحدهم على معاوية او يزيد فيؤدي له عطاء ، وربما أهداه هدية سنية ، فيعود الى بلده ويفرق المال جميعه في أهله وأعوانه (٣) وكان الخلفاء يعرفون ذلك ويعدون عطاءهم لهؤلاء عطاء لأهسل المدينة (٤) وليس ذلك خاصا بفئة منهم بل كان شاملا الأكثرين ، حتى النساء من بنات الصحابة كسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة وغيرهما ، فكانت عائشة هذه تفد على الخليفة وربما كانت في ضيق ، فتشكو اليه فراغ يدها فيأمر لها بمائسة الف درهم مثلا ، فلما تعود الى الحجاز يأتيها الشاعر او الفارس فتعطيه الألف بعد الألف حتى تستنفد ما جاءت به (٥) — حتى الشعراء كانوا يبذلون بعض جوائزهم فيمن حولهم ، ولذلك كانوا مع كثرة ما يصل الى ايديهم من المال لا يزالون مدينين ويموت اكثرهم فقراء (٢) .

١ - الاغاني ٢٥١ ج ١٢. ٢ - العقد الفريد ٨٥ ج ١.

٣ – المسعودي ١١١ ج ٢ . ٤ – العقد الفريد ١١٠ ج ١ .

ه - الاغاني ٢١ - ١٠ - ١٠ الاغاني ١٧٠ - ٥ و ١٥٦ - ١٧ .

ولما أفضى الأمر الى العباسيين ساروا على هذه السنة في الأعطيات والجوائز ، وزادوا مقاديرها لتوفر الثروة في الإمهم . وكان اصحابهم يفرقونها في الناس ، فموسى الكاظم كان يقيم في المدينة ويفد على بغداد فيرده المهدي متقلا بالأموال ، فلما يصل الى المدينة يجعلها صرراً يفرقها في أهلها (١) وكانوا يفعلون ذلك مع العال والكتاب والشعراء والمغنين ، وهؤلاء ينفقون المال بالسخاء على تفاوت في درجاته وسائر أحواله . وربما أنفقوا بعضه في حاشية الخليفة او غلمانه (٢) ليسهلوا لهم الدخول عليه .

## استرضاء العامة بالطعام

فكان الخلفاء او الامراء يعدون السخاء على العامة والخاصة فرضاً يؤيدون به سلطتهم. اما العامة فكانوا يسترضونهم بأبسط أساليب السخاء وهو الضيافة ، فكانوا ينصبون لهم الموائد يدعونهم الى الطعام ، فيجتمع على مائدة الأمير الوف من العامة يأكلون معاً صباحاً ومساء . ذلك كان دأبهم من عصر الراشدين ، جروا به على سنة العرب ثم احتاجوا اليه بعد الاسلام في استرضاء القبائل المختلفة ، فبالغوا فيه حتى نصبوا الموائد على الطرق ، وأول من فعل ذلك عبيد الله بن عباس (٣) واشتهر في صدر الاسلام غير واحد من الأجواد من كانوا يقبضون الأعطية الكبيرة من خلفاء بني امية فينفةونها في البذل والسخاء ، وقد تقدم ذكر بعضهم .

وجرى الدهاة من عمال الامويين على هذه السنة ، فنصبوا الموائد على الطرق ، فكان الحجاج يضع في كل يوم من ايام رمضان الف خوان ، وفي سائر الايام خمسائة خوان ، على كل خوان عشرة أنفس وعشرة الوان وسمكة مشوية طرية وارزة بسكر . وكان يدور هو بنفسه على الموائد يتفقدها ، يحملونه اليها في محفة وينتقلون به من خوان الى خوان ، فاذا رأى أرزة ليس عليها سكر أمر الخباز بأن يجيء بسكرها ، فاذا ابطأ حتى اكلت الأرزة بلا سكر أمر به فضرب ٢٠٠ سوط . وكذلك كان يفعل عمال الحجاج في سائر المدن ، فكان بعضهم ينصب الموائد مرتين في البوم للغداء والعشاء (٤) وكان يوسف بن عمر عامل هشام بن عبدالملك ينصب خمسائة خوان (٥) وكان يزيد بن هبيرة يضع الف خوان يطعم الناس (٦) وقس على ذلك سائر العمال وغيرهم كابن طولون بمصر ، فقد كانت له موائد

۱ – ابن خلکان ۱۳۱ ج ۲ .

۲ - الاغاني ۸۶ ج ه و ۶۱ ج ۳ و ۱۱ ج ۱۰ .
 ۲ - العقد الفريد ۶ ج ۳ واڼ خلکان ۲۸ ج ۱ .

۳ - العقد الفريد ۸۳ ج ۱ .
 ه - العقد الفريد ۲ ج ۳ .

٦ - ابن خلكان ٢٧١ - ٢ .

يحضرها الخاص والعام (١) وربما فرقوا الطعام بلا موائد كا كان يفعل لؤلؤ الحاجب في أيام الفاطميين بمصر ، فانه كان يفرق ١٢٠٠ رغيف مع قدر الطعام كل يوم، واذا دخل رمضان أضعف ذلك ويقف هو بنفسه ليفرقه (١) هذا غير ما كانوا يبذلونه في استرضاء العامة من الأموال على سبيل الصدقة ، فكان لكل من الخلفاء والامراء والوزراء مال ينفقه صدقة كل يوم ، على ما قدمناه في الجزء الثاني من الكتاب ، وربما فعل بعضهم ذلك لمجرد الرغبة في الأجر او عملا بمقتضى الأريحية .

واطعام العامة على هذه الصورة لم يكن خاصاً بالمسلمين؛ وانما هو ايضاً من سنن الأعصر الغابرة . فقد كان العامة في رومية يعيشون من أطعمة يفرقها فيهم اهل الدولة من الدقيق واللحم ، وكان بعض ملوك الفرس ينصب ٥٠٠ مسائدة يجعل على كل واحدة نصف شاة وجام حلوى او عسل وعشرة أرغفة وآنية شراب او لبن وسمكة مصنوعة (٣) والمسلمون جروا على هذا الترتيب اقتداء بالفرس مثل اقتدائهم بهم في كثير من آدابهم الاجتاعية .

وأما الخاصة او من جرى مجراهم من المقربين غير الموظفين فكان الخلفاء يهبونهم الهبات او يعينون لهم الرواتب لتقييد إرادتهم (٤) كما تقدم ، ولذلك كان اهل الأنفة يكرهون صلات الخلفاء ويبعدون عن جوائزهم رغبة في الاستقلال ، وأكثر ما يقع ذلك لأهل البادية الذين لم تذلهم الحضارة ، ولا سيا بعد نكبة البرامكة ، فقد طال حديث الناس يومئذ بأمرهم وغلب على اعتقادهم أن من يثرى من هبات الخلفاء تكون حياته في خطر – ذكروا بدويا عيرته امرأته بفقره لبعده عن جوائز الخلفاء الى ان قالت : « هذا فلان قد أخذ لأموال فحلى نساءه وبنى داره واشترى ضياعاً ، وأنت ههنا كما ترى . . » وكانت امرأته اهلة فأنشأ يقول :

۱ – ابن خلکان ه ه ج ۱ .

٧ – المقريزي ٨٥ ج ١ .

٣ - ترتيب الدول ١٢٠.

٤ – الاغاني ١٥٤ ج ١٧.

تاوم على ترك الغنى باهلية رأت حولها النسوان يرفلن في الثرا أسرك أني نلت ما نال جعفر وأن أماين أغصني رأيت رفيعات الأمور مشوبة دعينى تجيء منيتي مطمئنة

ذوى الفقر عنها كل طرف وتالد مقددة أعناقها بالقدلائد من العيش أو ما نال يحيى بن خالد؟ بغصهما بالمسرفات النوارد؟ بمستودعات في بطون الأساود ولم أتجشم هول تلك الموارد(١١)

#### اكمبات والدين

على أن الفقهاء واهل التقوى كانوا في صدر الاسلام وأوائل دولة بني أميـة يعدون صلات الخلفاء رشوة ويترددون في قبولها ، فما لبثوا أن ذاقوا حلاوتها حتى صاروا يتفاخرون بنيلها . قال ذو الرمة :

وما كان مالي من تراث ورثته ولكن عطاء الله من كل رحـــلة

ولا دية كانت ولا كسب مـأتم الى كل محجوب السرادق خضرم (٢)

ثم صاروا يتزلفون الى أصحاب الأموال ويستجدونهم رغبة في الارتزاق فبعضهم ينال رزقه صلة او جائزة ، وآخرون يقبضونه راتباً معيناً ، وهؤلاء على الغالب من اهل البأساء وأيتامهم وأراملهم (٣) او زعماء القبائل ورؤساء الأحزاب على ما يوافق مصلحة الخليفة والأمير او ما يتوسم فيه الأجر والثواب . فكان بعضهم يفرض الفروض لأولاد الأنصار والمهاجرين ، وغيره يعطي قريشاً او اليمن ، وقس عليه . فكان ابن عيسى وزير المقتدر يعطي الطالبيين والعباسيين وأبناء الأنصار (١) وكان ابن الفرات يعطي الفقهاء والعلماء والفقراء واهل البيوتات ، اكثرهم مائة دينار في الشهر واقلهم خسة دراهم وما بين ذلك (٥) وكان لكافور الأخشيدي بمصر مال ضاص يجري منه الارزاق على من يأتيه ناقماً على الخليفة ببغداد او غيره (٢) .

ولهذه الاسباب كان الخلفاء يستحلون اجازة الشعراء وغيرهم من بيت المـــال ، لانهم

١ - الاغاني ٩ ج ١ ١ . ٢ - العقد الفريد ٨٧ ج ١ .

٣ - ابن الاثير ١٠٤ ج ٦ . ٤ - تاريخ الوزراء ٣٣٣.

۵ - ابن خلکان ۳۷۲ ج ۱ .
 ۳ - الفرج بعد الشدة ۱٤۲ ج ۲ .

يعدون ذلك في سبيل مصلحة الدولة وان لم يصرحوا به دفاعاً عن انفسهم ، بل كانوا اذا سمعوا الانتقاد عليهم من اهل النفوذ الديني سكتوا واسترضوهم ودافعوا عن انفسهم ، كما فعل الرشيد والمهدي بسفيان الثوري (١).

## ارتزاق الكبير من الصغير

ذلك ما يقال في ارتزاق الصغير من الكبير في التمدن الاسلامي ، ما ارتزاق الكبير من الصغير فقد كان بعضه بالسخاء أيضاً ولكن على سبيل الهدية ، فيعدون عطية الامير الى الصغير صلة او جائزة ، ويسمون ما يقدمه الاصاغر الى الامير والوزير هدية . وكانت الهدايا شائعة على الخصوص في العصر العباسي، فاذا تولى الامير على بلد فأول ما يدخلها يبعث اهلها اليه بالهدايا من الأموال والجواري والدواب والثيباب (٢) وهو يبعث الى الوزير الذي ولاه او الخليفة بالاموال بسبيل الهدية أيضاً، واذا طال مقامه اصبحت تلك الهدايا فرضاً واجباً يبعث بها كل سنة ، فاذا أمسكها سنة عدوا إمساكه تمرداً (٣) .

فالسخاء كان سنة عامة في عهد ذلك التمدن ، لا يستثنى عنه عصر او طائفة وان تفاوتت مقاديره واختلفت صوره واشكاله باختلاف العصور . فكانت العطايا في أول عهد الأمويين الخيل والإبل والماشية ، فيأمر الخليفة او الامير لمن يستجديه بلقحة وفحلها وراعيها ، او جارية وفرس ، غير ما فرضوه من الاعطيات فانها كانت تعطى عينا او ورقا. ثم صارت في أواسط الدولة تخوت الثياب من الوشى ونحوه والوصائف فضلا عن النقود ، وصارت في بني العباس البدر من الدنانير وعقود الجوهر وتخوت الديبقى والقصور والضاع وغيرها .

## المجاملة في المعاملة

الجحاملة من الطباع الراسخة في نفوس العرب. وذهب بعض الباحثين الى أنها فطرية في أصل أرومتهم ، وما هي كذلك وانما تولدت فيهم بتوالي الاجيال وتقلب الاحوال. لأن العرب كانوا مفطورين على استقلال الفكر وحرية الرأي كما رأيت ، وظلوا على ذلك

١ – سراج الملوك ٦ ه وراجع الجزء الثاني من هذا الكتاب.

٢ - ابن الاثير ١٥ ج ٣ . ، ٣ - أبن الاثير ١٢١ - ٧

الى انقضاء عصر الراشدين ، ثم اخذت افكارهم في الانحباس وعقولهم في التقيد من عصر الأمويين ، لما اقتضاه طمع بني أمية في الملك من الشدة والحيلة ، فاضطر الناس للمداجاة والتمويه . وكان الحلفاء من الجهة الاخرى يداجون الناس ويجاملونهم ، رغبة في نصرتهم او.قطع ألسنتهم ويعدون ذلك « حلماً » .

وأشهر الحلماء واقدمهم معاوية بن ابي سفيان ، فقد ذكرنا في الجزء الرابع انه كان يسمع طعن أهل البيت وغيرهم من رؤساء الاحزاب فيه وفي دولته ويغضي ، وربحا أحسن الى الطاعنين او تظاهر بالاستخفاف ، كما فعل بشعبة بن غريض . وكان في الكعبة ومعاوية هناك ، فبعث يدعوه فأتاه رسوله فقال : « أجب امير المؤمنين » .

قال: « اوليس قد مات امير المؤمنين؟ » (يعني عليا) فقال له: ﴿ أجب معاوية». فأتاه ولم يسلم عليه بالخلافة ، فقال له معاوية: « ما فعلت أرضك التي بتياء ? » قال: « يكسى منها العاري ويرد فضلها على الجار » قال: « اتبيعها ؟ » قال: « نعم » قال: « بكم ؟ » قال: « بستين الف دينار ، ولولا خلة اصابت الحي لم ابعها » قال: « لقد اغليت » قال: « اما لو كانت لبعض اصحابك لأخذتها بستائة الف دينار ثم لم تبال » قال: « أجل واذ بخلت بأرضك فأنشدني شعر ابيك يرثي نفسه » .

فأنشده تلك الأبيات فأعجب بها معاوية وقال: «انا كنت بهذا الشعر أولى منابيك» قال: «كذبت ولؤمت! » قال: «أما كذبت فنعم » وأما لؤمت فلم؟ » قسال: «لأنك كنت ميت الحق في الجاهلية وميته في الاسلام. أما في الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حتى جعل الله كيدك المردود ، واما في الاسلام فمنعت ولد رسول الله الحلافة ، وما انت وهي انت طليق ابن طليق؟ » فقال معاوية: «قد خرف الشيخ فأخذ بيده فأقيم .

وكان معاوية اذا اعجزه اصطناع الاحزاب بالعطاء او بالحلم او بالسيف جهاراً عمد الى قتلهم غيلة ، وكان انصاره يعرفون ذلك فيه وانه يصانعهم ليغلب بهم ، فكانوا يصانعونه طمعاً في مال او منصب ، فكانت المصانعة والمداجاة اساس سياسة معاوية . وقد قواهما واستثمرها بدهائه وحزمه ففاز ، وتحدث المسلمون بحلمه وسعة صدره وجعلوه قدوتهم ، والناس على دين ملوكهم . فكثر الميل الى المصانعة في ذلك العصر ، وهي على الغالب بين الدولة ورجالها — على ان الاريحية كانت تحول دون تمكنها .

فلما قام الفرس لمناهضة الأمويين ونصرة العباسيين أغضى ابو مسلم عن الوفاء والاريحية وقتل على التهمة ، فأصبح الناس يخافون على حياتهم وان لم يقترفوا ذنبا ، فزادت حاجتهم الى المصانعة ولما فاز ابو مسلم بحزبه وسلم مقاليب الدولة الى العباسيين ، كانت فوضى بينهم وبين العلوبين . فلما تقلدها المنصور وطمع في استخلاصها للعباسيين ، فتك بأبي مسلم ثم قتل من قتله من العلوبين ، وهم لا يستغنون عن الفرس لنظام حكومتهم وحماية دولتهم ، فاستخدموهم على غل ولجأوا في الاحتراس منهم وانقاء اذاهم الى الجاسوسية ، فبثوا الارصاد على وزرائهم وعمالهم ، يستطلعون اخبارهم ويبعثون بها اليهم سراً . والارصاد نوعان : الاول اصحاب البريد في الأطراف والعمال يعلمون انهم رقباء على اعمالهم ، والثاني العيون الحفية يتخذونهم من الجواري والغلمان بما يقدمه الخليفة هدية الى وزيره او عامله ، فيوليهم الوزير بعض شؤون منزله فيدخلون في جملة الندماء او المغنين او القيان او اصحاب الشراب ، ويكونون رقباء عليه ينقلون اخباره سراً الى الخليفة . وكان الوزراء يفعلون غو ذلك بالخلفاء .

فشيوع الجاسوسية على هذه الصورة مع المضاغنة والتحاسد بعث على المصانعة والمجاملة وازداد ذلك على الخصوص بعد ذهاب الاريحية وزوال الانفة وعزة النفس من العرب على اثر تضعضع العنصر العربي وتغلب العناصر الأعجمية مع تنافس اصحاب المطامع من هؤلاء في اواسط الدولة العباسية بابتزاز الأموال . واعتبر ما عقب ذلك من الاستبداد والظلم بعد ان فسدت الاحكام في الدول الاسلامية واستبد السلاطين والامراء غير العرب بمن اقام في ممالكهم من اهل اللسان العربي ويسمونهم عربا وهم اخلاط من مولدي الامم الاخرى . فلجأ هؤلاء بطبيعة العمران الى المجاملة والمصانعة على نحو ما هو حالهم اليوم إلا الذين اوتوا السيادة وتوفرت لهم السطوة ونفوذ الكلمة اجيالا متوالية .

# العائلة في التمدن الاسلامي

كانت العائلة في اواسط التمدن الاسلامي نحو ما هي عليه اليوم ، وقوامها المرأة وقد نقدم الكلام عليها ، فلا نطيل القول في ذلك الآن وانما نقول كلمسة في بعض خصائص العائلة الاسلامية ، كالحجاب وتعدد الزوجات والطلاق .

اذا كان المراد بالحجاب ستر العورة كالخار ونحوه فهو ليس من محدثات الاسلام، بل هو قديم كان شائعاً قبل النصرانية ولم تغير النصرانية شيئا منه ، وظل معروفاً في ارربا الى العصور الوسطى وما بعدها ، ولا تزال آثاره باقية في أوربا الى الآن .

واذا اريد به حبس المرأة في بيتها ومنعها من مخالطة الناس فهو من ثمار التمدن الاسلامي ، لانه لم يكن شائعاً قبله . على انه لم يبلغ الحد الذي بلغ اليه من الشدة والدقة ، الا بعد نضج المدنية وتمكن الحضارة من نفوس المسلمين وإركانهم الى الترف والرخاء . وقد رأيت في كلامنا عن المرأة البدوية أنها كانت مساوية للرجل حتى نبغ من مضارب البادية نساء اشتهرن بالشجاعة والإقدام والحزم والرأي والتجارة والأدب والشعر وغيرها . فلما انتشر الاسلام وكثرت الجواري وشاع التسري في المسلمين اختلفت الظنون بين الرجل والمرأة ، فقلت غيرته عليها وأساء كل منها الظن في صاحبه ، والرجل صاحب العصمة ورب العائلة فضيق على المرأة الدروب واقام عليها الأرصاد والعيون من أوائسل الدولة الأموية ، إذ اتخذوا الخصيان من العبيد ثم استقدموا الصقالبة البيض .

فالحجاب الضيق على نحو ما شاع بين العائلات الاسلامية في الشرق سببه سوء ظن الرجل واستبداده بأهل بيته واستئثاره بالملذات لنفسه ، وليس هو من مقتضيات الاسلام كا يتبادر الى الأذهان . ولو راجعت ما جاء في القرآن الكريم من هذا القبيل لرأيت تفسيره أقرب الى ما يراد من رفع الحجاب . ولكن الناس تعودوا ان يفسروا الآيات القرآنية بما يرافق عاداتهم او اغراضهم او اميالهم . اعتبر ذلك في كل دين تمدن أهله وعدوا الى تفسير كتبه ، فكتب النصارى مثلا ليس فيها نص صريح يمنع عامتهم من التزوج بامرأتين فأكثر ، ولكن الكنيسة رأت ان الاقتصار على امرأة اقرب الى سعادة والمسلمون لما الاجتاع ، فاستخرج رؤساء الدين ذلك من بعض القرائن بالتفسير والتأويل . والمسلمون لما استكثروا من الجواري وساءت الطنون بينهم وبين نسائهم أرادوا الحجر عليهن ، واعتقدت المرأة بتوالي الأجيال أنه يحل للرجل ما لا يحل لها ، فصبرت عليه وخافته ولكنها لم تحب . بتوالي الأجيال أنه يحل لما لا يحل لها ، فصبرت عليه وخافته ولكنها لم تحب . فخافها وحبسها وجعل بينه وبينها حاجزاً ، وغادرها تجالس الخدم والعبيد ، وأصبح لا يؤاكلها ولا يجالسها ولا يحادثها إلا نادراً ، وأعلن ارتيابه في أمانتها وأصبح يفتخر بأنها لا يخرج من منزلها الا الى القبر .

على أن ظلم المرأة على هذه الصورة واحتقارها مخالف لتعاليم القرآن ، لأنه يأمر بالمودة والرحمة بين الزوجين ، وهذا نص الآية لا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجيا لتسكنوا اليها وجعل بينيكم مودة ورحمة لا وقوله و ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وقوله لا وعاشروهن بالمعروف لا ، ولكن الرجل أبى الا الاستبداد والاستئشار ولا سيا بعد انقضاء عصر العلم ، إذ اقتصر الفقهاء على النظر في الأبحاث الدينية الجديدة ، وخيم الجهل على العقول كما اصاب النصرانية في الأجيال المظلمة ، فأخذوا يفسرون الآيات والأحاديث على ما يوافق ميولهم وأهواءهم . وكانت الأحكام قد فسدت واستبد الحكام في الناس فعادت عاقبة ذلك على المرأة المسكينة .

لأن الرجل في طور الظلم يتحمل بطش الحاكم وعسفه ويكظم ما في نفسه ، حتى اذا جاء منزله عامل أهله مثل معاملة الحاكم له انتقاماً لنفسه .. تلك سنة من سنن العمران على اختلاف اطوار التمدن . فالبلاد التي يتولاها حاكم ظالم يقتدي به ارباب العائلات بظلم نسائهم وأولادهم ، أما في الحكم اامادل فالمرأة تنال حقوقها والرجل يعدا ، في حكومته . فالبيت دولة صغيرة تمثل دولة الأمة

وما زالت المرأة المسلمة في نحو ما تقدم الى أوائل هذه النهضة والمسلمون سكوت ، حتى تصدى بعض ارباب الأقلام من المسلمين في اواسط القرن الماضي ونددوا بالحجاب وعواقبه وحرضوا اخوانهم على تركه . واقدم من فعل ذلك على ما نعلم المرحوم الشيخ أحمد فارس الشدياق فكتب الفصول الضافية في « الجوائب » بالآستانة ثم كتب غيره فصولاً يلاتشفي غليلاً يحتى ظهر كتاب تحرير المرأة في آخر القرن المذكور لصاحبه قاسم بك أمين فوفى الموضوع حقه ولم يترك مجالاً لسائل .

#### ٢ – تعدد الزوجات

ومن آفات العائلة الاسلامية تعدد الزوجات ، وهي ان يتخذ الرجل زوجتين الى اربع ، والشرع الاسلامي يحيز له ذلك بشرط اذا روعي حق مراعاته لم يتخذ الرجل الا زوجة واحدة لأن الآية التي تجيز تعدد الزوجات تشترط ان يعدل الرجل بينهن فاذا مناف ألا يعدل فيقتصر على واحدة ، وهذا نص الآية « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » وفي محل آخر « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملقة » فاذا جمعت بين الآيتين رأيت فحواهما اقرب الى النهي عن تعدد الزوجات منه الى الأمر به . ولذلك وأيت

الغالب في العقلاء واهل المروءة ان يكتفوا بزوجة واحدة . وكان ذلك سهلا في عصر التسري ، إذ قد يأتي النسل من بعض الجواري فلا يجد الرجل ضرورة الى الزواج ثانية او ثالثة اكتفاء بجواريه ومن يأتينه بما يشتهيه من النسل . على ان تعدد الزوجات ظل متبعاً حتى في اهل الفضيلة والعقل الى اليوم ولكن على قلة . واذا احصى المتزوجون بأكثر من المرأة فلا نظنهم على خمسة في المائة او عشرة من مجموع المتزوجين ، وهم في الغالب من العامة واذا كانوا من الخاصة فانما فعلوا ذلك لأسباب قهرية .

و ن أجاز تعدد الزوجات ذهب الى تفسير « العدل » بالعدل في النفقة لا في الحبة ، على ان كثيرين من اهل الوجاهة والشرف في العصور الاسلامية الوسطى كانوا يجمعون بين التسري وتعدد الازواج ، والغسالب ان تكون السيادة للمرأة الاولى وان اختلف ذلك باختلاف الاحوال – ولكن الرأة العاقلة التقية كانت تعد اهداء زوجها ما يرضاه من الجواري الحسان فضيلة ، كما فعلت ام جعفر بالرشيد لتشغله عن الجارية دنانير .

وقد تساعد المرأة النقية زوجها على الزواج بامرأة اخرى تتوقع من مسعاها في ذلك ثواباً – روى الشيخ الجبرتي المؤرخ المصري عن احدى ازواج ابيه قال انها كانت من الصالحات المصونات وكانت بارة بزوجها ومطيعة له ، ومن جملة برها له انها كانت تشتري له من السراري الحسان من مالها وتنظمهن بالحلى والملابس وتقدمهن اليه وتعتقد حصول الاجر والثواب لها بذلك ، وكان يهزوج عليها كثيراً من الحرائر فللا يسوؤها فعله ولا يحصل عندها ما يحصل عند النساء من الغيرة (١).

#### ٢ – الطلاق

ويقال عن الطلاق ما يقال عن تعدد الزوجات ، فالعقلاء يذهبون الى كره الطلاق بناء على بعض الآيات الواردة في هذا الشأن كقوله تعالى « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما» وقوله «فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » وفي الحديث « ابغض الحلل عند الله الطلاق ، ، ومع ذلك كان بعض كبار الصحابة يكثرون منه اكثاراً مدهشا ، كا فعل الحسن بن علي بن ابي طالب فانه تزوج ٢٥٠ امرأة وقيل ٣٠٠ ، وكان ابوه يضجر من ذلك ويكرهه حياء من اهليهن ، وكان يقول في خطبه: «ان حسناً مطلاق فلا تزوجوه».

١ – الجبرتي ١٨٧ ج٣.

ومما ساعد على تكاثر حوادث الطلاق المبالغة في الحجاب ، فيتزوج الشاب الفتاة وهو لم ير وجهها فاذا لم توافقه هان عليه طلاقها ، لانه لم يرض الزواج على هذا الشرط الا لعلمه بسهولة التخلص من زوجته اذا لم تعجبه . وهذا التضييق ليس من الدين في شيء ، لورود عدة احاديث تجيز للرجل ان يرى خطيبته قبل الزواج وأحاديث تأمر برؤيتها صريحا (٢) فلو عملوا بذلك لقلت البواعث على الطلاق . على ان للطلاق في بعض الاحسوال فوائد اجتاعية حرمت منها الطوائف التي لا طلاق عندها .



١ - الف باء ١٤٨ و ٢٤٩ ج ٧ . ٢ - مشكاة المصابيح ٢٦٩ .

# المعيشة العائلية

#### ١ — الطعام

كان طعام العرب قبل الاسلام قاصراً على الألبان وما يستخرج منها كالسمن والزبد والجبن ، ومن التمر والحبوب واللحوم يأكلونها على ابسط ما يكون من احوالها كما يفعل الهل البادية اليوم ، وأكثر ألبانهم ولحومهم من الابل ، وقد يصنعون منها اطعمة تتركب على نسب معينة كالثريد فانه يصنع من اللحم واللبن والخبز . ومنها ما يصنع من اللبن والدقيق فقط كالرغيدة والرهيدة والعصيدة ، او يصنع من السمن والدقيق كالمكالة أو من الدقيق والعسل والسمن كالوضيعة ، ولهم من أمثال هذه الاطعمة نحو اربعين لوناً .

ذلك هو طعام اهل اليسار منهم وأصحاب الضيافة ، وأما الفقراء فقلما يأكلون لحم الابل او الضأن ، وانحا كانوا يقتاتون بلحم الضب او بالجراد ، واذا جساعوا اكلوا العلمز وهو وبر الابل يمهونه بالحجارة في الدم فيطحنونه ، وكان حال القرشيين قريباً من ذلك(١) وربما اكلوا القرامة ونحاتة القرون والاظلاف والمناسب من برادتها ، او القرة وهي الدقيق المختلط بالشعر . وكانوا اذا عطشوا ولم يجدوا ماء ، شربوا الفظ وهو عصارة الفرث او المجدوح وهو مصل دم الابل (٢) .

فلما جاء الاسلام وافتتحوا العراق وفارس ومصر دهشوا لما شاهدوه من حضارة الروم والفرس ، ووقعوا على الوان من الاطعمة لم يعرفوها ، فأشكل عليهم امرها وظفر بعضهم بجراب فيه كافور فاحضره الى اصحابه فظنوا ملحا ، فطبخوا طعاما ووضعوه فيه فلم يجدوا له طعماً ولم يعلموا ما هو ، فرآه رجل عرف ما فيه فاشتراه منهم بقميص خلق يساوي درهمين (٣) ورأى بعضهم الحسبز الرقاق فظنه رقاعاً يكتب علمها (٤) وشاهدو

١ - ابن خلدون ١٧٠ ج ١ . ٢ - كتاب البخلاء ١٨٣ .

٣ – الفخري ٧٤ . ٤ – ان خلدون ١٤٤ ج ١ .

الأرز فظنوه طعاماً مسموماً (١) ثم ما لبثوا ان اقاموا بين اولئك الاقوام حتى تعرفوا مآكلهم ولا سيا الفرس ، فأخذوها عنهم كها أخذوا اكثر مبادىء الحضارة وكثيراً من العادات والآداب ، وليس في الشرع الاسلامي ما يمنع تمتعهم بالطيبات من الأطعمة الاساجاء النص بتحريمه .

فأخذوا بأطراف الحضارة من ايام بني امية ، وأول من قلد الاعساجم بأسباب الترف معادية ، فتنعم عأكله ومشربه (٢) واقتدى به خلفاؤه وسائر الناس ، ولا سيا بعد ان كثرت الاموال بين ايديهم فأكلوا السكباج ، وهو نوع من المرق كانوا يصنعونه من مرق اللحم والحل ، ويضعون فيه اللحوم المطبوخة كالدراج ونحوه ، وكانوا يسمونه سيد المرق. والفالوذج وهو نوع من الحلوى ، وكذلك اللوزينسج يحشى باللوز والسكر ، والجوزاب والحشاف والجلاب وغيرها ، وتفننوا في معالجة اللحوم بالالبان والحضار والتوابسل على اساليب شتى .

## ٢ - اللياس

#### لباس العرب الجاهلية

ولباس العرب كان بسيطاً مثل طعامهم وسائر طرق معايشهم ، ولا يزال حتى الآن في عرب البادية نحو ما كان عليه قبل الاسلام ، وهو عبارة عن القميص والحسلة والازار والشملة والعباءة والعمامة ، ولم يكن العرب في جاهليتهم يعرفون السراويل ولا الأقبية (٣) وانحا هي فارسية ، وكذلك النعال والخفاف ، ولكن بعض الخاصة كان يلبسها. وكانوا يعلقون سيوفهم على عواتقهم ، وثيابهم على الاجمال قصيرة الى اسفل الركب (٤).

وأفضل مثال للباس العرب لباس النبي (صلعم) فقد ذكروا ان احب اللباس السه البرود والبياض والحبرة ، وهي ضرب من البرود فيه حمرة ، وكان كمه قصيراً الى الرسغ، يلبس احياناً حلة حمراء وإزاراً ورداء ، والازار قصير الى اسفل الركبة ، ولبس الحنف والنعل (٥) وقد نهى عن الثوب الطويل الذي يجر على الارض من الخيلاء ، ومن اقواله : « فضل الازار في النار » (٦) ولم يكن العرب يعرفون من الانسجة غير القطن والصوف .

١٨٨ . ٢ - الدميري ٥٥ ج ١ . ٣ - البيان والتبيين ٣٥ ج ٢ .
 ٤ - سراج الملوك . ٥ - تهذيب الاسماء ٢٠ . ٢ - الكامل للمبرد ٢٦ .

على ان الذين كانوا يفدون على الشام والعراق من اغنيامهم لتجارة او زيارة كانوا يقلدون اهلها بملابسهم الفاخرة ، فمن فعل ذلك اشتهر ذكره بين القبائل ولا سيا في اوائل الاسلام . ومن المأثور عندهم ان اول من لبس الخز الادكن من العرب عبد الله بن عامر ، واول من لبس الدراريع السود المختار بن أبي عبيد ، واول من لبس الطيلسان في المدينة جبير بن مطعم (۱) وقس عليه سائر ما اتخذوه من لباس الأعاجم بعد الاسلام. والعادة ان يبدأ الامراء بذلك ثم يقلدهم سائر الناس . واول من اقدم على تقليد الاعاجم بأسباب البذخ معاوية وعماله . فزياد بن ابيه امير العراق اول من قلد الفرس بلبس القباء الديباج (۲) وهو اول من لبس الخفاف الساذجة بالبصرة .

ولما اترف بنو امية لبسوا الحرير على انواعه ، وتفننوا بأنواع الانسجة ، واحبوا الوشي واكثروا من لبسه ، فقلدهم الناس في ذلك فراجت المنسوجات الموشاة في ايامهم، واتخذوا كثيراً من البسة الروم ، ولكنهم لرغبتهم في المحافظة على البداوة ظلوا يلبسون العمائم ويعلقون السيوف على العواتق ، وكان الأحنف يقول : « لا تزال العرب عربها ما لبست العمائم وتقلدت السبوف » (٣).

## اللباس في عصر الحضارة

فلما افضت الخلافة الى العباسيين ، واستسلموا للفرسواخذوا نظامهم وآدابهم ، قلدوهم بالألبسة وجعلوا ذلك بأمر رسمي من اوائل دولتهم ، فأمر المنصور رجاله سنة ١٥٣ ه ان يلبسوا القلانس الفارسية الطويلة تدعم بعيدان من داخلها ، بدل العائم ، او يعتموا فوقها بعهامة صغيرة . وان يعلقوا السيوف في اوساطهم ، وان يكون اللباس الأسود عاماً فيهم ، وهو شعار العباسيين كاكان البياض شعار الأمويين . فلا بد للداخل على الخليفة العباسي من لبس جبة سوداء يسمونها «السواد » تغطي سائر الثياب . والبسهم المنصور دراريع كتب على ظهورها «فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم »(٤) وبعث الى عماله في سائر الاقطار ان يأمروا رجالهم بمثل ذلك(٥) .

١ – المعارف لابن قتيبة ١١٨٧ . ٢ – الاغاني ١٠٤ ج ١٤. ٣ – الـكامل للمبرد ١٠٠

٤ – الاغاني ١٧١ ج ٩ وابن الاثير ٨٨٩ ج ه والمقد الفريد ٤٧ ج ١ .

ه – ابن تغري بردي ٣٠٧ رالمقريزي ٣٠٧ ج ١.

فأقبل العرب من ذلك الحين على تقليد الفرس في الملابس ، ولا سيا أهل الدولةورجال الحكومة ، فلبسوا الاقبية والسراويلات والطيالسة والخفاف والجوارب وغيرها ، معبقاء البسة العرب عند عامتهم . ثم اختصت كل طائفة او طبقة بلبس خاص يميزها عن سواها . فالفقهاء والعلماء كانوا يلبسون عمامة سوداء بشكل خاص ومبطنة وطيلسان اسود (۱) واول من غير لباس العلماء على هذه الصورة ابو يوسف قاضي الرشيد (۲) وأما لبس القضاة فهو القلانس الطوال والطيالسة الرقاق ، ويختلف ذلك باختلاف الدول والأعصر مما لا محل لاستفائه .

أما عامة الناس فتختلف اشكال البستهم باختلاف صناعاتهم واحوالهم وطبقاتهم ، وباختلاف الاصقاع والاطوار مما لا يمكن حصره ، وإنما يقال بالاجمال أن لباس الرجال العهامة والدراعة والسراويل والقميص والقباء والجبة والجوارب والنعال ، على نحو لباس المصريين والسوريين في أوائل القرن الماضى وهو ما يلبسه جماعة المشايخ الآن .

#### ثياب المنادمة والتطبيب والخضاب

على ان رجال الدولة ومن جرى مجراهم من الخاصة كانت لهم البسة لمجالس الانس والشراب يسمونها « ثياب المنادمة » ، وهي اثواب مصبغة بالالوان الزاهية : الاحر او الاصفر او الاخضر ، يصقلونها حتى تلمع وتشرق ، ويتضمخون بالخلوق ويتطيبون، ولهم البسة يتخففون بها في منازلهم واخرى يلبسونها في الأسفار وغير ذلك .

اما التطیب فقد کان من دلائل الغنی والنبل عندهم ، ومن امثالهم : « ثلاثة یحکم لهم بالنبل حتی یدری من هم : رجل رأیته راکباً ، او سمعته یعرب کلامه ، او شممت منه طساً » .

والخضاب كان مستحسناً عندهم واصله هندي أخذه الفرس عن الهنود (٣) ومنه انتقل الى بلادالعرب قبل الاسلام ويقال ان اول من خضب بالسواد من اهل مكة عبد المطلب (٤) وقالوا بل المغيرة بن شعبة . ولمسا ظهر الاسلام وانتشر العرب في الأرض تعلموا فنون الخضاب ، فصاروا يخضبون بالحناء للحمرة وبالزعفران للصفرة فضلا عن الخضاب الاسود ،

١ – الاغاني ١٠٩ ج ه ر ٦٩ ج ٣ وطبقات الاطباء ٤ ج ٢ .

٣ - ابن خلكان ٣٠٣ - ٢ . ٣ - المسعودي ١١٥ - ١ . ٤ - لطائف المعارف ٨

وكانوا يبيضون شعورهم بالكبريت (١) واول من خضب لحيته بالزعفران جرير الشاعر (٢) وكان حسان بن ثابت يخضب لحيته على اسلوب خاص ، فيلون شاربيه وعنفقته بالحناء دون سائر لحيته ، فيبدو لأول وهلة كأنه أسد والغ في الدم (٣) وقس على ذلك تفننهم في الحضاب للرجال والنساء ، ولا يزال ذلك شائعاً في الشرق الى الآن . والاكثرون يخضبون بالسواد وبعضهم بالحناء ويندر الخضاب بالزعفران ، ولا نعرف احسداً يبيض شعره بالكبريت .

# ٣ ــ المأوى

#### مساكن العرب

كان العرب قبل الاسلام اهل خيام وانعام ، محملون منازلهم على ظهورهم ، الا من اقام منهم في مكة او المدينة او الطائف او غيرها من مدن الجاهلية ، ولما نهضوا للفتح كانت البداوة من جملة اسباب تغلبهم . فلما فتحوا الأمصار تحاشوا سكنى المدن ، ونصبوا مضاربهم في ضواحيها او بنوا بيوتاً من القصب معسكراً لهم ، لا يفصل بينها وبين مقر الحلافة (المدينة) ماء ، كأنهم محتلون الى أجل . وكانوا اذا فسد ما بنوه من القصب او احترق ، استأذنوا الخليفة عمر في بنائها بالحجارة ، مثل المدن التي فتحوها بمصر والشام والمراق ، ولكنه لم يكن يرى تحضرهم خوفاً عليهم من الترف والرخاء ، ولهذا السبب أيضاً منعهم من الزرع . ثم أذن لهم بالبناء ، ولكنه اشترط الاقتصاد فيه ، فلما استشاروه في بناء الكوفة بالحجارة قال لهم : « إفعلوا ، ولا يزيدن احد على ثلاثة ابيات ، ولاتطاولوا في البنيان ، والزموا اللسنة تازمكم الدولة » (٤) .

على ان ناموس العمران غلب على ما اراده عمر من بقاء المسلمين يقيمون في المعسكرات،

١ - الف باء ٤٤٤ ج ٢ . ٢ - المعارف لاين قتيبة ٩٩ .

٣ – الاغاني ٣ ج ٤ . ٤ – ابن خلدون ٢٩٩ ج ١ .

فما لبثوا ان تحضروا وتحولت تلك المعسكرات الى مدن عامرة ، ونزلوا المدن القديمة التي فتحوها ، وبنوا المنازل والقصور يقلدون بها أبنية الدول السالفة .

## أساليب البناء في الاسلام

وكانت اساليب البناء يومئذ تختلف باختلاف الأمم ، ولكل منها نمط تولد عندها بتوالي الأجيال ، اما رأساً او اقتباساً . واهمها النمط البيزنطي في الشام ومصر ، والفارسي في فارس وخراسان ، والقوطي في الاندلس وما يليها . فلما تحضر العرب وعمدوا الى تشييد المباني استخدموا في بنائها مهندسين من الروم والفرس ، فكانوا يخططونها على ما عرفوه من الأساليب التي ذكرناها . ثم أخذ العرب تلك الصناعة وادخلوا فيها تغييراً يوافق الذوق الشرقي ويلائم الاسلام . فتولد نمط اسلامي خاص يعرف بالنمط العربي او الشرقي يختلف باختلاف الاصقاع واختلاف العصور والدول ، وترجع تنوعاته الى ثلاثة اعصر كبرى :

أولاً – العصر العربي الرومي : هو أقدم أعصر البناء في الاسلام ، وأساسه النمط البيزنطي في أثناء التمدن الاسلامي وتفرع الى خمسة أشكال : (١) النمط السوري ومثاله الجامع الأقصى في القدس والجامع الأموي في الشام ، (٢) النمط المصري ومثاله جامع عمرو بالفسطاط ، (٣) النمط الافريقي ومنه جامع القيروان ، (٤) النمط الصقلي في صقلية بايطاليا ومن امثلته قلاع سرقوسة وغيرها (٥) النمط الأندلسي ومنه جامع قرطبة وبعض الآثار العربية في طليطلة مما بني قبل انقضاء القرن العاشر للميلاد .

ثانياً - العصر العربي البحث: وهو يشمل الأشكال التي تكيفت بين يدي العرب حتى بعدت عن الأصول التي نقلت عنها وهي قسمان: (١) النمط المصري ومنه الأبنية التي أقيمت في مصر بين القرن العاشر والخامس عشر وفي جملتها الجوامي التي بناها السلاطين المهاليك كجامع الظاهر وجامع السلطان حسن (٢) النمط الأندلسي وهو مابني في الأندلس بعد القرن العاشر ومن أمثلته أبغية أشبيلية وغرناطة ولا تزال آثارها باقية الى الآن.

ثالثًا — العصر المختلط: ويدخل فيه: (١) النمط الاسباني العربي ويراد به مــا بناه المسيحيون بعد استيلائهم على الأندلس وخروج المسلمين منها، (٢) النمط الاسرائيلي العربي

ومن أمثلته الآثار الباقية لليهود في طليطاة من أنقاض الكنسائس ، (٣) النمط الفارسي العربي كالجوامع التي بناها الفرس بعد الاسلام ولا سيا في أصبهان ، (٤) النمط الهندي العربي وهو خليط من النمطين الهندي والعربي كبرج كتاب وهيكل بندرابند وباب علاء الدين ، (٥) النمط المغولي العربي كالأبنية التي أقيمت في الهند أثناء سلطة المغول واشهرها تاج محل وقصر الشاه وكثير من المساجد ونحوها (١).

فمساكن الناس في عهد التمدن الاسلامي كانت تختلف شكلًا باختلاف البلاد والعصور، وتتفاوت سعة وقدراً بتفاوت طبقات الناس: من الأكواخ الحقيرة الى القصور الفخيمة ، وسنأتي بأمثلة من القصور وسائر الأبنية الاسلامية عند الكلام على الحضارة.



La Civilisation des Arabes, 597 - \

حضارة الدولزالاسلاميت

## حضارة الدولة الاسلامية

نريد بالحضارة ما تبلغ اليه الدولة من الثروة وبسطة العيش والتوسع في اسباب الترف والرغد في ارقى درجات عمرانها . والدولة الاسلامية ادركت تلك الدرجـــات اولا في العصر العباسي ببغداد من اواسط القرن الثاني للهجرة (الثامن الميـــلادي) الى اواسط الرابع (العاشر الميلادي) ، وفي العصر الاموي بالاندلس في القرن الرابع ، وفي العصر الفاطمي بمصر من اواسط الرابع الى اواسط السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) .

وأسباب الحضارة فيا نحن فيسه تقسم الى قسمين كبيرين: الاول العمارة اي انشاء المدن وبناء المصانع والقصور ، والثاني الثررة وبها يتم ما يقتضيه الترف من الانغساس في النعيم والرخاء وبسطة العيش. فنتكم اولا عن المدن ، فالمباني ، ثم نبين ما بلغت اليه الامة من الثروة واسباب الترف والرفاهية.

## عمارة المدن والقصور

ان المدن التي سكنها المسلمون وحواها التمدن الاسلامي تعد بالمثات ، وهي منتشرة في آسيا وافريقيا واوربا ، ومنها ما كان عامراً قبل الاسلام ، ومنها ما بناه المسلمون لأنفسهم . وقد نشرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب فصلا في المدن الاسلامية ، وما بلغت اليه من الحضارة والثروة في عهد التمدن الاسكامي واقتصرنا على اعظم تلك المدن : البصرة ، والكوفة ، والفسطاط ، وبغداد . وأجلنا الكلام فيا بقي الى هذا الجزء فنقول :

## القطر المصري

#### مساحة الارض الزراعية فيه

القطر المصري اليوم ( حوالي سنة ١٩١٠ ) في نهضة مالية تضاعفت فيها الثروة الي حد

اسنغربه الناس وخافوا رد الفعل (۱) لانهم رأوا غلاء في الاسعار ، مفاجئًا لم يعهدوا مثله، وزادت مساحة الارض الزراعية ستة اضعافها في قرن واحد . فبعد ان كانت مساحتها في ايام المماليك نحو مليون فدان وبعض المليون صارت ثمانية ملايين فدان . وبعد اركان الفدان يباع ببضعة عشر جنيهًا بيع بمائة جنيه ، او مائة وخمسين جنيهًا او اكثر . فكيف لو علموا ان مساحة الارض الزراعية في ابان التمدن الاسلامي زادت على محروب وقد ذكرنا ذلك في الجزء الاول من هذا الكتاب نقلان ثقات مؤرخي العرب ، فاستغربه بعض الفضلاء وعدوه من قبيل الخرافة او الاكذوبة على عادتهم في الاستخفاف بأقوال مؤرخي المسلمين .ولا نرى باعثا على هذا الاستخفاف ، والمسلمون او العرب من اكثر الامم تحقيقًا في حوادث التاريخ ، لما تعودوه من التحقيق في المسائل الدينية بالاسناد ونحوه .

على اننا لا ناومهم اذا استغربوا تلك الرواية ، لان الناس يقيسون الاشياء بما علموه من أشباهها ، فثروة القطر المصري اذا قيست بما الفناه من احوال عمرانه في القرنين الماضيين لا نرى ما يسهل علينا تصديق قول العرب بمساحته الزراعية الى ثلاثة اضعاف ما بلغت اليه اليوم . ولكن لو قيل لأهل هذا الجيل ان مساحة الارض الزراعية بمصر ستبلغ بعد عشر سنين عشرة ملايين او ١٢ مليون فدان لهان عليهم التصديق ، لانهم شاهدوا تزايسد هذه المساحة من مليون فدان الى ثمانية ملايين . اما لو قيل ذلك لاهسل اواسط القرن الماضي لعدوه مستحيلا ، لأن مساحة ارض مصر التي تقبل الزراعة لم تكن تقدر يومئذ بأكثر من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ فدان ، وهساك تقدير الدكتور كلوت بك لسنة ١٨٤٠ (٢٠)

| تلط           | غيز مزروعة | ارض مزروعة | •          |
|---------------|------------|------------|------------|
| 74            | 1001       | ****       | مصر السفلي |
| 177           | 774178     | 77A50A     | د الوسطى   |
| 1098          | ለኒዮፕ••     | Y0 - 1 - + | ﴿ العليا   |
| Y - 1 2 · · · | 410444     | <b>***</b> |            |

١ \_ فصلنا ذلك عقالات في « النهضة المالية المصرية » في السنتين ١٣ و ١٤ من الهلال

Aperçu sur l'Egypte. 1,265 \_ v

#### عدد السكان

ويقال نحو ذلك في عدد السكان ، فلو قبل في او اسط القرن الماضي ان القطر المصري سيبلغ عدد سكانه الى عشرة ملايين او ١٢ مليونا لعدوا قولنا من الخرافات ، أو كما قال الدكتور كلوت بك : « من عادات الشرقيين في المبالغة » ، لان عددهم في ايامه لم يكن يزيد على .٠٠ر.٠٠٠ نفس ، فكيف يصدق زيادته الى اربعة اضعافه ؟ لا نقول ذلك تحكماً او افتراضًا ، ولكننا ننقل للقارىء قول الدكتور كلوت بك مؤرخ ذلك العصر في هــــذا الشأن - فقد بحث في كتابه عن سكان القطر المصري سنة ١٨٤٠ فبلغ عددهم ثلاثة ملايين نفس ، فصدر بحثه بمقدمة عن احصائهم في الزمن القديم قال فيها ما معناه : « يؤخذ من احصاء مؤرخي اليونان ان سكان هذا القطر بلغ عددهم في زمن سيزوستريس والبطالسة نحو سبعة ملايين نفس الى ثمانية ، واما مؤرخو العرب فزعموا ان عددهم في زمن عمرو بن العاص بلغ عشرين مليوناً ، وهو قول يدل على عادة الشرقيين في المبالغة في كتاباتهم ... لاننا لو قسنا مصر بما نعلمه في سواها من نسبة عدد الناس الى مساحة مسا يتوطنونه من الارض لوصلنا الى نتيجة تنفي كل شك . فمصر مساحتها سدس مساحية فرنسا ، ومها قلنـــا في خصب وادي النيل وما يمكن الوصول اليه من امتداد الزراعة وزيادة العمارة، ولو سلمنا بإمكان استثار البقاع الرملية – فمع كل هذه الوسائل لا يرجى زيادة عــــدد السكان على ثلث الاحصاء الذي ذكره العرب » ( اي نحو ٢٠٠٠ ٣٣٣ر ٦ نفس ) - هــذا هو رأیه ، وانت تری ان سکان مصر زاد عددهم الیوم علی عشرة ملایین، ولن تمضي بضع سنين حتى يناهز ١٥ مليونا ، او ضعفي ما ظنه الدكتور كلوت بك غاية ما يكن الوصول الله .

وقياساً على ما تقدم لا نرى مانعاً من بلوغ سكان القطر المصري الى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نفس. فلا غرابة اذا بلغوا هذا العدد في إبان التمدن الإسلامي - وإغا أنكر ابناء هذا الجيل ذلك استخفافاً برواية العرب ، مع انها مبنية على احصاءات رسمية واقعية في ازمنة معينة لأجل تعديل الجزية او الخراج ، وليست من قبيل الحدس او الرجم بالغيب . الاحصاء الأولوقع في زمن الفتح على أيام عمر . ذكر المقريزي أنهم أحصوا الرجسال الذين تؤخذ عليهم الجزية

فبلغ عددهم ٠٠٠٠ر٨ نفس ، فاذا اعتبرناهم ثلث الأمة كان مجموعها ٢٤٥٠٠٠٠٠٠ نفس . والاحصاء الثاني في ولاية الوليد بن رفاعة سنة ١١٠ هـ ، ذكروا أنه خرج ليحصي أهلها وينظر في تعديل الحراج ، فأقام في ذلك ستة أشهر بالصعيد حتى بلغ أسوان ، ومعه جماعة من الكتاب والأعوان يكفونه ذلك بجد وتشمير ، وثلاثة أشهر في الوجه البحري ، فأحصوا من القرى عشرة آلاف قرية ، في اصغر قرية منها ٥٠٠ جمجمة من الرجال الذين تفرض عليهم الجزية ، فتكون جملة ذلك على الأقل ٥٠٠ر٥٠٠٠ ورجل ، وعلى متوسط ما يلحق ذلك من النساء والأطفال والشيوخ يكون المجموع نحو ٢٠٠٠٠٠٠ نفس

# مساحة الأرض الزراعية

ويقال نحو ذلك في الأرض الزراعية ، فانهم استخرجوا مساحتها بالاحصاءات الرسمية لأجل تعديل الخراج. منها احصاء لعبيدالله بن الحبحاب سنة ١٠٧ه فبلغت مساحة الأرض الزراعية مما يركبه النيل ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ ناي نحو أربعة أضعاف ما بلغت اليه مساحتها اليوم ، مع اجتهاد حكومتنا في تعميم وسائل الري ببناء الجسور والخزانات وما لدينا من الات الحرث والزرع . فاذا سبق الى اذهاننا الاستخفاف برواية العرب حكنا لأول وهلة وبلا تردد أنها مكذوبة ، اما اذا نظرنا فيها نظر الناقد المحقق فلا نعدم الوصول الى الحقيقة .

فالمقريزي وغيره من رواة هذا الاحصاء لم يقولوه عرضاً ولا تركوا في قولهم التباساً. وذكروا في أمكنة أخرى أن الأرض الزراعية نقصت في أيام ابن المدبر ، أي بعد قرن ونصف قرن ، الى ٢٤٠٠٠٠٠٠ ولم يكتفوا بذكر المساحة ولكنهم ذكروا عدد العمال الذين كانوا يشتغلون بالحرث والزرع ، واشترطوا عدداً منهم فاذا نقص نقصت غلة الأرض (١).

ولا يتجلى لنا وجه الصواب الا بعد معرفة البقاع التي كانت عامرة في ذلك العصر ، فلو كانت حدود مصر الزراعية يومئذ مثل حدودها الآن ، أي يحدها من الشرق والغرب الجبلان والصحراء الشرقية والغربية ، لحكنا باستحالة زعمهم . لأن مساحة مصر الجغرافية اليوم ، وفيها الواحات والبادية الواقعة بين النيل والبحر الأحمر والعريش ، نحو ١٠٠٠٠٠٠ ميل مربع ، معظمها صحراء قاحلة . أما الأرض الزراعية فمساحتها ١٧٨٨٢٢ ميلاً مربعاً ،

١ ــ المقريزي ٢٠٠ ج ١ .

يخرج منها ١٨٥٠ ميلاً مسطحات النيل والترع والمستنقعات والبحيرات ونحوها ، فالباقي ١٢٥٩ ميلاً مربعاً ، أي نحو ٢٠٠٠ مرد فدان ، وهي الأرض المزروعة الآن فلا سبيل الى المزيد .

ولكن يؤخذ بما نقله العرب عن احوال مصر في ابان تمدنهم ، وبما جاء من اخبارها القديمة ، ان حدودها الزراعية كانت اوسع من ذلك كثيراً - ذكروا انها كانت تمتد من الغرب وراء صحراء الاسكندرية الى برقة (١) وتتصل من الشرق بحسدود السويس الى العريش ، ومعظم المساحة هناك اليوم رمال قاحلة ، ولكنها كانت تزرع قديماً الزعفران والعصفر وقصب السكر وكان ماؤها غزيراً . ولا تزال آثار العارة باقية في تلك البقاع ، فان تحت الرمال تربة سوداء زراعية يعرفها من اختبر الأرض بالمسبار .

وكان الصعيد عامراً ويمتد من جهته الشرقية الى البحر الأحمر وأراضي البجة (٢) وكانت أطيان الفيوم بمتدة الى ما وراء العمارة المعروفة مسافة بعيدة . فاذا اعتبرنا ما ذكروه من هذا القبيل ، وأن النيل كان أكثر فروعاً وأغزر ماء وأوسع فيضانا بما هو عليه اليوم ، هان علينا قبول اقوالهم وان كنا لا نزال نستغربها لبعدها عن مألوفنا . ولعلنا متى رأينا الشركات تعمل على احياء الصحاري المحيطة بوادي النيل شرقاً وغرباً ، بنزع ما يغطيها من الرمال وإروائها بالترع المتصلة اليها من النيل او الآبار الارتوازية ، نرى اقوالهم معقولاً ولا نظن ذلك بعيداً ، ورجال الاعمال يدرسون أمثال هذه المشروعات .

#### مدينة القاهرة

وأشهر مدن القطر المصري في الاسلام الفسطاط والقاهرة، وقد ذكرنا عمارة الفسطاط في الجزء الثاني. وأما القاهرة فقد بناها القائد جوهر في اواسط القرن الرابع للهجرة معقلا لمولاه المعز لدين الله الفاطمي وجنده . فظلت في اثناء دولة الفاطمين لم تتسع عمارتها وإنما كانت العمارة للفسطاط والقطائع وذكر المقريزي انه كان في هاتين المدينتين غير القاهرة معرور ومروره البيت والمعضها مائة انسان ومئتان اذ يكون البيت مؤلفاً من خمس طبقات او ست او سبع (٣) ومع ذلك فهي في تقديره لا تزيد على ثلث بغداد ، فكم تكون عمارة هذه ؟ ولما افضت الدولة الى السلطان صلاح الدين اذن للناس بسكني القاهرة ، فاتصلت بمدينة الفسطاط.

١ – المقريزي ١٨٢ ج ١ . ٢ – المقريزي ١٨٩ ج ١ .

٣ – المقريزي ٣٤١ ج ١ .

## الأندلس

لما فتح المسلمون الأندلس كانت عامرة آهلة ، فأقاموا في مدنها وزادوها عمرانك ، وأشهر تلك المدن قرطبة وقد زادها المسلمون عظمة بما بنوه في ضواحيها من القصور الكمرة أشاه المدن الضخمة مما سنذكره .

#### قرطبة

هي من أعمال الأندلس ، واقعة على الوادي الكبير تستقي ماءها منه ، وكانت عامرة قبل الاسلام ويظن أنها من بناء القرطجنيين ودخلت في حوزة الرومانيين سنة ١٥٢ قبل الميلاد ، وتوالت عليها أحوال شق حتى فتح المسلمون الأندلس واستولوا على طليطة ، ثم جعلوا مقر الامارة في قرطبة ، وزاد الأمويون عمارتها بما أنشأوه من القصور والمساجد والجسور وغيرها ، فاتسعت مساحتها ، وكان محيط المدينة الأصلية ٥٠٠٠ ٣٣٠٠ ذراع عليها سبعة أبواب ، فنشأ حولها ٢١ ربضاً في كل ربض من المساجد والأسواق والحمامات ما يقوم بأهله . فصار طولها ٢٤ ميلا وعرضها ستة أميال او ١٤٤ ميلا مربعاً ( ومساحة لندن ١١٧ ميلا) وكل ذلك ديار وقصور ومساجد وبساتين على طول ضفة الوادي المذكور .

وقد أحصوا مباني هذه المدينة وأرباضها في ابان عمرانها احصاءات مختلفة خلاصتها ان عدد الأبنية فيهاكما يأتي :

|                                | عدد     |
|--------------------------------|---------|
| دور الرعايا                    | ١١٣٦٠٠٠ |
| « القصر الكبير                 | . 144   |
| <ul> <li>أهل الدولة</li> </ul> | ٠٠٣٠    |
| المساجد                        | ۲۷۸۷۳   |
| الحمامات                       | 9       |
|                                | ٠٥٠ ٢٤  |

وذكروا ان عدد الأبنية بلغ في ايام ابن ابي عامر ٢٠٠٥٠٠٠ دار للرعية ، و ٣٠٠٠٠٠ دار لأديل الدولة ، و ٢٠٥٥٠ حانوتاً غير الحامات والخانات (١) ولا يخلو هذا التقدير من مبالغة ، والأول أقرب الى الصواب . واذا اعتبرنا ما يلحقه من الحوانيت والخانات زاد المجموع على ضعفي عدد ابنية القاهرة اليوم .

على أنك ترى في هذا التقسيم تمييزاً بين الخاصة والعامة في المساكن ، وان دور الخاصة نحو ٦ في المائة من دور العامة حلى حين ان دور الأشراف في رومية لم يزد عددها في ابان عمرانها على ٢٠٠٠٠ دار (٢) فعهارة قرطبة بهذا الاعتبار فائقة الحد ، وأما سكانها فكانوا يناهزون المليونين ، وسيأتي الكلام على قصورها .

#### غرناط\_ة

وأما غرناطة فكانوا يسمونها دمشق الأندلس ، لكثرة أثمارها وأعنابها وفاكهتها وتمتاز عن سائر مدائن الأندلس بنهر يتوزع على دورها وأسواقها وحماماتها وارجائها الداخلة والخارجة وبساتينها ، كا يتوزع نهر بردى في دمشق . وبلغت غرناطة قمة مجدها في الدولة النصرية ، واشهر ملوكها ابن الأحمر ، في اواسط القرن الثامن للهجرة ، وهسو الذي بنى قصر الحمزاء فيها كا بنى عبد الرحمن الناصر قصر الزهراء في قرطبة . ونتقدم الى ذكر القصور والمباني .

## القصور والمباني

قال ابن خلدون: « ان المباني والمصانع في الملة الاسلامية قليلة ، بالنسبة الى قدرتها وبالقياس على من كان من الدول قبلها » ولكننا اذا اعتبرنا ما انتاب المدائن الاسلامية من أسباب الخراب بما توالى عليها من الاحن والفتن ، ونظرنا الى ما بقي من ابنيتها في مصر والشام والعراق وفارس والهند والأندلس ، رأيناها اكثر مما خيل لمؤرخنا الفيلسوف . ولعل الذي بعثه على هذا القول ان كثيراً من هذه المباني شيد بعد عصره على عهد السلاطين المهاليك في مصر ، وبعضها لم يتصل علمه به مما في بلاد فارس والهند وغيرها . فقد كان

۱ - نفح الطيب ۲۰۱ - ۱ . ، ۲۰۱ - ۱ . ، د ح Gibbon, 1829

للخلفاء والأمراء ، على اختلاف الدول والمالك ، عناية في بناء المساجد والمصانع والقصور يتأنقون في هندامها واتقانها ، فضلا عن المتنزهات والحدائق بما بنفقون فيه الأموال الطائلة ، فيجلبون في تزيين مجالسهم بالاشعار والتصاوير المموهة بالذهب ، وبهنها رسوم الحيوانات والآدميين والأزهار وغيرها مما ستراه .

# ١ ــ مباني الأمويين في الشام

لم يصلنا من أخبار مباني الأمويين في الشام ما يستحق الذكر الا « الجامع الأموي » الذي جدد بناء الوليد بن عبد الملك بدمشق ، وكان قبل الاسلام كنيسة على اسم القديس يوحنا ، فلما فتح المسلمون دمشق صالحوا أهلها على ان تقسم الكنيسة مناصفة : المسيحيون يصلون في نصفها الغربي ، والمسلمون في النصف الشرقي . فلما أفضت الخلافة الى الوليد بن عبد الملك اخذ النصفين جميعاً وجدد بناء الجامع ، فاستقدم نحو ١٣٠٠٠٠ صانع من بلاد الروم ، تأنقوا في بنائه فغطوا جدرانه كلها بفصوص من الفسيفساء صبغت بأنواع الاصبغة المغربة فمثلت اشجاراً ، وفرعت اغصانا منظومة بالفصوص ببدائع الصنعة الانيقة . فأنفق في ذلك نحو ١٠٠٠٠٠٠ دراع ، قائم على ٦٨ عموداً . وأعظم ما فيه قبة مصنوعة من الرصاص متصلة بالمحراب عظيمة الاستدارة والارتفاع وقد زاره ابن جبير الرحالة الاندلسي في القرن السادس المهجرة ، ووصفه وصفاً مطولا وذكر تاريخه الى ايامه مما يضيق عنه المقام (۱) ولا يزال هذا الجامع قائماً الى الآن ، ويعد من افخر ابنية المسلمين .

وبنى الحجاج بن يوسف قبة الاسلام في واسط ، وكانت من افخم الأبنية وفيهـــــا يقول الشاعر :

بنى قبة الاسلام حتى كأنما أتى الناس من بعد الضلال رسول (١١)

١ - رحلة ابن جبير ٢٦٣ . ٢ - السكامل للمبرد ٢٨٧ .

# ٢ ـــ مباني العباسيين بالعراق

أول من شاد الأبنية منهم المنصور ، فبني القبة الخضراء ليحول اذهار الناس عن الكعبة اليها ، وبني الجامع وألحصون والقصور في بغداد ، كقصر الخلد وقصر باب الذهب وغيرهما ، وأخذ الخلفاء بعده في تشييد المصانع ، واقتدى بهم وزراؤهم وامراؤهم ، فأقاموا قصوراً فخيمة تعرف غالباً بأسماء بانيها ، كقصور البرامكة في الشماسية ، وقصر ابن الخصيب ، وقصر أم حبيب بالجانب الشرقي من بغداد ، وقصر بني خلف بالبصرة ، وقصر عيسى بن علي وهو اول قصر بناه الهاشميون في ايام المنصور ، وقصر وضاح بناه رجل اسمه وضاح للمهدي العباسي ، وقصر الرشيد ، وقصر الأمين ، وقصر ابن الفرات ، وقصر ابن مقلة ، غير ما اطلقوا عليه لفظ الدار كدار الشجرة الآتي ذكرها ، ودار القرار وهي قصر زبيدة زوج الرشيد وغير ذلك . وأخذت رغبتهم في بناء القصور تتزايد كلما تقدموا في المدينة واغرقوا في الترف والرخاء . على ان بعض خلفائهم كانوا يحبون العبارة وينشطونها واولهم المعتصم بالله ، فقد كان كلفا بالبناء فبنى سامرا لاتراكه واقطعهم فيها القطائع . والمتوكل على الله كان مغرماً بالعمارة ، فبذل فيها الأموال الطائلة ، فأحدث اساليب من الابنية لم تكن معروفة قبله ، منها النمط الحيري والكمين ذات الاروقة . وبنى ثلاثة ابنية تعرف بالهاروني والجوسق والجعفرى ، بذل في بنائها جميعاً اكثر ١٠٠٠ و٠٠٠ درهم (١) انفق منها على القصر الجعفري اكثر من ٢٥٠٠٠ دينار (٢) او نحو ٢٠٠٠٠٠٠٠ درهم ، ثم صار تشييد المباني عادة جرى عليها الخلفاء والاغنياء ، فضلا عن المتنزهات ، فبني اسماعيل بن علي متنزها انفق فیه ۵۰۰۰، و ۱۹۰۰، درهم (۳۰) .

# قصر التاج وقصر الثريا

وكان المعتضد بالله محبا للعمارة ايضاً ، فبنى قصراً في الجانب الشرقي من بعداد سماه «قصر التاج » لم يتم في ايامه فاتمه ابنه المكتفي . وكان في مكانه قصر بناه جعفر البرمكي ثم سكنه الحسن بن سهل فسمي القصر الحسني . فلما تولى المعتضد سنة ٢٨٩ هـ اضاف اليه

١ – المسعودي ٢٧٩ ج٠ . ٢ – ابن الاثير ٣٣ ج٠ .

٣ - ابن الاثير ٢٨ ج ٦ .

ما جاوره ، فوسعه و كبره وادار عليه سورا واتخذ حوله منازل كثيرة ودوراً ، واقتطع منه البرية قطعة عملها ميدانا . واخذ في بناء قصر التاج ، فاتفق خروجه الى آمد ، فلما عاد رأى الدخان يرتفع الى الدار ، فكرهه وابتنى على ميلين منه قصرا سماه «قصر الثريا» طوله ثلاثة فراسخ انفق فيه ١٠٠٠، و دينار(١١) وصله بالقصر الحسني وابتنى بسين القصرين على مسافة ميلين سردابا تمشي فيه جواريه وحرمه وسراريه ، وما زال باقياً الى المغرق الاول الذي صار ببغداد وفي قصر الثريا يقول ابن المعتز :

سلمت امير المؤمنين على الدهر حللت الثريا خير دار ومنزل جنان واشجار تلاقت غصونها ترى الطير في أغصانهن هواتفا وبنيان قصر قد علت شرفاته وانهار ماء كالسلاسل فجرت عطايا اله منعم كان عالما

فلا زلت فينا باقيا واسع العمر فلا زال معمورا وبورك من قصر واورق الخضر واورق الخضر تنقل من وكر لهن الى وكر كمثل نساء قند تربعن في ازر الرضع اولاد الرياحة والزهر بأنك اوفى الناس فيهن بالشكر

ولما توفى المعتضد قام ابنه المكتفي سنة ٢٨٩ ه فأتم بناء قصر التاج ، وكان وجــــ ٩ مبنيًا على خمسة عقود كل عقد على عشرة اساطين في خمسة اذرع(٢).

#### دار الشجرة

وبنى المقتدر بالله في اول القرن الرابع داراً فسيحة ذات بساتين مونقة عرفت بدار الشجرة ، لشجرة كانت فيها مصنوعة من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة امام ايوانها وبين شجر بساتينها ، لها ثمانية عشر غصنا من الذهب والفضة لكل غصن منها فروع كثيرة مكللة بأنواع الجوهر على شكل الثار ، وعلى اغصانها انواع الطيور من الذهب والفضة ، اذا مر الهواء عليها ابانت عن عجائب من ضروب الصفير والهدير . وفي جانب الدار من يمين البركة تماثيل خمسة عشر فارساً على خمسة عشر فرساً ، ومثلها عن يسار البركة قد البسوا انواع الحرير المدبع ، مقلدين بالسيوف وفي ايديهم المطارد ، يتحركون على خط واحد فيظن الناظر اليهم ان كل واحد منهم يقصد صاحبه (٣)

١ – المسعودي ٣٢٨ ج ٢ . ٢ – معجم ياقوت ٨٠٦ و ٩٣٤ ج ١ .

٣ – معجم ياقوت ٢٠ ه ج ٣ .

# ٣ ــ مباني الأمويين بالأندلس

أما الأندلس فقد بنى بها آل مروان قصوراً سارت بذكرها الركبان ، ولا يزال بعض آثارها باقياً الى اليوم ، واكثرها في قرطبة وغرناطة فنها في قرطبة :

## القصر الكبير

وهو آية من آيات الزمان ، شرع في بنائه عبد الرحمن الداخل في اواسط القرن الثاني للهجرة ، وأتمه من حاء ؛ - ده وبنوا القصور في داخله . وقد رأيت عند ذكر أبنية قرطبة أن التقصر المذكور مؤلف من ٣٠٠ داراً ؛ بينها قصور فخيمة لكل منها اسم خاص ، كالكامل والمجدد والحائر والروضة والمعشوق والمبارك والرشيق وقصر السرور والبديم. وقد غالوا في زخرفها واتقانها ، وأنشأوا فيها البرك والبحيرات والصهاريج والأحواض ، جلبوا اليها الماء في قنوات الرصاص على المسافات البعيدة من الجبال ، حتى أوصلوه اليها ووزعوه فيها وفي ساحاتها ونواحيها بواسطة تلك القنوات التي تؤديها الى المصانع (أي المنشآت) ، هذا الى صور مختلفة الأشكال من الذهب الأبريز والفضة الخالصة والنحاس الموه ، الى البحيرات المائلة والبرك البديعة والصهاريج الغريبة في احواض الرخام الرومية المنقوشة ، ينصب الهائلة والبرك البديعة والصهاريج الفريبة في احواض الرخام الرومية المنقوشة ، ينصب فيها الماء من أنابيب من الذهب او الفضة بصور الحيوانات الكاسرة او الصور الجميلة على فيها الماء من أنابيب من الذهب او الفضة بصور الحيوانات الكاسرة او الصور الجميلة على المنها بديعة (١).

# مسجد قرطبة

ومن عجائب قرطبة مسجدها الشهير ، ذكروا انه لم يكن في بلاد الاسلام اعظم منه ولا اعجب بناء ، وكان في مكانه كنيسة للنصارى شاطرهم عليها المسلمون عنـــد الفتح كما

١ - نفح الطيب ٢١٩ ج ١ .

فعلوا بالجامع الأموي في دمشق ، ثم أخذوا في توسيعه والزيادة فيه بأنقاض الكنائس على توالي الاجيال . واعجب ما فيه صومعته او المئذنة ، قالوا لم يكن في مساجد المسلمين صومعة تعدلها ، بنيت بضخام الحجارة فبلغ طولها الى مكان موقف المؤذن ، و ذراعاً ، وعرضها في كل تربيع ١٨ ذراعاً .

وتدرج الجامع في الاتساع بتوالي التجديد فيه ، حتى بلغت مساحته في ايام الخليفة الناصر ٢٢٥ ذراعاً في ٢٠٥ اذرع ، وزاد الحكم في طوله مائة ذراع وخمسة اذرع فصار طوله مه خراعاً ، وزاد ابن ابي عامر في عرضه ثمانين ذراعاً فصار ٢٨٥ ، وارضه مرصفة باحدى عشرة بلاطة ، الوسطى عرضها ١٦ ذراعاً وعرض كل واحدة من الست الباقية اذراعاً ، وزاد ابن ابي عامر ثماني بلاطات عرض كل واحدة عشرة اذرع . وكان سقفه المتاعل على ١٢٩٣ سارية من الرخام ، وعدد ثرياته ٥٨ ، ثريا ، منها ثريات المقصورة من الفضة الخالصة . وكان في وسط الجامع تنور نحاس يحمل الف مصباح .

وكان للجامع تسعة أبواب مصفحة بالنحاس الاصفي الا باب المقصورة فانه من الذهب و كذلك جدار المحراب وما يليه وقد أجري فيه الذهب على الفسيفساء . وفي رأس الصومعة ثلاثة تفافيح ، دور كل تفاحة ثلاثة اشبار ونصف ، اثنتان من الذهب الابريز وواحدة من الفضة رتحت كل تفاحة وفوقها سوسنة قد هندست بأبدع صنعة ، ورمانة ذهب صغيرة على رأس الزج . وكان في بيت المنبر مصحف الخليفة عثان ، وعليه حلية الذهب مكلة بالدر والياقوت ، وفوقه اغشة الديباج . وهو موضوع على كرسي مسن العود الرطب بمسامير الذهب . وقد افاد صاحب نفح الطيب في وصف هذا الجامع وما كان ينفق فيه من الزيت والشمع فليراجع هناك (١) وتحول الجامع المذكور بعد دخول قرطبة في حوزة الافرنج الى كنيسة ، ولا يزال على بنائه الاسلامي وعليه النقوش الشرقية والكتابة العربية .

## قصر الزهراء

ومن قصورهم في قرطبة « الزهراء » ، بدأ بإنشائها الخليفة الناصر سنة ٣٢٥ هـ على اربعة اميال من المدينة ، وهي عبارة عن الربعة الميال من المدينة ، وأتمها ابنه الحكم فاستغرق البناء اربعين سنة . وهي عبارة عن بلد كبير ، طوله من الشرق الى الغرب، ٧٠٠ر ٢ ذراع وعرضه ، ١٥٥٠٠ وعدد اعمدته او سواريه

١ - نفح الطيب ٢٦٠ ج ١ .

وعدا القسطنطينية ، وفيها الرخام الابيض والاخضر والوردي والمجزع . وكان في القسطنطينية ، وفيها الرخام الابيض والاخضر والوردي والمجزع . وكان في الزهراء مسجد فخيم وعدة قصور وحدائق ، على نحو مسا تقدم في وصف القصر الحبير . وفيها البحيرات تسبح فيها الاسماك بألوانها وأنواعها ، وأحواض الرخام المنقوش على اشكال شتى بسين مذهب وغير مذهب ، في جملتها حوض منقوش بهاثيل الانسان ، جيء به من القسطنطينية ونصبه الناصر في بيت المنام بالمجلس الشرقي المعروف بالمؤنس ، وجعل عليه ١٢ تمثالاً من الذهب الأحمر ، مرصعة بالدر النفيس الغالي ما صنع بدار الصناعة في قرطبة ، بصورة اسد يجانبه غزال الى جانبه تمساح يقابله ثعبان وعقاب وفيل . وفي المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر ، وكلها من ذهب مرصع بالجوهر يجري الماء من أفواهها (١) .

ووكل الناصر البنظر في بناء هذه القصور الى ابنه الحكم بعده . وذكروا ان الناصر كان ينفق عليها ثلث جباية الدولة، وكانت ، و و و و دينار فينفق منها ، و و و و دينار كل سنة على ذلك البناء . وقد تقدم انهم واصلوا العمل فيه و به سنة ، فلو فرضنا انهم كانوا ينفقون هذا القدر في نصف هذه المدة فقط لبلغ مجموع ما انفق على الزهراء اكثر من ، و و و و لكن يظهر ان الانفاق السنوي لم يكن يبلغ ثلث جباية الملكة الا في دضع سنين ، وأما في سائر مدة البناء فكانت النفقة أقل من ذلك كثيراً .

وقد ورد في مكان آخر ان الناصر كان ينفق على بنائها في ايامه ٢٠٠٠ دينار في السنة ، فاذا حسبنا ما انفقه ابنه الحكم فيا بقي من الأربعين سنة على هذه النسبة مع ما انفقه هو بالاضافة الى المقدار السنوي المذكور – كان مجموع ما دخل في بناء هذه المدينة نحو ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار على الاقل . ولا غرابة في ذلك ، لأننسا اذا اعدنا النظر في تفاصيلها رأينا فيها ما يفوق الحصر من المرصعات والمذهبات ، وقد أدخلوا فيها شيئا كثيراً من الذهب حتى جعلوا بعض قرميدها منه . وقد كان يتصرف في بنائها من الخدم والفعلة عشرة آلاف وجل و ٢٠٥٠ دابة . واغرب من ذلك ان الناصر انما عمد الى بناء الزهراء مرضاة لحظية له كان اسمها « زهراء » طلبت اليه ان يبني مدينة باسمها وتكون خاصة بها (٢) .

١ - نفح الطيب ٢٤٨ و ٢٦٧ ج ١ وابن خلكان ٢٩ ج ٢ .٠ ٢ - نفح الطيب ٢٤٨ ج ١.

#### الزاهرة

واقتدى بالخليفة الناصر المنصور بن ابي عامر ، فابتنى سنة ٣٦٨ ه قصرا لاقامته سماه د الزاهرة » ليكون معقلا له يحميه من اعدائه ، فأقامه في طرف البلد على نهر قرطبة الاعظم ، وحشد له الصناع والفعلة وبالغ في رفع اسواره وجعل فيه ابغية كثيرة من جلتها اهراء ودواوين، واقطع ما حولها لوزرائه وكتابه وقواده فابتنوا الدور والقصور وغرسوا الحدائق ، فقامت الاسواق وتنافس الناس في النزول في اكنافها تقربا من صاحب الدولة ، الحدائق ، فقامت ارباضها بأرباض قرطبة ، واتصلت بهما الزهراء من الجهة الاخرى ، فأصبح الناس يحشون بين هذه المدن عشرة اميال على ضوء السرج .

#### قنطرة قرطبة

ويجدر بنا في هذا المقام الاشارة الى القنطرة الفخيمة التي اقامها المسلمون على نهر قرطبة ، وكانت مبنية قبل الاسلام ثم سقطت فاعاد المسلمون بناءها على يد عبدالرحمن الغافقي ، وطولها ٨٠٠ ذراع ، وعرضها عشرون ذراعاً ، وارتفاعها ٢٠ ذراعاً ، وعدد حناياها ١٨ حند ، وابراجها ١٩ برجاً (١) .

### قصر الحمراء وامثاله

الحمراء قصر شهير في غرناطة لا يزال شكله محفوظاً الى الآن يقصده السياح من كل مكان ، بناه ابن الاحمر في اواسط القرن الثامن للهجرة كما تقدم في ارض مساحتها ٣٥ فدانا على مرتفع فسيح . ويقال انها سميت « الحمراء » نسبة الى لون قرميدها ، وفي هذا القصر كانت بركة السباع ، وفي وسطها تماثيل اسود تقذف المياه من افواهها على شكل جميل .

وبنى المنصور بن الاعلى قصراً فخما في بجاية ، انشأ فيه بركة على حافاتها اسود يجري الماء من افواهها ، وعلى البركة اشجار من ذهب وفضة ترمى فروعها في الماء ، وعلى اغصانها اطيار من اشكال شق بألوان بديعة وصنع عجيب ، على مثال الشجرة التي ذكرنا انها نصبت في قصر المقتدر العباسي عند كلامنا عن ابنية العباسيين . وقد نظم احمد بن حمديس الشاعر الاندلسي قصيدة يصف بها بركة هذا القصر وخروج الماء من افواه الاسود قال منها :

١ - نفح الطب ٢٢٦ ج ١

وضراغم سكنت عرين رياسة فكأنما غشي النضار جسومها أسد كأن سكونها متحرك وتذكرت فتكاتها فكأنما والشمس تجاو لونها فكأنما سلت سيوف جداول وكأنما نسج النسيم لمائه

تركت خرير الماء فيه زئيرا وأذاب في أفواهها الباورا في النفس لو وجدت هناك مثيراً أقعت على أدبارها لتثورا ناراً وألسنها اللواحس نورا ذابت بلا نار فعدن غديرا درعاً فقدر سردها تقديرا (١)

وقس على ذلك قصر المأمون بن ذي النون الأندلسي ، فانه ابقتى في بنائه بيوت الاموال، وكان من عجائبه أنه صنع فيه بركة ماء كأنها بحيرة ، وبنى في وسطها قبة من زجاج وساق الماء من تحت الأرض حتى علا فوق رأس القبة بتدبير أحكمه المهندسون، فكان الماء ينزل من اعلى القبة وحواليها محيطاً بها متصلا بعضه ببعض ، فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يفتر والمأمون قاعد فيها (٢).

# ٤. ـــ مياني مصر

# مباني آل طولون

أنشأ بنو طولون في مصر أبنية أشهرها الجامع الذي بناه أحمد بن طولون ، لا تزال آثاره الى الآن بالقاهرة . والقصر الذي بناه في القطائع وجعل له ميدانا كبيراً ، ولما توفي أحمد زاد فيه ابنه خمارويه وجعل الميدان كله بستانا زرع فيه أنواع الرياحين واصناف الشجر ، ونقل اليه الشجر اللطيف الذي ينال غمره القائم (أي الرجل الواقف) ومنه ما يتناوله الجالس من اصناف خيار النخل . وحمل اليه كل صنف من الشجر المطعم العجيب وانواع الورد ، وزرع فيه الزعفران وكسا اجسام النخل نحاساً مذهباً حسن الصنعة ،

١ - نفح الطيب ٢٣٧ ج ١ . ٢ - سراج الماوك . . .

وجعل بين النحاس واجساد النخل عرب الرساص واجرى فيها الماء المدبر ، فكان يخرج من تضاعيف قائم النخل عيون الماء فتنحدر الى فساق معمولة ، ويفيض منها المداء الى مجار تسقي سائر البستان . وغرس فيه من الريحان المزروع على نقوش معمولة وكتابات مكتوبة يتعهدها البستاني بالمقراض حتى لا تزيد ورقة على ورقة . وزرع فيه النياوفر الأحر والأزرق والأصفر الجنوي العجيب . وأهدى اليه من خراسان وغيرها كل اصل عجيب ، وطعموا له شجر المشمش باللوز وأشباه ذلك من كل ما يستظرف ويستحسن . وبنى فيه برجا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الاقفاص ، وزوقه بأصناف الأصباغ وبلط ارضه وجعل في تضاعيفه أنهاراً لطافا جداولها يجري الماء مدبراً من السواقي التي تدور على الآبار العذبة ويسقي منها الأشجار وغيرها. وسرح في هذا البرج من اصناف القاري والدباسي والنونيات وكل طائر جميل الشكل حسن الصوت ، فكانت من الطير تشرب وتغتسل من تلك الأنهار الجارية في البرج ، وجعل فيه اوكاراً في قواديس لطيفة بمكنة في جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها ، وعارض لها فيه عيداناً مكنة في جوانبه لتقف عليها اذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بعضاً بالصياح . وسرح في البستان من الطير العجيب كالطواويس ودجاج الحبش ونحوها شيئاً كثيراً .

وعمل في داره مجلساً برواقه سماه بيت الذهب ، طلى حيطانه كلما بالذهب المحلى باللازورد المعمول في احسن نقش واظرف تفصيل ، وجعل فيه على مقدار قامة ونصف صوراً في حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتي تغنينه بأحسن تصوير وأبهج تزويق ، وجعل على رءوسهن الأكاليل من الذهب الخالص الابريز الرزين . والكوادن المرصعة بأصناف الجواهر وفي آذانها الأجراس الثقال الوزن المحكمة الدينة، وهي مسمرة في الحيطان ولونت اجسامها اشباه الثياب من الاصباغ العجيبة، فكان هذا البيت من اعجب مباني الدنيا .

وجعل بين يدي هذا البناء فسقية ملأها زئبقا . وذلك أنه شكا طبيبه كثرة السهر فأشار عليه بالتدليك فأنف من ذلك وقال : « لا اقدر على وضع يد احد علي » فقال له : « تأمر بعمل بركة من زئبق » فعمل بركة يقال أنها خمسون ذراعاً طولاً في خمسين ذراعاً عرضاً وملاها من الزئبق فأنفتى في ذلك اموالاً عظيمة . وجدل في اركان البركة سككاً

من الفضة الخالصة ، وجعل في السكك زنانير من حرير محكمة الصنعة في حلق من الفضة ، وعمل فرشاً من أدم ( اي جلد ) يحشى بالربح حتى ينتفخ فيحكم حينئذ ٍ شده ويلقى على تلك البركة وتشد زنانير الحرير التي في حلقة الفضة بسكك الفضة ، وينام على هـــذا الفرش فلا يزال الفرش يرتج ويتحرك بجركة الزئبق ما دام عليه . وكانت هذه البركة من اعظم ما سمع به من الهمم الملوكية يرى لها في الليالي المقمرة منظر بهيج ١٠٠ تألف نور القمر بنور الزئيق (١)

## مبانى الفاطميين

ولما افضى الامر الى الفاطميين بنوا في القاهرة الجامع الازهر ، وهو عسامر الى اليوم . وقصوراً اشهرها القصران الشرقي والغربي، وانفقوا على الاخير منهما ٥٠٠٠ ر٠٠٠ ٢دينار(٢) فقس على ذلك ما انفقوه في سائر القصور والدور، كدار الفطرة ودار الديباج وغيرهما. ولما استبحر عمرانهم تفننوا في بناء المقاصير والمناظر على ضفة الخليج وشاطىء النيل ، كمنظرة الجامع الأزهر ، ومنظرة اللؤلؤة على الخليج ، ومنظرة الغزالة بجانبها، ومنظرة السكرة، ومنظرة الدكة ، ومنظرة المقس ، ومنظرة التاج ، ومنظرة باب الفتوح ، ومنظرة البعل، ومنظرة دار الملك ، غير المتنزهاتالعظيمة والقصور الفخيمة في الجزيرةوالروضة، كالقصر الذي بناه الآمر بأحكام الله لمحبوبته البدوية وسماه الهودج.

وكانوا يتأنقون في زخرفة تلك المناظر والقصور تأنقاً عظيماً يدل على مبلغ حضارتهم وتفننهم . فمنظرة بركة الحبش كانت مصنوعة من خشب مدهون صور فيها الشعراء ، كلّ شاعر وبلده وعند رأس الشاعر ابيات نظمها في ذكر المنظرة ، وبجانب كل صورة رف لطيف مذهب ، فاذا دخل الخليفة وقرأ الاشعار امر ان يحط على كل إرف صرة مختومة فيها خمسون ديناراً ، فيدخل الشاعر ويأخذ صرته(٣)

# مباني الايوبيين والماليك

ولما انتقلت الدولة الى الاكراد كان اعظم آثارهم البنائية قلعة القاهرة، بناها السلطان صلاح الدين الايوبي ليعتصم بها من الشيعة ، ولا تزال قائمة الى اليوم .

۱ – المقریزی ۱۳۱۳ ج ۱ . ۲ – المقریزی ۱۷ ع ج ۱ .

ومعظم ها في مصر الآن من الآثار سنائية انما هو من اعمال السلاطين المهاليك ولا سيا المساجد ، كجامع السلطان حسن وجامع المؤيد وقايتباي وقلاوون وغيرها . ومن آثارهم قبور الخلفاء خارج القاهرة فانها لهم ، وان نسبت الى الخلفاء بالاسم ، غير ما اندثر من قصورهم . وكانوا يقلدون الفاطميين في زخرفها كالرفرف الذي بناه الاشرف خليل بن قلاوون عاليا يشرف على الجيزة كلها ، وصور فيه امراء الدولة وخواصها وعقد عليه قبة على عمد وزخرفها وكان السلطان يجلس فيه ، وقصر يلبغا ، بناه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٣٨ ه لسكنى الأمير يلبغا حيث مدرسة السلطان حسن تجاه القلعة ، وغيرها .



# الشروة والرخاء وننائجهما

واشتغال الخلفاء والامراء بانشاء المدن وبناء القصور والمتنزهات انما هو من ثمار الثروة وتكاثر النقود في بيوت الاموال ، فتنتقل الى رجال الدولة وغيرهم على ما بيناه في نظام الاجتماع ، ولذلك كان الخليفة اكثر الناس مالا لانه قابض على بيت المال ، يليه الوزراء والكتاب والعمال فبنو هاشم فالاتباع والتجار وغيرهم ، واليك امثلة من ذلك .

# ثروة الخلفاء وأهليهم

لما كان الخلفاء يتولون شؤون الدولة بأيديهم كانوا اكثر الناس ثروة ، فلما عهدوا بها الى الوزراء تحولت الثروة اليهم وأصبح الخلفاء احياناً مثل سائر الفقراء (١) والاصل في ثروة بيت المال ان تكون للدولة ، تنفق في مصالحها ، وللخليفة بيت مال خاص به . ولكن الخلفاء تصرفوا في أموال الدولة اولا لاعتبارهم انفاقها مساعدا على تأييدها ، ثم انفقوها في الجوائز والهدايا لمثل هذء الغاية ، وتدرجوا الى بذلها في ملذاتهم وسائر اسباب تنعمهم . وكان يبقى مع ذلك في بيوت الاموال شيء كثير . وقد بينا في الجزء الثاني من هسذا الكتاب مقدار ما بقي منها في خزائن الخلفاء الاولين من بني العباس : المنصور والمهدي والمعتصم والمستمين والمكتفي وغيرهم ، وما صار اليهم من الضياع الكثيرة ، وذكرنا ما بلغت اليه ثروة امهات الخلفاء ولا سيا الخيزران ام الرشيد وقبيحة ام المعتز وغيرهما ، فلا حاجة الى التكرار والما نأتي ببعض التفصيل على سبيل المثال ذكروا ان المكتفي خلف ٠٠٠٠٠ دينار هذا تفصلها (٢) .

١ – الجزء الثاني من هذا الكتاب .

٢ - لطائف المعارف ٢ ٧ .

ديمار \_\_\_\_\_ ٢٠٠٠ر ٢٠٠٠ حن العين والورق ( أي الفضة ) والأواني المعمولة .

٠٠٠٠٠٠٠ ﴿ الفرش .

٣٠٠٠٠٠٠٠ د الكراع والسلاح والغلمان.

• • • • ر • • • و الضياع والعقار والاملاك .

٠٠٠ر٠٠٠ ه الجوهر والطيب وما يجري مجراهما .

# ثروة رجال الدولة وغيرهم

وذكرنا في الجزء الثاني أيضاً سبب ثروة الوزراء ومقادير الأموال التي حصلها الحسن ابن الفرات والمادرائي وابن كلس والأفضل وابن شهيد الأندلسي واليك أمثلة أخرى :

أول من أثرى من الوزراء البرامكة في عهد الرشيد ، فكثرت ضياعهم ( الأبعديات والجفالك ) حتى بلغت غلة يحيى وابنه جعفر فقط ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار في السنة . ولما نكبوا وقبضت اموالهم بلغ مقدار ما قبض منها ٢٠٠٠٢٧٢٠٠٠ دينار غير الضياع والدور والرياش (١) ويشبه الوزراء ببغداد الكتاب بمصر ، وقد أثرى منهم جماعة كبيرة كالمادرائي في أواسط القرن الثالث الهجرة ، فملك أحدهم محمد بن علي المادرائي مسا قيمته المادرائي من الضياع بالشام ومصر والامتعة مع كثرة ما كانوا ينفقونه على الناس من الرواتب . وكانت غلته ٢٠٠٠٠٠ دينار في السنة (٢) وهو مع ذلك لا يعد شيئاً بالنظر الى البرامكة . ومثلهم آل المغربي وآل الكتامي بمصر أيضاً .

أمسا العمال والأمراء فقد كانوا يحشدون الأموال الكثيرة ، ولا سيما المفوضين منهم ، ويسهل ذلك عليهم لاطلاق أيديهم في مصادر الجباية فيجمعون ما شاءوا وكيف شاءوا . وقد أثروا وكثرت أموالهم من أيام بني أميسة قبل زمن الوزراء ، فخلف عمرو بن العساص سبعين بهاراً من الدنانير — والبهار أردبان بالمصري — ذهباً (٣) وبلغت غلة خسالد القسري مدرو، ورده ، ولا سيا بعد ان طمعوا في الاستقلال، فخلف يعقوب بن الليث الصفار في بيت ماله، ورده وده ورهم وورده وردم ودمورهم وورده ورده ورده ورده ورده ورده وي الليث الصفار في الاستقلال والمناه و الله و اله و الله و

١ – العقد الفريد ٢٢ ج ٣ . ٢ – المقريزي ٥ ه ١ ج ٢ .

٣ – المقريزي ٣٠١ ج ١ . ٤ ـــ ان الاثير ٣٠١ ج ه .

دينار (۱) وقس على ذلك اموال السلاطين المماليك بمصر ورجالهم . وكانت مخلفاتهم من الجواهر والحلى تقدر بالأرطال والقناطير والصناديق — مثال ذلك ما خلفه الأمير سيف الدين تنكز التستري منها ١٩رطلا من الزمرد والياقوت ، وستة صناديق جواهر وفصوص الماس ، و ١٥٢٠٠ حبة لؤلؤ كبار مدورة مما زنته درهم الى مثقال ، و ١٠٠٠٠٠٠ مثقال ذهب ، و ١٠٠٠٠٠٠٠ درهم فضة ، واربعة قناطير مصرية من المصاغ والعقود ونحوها كالحلق والأساور ، وستة قناطير فضيات ، و ١٠٠٠ر١٠٠٠ دينسار فقس عليه ثروة الخلفاء الفاطميين والسلاطين والماليك وغيرهم من سلاطين المسلمين وملوكهم .

غير ثروة الحواشي والأتباع ، ممن أثرى بالصناعة والأدب او التجارة ، فقد ذكرنا ثروة بعض التجار فيما تقدم ، فاعتبر في سواهم من الأطباء والمغنين والشعراء ، فان ابراهيم الموصلي مغني الرشيد توفي عن ٠٠٠٠٠، ٢ درهم (٢) وذكرنا في باب الرواتب من الجزء الثاني ما كان يقبضه جبرائيل بن مختيشوع طبيبه .

# نتائج الثروة

من قواعدالعمران اذا تكاثرت الأموال في أيدي الناس ان يتوسعوا في الانفاق ويتنعموا عميشتهم ، فيتأنقوا في الطعام والشراب والسماع وغيرها من الملذات الجسدية ، ويتنعموا بالألبسة الثمينة والرياش الفاخر . ثم يطلبوا الملذات المعنوية من التفاخر باقتناء المجوهرات والعقارات ، ويلتمسوا سعة الشهرة فيقربوا من يضمن لهم ذلك كالشعراء ورواة الاخبار في ذلك العدد ، كا يفعل بعض اغنياء زماننا بالتقرب من ارباب الصحافة . ونقسم الكلام في هذا الباب الى فصول ;

# ١ ـــ التأنق في الطعام

قد رأيت في كلامنا عن أطعمة العرب انها كانت ساذجة قليلة ، ثم تعددت بعد الاختلاط بالاعاجم ولاسيا الفرس. والعرب قلدوا الفرس في اكثر اسباب الحضارة فضلاً عن نظام الحكومة

١ - المسعودي ٣١٤ ج ٢ وابن خلكان ٣١٩ ج ٢ .

۲ – سير الملوك/۱۱۳ .

فكانوا اذا احوجهم الاحتفال بعيد او عرس او ختان سألوا عما يفعله الفرس في مثل وقلدوهم فيه - هموا بذلك من عهد الأمويين، وكان الصحابة قبلهم بتحاشون التنعم اقتداء بخلفائهم الراشدين مع غلبة البداوة على طباعهم . فأبو موسى الاشعري كان يتجافى عن أكل اللحجاج لان العرب لم يعهدوا ذلك . وكانوا يتجنبون الاكثار من اكل اللحوم ويعتقدون اضرارها ، نحو ما يعتقده النباتيون الميوم تمثلا بما قاله عمر بن الخطاب : « مدمن اللحم كمدمن الحر » . فلما حكم الامويون ومالوا الى التنعم كان الفوس احسن مثال لهم . واراد غير واحد من امراء العراق تقليدهم في ذلك ، ولكن البداوة كانت تتغلب عليهم فيرجمون . ذكروا ان الحجاج بن يوسف اولم لختان احد اولاده فاستحضر بعض الدهاقين ليسأله عن ولائم الفرس وقال : « اخبرني بأعظم صنيع شهدته » فقال : « شهدت ايها لأمير بعض مرازبة كسرى وقد صنع لأهل فارس صنيعاً احضر فيه صحائف الذهب على الخونة الفضة ا بعا على كل واحد ، وتحمله اربعة وصائف ويجلس عليه اربعة من الناس ، اخونة الفضة ا بعا على كل واحد ، وتحمله اربعة وصائف على المجاج ذلك اكبره فاذا اطعموا اتبعوا اربعتهم المائدة بصحافها ووصائفها » فلما سمع الحجاج ذلك اكبره وغلبت عليه البداوة فقال : « يا غلام انحر الجزر واطعم الناس .. » (۱)

على انهم ما لبثوا أن رضخوا لتيار الترف وتكيفوا لموافقة البيئة التي تحف بهم ، فبعد ان كانوا يحسبون الكافور ملحا والأرز طعاماً مسموماً والخبز المرقق كاغدا ، وبعد ان اكلوا العلمز والحنافس والعقارب وعجنوا الحنطة بنخالتها (٢) فاقوا الفرس والروم في التأنق والتنعم ، فتفننوا في معالجة اللحوم واصطناع التوابل المنبهة لشهوة الطعام التاسا ، للهزيد من اللذة . فكان الخلفاء والملوك من بني هاشم اذا جلسوا الى الطعام يقف الاطباء بين ايديهم ومعهم البراني بالجوارشنات الهاضمة المسخنة الطابخة المفوية للحرارة الغريزية في الشتاء على اصطلاحهم في ذلك العصر . ويقفون في الصيف ومعهم الاشربة الباردة والجوارشنات الموافقة لذلك العصر . ويقفون في الصيف ومعهم الاشربة الباردة والجوارشنات الموافقة لذلك الفصل (٣) واقتدى بهم سائر الامراء واهل الدرلة فكانوا يستشيرون الاطباء ويستعينون بهم في حفظ صحتهم ، حتى في اثناء الطعام وهم على المائدة ، وكان سيف الدولة اذا حضر الطعام جلس معه على المائدة ، وكان سيف الدولة اذا حضر الطعام جلس معه على المائدة ،

وغالى الخلفاء في استحضار ما اشتهر بطيبه من الوان الطيور والفاكهة ولو بعد مكانه، فيحملونه على البريد ينفقون في ذلك الاموال الكثيرة(٤) وكانوا يربون الطيور الداجنة على

١ - ابن خلدون ١٤٥ ج ١ . ٢ - ابن خلدون ١٧٠ ج ١ .

٢ ـ طبقات الاطباء ٥٧، ج١. ٤ ـ لطائف المعارف ه ٩ وابن بطوطة ٣ ج٢.

اطعمة مغذية يتوهمون انها تزيد في لذة طعمها او نفعها او تسهل هضمها . فكانوا يعلفون الفراريج الجوز المقشر ويسقونها اللبن الحليب (۱) وتفنن الطهاة في اصطناع الاطعمة الي يظنون فيها الغذاء الكثير او النفع الصحي ، وربما فعل بعضهم ذلك مغالاة في الاحتفاء ، كما فعل ابراهيم بن المهدي في زيارة زاره فيها الرشيد فاصطنع له اطعمة بينها جام سمك مقطع فاستصغر قطعه ، فسأله الرشيد عن ذلك فقال : « يا امير المؤمنين هذه ألسنة السمك، وقدرت نفقة ما في ذلك الجام بألف درهم (۲) وقس عليه تفننهم في اصطناع الفالوذج بدهن الفستق والمخ المعقود بالسكر والطبرز والعسل .

فاتسمت مطابخ الخلفاء والامراء لتعدد الوان الاطعمة والتوسع في النفقة عليها ، حتى صار لكل صنف منها خدم عليهم رئيس . فكان عندهم لتربية الطيور ادارة قائمة بذاتها عليها رئيس ، وبلغت علوفة البط وحدها على ايام المقتدر العباسي ٣٠ قفيزاً من الشعير كل شهر (٣) فاعتبر كم يحتاج اليه احدهم اذا اراد نقل مطبخه من الدواب لحمل . ذكروا ان عمرو بن الليث الصفار كان مطبخه يحمل على ٢٠٠ جمل (٤ وكان المخليفة المقتفي العباسي ثمانون جملا تحمل الماء من دجلة شرب عياله (٥) وأما مقدار المطبوخ من كل طعام فلاقياس له ، على انهم كانوا يجعلونه اضعاف ما يحتاجون اليه مخافة ان يطرقهم اضياف ، فكانت الأطعمة تفيض بمقادير كبيرة يحملها الحدم ويبيعونها ويرتفقون بأثمانها(١).

فنتج من الانفهاس في الأكل والتفنن في التشويق اليه كثير من عللالقناة الهضمية والت على اهل الترف في ذلك العهد كالقولنج وتلبك المعدة والدوزنطاريا ، وغيرها من عواقب النهم في اللحوم كالنقرس والروماتزم ونحوهما وتسلطت السويداء على امزجتهم ، وتولتهم حدة المزاج فجرهم الغضب الى سرعسة الفتك والقتل من تغلب السويداء ، كا يتضع من مراجعة اخبارهم . وعلة ذلك في الغالب فساد الهضم . واشتهر من الخلفاء والامراء غير واحد من الاكلة ، منهم في ايام بنى أمية معاوية بن ابي سفيان وعبيد الله بن زياد والحجاج ابن يوسف وسليان بن عبد الملك واشتهر من بنى العباس محمد الأمين (٧) .

١ - طبقات الاطباء ١٤٠ ج ١ . ٢ - المسعودي ١٩٩ ج ٢ .

٣ - تاريخ الوزراء ١ ه ٣ . ٤ - الفخري ٣٣٢ .

ه - الفخري ٢٧٦ . ٦ - المقريزي ٣١٨ ج ١ .

٧ - المسعودي ٢٦٧ ج ٢ والفرج بعد الشدة ٢٠١ ج ٢ .

# ٢ \_ البذخ في الألبسة

كان المسلمون في صدر الاسلام يتوخون الخشونة في العيش والتعفف في المطعم والملبس، فكان الخليفة من الراشدين يشي في الاسواق وعليه القميص الخلق المرقوع الى نصف ساقه، او ثوب من كرباس غليظ وفي رجله نعلان من ليف وحمائل سيفه من ليف وفي يده درة يستوفي الحد بها (۱). وكان عمالهم في مثل حالهم ، اذا وفد احدهم على الخليفة لبس جبة صوف وتعمم بمهامة دكناء واحتذى خفين ودخل عليه (۲) واول من اتخذ زي الملوك من أمراء المسلمين معاوية منذ كان أميراً في الشام. وقدم عليه عمر بن الخطاب في أثناء ذلك فلما رآه في أبهة الملك انكرها عليه وقال له: «أكسروية يا معاوية ؟ ، (٣)

ثم تحضروا وكثرت الاموال بين ايديهم وخالطوا اهل الترف من الاعاجم ، فاضطروا بطبيعة المدنية الى التبسط في العيش والتنعم باللباس وأحب الأمويون الوشي كا تقدم ، وأكثرهم رغبة في لبسه هشام بن عبد الملك ، فاجتمع عنده ، ، ، ر ، وكانت كسوته اذا حج تحمل على ، ٧٠ جل (٤) وفي ايامهم تسابق الصناع الى اجادة الوشي . وزاد المسلمون بذخا في ايام بني العباس ، ورغب اهل التجارة في حمل اصناف المنسوجات الحريرية والصوفية بين موشى ومطرز ومحوك بالذهب او الفضة ومرصع بالحجارة الكريمة على اختلاف البلاد التي يصنع فيها ، على نحو ما بيناه في كلامنا عما يحمل من اصناف التجارة الى بغداد .

ومن أهم المنسوجات الثمينة الخز ، وهو نسيج ناعم يصنع من الحرير ومن وبر الخرز وهو ذكر الأرانب (٥) والأبريسم حرير خالص ، والديباج نسيج حريري موشى بالقصب بأشكال الحيواذت ونحوها ، والبز نسيج قطني ثمين وغير ذلك من اصناب احرير والكتان والأوداري ، والملحم والمعلم والمنير ومنسوجات الشعر او الوبر او الصوف ، وما يلحق ذلك من انواع السمور والقاقم وغيره - يصنعون منها الأقبية والدراريسع والطيالسة والجبب والعائم والأبراد والغلائل والملاحف والمآزر والسراويلات والشاشيات والتكك وغسيرها .

۱ ــ الفخري ۲۰ و ۲۳. ۲ ــ العقد الفريد ۳ ج ۱. ۳ ــ ابن خلدون ۱۹۹ ج۱.

ع – المستطرف . ع ج ٢ والعقد الفريد ٢٦٦ ج ٢ . . • ـــ الف باء ١٨٧ ح ٢ . ...

وكان الصناع يتبارون في اتقان هذه الصناعات ويغالون في ترفيعها ، لما يلاقونه من البذل في ابتياعها لتوفر الثروة بين أيدي الناس ولا سيا الخليفة وأهل دولته . فكان هؤلاء يتهافتون على اقتناء الألبسة ، لا يبالون كم يكون ثمنها حتى بلغت قيمة العامة من الديبقي خمسائة دينار ، وهم مع ذلك يكثرون من اقتنائها . وربما لبس الواحد به أقبية كل قباء بلون خاص للمفاخرة في البذخ . وقد تزيد على اضعاف حاجتهم اليها فيجتمع عند احدهم عشرات او مئات أو ألوف من القطعة الواحدة ولا سيا الخلفاء - مثاله ما خلفه المكتفي بالله من الألمسة وهو:

|                                              | عـدد         |
|----------------------------------------------|--------------|
| من الثياب المقصورة سوى الحامات               | ٠٠٠ر ٠٠٠٠ر ٤ |
| « الأثواب الخراسانيية المروية                | ۰۰۰ ر۳۳      |
| « الملاءات                                   | ۰۰۰ر۸        |
| « العهائم المروية                            | ۰۰۰۰۱        |
| « الحلل الموشاة اليانية وغيرها منسوجة بالذهب | ٠٠٨٠٠        |
| « البطائن التي تحمل من كرمان في أنابيب القصب | ٠٠٠٠٨        |
| « الأبسطة الأرمنية                           | ٠٠٠٠٨        |

وتوفي ذر اليمينين وفي خـــزانته ٣٠٠ر١ سروال لم يستعملها ٬ ووجدوا في كسوة بختيشوع الطبيب ٤٠٠ سروال ديبقي ٬ ولما قنل برجوان خادم الوزير بمصر وجدوا في تركته الف سروال ديبقي بألف تكة حرير .

وغالوا في البذخ حتى كسوا دوابهم المنسوجات الحريرية الموشاة ، وكان الفاطميون يلبسون الفيلة اجلة في الخسرواني الأحمر المذهب وكان في القاهرة دار يصنع فيها الديباج ونحره . وكان عند الفاطميين خزانة للثياب يسمونها دار الكسوة يصطنعون فيها جميع انواع الثياب والبز، ويكسون بها الناس على مختلف اصنافهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف. وقد فصل المقريزي ما تحويه تلك الدار من الألوان والأشكال (۱) ولما جهز خمارويه ابنته قطر الندى الى الخليفة المعتضد العباسي كان من جملة الجهاز الف تكة ثمن الواحدة عشرة دنانير (۲) وقس عليه سائر الملابس .

١ ــ القريزي ٢ ٠٠ ج ١ . ٢ ــ القريزي ٢١٩ ج ١ .

# ٣ ـــ الأثاث والرياش والمجوهرات

كان الخلفاء الراشدون يجلسون على الارض مثل سائر الناس وكذلك عمالهم ، فكان عمرو بن العاص بمصر يجلس في قصره على الارض مع العرب ، ويأتيه المقوقس ومعه سرير الذهب محمول على الأيدي لجلوسه شأن الملوك يومئذ ، فيجلس عليه وهو على ما تقدم ، وفاء له بما اعتقد معهم من الذمة واطراحاً لابهة الملك . فما لبث المسلمون ان تحضروا واثروا حتى اتخذوا الاسرة من الذهب والعاج وفاقوا الاكاسرة والقياصرة قبلهم . واول من اتخذ السرير في الاسلام معاوية بن ابي سفيان ، ويريدون بالسرير المقعد او الكرسي الكبير ، ولم يقدم معاوية على ذلك إلا بعد استئذان المسلمين ، واعتذر بثقل جسمة فزعم أنه بدين ، فأذنوا له فاتخذه واقتدى به من جاء بعده من الخلفاء (١) .

## الاثاث والرياش عند الفرس

لما خرج المسلمون للفتح في زمن الراشدين كان اكثر ما لقوه من الفرش الفاخر والمجوهرات الثمينة في فارس وعند فتح المدائن ، فدهشوا منه ولم يعرفوا قيمته . ذكروا بدويا ظفر يوم المدائن بحجر من الياقوت كبير يساوي مبلغاً عظيماً فلم يدر قيمته ، فاشتراه منه بعضهم بألف درهم ثم علم انه كان يساوي اضعاف ذلك المبلغ فلامه اصحابه على تفريطه به فقال : « لو عرفت عدداً اكثر من الالف لطلبته » (٢) .

وكان في جملة ما عثروا عليه في المدائن كثير من الآنية والحلية الذهب المرصعة بالجوهر، وفيها تاج كسرى نفسه والبسة من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر، وظفر آخرون بسفطين في احدهما فرس من ذهب بسرج من فضة وعلى ثغره ولباته الياقوت والزمرد المنظوم على الفضة وفارس من فضة مكلل بالجوهر، وفي الآخر ناقة من فضة عليها شليل من ذهب مكلل بالجوهر، ووقع لهم بساط يسمونه القطيف طوله ٢٠ ذراعاً في ٢٠ مطرز بالصور وعليه فصوص كالانهار ارضها مذهبة ، وخلال ذلك فصوص كالادر وفي حافته كالارض المزروعة والارض المبقلة بالنبات في الربيع ، والورق من الحرير

١ - ابن خلدون ٢١٧ ج ١ . ٢ - الفخري ٧٤ .

على قضبان الذهب والفضة وغمره الجوهر . وحمل هذا البساط الى عمر في المدينة فقطعه وفرقه في اصحابه مثل سائر الغنائم(١).

وكان عمر اذا جاءته الفنائم من العراق وفيها الجوهر بكى لما كان يخافه من مصير المسلمين الى الترف المؤذن بالانحدار . وكذلك ابو بكر الصديق ، وله السبق في نصرة الاسلام والفضل في تأييده ، فلما حضرته الوفاة وبنخ المهاجرين وخوفهم وقال : « والله لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير » والنبي ( صلعم ) قبلها نهى عن لبس الحرير واتخاذ آنية الذهب (۲) فلم ينفعهم ذلك كله ، فها كادوا يأخذون بأطراف الحضارة حتى انغمسوا في اسباب التنعم بالفرش الوثير والرياش الفاخر .

بدأ بذلك الامويون لما تقدم من رغبتهم في الدنيا وتحويلهم الخلافة الى الملك ، فأكثر خلفاؤهم المسرفون ولا سيا الوليد بن يزيد من عقود الجوهر يغيرها في كليوم كا تغير الثياب، وكان يجمعه من كل وجه ويغالي فيه حتى اغلاه (٣) على انهم اقتصروا من اسباب الحضارة على مثل ذلك لرغبتهم في البقاء على البداوة . الا ما اتخذوه من الستائر المطرزة التي كانت تصنع لهم في مصر كما تصنع للروم من قبل ، عليها طراز باليونانية مفاده البسملة عند النصاري (٤) فأبد لها عبد الملك بالطراز العربي بصورة التوحيد . غيير ما استعملوه من الوسائد المزركشة .

# الاثاث والرياش عند العباسيين

لما انتقلت الخلافة الى العباسيين اشتغل السفاح والمنصور بتأسيس الدولة وتأييدها الما تأيد سلطانهم مالوا الى الترف فاخذوا بتقليد الدول السابقة لهم عملا بناموس العمران افاقتنوا الاسرة الذهب المرصعة بالجوهر او الابنوس المطعم بالعاج واتخذوا المقاعدوالنارق والكراسي ونصبوا منائر الذهب اوقدوا فيها الشموع من العنبر وعلقوا الستور المطرزة والموشاة ، وافترشوا البسط والطنافس المزركشة والحصر المنسوجة بالذهب المكللة بالدر والياقوت (٥) وغالوا في اقتناء آنية الذهب والفضة يأتون من كل بلد بأحسن مصنوعاته

١ - ابن الاثير ٥٥٠ ج ٢ . ٢ - الف باء ١٨٧ ج ٢ .

٣ - الاغاني ١٢٩ - ٢ . ٤ - الدميري ٨٥ - ١ .

ه – ابن خلدرن ه ۱۶ ج ۱ .

واثمنها فحماوا الستور المعلمة من فسا ، والبسط والمصليات من تستر وبخارا ، والحصر من عبادان والمقاعد من دشت -على ان احسن اصناف الفرش المذهبة بطراز الذهب كانت تأتيهم من أرمينية .والطاقم الأرمني - وهوعشر مضليات بخادها ومساندها ومطارحها وبساطها -يساوي خمسة آلاف دينار(١) وكانت اطباق الخشب لآنية الطعام تأتيهم من طبرستان ، والزجاجوالخزف من البصرة واكثره وارد في الاصلمن بلادالصين على مافصلناه في كلامناعن التجارة من هذا الجزء . ولكن الزجاج الرقيق كان يحمل اليهم من الشام وكان يضرب به المثل بالرقة والصفاء فيقال أرق من زجاج الشام وأصفى من زجاج الشام (٢) \_ اتخذوا مـــا تقدم من الآنية والمفروشات تقليداً للفرس والروم علىما كانت عليه عندهم اثم عربوها فجعلوا ما ينقش عليها من الكتابة باللغة العربية بين أمثال وأشعار وحكم ينقشونها على الستور ويعلقونها بمسامير الذهب والفضة (٣) ويزركشون البسط والطنافس فيرسمون في أواسطها أشكالًا وصوراً مما في البر والبحر ويطرزون حواشيها بالذهب أو القصب أبيـاتاً من الشعر وربما طرزوا دور البساط (أي حافته) بقصيدة (٤) وغالوا في الزخرفة حتى نقشوا الأشمار على آنية البلور وأطباق الطعام وعلى جدران القاعات وفوق أبوابها ــ يتفاوت ذلك شكلًا ومقداراً بتفاوت طبقات الناس من المطرز بالحرير الى المزركش بالقصب فالمحلى بالذهب الأجناس وصورة كل طائر من ذهب وأعينها يواقيت وجواهر أنفقت في صنعه ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ درهم (۵)

وأحدث العباسيون في عهد الرشيد أشكالاً من الفرش وفنونه لم يسبقهم اليها أحد ، منها ما ينسبون اختراعه الى زوجته زبيدة ، فقد ذكروا أنها أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوس والصندل وكلاليبها من الذهب والفضة ملبسة بالوشي والسمور والديباج وأنواع الحرير الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق (٦).

واخترع العباسيون المذاب وهي نوع من المراوح لم تكن معروفة قبلهم (٧) وتفننوا في تزيينها وكتابة الأشعار عليها ممايناسب المراد بها أو يشار به الى غرض. كا فعل أبو العتاهية

١ - الفرج بعد الشدة ١٠٣ ج ١ . ٢ - لطائف الممارف ٩٠.

٣ - الاتليدي ٩٨ . ١ - الاغاني ١١ ج ١٠ .

٥ – المستطرف ١٣٤ ج ١ . ٦ – المسمودي ٣٦٦ ج ١ .

٧ - الاغاني ٨١ ج ١٧ .

في طلب الجارية عتبة من الرشيد ، وكان يخاف أن يرده ، فأهدى اليه ثلاث مراوح كتب على كل منها بيتاً هذا مجموعها :

ولقد تنسمت الرياح لحاجيق فاذا لهيا من راحتيه شميم أعلقت نفسي من رجائك ماله عنق يحث اليك بي ورسيم ولربما استأسيت ثم أقول لا إن الذي ضمن النجاح كريم (١) على أن كتابة الأشعار على المراوح كانت معروفة في أيام بني أمية (٢).

### الجوهرات عند العباسيين

غالى الخلفاء العباسيون في اقتناء المجوهرات ولا سيا الدر وهو اللؤلؤ الكبير والياقوت الأحمر القاني ويسمى البهرماني ، ويتلوه الأحمر المسرقي الرماني ثم الأزرق الغميق وتشوب زرقته حمرة ويسمى الاسمانجوني ، وبعده الأصفر وهو الفاقع اللون وبعده الذهبي . ولكل من هذه الأشكال قيمة تختلف باختلاف الصفاء والحجم . ومنها الزمرد وأحسنه يعرف بالذبابي اترب نوبه من لون الذباب الكبير المائل الى الخضرة . والماس كانوا يفضلون منه ما يشوب لونه حمرة يسيرة ـ هذا أهم ماكانوا يتفاخرون باقتنائه من الحجارة الكريمة ، وأما الفيروز والمرجان والعقيق والجزع فقلما كان الملوك يقتنونه لكثرته .

وأكثر ماتناقله المسلمون من الحجارة الكريمة في أوائل دولتهم مأخوذ من غنائم الفرس وأكثر ماتناقله المسلمون من الجواهر التي قضى الفرس الأجيال وهم يجمعونها ويتوارثونها وقتبضها العرب صفقة واحدة ولم يعرفوا قيمتها كا بيناه آنفاً. وأصابوا نحو ذلك لما حاربوا الأكراد فانهم غنموا سفطاً فيه جوهر حملوه الى عمر في جملة الغنائم فأمر ببيعه وقسمة ثمنه في المسلمين ، فباعه وقسمه وكان الفص يباع بخمسة دراهم وقيمته عشرون ألفاً (٣).

ولما تحضروا صاروا يشترون الجواهر بالأثمان الغالية ، فاشترى الرشيد فص ياقوت أحمر باربعين ألف ديمار وكان قديما ويعرف بالجبل والملوك تصونه ، فنقش عليهالرشيد اسمه (٤) واشترى فصا آخر بمائة وعشرين ألف درهم (٥) وعرض أحد تجار المصوغات ببغداد على يحيى بن خالد سفط جوهر فساومه على ثمنه بسبعة ملايين درهم (١).

١ ـ المسمودي ١٩٦ ج ٢ . ٢ ـ المقد الفريد ١٨٤ ج ٣ .

٣ ــ ابن الاثبر ٢٤ ج ٣ . ٤ ــ المسعودي ٣٠٠ ج ٢ .

ه -- الاتليدي ١٤١ . ٢ -- الطبرى ١٨٩ - ٧

و كثيراً ما كانوا يستخدمون الجواهر بدلاً من المبالغ الكبيرة فاذا عزم أحدهم على سفر طويل يستفرق نفقة عشرة آلاف دينار مثلاً ، فبدلاً من أن يحمل ذلك المال ذهباً أو فضة استبدله بجوهرة أو عدة جواهر يسهل حملها في الجيب . فاذا وصل الى البلد المقصود باع الجواهر وأنفق من ثمنها كما يفعل الناس اليوم بتحاويل المصارف المالية أو البنكنوت ( العملة الورقية ) .

وكان الأمويون يرغبون في المجوهرات أيضاً ، وقد رصعوا بها الحلى وبعض الآنيسة واصطنعوا منها العقود للبسهم ولبس نسائهم وجواريهم . أما العباسيون فبالغوا في ذلك حتى نظموها في عصائب نسائهم كما فعلت أخت الرشيد (١) ورصعوا بها خفافهن كما فعلت أم جعفر زوجته (٢) .

فكان الخلفاء العباسيون يقتنون من الآنية والفرش والمجوهرات والثياب مسالا يعلم مقداره الا الله ، يدلك على ذلك مسا قدمناه مما خلفه المكتفي وغيره وما أخرجوه من خزائنهم في فتنة البساسيري في أواسط القرن الخامس من جملته ، و ومع ذلك فهو و ١٩٠٠ كزاغند و ٢٥٠٠٠ سيف ، وهو بعض ما كان في دار الخليفة ، ومع ذلك فهو لا يقاس بما كان عند الفاطميين كما سترى .

وقد أنكر ابن خلدون ما ذكره المؤرخون عن ترف بني العباس في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم ، لما كانوا عليه من خشونة البداوة (٣) واستشهد بالمسعودي والطبري . ولا ينطبق رأيه في ذلك على ما ذكره هذان ولا على ما قاله هو نفسه . لأن المسعودي هو الذي أخبرنا بنظم الجوهر في خفاف أم جعفر وهي من أقرب الناس التقوى . والطبري أورد أخباراً كثيرة ، تدل على ترف العباسيين في عصر الرشيد . غير ما ذكره غيرهما من ثقات التاريخ والأدب المتقدمين كأصحاب الأغاني والعقد الفريدوالكامل والمعارف وغيرهم. ونقل المؤرخون عنهم ذلك ولم يكبروه ولا اعترضوا عليه سحق ابن خلدون نفسه فقد ذكر في مقدمة تاريخه : « ان المأمون أعطى بوران في مهرها ليلة زفانها أنف حصاة من ذكر في مقدمة أوقد شموع العنبر في كل واحدة مائة من وثلثان ، وبسط لها فرشاً كان المامير منها منسوجاً بالذهب مكللا بالدر والياقوت » (٤) ويلوح لنا أن ما كانوا يتجافون

١ - الاغاني ٨٣ ج ٩ . ٢ – المسعودي ٣٦٦ ج ٢ .

٣ - اين خلدون ١٥ ج١٠ ٤ - اين خلدون ١٤٥ ج١٠

عنه في صدر الدولة العباسية إنما هو الركوب بحلية الذهب ، وأول من ركب فيها منهم المعتز بالله (۱) فمؤرخنا الفيلسوف شديد الرغبة في تـــنزيه العباسيين عن الترف وهم من أعرق الخلفاء فيه .

## بذخ الفاطميين

كان العباسيون قدوة لمن قــــام بعدهم من الدول الاسلامية في صر والشام والمغرب والأندلس، فالفاطميون بمصر كانوا يناظرون العباسيين في كل شيء حتى في أسباب الحضارة، وكان التمدن الاسلامي قد نضج والدولة العباسية أخذت في التقهقر ، ففاقوهم في كثير من أسباب البذخ والترف ولا سيما من حيث الأثاث والرياش والثياب ، فقد رأيت أن العباسيين رصعوا عصائب نسائهم وخفافهن بالجواهر ، ولكن الفاطميين رصعوا بها آنية المطبخ واتخذوا كوز الزير من البلور مرصعاً بالجوهر ، وكللوا المزيرة بحب اللؤلؤ النفيس وتأنقوا في المصوغات حتى اتخذوا منها التماثيل المرصعة للزينة في مجالسهم. فــاذا جلس الخليفة في احدى المناظر للراحة أو تبديل الثياب وضعوا بين يديه الصواني الذهب ، عليها أشكال الصور الآدمية والوحشية من الفيلة والزرافات ونحوها ، معمولة من الذهب والفضة والعنبر والمرسين المشدود والمظفور عليها ، المكلل باللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، ومن الصورالوحشية مايشبه الفيلة بينها عنبر معجون كخلقة الفيل وناباه فضة وعيناه جوهرتان كبيرتان ، في كل منهما مسمار ذهب مجرى سواده ، وعلى الفيل سرير منجور من عـود بمتكات فضة وذهب ، وعليه عدة من الرجال ركبان عليهم اللبوس تشبه الزرديات، وعلى رءوسهم الخوذ وبأيديهم السيوف المجردة والدرق وجميع ذلك فضة . ثم صور السباع منجورة من عود وعينا السبع ياقوتتان حمراوان وهو على فريسته وأشكال من سائر الوحوش ، واصناف تشد من المرسين المكلل باللؤلؤ شبه الفاكهة (٢).

وكان للفاطميين في القاهرة دور يختزنون بها ادوات الترف والبذخ يسمونها خزائن ، بعضها للفرش والبعض الآخر للجوهر وآخر للطيب وآخر للبنود وآخر للسلاح وآخر للسرج او الدرق او الكسوات او الادم او الشراب او التوابيل او الخيم . وكان الخليفة يذهب الى مجالس خاصة له في تلك الخزائن . والمجلس عبارة عن دكة عليها طراحة ولها فراش يخدمها وينظفها ليجلس الخليفة عليها اذا زار تلك الخزانة . وقد توسع المقريزي في

١ – المسعودي ه ٣٠٠ ج ٢ . . ٢ – المقريزي ٢٧٦ ج ١ .

وصف هذه الدور وما حوته من الآلة والرياش والثيابوالجواهر والاطياب مما يضيق، هذا المقام فليراجع في مكانه(١) ونأتي بشيء من ذلك على سبيل المثال:

## الحلى والجواهر عند الفأطميين

فيما اخرجوه من خزانة الجوهر في ايام الشدة على عهد المستنصر بالله (توفي سنة ١٨ه صندوق فيه سبعة امداد زمرد سألوا الصياغ عن قيمتها فقالوا انما نعرف قيمة الشيء اذ كان مثله موجوداً . واستخرجوا خريطة فيها ويبة جوهر قال الصياغ ان قيمته لا تقدر واصل ثمنه ٢٠٠٠ر دينار بيع يومئذ بعشرين الف دينار . ووجدوا ما لا يحصى من اقداح البلور المنقوش والمجرود وصحوناً من الميناء منها ما يساوي مئات من الدنانير، وفي مكان آخر ٢٠٠٠ر ١٨ قطعة من بلور تتراوح انمانها بين عشرة دنانير والف دينار كل قطعة . وصوان من ذهب المجراة بالميناء وغير المجراة المنقوشة بأنواع النقوش ، و١٧٠٠٠٠ غلاف خيار مبطن بالحرير محلاة بالذهب ، ونحو مائة كأس بادزهر واشباهها على اكثرها اسم هرون الرشد .

غير ما وجدوه هناك من الصناديق المماوءة بالسكاكين المذهبة والمفضضة وانصابها من الجواهر المختلفة ، وصناديق مملوءة دوى ( جمع دواة ) على اختلاف الاشكال من الذهب والفضة والصندل والعود والابنوس والعاج ، محلاة بالجواهر مما يساوي الف دينار الىبضعة للف كل دواة . وعدة ازيار مملوءة كافوراً وعدة جماجم عنبر ونوافج المسك التيبتي وشجر العود وغيره .

ومما خلفته رشيدة بنت المعز وحفظ هناك ما قيمته ١٠٠٠ر١ دينار من جملتها ومعرات بجواهر ومعرات بجواهر المحرد المنالثياب المصمت الوانا و ١٠٠ قاطرميز مملوءة كافورا قيصوريا ومعمات بجواهر من ايام المعز ، وبيت هرون الرشيد الحز الاسود الذي مات فيه بطوس ، ومثل ذلك مما تركته عبدة بنت المعز ايضاً ويطول شرحه . وخزائن مملوءة بأنواع الصيني تساوي القطعة منها الف دينار ، وحصير من الذهب وزنه عشرة ارطال يظن انه الحصير الذي حملت عليه بوران بنت الحسن بن سهل لما زفت الى المأمون كما تقدم ، وصوان من الذهب كان ملك الروم اهداها الى العزيز بالله .

١ – المقريزي ٤٠٩ – ٢٥ ج ١ .

ووجدوا انواعاً من الشطرنج والنرد مصنوعة من الجوهر والذهب والفضة او العاج او الابنوس ، وعدداً كبيراً من الزهريات ونحوها . ومن تماثيل العنبر ٢٠٠٠ قطعة اقل تمثال منها وزنه ١٢ منا ، ومن تماثيل الحليفة ما لا يحد . والكلوتة (أي الطاقية للرأس) المرصعة بالجوهر قيمتها ٢٠٠٠ دينار فيها من الجوهر ١٧ رطلا . وطاووس من ذهب مرصع بنفيس الجوهر عيناه من ياقوت احمر وريشه من الزجاج المينا المجرى بالذهب على الوان ريش الطاووس . وغزال مرصع بنفيس الدر والجوهر بطنه أبيض قد نظم من در رائق . ومائدة من الجزع يقعد عليها جماعة قوائمها محروطة . ونخلة ذهب مكللة بالجوهر وبديع الدر في اجانة من ذهب تجمع الطلع والبلح والرطب بشكله ولونه وعلى صفته وبديع الدر في اجانة من ذهب تجمع الطلع والبلح والرطب بشكله ولونه وعلى صفته وهيئته من الجواهر قيمتها لا تقدر . وكوز زير بلور مرصع يحمل عشرة ارطال ومزيرة مكللة بحب لؤلؤ نفيس وقس على ذلك عشرات من امثاله .

## الفرش والاثاث عند الفاطبيين

ووجدوا في خزائن الفرش من أصناف الاثاث والرياش ما يعد بالالوف . من ذاك 10000 ووجدوا في خزائن الفرش من أصناف الاثاث والرياش ما يعد بالالوف . من ذاك 10000 و 10000 واجلة معمولة اللقيلة من الحسرواني الاحمر المذهب ، و 00000 قطعة خسرواني احمر مطرز بأبيض من هدبها لم يفصل من كساء البيوت كاملة بجميع آلاتها ومقاطعه ومقاطعها ، وكل بيت يشتمل على مسانده ومخاده ومساوره ومراتبه وبسطه ومقاطعه وستوره وكل ما يحتاج اليه . ومثل ذلك من الخمل والديباج وسائر انواع الحرير وعليها اشكال الصور من كل شيء . ونحو الف من الستور الحرير المنسوجة بالذهب على اختلاف الوانها واطوالها ، فيها صور الدول وملوكها ومشاهيرها وعلى صورة كل واحد المعه ومدة ايامه وشرح حاله ، و 00000 ورزة خسرواني مذهب في كل رزمة فرش بجلس ببسطه وتعاليقه وسائر آلاته منسوجة في خيط واحد . ومن جملتها مقطع من الحرير بعمله ،وفيه صورة اقاليم الأرض وجبالها وبحارها ومدنها وانهارها ومساكنها شبه الخارطة الجنرافية . وفيه صورة اقاليم الأرض وجبالها وبحارها ومدنها وانهارها ومساكنها شبه الخارطة وطريق اسمه بالذهب والفضة او الحرير ، وقد كتب في آخره « بما امر بعمله المعزلدين الله وصورة الله واشهاراً لمعالم رسول الله في سنة ٣٥٠٠ » .

فاعتبر ما تدل عليه هذه الآثار من رقي المدنيــــــة والحضارة ، وكم تكون قيمته وجدت الآن وكم يدفع المتمولون من المبالغ في الحصول عليها . وقس عليه ما كان في سائر الخزائن من التحف ، ففي خزانة السلاح سيف الحسين بن علي ، ودرقة حمزة بن عبد المطلب ، وسيف جعفر الصادق، ومثات الالوف من الدروع والسيوف والقسي والرماح وغيرها . وفي خزانة السروج الوف من السروج الثمينة ومنها ما يساوي الف دينار . وفي خزانة الخيم انواع الفساطيط والمضارب والمسطحات والحصون والقصور ، والشراعات والمشارع العمومية من الديبقي والمخمل والخسرواني والديباج المكي والارمني والبهنساري والكردواني ، وغير ذلك على اختلاف الالوان والنقوش من الفيل والمسبع والمخيل والمطوس والمطير وغيرها من اشكال السباع والطيور والآدميين مما ينصب على اعمدة ملبسة بالفضة . ومن هذه الفساطيط ما يبلغ طوله ٢٥ ذراعاً كبيراً محمله مع ملحقاته مائة جمل . وفي خزانة البنود كثير من الرايات والاعلام الساذجية والمطرزة وغيرها .

ومن ادلة الترف والاسراف في هـنه الدولة ان السيدة الشريفة ست الملك اخت الحاكم بأمر الله اهدت اخاها هذا هداياً من جملتها ثلاثون فرسا بمراكبها ذهبا منها مركب واحـد مرصع ومركب من حجر الباور وتاج مرصع بنفيس الجوهر وبستان من الفضة مزروع من انواع الشجر.

وقد يتبادر الى الذهن أن ما تقدم ذكره لا يخلو من مبالغة أو هو من قبيل الأحاديث الحرافية . ولكن مصر اشتهرت في العصور الاسلامية الوسطى بالثروة مثل شهرة بغداد في إبان حضارتها ، واشتهز المصريون بالترف والغنى حين كان الناس يشكون الضيق (۱) ولذلك قالوا : « من دخل مصر ولم يستغن فلا أغناه الله » وقد تواتر ذكر هذه التحف وأمثالها في كتب الثقات وبعضهم شهد الأمر بنفسه ورأى هذه التحف رأي المين ومنهم ابن الآثير المؤرخ الشهير فقد ذكر في حوادث سنة ٧٦٥ ه التي أقام فيها السلطان صلاح الدين الخطبة بمصر للدولة العباسية واستولى على ماكان باقياً في قصور الخلافة من التحف والجواهر بعد ما أصابها من النهب في فتنة المستنصر وغيره – قال : « وحمل الجميع الى صلاح الدين وكان من كثرت ميخرج عن الاحصاء ، وفيه من الأعلاق النفيسة والأشياء الغريبة ما تخلو الدنيا من مثله ، ومن الجواهر التي لم توجد عند غيرهم ، فنه الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر

۱ – ابن خلدون ۳۰۲ ج ۱ .

درهما أو ١٧ مثقالاً أنا لا أشك ، لأني رأيته ووزنته ، واللؤلؤ الذي لم يوجد مثــله ومنه النصاب الزمرد الذي طوله أربع أصابع في عرض عقد كبير » (١) .

## بذخ الأندلسيين

واقتدى بالمساسيين في الترف والبذخ الأندلسيون ، ولكنهم لم يبلغوا مبلغ المصريين فيها ، على أن بعضهم تفنن بذلك على شكل لم يسبقه أحد الى مثله ، فالمنصور بن أبي عامر في أواخر القرن الرابع قدم عليه رسول ملك الروم ، وهو أعظم ملوك النصارى في ذلك الزمان ، ليطلع على أحوال المسلمين وقوتهم . فأراد المنصور أن يبغته بما يطلعه عليه من عز الدولة وثروة المملكة ، فأمر أن يغرس في بركة عظيمة ذات أميال نياوفر ، ثم أمر بأربعة قناطير من الذهب وأربعة قناطير من الفضة فسبكت قطعاً صغاراً قدر ما تسع النياوفرة ، وملا بها جميع النيلوفر وبعث الى الرسول فحضر عنده قبل الفجر في مجلسه بالزاهرة فأجلسه بحيث يشرف على موضع البركة . فلما قرب طلوع الشمس جاء ألف من الصقالبة عليهم الأقبية والمناطق من الذهب والفضة ، وبيد ٥٠٠ منهم أطباق من ذهب وبيد ٠٠٠ أطباق من فضة ، فتعجب الرسول من جمالهم ولم يدر الغرض من مجيئهم . فحين أشرقت أطباق من فضة والفضة في أطباق الذهب ، حتى التقطوا جميع ما فيها وجاءوا به فعرضوه أطباق الفضة والفضة وأ فيابا وجاءوا به فعرضوه بين يدي المنصور حتى صار كوما ، فتعجب الرسول من ذلك وطلب المهادنة . واصطنع بين يدي المنصور هذا نموذج قصر من فضة لصبح أم هشام وحمله اليها على رءوس الرجال استجلاباً المهال المهادية .

وأغرب منه ما فعله المعتمد الأندلسي لأم اولاده الرميكية الملقبة اعتاد ، وقد رأت ذات يوم نساء البادية بأشبيلية يبعن اللبن في القرب وهن رافعات عن سوقهن في الطين فقالت : « يا سيدي أشتهي ان أفعل أنا وجواري مثل هؤلاء النساء » فأمر المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد وصير الجميع طيناً في القصر ، وجعل لها قرباً وحبالاً من الأبريسم وخرجت هي وجواريها تخوض في ذلك الطين (٣).

١ - ابن الاثير ١٦٥ ج ١١ . ٢ - نفح الطيب ٧٣١ و ٧٣٧ ج ٧ .

٣ - نفح الطيب ٢٠٨ ج ١.

و فس على ذلك سائر مسلوك الاسلام في عصر الترف ، فقد كان عند سنجر بن ملكشاه المحدد مرطلاً من الجوهر ولم يسمع بمثله عند الملوك . وكانوا يقيسون الاسراف أحياناً بجسا ينفقونه من الشمع في الأضواء ، فذكروا أن وظيفة كل من ابن بقية وعز الدولة ألف رطل من شمع في الشهر (١) واشتهر محمد الأمين بكبر شمعه . ولم يكن ذلك الترف قاصراً على الخلفاء والملوك والأمراء ، ولكنه كان يتناول سائر رجال الدولة ومن يرتزق منهم ، وأما العامة فربما كانوا في أشد الضيق – راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب .

# ٤ ــ التسري

هو اقتناء الجواري للتمتع بهن او استيلادهن. وقد علمت ما كان من تكاثرهن والاتجار بهن وتربيتهن وتهاديهن في ذلك العصر ، ونتكلم هنا عما بعث عليه الترف من تسريهن . وكثيراً ما يعقب التسري التزوج ، فاذا ولدت الجارية لأحدهم تزوجها . وكان العرب يكرهون التزوج بالجواري ، فمع كثرتهن في صدر الاسلام لم يتزوج الراشدون جارية (٢) ولكن المسلمين كانوا يتسرونهن للفراش . فتوفي الإمام علي عن ؛ نسوة و ١٧ سرية (٣) وكانت تلد الجارية لأحسدهم فيبيعها كا يبيع سائر الجواري ، فنهى عمر عن بيع أمهات الأولاد (٤) وكانت العرب على كل حال تحتقر أبناء الجواري، حتى نبغ منهم ثلاثة من كرام الرجال أمهاتهم من بنات يزدجرد (٥) فرغب الناس في التسري .

وليس المسلمون اول من اقتنى السراري ، فالتسري كان شائها عند الرومانيين ، والسرية عندهم احط منزلة من الزوجة ولكن علاقتها مع الرجل كانت شرعية . وكانوا في اول امرهم كالعرب يكرهون التسري ، حتى تقدمهم فيه اثنان من كبار امرائهم فعكفوا عليه (٢) .

وزادت رغبة المسلمين في التسري في ابان الحضارة ، حتى اصبح اكثر ابناء الخلفاء من اولاد الجواري(٧) واكثر نساء اهل الدولة منهن ، واقتدى بهم سائر الوجهاء والاغنياء .

۱ – ابن خلکان ۸۷ ج ۱ و ۲۳ ج ۲ . ۲ – ابن الاثیر ۲۲ و ۹۲ ج ۳ .

٣ - الف باء ٧٤٧ ج ٢ . ٤ ابن الاثير ٢٩ ج ٣ .

ه - ابن خلکان ۲۰ - ۲۱. 205 - ۲ . ۱ - ۳۲۰ ابن خلکان ۲۰ - Gibbon, 11. و - ۱

٧ ــ الجزء الرابع من هذا الكتاب.

فعمدوا الى اقتناء السراري ، ومن ولدت له تزوجها او اعتقها . فبلغ عددهن عند بعسض الخلفاء عدة آلاف ، ذكروا انه كان للمتوكل العباسي ٠٠٠٠ جارية وطئهن جميعاً (۱) وعلم الامراء برغبته فيهن فتقربوا اليه بالهدايا منهن ، فأهداه عبدالله بن طاهر ٠٠٠ وصيفة (۲) وكان لنصر الدولة صاحب ميافارقين ٣٦٠سرية على عداد ايام السنة (۳) غير ما كانوا يقتنونه من الجواري للغناء ، فقد كان عند الرشيد ٢٠٠٠ جارية (٤) منهن ٣٠٠٠قينة للغناء والضرب على آلات الطرب (٥) .

واصبح الاستكثار من الجواري عادة مألوفة ، حتى صار النساء يقتنينهن للزينة . فكان عند ام جعفر البرمكي ٠٠٠ وصيفة يخدمنها (٢) وقد رأيت ما اتخذت و زبيدة من الجواري المقدودات وكيف البستهن ملابس الغلمان فقلدتها الوجيهات من اهمل اليسار ، فاتخذن الجواري المطمومات او الغلاميات ، ثم تبارى الخلفاء وسائر الكبراء في ذلك ، حتى الف القاهر بالله العباسي جوقاً من الجواري بقد واحد البسهن القراطق والاقبية والطرر والاقفية والمناطق من الذهب او الفضة كأنهن الغلمان (٧).

وقس على ذلك سائر دول المسلمين في المشرق والمغرب ، وقد فاق الفاطميون سواهم في الاكثار من الجواري ايضا ، فكان في قصر الحاكم بأمر الله ١٠٠٠٠ جارية وخادم (١٠ وكان عند اخته السيدة الشريفة ست الملك ٢٠٠٠ جارية منها ١٥٠٠ من البنات الابكار (١٠ ولما قبض صلاح الدين على قصورهم وجد في القصر الكبير ١٢٠٠٠٠ نسمة ليس فيهم فحل إلا الخليفة واهله واولاده ، غير الخدم والغلمان والامتعة والتحف ، واطلق صلاح الدين البيع فيهم فاستمروا يبيعون عشر سنين (١٠٠ ويقال نحو ذلك في السلاطين المهاليك بمصر وبني أمية في الاندلس نما يطول شرحه ، ولا يزال مثاله عند بعض امراء الشرق وملوكه الى اليوم (قبل الحرب العالمية الاولى) .

١ – المسمودي ٢٧٩ ج ٢ . ٢ – الاغاني ١٣٣ ج ١٩ .

٣ ـ ابن خلكان ٧ ه ج ١ . ٤ ـ الاغاني ٨ ٨ ج ٩ .

ه - الاتليدي ۲۰۸ . ت - المسمودي ۲۰۸ ج ۲ .

٧ - المسعودي ٣٦٦ ج ٢ . ١ - ٣٦ ج ١ .

٩ ... المقريزي ه ٤٨ ج ٢ . . . ١٠ ـــ المقريزي ٤٩٧ ج ١

## اثمان الجواري

والاستكثار من الجواري في اوائل الاسلام لم يكن يحتاج الى نفقة كبيرة لكثرة السبايا ، فلما نضج التمدن صاروا يبتاعونهن ويغالون في رفع اثمانهن ، وكانت اسعارهن تتضاعف اذا جمعن بين الجمال ورخامة الصوت وصناعة الغناء. ويختلف ثمن الجارية من بضع مئات الى بضعة آلاف او مائة الف دينار . واول من بذل في هذا السبيل الى هذا المقدار سعيد اخو سليان بن عبد الملك ، فابتاع « الذلفاء » الجارية الشهيرة بمليون درهم(١) ( نحو مدر ٢٠ دينار ) .

وابتاع الرشيد جارية بمائة الف دينار (٢) وجارية اخرى اشتراها من ابراهيم الموصلي بمبلغ ٣٦٠٠٠ دينار فباتت عنده ليلة ثم ارسلها الى الفضل وطلب محمد الامين الى جعفر ابن الهادي ان يبيمه جارية له اسمها « بذل » فأبى ، فأمر فأوقروا قاربه ذهبا فبلغت قيمة ذلك ٢٠٠٠٠٠٠٠ درهم (٣) اي اكثر من مليون دينار -- وهذا اذا صح كان اعظم ما بلغ اليه بذلهم في اتمان الجواري .

واما ما خلا ذلك فقد اشترى يزيد بن عبد الملك الأموي « سلامة » المغنية بعشرين لف دينار ، وبيعت الجارية « ضياء » بخمسين الف دينار ، واشترى جعفر البرمكي جارية أربعين الف دينار ، وابتاع الواثق بالله جارية مولدة للغناء اسمها « الصالحية » بعشرة للاف دينار . وقس عليه ما دون ذلك وما فوقه ، واعتبر ما كانوا ينفقونه من الاموال في اقتنائهن .

## ه \_ السخاء

علمت مما تقدم انطباع العرب على السخاء من أيام جاهليتهم ، وانهم اضطروا للمحافظة عليه بعد الاسلام حتى اصبح من قواعـــد الارتزاق فيمن مجومون حول الخليفة وأهل الدولة ، فلما توفرت الأموال في أيدي هؤلاء وتمتموا بالحاجات والكاليات من الملاذ

١ العقد الفريد ٢٠٣ ج ٣ والمستطرف ١٣٢ ج ٢ .

٧ - الطبرى ١٣٣٧ ج ٢ .

٣ ــ المقد الفريد ٣٤ جـ ٣ والاغاني ١٤٥ جـ ٠٠ .

الجسدية تطلبوا الملاذ المعنوية بحسن الأحدوثة ، وهم أهل أريحية يستفزهم الاطسراء والاستنجاد ، فوجدوا في السخاء باباً واسعاً لتلك الملاذ ، فبذلوا الأموال على الشعراء والندماء والمغنين والمستجدين من سائر الطبقات ، لما في ذلك من لذة الفخر أو توقع الأجر.

## مبلغ السخاء على العموم

وقد ذكرنا في كلامنا عن الارتزاق بالسخاء ما الذي بعث على بقاء هذه المنقبة الجاهلية حتى صارت سنة مرعية . وتدرج المسلمون فيها بتدرجهم في الحضارة ، والمدنية وزادت جوائزهم بزيادة الثروة واتساع الأرزاق ، فكان الأمويون يعطون بالألف درهم او بضعة الاف يلحقونها ببعض الماشية او الكسوة او الخيل ، واذا توسموا في العطاء مصلحة جعلوا الصلة عشرة آلاف او عشرات الألوف او مائة الف او مئات الألوف ، كا فعل معاوية في استرضاء الناس واكتساب بني هاشم لى حزبه ، فانه جعل صلات أبناء الصحابة ملايين استرضاء الناس واكتساب بني هاشم لى حزبه ، فانه جعل صلات أبناء الصحابة ملايين يبذلها رواتب كل عام . وهو أول من فعل ذلك من المسلمين ، غير ما كان يصلهم به من الهدايا لسبب او لغير سبب ، كا فعل لما ولد لعبد الله بن جعفر غلام فبذل له . . . و درهم على ان يسميه معاوية فرضي ، ولكنه اعطى تلك الصلة للذي بشره بالغلام (١٠) .

واقتدى بمعاوية من خلفه من الأمويين وأمرائهم ، واشتهر من هؤلاء آل المهلب بالسخاء في الدولة الأموية ، كما اشتهر البرامكة في الدولة العباسية (٢) ومن أسخياء عمالهم خالد القسري والحجاج بن يوسف اذا مست الحاجة الى السخاء . فالحجاج اعطى للذي توسط في زواجه بهند بنت أسماء ثلاثين غلاماً مع كل غلام عشرة آلاف درهم ، وثلاثين جارية مع كل جارية تخت من ثياب وغير ذلك (٣) وكان سعيد بن العاص لا يرسل الى أحد هدية مع عبد الاكان العبد في جملتها (٤)

أما العباسيون فكانت الثروة في أيامهم أوفر ، فبلغت عطياتهم عشرات الملايدين من الدراهم ، وأول من أعطى هذا القدر منهم المنصور (٥) ثم صاروا يهبون الضياع وخراج البلاد ، أو يوقرون الزوارق ذهباً او فضة ، او يهدون الغلمان يحسملون بدر المال ، او

١ - الاغاني ٧١ ج ١١. ٢ - ابن خليكان ٢٦٦ ح ٢ .

٣ ــ الاغاني ١٣٠ ج ١ . ٤ ــ الفرج بعد الشدة ٣٣ ج ٢ .

ه – لطائف الممارف ١٦ .

يرسلون الجائزة على مئات من الدواب ، او يولون الولايات والاعمال ، وتزداد جوائزهم اذا استخفهم الطرب او استفزهم الاطراء فقد ولى السفاح رجيل الاهواز بقصيدة (١) والغالب ان يكون سخاؤهم لغرض سياسي يعود نفعه على الدولة ، كما فعــــل المنصور إذ اعطى في يوم واحد عشرة ملايين درهم فرقها على أعمامه ووجوه قواده ليقطع السنتهم عن مقاومته . ولما تولى ابنه المهدي استكتب أسماء أولاد المهاجرين والأنصار ، وجلس مجلساً عاماً فرق فيه ٥٠٠٠ر٠٠٠ر٣ درهم ، وقرر لكل واحد من اهــل بيته ٢٠٠٠ درهم كل سنة (٢) وأعطى المغيرة بن حبيب الف فريضة يضعها حيث شاء (٣) وفرق الرشيد في يوم واحد ٢٠٠٠ر ٢٥٠٠ر ١ دينار (٤) وطرب يوماً فنثر على الناس ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠ درهم (٥) وأعطى الهادي لعبدالملك بن مالك صاحب شرطة أبيه مالاً أرسله اليه على • • ٤ بغل موقرة دراهم(٦) وأعطى الأمين الى سليمان بن أبي جعفر مليون درهم (٧) واختص الأمين من أساليب السخاء بأنه كان يأمر بإيقار زورق الطالب ذهباً او فضة ، وكان قصره على شاطىء دجلة فاذا جاءه شاعر او طالب في زورق وأخذته الأريحية واستخفه الطرب قال: « أوقروا زورق هذا ذهبًا او فضة » . وقلما كانوا يفعلون ذلك ، والغالب ان يعوضوا عليه بمبلغ من الممال كما فعلوا بأبي محمد التيمي ، فانه مدح الأمين بقصيدة أطربته فأمر الفضل بن الربيع ان يوقر زورقه مالا فقال : « نعم يا سيدي » فلما طالبه التيمي بذلك قال له الفضل : « أنت مجنون ! من أين لنا ما يملأ زورقك ؟ » ثم صالحه على ١٠٠ر١٠٠ درهم(^) واجاز المأمون طبيبه بمليون درهم والف كر حنطة (٩) وفرق المأمون في ساعة ٥٠٠٠ر٢٦٠٠٠ درهم ، ومدحه اعرابي فأجازه بثلاثين الف دينار (١٠) وكان المتوكل يهب القطائع جوائز على المدح (١١١) وقس على ذلك هدايا سائر الخلفاء، وإنما ذكرنا أعظمها لبيان مبلغ ذلك في إمارس التمدن.

١ - فوات الوفيات ٢٠ ج ١ . ٢ - سير الملوك ٦٥ و ٢٦ .

٣ - الاغاني ٩٨ ج ١٨. ٤ - المستطرف ١٣٥ ج ١.

ه - الاغاني ٨٨ ج . و ١٧٤ و ج ٧٧ . ٢ – ابن الاثير ٢٤ ج ٦ .

٧ - المستطرف ١٣٣ ج ١ . ١ الاغاني ١١٨ ج ١٨ .

٩ – طبقات الاطباء ٢٨ ، ج ١ . . . ١ – فوات الوقيات ٢٤٠ ج ١ .

١١ - الاغاني ٣ ج ١١ .

فلما افتقر الخلفاء العباسيون في أواسط الدولة صاروا يهبون الرتب الاسمية وألقاب الشرف يسترضون الناس بها. وهذه أبيات يقولون أن أبا بكر الخوارزمي نظمهابهذا المعنى:

مالي رأيت بني العباس قد فتحوا ولقبوا رجـــــــلا لو عاش اولهم قــــــل الدراهم في كفي خليفتنا

من الكنى ومن الالقاب ابوابا ما كان يرضى به للحبس بوابا هــــذا فانفق في الاقوام القابا

#### سخاء البرامكة

على ان العصر العباسي الاول أنما زها بالبرامكة ، وهم الذين رغبوا الحلفاء في السخاء، واولهم خالد بن برمك وزير المنصور ، والثروة لم تنضج في ايامه ، ومع ذلك فالوافدون على الحلفاء للاستجداء كانوا يسمونهم السؤال، فقال خالد : « هذا والله اسم استقلالطلاب الخير ، وارفع قدر الكريم عن ان يسمى به امثال هؤلاء المؤملين ، لأرف فيهم الاشراف والاحرار وابناء النعيم ، ومن لعله خير ممن يقصد وافضل ادبا ، ولكننا نسميهم الزوار » وكان ممن شهد مجلسه وسمع قوله بشار بن برد فقال :

حذا خالد في فعله حذو برمك وكان ذوو الآمال يدعون قبله يسمون د «السؤال» في كلموطن فسماهم د الزوار » ستراً عليهم

فجد له مستطرف واصيل بلفظ على الاعدام فيه دليل وان كان فيهم نابه وجليل فأستاره في المهتدين سدول

فأعطاه خالد عن كل بيت الف درهم(١١).

وكان ابنه يحيى بن خالد اذا ركب اعطى كل من تعرض له ٢٠٠ درهم (٢) ، ويروون من اخبار سخائه ما هو اشبه بالخرافات منه بالحقائق . نذكر حادثة تواتر ذكرها في كتب التاريخ والادب ، وهي تمثل سخاء يحيى احسن تمثيل . وذلك ان البرامكة لما نكبوا منع الرشيد الناس من ذكرهم او رئائهم ، فمن ذكرهم انما يذكرهم سراً . وظلوا على ذلك في ايام الامين والمأمون . فسمع المأمون بشيخ يأتي خرابات البرامكة ويبكي وينتحب طويلا ثم ينشد شعراً يرثيهم به وينصرف ، فبعث في طلبه فلما حضره انتهره الخليفة وسأله من

١ - الاغاني ٣٦ ج ٣ . ٢ - ابن خليكان ٢٤٤ ج ٢ .

هو وبم استحق البرامكة منه ما يصنع ، فقال الرجل وهو غير هائب: «للبرامكة عندي اياد خضر ، فان أمر امير المؤمنين حدثته ببعضها » فقال : « هات » . فقـــال : « انا المنذر بن المغيرة الدمشقي ، نشأت في نعمة فزالت حتى وصلت الى بيع داري وأملقت الى غاية ، فأشير علي بقصد البرامكة فخرجت الى بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة وصبياً، فدخلت بهم الى مسجد ببغداد ثم خرجت وتركتهم جياعاً لا نفقة لهم . فمررت بمسجد فيه جماعة عليهم احسن زي ، فجلست معهم اردد في صدري ما اخاطبهم به فتحيد نفسي فدخلت ، فاذا يحيى بن خالد على دكة وسط بستان فجلسوا وجلست ، وكنا مائة رجل ورجل فخرج مائة خادم في يدكل خادم منهم مجمرة ذهب فيها قطعة عنبر ، فتبخروا واقبل يحيى على القاضي وقال : زوج ابن عمي هذا بابنتي عائشة . فخطب وعقد النكاح واخذنا النثار من فتات المسك وبنادق العنبر وتماثيل الند ، فالتقط الناس والتقطت . ثم جاءنا الخدم في يد كل واحد منهم صينية فضة فيها الف دينار مخلوطة بالمسك ، فوضع بين يدي كل واحد واحدة ؛ فاقبل كل واحد يأخذالدنانير في كمه والصينية تحت ابطهو يخرج، فبقيت وحدي لا اجسر افعل ذلك ، فغمزني بعض الخدم وقال : خذها وقم . فأخذتها افطن فلما قاربت الستر رددت ، فيئست من الصينية ، فجئته فأمرني بالجلوس فجلست ، فسألني عن حالي فحدثته عن قصتي فبكرى ثم قال : علي بموسى . فجاءه ، فقال : يا بني ، هذا رجل من اولاد النعم قد رمته الايام بصرفها ، فخذه اليك فاخلطه بنفسك . فأخذني وخلع على وامرني بحفظ الصينية لي ، فكنت في الذعيش يومي وليلي ، ثم استدعى اخاه العباس وقال : ان الوزير قد سلم الي هذا واريد الركوب الى دار المعير المؤمنين فليكن عندك اليوم ، فكان يومي مثل امس . فأقبلوا يتداولونني وانا قلق بأمر عيالي ولا اتجاسر ان اذكرهم فلما كان في اليوم العاشر ادخلت على الفضل بن يحيى فأقمت عنده يومي وليلتي ، فلما اصبحت جاءني الخادم فقــال : قم الى عيالك وصبيانك . فقلت : انا لله ، ذهبت الصينية وما فيها ، فليت هذا كان من اول يوم ! وقمت والخادم بين يدي، فأخرجني من الدار فازداد ما بي ، ثم ادخلني الى دار كأن الشمس تطلع في جُوانبها ، وفيها من حمل اليهم مائة الف درهم وعشرة آلاف دينار ، وسلم الي الخيادم صكا باسم ضيعتين

جليلتين وقال هذه الدار وما فيها والضياع لك ، فأقمت مع البرامكة في اخفض عيشالى الآن . ثم قصدني عمرو بن مسعدة في الضيعتين والزمني من محراجهما ما لا يفي به دخلها ، فكلما لحقتني نائبة قصدت دورهم فبكيت ».

فاستدعى المأمون عمر بن مسعدة وأمره ان يرد على الرجل ما استحرج منه ، ويقرر خراجه على ماكان في ايام البرامكة . فبكى الشيخ بكاء شديداً ، فقسال له المأمون : « الم استأنف بك جميلا ؟ » فقال : « بلى ، ولكن هذا من بركة البرامكة ! » فقسال : « امض مصاحبا ، فان الوفاء مبارك وحسن العهد من الايمان » (١) .

وعلى ذلك شب جعفر والفضل ابنا يحيى وسائر البرامكة ، وتوسعوا في السخاء حق عينوا الرواتب لاهل الحاجات . فقد ذكرنا فيا تقدم ان غلتهم بلغت ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار في السنة ، فلما قتل جعفر وقبضت اموالهم وجدوا ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار في بدر مختومة وعليها صكوك لاناس على سبيل الرواتب او الايصالات او نحو ذلك (٢) . ومن فنون سخائهم ان الفضل بن يحيى كان يكتب رقاعاً بخطه فحواها « امض الى فلانالصير في وخذ منه كذا وكذا ديناراً » حسبا يجريه الله على يده ، ويركب في الليل او في القائسة ويخترق شوارع البلد وينثرها فيها . وسئل عن ذلك فقال : « اردت ان يصل بري الى من لا يصل الي ولا اعرفه ولا يعرفني » ، فاذا وجد احد رقعة من هذه الرقاع مضى بها الى الصير في فيأخذها منه ويعطيه ما فيها ، وعند الصير في امين جالس لئلا يصالحه على بعضها. ولا يعطى لأحد غير رقعة واحدة ولا يسأل عنه ولا يثبت اسمه ، وربما جاءت بيد الصبي والمرأة والذمي فيأخذ ما فيها (٣).

واشتهر من وزراء الدولة العباسية بالسخاء بعد البرامكة آل الفرات في ايام المقتدر ، فكانوا يفرضون الرواتب للعلماء والادباء والفقهاء واهل الفاقة ، وقد نكبواكا نكب البرامكة ، ولكن شهرة البرامكة غلبت على سواهم ، فأصبحوا مضرب الامثال في الكرم . ولا يزال الناس يتداولون اخبارهم ويتمثلون بسخائهم ويستحثون اريحية العظماء على السخاء بما يروون من احاديثهم ، حتى ظنها بعضهم موضوعة لهذه الغاية . ولا يبعد ان تكون رغبة الناس في الاستحثاث بعثت على المبالغة في بعضها ، ولكنها صحيحة على

١ ــ الفوج بعد الشدة ٢٢ ج ٢ وسير الملوك ١١١ والاتليدي ١٣٢

٢ - العقد الفريد ٢٢ - ٣ . ٣ - ترتيب الدول ٢٢

اجمالها -- قال السلطان العادل الايوبي مرةوقد جرى ذكر البرامكة وامثالهم منالكرماء: « هذا كذب مختلق من الوراقين ومن المؤرخين ، يقصدون بذلك ان يجركوا همم الملوك والاكابر للسخاء وتبذير الاموال » .

فقال بعض الحضور : « يا خوند ، ولأي شيء يكذبون عليك ؟ » (١) .

#### السخاء على الشعراء والمفنين

واعتبر ذلك في سخائهم على الشعراء ، فقد كانت اجازة الشعراء قاعدة عامية من اوائل الاسلام لأسباب تقدم ذكرها ، ويشبه ذلك ما تنفقه بعض الدول اليوم على الصحافة لتنصرها او تأخذ بيدها في نشر مبدأ او رأي . وتعودوا ان يسموا ميا يعطى للشاعر جائزة او صلة ، كا يسمون ما يعطى للصحف اعانة او راتباً . على ان بعض الخلفاء كانوا يفرضون للشعراء رواتب يتناولونها مشاهرة او مسانهة ، وربما عدوا الجائزة راتبا كانوا يفرضون للشعراء رواتب يتناولونها مشاهرة او مسانهة ، وقد تكلمنا عن الشعر يناله الشاعر اذا وفد على الخليفة او الامير في يوم معين من السنة . وقد تكلمنا عن الشعر وسائر احواله فيا تقدم ، ونحن ذاكرون سخاء الخلفاء على الشعراء في ابان الحضارة .

اول من جاد على الشعراء في الإسلام بنو امية ، واسخاهم الوليد بن يزيد وهو اول من عد ابيات الشعر وأعطى على كل بيت الف درهم(٢) واقتدى به من جاء بعده منهم . اما العباسيون فزادوا القيمة واعطوا على القصيدة في مدحهم ١٠٠٠٠٠٠ درهم ، واول من نال هذه الصلة منهم مروان بن ابي حفصة وصله بها المهدي على قصيدة مدحه بها مطلعها :

« طرقتك زائرة فحي خيالها ٣٠٥) ومدحه سلم الخاسر بقصيدة مطلعها :

« حضر الرحيل وشدت الاحداج » .

فأراد ان ينقص له من جائزة مروان فحلف انه لا يأخذ إلا مائة الف الف درهم ، ويقال انه اعطاه اياها (٤) والغالب انه اعطاه مائة الف فقط، وانما إضيفت الالف الاخرى خطأ من النساخ .

١ - نفح الطيب ٧٢ ج ١ .

٣ -- ابن الاثير ١٣٧ ج ه والاغاني ١٤٠٨ ج ١٧ و ٣٩ ج ٩ .

٣ - ابن خلكان ١١٢ ج ٢ . ٤ - ابن خلكان ١٩٨ ج ١ .

وكان المنصور قبله بخيلًا على الشمراء ، اذا احب ان يعطي شاعره ابا دلامة فرض على الهاشميين دينارين ليعطيها له (١) .

اما الرشيد فأعطى مروان كماكان يعطيه المهدي ، اي مائة الف درهم (٢) واعطاه مرة مره درهم وعشرة من الرقيق وكان يعطي ابا العتاهية راتباً سنوياً مقداره ٠٠٠٠ وهرهم غير الجوائز والمعاون (٣) وفاقهم المتوكل في ذلك لأنه اعطى حسين بن الضحاك الف دينار عن كل بيت من قصيدة قالها ، وهو اول من اعطى ذلك (٤) وكان اذا اعجبه قول الشاعر ملا فمه جوهراً ، وقد سبقه الى ذلك يزيد بن عبد الملك (٥).

وتشبه الوزراء والأمراء بالخلفا، ، فكان خالد القسري يجلس للشعراء في يوم معــــين ويجيزهم . وكذلك آل المهلب فانهم فرضوا لهم الأعطية والجوائز (٦) .

أما في الدولة العباسية فالبرامكة لم يدخروا وسعاً في إجـــازة الشعراء ، وخصوصاً الفضل بن يحيى وقد قال فيه بعضهم :

ما لقينا من جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شعراء (٧)

وكان أبوه يحيى اذا لقيه شاعر ولم يكن معه مال أعطاه دابته (^) وقد فاق البرامكة الخلفاء في اجازة الشعراء ، فنال شاعرهم أبان اللاحقي على قصيدة واحدة مثل ما ناله مروان بن أبي حفصة من الرشيد كل عمره (^) وقس على ذلك سخاء سائر الوزراء والأمراء ، فان يزيد بن مزيد أعطى نصف ماله لشاعر (١٠).

ويقال نحو ذلك في سخائهم على المغنين ، فقد أعطى المهدي دحمان المغني في ليلة واحدة مرموره دينار لأنه أطربه . وأعطى الأمين اسحق الموصلي ٢٠٠٠ر، درهم لأنه غناه شعراً في مدحه فحملها الى داره مائة فراش(١١)وكان الهادي يجري على ابراهيم الموصلي عشرة آلاف درهم في الشهر سوى صلاته . أما الرشيد فكان اذا طرب وهب وجساد

١٠٠٠ الاغاني ٢١٠ و ١٣١ ج ٩ . ٢٠ - الاغاني ١٩ ج ١٧ .

٣ - الاغاني ١٥٧ ج٣. ٤ - الاغاني ١٨٠ ج٦.

ه .. الاغاني ١٧٤ ج ٦ و ١٤٧ ج ١ .

٣ - الاغاني ١٦٤ ج ١١. ٧ - ابن خلكان ٤١١ ج ١.

٨ - الاغاني ٨ ج ٥ . ٩ - الاغاني ٣٧ ج ٢٠٠

١٠ - ابن خلكان د ٢٨ ج ٢ . . ١١ ـ الاغاني ٩٩ و٢١٢ ج ٥ .

حتى ولى اسماعيل بن صالح مصر لأنه أطربه بغنائه " وأخبار الشعراء والمغنين كثيرة لا محسل لها .

واقتدى بسخاء العباسيين ورجال دولتهم سائر رجال الدولة الاسلامية ، وإن لم يبلغوا شأوهم .

#### ٦ \_ المسكر

كان المسكر شائعاً قبل الاسلام في الشام والعراق وفارس ومصر وجزيرة العرب وغيرها ، وكان ملوك الفرس يقبلون على اللذات والمسكرات . ويقال أن الروسانيين لم يتعودوا المسكر الا بعد فتحهم آسيا . على أن عقلاء الناس كانوا يحرمون شربه حتى في جاهلية العرب ، فان جماعة منهم حرموه على أنفسهم وأهلهم ، واذا عربد أحدهم بالسكر وتكرر ذلك منه خلعه قومه ونفوه . فلما جاء الاسلام ورد النص بتحريب ، وأقيمت الحدود في منعه بالجلد والحبس وحلق الرأس أو اللحية والشوارب أو قطع العطاء، وعاقبوا بائعيه وكسروا أوانيه ولا سيا في عصر الراشدين وأوائل أيام بني أمية ، حتى عنف عمر ابن الخطاب خالد بن الوليد على تدلكه في الحام بنسل فيه خر ، وقال له : ‹ إن الله حرم ظاهر الخر وباطنها ومسها فلا تمسوها بأجسادكم » ومع ذلك فاختلاط المسلمين بأهل البلاد المفتوحة عودهم اياها ، حتى شربها جماعة من الصحابة وأبنائهم فوقعوا تحت طائلة المقاب . وأول من عوقب على شربها وحشي بن حرب قاتل حمزة (٢) ثم عوقب غير واحد منهم ومن أبنائهم ، وفيهم جماعة من الكبراء كالوليد بن عقبة ، ويزيد بن معاوية ، وعبدالله ابن عظر بن الخطاب وأخويه عبد الرحمن وعاصم ، والعباس بن عبد الله بن عباس ، وقدامة ابن مظعون، وعبد العزيز بن مروان ، وعبدالرحمن بن عبد الله الثقفي القاضي، وأبي محجن الثاقفي وغيرهم (٣).

١ – حلبة الكميت ٦٢ و ٦٤ . ٢ – المعارف لابن قتيبة ١١٧ .

٣ - العقد الفريد ٣١٤ ج ٣ . ٤ - الاغاني ٤ ه ١ ج ١٩ و ١٥٧ ج١٣ والعقد الفريد ١٣ ج٣٠.

والوليد هذا أول من وصف الخر وتغزل بها فسرق الشعراء معانيه وأدخلوها في أشمارهم. وتهتك الوليد في المسكر حتى حدثته نفسه أن يسكر فوق الكعبة ، فخوفه أصحابه من الناس فأمسك. وقد أفسده وعلمه الخلاعة مؤدبه عبد الصمد بن عبد الأعلى (۱) على أن رجال الحكومة كانوا يشددون في منع الخر والحد عليها ، حتى كثيراً ما كانوا يمنعون بيع العسل لئلا يصنعوها منه (۲) وأشهر من شدد في منعها من الخلفاء عمر بن عبد العزيز الأموي والمهتدي العباسي ، ومع ذلك فقد كانت تزداد انتشاراً باتساع أسباب الحضارة وذهاب دهشة الدين واشتغال الناس بالغناء والجواري حتى صاروا يشربونها جهاراً. واشتهر بشربها غير واحد من الخلفاء وأهلهم ورجال الدولة مع التهتك في مجالس الشرب . فعمد بعض المتملقين من الفقهاء ورجال الدين الى انتحال بعض المسوغات لشربها ، فأخذوا يبحثون في الفرق بين أنواعها وميزوا بين المحلل والمحرم منها فأجمعوا على تحريم الخمر واختلفوا في تحريم النبيذ ، وفي أي أنواعه حلال وأيها حرام ، ويقال بالاجمال أن أهل العراق كانوا يستحلون النبيذ وأهل الحجاز يحرمونه (۳).

والنبيذ يصنع من أكثر أنواع الفاكهة ولا سيا العنب والتمر والتفاح والمشمش ومن الذرة. ويختلف باختلاف البلاد وباختلاف طرق عمله ، وهو عصير بعض هذه الأنجار أو منقوعها كا ينقع الزبيب اليوم ( الخشاف ) وقد بضيفون إليه العسل أو الدبس او يصنعونه من احدهما مع الحب على النار (٤) وكانوا اذا اقبلوا على شربه صفوه وتناولوه بالاقداح الكبيرة ، وربما صنعوا الخر منه . واذا صفي في القناني صعب تمييزه من الخر او منقوع الزبيب او مذاب العسل (٥) فمن احب الشرب استحل تناوله على انه نبيذ ، فاذا اكثر من شربه فعل فعل الخر . وبعضهم كان يحلل قليل الخر ويحرم كثيرها ، فاذا اكثر من شربه فعل فعل الخر ! وبعضهم كان يحلل قليل الخر ويحرم كثيرها ، وآخرون يحللون شرب الخر إلا اذا ادت الى السكر (٢) ولكن الاكثرين حكموا بتحريمها ، ولهم في ذلك اقوال يطول شرحها تراها مبسوطة في كتب الشرع .

فالخلفاء العقلاء الذين بلغنا انهم سكروا في بعض مجالسهم كانوا يستحلون شرب النبيذ، وهو حلو منعش فيكثرون منه حتى يسكروا . ويؤيد ذلك انهم كانوا يشربونه بالأرطال،

۱ – ابن الاثير ۱۲۶ و ۱۳۲ ج د . ۲ – المقريزي ۲۹۷ ج ۲ .

٣ ــ ابن الاثير ٣٦ ج ٦ وابن خلدون ١٥ ج ١ .

٤ - كتاب البخلاء ١٥.
 ٥ - الاغاني ٤ ج ٥ و ١١٢ ج ٤ و ٢٥ ج ٢ .

٣ – العقد الفريد ٥٠٩ و ٣١٨ جـ٣ و ٢٧٠ جـ ٢ والف باء ٨١ جـ ١ .

واذا طال مكث النبيذ قبل شربه دب فيه الاختار وتولد الكحول ولو قليلا. وقد يطول مجلس الشراب فيسكر الشاربون ويعربدون. وربما اتوا في سكرهم بما لا يأتيه غير الجانين. وافظع ما يروى من هذا القبيل ان الملك الناصر بن الملك المعظم الايوبي كان اذا سكر يقول: « اشتهي ان ارى غلامي فلانا طائراً في الهواء! »فيرمى ذلك المسكين بالمنجنيق، ويراه في الهواء فيضحك ويشرب ويقول: « اشتهي ان اشم رائحة فلان وهو يشوى! » فيحضر ذلك الرجل ويقطع لحمه ويشوى (١١). وكتب التاريخ والأدب مشحونة بأخبار عبالس الشراب، وهي في الغالب مجالس الغناء، ويندر ان يترفع خليفة او وزير عنها. عبالس الشراب، وهي في الغالب مجالس الغناء، ويندر ان يترفع خليفة او وزير عنها. ومن اكثر العباسيين رغبة فيها الهادي والرشيد والأمين والمسامون والمعتصم والواثق والمتوكل، واكثرهم نفوراً منها المنصور والمهتدي. واشتهر من الفاطميين بالتهتك بها المستنصر (٢) واشتهر بمقاومتها الحاكم بأمر الله، وكثيراً ما امر يإراقة الخور واراقة المعسل حتى لا تصنع منه.

اما العامة فانغمس الكثيرون منهم في المسكر وشربوه على انواعه ، شأنهم في كل زمان وان لم يشربه حكامهم ، فكيف اذا كانوا يشربون ؟ والغالب في شاربي النبيذ ان ينبذوه في بيوتهم ، وبعضهم يشربه عند اخوانه ، وآخرون يتناولونه في الحانات وكانت كثيرة، واكثر اصحابها من اليهود ، وقد يشربون الحمر في الاديار وخمرها مشهورة بجودتها .

#### ٧ \_ التبتك

وطبيعي فيا قدمناه من الحضارة والترف ان يعتورهاشيء من التهتك والفحشاء ، وان كان ذلك لإ يخلو منه قوم مهما بلغ من بعدهم عن الحضارة ولكنه يكثر غالبا في المتحضرين، لسكون خواطرهم وتوفر اسباب الرغد والتنعم عندهم . كان في جاهلية العرب جماعة من البغايا لهن رايات ينتحيها الفتيان ، وكان بعض الناس يكرهون اماءهم على البغاء يبتغون عرض الدنيا (٣) ولكن ذلك شأن الحضر منهم ، لان البدو اقرب الى صحة الآداب، فاعتبر كم تكون اسباب التهتك اوفر في المدن الكبرى ، حيث تتزاحم الاقدام وتتوفر

١ - فوات الوفيات ١٥٧ ج ١ . ٢ - المقريزي ١٥٤ ج ٢ . ٣ ـ العقد الفريد ٢ ج ٣.

الثروة وتكثر الجواري ويتفشى الغناء والمسكر ، كاكان شأن بغداد وقرطبة والقاهرة والفسطاط في ابان ذلك التعدن . فلا غرو اذا تفشت الفحشاء فيها ولا سيا في العصور الوسطى ، حتى صار البغاء في بعض الاحيان صناعة عليها رئيس يحتكم اليه البغاؤون عند الحاجة (۱) وتفننوا في ترويج تلك البضاعة بتصوير النساء على جدران الحامات (۲) واصبح الهل القصف من الأغنياء يصورون حظاياهم على جدران منازلهم كا فعل ابن طولون . وكان الحكام العقلاء يبذلون جهدهم في منع الفحشاء ويقاومون تيارها بما في امكانهم (۳) ولما عجزوا عن كف اذاها بالقوة ضرب بعضهم عليها ضرائب يدفعها اصحابها مثل سائر التجارات (۱) .

واقبح ما ظهر من التهتك في اثناء هذا التمدن مغازلة الغلمان وتسريهم ، وظهر ذلك على الخصوص في ايام المعتصم ونهم على الخصوص في ايام الامين ، وتكاثر بتكاثر غلمان الترك والروم من ايام المعتصم وفيهم الأرقاء بالاسر او بالشراء . وتسابق الناس الى اقتنائهم كا تسابقوا الى اقتناء الجواري وغالوا في تزيينهم وتطييبهم . وكانوا يخصونهم ليأمنوا تعديهم على نسائهم وجواريهم . وفشا حب الغلمان في اهل الدولة بمصر وتغزل بهم الشعراء (١٠) حتى غارت النساء من ذلك فعمدن الى التشبه بالغلمان في اللباس والقيافة ليستملن قلوب الرجال (١٠) .

وكثرة الجواري في بعض القصور جرتهن الى التفنن في اساليب الفحشاء ، وربما اتخذت كل جارية خصياً لنفسها كالزوج ، كما فعلت جواري خمارويه صاحب مصر (٧) حتى النساء الشريفات فان قعودهن عن الزواج لعدم وجود الاكفاء او لاسباب اخرى كان يجرهن الى مثل ذلك فتكاثر الفساد فيهن لقلة التزويج (٨) ذكررا ان ابنسة الاخشيد صاحب مصر اشترت جارية لتتمتع بها ، وبلغ المعز لدين الله الفاطمي ذلك – وكان لا يزال في الغرب يتحفز للوثوب على مصر ويخاف الفشل فلما بلغه ما فعلته ابنة الاخشيد استبشر وقال: مدا دليل السقوط » وجند على مصر وفتحها ، والعفاف سياج العمران .

١ – الفرج بعد الشدة ١٤٣ ج ٢ . ٢ – ابن خلكان ١٢٧ ج ٢ ونفح الطيب ٨٦٠ ج ٢ .

٣ – ابن الاثير ٩٠ ج ١٠ و ٢١٥ ج ١١ والمقريزي ٣١٦ ج ١ .

٤ – المقريزي ٨٩ ج١. • ـ تزيين الاسواق ١٦٣.

٣ – المقريزي ٢٠٤ ج ٧ . ٧ – ابن الاثير ٨٨ ج ٧

٨ – الفرج بعد الشدة ٢٦ ج ٢ .

أبهة الدولتر

### أبهة الدولة

الأبهة: (العظمة والبهجة والكبر والنخوة »، ونريد بها مظاهر الدولة في أبهج أحوالها وأفخم أطوارها والبحث فيها يتناول النظر في مجالس الخلفاء ومواكبهم وضخامة دولتهم وألعابهم وملاهيهم وملابسهم ، وغير ذلك مما سنفصله . ولما كانت الدولة العباسية أسبق الدول الاسلامية الى تلك المظاهر وقدوتها فيها، رأينا أن نحصر كلامنا عن الأبهة في العصر العبامي ، مع ما يقتضيه المقام من الاستشهاد بما عند الدول الأخرى فنقول :

#### مجالس الخلفاء

يختلف مجلس الخليفة شكلا وأبهة باختلاف الدول ، وفي الدولة الواحدة باختلاف أطوارها، وفي كل طور باختلاف المراد منها. فكانت مجالس الراشدين في المسجد او المنزل، يقعدون على حصير او جلد يلتفون بعباءة او نحوها ، فيدخل عليهم الناس في حوائجهم ويخاطبونهم بأسمائهم ، لا يستنكفون من ذلك ولا يرون فيه ضعة . واذا خرج أحد قوادهم للفتح مشى الخليفة لوداعه بلا حرس ولا بنود ولا طبول ، وأوصاه بالتؤدة والصبر مع الرفق والعدل. وكان عمالهم في الأمصار على نحو ذلك، على أن العمال - نظراً لإقامتهم في مدن عرها الفرس أو الروم مع ما رأوه من أحوال تينك الدولتين - كانوا أقرب الى مظاهر الأبهة ، وكان الخلفاء اذا علموا بذلك أنبوهم كا فعل عمر لما علم أن سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة اتخذ قصراً وجعل عليه باباً ، فأرسل اليه رجلاً من خاصته وأمره ان يحرق الباب عليه فعمل .

ثم إن طبيعة العمران غلبت على تلك السذاجة ، فتدرج الخلفاء والأمراء في مظاهر الأبهة واتخاذ الحجاب – بدأ ذلك معاوية بن أبي سفيان ، وأعانه عليه أمراؤه في العراق ومصر ، وعماوا مثل عمله وأشاروا علمه بضروب من الفخامة كان عليها ملوك تلك البلاد

قبلهم ، واقتدى بهم سائر خلفاء بني أمية . وزاد العباسيون أسباب الأبهة بمن قربوهم من الفرس ، فأدخلوا في الدولة كثيراً بماكان عليه الأكاسرة في مجالسهم وسائر أحوالهم ، فتعددت تلك المجالس وأصبحوا يجلسون مجلساً للحكم وآخر للمنادمة أو للمناظرة أو للمذاكرة أو غيرها ، ويختلف المجلس باختلاف ذلك فخامة وترتيباً .

على أن مؤسسي الدول قلما كانوا يجلسون لغير العمل والنظر في شؤون الدولة ، فمعاوية ابن أبي سفيان (١) وأبو جعفر المنصور (٢) كانا يوزعان ساعات النهار على ما لديها من الأعمال من إدارة وسياسة ومفاوضة ومطالعة . أما في أواسط الدولة فتعددت المجالس ، والمراد هنا بالأكثر المجلس الذي كانوا يجلسونه للنظر في مصالح الدولة .

# شكل المجلس وفرشه

قلنا أن الراشدين وعمالهم كانوا يجلسون في المساجد ، لأن الاسلام كان لا يزال غضا ، فلما جعله الأمويون دولة جلسوا في قصور كانت للدول السابقة أو بنوا قصوراً لأنفسهم نصبوا بها الأسرة والكراسي ، وافترشوا الطنافس والمصليات والوسائد وعلقوا الستور وأقاموا الحجاب . فالأسرة أول من اتخذها معاوية ، قلد بها بطارقة الروم في الشام وكذلك الستور والطنافس ، وأما الكراسي فيظهر أنه قلد بها مرازبة الفرس لأن أول من استخدمها من الأمراء المسلمين زياد بن أبيه عامله على فارس (٣) فلعله نقلها الى الشام ، وقد يكون معاوية اقتبسها من الروم رأساً — وقس على ذلك سائر ما أدخلوه من مظاهر الأبهة من الطراز ونقش الأشعار في صدور المجلس ، وفرش الديباج والحز واصطناع الأسرة من الأبنوس أو الصندل أو العاج أو الذهب أو غيرها .

وبعد أن كانت مصالح الدولة تجتمع في بناء واحد اختصت كل منها بإدارة . وأصبح لبعض كبار الرجال إدارات خاصة بأعمال تشبه ما للخلفاء من إدارات الكتاب والحساب والأطباء وغيرهم (٤) وكان لمجلس الحكم في العصر العباسي داران ، دار خاصة ودار عامة ،

١ - المسعودي ١٥ ج ٢ . ٢ - ابن الاثير ١١ ج ٦ .

٣ - العقد الفريد ٤ ج ٣ . ٤ - طبقات الاطباء ١٣٠ ج ١ .

يجلس الخليفة في الأولى مع رجال الدولة أو من يفد عليه من كبار الأمراء او الملوك. وينظر في الثانية في سائر الشؤون ويعقد بها الججالس الاعتبادية .

والمجلس في إبان الحضارة كان ينعقد في قاعة او بهو كبير، على جدرانه صور ممثلة بالذهب والفضة لما في البر والبحر من شجر أو حيوان أو جبال ، ويكسو أرضه بساط واحد أو عدة أبسطة من الديباج أو نحوه ، وفي أطراف البهو مناور من ذهب أو فضة توضع عليها الشموع (۱) ويسبل على أبواب المجلس ونوافلة المستائر من الحرير أو غيره مطرزة بشارة الدولة أو بأشعار أو حكم أو آيات أو أحاديث أو رسوم مدن أو أنهر أو جبال وفي وسط القاعة سدة أو سرير يجلس عليه الخليفة (۲) يصنع من العاج أو الابنوس أو الصندل يحلى بالذهب . وقد غالى الفاطميون في النفقة على الأسرة حتى يدخل في الواحد منها ١٠٠٠٠٠٠ للزينة أو التشاغل بها . فالمعتمد الأندلسي كانوا يضعون أمامه في المجالس تماثيل عنبر من للزينة أو التشاغل بها . فالمعتمد الأندلسي كانوا يضعون أمامه في المجالس تماثيل عنبر من جملتها جمل مرصع بالذهب واللؤلؤ وجمل من بلور له عينان من ياقوت وقد حيلي بنفائس المدر (۱) . ولما كان الخلفاء يحتجبون عن الناس كانوا يعلقون في وسط القاعة سترا بينهم وبين الجلساء (۵) أو يستترون عنهم وراء شباك بحرم . على أن فرشهم مختلف في الشتاء على ألستاه في الشتاء مواقد النار يستجر فيها الند والعود ويلبسون الفراء في الصيف ، فيضاف اليه في الشتاء مواقد النار يستجر فيها الند والعود ويلبسون الفراء اللائقة بالوقت على أشكالها (۲) .

#### محالسة الخلفاء

## الاستئذان في الدخول

كان الاستئذان على الخليفة في عصر الراشدين أن يقف الرجل بالباب ويقول: «السلام عليكُم ، أأدخل ؟ » يكرر ذاك ثلاثاً ، فان لم يؤذن له لم يعدها (٧) وربما أقدام الراشدون

١ - العقد الفريد ١٠٨ ج ٣ . ٢ - طبقات الاطباء ١٤٢ ج ١ .

٣ - المقريزي ه ٣٨ ج ١ . ٤ - نفح الطيب ١١٢٨ ج ٢ .

الاغاني ٩٩ ج ٢ . ٢ – ترتيب الدول ١٢٣ .

٧ - العقد الفريد ٢١ ج ١ .

الحجاب لمنع الازدحام أو للاستئذان في بعض الأحوال . فلما انقضى ذلك العصر أقسيم الآذنون والحجاب يتوسطون للناس في دخولهم على الخليفة بحسب طبقاتهم وفي أوقسات معينة لكل طبقة من الجلساء أو الأدباء أو الشعراء أو غيرهم (١) أما في المجالس العامسة فيقدمون الناس حسب مراتبهم .

وأول من رتب المراتب في الدخول على الخليفة زياد بن أبيه في العراق ، أشار عليه بذلك حاجبه عجلان ولعله اقتبسها من الفرس ، فجعل الإذن للنهاس على البيوتات ثم على الأسنان ثم على الآداب (٢) وصار ذلك سنة في الاستئذان على الخلفاء في عصر الأمويين ، فاذا استأذن جماعة في الدخول على الخليفة أو الأمهير يؤذن أولاً لأشرفهم نسباً ، وإذا تساووا في النسب قدموا أكبرهم سناً ، فاذا تساووا في السن قدموا أكثرهم أدباً ، وظلت هذه القاعدة مرعية في سائر العصور الاسلامية .

وكانوا في ايام بني أمية وفي اوائل الدولة العباسية اذا وفد الناس على الحليفة او الامير وقفوا ببابه يلتمسون الاذن ، فاما ان يأذن لهم او يصرفهم ، فاذا صرفهم عادوا ثانيـــة واذا لم يؤذن لهم هذه المرة عادوا ثالثة حتى يؤذن لهم او يموا . ويعبرون عن ذلك بقولهم الاذن الاول والثاني والثالث النخ<sup>(٣)</sup> ثم جعلوا للوافدين على الحليفة منازل بجوار دار العامة يقيمون فيها ريثا يؤذن لهم . واول من فعل ذلك المنصور العباسي لما بنى بغداد ، فاتخذ في قصره بيوتاً للاذن فجرى الامر على ذلك في الدولة العباسية (٤) فكان الوافد يقيم ريثا يستريح ثم يستأذن . وقد يلتمسون اذناً لدخول القصر وآخر لدخول المجلس .

#### الدخول على الخليفه والسلام عليه

فاذا اذن لاحدهم بالدخول تقدم والقى التحية . وكانوا في اول الاسلام يحيون تحية عامة فيقول الداخل على الخليفة او الامير او الوالي : « السلام عليك » ويكرهون قولهم : « عليك السلام » لأنها تحية الموتى (٥) وقد يضاف الى التحية كنية الامير او الخليفة ، ولا يزيدون على ذلك . فلما خالطوا الاعاجم ، ورأوا تمييزهم بدين الرئيس والمرؤوس ، هموا

١ - الاغاني ٦٠ - ٩٠ . ٢ - العقد الفريد ٥ - ٣ و ٢١ - ١٠

٣ -- الاغاني ٧٠ ج ٦ . ٤ -- لطائف العارف ١٤ .

ه ــ العقد الفريد ٢٠٩ ج ٢ .

بتقليدهم . واول من قلدهم المغيرة بن شعبة فقال : « ينبغي ان يكون بين الامير ورعيته فرق » والزم اهل عمله ان يؤمروه اي يحيوه تحية الامراء وهي : « السلام عليك ايما الامير ورحمة الله » ففعلوا واقتدى بهم الامير ورحمة الله » ففعلوا واقتدى بهم سائر المسلمين، وميزوا الخلفاء بتحية الخلافة ، فصاروا يقولون عند الدخول على الخليفة : «السلام عليا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » او « السلام على امير المؤمنين ورحمة الله (٢) وما زالت هذه تحيتهم حتى فسدت حضارتهم بالتملق ونحوه ، فقلدوا الدول الاخرى بالتعظيم، وحظروا على الناس السلام على الخليفة لما فيه من تكليف الرد والجواب ، واقتصروا في وحظروا على الناس السلام على الخليفة لما فيه من تكليف الرد والجواب ، واقتصروا في تحيته على الحدمة والدعاء له والخدمة تخلتف بين ان تكون بانحنساء الرأس والتطامن والبلوغ الى حد الركوع ، وما زاد عليه فهو سجود ولا يجور لغير الله .

وربما قبلوا يد الخليفة عند التحية ، وكانوا في اوائل الاسلام يقبلونها عند البيعة او تجديد العطاء ، وعند العفو او الوداع . وكان الصحابة يفعلون ذليك مع النبي (صلعم) وظل متبعاً مع اكثر الخلفاء . ثم ترفع هؤلاء عن ان يلمس الناس اكفهم ، فصار التقبيل للأكام والعتبات على حسب الاقتدار . وإذا أراد الخليفة تشريف احد قواده منعه من تقبيل يده أو كمه كما فعل المهدي مع مسلم بن قتيبة ، فجذب يده منه وقال : « نصونك عنها ولا نصونها عن غيرك » (٣) وقد يختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف الدول وتباين الاحوال . فإن جوهر القائد لما ودع مولاه المعز لدين الله عند قدومه لفتح مصر انزل المعز أولاده لوداعه ، فنزلوا عن خيولهم ونزل أهل الدولة لنزولهم فقبل جوهر يد المعز وحافر فرسه (١٤) . وعبد الله بن مالك صاحب شرطة المهدي كان خانفاً من الهادي لأنه سبه قبل خلافته ، فرأى منه رعاية وحلماً فلم يتالك عن تقبيل يده ورجله وحافر دابته (٥) وكذلك فعل أبراهيم الموصلي فقبل حافر دابة الرشيد لأنه تنازل لزيارته (٢) وكان أهدل الدين والنسك أذا دخلوا على الخليفة لا يخدمون مثل سواهم ، بدل يدخلون عليهم السكمنة والوقار .

<sup>؛ --</sup> الاغاني ه ٣ ج ٢ ٠ . ٢ -- المقريزي ٢٨٨ ج ٢ .

٣ - ترتيب الدول ٣٠ و ٩ . ٤ - ابن خلسكان ١١٩ ج ١ .

ه .. ابن الاثير ٢٤ ج ٦٠ ٢ الاغاني ١٩ ج ٩٠.

والداخلون على الخليفة يجلسون بالمواضع اللائقة بمراتبهم ، ويتولى اجلاسهم الحاجب او الآذن ، وكانت الرتبة الاولى بعد الخليفة في الدولة الاموية لبني أمية ، يجلسون على الاسرة وبنو هاشم على الكراسي . وأمسا في الدولة العباسية فصارت الافضلية لبني هاشم ، وصاروا يسمونهم الملوك والاشراف ، فيجلس الخليفة على السرير او السدة ، ويجلس بنو هاشم على الكراسي ، ويقعد بنو امية اذا حضروا على الوسائد تثنى لهم (١) لكن الامويين قلما كانوا يحضرون مجلس بني العباس ، بعد ان نكبوهم وقتلوا معظمهم وما بقي منهم اسقطت مرتبته في ايام المستعين سنة ، ٢٥ ه (١) ويلي هؤلاء سائر طبقات الجلساء من اهل الدولة وغيرهم ، وتتفاوت مراتب هؤلاء وتتباين على مقتضى الاحوال مما لا حد له .

### الآداب في مجالسة الخلفاء

كانت مجالسة الخلفاء في صدر الاسلام مثل مجالسة سائر الناس ، لما علمته من سذاجة الراشدين ، وكانوا يخاطبون الخليفة باسمه او كنيته ، فيقولون : يا عمر او يا مماوية او يا على ، لا يرون بذلك بأسا . وكان الجلساء يتخاطبون ويتباحثون بلا احتراس ولا تهيب . لأسباب تقدم بيانها . فلما ضخم ملكهم وذهبت دهشة النبوة ، عمل الأمويون على التشبه بالدول المستبدة ، وأخذ الدهاة من عمالهم بتعظيم أمر الخليفة وتفخيم منصبه وتنزيه مجلسه عن مجالس سائر الناس . وأول من فعل ذلك زياد بن أبيه ، فوضع القاعدة « أن لا يسلم على قادم بين يدي الحليفة » أم منعوا الكلام في حضرة الخليفة على الاطلاق ، وأول من منعه عبد الملك بن مروان وتجبر الخلفاء بعد ذلك حتى منعوا الناس من خاطبتهم كاكانوا يخاطبون أسلافهم ، وأول من تجبر الوليد بن عبد الملك، فكلف الناس أن لا يكلموه كاكانوا يخلون أسلافه ، وقال بعد كلام : « وإني أعطي الله عهداً يأخذني بالوفاء به لا يكلمني أحد عبثل أدلك إلا أتلفت نفسه ، فلعمري ان استخفاف الرعية براعيها سيدعوها الى الاستخفاف ذلك إلا أتلفت نفسه ، فلعمري ان استخفاف الرعية براعيها سيدعوها الى الاستخفاف نظاعته والجرأة على معصيته » . وقال له رجل من بني مرة يوما : « اتق الله يا وليد فان الكبرياء لله » فأمر به فوطيء حتى مات ، فاتعظ الناس وهابوه (٤) وهو أول من منع الناس أن يكاتبوه بما كانوا يكاتبون أسلافه أو يكاتبون بعضهم بعضا .

١ - الاغاني ٩٦ ج٤ . ٢ - ابن الاثير ١ه ج٧ .

٣ - العقد الفريد ٦ و ٢١٨ ج ٢ .

٤ - لطائف المعارف ١٤ والبيان والتبيين ١٢ ج٢ وابن الاثير ١٥١ ج٤.

ثم صارت القاعدة المرعية في مجالسة الخلفاء أن لا يدعى لأحد في حضرتهم (١) ولا ينهض لداخل الا اذا نهض الخليفة - ثم صارت رسوم أرباب الدواوين كبارهم وصغارهم اذا كانوا في دواوينهم لا يقومون لأحد من خلق الله ممن يدخل عليهم (٢) فلا يتكلم أحد في مجلس الخلفاء الا اذا كلموه ، أي لا يبدأهم أحد بكلام . وجرت العدادة أن يطلقوا الكلام للوافد عليهم بقولهم : «ما أنعمنا بك يا أبا فلان» وهي كلمة كانت تقولها العرب (٣) فيذكر الرجل ما جاء من أجله ، وإذا لم يطلق له الكلام ظل ساكتاً .

وما زال ذلك سنة مرعية في مجالس الخلفاء ، حتى أباح المأمون السكلام لأهل مجلسه المناظرة بين يديه (٤) واستمر ذلك بعده مع مراعاة الأحوال . أما مبادأة الخليفة بالكلام فأول من استطاعها أحمد بن أبي دؤاد وزير المعتصم (٥) . ولمسا استولى القواد على الأمور ضعفت هيبة الخلفاء وذهبت تلك الرسوم ، حتى أبيح اللعب والضحك والهزل في مجالسهم ، وأول من أباحها المتوكل على الله في أواسط القرن الثالث للهجرة (٢) .

ومن آدابهم في ذلك المجلس أن لا يأمر فيه أحد غير الخليفة (٧) واذا نهض نهض سائر الحضور. وأن يصغي الجليس الى كلامه بكليته فلا يشتغل عنه بشيء. ومن لطيف مايروونه من هذا القبيل ان معاوية كان يحدث يزيد بن سحرة حديثًا وابن سحرة مصغ فصك جبينه حجر غائر فأدماه ، فجعلت الدماء تسير على وجهه ولحيته وثوبه ولم يتغير عما كان عليه من الاستماع ، حتى نبهه معاوية الى ذلك فأجابه : « إن حديث أمير المؤمنين ألهاني حتى غمر فكري وغطى على قلبي » فزاد معاوية عطاءه (٨).

والخلفاء لا يعزون، وإنما يقتصر على الدعاء لهم بدوام الظفر والسعادة من غير تطويل. ولا يقال للخليفة كيف أصبح ولا كيف أمسى، ولا يسأل عن حاله ولا يطنب في تحسين كلامه ولا افعاله، ولا يستعاد منه الـكلام او يستزاد ولا تحسن الاشارات في مجلسه ولا يغامز، ولا يشتغل مجضرته بوداع راحل ولا سلام قادم (٩) ولا يليق ان يرد على الخليفة

١ ... البيان والتبيين ٣٨ ج٢ . ٢ - الفرج بعد الشدة ١٠٠ ج١ .

٣ ـ ترتيب الدول ٩٢ . ٤ ـ الاغاني ٣٦ ج ١٤ والمسعودي ٥١٧ ج ٢ .

ه \_ ابن خلکمان ۲۲ ج ۱ . ۲ - المسعودي ۲۶۱ ج ۲ .

٦١ الدول ٦١ .

بلفظ « لا » فيحتال في التخلص منها (١) . وقد قالوا في الاحتراس في مخاطبة الملوك : « من أراد مصاحبة الملك فليدخل كالأعمى وليخرج كالأخرس » (٢) ومن أمثلة التأدب في مخاطبة الخلفاء ان عبد الملك بن صالح وجه الى الرشيد فاكهة في اطباق الخيزران وكتب اليه ؛ « أسعد الله أمير المؤمنين وأسعدني به . إني دخلت الى بستان في أفدنيه كرمك وعمرته في نعمك ، قد أينعت أشجاره وآتت ثماره ، فوجهت الى أمير المؤمنين منه شيئا على الثقة والامكان في أطباق القضبان ، ليصل الي من بركة دعائه مثل ما وصل الي من كثرة عطائه » فاستحسن الرشيد تكنيته عن الخيزران بالقضبان لأنه اسم أمه (٣).

وكان الحديث يجري في مجلس الخليفة في أول الاسلام باللغة العربية الفصحى، فيعربون الكلام ويضبطون حركات الألفاظ، فمن لم يستطع ذلك من الخلفاء عدوه لحاناً. فكان الأمويون يرسلون اولادهم الى البادية يشبون فيها ليضبطوا الفاظهم، وقد أحسنوا ذلك الا الوليد بن عبد الملك فان أباه لم يرسله الى البادية فنشأ لحاناً ، وكان أبوه يكره اللحن ومن أقواله: « اللحن في الكلام اقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه » ، ومنها : « تعلموا النحو كما تتعلمون الفرائض » . وكان يخاف اللحن اذا وقف للخطابة فيؤلمه ذلك ، وسأله سائل : « لقد عجل اليك الشيب يا أمير المؤمنين » فقال : « شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن » ، وكذلك كان سائر بني امية . وللوليد اخبسار في اللحن مضحكة (٤) وكان عمال بني امية مثل خلفائهم في المحافظة على الاعراب إلا الحجاج بن يوسف فقد كان يلحن احياناً من المنهم من الفقهاء والعلماء يلحنون في كلامهم ، كأبي حنيفة النمان وابي عبيدة وغيرهما .

## احتجاب الخلفاء عن جلسائهم

كان الخلفاء الراشدون يجالسون الناس ويخاطبونهم ولا يحتجبون عنهم ، ثم احتجب الامويون وجعلوا بينهم وبين الجلساء حجابا ، ووسطوا في حوائج الناس من يقضيها عنهم.

۱ – ابن الجوزي ۳۱ و ۲۰ . ۲ – ترتیب الدول ۹۸ .

٣ - فوات الوفيات ١٣ ج ٢ .
 ٤ - العقد الفريد ٢٢٤ ج ١ والفخري ١١٢ .

۱ - ۱بن خلکان ۲٤٤ ج ۱ .

راول من احتجب معاوية بعد محاولة البرك بن عبدالله الخارجي سنة . } ه قتله غيلة ، وكان قد قعد له في المسجد فلما خرج ليصلي الغداة شد عليه بالسيف فجرحه ، فلما شفي 'بتنى هناك مقصورة يصلي فيها خوفاً من مثل ذلك، واحتجب عن الناس الا من اختصهم بالمجالسة ، واقتدى به الخلفاء بعده في اوائل دولتهم وكذلك الاوائل من بني العباس (١).

والحجاب كان شائعاً عند الفرس من عهد اردشير ، فكانوا ينصبون في مجلس الملك ستارة بينها وبينه عشرة اذرع وبينها وبين الجلساء عشرة اذرع ، فقلدهم العباسيون . ثم ضاعفوا الحجاب في بعض الاحوال، فاتخذوا عدة استار الواحد وراء الآخر الى ثلاثـة او اربعة ، وفعل ذلك وزراؤهم البرامكة ايضاً (٢) وجعلوا لقصورهم عدة ابواب الواحد وراء الآخر (٣) .

كذلك كان شأن العباسين ، من ابي العباس السفاح الى المتوكل ومن بعده ، الا الهادي فانه لم يحتجب عن احد<sup>(3)</sup> على انهم كانوا يحتجبون غالباً عن الندماء و المغنين وسائر طبقات العامة ، وليس عن الخاصة الا احياناً. فكانوا يقيمون عند الستارة حاجباً يسمونه صاحب الستارة ، تن أي في نقل ما يريد الخليفة ابلاغه الى جلسائه او ندمائه ، واقتدى بالعباسيين غيرهم من الدول الاسلامية بمصر والاندلس .

#### علامة الصرف

واذا اراد الخليفة صرف جلسائه ابدى اشارة يعرفونها فينصرفون. وهي عدادة فارسية وضعها كسرى انوشروان ، فكان اذا احب ان يصرف ندماءه مد رجله فينصرفون . وتابعه ملوكهم على ذلك ، فكان فيروز يدلك عينيه ، وبهرام يرفع رأسه الى السهاء (٥) وقلدهم فيها المسلمون من ايام بني امية ، فكان معاوية اذا اراد صرف الناس قال : « اذا شئتم » او « العزة لله » وكان ابنه يزيد يصرفهم بقوله : « على بركة الله » . وعبد الملك كان يحمل خيزرانة فاذا القاها من يده عرف جلاسه انه يريد انصرافهم (٢)

١ ــ المسعودي ١٠٦ ج ١ .

٢ – الفرج بعد الشدة ٢٣ ج ٢ والمستطرف ١٦٤ ج ١ والاتليدي ١٦٣ .

٣ – الاتليدي ١١٥. ٤ – الاغاني ١٦ جه.

ه – حلبة الكميت ٢٦.

<sup>7 -</sup> البيان والتبيين 7 ج ٢ والعقد الفريد ٢١٩ ج ١ .

وقس عليه سائر الخلفاء من بني اميــة وامرائهم ٬ فكان يزيد بن هبيرة اذا اراد صرف جلسائه دعا بمنديل فيقومون .

اما بنو العباس فقد كانت امارة السفاح منهم ان يتثاءب ويلقي المروحة من يـــده (۱) وكانت علامة المأمون ان يعقد اصبعه الوسطى بابهامه ويقول : « برق يمان برق يمان !» ومن انصرف من حضرة الخليفة مشى القهقرى ووجهه نحو مجلسه حتى يتوارى .

# مجالس الأدب والشعر

# رغبة الخلفاء في الاطلاع

كان للخلفاء ميل شديد الى سماع الاخبار ، فيعقدون المجالس يحضرها الادباء من اهل الاخبار والنوادر والادب والشعر ، يحادثون الحليفة بما يلذ له سماعه من اخبار العرب ونوادرهم واشعارهم . وكان الدهاة من الحلفاء والامراء مثل معاوية وهشام والمنصور وابن هبيرة (٢) يقيمون اناساً يتلون عليهم اعمال القواد والملوك من الروم والفرس، واخبار الدول وحوادث الشجاعة والرأي ، يلتمسون بذلك التوسع في اسباب الدهاء وافانسين السياسة ، كما يفعل رجال اليوم بالاطلاع على تراجم العظهاء .

على انهم كانوا يعقدون مجالس الأدب على الغالب لترويح النفس من مشاغل الدولة ، وتلذذاً بالاطلاع على آداب العرب واخبارهم ، فاختص بكل خليفة جماعة بمن عاصروه من اصحاب الاخبار والشعر ، يجالسونه في اوقات معينة او اذا دعاهم في ساعة قلقه او ارقه . وقد يكون ذلك في اواسط الليل والناس نيام . فلا يزال الرجل ينتقل بحديثه من خبر الى نكتة الى نادرة الى شعر ، حتى يزول ما في نفس الخليفة وينشرح صدره وقد تفرغ جعبة المحدث مما يعلمه من الاخبار قبل ان ينشرح صدر الخليفة ، فيضع قصة من عند نفسه يبنيها على نكتة او حكمة مما يعلم ارتباح الخليفة له (٣) .

١ – الاغاني ٢٠٦ ج ١٨ .

٢ – ابن الاثير ١١ ج ٦ والمسعودي ١٥ ج ٢ وابن خلكان ٢٨٠ ج ٢ وسير الملوك ٢٢ .

٣ ــ المسعودي ١٦٣ ج ٢ .

### حترام الخلفاء لأهل العلم

وكانوا يجاون أهسل الأدب والعسلم ويقربونهم ويبذلون لهم الأموال ويدافعون عنهم ، ولا سيا الرشيد والمأمون. وفيا يروونه عن الرشيد ومعاملته للعلماء أدلة عديدة على ذلك، فكان كثير الملاطفة للأصمعي والإجلال له ، فاذا خلا به سأله واستفاد منه علما وأدبا ، فيقول الرشيد عند ذلك : « هكذا وقرنا في الملا وعلمنا في الحلا » وكان يعطيه الجوائز الحسنة . وأكل أبو معاوية الضرير طعاماً مع الرشيد ، فلما قام ليغسل يديه تناول الرشيد الابريق وصب عليها والرجل لا يعلم ، فقال له : « أتدري من يصب المساء على يديك ؟ » الابريق وصب عليها والرجل لا يعلم ، فقال له : « أتدري من يصب المساء على يديك ؟ » قال : « أنا » قال : « أنت يا أمير المؤمنين؟ » قال : « نعم الجلالاً للعلم » (١).

ناهيك بما وقع من البحث في مسألة الزنبور والنحلة بين سيبويه والكسائي ، وكيف انتصر الأمين للكسائي والمأمون لسيبويه ، وما جرى من الجدال في ذلك بحضرة الرشيد ، فأخذ الرشيد بناصر الكسائي في حديث طويل ذكرنا خلاصته في الجزء الثالث .

ومن أدلة إجلالهم للعلم أنهم كانوا يحرضون أبناءهم على تلقيه وحفظ الأشعار والأخبار، ويعينون لهم المعلمين من نخبة العلماء المعاصرين. فالمنصور ضم الشرقي بن القطامي الى ابنه المهدي وأوصاه أن يعلمه أخبار العرب ومكارم الأخلاق وقراءه الأشعار (٢) والرشيد عهد بتعليم ابنه الأمين الى الأحمر النحوي ثم الى الكسائي وعهد بتأديب المأمون لليزيدي وسيبويه وغيرهما. وللرشيد وصية يقال أنه أوصى بها الأحمر المذكور لما عهد اليه بتأديب الأمين وهى:

«يا أحمر ، إن أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه وغرة قلبه ، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة ، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين : أقرئه القرآن ، وعرفه الأخبار ، وروه الأشعار ، وعلمه السنن ، وبصره بمواقع الكلام وبدئه ، وامنعه من الضحك الا في أوقاته ، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم اذا دخلوا عليه ، ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه ، ولا تمرن بك ساعة الا وأنت مغتنم فائدة تفيده اياها من غير ان تحزنه فتميت ذهنه ، ولا تمن في مساحته فيستحلي الفراغ ويألفه ، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة ، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة ، (٣) .

١ ــ سير الماوك ٧٩ . ٢ ــ المسعودي ١٨٠ ج ٢ وطبقات الاطباء ٢ ٤ .

٣ – ابن خلدون ٧٥ ج ١ والمسعودي ١٩٤ ج ٢ .

وعهد المأمون الى الفراء بتعليم ولديه النحو ، واتفق أن الفراء أراد أن ينهض ذات يوم الى حوائجه فابتدرا الى نعله ليقدماها له ، فتنازعا أيها يقدمها ثم اصطلحا على أن يقدم كل منها واحدة . فبلغ ذلك المأمون فاستدعاه ، فلما دخل عليه قال المأمون : « من أعسز الناس ؟ » قال : « لا أعرف أحداً أعز من أمير المؤمنين » فقال : « بسل من اذا نهض تقاتل على تقديم نعله وليا عهد المسلمين حتى يرضى كل واحد منها أن يقدم له فرداً » فقال : « يا أمير المؤمنين لقد أردت منعها عن ذلك ، ولكن خشيت أن أدفعها عن مكرمة سبقا اليها او كسر نفسيها عن شريفة حرصا عليها (١) . وعهد المتوكل بتعليم أبنسائه الى ابن السكيت (٢) وتعلم عبد الله بن المعتز الأدب والعربية على المبرد وثعلب وأحسد بن سعيد الدمشقي (٣) .

# تقديم الشعراء

ويقال نحو ذلك في تقديمهم الشعراء ، فقد أجزلوا لهم الأعطية ، وعينوا لهم أوقاتاً يدخلون فيها عليهم كا قلنا في غير هذا المكان ، وكانوا يفرضون لهم مالا يدفعونه اليهم كل سنة على الوفدة أو القصيدة ، أو يعطونهم على البيت من الشعر مبلغاً معيناً . على أن مقامهم كان يعلو ويهبط تبعاً لامزجة الخلفاء وأغراضهم وأحوال السياسة . فمنهم من كان يبعد الشعراء بخلا كعبد الملك بن مروان وابنه الوليد (٤). ومنع عمر بن عبد العزيز الشعراء ورعا لاعتقاده أنه لا تصح اجازتهم من بيت المال ، وكان ذلك اعتقاد غير واحد من أبناء الصحابة كعبدالله بن الزبير وغيره . وكان المنصور بخيلاً على الشعراء اشتغالاً عنهم بتأييد الدولة . فكانوا يخرجون في ايامه من بغداد ويجتمعون ويتذاكرون أيامهم في الشام (٥) على عهد بني أمية .

ولكن معظم الخلفاء كانوا يحبون الشعر ويقربون الشعراء ، وبعضهم تعلموا العروض ونظموا الشعر ولهم أبيات مشهورة . وكان الشعراء يتقربون الى الخلفاء أو الأمراء بالمديح، وقد يرتكبون أقبح الأكاذيب في هذا السبيل ، الا من لم ينتجع بشعره وهم قليلون ،

١ - طبقات الادباء ١٣٠ وابن خلكان ٢٢٨ ج٢.

٧ - طبقات الادباء ٢٣٨ . ٣ - فوات الوفيات ٢٤١ ج ١ .

٤ - الاغاني ١٥٨ ج ١٥ و ١١٩ ج ٢٠ .

ه - الاغاني ٩١ ر ١٠٢ = ١٢.

وكانت لهم منزلة رفيعة عند أهل الدولة (١) وأما سائر الشعراء فكانوا يتعيشون بالمدح او الهجاء. وقبل للحطيئة : « إياك وهجاء الناس » فقال : « إذاً يموت عيالي جوعاً . هذا مكسبي ومنه معاشي » (٢) وقد يمدح الشاعر الضدين رغبة في الكسب ، كما فعل ابن دأب فمدح معاوية وعلياً (٣).

وكان الشاعر اذا دخل على الخليفة بقصيدة انشدها بصوت عال وهو قائم واذا تعدد المنشدون قدمهم على الاسنان . وكان الخلفاء يتفهمون معاني الشعر حتى انهم كثيراً ما كانوا يباحثون الشاعر في معنى البيت او الكلمة ، واذا استبطأوا الشاعر او الراوية بعثوا في استقدامه من العراق او الحجاز ، وقد لا يكون الغرض من ذلك إلا سماع بيت او قصيدة ، كا فعل الوليد بن يزيد في استقدام حماد من العراق لينشده قصيدة تغنيها مغنيته (٤) او لينظم له شعراً في حادثة جرت معه كما فعل الواثق لما غضبت عليه حظيته فاستقدم ابن الضحاك ليقول في ذلك شعراً (٥) وقد يجيزون من يأتيهم بشاعر يعجبهم ، كما اجاز المهدي الفضل بن الربيع بعشرة آلاف دينار وولاه حجابته لانه اتاه بابن جامع (٢).

وكانوا لا يكتفون بمن يف عليهم من الشعراء للاستجداء ، فيرسلون في طلبهم الى الانحاء ، وارغب الخلفاء في ذلك الرشيد (٧) فتكاثر الشعراء ببابه حتى ضاقت بهم بغداد ، واضطروا الى امتحانهم وترتيبهم في الجوائز ، فعهد يحيى بن خالد بذلك الى شاعره ابان اللاحقي (٨) واصبح الخليفة اذا احب مجالسة الشعراء بعث رجلا يثق به ليختار له احسنهم (٩) او اذا عن له بيت او قصيدة خرج وصيف او حاجب او نحوهما فيقول للشعراء: « من منكم يقدر يقول قول فلان او يحفظ القصيدة الفلانية فليدخل وله كذا وكذا ، (١٠) وكانوا يطربون للشعر ويستلذونه ، وربما تزاحفوا عن مجالسهم اعجاباً وطرباً (١١) .

١ - الاغاني ٧٩ ج ٢٠ . ٢ - الاغاني ٥٥ ج ٢ .

٣ - الاغاني ١٣٩ ج ٤ . ٤ - الاغاني ٥٠ ج ٢ .

<sup>• -</sup> الاغاني ١٧٨ ج٦ . ٢ - الاغاني ٨٣ ج٦ .

٧ - الاغاني ٧٤ ج ١٧ . ٨ - الاغاني ٣٧ ج ٢٠ .

٩ - الاغاني ٢ - ١١ . ١٠ - الاغاني ١٣٥ - ١١ و ١٤١ - ١٧ .

۱۱ - سير الملوك ۹۳ .

# مجالس المناظرة والعلم

كانت مجالس الادب في ايام بني امية واوائل بني العباس يقتصر البحث فيها على المسائل الادبية والعلوم اللسانية كما تقدم ، فلما ترجمت علوم القدماء في العصر العباسي ونشأ علم الكلام شاعت المناظرة بين العلماء والفقهاء . وقد سبق الناس الى العناية في ذلك البرامكة ، فكان ليحيى بن خالد مجلس يجتمع فيه المتكلمون وغيرهم من اهل النحل ، يتباحثون في الكون والظهور والقدم والحدوث والاثبات والنفي وغيرها من الامجاث الفلسفية المبنية على علم الكلام (١) .

ثم اهتم الخلفاء انفسهم في ذلك ، ولا سيا بعد ان ظهر القول بخلق القرآن وقام به المأمون ، فأخذ يعقد المجالس المناظرة فيه وفي سواه ، وعدين لذلك يوم الثلاثاء من كل اسبوع . فاذا حضر الفقهاء ومن يناظره من سائر اهل المقالات ادخلوا حجرة مفروشة وقيل لهم : « انزعوا اخفافكم » ثم احضرت الموائدة وقيل لهم : « اصبوا من الطعام والشراب وجددوا الوضوء ، ومن كان خفه ضيقاً فلينزعه ، ومن ثقلت عليه قلنسوت فليضعها » . فاذا فرغوا اتوا بالمجامر فتبخروا وتطيبوا ثم خرجوا ، فاستدناهم الخليفة حق يدنوا منه ويناظرهم احسن مناظرة والطفها وابعدها من مناظرة المتجبرين . فلا يزالون كذلك الى ان تزول الشمس ، ثم تنصب الموائد ثانية فيطعمون وينصر فون (٢) وسار الواثق على خطواته في هذا السبيل . وكانوا يعقدون هذه المجالس كلما دعت الحاجة الى اثبات رأى او مذهب جديد .

ولما استقرت الدولة الفاطمية بمصر فعل وزيرها يعقوب بن كلس مثل مسا فعل يحيى لبرمكي وزير العباسيين ، فأنشأ مجالس للمناظرة في الفقه والادب والشعر وعسلم الكلام وغيره، وغرض هذه الدولة اثبات مذهب الشيعة لأن دولتهم قامت عليه فأخذ الحاكم الله بفاوض العلماء ويجيزهم ، ويسهل عليهم البحث والمناظرة في دار الحكمة الستي انشأها في لقاهرة (٣) وربما عقدوا حلق المناظرة في الجوامع او غيرها .

١ ــ المسعودي ٢٠٢ ج ٢ وابن خلكان ٤٨٠ ج ١ .

٢ -- المسمودي ٢٣١ ج ٢ وابو الفرج الملطي ٢٣٦ .

٣ – الجزء الثالث من هذا الكتاب .

وصارت تلك المجالس عامة في الدولة التي خلفت الدولة العباسية او تفرعت منها ، واكثر العقلاء والاقوياء من الملوك, والسلاطين كانوا يعقدونها المناظرة – كذلك فعل صلاح الدين الايوبي وسيف الدولة الحمداني ونظام الملك وزير ملكشاه والحكم المستنص الاندلسي . واقتدى بهم اهل العلم والوجهاء والاطباء ، واطلقت حرية البحث في كل شيء . ومن اشهر مجالس المناظرة مجلس كان يعقده يوحنا بن ماسويه في بغداد ، فيحضره العلماء على اختلاف طبقاتهم من الفلاسفة والاطباء والادباء والمتكلمين وغيرهم (۱) ومجلس ابي حامد الاسفراييني كان يحضره ، ٣٠٠ فقيه . وقس عليهما مجلس ابن المنجم وكان يعقده محضرة المكتفي (۱) .

# مجالس الغناء والأنس

#### منزلة المفنين

تقدم الكلام في تاريخ الغناء وأصله وانتشاره ، وقد رغب الخلفاء فيه على الخصوص في إبان الحضارة وعصر الرخاء والترف ، وجعلوا للمغنين نوبات يدخلون فيها مجالسهم (٣) وفرضوا لهم الرواتب كا فرضوها للشعراء ، وعهدوا بهم الى بعض اهل البلاط او الحاشية ينظرون في أمورهم (٤) . وكانوا يصطحبونهم في خروجهم للصيد او نحوه ويجيزونهم (٥) الجوائز الكبرى وهم اقرب الى ذلك من الشعراء لما يتفق في مجالسهم من طرب الخلفاء ، لأنهم قلما كانوا يسمعون الغناء من غير شراب ، فاذا طربوا بذلوا الأموال بلا حساب كنا تقدم .

ومن أكثر الخلفاء الأمويين رغبــة في الغناء وبذلاً للمغنين يزيد بن عبد الملك ، الذي

١ – طبقات الاطباء ١٧٥ ج ١ وابو الفرج الملطي ٢٢٧ .

٢ - ابن خلكان ٢٠٠٠ - ٢.

٣ ـ الاغاني: ٩ جـ ١٣ . ٤ ـ ابن الاثير ٢٦ جـ ٨ .

ه ـ الاغاني ١١١ ج . .

استخفه الطرب من غناء جاريته حبابة حتى قال: « أريد أن أطير ! ». فقالت له حبابة : « على من تدع الأمة وتدعنا ؟ »(١) وكذلك كان ابنه الوليد بن يزيد. ومن الخلفاء العباسيين المهدي والرشيد والأمين والمأمون والواثق والمتوكل ومن نبغ في أيامهم من الوجهاء والعظماء.

على أنهم كانوا اذا أهمهم أمر الدولة وخافوا سقوطها أبعدوا المغنين ليتفرغوا لمهامهم ، كا فعل المأمون لما رجع من خراسان (٢) . وكان لكبار المغنين مسنزلة رفيعة في الدرلة كإبراهيم الموصلي وابنه اسحق وابن جامع ، وكانت جوائزهم من الخلفاء تفوق الحصر ، ذكروا عن ابراهيم المذكور أنه غنى للأمين بشعر أبي نواس :

## رشأ لولا ملاحته خلت الدنيا من الفتن

فاستخفه الطرب حتى وثب من مجلسه وركب على ابراهيم وجعل يقبل رأسه! فنهض ابراهيم وأخذ يقبل أخمص قدمي الأمين وما وطئتا من البساط ، فأمر له بثلاثة آلاف درهم ، فقال ابراهيم : « يا سيدي قد أجزتني الى هذه الفساية بعشرين الف الف درهم ، فقال الأمين : « وهل ذلك الا خراج بعض الكور؟ » (٣) فاعتبر ما دخل على الموصلي من الرشيد وغيره. فلا غرو اذا توفي عن ثروة طائلة . واشتهر في الأندلس علي بن نافع المعروف بزرياب المغني وهو الذي نقل هذه الصناعة الى الأندلس ، فقد أثرى وارتفعت منزلته حتى صار يركب في ٢٠٠ غلام ويملك ٢٠٠٠ دينار غير الخيل والضياع والرقيق (٤) .

#### المضحكون والمجانون

ومن توابع مجلس الغناء المضحكون والجحانون ، أشهرهم أشعب في دولة بني أميــــة وأبو الحسن الخليـع الدمشقي في أيام الرشيد وأبو العبر في أيام المتوكل وغيرهم كثيرون . فكانوا اذا عقدت مجالس الأنس ودارت الأقداح وطرب الخليفة لبسوا ملابس مضحكة

١ - المسعودي ١٢٦ ج ٢ . ٢ - الفرج بعد الشدة ٨٧ ج ١ .

٣ ــ العقد الفريد ١٩٥ ج ٣ . ٤ ــ الاغاني ١٣٢ ح ١

يقلدون بها الدب او القرد ، يعلقون في أعناقهم الجلاجل والآجراس بما يضحك الشكلي ، وكان بعض الخلفاء اذا استخفهم الطرب كلفوا هؤلاء المجانين ما لا يطاق من ضروب العذاب وهم يتلذذون بمذابهم ، فالمتوكل كان اذا طرب أمر بأبي العبر المجان ان يرمى به في المنجنيق الى الماء وعليه قميص حرير ، فاذا علا في الهواء صاح : «الطريق الطريق! » ثم يقع في الماء فيخرجه السباح . وكان يجلس أحيانا على الزلاقة فينحدر فيها حتى يقع في البركة ثم يطرح الخليفة الشبكة فيخرجه كما يخرج السمك (١) وكان الأمين اذا طرب صاح في نم يطرح الخليفة الشبكة فيخرجه كما يخرج السمك (١) وكان الأمين اذا طرب صاح في ندمائه وجلاسه : « من يكون منكم حماري ؟ » فكل واحد يقول : « أنا ! » فيركب لواحد ويصله (٢) وكان يقع في مجالس الوليد بن يزيد من السكر والفحش في القول والفعل ما نتحاشي ذكره . وقد أفرط الخلفاء في التبسط في العيش والتمتع بالملذات ، ولذلك كانوا فصار الأعمار فمات أكثرهم قبل سن الكهولة .



١ - الاغاني ٢٠ ج ٠٠ . ٢ - الاغاني ٢٠٣ ج ٢ .

# مواكب المخلف او

نريد بالموكب الاحتفال مخروج الخليفة او السلطان او الامير في عيد او غير عيد، وهو من مقتضيات الابهة والمدنية . وكانت المواكب معروفة عند ملوك العرب في الجاهلية ، فكان لمعد يكرب عبيد من الأحباش يمشرن بين يديه بالحراب (۱) فلما جاء الاسلام تزهد اصحابه من التقوى ، فكان الخلفاء الراشدون يركبون في خروجهم كسائر الناس . وكان ابو بكر في اول خلافته يقيم في السنح بضاحية المدينة ويغدو كل يوم على رجليه الى المدينة وقد يركب فرسه . وكان يغدو الى السوق فيبيع ويبتاع ، وله قطعة غنم تروح عليه وربما خرج هو بنفسه فيها منفرداً . وكان عمر يخرج في الاسواق ماشياً ويسوءه ان يركب عماله وامراؤه ركوب الفرس والروم . وفد على الشام اربع مرات جاءها في المرة الاولى على فرس ، وفي الثانية على بعير ، وفي الثالثة على بغل ، وفي الرابعة على حميار . وبعث في احدى خطراته الى امرائه ان يوافوه في الجابية ، فكان اول من لقيه يزيد بن ابي سفيان وابو عبيدة ثم خالد على الحيول عليهم الديباج والحرير ، فنزل واخذ الحجارة ورماهم وابر عبيدة ثم خالد على الشرائه الراشدين .

# مواكب الخلفاء في ابان التمدن

على ان اتخاذ الآلة والاعوان في المواكب انما بدأ به العمال في الامصار ، لقربهم من حضارة الفرس والروم ، فاتخذوا الطبول والاعلام والحرس وغيرها من شارات الدولة واسبقهم الى ذلك معاوية ، فأقام حراساً يرفعون الحراب بين يديه ، او يقفون بالسيوف

١ - المسعودي ١٩٧ ج ١ .

٧ ــ ابن الآثير ٢٤٦ تج ٧ والمقد الفريد ٣٣٦ ج ٧ .

عند المقصورة التي يصلي فيها خوفاً من الاغتيال (١) واقتدى به عماله ، وبعضهم سبقه الى مثله ، فاتخذ زياد ابن ابيه رجالا يمشون بين يديه بالاعمدة (٢) او بالحربة . واصبح ذلك قاعدة في المسير بين يدي الخليفة ، ثم صار المسير بالحربة خاصاً بولي العهد او بكبار العمال ، يحملها رجل راكب على جواد يتقدم الخليفة او الامير ، فجرى على ذلك الخلفاء العباسيون (٣) .

وفي ايام المتوكل جاء بعضهم بحربة كانت للنبي (صلعم) تسمى العنزة واصلها للنجاشي، فأهداها للزبير بن العوام فأهداها الزبير للنبي (صلعم) وكانت تركز بين يديه في العيدين، ثم اتصلت بذلك الرجل فحملها الى المتوكل، فكان صاحب الشرطة يحملها بين يديه (٤) اذا خرج في موكبه.

وتدرجوا في الابهة بتدرجهم في اسباب المدنية واتساع السلطة ، حتى اصطنعوا المحامل او القباب او المحفات يحملون بها بدل الركوب على الخيل ، ثم صاروا يركبون والناس يمشون بين ايديهم . واقدم من فعل ذلك الاشعث بن قيس سيد اهل اليمن ، فكان يركب والناس يمشون بين يديه (٥) ثم صاروا يمشون بين يدي الخلفاء بالسلاح ، واول من فعل ذلك الهادي العباسي ، فكان اذا ركب مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة والاعمدة المشهورة والقسى الموتورة (٦) فلما خلفه الرشيد تجاوزه فاتخذ خدماً صغاراً يسمونهم النمل يتقدمونه وبأيديهم قسي البندق يرمون بها من يعارضه من الناس (٧) ثم صار ذلك سنة جرى عليها الوزراء والامراء ، واول وزير مشى ارباب الدولة بين يديه رجالة الحسن بن علي وزير المسترشد (٨) وكانوا الى ذلك الحين يركبون بالحلية الخفيفة الفضية والسروج علي وزير المسترشد (٨) وكانوا في حلية الذهب ، واول من ركب بها المعتز العباسي المتوفي سنة ه٠٥ ه فحرى الناس على ذلك .

امما في مصر فالخلفاء الفاطميون قلدوا العباسيين في مواكبهم على جاري العادة في سائر اسباب المدنية ، وزادوا عليهم الركوب بالمظلة والشمسية ، ولعلهم نقلوا هذه العادة

١ – الفخري ٩٧ . ٢ – لطائف المعارف ١٢ والعقد الفريد ٤ ج ٣ .

٣ – البيان والتبيين ١٥ ج ٢ وابن الاثير ٣٩ ج ٦ والمقريزي ٣٠٧ ج ١ .

ع - ابن الاثير ٣٣ ج ٧ . ه - لطائف المارف ١٢.

٣ - المسمودي ٣٦٥ ج ٢ . ٧ - الاغاني ١٤ ج ٢٠ .

٨ – الفخري ٢٧٢.

من المغرب لانهاكانت جارية هناك قبل الاسلام ، فكان الناس يظللون حكامهم بريش الطواويس (١) فاتخذها الفاطميون من الديباج او الحز الحديلي بالذهب والمرصع بالجوهر وحولها الاعلام تختلف الوانها باختلاف الاحوال .

وكان السلاجقة يركبون بالطبل والبوق والعلم وبالجنر على رؤوسهم ، وهو كالقبة الصغيرة مرتفعة في الهواء على رمــح يحمله من يسير قرب الملك بحيث يظلله من الشمس ، ويتخذونه من الديباج او الحرير المذهب (٢).

على ان تلك المواكب تختلف فخامة وشكلا باختلاف المقصود منها وباختلاف الدول ، اهمها موكب الخروج الى الحج او الى بلد آخر . ومواكب الاعياد وهي تمتاز بمن يقف للخليفة في خروجه من صفوف الجند . واول من صفت له الجنود يزيد بن الوليد الاموي ، فكان يخرج يوم العيد بين صفين عليهم السلاح (٣) .

وللخلفاء مواكب كثيرة لو اردنا الاتيان عليها كلها لضاق المقام ، ولكننا نقول بالاجمال انهم كانوا يخرجون على الخيول او في القباب ، وحولهم الاعوان ركوبا والشرطة مشاة ، وكذلك الغلمان على اختلاف طبقاتهم يلبسون مناطق الذهب او يحملون المقارع او الطبرزينات المحلاة بالذهب ، ويقف الناس او الجند في الطريق صفين يسير الموكب بينهما ، ويختلف طول هذا الموكب باختلاف ما يريدونه من اظهار الابهة . وقد بلغ طوله في خروج المتوكل على الله اربعة اميال ترجل فيها الناس بين يديه (٤) واذا كان المسير الى مكان بعيد ضربوا القباب العظيمة في الطريق (٥) يستظل الخليفة بها او يقيم فيها .

وكان الخلفاء الفاطميون يركبون يوم الجمعة الى الجامع الازهر بالمظلة المذهبة وبين الديهم نحو ٥٠٠٠ ماش ، وعلى الخليفة الطيلسان والسيف وبيده قضيب الحلافة ، حتى يأتي الجامع ويصلي ، ولهم رسوم كثيرة يجرونها قبل الصلاة . واذا خرجوا للمبايعة او الاحتفال لفتح الخليج ركب الخليفة وعليه العامة الجوهر (٢) وثوب يقال له البدنة كله

١ – الاغاني ٩ه ج ٦ . ١ – ترتيب الدرل ١٠٣ .

٣ - ابن الأثير ٧٤٧ ج ه .

٤ – ابن الاثير ٣٦ ج ٧ والاغاني ٣٣ ج ٩ وابن خلكان ٣٨٠ ج ٢ .

ه ــ فوات الوفيات ٤ ج ٢ . ٢ ــ المقريزي ٢٨٠ و ٢٨٠ ج ٢ .

ذهب وحرير مرقوم والمظلة من شكله ، وبين يدي الخليفة الجنائب عليها السروج الذهب المرصع بالجوهر والسروج العنبر والقباب الديباج بالخلي ، والعسكر على ازيائه من الاتراك والديلم والعزيزية والاخشيدية والكافورية بالديباج الثقيل والمناطق المذهبة ، وبين يديه الفيلة عليها الرجالة بالسلاح والزراقة ، وقوق الخليفة المظلة الثقيلة بالجوهر وبيده قضيب الخلافة ، ويشي امامه اصحاب الابواق الذهب فأبواق الفضة فالنحاس ، واصحاب الطبول الكبار التي مكان خشبها فضة ، والالوية تخفق فوق ذلك الموكب .

# احتف\_الاتهم

#### الاحتفالات الدينية

والاحتفالات في التمدن الاسلامي بعضها ديني كالموالد والاعياد والكسوة ، وبعضها وطني كالنيروز والمهرجان وشم النسيم وفتح الخليج . على ان الاحتفالات الدينية انمساتخذوا اسلوب الاحتفال بها من غير المسلمين ، كا اتخذ النصارى بعض طقوس الاحتفال باعيادهم من الوثنيين . ولا يزال الاحتفال بالاعياد الاسلامية شائماً الى الآن مع تغيير اقتضاه الفرق بين التمدنين . واكثر الدول الاسلامية عناية بهذه الاعياد الفاطميون . منها: يوم عاشوراء ، والمولد النبوي ، ومولد على وفاطمة ، الحسن والحسين ، والخليفة الحاضر، وليلة اول رجب ، وعيد النحر ، وعيد الفطر ، وفتح الخليج ، ويوم النيروز ، وغيرها مما فصله المقريزي في خططه (١) ولهم في كل من هذه الاعياد رسوم وقواعد يبذلون فيها الاموال ويفرقون الصدقات ويهدون الهدايا من النقود والثياب والحلي وغيرها مما يطول شرحه .

وممن اشتهرت عنايته بالاحتفالات الدينية مظفر الدين صاحب اربل ، وكان احتفاله بالمولد النبوي بالغا حد النهاية في الابهة ، والمشهور انه اول من احتفل بعد على الصورة المعروفة اليوم (٢) وكذلك السلطان ابو حمو موسى صاحب تلمسان (٣) حدا غيير احتفالاتهم الاجتاعية كالاعراس والمآتم والحتان ونحوها ، والسياسية كاستقبال الوفود والمبايعة والتتويج والحلع ، فنذكر امثلة منها فيا يلى :

١ - المقريزي ٩٠٠ ج ١ . ٢ - ابن خلكان ٢٣٦ ج ١ .

٣ - نفح الطيب ٤٠٤ ج ٤ .

#### احتفالات الاعراس ونحوها

فالاحتفال بالاعراس تقلب على احوال شتى ترجع الى نحـــو المشهور من الاحتفال بأعراس المسلمين في مصر الآن ، مع اعتبار عوائد البلاد وتفاوت الثروة . ونـــأتي بمثال من ابلغ ما يعرف من التناهي بالبذخ في مثل هذه الحــال ، فنذكر احتفالين اشتهرا في تاريخ الاسلام :

الاول: زفاف خديجة بنت الحسن بن سهل المسهاة بوران الى الخليفة المأمون ، احتفاوا به في « فم الصلح » احتفالا لم يسبق له مثيل ، نثر الحسن فيه على الهاشميين والقسواد والكتاب والوجسوه بنادق المسك فيها رقاع بأسماء ضياع واسمساء جوار وصفات دواب وغير ذلك . فكانت البندقة اذا وقعت في يد الرجل فتحها فيقرأ ما في الرقعة ، فاذا علم ما فيها مضى الى الوكيل المرصد لذلك فيدفعها اليه ويتسلم ما فيها ، الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر ، غير ما انفقه على المأمون وقواده واصحابه وسائر من كان معه من اجناده واتباعه ، وكانوا خلقاً لا يحصى حتى على الحالين والمكارية والملاحين وكل من ضمه عسكره ذكروا أنه خدم في ذلك الاحتفال ١٠٠٠٠ بلاح ونفد الحطب يوماً فأوقدوا تحت القدور الحيش مغموساً في الزيت . ولما كانت لية البناء وجليت بوران على المأمون فرش لهسا حصير من الذهب ، وجيء بمكتل مرصع بالجواهر فيه درر كبار نثرت على النساء وفيهن زبيدة وحمدونسة بنت الرشيد فما مست احداهن من الدر شيئاً . فقال المأمون : « شرفن أبا محمد واكرمنه » فسدت كل واحدة منهن يدها فأخذت درة ، فبقي سائر الدر يلوح على ذلك الحصير الذهب ويتلألاً فقسال المأمون : « قاتل الله الحسن بن هانيء » ، وكأنه قد رأى هذا حيث يقول :

كأن صغرى و كبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب

وكانت في المجلس شمعة عنبر فيها مائة رطل ، فضج المأمون من دخانها فعملت له مثل من الشمع فكان الليل مدة مقامه فيه كالنهار. وبلغت نفقة هذا الاحتفال ٢٠٠٠-٠٠٠ درهم وأقطعه درهم ، وأمر المأمون للحسن بن سهل عند منصرفه بمبلغ ٢٠٠٠-٠٠٠ درهم وأقطعه فم الصلح ، فجلس الحسن وفرق المال على قواده وأصحابه وحشمه ، وأطلق له خراج فارس وكور الأهواز مدة سنة . وجاء المأمون الى عروسه في الليلة التالية فنثرت عليه جدتها ألف درة كانت في صنية ذهب (١) وغير ذلك بما يفوق طور التصديق .

<sup>، –</sup> لطائف الممارف ٧٣ رابن خلكان ٩٣ ج ١ .

والاحتفال الثاني أقامه المتوكل على الله حين ظهر ابنه المعتز بالموضع المعروف ببركوازا، ويما جرى فيه أنه جلس بعد فراغ القواد والأكابر من الأكل ومدت بين يديه مرافي فهب مرصعة بالجوهر، وعليها أمثلة من العنبر والند والمسك المعجون على جميع الصور، وجعلت بساطاً ممدوداً. وأحضر القواد والجلساء وأصحاب المراتب، فوضعت بين أيديهم صواني الذهب مرصعة بأصناف الجواهر من الجانبين وبين السماطين فرجة. وجاء الفراشون بزنابيل قد غشيت بالأدم مملوءة دراهم ودنانير نصفين، فصبت في الفرجة حتى ارتفعت على الصواني، وأمر الحاضرون أن يشربوا وأن يتنفل كل من شرب من تلك الدنانير بثلاث حفنات مما حملت يده، وكلما خف موضع صب عليه من الزنابيل حتى يرد الى حالته. ووقف غلمان في آخر المجلس فصاحوا: وإن أمير المؤمنين يقول لكم: لياخذ من شاء ما شاء! » فمد الناس أيديهم الى المال فأخذوه، وكان الرجل يثقله ما معه فيخرج به فيسلمه الى غلمانه ويرجع الى مكانه. ولما تقوض المجلس خلع على الناس الف خلعة ، وحملوا على الف مركب بالذهب والفضة وأعتق الف نسمة (۱).

وقس على ذلك احتفال الخليفة المقتدي بالله سنة ٤٨٠ هـ لما زفت اليه بنت السلطان ملكشاه وحمل جهازها الى دار الخلافة (٢) وأما الاحتفال بتتويج السلاطين والبيعة فقد ذكرنا أمثلة منه في الجزء الأول من هذا الكتاب.

#### الخليع على الوزراء

ومن مظاهر الأبهة احتفاهم بالخلع على الوزراء والسلاطين ، وأول من خلع عليه جعفر البرمكي في اليوم الذي تولى الرشيد الخلافة فيه ، وكان في جملة ما خلعه عليه ١٠٠ بسدرة دراهم ودنانير ، وأمر الناس فركبوا اليه حتى سلموا عليه وأعطاهم خاتم الملك ليختم به على ما يريد (٣) وحذا حذو الرشيد من جاء بعده فخلعوا على وزرائهم وعمالهم خلعاً تختلف شكلا وقدراً باختلاف الأحوال ، ومعها في كل حال ثوب يرسله الخالع ويلبسه المخلوع عليه يقال له الخلعة . فالخليفة العاضد الفاطمي لما ولى السلطان صلاح الدين الأيوبي الوزارة بمصر لقبه الملك الناصر ، وخلع عليه خلعة مؤلفة من عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهب وثوب ديبقي بطراز ذهب وجبة بطراز ذهب وطيلسان مطرز ذهب، وعقد جوهر بعشرة آلاف دينار وسيف محلى مجمسة آلاف دينار وحجرة بثانية آلاف دينار عليها سرج

١ ـ لطائف المعارف ٧٤ . ٢ ـ ابن الاثير ٢٥ ج ١٠ . ٣ ـ المقريزي ٩٩ ج ٢ .

ذهب وسرسار ذهب مجوهر ، وفي رأسها مائتا حبة جوهر وفي قوائمها أربعة عقود جوهر وفي رأسها قصبة بذهب وفيها شدة بياض بأعلام بيض . ومع الخلعة عـــدة بقج وخيل وأشياء أخرى ومنشور الوزارة مكتوب في ثوب أطلس أبيض (١) .

ولما نقلت الخلافة العباسية الى مصر خلع الخليفة العباسي على السلطان الملك الظاهر بيبرسيومئذ خلعة ألبسه اياها باحتفال ، هي عبارة عن جبة سوداء وعمامة سوداء وطوق في عنقه من ذهب وقيد في رجله من ذهب (٢) . وقس على ذلك .

#### استقبال الوفود

أما استقبال الوفود فقد كان فخيماً يظهرون فيه عز الإسلام، ولاسيا إذا كان القادمون من وفود الدول غير الاسلامية من الروم او الفرس او الهند او الافرنج. والاحتفال بذلك يختلف باختلاف الأحوال ، ذذكر من أمثلته احتفال المقتدر العباسي برسل جاءوه من ملك الروم سنة ٣٠٥ هد فانه استقبلهم في « دار الشجرة » التي تقدم ذكرهـ اوعبى لهم الجيوش ، وصفت الدار بالأسلحة وأنواع الزينة ، وكانت جملة العساكر المصفوفة حينئذ المعرب بين راكب وواقف. ووقف الغلمان الحجرية بالزينة والمناطق الحلاة وكانوا اثنين وعشرين الفا . ووقف الحدم والخصيان كذلك وعددهم سبعة آلاف ، منهم ١٠٠٠ خادم ابيض و ٢٠٠٠ خادم اسود . ووقف الحجاب وكانوا سبعائة حاجب ، وزينت المراكب والزوارق في دجلة اعظم زينة . وزينت دار الحلافة، وكانت جملة البسط ٢٠٠٠٠ الميا عليها ٢٠٠٠٠ منها ديباج مذهب ١٠٥٠ منهم وكان في جملة الزينة الشجرة الذهبوالفضة بسلط . واستعرضوا مائة سبعم مائة سبع . وكان في جملة الزينة الشجرة الذهبوالفضة التي تشتمل على ثمانية عشر غصنا من الذهب والفضة ، فكانت اغصانها تمايل بحركات موضوعة وعلى الاغصان طيور وعصافير مختلفة من الذهب والفضة تصفر بحركات مرتبة موضوعة وعلى الاغصان طيور وعصافير مختلفة من الذهب والفضة تصفر بحركات مرتبة موضوعة وعلى الاغصان طيور وعصافير مختلفة من الذهب والفضة تصفر بحركات مرتبة موضوعة وعلى الاغصان طيور وعصافير مختلفة من الذهب والفضة تصفر بحركات مرتبة موضوعة وعلى الاغصان طيور وعصافير مختلفة من الذهب والفضة ما يطول شرحه (٣) .

١ ــ السيوطي ٢٥ ج ٢ . ٢ ــ السيوطني ٨٥ ج ١ .

٣ – ابو الفدا ٣٧ ج ٢ وابن الساعي ٧٠.

### الخلفاء والدول المعاصرة

هب العرب للفتح والعالم قد تضعضع واهله في خمول ، فبغتوهم وفتحوا بلادهم في بضع عشرة سنة على اسلوب لم يسبق له مثيل . فلما افاقوا ارادوا ردهم فعجزوا عنه ، ومسالم بشوا ان شاهدوا تمدنهم وعمران مملكتهم واشتغالهم بالعلوم والفنون والصناعة والتجارة والرحلة والسياحة ، فهابوهم واخذوا يتقربون اليهم بالوفود والهدايا الى المدينة فدمشق ، ثم اصبحت بغداد مجتمع الوفود القادمين من اطراف العالم من الهند والصين شرقا الى اعالي اسيا واواسط اوربا شمالا الى اقصى افريقيا غرباً والبحر الهندي جنوباً . وصارت البصرة مركز التجارة البحرية في الشرق وملتقى السفن القادمة من اقاصي البحور .

#### الاسلام في تاريخ الصين

المشهور ان الاسلام لم يذكر ظهوره وانتشاره غير اصحابه ، ولم يدون اخباره غير اهله ، حتى الروم مع ماكان من مدنيتهم يرمئي لم يكتب المعاصرون منهم شيئا عن الاسلام او المسلمين . ولكن الباحثين عثروا في الكتب الصينية على خبر الاسلام وانتشاره الى استقلال معاوية بالخلافة لنفسه ، فقيام ابي مسلم الخراساني ونقله الدولة الى المباسيين وغير ذلك فقرأوا اسماء محمد وقريش ومعاوية وابي العباس وابي جعفر وغيرهما من رجال الاسلام مكتوبة بالاحرف الصينية . ومما جاء هناك ان ابا جعفر ارسل سنة ٢٥٦ م وفدا الى امبراطور الصين التقى عنده بوفد قادم من « هوي هو » من هغول الشهال فاختصم الوفدان فيمن يتقدم بالدخول على الامبراطور ، فانصف الحاجب بينهما وادخل كل وف من باب - ذكروا ذلك بكتاب طنغ شو الفصل العاشر في اثناء سيرة الامبراطور موتسونغ . قالوا : «ثم تولى المهدي وخلفه هرون الرشيد وفي ايامه (سنة ١٨٠٥ - ١٠٨) جرد العرب اصحاب الجبة السوداء على توفان ( تيبت ) ثم صار اهل توفان يتجندون لقتالهم كل سنة . وفي ( ٢٩٨ م ) جاء ثلائمة سفراء من العرب الى بالمبراطور » (١) .

E. Betschneider. The knowledge Possessed by the Ancient - \( \) Chinese of the Arabs & Arabian Colonies 7.

ووقفوا في تاريخ الصين ايضاً على نصوص تشير الى ماكان من العلائق التجارية بين الصينيين والعرب من اواسط القرن العاشر للميلاد او الثالث للهجرة ، فذكروا سفناً تجارية عربية كانت ترسو على شواطىء الصين يحملون فيها الزجاج والسكر وغيرها . وان تجسار العرب وربان سفنهم كثيراً ما كانوا يفدون على البلاط ويدخلون على الامبراطور فيخاطبهم ويساً لهم عن بلادهم وملكهم وسائر أحوالهم . ووقفوا على نصوص أخرى تدل على علائق مثل هذه بين الصين وغير العرب من دول الاسلام مما يطول بيانه . ومع اختصار هذه الأخبار وتشوش حوادثها وفساد تهجئة الاعلام فيها فهي عظيمة الأهمية ، لأنها منقولة عن مصدر صيني مستقل .

أما العرب فقد ذكر مؤرخوهم وأهل الرحلة منهم كثيراً من أخبار نزولهم شواطىء الصين والهند ودخولهم على ملوكها ومخاطبتهم في بعض الشؤون التجارية . ولكن أكثر الناس كانوا لا يكترثون بتلك الروايات لاعتقادهم أنها محشوة بالمبالغات والخرافات، كأنهم قاسوها بما يقر أونه من الاقاصيص الخرافيه في الف ليلة وليلة مشل قصة السندباد البحري والفرس المسحور وغيرهما . على أن هذه الأقاصيص منقولة في الأصل عن غير العربية ، وأكثر خرافات العرب دخيلة في آدابهم وأما ما يكتبونه من عند أنفسهم فالغالب فيه التحقيق والصدق، ولاسيا كتب التاريخ ونحوها اذا نظرنا فيها نظر الناقد المنصف واعتبرنا الفرق بين عصرهم وعصرنا .

على أننا لا نلوم المنكرين، لأنهم انما عرفوا العرب بعد ذهاب دولتهم وانحلال عصبيتهم وانحطاط هممهم وضعف عزائمهم، فأكبروا ان يكون لهم مثل تلك الهمم الشاء في عهاد ذلك التمدن، فكذبوا ما قرأوه في كتبهم من هذا القبيل. أما وقد رأينا ما يؤيده في كتب أهل الصين على غير تواطؤ أو نقل فلم يبق لنا بد من تصديقه.

وأقدم ما وصل الينا من الكتب العربية التي ذكرت تجارة العرب مع الصين والهنك ونزول تجار العرب شواطى، تلك البلاد كتاب «سلسلة التواريخ» وهو يشتمل على السياحات البحرية التي أجرتها العرب والعجم من شواطى، خليج فارس الى بلاد الهنك والصين ، تأليف سليان التاجر وأبي زيد حسن من أبناء القرن الثالث للهجرة . وقد طبع هذا الكتاب بباريس سنة ١٨١١ ومعه ترجمة فرنسية للمستشرق الشهير رينو . ثم «مروج الذهب للمسعودي، وهو مشهور ومتداول، غير أمهات كتب الجغرافية العربية وكلها مبني

على رحلات حقيقية أشهرها ما كتبه البلخي والأصطخري وابن حوقل والمقدسي وغيرهم ، وليس هنا مكان الإفاضة في ذلك .

ويقال بالاجمال ان في كتب التاريخ نصوصاً كثيرة تدل على علائق تجارية وسياسية بين العباسيين وملوك المشرق في الهند والصين ، وأن المهاداة كانت متواصلة بينهها . فكانت وفود ملوك الهند تؤم بغداد منأواخر القرن الثاني للهجرة تحمل الهدايا او كتب المخابرة (١) ولا بد أيضاً من وفود كانت تأتي بغداد من صاحب الصين .

### الاسلام وملوك أوربا

على ان علاقات ملوك المسلمين مع ملوك أوربا - وأعظمهم يومئذ الروم والجرمان والافرنج والاسبان - كانت أوثق من سواها . أما الروم ، وهم ماوك القسطنطينية ، فكانت المخابرات بينهم وبين المسلمين من أيام بني أمية إما لصلح أو مهادنة أو مهاداة أو مفاداة (٢) . والحرب كانت سجالا بينها على الحدود أو في البحار . وقد حاصر الأمويون القسطنطينية غير مرة ولم يفتحوها ولكنهم فتحوا بلاداً أخرى من أوربا وأوقعوا الرعب في دول الافرنج . وكذلك بنو العباس (٣) فان الرشيد أخذ الجزية من إيريني صاحبة القسطنطنية .

وأما حوادث المهاداة فهدية الرشيد الى شارلمان ملك فرنسا أشهر من ان تذكر . على ان هدايا ملوك الروم الى دار الخلافة كانت متواصلة ، واكثرها من السيوف والثياب والاطياب والذهب والكلاب . منها هدية بعث بها قيصر الروم ( ربما ميخائيل الثاني ) الى المأمون وفيها تحف سنية من جملتها مائة رطل مسك ومائة حلة سمور (٤) .

واهدت ثريا بنت الاوباري (كذا) ملكة الافرنسج الى المكتفي بالله سنة ٢٩٣ ه خمسين سيفاً و٥٠ رمحاً و٢٠ ثوباً منسوجاً بالذهب و٢٠ خادماً صقلبياً و٢٠ جارية و١٠ كلاب كبار لا تغلبها السباع وستة بازات وسبعة صقور ومضرب حرير ملون كقوس القرح وغيرها (٥٠).

١ - العقد الفريد ٩ ؛ ١ ج ١ والمسعودي ٢٤٨ ج ٢ وترتيب الدول ٩٦ .

٢ - المبرد ٢٩٦ و ٢٧٤ . ٣ - ابن الاثير ١٤ ج ٦ .

٤ `- فوات الوفيات ٧٤٠ ج ١ . . . ه – المستطوف ٦٦ ج ٢ .

وكان الخلفاء ايضاً يوجهون وفوداً من عندهم في مراسلة او مخابرة ، وبمن سار فيذلك القاضي الاشعري المعروف بابن الباقلاني انفذه عضد الدولة سنة ٣٧١ ه الى قيصر الروم ( باسيل الثاني ) في جواب رسالة فاخار في بلاط القيصر انفة زادت مقام المسلمين عندهم (١).

#### الاندلسيون وملوك الفرنج

على ان العلاقات كانت اكثر وثوقاً بين ماوك اوربا وماوك الاسلام في الاندلس ، لان قياصرة القسطنطينية كانوا يتقربون من الخلفاء الامويسين في قرطبة ليستنصروهم على العباسيين اعداء الجانبين . حتى ان ثيوفيلوس ملك الروم المعاصر لعبدالرحمن الاوسط هاداه سنة ٢٢٥ ه وكتب اليه يرغبه في ملك المشرق من اجل ما ضيق عليه به المأمون والمعتصم ، وقد ذكرهما في كتابه له وعبر عنهما بابن مراجل وابن مساردة ، تحقيراً لهما بالانتساب الى امهات من الجواري . فكافأه عبدالرحمن عن الهدية وبعث اليه يحيى الغزال شاعره واحد كبار دولته فأحكم الصلة بينهما (٢٠) فلما ظهر الخليفة الناصر عبد الرحمن الثالث واوطأ عساكر المسلمين من بلاد الافرنج ما لم يطأه احد من اسلافه ، تقدم اليه ملوكهم بالطاعة وتقربوا بالهدايا فأوفدوا رسلهم وهداياهم من رومية والقسطنطينية وغيرها على سبيل المهادنة والسلم والعمل على كسب مرضاته ، ووصل الى بابه الملوك من الاسبان المتاخين لبلاده بجهات قشتالة وبنبلونة وما ينسب اليه من الثغور الشالية فقبلوا يسده والتمسوا رضاه واحتقبوا جوائزه وامتطوا مركبه (٣).

وتوالت الهدايا على عبدالرحمن الناصر من سائر ملوك الاسبان. فملكا برشاونة وطركونة هادياه يلتمسان تجديد الصلح (٤) وملك الصقالية وهو يومئذ « ذو فوة » (كذا) اوف الله رسولا مع رسل آخرين من ملك الالمان (ربما اوتو الأعظم) وملك الفرنجة وراء الرون وهو يومئذ « اوفه ؟ » ورسول آخر من ملك الفرنجة بقاصية المشرق واسمه «كلدة » (ربما كونراد) واحتفل الناصر لقدومهم احتفالاً شائقاً. ولما رجعوا بعث مع رسول الصقالبة ربيعا الاسقف الى ملكهم . وبالجملة ان الخليفة الناصر كان سلطانه ضخماً عزيزاً ،

١ - ابن الاثير ٦ ج ٩ . ٢ - نفح الطيب ١٦٣ ج ١ .

٣ - نفح الطيب ١٦٧ ج ١ . ٤ - نفح الطيب ١٨١ ج ١ .

لم يبق ملك من ملوك اوروبا الاخطب مودته، وفي جملتهم قياصرة الروم وملوك الافرنج والاسبان والجرمان. وفي نفح الطيب للمقري تفصيل ما كان يجريه من الاحتفال في استقبالهم (۱) تعظيا لدولة المسلمين. ولما اراد بناء والزهراء واهداه اولئك الملوك من اصناف الحجارة والرخام على اختلاف الوانه واشكاله شيئًا كثيرًا (۲) وقد ذكرنا ذلك في كلامنا عن بناء هذا القصر الفخيم.

وقس على ما تقدم علاقات ملوك اوربا بسائر خلفاء المسلمين وملوكهم وكانت هدايا قيصر القسطنطينية ترد على صاحب مصر ولا سيا في زمن الفاطميين بعد الضخمت دولتهم منها هدية بعث بها الامبراطور قسطنطين التاسع الى المستنصر بالله الفاطمي سنة ٢٧٤ ه اشتملت قيمتها على ثلاثين قنطاراً من الذهب الاحمر وكل قنطار عشرة آلاف دينار والجملة ومورد وكان رسول الروم اذا قدم القاهرة في ذلك العهد نزل عند باب الفتوح وهو لا يزال يقبل الارض وهو ماش حتى يصل القصر الكبير مقر الخليفة (٤).



١ - نفح الطيب ١٧٧ - ١ . ٢ - نفح الطيب ٢٧٠ - ١ .

<sup>؛</sup> ـ المقريزي ١٠٧ ج ٢ .

٣ - المستطرف ٦٤ ج ٢ .

# ألعاب أتخلفاء وملاهيهم

ما برح الملوك من قديم الزمان يلهون في ساعات الفراغ بألعاب يروضون بها عقولهم وأبدانهم . ولكل أمة العاب تلائم عاداتها وتشاكل اخلاق أهلها، ولكن الملوك يتشابهون في اكثرها لتشابه مرادهم منها . والعاب الخلفاء كثيرة ، بعضها كان معروفاً في الجاهلية كالصيد والسباق، وبعضها اقتبسوه من الأعاجم كاللعب بالكرة والصولجان والرمي بالبندق واللعب بالنرد والشطرنج ونحوها . وأسبق الدول الى الاحتفاء بهذه الألعاب العباسيون في ايام الرشيد ، فالمناه اول من لعب بالصولجان والكرة ، واول من رمى بالنشاب في المرباس، واول من لعب الشطرنج والنرد وقرب اللاعبين وأجرى عليهم الأرزاق (١١) واليك وصف أنم العابهم في ابان تمدنهم :

#### ١ ــ الصيد والقنص

كان الصيد معروفاً في الجاهلية ، ولكنه كان قاصراً على صيد غزال او طائر بالنبل او الفخ ، فلما تمدن العرب بعد الاسلام وخالطوا الفرس والروم توسعوا في طرائق الصيد والقنص ، فاتخذوا الجوارح من الطير وهي الباز والشاهين والعقاب والصقر يعلمونها صيد الطيور، وغالوا في اقتناء الكلاب والفهود ونحوها يستمينون بها على صيد الخنازيز والغزلان وحمر الوحش ، وأول من اشتغل بالصيد من الخلفاء يزيد بن معاوية ، وكان صاحب طرب وجوارح وقرود وفهود ، وله كلف بالصيد فاتخذه للهو وليس للرياضة . وكان يلبس كلابه الأساور من الذهب والأجلة المنسوجة بالذهب ، ويهب لكل كلب عبداً يخدمه (٢٠). واشتغل بالصيد غيره من خلفاء بني أمية على تفاوت في ذلك .

١ ــ المسعودي ه ٣٦ ج ٢ . ٢ ــ الفخرى ٤٩ .

حتى اذا أفضى الأمر الى بني العباس ورسخت أقدامهم في الدولة ، اهتموا بالصيد وتفننوا في تربية الجوارح والكلاب والفهود ، وغالوا في انتقائها وبذلوا الأموال في اقتنائها وتربيتها ، وأقاموا عليها أناساً ينظرون في شؤونها وفيهم البيازرة والحجالون والفهادون وأصحاب الصقور والكلاب ، وأطلقوا لهم الأرزاق الجليلة وأقطعوهم الاقطاعات السنية وسهلوا عليهم حجابهم وتسابق الشعراء الى وصف تلك الجوارح وحركاتها وسرعتها وخصالها (۱) وكتبوا في فنون الصيد وأساليبه كتباً عديدة ، ككتاب البزاة والصيد وكتاب المصائد والمطارد (۲).

وكان العباسيون يصيدون السباع والخنازير فضلاً عن الغزلان والطيور وحمر الوحش ونحوها. وأول من أحب الصيد منهم المهدي فالرشيد، وكان ابنه صالح يحب صيد الحنازير (٣) وابنه الأمين يهوى صيد السباع يصطادها له جماعة يعرفون بأصحاب اللبابيد (٤) وكان المعتصم ألهجهم به، فبنى في أرض دجيل قرب بغداد حائطاً طوله فراسخ كثيرة يحدون الصيد عنده، وذلك أن يطارد رجاله تلك الحيوانات من الجهة المقابلة للحائط فتفر نحوه فيضربون حولها حلقة ، ولا يزالون يطاردونها بخيولهم وكلابهم وفهودهم وهي تثب بين الأعشاب والأدغال حتى يضايقوها ويحصروها بين الحائط ودجلة ، فلا يبقى لها مجال النجاة فيقبل المعتصم وأولاده وأقاربه وخواص حاشيته، ويتأنقون في القتل والصيد ويتفرجون فيقتلون ما يقتلون ويطلقون الباقي (٩).

وقس على ذلك سائر الخلفاء من بني العباس والفاطميين والمروانيين وغيرهم من ملوك المسلمين السلاجقة والأتابكة والأيوبية والماليك. فقد عدوا ما اصطاده السلطان ملك شاه السلجوقي من الحيوانات فبلغ عشرة آلاف رأس ، حتى بنى من حوافر الحر الوحشية وقرون الظباء التي صادها منارة (٦) وكان السلطان مسعود السلجوقي يبالغ في ترفيه الكلاب حتى ألبسها الجلال الأطلس الموشاة وسورها بالأساور الذهب. واصطنع السلطان أبو عبد الله المستنصر في المغرب مصيداً بنساحية بنزرت في بقعة ببسيط من الأرض ، وأحاطها بسياج خرج نطاقه عن التحديد بحيث لا يراع فيه حمر الوحش ، فاذا ركب

١ – ترتيب الدول ١٣٦ وديوان أبي نواس والاغاني ١١٦ ج ٩ .

٢ - ابن خلكان ه٣٠ ج ٢ و ٣٢٤ ج ١ .

٣ – الاغاني ٩٧ ج ٩ . ٤ – المسعودي ٢١٣ ج ٧ .

ه ـ الفخري ٤٧ . ٢ ـ ابن خلسكان ٢٤ . ٢ ج

للصيد تخطى السياج في أصحابه ومواليه وفعل فعل المعتصم مجصر الصيد عند ذلك السياج (١) . وفي كتاب الاعتبار لابن منقذ فصول طويلة في الصيد وطرقه (٢) .

#### ٢ \_ الحلبة أو السباق

لم تبق أمة من الأمم القديمة أو الحديثة إلا لهجت بالسباق ، ولا سيا اليونان والرومان والفرس. وكان العرب في الجاهلية يتسابقون بخيولهم ويتفاخرون بذلك ، وكثيراً ما انتشبت الحرب بين القبائل من أجل السباق. وكانوا يرسلون خيلهم الى الحلبة وهي ميدان السباق عشرة عشرة ، وعندهم لكل منها اسم باعتبار تقدمها في السبق بعضها على بعض (٣).

ولما تحضروا بعد الاسلام بالغوا في اتخاذ الميادين ، واستكثروا من الخيول وتفننوا في تضميرها . وكان لمعاوية حلبة يخرجون اليها في ايام معينة للسباق ، فمن حاز قصب السبق اجازوه - وقصب السبق قصبة يغرسونها في آخر الحلبة فمن سبق اليها واقتلعها فهوالفائز . ومن غريب ما ذكروه ان يزيد بن معاوية كان له قرد يكنى ابا قيس ، يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكا ، وكان نبيها خبيثا يحمله على اتان وحشية قد ريضت وذللت بسرج ولجام ، وكان يسابق بها الخيل يوم الحلبة . فجاء ابو قيس في بعض الايام سابقا ودخل الحجرة قبل الخيل ، وعليه قباء من الحرير الاحمر والاصفر ، وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات الوان بشقائق ، وعلى الاتان سرج من الحرير الاحمر المنقوش (٤) .

وكان لهشام بن عبد الملك رغبة في الحلبة ، يستجيد الخيل للسباق ويبذل في اقتنائها الاموال ، فاجتمع عنده ٤٠٠٠ فرس ولم يسبقه احد من العرب الى ذلك . وكان له فرس سابق اسمه « الزائد » اشتهر في ذلك العصر ، وكان الوليد بن يزيد مغرماً بخيل السباق ، فجمع منها الف فرس اسبقها فرس اسمه « السندي » كان يسابق به في ايام هشام ، وكان يقصر عن فرس هشام « الزائد » وربما ضامه او جاء مصليا ( أي جاء الثاني ) . وكان

١ – ابن خلدون ٢٨١ ج ٦ . ٢ – كتاب الاعتبار ١٥٠ .

٣ ــ السعودي ٣٨٠ ج ٢ . ٤ ــ المسعودي ٢٨ ج ٢ .

ميدان السباق يومئذ في الرصافة (بالشام) ولهم فيها ميادين مشهورة وحوادث مذكورة (١) وللحمد بن يزيد بن عبدالله بن مروان قصيدة عامرة وصف بها خيل الحلبة العشرة بأسمائها وصفاتها ، هي احسن ما نظم في هذا الموضوع (٢).

اما العباسيون فلم يكونوا اقل رغبة في السباق ، وكانت لهم ميادين كبيرة في الرقة والشماسية ، وللرشيد مواقف شهيرة في الحلبة ، نظم فيها الشعراء القصائد في مسدح السوابق (٣) وقس على ذلك ماكان من ميادين الحلبة في سائر دول الاسلام ، ومن اشهرها ميدان ابن طولون وميدان بيبرس بمصر (١) وميادين الحكم في الاندلس .

#### ٣ \_ الكرة والصولجان

هي لعبة فارسية لم يكن بنو امية يعرفونها ، واول من لعبها بنو العباس واسبقهم اليها الرشيد . وهي عبارة عن كرة تصنع من مادة خفيفة مرنة كالفلين ونحوه تلقى في ارض الميدان فيتسابق الفرسان الى التقافها بعصا عقفاء يسمونها الصولجان او الجوكان ، يوسلون الكرة بها في الهواء وهم على خيولهم ، وكان المعتصم شديد الرغبة فيها . ومن لطيف ما يحكى انه قسم اصحابه يوماً للعب بها ، فجعل الافشين في جهة وهو في جهة ، فقسال الافشين : « يعفيني امير المؤمنين من هذا » فقال : « ولم ؟ » قال : « لاني ما ارى ان اكون على امير المؤمنين في جد ولا هزل » فاستحسن ذلك منه وجعله في حزبه (\*) .

#### ٤ ــ البندق

البندق كرات تصنع من الطين او الحجارة او الرصاص او غيرها، وهي فارسيةبلفظها واستعالها ، ويسمونها ايضا الجلاهقات جمع جلاهق . فكان الفرس يرمون هذا البندق عن

١ -- المسعودي ١٢٩ و ١٣٥ ج ٢ . ٢ -- المسعودي ٢٨١ ج ٢ .

٣ – المقد الفريد ٧٤ ج ١ والمسمودي ١٩٩ ج ٢ .

٤ – المقريزي ١١١ ج ٢ . ، ه – ترتيب الدول ١٣٠.

وعدوا ظهورها في المدينة منكراً (١) ثم الفوها حتى شكلوا فرقاً من الجند ترمى بهـــا . وقد رأيت ان الرشيد كان عنده فرقة يقال لها النمل تسير بين يديه ترمى البندق على من يقف في طريق الموكب . وكان رماة البندق في العصر العباسي طائفة كبيرة مخرجون الى ضواحي المدن يتسابقون في رميه على الطير ونحوه (٢) ويعدون ذلــــك من قبيل الفتوة ويغلب في رماة البندق ان يشتغلوا بتطبير الحمام . ولهم زي خاص يتناز بسراويل كانوا يلبسونها ويسمونها سراويل الفتوة . وكان العبارون من اهل بغداد يلبسونهــــا في اواخر الدولة . حتى اذا افضت الخلافة الى الناصر لدين الله العباسي المتوفى سنة ٦٢٢ هجعل لرمي البندق شأناً ، لانه كان ولعا به وباللعب بالحمام المناسيب ( أي المنسوب ذي الاصل المعروف ) وكان يلبس سراويل الفتوة . وقد بلغ من رغبته في ذلك ان جعل رمي البندق فناً لا يتعاطاه الا الذين يشربون كأس الفتوة ويلبسون سراويلها ، على ان يكون بينهم ررابط وثلقة نحو ما عند بعض الجمعات السرية . وجعل نفسه رئيس هذه الطائفة يدخل فيها من شاء ويحرم من شاء . وكتب سنة ٦٠٧ ه الى ملوك الاطراف الذين يعترفون بخلافته ان يشربوا له كأس الفتوة ويلبسوا سراويلها ، وان ينتسبوا اليسه برمي البندق ويجعلوه قدوتهم فيه ، فأجابوه الى ذلك فمن اراد الانتظام في سلك هــذه الطائفة يأتي بغداد فيلبسه الخليفة السراويل بنفسه . . فبطلت الفتوة في البسلاد جميعها إلا من ليس سراويلها منه ، ومنع الرمي بالبندق إلا من ينتسب اليه . فاجابه الناس في العراق وغيره إلا انسانا اسمه ابن السفت من بغداد هرب الى الشام ، فأرسل الخليفة اليه يرغبسه ببذل المال ليرمي عنه وينتسب في الرمي اليه فلم يفعل فلامه بعضهم على ذلك فقال: ﴿ يَكُفِّينِي فخراً انه ليس في الدنيا احد لا يرمي للخليفة إلا انا » (٣) .

وكان لرمي البندق شأن كبير في العصور الاسلامية الوسطى بالعسراق والشام ومصر وفارس وغيرها . وخط البندقانيين بالقاهرة ينسب الى صناعة أقواس البندق (<sup>4)</sup> ثم تفننوا في رمي البندق بالمزاريق أو الأنابيب بضغط الهواء من مؤخر الأنبوب بجسا يشبه أنابيب البندق .. فلما اخترعوا البارود صاروا يرمون البندق به من تلك الأنابيب وسمواهذه الآلة

١ – ابن الاثير ٩٠ ج ٣ . ٢ – الألحاني ٩٣ ج ٢٠٠.

٣ ــ ابن الاثير ٢٠٧ ج ٢٠ وابو الفدا ١١٩ و ١٤٢ ج ٣ وابن خلدون ٣٠٠ ج ٣ .

٤ – المقريزي ٣٦ ج ٢ .

بندقية نسبة اليه. ومن قبيل رمي البندق رمي النشاب في البرجاس ، وهو غرض في الهواء أو على رأس رمح أو نحوه يطلبون إصابته بالنشاب ، وهي لعبة فارسية أول من لعبها من الخلفاء الرشيد .

وبما يدخل في الألعاب والملاهي لعبة الشطرنج ، وهي هندية الأصل أخذها العربعن طريق الفرس ، وأوّل من لعبها من الخلفاء الرشيد أيضاً ، وهو أول من لعب النردكما تقدم، ولا تزال هاتان اللعبتان شائعتين الى اليوم .

## ه ــ ارتباط السباع

وكان من ملاهي الخلفاء والملوك ارتباط الأسود والفيلة والنمور لاثبات الهيبة في قلوب الرعية ، وأول من اهتم بذلك بنو العباس، فكان المنصور كثير العناية في جمع الفيلة لتعظيم الملوك السالفة اياها ، وكان للرشيد أقفاص فيها الأسود والنمور وغيرها (۱) وغالى الذين جاءوا بعده في اقتنائها واقتناء الكلاب والقردة ونحوها - ذكروا أنه كان عند أم جعفر زوج الرشيد قرد يخدمه ثلاثون رجلا ، وكانوا يلبسونه لباس الناس ويقلدونه السيف ، واذا ركب ركبوا في خدمته واذا دخلوا عليه قبلوا يده . فجاء يزيد بن مرثد يوما الى واذا ركب ركبوا في خدمته واذا دخلوا عليه قبلوا يده . فعاء يزيد بن مرثد يوما الى أم جعفر ليودعها قبل سفره فأتوا اليه بالقرد وأمروه أن يقبل يده ، فشقى عليه ذلك وجرد السيف وقطعه نصفين وانصرف ، فبعث اليه الرشيد وعاتبه فقال : « يا أمير المؤمنين أبعد أن أخدم الخلفاء أخدم القرود ؟ لا والله أبداً » فعفا عنه (۲) .

وما زال شأن الخلفاء واهلهم على ذلك حتى تولى المهتدي ، وكان يتشبه بعمر بن عبدالعزيز في النقوى والزهد ، فأمر بقتل السباع التي كانت في القصور وطرد الكلاب ، ولكن ذلك المنع لم يدم طويلاً . فلما مات المهتدي عادوا الى المغالاة في اقتناء السباع حتى ارتبطها بعضهم في مجلسه . فقد كان عضد الدولة بن بويه اذا جلس على سريره احضرت

١ - المقد الفزيد ١٠٠ ج ١ .

٣ -- تاريخ طبرستان لابن اسفنديار ترجمة ادورد برون الى الانجليزية صفحة ٥٤٠.

الاسود والفيلة والنمور في السلاسل ، وجعلت في حواشي مجلسه تهويلا بذلك على الناس وترويعًا لهم(١).

وقس على ذلك سائر دول المسلمين في مصر والاندلس وغيرها ، فقد كان لخارويه ابن احمد بن طولون دار خاصة بالسباع ، وعمل فيها بيوتاً بآزاج كل بيت يسع سبعارلبؤته ، وعلى تلك البيوت ابواب تفتح من اعلاها بحركات ، ولكل بيت منها طاق صغير يدخل منه الرجل الموكل بخدمة ذلك البيت يفرشه بالرمل . وفي جانب كل بيت حوض من رخام بيزاب من نحاس يصب فيه الماء . وبين يدي هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة فيها رمل مفروش بها ، وفي جانبها حوض كبير من رخام يصب فيه ماء من ميزاب كبير . فاذا اراد سائس سبع من تلك السباع تنظيف بيته ، او وضع وظيفة اللحم لفذائه ، وفعالباب بيئة من اعلى البيت من الطاق فيكنس الزبل ويبدل الرمل بغيره مما هو نظيف ، ويضع الوظيفة من البيت من الطاق فيكنس الزبل ويبدل الرمل بغيره مما هو نظيف ، ويضع الوظيفة من وعلاه ماء ثم يخرج ويرفع الباب من اعلاه . وقد عرف السبع ذلك فحالما يرفع السائس باب البيت يدخل اليه الاسد فيا كل ما هيىء له من اللحم حتى يستوفيه ويشرب من الماء كلها الى القاعة وتتمشى فيها وتمرح وتلعبو بهارش بعضها بعضا ، فتقيم يوما كاملا الى كفايته . فكانت هذه البيوت مملوءة من السباع . ولهم اوقات تفتح فيها فتخرج السباع كلها الى القاعة وتتمشى فيها وتمرح وتلعبو بهارش بعضها بعضا ، فتقيم يوما كاملا الى القاعة وتتمشى فيها وتمرح وتلعبو بهارش بعضها بعضا ، فتقيم يوما كاملا الى القاعة وتتمشى فيها وتمرح وتلعبو بهارش بعضها بعضا ، فتقيم يوما كاملا الى القاعة وتتمشى فيها وتمرح وتلعبو بهارش بعضها بعضا ، فتقيم يوما كاملا الى القاعة وتبها السواس فيدخل كل سبع الى بيته لا يتخطاه الى غيره .

وكان من جملة هذه السباع سبع ازرق العينين يقال له زريق، وقد انس بخهارويه وصار مطلقاً في الدار لا يؤذي احداً، ويقام له بوظيفته من الغذاء كل يوم. وإذا نصبت مائدة خمارويه اقبل زريق معها وربض بين يديه، فيرمي اليه الدجاجة بعد الدجاجة والفضلة الصالحة من الجدي ونحو ذلك مما على المائدة فيتفكه به. وكانت له لبؤة لم تستأنس كا انس هو، فكانت مقصورة في بيت ولها وقت معروف يجتمع معها فيه فاذا نام خمارويه جاء زريق ليحرسه، فإن كان قد نام على سرير ربض بين يدي السرير وجعل يراعيه ما دام نامًا، وإن نام على الارض بقي قريباً منه وتفطن لمن يدخل ويقصد خمارويه لا يغفل عن

١ – الفخري ٢٠.

ذلك لحظة واحدة . وكان على ذلك دهره وقد الفه ودرب عليه ، وكان في عنقه طوق من ذلك لهجه . فلا يقدر احد ان يدنو من خمارويه ما دام نائماً لمراعاة زريق له وحراسته اياه (١١) .

تطرف آخرون في اقتناء الحيوانات حتى الهوام والحشرات والوزير جعفر بن خنزابه أحد وزراء المقتدر بالله العباسي كان يهوى النظر الى الحشرات من الأفساعي والحيات والعقارب وأم أربعة وأربعين وما يجري هذا المجرى ، وكان في داره بمصر قاعة لطيفة مرخمة فيها تلك الحيات بالسلال ولها قيم وفراش وحاو يستخدمون برسم نقلها وحطها ، وكان كل حاو بمصر يصيد له ما يقدر عليه من الحيات ويتناهون في ذوات العجب من أجناسها والكبير والغريب منها وهو يثيبهم على ذلك أجل ثواب ويبذل لهم المال الجزيل. وكان له وقت يجلس فيه على دكة فيدخل المستخدمون والحواة فيخرجون مافي تلكالسلال ويطرحونه على ذلك الرخام ويجرشون بين الهوام وهو يستعجب من ذلك ويستحسنه (٢).

وكانت لهم عناية في تربية الحيوانات الداجنة أيضاً كالغزلان والقهاري وأشباهها ٬ يجعلونها في حظائر وأقفاص مخصوصة عليها قوام يخدمونها (۳) .

واجتمع عند العزيز الفاطمي صاحب مصر من غرائب الحيوانات ما لم يجتمع عند غيره وذكروا بينها العنقاء (؟) قالوا: « وهو طائر جاءه من صعيد مصر في طول البلاشون وأعظم حسماً منه ، له غبب ولحية وعلى رأسه وقاية وفيه عدة ألوان ومشابهة من طيور كثيرة » (٤).

واتخذ الخليفة الناصر الأموي في مدينة الزهراء بالأندلس محلات للوحوش والسباع واسعة الأرجاء متباعدة السياج ، ومسارح للطيور مظللة بالشباك كالأقفاص الكبيرة (٥٠.

وهناك ألعاب أخر تتعلق بالحيوانات كسمكة كانت للأمين مقرطة صيدت له وهي صغيرة فقرطها بحلقتين من ذهب فيهما حبتا در، وكلعب الحمام وتطييره، واللعب بالكباش والديوك للمناطخة والمهارشة، وغير ذلك مما لا محل لذكره.

١ -- المقريزي ٣١٧ ج ١ . ٢ -- فوات الوفيات ١٠٥ ج ١ .

٣ – المسعودي ٢٦٠ ج ٢ وابن الاثير ٦٦ ج ٨ . أ

٤ - ابن خلكان ٢٦٧ ج ١ . ه - نفح الطيب ٢٧٤ ج ١ .

## الكتب التي وردت في هوامش آلكتَاب

وهي المؤلفات التي وردت أسماؤها في هوامش صفحات هذا الكتاب مرتبة على حروف الهجاء ، مع أسماء مؤلفيها وسني طبعها وأماكنه ، وهي غير ما رجعنا اليه في التحقيق من القواميس والموسوعات العربية والافرنجية :

| بعه وسنته  | مكان ط | اسم مؤلفه                                | اسم الكتباب                      |
|------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------|
| سنة ۱۸۷۸ م | ليبسك  | للبيروني                                 | الآثار الباقية من القرون الخالية |
| A 1414     | مصر    | لابن الطقطقي                             | الآداب السلطانية (الفخري)        |
| A 1797     | الهند  | لصديق القنوجى                            | أبجد العلوم ، ٣ أجزاء            |
|            |        | أنظر : الكامل                            | ابن الأثير ، تاريخ               |
|            |        | ﴿ : كتاب الأذكياء                        | « الجوزي ، «                     |
|            |        | <ul> <li>المسالك والمالك</li> </ul>      | « حوقل ؛ جغرافية َ               |
|            |        | »                                        | « خرداذبة، «                     |
|            |        | <ul> <li>العبر والمتدأ والحبر</li> </ul> | « خلدون ، تاریخ                  |
|            |        | « : وفيات الأعيان                        | « خلکان ، معجم                   |
|            |        | « : مختصر أخبار الخلفاء                  | « الساعي ، تاريخ                 |
|            |        | « : تاریخ دمشق                           | « عساكر ، «                      |
|            |        | <ul> <li>البلدان</li> </ul>              | « الفقيه ، جفرافية               |
|            |        | <ul> <li>« : السيرة النبوية</li> </ul>   | « هشام ، تاریخ                   |
|            |        | « : مختصر الـدول                         | أبو الفرج الملطي ، تاريخ         |
|            |        | <ul> <li>النجوم الزاهرة</li> </ul>       | « المحاسن ، تاریخ                |
|            |        | « : أعلام الناس                          | الأتليدي ، معجم                  |
| ۲۷۸۱       | ليدن   | لامقدسي                                  | أحسن التقاسم في معرفة الأقاليم   |

| وسنته       | مكان طبعه | اسم مؤلفه                           | اسم الكتاب                          |
|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| * 179A      | مصر       | للماوردي                            | الأحكام السلطانية                   |
|             |           | لأحمد شلبي بن يوسف الدمشقي القرماني | أخبار الدول وآثار الأول             |
| كشكول       | بهامش ال  | للماوردي                            | أدب الدنيبا والدين                  |
| A 1414      | مصر سنة   | للسلاوى                             | الاستقصا في المغرب الأقصى } أجزاء   |
| * ۱۲۸٦      | مصر سنة   | لابن الأثير                         | أسد الغابة في أخبار الصحابة هأجزاء  |
|             |           | انظر : المسالك والمهالك             | الاصطخري ، جغرافية                  |
| A 181Y      | مصر       | الاتليدي                            | أعلام الناس                         |
| A 1740      | بولاق     | لأبي الفرج الأصفهاني                | الاغاني ٢٠ جزءاً                    |
| * \ \ \ \ \ | مصر       | لعبد اللطيف البغدادي                | الافادة والاعتبار                   |
| A 1787      | مصر       | يوسف البلوي                         |                                     |
|             |           | انظر: صحيح البخاري                  | البخاري ، صحيح                      |
| A 14.9      | بولاق     | لأحمد بك كال                        | بغيةالطالبين فيعلوم وعوائد المصريين |
|             |           | انظر : فتوح البلدان                 | البلاذري ، تاريخ                    |
| 1111        | بغداد     |                                     | بلوغالارب في احوالالعرب٣أجزاء       |
| * 14/4      | مصر       | للجاحظ                              | البيان والتبيين جزآن                |
|             |           | انظر : الآثار الباقية               | البيروني ، تاريخ                    |
| 7X71 A      | الاستانة  | 4-                                  | - تاريخ أبي الفداء } أجزاء          |
| ١٨٨٥ ع      | ليدن      | ·                                   |                                     |
|             | خط        | •                                   |                                     |
|             | خط        | لصليبا بن يوحنا                     | « المشارقة                          |
| 1908        | بيروت     | للهلال الصابي                       | « الوزراء                           |
| 19.6        | مصر       | محمد ظافر                           | تحذير المسلمين                      |
|             | خط        | لابن القفطي                         | تراجم الحكماء                       |
| A 1790      | بولاق     | للحسن بن عبدالله                    | ترتيب الدول                         |

| وسنته                      | مكان طبعه                  | اسم مؤلفه                                        | اسم الكتياب                   |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| A 17.A                     | مصر                        | لداود الأنطاكي                                   | تزيين الأسواق                 |
| r 1444                     | جوتنجن                     | النووي                                           | تهذيب الأسماء                 |
|                            |                            | انظر : عجائب الآثار                              | الجبرتي ، تاريخ               |
| A 1799                     | مصر                        | للسيوطي                                          | حسنالحاضرة فيمصروالقاهرة جزآن |
| PP71 a                     | مصر                        | لشمس الدين النواجي                               | حلبة الكيت                    |
| A 14.4                     | مصر سنة                    | للدميري                                          | حياة الحيوان الكبرى (جزآن)    |
| A 14-4                     | بولاق                      | لابي يوسف                                        | الحراج – كتاب                 |
| 7.47 a                     | ليدن                       | لقدامة بن جعفر                                   | <b>&gt;</b>                   |
| A 14.4                     | بولاق                      | لعلي باشا مبارك                                  | الخطط التوفيقية ٢٠ جزءا       |
| A 177.                     | بولاق                      | للمقريزي                                         | خطط مصر ( جزآن )              |
| r 1274                     | مصر                        | للديار بكري                                      | الخيس (جزآن)                  |
|                            |                            | انظر : حياة الحيوان                              | الدميري ، كتاب                |
| 4 1 1 1                    | مصنن                       | للحسن بن هاني                                    | ديوان أبي نواس                |
| <b>A</b> 1747              | مصر                        | لابن بطوطة                                       | رحلة ابن بطوطة جزآن           |
| 7 1407                     | ليدن                       | لابن جبير                                        | رحلة ابن جبير                 |
| * \ \ \ \                  | الاستانة                   | لابي بكر ا <b>لخو</b> ارزمي                      | رسائل الخوارزمي               |
| مة ابن <i>خ</i> لدون<br>۱۳ | علىھامشىمقد<br>بمصر سىنة ١ | الطرطوشي                                         | سراج الملوك                   |
| * 1411                     | باريس                      | لسليان <b>وأب</b> ي زيد                          | سلسلة التواريخ                |
| <u> </u>                   | مصر                        | لعلي بن برهان الملقب<br>نور الدين الحلبي القاهري | السيرة الحلبية ٣ أجزاء        |
| ۰ ۱۸۸۰                     | بيروت                      | ُ لعبدالرحمن الاربلي                             | سيرة الملوك                   |

| اسم الكتباب                           | اسم مؤلف               | مكان طبع  | مه وسنته                    |
|---------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|
| السيرة النبوية ٣ أجزاء                | لابن هشام              | بولاق     | A 1790                      |
| السيوطي ، تاريخ                       | انظر : حسن المحاضرة    |           |                             |
| شعراء السريان                         | للقرداحي               | رومية     | ر ۱۸۷۰                      |
| الشعر والشعراء                        | لابن قتيبة             | ليدن      | ۱۹۰۲ م                      |
| الشقائق النعانية فيعماء الدولة العثان | الطاشكبري زاده         | على ھامش  | ابن خلكان                   |
| الشهرستاني ، كتاب                     | أنظر : الملل والنحل    |           |                             |
| صحيح البخاري ۽ أجزاء                  | للإمام البخاري         | مصر       | A 14+ E                     |
| طبقات الأطباء – جزآن                  | لابن أبي أصيبعة        | مصر       | ر ۱۸۸۲                      |
| د الأدباء                             | لعبد الرحمن الأنباري   | مصر       | A 1798                      |
| • ابن                                 | لابن سعد               | ( خط )    |                             |
| تاریخ تغري بردی                       | أنظِر : النجوم الزاهرة |           |                             |
| العبر والمبتدأ والخبر ٧ مجـلدات       | لابن خلدون             | بولاق سنة | <b>▲ ۱</b> ۲۸٤ <sup>2</sup> |
| عجائب الآثار ٣ أجزاء                  | للجبرتي                | على هامش  | ، ابن الأثير                |
| د المخلوقات                           | للقزويـني              | على هامش  | الدميري                     |
| العقد الفريد ٣ أجزاء                  | لابن عبد ربه           | مصر       | ٥٠٣١ هـ                     |
| ) 1                                   | للملك السعيد           | مصر       | <u> </u>                    |
| فتوح البلدان                          | للبلاذري               | ليدن      | ۲۲۸۱                        |
| الفخري في الآداب السلطانية ، تاري     | أنظر: الآداب السلطانية |           |                             |
| الفرج بعد الشدة جزآن                  | للتنوخي                | مصر       | ۲۱۹۰۳                       |
| الفلاحة النبطية                       | لابن وحشية             | ( خط )    |                             |
| الفهرست                               | لابن النديم            | ليبسك     | ۲۱۸۷۲                       |
| فوات الوفيات جزآن                     | لابن شاكر الكتبي       | مصر       | <u>* 1777</u>               |

| اسم الكتاب                        | اسم مؤلف                                                             | مكان طبعه | وسنته          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| قاموس الإدارة والقضاء ٧ أجزاء     | لفيليب جلاد                                                          | مصر       | ٠ ١٨٩٠         |
| القانون                           | لابن سينا                                                            | رومية     | ۲ ۱۰۹۳         |
| القبة الزرقاء                     | للدكتور فانديك                                                       | بيروت     | ۲۱۸۹۳          |
| قدامة ، كتاب                      | أنظر : الخراج                                                        |           |                |
| القرماني ، تاريخ                  | أنظر : أخبار الدول                                                   |           |                |
| القزويني ، كتاب                   | أنظر : عجائب الخلوقات                                                |           |                |
| القوانين العقارية للحكومة المصرية |                                                                      | مصر       | ۲ ۱۸۹۳         |
| الكامل ١٢ جزءاً                   | لابن الأثير                                                          | مصر       | A 14.4         |
| الكامل                            | للمبود                                                               | مصر       | # \ የልግ        |
| كتاب الأذكياء                     | لابن الجوزى (جمال الدين أبو الفرج<br>عبــــد الرحمــن بن أبي الحسين) | مصر       | A 18-7         |
| كتاب الاعتبار                     | لابن منقذ                                                            | ليدن      | 4 1 1 1 4      |
| كتاب البخلاء                      | للجاحظ                                                               | مصر       | <b>→ 1</b> 471 |
| كتاب البلدان                      | لابن الفقيه الهمذاني                                                 | ليدن      | ۰ ۱۸۸۰         |
| , ,                               | لليعقوبي                                                             | •         | <b>)</b>       |
| كتاب الحيوان ٣ أجزاء              | للجاحظ                                                               | مصر سنة   | A 1448         |
| كشف الظنون جزآن                   | لكاتب جلبي                                                           | الاستانة  | A-1711         |
| الكشكول                           | للعاملي                                                              | مصر       | A 17.0         |
| لطائف المعارف                     | للثعالبي                                                             | ليدن      | ۲ ۱۸۲۷         |
| اللمعة الشهية في اللغة السريانية  | للمطران يوسف داود                                                    | الموصل    | ۲ ۱۸۷۹         |
| اِلماوردي ، كتاب                  | أنظر: الأحكام السلطانية                                              |           |                |
|                                   |                                                                      |           |                |

| به وسنته<br> | مكان طبع | اسم مؤلف                                                      | امم الكتاب             |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| A 1414       | بيروت    | للميداني                                                      | مجمع الأمثال جزآن      |
| A 14.4       | بولاق    | لابن الساعي (محدبن أنجب البغدادي)                             | مختصر أخبار الخلفاء    |
| ۲۱۸۹۰        | بيروت    | لأبي الفرج بن هرون الملط <i>ي</i><br>المعروف بـابن العــــبري | <b>« «</b> الدول       |
| A 14. E      | مصر      | للمسعودي                                                      | مروج الذهب جـزآن       |
| * \ \ \ \ \  | بولاق    | للسيوطي                                                       | المزهر جنزآن           |
| ۲ ۱۸۷۳       | ليدن     | لابن حوقل                                                     | المسالك والمهالك       |
| ۲۱۸۸۰        | •        | لابن خرداذبة                                                  | <b>)</b>               |
| ۲ ۱۸۷ ·      | ليدن     | للاصطخري                                                      | المسالك والمالك        |
| A 1711       | مصر      | للابشيهي                                                      | المستطرف جزآن          |
|              |          | انظر : مروج الذهب                                             | المسعودي ، كتاب        |
| A 171+       | دهلي     | لولي الدين العمري                                             | مشكاة المصابيح         |
| * \T         | مصم      | لابن قتيبة                                                    | المعارف                |
| ٠ ١٨٧٠       | ليبسك    | لياقوت الحموي                                                 | معجم البلدان ستة أجزاء |
| ·            | ( خط )   | لطاشكبري زاده                                                 | مفتاح السعادة          |
|              |          | انظر : أحسن التقاسيم                                          | المقدسي ، جغرافية      |
|              |          | ( : نفح الطيب                                                 | المقري ، تاريخ         |
|              |          | د : خطط مصر                                                   | المقريزي ، تاريخ       |
| ۲ ۱۸٤۲       | لندن     | للشهرستاني                                                    | الملل والنحل جزآن      |
|              | ( خط )   | للامام مالك                                                   | الموطأ                 |

| به وسنته | مكان طبعـ | اسم مؤلف             | اسم الكتاب                     |
|----------|-----------|----------------------|--------------------------------|
|          |           | انظر : مجمع الأمثال  | الميداني ، كتاب                |
| ۲ ۱۹۰۱ ۶ | بولاق سنا | عبرية                | ميزانيةمصرلسنة١٩٠٢ للحكومة الم |
| ۱۸۰۱ ۲   | ليدن      | لأبي المحاسن         | النجوم الزاهرة جزآن            |
| A 1779   | بولاق     | للمقري               | نفح الطيب } أجزاء              |
|          | ( خط )    | للقلقشندي            | نهاية الأرب في قبائل العرب     |
| A 1718   | لكنهو     | برهان الدين الفرغاني | الهداية                        |
|          |           | انظر : كتاب البلدان  | الهمداني ، جغرافية             |
| A 171.   | مصر       | لابن خلكان           | وفيات الأعيان ٣ أجزاء          |
|          |           | انظر كتاب البلدان    | اليعقوبي ، جغرافية             |



# فھرشیں

| الصفحة | الموضوع                                 | صفخة | الموضوع اا                     |
|--------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|
|        | حملة العلم في الاسلام اكثرهم            | ٥    | مقدمة                          |
| ۳٥     | العجم                                   |      | علوم المرب قبل الاسلا          |
| 00     | قدوين العلم في الاسلام                  | F    |                                |
| ٨٥     | الخط العربي                             | 11   | تمهيد في جزيرة العرب وأهلها    |
|        |                                         | ١٢   | علم النجوم عند العرب           |
| ية ٥٥  | العلوم الشرعية الاسلام                  | 10   | الانواء ومهاب الرياح           |
|        | 11                                      | ۱٧   | الميثولوجيا                    |
| 77     | الحديث                                  | ١٨   | الكهانة والعرافة               |
| 44     | الفقه                                   | 77   | الطب في الجاهلية               |
| λY     | العلوم اللسانية                         | 71   | الشعر في الجاهلية              |
| ٨٥     | الادب واللغة                            | 44   | الخطابة في الجاهلية            |
| ۸٩     | بلاغة الانشاء                           | ۳٦   | . ي .<br>مجالس الادب وسوق عكاظ |
| 40     | التاريخ والجغرافية                      | 44   | الانساب في الجاهلية            |
| . 47   | مصادر التاريخ الاسلامي                  | ٤١   | • •                            |
| 1 • £  | الجغرافية او تقويم <sup>ال</sup> بلدان  | 21   | التاريخ                        |
|        | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |      | علوم العرب بعد الاسلا          |
| 7      | الآداب العربية الجاهلي                  |      |                                |
|        |                                         | ٤٢   | الاسلام والعلوم الاسلامية      |
| 1.4    | الخطابة بعد الاسلام                     | ٤٤   | العرب والقرآن والاسلام         |
| 114    | الشعر بعد الاسلام                       | باه  | احراق مكتبة الاسكندرية وغيره   |
| 11%    | طبقات الشعراء                           | ٥٢   | الرومان والاسلام والعلم        |

| سفحة              | الموضوع ال                                                                                 | الصفحة                                   | الموضوع                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   | الكتب التي ترجمت                                                                           |                                          | العلوم الدخيلة                                            |
| ۱٦٧               | في النهضة العباسية الكتب المنقولة عن الموناسة                                              | 177                                      | آداب اللغة اليونانية<br>الآداب اليونانية القديمة          |
| \YY<br>\Y!<br>\YY | الكتب المنقولة عن الفارسية<br>الكتب المنقولة عن اللغة الهندية<br>الكتب المنقولة عن النبطية | 14.                                      | الشعر اليوناني<br>الادب والعلم والفلسفة                   |
| ۱۷۸               | ً الكتب المنقولة عن العبرانية<br>واللاتينية والقبطة<br>محاسبة الخلفاء للعلماء غير          | 141                                      | عند اليونان<br>الدور الاسكندري<br>آداب اللغة الفارسية قبل |
| 146               | المسلمين.<br>انتشار العلوم الدخيلة<br>في الملكة الاسلامية                                  | 114                                      | الاسلام<br>آداب اللغة السريانية قبل                       |
| 144               | الخلفاء والامراء والعلم<br>تأليف الكتب للخلفاء والامراء                                    | \{ • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الاسلام<br>آداب للغة الهندية قبل الاسلام                  |
| 191               | المؤلفون والمؤلفات                                                                         | اسي                                      | نقل العلوم في العصر العبا                                 |
| يلة               | تأثير الاسلام في العلوم الدخ                                                               | 101                                      | النجوم                                                    |
| 198               | الفلسفة في الاسلام                                                                         | 107                                      | الطب                                                      |
| 194               | جمعية اخوان الصفا<br>فلاسفة الاندلس                                                        | 105                                      | المهدي والرشيد<br>المأمون والفلسفة والمنطق                |
| 193               | الطب في الاسلام                                                                            | 100                                      | المأمون والاعتزال                                         |
| Y • V             | التنجيم والنجوم او الفلك                                                                   | 107                                      | المأمون ونقل الكتب                                        |
| 718               | الحساب والجبر والهندسة                                                                     | 104                                      | نقلة العلم في العصر العباسي                               |
| 710               | الفنون الجيلة                                                                              | 178                                      | السوريون ونقل العلم                                       |
| 719               | المدارس في الاسلام                                                                         | 178                                      | نقل العلم لغير الخلفاء                                    |

| الصفحة            | الموضوع            | عنجة | الموضوع أأ                     |
|-------------------|--------------------|------|--------------------------------|
| المتوحشة الآن ٢٣٧ |                    | 771  | المكتبات أو خزائن الكتب        |
| المنار            | العرب القدماء وانس |      |                                |
| TET               | واخبارهم           | 740  | انساب العرب القدماء            |
| 791               | الامومة عند العرب  |      |                                |
| **1               | الطوتمية عند العرب | مية  | ردعلى القائلين بالامومة والطوت |
| 7 V E             | أصنام العرب        | 147  | عند العرب الجاهلية             |

# الجزء الواسع

| السفحة             | الموضوع                                            | اصفيحة     | الموضوع ا                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 744                | الخلع                                              | 741        | مقدمة الطبعة الأولى                                |
| T11                | العبيد في الجاهلية<br>العبيد عند العرب             | 7.47       | موضوع هذا الجزء                                    |
| ۳۰۲<br>۳۰ <b>۰</b> | الموالي في الجاملية<br>النزالة الاجانب في الجاملية | 444        | العصىر العربي الاول                                |
| ۳•٦<br>۲•۷         | الابناء<br>سياسة الدولة في الجاهلية                | 744        | تمهيد في العرب قبل الاسلام                         |
| ۲٠٨                | مناقب المرب في الجاهلية                            | 7AA<br>7A9 | البدو والحضر<br>العصبية العربية قبل الاسلام        |
| T+X<br>T+9         | الوفاء<br>الجوار                                   | 79+<br>794 | أنساب العرب<br>عصبية النسب                         |
| *1.                | الاريحية                                           | 791        | العرب والعجم قبل الاسلام                           |
| لدین ۳۱۱           | سياسة العرب فيعصر الراث                            | 798<br>797 | الأمومة والحؤولة<br>توابيع العصبية العربية : الحلف |
| 411                | الجامعة الاسلامية                                  | 797        | الاستلحاق                                          |

| سفحة       | الموضوع اله                       | سفحة  | الموضوع ال                                     |
|------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 411        | آثار بني أمية في الاسلام          | 414   | الجامعة العربية                                |
| 410        | العصبية الوطنية فيعصر الأمويين    | 414   | الانسياح في الارض                              |
| 410        | تحضر العرب بعد الفتح              | 710   | طبقات عربية اسلامية                            |
|            | تعصب المدن الاسلامية بعضها        | 414   | سياسة الخلفاء الراشدين                         |
| <b>717</b> | على بعض                           | 414   | ابو بکر                                        |
|            | اصطناع الاحزاب فيعصر الأمويين     | 414   | عمر بن الخطاب                                  |
| 719        | سياسة معاوية                      | 414   | عثمان بن عفان                                  |
| 401        | عمرو بن العاص                     | 414   | علي بن ابي طالب                                |
| 404        | بذل المال في عصر الأمويين         | 44.   | انتشار العرب في الارض<br>الد - سمار العدارا    |
| 404        | العطاء من بيت المال               | 441   | الاستكثار بالتناسل                             |
| 401        | تدقيق علي وبخل ابن الزبير         | 444   | انتشار العرب بالفتح                            |
|            | الاستكثار من الأموال في عصر       | 414   | انتشار العرب بالمهاجرة<br>بنو سليم وبنو هلال   |
| <b>TO</b>  | الأمويين                          | 476   | بحو سيم وبنو سرن<br>العبيد والموالي في الاسلام |
| 409        | عمال بني أمية                     | 441   | الرق في الاسلام                                |
| ٣٦.        | الاسلام والجزية                   | 444   | المُوالي ّ في الاسلام                          |
| 411        | الصدقة والرشوة                    | İ     | ,                                              |
| 477        | الاستخفاف بالدين وأهله            | 747   | سياسة الدولة في عهد الامويين                   |
|            | استهانة بعض الأمويين بالمقدسات    |       |                                                |
|            | الخلافة والنبوة في رأي بعض العمال | 441   | انتقال الخلافة الى الامويين                    |
|            | الفتك والبطش في عصر الأمويين      | 44.5  | معاوية وعلي                                    |
| 477        | بسر بن ارطاة وقتل الأطفال         | 777   | رغبة بني أمية في السيادة                       |
| 414        | خزانة الرؤوس                      | 441   | العصبية العربية في عصر الأمويين                |
|            |                                   | 777   | العرب وقريش                                    |
| ***        | الموالي وأحكامهم فيعصر الامويين   | 447   | القبائل اليمنية والمضرية                       |
|            | 44 t 45 t 4 m                     | 74.   | عصبية العرب على العجم                          |
| **         | نقمة الموالي على العرب            | 1 451 | العرب والموالي                                 |

| صفحة         | الموضوع ال                              | السفحة                  | الموضوع         |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| ٤١٠          | أهل الذمة في الدولة العباسية            | لعربيات ٣٧٣             | زواج الموالي با |
|              | اضطهاد اهل الذمة في العصر               | حكامهم في عصر           |                 |
| 113          | العباسي                                 | = •                     | الأمويين        |
| 110          | تعصب العامة على النصاري                 | 444                     | العهدة النبوية  |
| £ 1 Y        | تحاسد النصارى                           | ۳۸•                     | عهد عمر         |
| 17+          | العصبية العربية في العصر العباسي        | د الي عمر ٣٨٣           | نسبة هذا الم    |
| ٤٢٠          | سياسة التقسيم                           | قبه ۳۸٤                 | عهد عمر ومنا    |
|              | ذهاب عصبية المرب بذهاب                  | وقيصر الروم مهم         | نصارى الشام     |
| £44          | دولة الأمين                             |                         | الأمويون وأه    |
| 171          | الشعوبية والعرب                         | <b>44</b> +             | الخلاصة         |
| <b>£</b> ۲ 7 | نكبة الوزراء الفرس                      |                         |                 |
| 177          | الوزراء الفرس قبل البرامكة              | ر الفارسي الاول         | العص            |
| £YY          | الوزراء البرامكة ، مرتبتهم<br>في الدولة | <b>4</b> · ·            |                 |
| ٤٣١          | ي المدولة<br>نكبة البرامكة              | الى العباسيين ٢٩٤       | انتقال الخلاف   |
| 277          | الشيعة العلوية بخراسان                  | <b>٣98</b>              | الشيعة العلويا  |
| £TT          | الرشيد وجعفر                            | ४९५ रू                  | الشيعة العباس   |
| -            | ر ر .<br>الأمينو المأمون (اوالعربوالفرس | للعلويين ونكثه ٣٩٧      | بيعة المنصور    |
| £44          | الفضل بن سهل وعلى الرضا                 |                         |                 |
| ٤٤١          | الاسرار في الدولة العباسية              | بين في تأييد سلطتهم ٤٠٠ | سياسة العباسي   |
| 117          | اختلاط الانساب بعد الاسلام              | · -                     |                 |
| EET          | ابناء الاماء                            | ولة العباسية ٤٠٢        | المنصور والد    |
| £££          | الحلفاء الهجناء                         | العباسية في معاملة      | سياسة الدولة    |
|              |                                         | ٤٠٦                     | الرعية          |
|              | العصىر التركي الاول                     |                         | الموالي الفرس   |
|              | •                                       | ب قبل الاسلام ٤٠٦       |                 |
| 111          | الاتراك القدماء                         | الي الفرس ٤٠٨           | استخدام المو    |

| السفجة                | الموضوع                                          | الصفحة                  | لموضوع                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| وفروعها ٢٧٠           | الدولة السلجوقية و                               | العباسية ٥٥٠            | الاتراك بعد الاسلام<br>الجند التركي في الدولة |
|                       | انتقال المملكة السلجوق<br>الاتابكة               |                         | المعتصم والاتراك<br>الجند التركي ومصالح       |
| £44<br>£44            | سلاجقة الروم                                     | رلة العباسية هه.<br>دور | الخدم ونفوذهم في الدر<br>سبب نفوذهم           |
| لعباسيين ٤٧٤<br>٤٧٤   | الدول الكردية في ظل ا<br>الدول الصغرى            | १०५                     | فرق الحدم وطبقاتهم<br>القواد والوزراء من ال   |
| £Y£                   | الدول الأيوبية                                   | الدولة ٨٥٤              | تأثير النساء في سياسة<br>أمهات الخلفاء        |
| <b>£</b> ٧٦ 2         | الخلافة والسلطا                                  | 171                     | فساد الاحكام في الدو<br>التنازع على النفوذ    |
| القة ١٤٧٧)<br>١٤٧٩: ١ | الخلافة لازمة للسلطة الم<br>الخلفاء والفقهاء     | 171                     | أفراع المصادرة ومقاد<br>ايتزاز الأموال        |
|                       | الدولة الاسلامية والخلافة<br>الخلافة في غير قريش |                         | الجاسوسية واللصوصيا<br>تفرق المملكة العباسيا  |
|                       | العصى العربي ا                                   | ظل العباسيين            | الدول الفارسية في                             |
| رالعربي ۸۸٪           | الامارات العربية والعنص                          | £74                     | الدول الصغرى<br>دولة آل بويه                  |
| ندلس ۴۹۲              | سياسة بني أمية في الا                            |                         | الدول التركية في ذ                            |
| 191<br>197            | الصقالبة<br>ملوك الطوائف بالأندلس                | 1                       | الدول الصغرى                                  |

| لصفحة | الموضوع ا                                        | الصفحة      | الموضوع               |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| (     | أحصر المغولي او التتري                           |             | الدولة الفاطمية       |
| ٥٠٦   | انحلال الملكة الاسلامية                          |             | <b></b>               |
| ٥٠٧   | المغول<br>جنكيز خان                              | £4A         | الشيعة في المغرب      |
| 0 • Y | ا جنگیز خان                                      | <b>£</b> 99 | الشيعة في مصر         |
| 617   | هولاكو وسقوط بغداد<br>تىمور لنك                  |             | سياسة الدولة الفاطمية |
| ٥١٣   | •                                                | 0 • •       |                       |
| 918   | الدور الثاني من ظهور الدولة<br>العثانية ولا يزال | 0+1         | أدوار الدولة الفاظمية |

# الجزء الخامس

| لفحة  | الموضوع الص                                                                                                       | مفحة | الموضوع الص                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣   | طبقات الناس في بلاد فارس طبقات الناس عند العرب الجاهلية نظام الاجتاع في عصر الراشدين نظام الاجتاع في عصر الأمويين | 019  | مقدمة نظام الاجتاع نظام الاجتاع نظام الاجتاع في المملكة الاسلامية |
| ۷۲۰   | نظام الاجتاع في العصر العباسي<br>طبقات الخاصة                                                                     |      | طبقات الناس قبل الاسلام                                           |
| ٥٣٩   | أتباع الخاصة                                                                                                      | 071  | طبقات الناس في الشام والعراق                                      |
| ٠٤٠   | الخدم                                                                                                             | 971  | نظام الاجتماع في الشام والعراق                                    |
| o { + | الآرقاء<br>الخصيان                                                                                                | 044  | طبقات الناس في مصر<br>طبقات الناس في افريقية                      |

| سفحة                     | الموضوع الم                                                            | الصفحة            | الموضوع                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٣                      | الآداب الاجتماعية في عصر الأمويين                                      | ٥٤٦               | الجواري                                                              |
| ٥٩٢                      | الآداب الاجتاعية في العصر العباسم                                      | 019               | طبقات العامة                                                         |
| 097                      | المرأة في العصر العباسي<br>الارتزاق بالسخاء                            | 00+               | الطبقة الأولى<br>أهل الفنون الجميلة                                  |
| 091<br>700<br>707        | المرتزاق بالسحاء<br>المجاملة في المعاملة<br>العائلة في التمدن الاسلامي | /00<br>/00<br>/00 | المفذون<br>العاماء والفقهاء والأدباء<br>التجار                       |
| ٦٠٧                      | الميشة العائلية                                                        | ١٢٥               | الصناع                                                               |
| 7·V<br>7·A               | الطعام<br>اللباس                                                       | 071<br>071        | الطبقة الثانية من العامة المزارعون أهل القرى                         |
| 711                      | المأرى                                                                 | 079<br>079        | العامة سكان المدن<br>أخلاق العامة                                    |
|                          | حضارة الدولة الاسلامية                                                 |                   | الآداب الاجتاعية                                                     |
| 717<br>717<br>771<br>777 | عمارة المدن والقصور<br>القطر المصري<br>الأندلس<br>القصور والمباني      | 0Y7<br>0Y7<br>0YA | آداب العرب في الجاهلية<br>مناقب العرب الجاهلية<br>المرأة في الجاهلية |
| 777<br>775               | مباني العباسيين بالعراق                                                | م ۸۱ه             | آداب العرب في صدر الاسلا                                             |
| 777<br>740               |                                                                        | ٥٨١               | الآداب الاجتماعية في عصر<br>الراشدين                                 |

| ٧١           | •                            |      |                           |
|--------------|------------------------------|------|---------------------------|
| صفحة         | الميعوع ال                   | سفحة | الموضوع الم               |
| 785          | مواكب الخلفاء                | ٦٣٤  | الثروة والرخاء ونتائجها   |
| ••••         | . •                          | 745  | فروة الخلفاء وأهليهم      |
| ٦٨٣          | مواكب الخلفاء في ابان التمدن | 740  | فروة رجال الدولة وغيرهم   |
| <b>ፕ</b> ለ ፕ | احتفالاتهم                   | 747  | نتائج الثروة              |
| 79.          | الخلفاء والدول المعاصرة      | 727  | التأنق في الطمام          |
| 17.          |                              | 749  | البذخ في الألبسة          |
|              |                              | 711  | الأثاث والرياش والمجوهرات |
| 790          | العاب الخلماء وملاهيهم       | 701  | التسري                    |
|              | •                            | 704  | السخاء                    |
| 790          | الصيد والقنص                 | 777  | التهتك                    |
| 747          | الحلبة أو السباق             |      | ابهة الدولة               |
| 4.25         | الكرة والصولجان              |      |                           |
| 799          | البندق                       | 777  | مجالس الخلفاء             |
| <b>y</b>     | ارتباط السباع                | 777  | شكل المجلس وفرشه          |
| •            | <u> </u>                     | 778  | مجالسة الحلفاء            |
|              | الكتب التي وردت في هوامش     | 740  | مجالس الأدب والشعر        |
| 4+4          | الكتاب                       | 774  | مجالس المناظرة والملم     |
| Y11          | فهرس                         | 74.  | مجالس الغناء والانس       |

طبط هذا الكِتاب على مَعلاب ع وَارْمُكَتَبَة الْحِياة للطبّاعة والمُشر بَيْرُون . شادع شعنتيا مثليون ٢٢١٩٢٠ من . ب

